

## تاريخ مصر

من خلال مخطوطة

# تاريخ البطاركة

لساويرس بن المقفع

5

إعداد و تحقيق : عبد العزيز جمال الدين لم يكن ابن المقفع آخر المؤرخين المصريين، لكنه ومخطوطته كانا الأشهر في هذا السياق، وقد تعاقب من بعده من الآباء والرهبان المصريين من عكفوا على استكمال هذا التأريخ حتى بداية القرن العشرين. وبجهد الباحث المجد عكف المحقق المصرى عبد العزيز جمال الدين على جمع هذه المخطوطات وتحقيقها والتعليق عليها، موضحاً ما كتب فيها وما كتب في التاريخ الرسمي الشهير، ليضع أمامنا عملاً قل أن نجده في الثقافات الحديثة، لنقف أمام وجهتى نظر للتاريخ متأملين كيفية عمل الفعل البشرى في تسجيل الأحداث حسب الانتماء الثقافي، وليفتح الباب على مصراعيه أمام العاملين في مجال البحث التاريخي ليعيدوا التأمل في آلية ومسار واحدة من أهم عمليات التدوين الذي حكم مخيلة البشر في رؤيتهم لماضيهم التليد.

وزارة الثقاضة



السعر: سبعة جنيهات

### تاريخ مصر

من خلال مخطوطة

### تاريخ البطاركة

لساويرس بن المقضع

(الجزء الخامس



### مطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة

رنيس مجلس الإدارة
سعد عبد الرحمن
أمين عام النشر
محمد أبو المجد
الإشراف العام
صبحى مسوسى
الإشراف الفنى
د. خالد سرور
المتابعة والتنفيذ

ه تاریخ مصر من خلال مخطوطة تاريخ البطاركة (الجزء الخامس) • إعداد وتحقيق: عبدالعزيز جمال الدين • طبعة: الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة -2012م 24 x 17 سم • تصميم الفلاف: أحمد اللباد • رقم الإيداع: ٢٠١٢/ ٢٠١٢ الترقيم الدولي: 978-977-704-939 ه المراسسلات، باسم/المشرفالعام على العنوان التالى: أا أ شارع أمين سامى - الشصر العيني القاهرة - رقم بريدي اه١٥١١ ت: 27947897 التجهيزات والطباعة،

شركة الأمل للطباعة والنشر

23904096, 🛎

محقوق النشر والطباعة محفوظة للهيئة العامة لقصور الثقافة.
 ويحظر إعادة النشر أو النسخ أو الاقتباس بأية صورة إلا بباذن
 كتابى من الهيئة العامة لقصور الثقافة. أو بالإشارة إلى المسدر.

## تاریخ مصسر

من بدايسات القرن الأول الميلادى حتى نهسايسة القسرن العشريـن

من خسلال مخطوطسة

## تاريخ البطاركة

لساويرس بن (المقفع

إعداد وتحقيق

عالع نرجب الالدين

الجزء الخامس

من أنبا خايال حتى سانوتيوس البطرك ٦٥ (١٠٣٢ - ١٠٤٦م)

السيرة الحادية والعشرين (\*) من سير البيعة المقدسة انبا خايال البطرك وهو من العدد الثالث والخمسون [٨٥١/٨٤٩]

ولما تنيح الاب انبا يوساب البطرك صنع الرب عجايه في قديسيه وجعلهم يذكرو الاب القس خايال الذي كإن اغومنس بدير ابو يحنس بوادي هبيب. وكان مشهور عند كل واحد بالعفاف والحكمة ومعرفة الكتب الالهية لانه كان كاتب

(\*) كاتب هذه السيرة هو ميخاييل اسقف تنيس. وهو كذلك كاتب الأجزاء التالية بما فيها سيرة البطرك 70 شنوده الشسانى (سانوتيوس) ٢٠٤٦/١٠٣٢م. علاقات الروم بالمشرق من عام ٢٧٢٠م حكم الامبراطور ميخائيل الثالث حكم الامبراطور ميخائيل الثالث في عام ٢٥٠٨ ميلادية، بعد حكم دام أربعة عشر عاما، سلمت تيودورا

الحكم الى ابنها بعد أن بلغ الواحدة

### الدولة الطولونية ١٠٨. أحمد بن طولون

ثم وليها أحمد بن طولون، من قبل المعتز، على صلاتها، دخلها يوم الخميس لسبع بقين من شهر رمضان سنة أربع وخمسين [٨٦٨م]. فأقر بولخيا على الشرط إلى اثنى عشرة ليلة بقيت من شوال سنة أربع وخمسين ومنتين، فصرفه وجعل مكانه بوزان التركى. فاستخلف محمد ابن إسبنديار. فكان بوزان ربما صلى بالناس في المسجد الجامع.

ثم خرج بغا الأصغر وهو أحمد [بن محمد] بن عبدالله بن طباطبا، خرج فيما بين الإسكندرية وبرقة، بموضع يقال له الكنايس [مركز كفر الدوار]، ومعه ابن عم لجابر بن الوليد المدلجي، وذلك في جمادي الأولى سنة خمس وخمسين ومئتين، وسار في جمع معه إلى الصعيد . فلقيه بهم بن الحسين فحاربه، فقتل بغا، وأتى برأسه إلى الفسطاط يوم الثلاثاء لإحدى عشرة بقيت من شعبان سنة خمس وخمسين ومئتين.

ثم صرف بوزان عن الشرط، وولى مكانه موسى بن طونيق، يوم الاربعاء لثمان خلون من رجب سنة خمس وخمسين رجب سنة خمس وخمسين ومنتين. [وخلع المعتز لثلاث بقين من رجب سنة خمس وخمسين ومنتين]، وبويع المهتدى بن الواثق، [فأقر أحمد بن طولون عليها] وخرج ابن الصوفى العلوى بصعيد مصر، وهو ابراهيم بن محمد بن يحيى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن على ابن أبى

والعشوين، لكنه كان ضعيفا، فتوك شنون الامبراطورية تسير على نحو ما كانت عليه في عهد وصاية أمه، ولم يخرج عن سياستها قط، فلا نكاد نلاحظ فرقا بين حكمه وحكم أمه، وكما لاحظ الطبرى في كتابه تاريخ الرسل والملوك هوكان خاله بطرناس هو المدبر أمره، ولقد لقبه مؤرخو الروم بأسم الامبراطور شارد الذهن الوعى، لانصرافه الى اللهو والعبت الوعى، لانصرافه الى اللهو والعبت وساعده على ذلك، أن سياسة والعبت قواعدها أمه

للاب انبا يوساب المتنيح وهو شماس. لحقه وجع ايام كثيره فسال الاب انبا يوساب ان يطلقه يمضى الى البريه المقدسه. مع ارادة الله استحق ان يكون اغومنس بعد ان كان قسا من يد الاب انبا يوساب. فاخذوه وهو غيسر راضى ودخلو به الى المدينة العظمى اسكندرية واجلسوه على الكرسى فى اليوم الرابع والعشرين من هتور وهم متممين تذكار البطريرك الشهيد مارى بطرس، فلما جلس على الكرسى كان يظهر العلوم التى استفادها من

طالب، كان خروجه في سنة ثلاث وخمسين ومنتين. فدخل إسنا في ذي القعدة سنة ست وخمسين ومنتين. فنهبها وقتل أهلها. فبعث إليه أحمد بن طولون بابن ازذاد في جيش، فواقعه بهو [قرب قوص بالصعيد] يوم الأربعاء لخمس خلون من ربيع الأول سنة ست وخمسين ومنتين. فانهزم ابن أزذاد وجرح، ثم ظفر به ابن الصوفي وقطع يديه ورجليه، وصلبه ، فعقد أحمد ابن طولون لبهم بن الحسين على جيش ، وضم إليه ابن عجيف. فخرجاإلى الصعيد يوم الخميس لتسع عشرة خلت من ربيع الأول سنة ست وخمسين فالتقوا بناحية إخميم يوم الخميس لثلاث خلون من ربيع الآخر. فانهزم ابن الصوفي، ومضى منهزماً وترك جميع ما كان معه وقتلت رجالته. فبعث أحمد ابن طولون إلى بهم بخلع وطوق من ذهب. ومضى ابن الصوفي إلى الواح فأقام به سنتين . ثم خرج إلى الأشمونين في المحرم سنة تسع وخمسين. فبعث إليه بأبي المغيث في خمس منة . فوجد ابن الصوفي قد سار إلى أسوان لمحاربة أبي عبد الرحمن العمرى عبدالله بن عبد الحميد بن عبدالله بن عبد العزيز بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب. فالتقى هو والعمرى، فظفر به العمرى وبجميع جيشه، فقتل منهم مقتلة عظيمة. ورجع ابن الصوفي إلى أسوان، فقطع لأهلها ثلاث منة ألف نخلة، وظهر فساده بها. فبعث أحمد ابن طولون بأبن سيما مدداً لبهم بن الحسين . واضطرب أمر ابن الصوفى مع أصحابه، فتركهم ومضى إلى عيذاب، فركب البحر إلى مكة، فأقام بها. ثم بُعث به منها بعد ذلك بحين إلى أحمد بن طولون ، فسجنه ثم أطلقه. فخرج إلى المدينة فمات.

المعلمين القديسين الفضلا المويدين حتى يتعجب كل احد منه ومجدو الله. وكان ضعيف الجسم. وكانو المتوليين لاستخراج الخراج يلزموه بخراج الاواسى. وذاق طعم الاوجاع والبلايا.

فلما كان فى يوم من الايام بكا بدموع غزيرة وقال يا ربى يسوع المسيح انت تعلم ان الانفراد غسرضى طول زمانى وليس لى قدرة على هذه التجارب لاننى ضعيف الجسد يوم بعد يوم وانا

تيودورا بدأت تأتى بشمارها، كما أن حركة التبشير الارثوذوكسى كانت قائمة على أشدها في البلقان، مما أحدث تنافسا بين روما وكنيسة القسطنطنية.

تأزم العلاقات بين كنيسة القسطنطينية وكنيسة روما:

وكان من الطبيعى أن يؤدى انتشار المسيحية الارثوذركسية بين الشعوب السلافية والبلغارية الى زيادة هيمة أوروبا المشرقية وشبه جزيرة البلقان، مما أغسض البابا وسلطات الكنيسة

وكان عيسى بن الشيخ بن السليل الشيبانى واليا على فلسطين والأردن، ثم تغلب على دمشق، وامتنع من حمل المال إلى العراق. فحمل ابن مدبر صاحب خراج مصر إلى العراق بسبع منة ألف دينار وخمسين ألف دينار. فعارضها [قطع عليها الطريق] عيسى بن الشيخ فذهب بها. وكتب [المهتدى] إلى أحمد بن طولون بالخروج إليه وتسلم أعمالة. ففرض أحمد بن طولون فروضا، واتخذ السودان فأكثر. وأظهر أحمد الخروج إليه، وذلك فى صفر سنة وخمسين ومنتين. ثم رأى أن يكاتبه قبل شخوصه إليه. فكتب إليه مع قيس بن حفص كاتب بكار القاضى وأحمد بن يحيى السراج. فرجعا بما لم يوافق أحمد بن طولون. ثم خرج أحمد بن طولون يوم الخميس لست خلون من جمادى الآخرة سنة ست وخمسين، واستخلف أخاه موسى بن طولون على مصر، وصرفه عن الشرط. فجعل موسى على شرطه محمد بن أخاه موسى بن طولون على مصر، وصرفه عن الشرط. فجعل موسى على شرطه محمد بن عيسى. ورجع أحمد بن طولون من الطريق، بكتاب ورد عليه من العراق. فدخل الفسطاط غيسى. ورجع أحمد بن طولون من الطريق، بكتاب ورد عليه من العراق . فدخل الفسطاط لأيام خلت من شعبان . فعاد موسى بن طولون إلى الشرط. وبعث إلى عيسى بن الشيخ بماجور فحاربه ، فانهزم أصحاب عيسى، وقتل ابنه بمصر، وتسلم ماجور أعمال الشام.

وتوفى المهتدى فى شعبان سنة ست وخمسين ومنتين، وبويع المعتمد بن المتوكل، فأقر أحمد بن طولون عليها. وابتدأ أحمد بن طولون فى بنيان الميدان فى شعبان سنة ست وخمسين. وأمر بحرث قبور اليهود والنصارى وبنى موضعهما.

الكاثوليكية اللاتينية في روما. وحاول البابا اجبار ميخائيل الثالث على عزل البطريرك فوتيوس Photios السذى ميثوديوس، بحجة أنه حرف في تفسير بعض نصوص الكتاب المقدس، وذلك في عام ٨٦٣م؛ غير أن الامبراطور ميخائيل الثالث رفض طلب البابا. وقد كانت الحقيقة وراء هذا الصراع بين البطريرك والبابا، أن كلا منهما يريد الآخر أن ينتقد أن منصبه اعلى من منصب الآخر، وكمان كل منهما منصب الآخر، وكمان كل منهما يحاول تفسيس النصوص الدينية

اعلم انك تقبل دعا المضيقين عليهم وقد قلت: اصرخ الى فى يوم شدتك فاخلصك ولتمجدنى وانا اسلك يارب ان تظهر علامة رحمتك فى هذا الزمان الضيق ولا تدعنى اشاهد تجارب اخر لاننى غير قادر على حملها فسمع محب البشر دعا ذلك القديس لانه عالم بخبرة كل احد ويسمع القول المكتوب: اذا تكلمت اقول هانذا. فلما كان فى ايام الصوم توجه الى البرية المقدسة ليتم عيد الفصح كعادة الابا البطاركة. ولما كان بعد عيد

وقدم العباس وخمارويه ابنا أحمد بن طولون بأخيه موسى إلى العراق وجعل مكان موسى على الشرط موسى بن طونيق، وذلك في جمادى الآخرة سنة سبع وخمسين. ثم أمر أحمد برد أخيه موسى في رجب. فرجع من الطريق فرده إلى الشرط، ثم صرفه عن الشرط في شهر رمضان سنة سبع وخمسين، وجعل مكانه طغلغ فاستخلف طخشي بن بلبرد.

وورد كتاب يارجوخ إلى أحمد بن طولون بتسلم الأعمال الخارجة عن يده من أرض مصر. فتسلم الإسكندرية من إسحاق بن دينار، وخرج إليها يوم الاثنين لثمان خلون من شهر رمضان سنة سبع وخمسين. واستخلف على الفسطاط طغلغ، وجعل على الشرط طخشى بن بلبرد . ثم قدم أحمد بن طولون من الإسكندرية يوم الخميس لأربع عشرة بقيت من شوال سنة سبع،وقد سخط على أخيه موسى بن طولون، وأمر موسى بلباس البياض.

وخرج أحمد أيضاً إلى سكندرية خرجته الثانية، يوم السبت لثمان بقين من شعبان سنة تسع وخمسين. فاستخلف عليها ابنه العباس بن أحمد . فصرف طخشى عن الشرط، وجعل مكانه محمد بن هرثمة. وقدم أحمد إلى الفسطاط يوم الخميس لثمان خلون من شوال سنة تسع وخمسين.

وأمر أحمد ببنيان المسجد على الجبل في صفر سنة تسع وخمسين. وأمر أيضاً ببنيان المارستان للمرضى فبني لهم في سنة تسع وخمسين.

الفصح المقدس توجع. فدعاه السيد المسيح اليه وتنيح في الثاني والعشرين من برمودة سنة سبع وستين وستماية للشهدا الابرار، وتم عليه قول المزمور، شهوة قلبه اعطيته ولم تمنعه ارادة شفتيه وجعلو جسده في بيعة القديس ابو مقار ونال الاكليل مع القديسين في كورة الاحياء. ومدة مقامه على الكرسي المرقسي سنة واحدة وخمسة شهور. والمجد للاب والابن والروح القدس الى الابد امين.

بطريقته الخاصة، حسب ثقافته، وعقليته وطريقة تفكيره، ثما أدى إلى القطيعة بين الكنيستين، ووصل العداء الى اقصاه عام ٨٦٧ ميلادية عندما انعقد مجلس السنودس Synodos عن مسراقبسة شخون الكنيسسة الارثوذركسية، وكان الامبسراطور ميخانيل الثالث يترأس هذه الجلسة، التي أصدر فيها السنودس قرارا بطرد بابا روما من الكنيستين، واتخذت كل العلاقة بين الكنيستين، واتخذت كل منهما طريقا مستقلا. ولقد اتخذ ميخائيل الثالث هذه الخطوة بعد فشله ميخائيل الثالث هذه الخطوة بعد فشله ميخائيل الثالث هذه الخطوة بعد فشله ميخائيل الثالث هذه الخطوة بعد فشله

وورد كتاب [الخليفة] المعتمد إلى أحمد بن طولون يستحثه فى حمل الأموال فكتب إليه: لست أطيق ذلك والخراج بيد غيرى. فأنفذ المعتمد نفيسا الخادم إلى أحمد بن طولون، بتقليده الخراج بمصر، وبولايته على الثغور الشامية. فأقر أحمد بن طولون أبا أيوب أحمد بن محمد بن شجاع على الخراج خليفة له عليه.

وضج أهل الشغور من ولاتهم . فبعث أحمد بن طولون إلى أخيه موسى، وهو مقيم بطرسوس، بتقليدها؛ فامتنع موسى من ولايتها. وكتب أحمد إلى إبراهيم بن عبد الوهاب بولايتها، فامتنع فعقد أحمد عليها لطخشى بن بلبرد. فخرج إليها في جمادى الأولى سنة أربع وستين ومنتين. وجعل مكانه على الشرط الحسن بن غالب الطرسوسي.

وتقدم أبو أحمد الموفق إلى موسى بن بغا فى صرف أحمد بن طولون عن مصر. وتقليدها ماجور التركى. فكتب موسى بذلك إلى ماجور [وهو والى دمشق يومئذ ، فتوقف] لعجزه عن مقاتلة أحمد بن طولون. فخرج موسى ابن بغا فنزل الرقة. وبلغ ابن طولون أنه سائر إليه، وأنه مجد فى محاربته فأخذ أحمد بن طولون فى الحذر منه، وابتدأ فى بنيان حصن الجزيرة الروضة] التى بين الجسرين، ورأى أن يجعله معقلاً لماله وحرمه، وذلك فى سنة ثلاث وستين.

واجتهد أحمد بن طولون في بنيان المراكب الحربية، وإطافتها بالجزيرة. وأظهر الامتناع من موسى بن بغا بكل ما قدر عليه. وأقام موسى بن بغا بالرقة عشرة أشهر، وأحمد في إحكام

# الاب انبا قزما البطرك وهو مسن العدد الرابع والخمسون[٨٥٩/٨٥١]

فلما تنيح الاب انبا خايال جلس على الكرسى بنعمة الروح القدس وباتفاق من الابا الاساقفة والشعب الارتدكسى بمدينة اسكندرية قزما وكان شماسا من بيعة القديس ابو مقار واصله من سمنود فاجتمعو الى البيعة واوسموه بطركا فى اليوم الرابع عشر من ابيب سنة سبع وستين

فى ارضاء البابا نيقولا الأول، فقد أرسل اليه ثوبا مطرزا بصورة المسيح وحوله حواريوه كدليل على أنه قد رفع الحظر على عبدادة الايقسونات تماما. وقد سجل المؤرخون اللاتين وصفا لهذا الثورب الجميل، الذى لم يق له أثر، غير أن البابا ظل متصلبا في موقفه من الأمبراطور ومن كنيسة القسطنطينية.

نهاية الأسرة العمورية ٨٦٧م:

ولم تمض شهور على انعقاد مجلس المنودس وطرد البابا نيقولا الأول من رحمة كنيسة القسطنطينية، حتى لقى الامبراطور حتفه؛ اذ اغتاله

أموره. فاضطرب أصحاب موسى عليه، وضاق بهم منزلهم، وطالبوا موسى بالمسير أو الرجوع إلى العراق. فبينا هو في ذلك، توفي موسى بن بغا في صفر سنة أربع وستين.

ثم توفى ماجور بدمشق، واستخلف ابنه علياً. فحرك ذلك أحمد بن طولون على المسير. فكتب إلى على يخبره بأنه سائر إليه، وأمره بإقامة الأنزال والميرة لعساكره. فرد عليه على بن ماجور أحسن جواب.

ثم صرف أحمد الحسن بن غالب الطرسوسي عن شرطه. يوم الاربعاء لشمان خلون من رجب سنة أربع وستين، وجعل مكانه إبراهيم بن بلبرد أخا طخشي.

وشكا [المسلمين من] أهل مصر إلى أحمد ضيق المسجد الجامع يوم الجمعة بجنده وسودانه. فأمر بابتناء المسجد الجامع [على جبل] يشكر؛ ابتدأ في بنائه سنة أربع وقضى في ست وستين ومنتين.

وخرج أحمد بن طولون في جيوشه لئمان [بقين] من شعبان سنة أربع وستين، واستخلف ابنه العباس على مصر. وضم [إليه] أحمد بن محمد الواسطى مدبراً. فبلغ أحمد إلى الرملة، فتلقاه محمد بن رافع خليفة ماجور عليها، وأقام له الدعوة بها. فأقره عليها [ومضى إلى دمشق. فتلقاه على بن ماجور، وأقام له بها الدعوة]. فأقام أحمد بها حتى استوثق له أمرها. ثم استخلف عليها أحمد بن دوغياش. ومضى إلى حمص، فلقيه عيسى الكرخى خليفة ماجور،

وخمس ماية للشهدا الاطهار. وكان هدو وسلامة فى البيعة فحرك مبغض الحير الشيطان شوكة سو وجعل للبيعة عشرة، لما كان فى تلك السنة وقد قرب عيد الشهيد مارى مينا اجتمع اليه الشعب المومنين من المدن والقرى ليقدمو قرابينهم وصلواتهم فى تلك البيعة التى هى مسرة لجميع الارتدكسين، فاجتمع هناك قوم بهم شياطين قفز واحد منهم ووثب على اخر مثله ولم يزالو يتخانقو الى ان مات احدهما. فلما سمع الاميسر والى

أحد رفاقه ويدعى باسيليوس -Basile الام احتجاجا على سياسة الامبراطور المستكينة. وبموت ميخائيل الثالث، أسدل الستار على الأسرة العمورية، وبدأ باسيليوس حكم أسرة جديدة، جساءت من اقليم مقدونيا العريق بتاريخه منذ العصر الهللينستى، والى عرفت باسم الأسرة المقدونية.

وعموماً فان الاحداث الجسام التى شهدها عصر الاسرتين الايسورية والعمورية ساعدت على اكتمال الشخصية الرومية وتميزها عن التراث اللاتيني الغربي، وكانت تلك الحركة

فسلمها إليه. ثم بعث إلى سيما الطويل، وهو بأنطاكيه، يأمره بالدعاء له، فلم يجبه سيما إلى ذلك. فسار إليه أحمد بن طولون في جيش عظيم. وبلغ ذلك سيما، فتحصن بأنطاكية وامتنع. فحاصره أحمد ورمي حصنها المنجنيق، وطال حصاره لها. فاشتد ذلك على أهلها، فبعثوا إلى أحمد ابن طولون فخبروه بالموضع الذي يمكنه أن يدخل إليها منه. فقصده، وعاونه أهلها على سيما. فدخلها أحمد في المحرم سنة حمس وستين ومنتين. فقتل سيما، واستباح أمواله ورجاله. وورد كتاب أحمد إلى الفسطاط بفتح أنطاكية وقتل سيما، في صفر سنة خمس وستين. ومضى أحمد بن طولون إلى طرسوس بأصحابه فغلا السعر بها، واضطرب أهلها ونابذوه. فقاتلهم. وتقدم أحمد إلى أصحابه أن ينهزموا عن أهل طرسوس، ليبلغ ذلك طاغية ملك الروم. فيعلم أن جيوش ابن طولون لم تقم لأهل طرسوس. فانهزموا منهم . فخرج عنهم ، وولى عليهم طخشى بن بلبرد.

وقد كان رأى أحمد بن طولون أن يقيم بالنغور، حتى أتاه الخبر من مصر أن ابنه العباس قد خالف عليه، فأزعجه ذلك. وكان السبب فى مخالفته لأبيه أنه استخص قواداً من قواده كانوا على خوف شديد من أحمد بن طولون؛ كان منهم على بن أعور، وعبدالله بن طغيا، وأحمد بن صالح الرشيدى، وأحمد بن أسلم. فحسنوا للعباس التغلب على مصر، والقبض على أحمد ابن محمد الواسطى. وبلغ الواسطى ماعزموا عليه من ذلك، فكتب إلى أحمد ابن طولون يخبره بذلك. وبلغ العباس ذلك، فازداد وحشة من أبيه لما علم أنه اطلع على أمره.

لله بدات منذ عصر هرقل، ففي عصر هاتين الاسرتين استقلت كنيسة روما القسطنطينية اليونانية عن كنيسة روما اللاتينية، واتخفت الأولى المذهب الارثوذوكسي (أي أصحاب النظرية المكاثوليكي (أي أصحاب النص الحسرفي)، وأصبح بابا روما ندا ليطريرك القسطنطينية، ولا يقل عنه، فقد أصبح البابا يسيطر روحيا على فقد أصبح البابا يسيطر روحيا على ملوكه في حماية ممتلكاته، تماما مثلما أصبح بطريرك القسطنطينية، ويعتمد على ملوكه في حماية ممتلكاته، تماما مثلما أصبح بطريرك القسطنطينية يهيمن

اسكندرية وكان اسمه احمد ابن دينار هذا الامر فامر ان يوخذ الاب قزما. فاخذه وعذبه حتى اخذ منه جميع ما دفع اليه من الصدقات في يوم العيد تلك السنة. ولم يترك منه شيا. وكاد ان ينزل على البطرك بلايا ويخسره مالا. وتقدم اليه ان لا يزول [يخرج] من اسكندرية.

وكان في ذلك الزمان ارخنين بمصر محبين لله اسم احدهما مقاره ابن يوسف كاتب صاحب

وكانت للعباس أيضاً طائفة تطيف به من أهل الشعر كانوا خاصته، منهم جعفر بن جدار، وأبو معشر أحمد بن المؤمل، ومحمد بن سهل المنتوف. فشاورهم فيما عزم عليه، فأشاروا عليه أن يفعل. وخافوا من أحمد بن طولون، فأشاروا على العباس أن يبعد عن أبيه ويخرج من مصر. فعمد العباس إلى أحمد بن محمد الواسطى فقيده. ثم سار العباس فى الطائفة التى معه، والواسطى معه؛ كان خروجه إلى الجيزة يوم الأحد لثمان خلون من شعبان سنة خمس وستين ومنتين، فعسكر بها. واستخلف أخاه ربيعة بن أحمد على الفسطاط. وأظهر العباس أنه سائر إلى سكندرية، لكتاب ورد عليه من أبيه يأمره بذلك. فتوجه إلى الإسكندرية ثم سار إلى برقة.

وقدم أحمد بن طولون من الشام إلى الفسطاط، يوم الخميس لأربع خلون من شهر رمضان سنة خمس وستين. فأنفذ أبا بكرة بكار بن قتيبة القاضى، ومعمر بن محمد الجوهرى، والصابونى القاضى، وزيادا المعدنى، إلى العباس. فكتب معهم إليه كتابا ألان له فيه جانبه، ووعده أن لا يسوءه ولا يأخذه بقبح عمله. فصاروا إليه إلى برقة. فانقاد العباس إلى الرجوع، وهم بالشخوص معهم إلى أبيه، ففزعت الطائفة التى حسنت له الخروج من أبيه أحمد، وعلموا أنه موقع بهم، فحرضوه على المقام. فرجع إلى قولهم. وانصرف بكار بن قتيبة ومعمر بن محمد إلى أحمد بن طولون. فدخلا الفسطاط أول ذى الحجة سنة خمس وستين.

وعزم العباس على المسير إلى إفريقية، ورأى أنها أمنع له من برقة. فكتب إلى إبراهيم بن

ديوان وله موضع عند جميع من يتولا فسطاط مصر، والاخر ابراهيم ابن سويرس متولى بيت المال وعلى جميع استخراج الاموال ليحملها الى خزاين الملك. فلما اتصل بهما ما جرى في بيعة الشهيد مارى مينا وما خسره الاب البطرك تشاورو بحكمة وتقدما الى والى مصر وهو عبدالواحد ابن يحيى الوزير فقالو له ننفذ الى اسكندرية ونحضر البطرك الى ها هنا ونكتب عليه خراج الاواسى من

اجل انه جديد قد ولى في هذه الايام، وفعلو اوليك

روحيا على كنانس الشطر الشرقى من الامبراطورية ولا يعترف بالبابا ولا بكنيسته في روما.

كذلك فأن نجاح حركة التبشير، التى قادها الرهبان ورجال الدين والمبشرون الروم فى أصقاع أوروبا الشرقية بعد انتصار عبادة الايقونات، حولت جيران الأمبراطورية المتبربرين من أمثال السلاف، والبلغار، والروس، هذه الشعون المسيحية الارثوذوكسية على مذهب كتيسة القسطنطينية، وذلك منذ منتصف القرن التاسع، وذلك منذ منتصف القرن التاسع، وتكونت لديها كنائس قومية، تخضع

أحمد بن محمد بن الأغلب، أن كتاب المعتمد ورد عليه بتقليده إفريقية، ويأمره بالدعاء له بها، ويخبره أنه سائر إليه. ثم مضى العباس متوجها إلى إفريقية في جمادى الأولى سنة ست وستين. فنزل لبدة، فخرج إليه عاملها وأهلها، فتلقوه وأكرموه. فأمر العباس بنهبها، فنهبت وأهلها على غرة. فقتلت رجالهم، وفضحت نساؤهم. وبلغ الخبر إلياس بن منصور النفوسى، وهو يومنذ رأس الإباضية، [فغضب لذلك وسار إلى العباس ليقاتله]. وبعث إبراهيم بن أحمد بن الأغلب بغلام له، يقال له بلاغ، إلى محمد بن قرهب عامله على أطرابلس، في جمع كثير من أهل إفريقية. فأطبق الجيشان على العباس، فباشر العباس يومنذ الحرب بنفسه، وحسن بلاؤه يومنذ.

وقتل يومنذ صناديد عسكره، ووجوه أصحابه وحماته، ونهبت أمواله وسلاحه، ورجع هارباً إلى برقة في ضر وإخلال.

وعقد أحمد بن طولون لإبراهيم بن بلبرد على جيش، وبعث به إلى برقة، وذلك فى شهر رمضان سنة سبع وستين. وجعل مكانه على الشرط سرى بن سهل. فأقام إبراهيم فيما بين برقة والإسكندرية. ثم أجمع أحمد بن طولون على النهوض بنفسه إلى برقة، فاستعد لذلك، وخرج فى عسكر عظيم. فزعموا أن عسكره ذلك كان مضموماً على منة ألف. وخرج من الفسطاط يوم الخميس لثنى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة ثمان وستين ومنتين. فأقام بالإسكندرية

للكنيسسة الأم، ويه يسمن بطريرك القسطنطينية على أساقفتها بنفوذه الروحى، ويدين هؤلاء الاسساقفية لبطريرك القسطنطينية بالولاء والطاعة. كما أن هذه الشعوب، بدأت تسيس نحو طريق الحضارة والأستنارة لأول مرة في تاريخها، بعد أن نجح المبشرون الروم في تطوير ابجدية سلافية مشتقة من الابجدية الكريلية (أو السيريلية)، والتي تعرف بالابجدية الكريلية (أو السيريلية)، وستحويل هذه الشعوب الى شعوب الى شعوب الى شعوب المسيدولية المسيدولية الروم من خطر هذه المسيدولية الروم من خطر هذه

الاراخنة المحبين لله هذا الامر ليجدو السبيل الى اخراج البطوك من اسكندرية وانتزاعه من يد ذلك الامير فانفذ الوزير قوما وكتب باحضار الاب البطرك فلما علم الامير ذلك وانه بسبب الحراج لم يقدر يعوقه عن المسيره ولما سار ووصل الى مصر وسلم على الوزير بمصر فتخير له مدينة شرقى مصر تعرف بدميره كلمن يسكن بها نصرانى فسكنها الاب البطرك لما كان باسكندرية من البلايا. واعتنا الارخنان المذكوران بامور البيعة

وهرب أحمد بن محمد الواسطى من يدى العباس، فأتى سكندرية. فلقى أحمد ابن طولون بها، وهو عازم على المسير إلى برقة. فصغر أمر العباس عنده، فعقد ابن طولون لطبار على بعض الجيش الذى كان معه، فيهم أحمد بن وصيف وتيتك وسعد الأيسر. ومضوا يريدون برقة. فالتقى طبار مع أصحاب العباس بموضع يقال له دنباره من أرض برقة، يوم الاثنين لتسع بقين من جمادى الآخرة سنة ثمان وستين ومنتين. وانهزم أصحاب العباس، وقتل منهم كثير. وهرب العباس. فاتبعوه فأدركوه يوم الأحد لأربع خلون من رجب سنة ثمان.

ورجع أحمد بن طولون إلى الفسطاط يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من رجب سنة ثمان وستين. وأتى بالأسرى، فيهم جعفر بن جدار وأبو معشر ومحمد بن سهل المنتوف وعبدالله بن طغيا قد أعطوا أماناً. فرأى بكار القاضى أن لا أمان لهم. وكان دخولهم يوم الاربعاء لثمان بقين من شوال سنة ثمان وستين. ثم أخرجوا يوم الاربعاء لمستهل ذى القعدة، وقد بنيت لهم دكة عظيمة رفيعة السمك. فأمر أحمد بن طولون بأبن جدار، فضرب ثلاث منة سوط. ثم تقدم إليه العباس فقطع يديه ورجليه، وألقى من الدكه.

ثم بعث أحمد بن طولون بلؤلؤ غلامه فى جيش إلى الشام. فكاتبه أبو أحمد الموفق وبعث إليه أبو أحمد، فحمله فى الماء من الرقة جمادى الأولى سنة تسع وستين، فبلغ ذلك أحمد بن طولون، فسارع إلى الخروج، ورجا أن يلحق لؤلؤا. واستخلف على مصر ابنه خمارويه بن أحمد.

وجعلا الاب البطرك بغير هم من امور السلطان لمواتاة الزمان لهما، وكان ابراهيم يضمن حسابه [من] خراج اواسى البيعة ويقوم به من عنده ولا يدع احد يخاطب الاب البطرك. وكان من نعمة الله ان جماعة من المومنين متوليين ديوان السلطان وجميعهم يذلو انفسهم على البيعة شهوة واجتهادا عن امانتهم واراحو البطرك والبيعة والمومنين. وصارو تحت هدو وسلامة ولا موضع واحد كان في تلك الايام، وهم مسواصلين

الشعوب وعدوانها، فامنت جانبهم، حتى أن الامبراطورية الرومية شعرت أن مستقبلها يقبع فى شرق أوروبا السلافى، وليس فى غرب أوروبا اللاتينى، وهذا أيضا ساعد على تبلور شخصية الروم وكنيستهم واستقلالهم عن تراث الغرب اللاتينى.

وبالاضافة الى ذلك فان انطلاق نهضة أدبية وفنية رومية جديدة، منذ أواخر القرن التاسع الميلادى، فيها يعسرف بالعسصسر الذهبي النساني للقسطنطينية، جعل الفن البيزنطي يكتمل في مفاهيمه وأشكاله، ويستقل

ثم خرج أحمد فى صفر سنة تسع وستين، وخرج معه بالعباس مقيداً. فسار أحمد حتى نزل دمشق. فكتب إلى خلف الفرغانى عامله على طرسوس؛ كان طخشى قد استخلفه عليها عند وفاته. فكتب إليه أحمد يأمره بالقبض على يازمان الخادم، وبحمله إليه. فعلم أهل طرسوس بذلك، وأخذوا يا زمان من يدى خلف، وأخرجوا خلفاً من طرسوس، وولوا عليهم عازمان. فمضى أحمد بن طولون إلى دمشق، يريد المسير نحاربة أهل طرسوس. فتلقاه كتاب المعتمد، يعلمه أنه خارج إليه، فتوقف أحمد بن طولون. وخرج المعتمد من العراق كالمتصيد، ثم ركب الطريق إلى الرقة. وبلغ أبا أحمد الموفق مسيره، وهو إذ ذاك موافق العلوى بالبصرة. فكتب أبو أحمد إلى إسحاق ابن كنداج الخزرى، وإلى صاعد بن مخلد، يخبرهما أن المعتمد قد مضى إلى أحمد بن طولون، وإن تم له هذا لم ييق من الموالى أحد، ويأمر إسحاق أن يلحقه فيده، وهم خطاريش وأحمد بن خاقان وتيتك فيرده، ووعده على رده أموالا وإقطاعات. فلما سار المعتمد إلى الحديثة، أتاه إسحاق بن كنداج بهدايا وألطاف، واستأذنه فى خطابهم. فخلا بهم إسحاق فقيدهم ثم عاد إلى المعتمد، فقال: إن الذى عزم عليه أمير المؤمنين هو الخطأ. وأخذه وأحدره إلى سر من رأى يوم الأحد لخمس خلون من شعبان سنة تسع وستين. ووكل به إسحاق بن كنداج خمس منة رجل. فعقد لمو أبو أحمد الموفق لإسحاق أبن كنداج على مصر. وبلغ أحمد أبن طولون ما فعله أبو أحمد الموفق لإسحاق أبو أحمد الموفون ما فعله أبو أحمد الم أبو أحمد المن طولون ما فعله أبو أحمد الموفون ما فعود أبد أحمد الموفون ما أبو أحمد الموفون ما أبو أبورو أبوروو

عن الفن الموروث من حضارة الاغريق والرومان.

> عصر الأسرة المقدونية (٨٦٧ - ١٠٥٧م)

يعتبر عصر الأسرة المقدونية من أزهى وأقسوى عسمسور الروم، فسقسد تخلصت الامسبسراطورية من كل انتقل العرش إلى أسرة قوية راسخة الاركسان، انطلق أباطرتها الاقسوياء الاكفاء يعملون متفانين، ومستخدمين والمواهب المغسورة، ولم يكن أباطرة والمواهب المغسورة، ولم يكن أباطرة

الصلوات والقداسات شاكرين لله على ما انعم به عليمهم كما قال داود: بنور وجهك يسلكون وباسمك يتهللون كل النهار وبحقك يرتفعون لانك انت فخر قوتهم وبحقك يعلوا قرننا.

فلما دامت هذه النعمة والسلامة بدا الاب قزما بالاهتمام یکتب سنودیقا الی الاب یوحنا بطریرك انطاکیة، فکتب وانفذ علی ید اساقفة قدیسین وهم انبا سویرس اسقف دلوج [دلاص/ بنی

واسحاق بن كنداج، فرجع إلى دمشق. وكتب إلى عامله يأمره بإحضار القضاة والفقهاء والأشراف، وكتب بخبر المعتمد وما فعل به . وورد كتابه إلى مصر، فقرىء على أهلها ، بأن أبا أحمد نكث بيعة المعتمد، وأسره، وحرش عليه في دار أحمد بن الخصيب، وأن المعتمد قد صار من ذلك إلى ما لا يجوز ذكره، وأن المعتمد يبكى بكاء شديداً. ثم خطب الخاطب بمصر يوم الجمعة، فذكر ما نيل من المعتمد، وزاد في خطبته: اللهم فاكفه من حصره ومن ظلمه. وخرج من مصر بكار بن قتيبة، ومنهال بن حبيب، وإسحاق بن محمد بن معمر، وقيس بن حفص، وعبدالله بن بشير، وحوثرة بن عبدالرحمن، وسعيد بن سعدون، وفهد ابن موسى، وعلى بن محمد بن عبدالحكم، وغيرهم إلى دمشق. وحضر هناك أهل الشأمات والتغور. فلما اجتمعوا، أمر أحمد بن طولون بكتاب خلع فيه أبا أحمد الموفق من ولاية العهد، مخالفته المعتمد، وحصره إياه، وكتب فيه: إن أبا أحمد خلع الطاعة، وبرئ من الذمة فوجب جهاده على ذلك جميع من حضر إلا بكار بن قتيبة ومحمد بن إبراهيم الإسكندراني، وفهد بن موسى. وقال بكار: لم يصح عندى ما فعله أبو أحمد ولم أعلمه وامتنع من الشهادة والخلع. وكان ذلك يوم الخميس لاثنى عشرة ليلة خلت من ذى القعدة سنة تسع وستين ومتين.

وبلغ أبا أحمد ما فعله أحمد بن طولون، فكتب إلى أعماله يأمرهم بلعنه على المنابر. فلعن

سويف] وانبا خايال اسقف البشرودين ومعهم كهنة. فلما وصلو اليه قبلهم بفرح عظيم واتحاد المحبة والامانة وباركو الرب جميع بيع انطاكية، وفرحو بما علمو من سلامته وسلامة البيعة بمصر واعمالها وشيعهم بعد ايام بمجد وكرامة وكتب بسلامة يتضمنو الحبة والاتحاد، ويدعو في كتبه ان يديم الرب هذه السلامة.

وفيما هو في ذلك لم يصبر مبغض الخير فبدا وطرح زوان سو في قلب ملك المسلمين وهو جعفر

البيت المقدوني يسعون وراء القوة وحدها، بل تميسزوا بحب الفنون والنقافة، وبفضل محافظتهم على فروة البلاد، وحسن ادارة مرافقها، أعظم دولة في الشرق، ا ذ جمعت أعظم دولة ألم الشرق، ا ذ جمعت بين القوة المرهوبة الجانب، والرقي الحضاري والفني، وأصبحت النموذج الامثل الذي احتذت به كئير من الدول. وهؤلاء هم أباطرتها:

الأمبراطور باسيليوس الأول: (٨٦٧ - ٨٦٨م)،

كان باسيليوس - مؤسس هذه الاسرة - فلاحا مقدونيا فظا ومغامرا،

عليها، وكان مما يلعن به: اللهم العنه لعناً يفل حده، ويتعس جده، واجعله مثلاً للغابرين، إنك لا تصلح عمل المفسدين.

ثم مضى أحمد بن طولون إلى طرسوس من دمشق. فلما صار بالمصيصة، بعث بوجوه من معه إلى يازمان الخادم يدعوه إلى طاعته والدعاء له، ويعطيه أمانا على ما أسلفه. فلم يجبه يازمان إلى شئ مما سأل. فزحف أحمد بن طولون إلى أدنة، ثم إلى طرسوس. فوجد يا زمان قد تحصن بها، ونصب المجانيق على سورها. فنزل أحمد بن طولون بجيوشه عليها في شدة من البرد، وكثرة من الأمطار والنلوج. فأرسل يازمان الماء على عسكر أحمد بن طولون من نهر البردان، فغرق عسكره. ولم يكن لابن طولون مقام، فرحل عنها ليلاً. ورجع إلى أدنة، فأقام بها.

وارتحل أحمد بن طولون من أدنة إلى المصيصة، فأقام بها أياماً. وعرضت له علته التي كان منها حتفه، فأغذ السير إلى مصر والعلة تزيد عليه حتى بلغ الفرما. فركب في الليل إلى الفسطاط، فدخلها يوم الخميس لعشر بقين من جمادى الآخرة سنة سبعين ومنتين. فأمر أحمد بن طولون بكشف بكار بن قتيبة، ووقفه للناس. وأمر بسجنه في جمادى الآخرة سنة سبعين. وسجن كاتبه قيس بن حفص وأصحابه. وأمرهم برفع حساب ما جرى على أيديهم. ثم أطلق بكارا في شعبان سنة سبعين. وجعل النظر في الأحباس إلى سرى بن سهل صاحب الشرط.

يسمتع بذكاء ودهاء، وعزيمة قوية، وعريكة لا تلين، جعلت منه الرجل المناسب فى المكان المناسب، ونتيجة لذلك أحبه الناس واحترموه، ونسوا تماما أنه كان مغتصبا للعرش بعد أن استعاد للامبراطورية هيبتها وكرامتها. ولقد قام باسيليوس بعدة اصلاحات هامة ، صححت مسار الامبراطورية ووضعتها على الطريق الصحيح. سياسته الدينية وموقفه من طائفة

البوائس: مالكاذماء لمدر الأمل منتم

ولما كان باسيليوس الأول ينتمى إلى أصول أوروبية، فقد كان شديد

المتوكل [تولى الخللافة العسساسية في ٢٣٢هـ=١٨٤٧م] فانزل على البيع في كل مكان بلايا لا تحصى عددها. وذاك انه امر بهدم البيع كلها ولا يكون احد من النصارى الارتدكسيين والملكيين والنسطوريين ولا اليهود بلباس ابيض بل بلباس مصبوغ ليظهرو في وسط المسلمين. وامر ان تجعل صور مفزعة على الواح خشب وتسمر على ابواب النصارى، والزم اكثرهم بالاسلام، وامر ان لا يخدم نصراني في خدمة السلطان بالجملة الا

وتزايدت علة أحمد بن طولون، فأمر الناس بالدعاء له. فغدا الناس بالدعاء له إلى مسجد محمود بسفح المقطم. يوم الاثنين لست خلون من شوال سنة سبعين. وحضر معهم القصاص. فدعوا له، ثم غدوا أيضا بالدعاء له. وحضرت اليهود والنصارى معتزلين عن المسلمين. وحضروا أيضا اليوم الثالث مع النساء والصبيان. وأقاموا على ذلك أياماً. ثم توفى أحمد بن طولون ليلة الأحد لعشر خلون من ذى القعدة سنة سبعين ومنتين. فبلغت وفاته المعتمد فاشتد وجده عليه وجزعه.

#### ١٠٩ - خمارويه بن احمد

ثم وليها أبو الجيش خمارويه بن أحمد، على صلاتها وخراجها؛ بايعه الجند يوم الأحد لعشر خلون من ذى القعدة سنة سبعين [٨٨٣م] فأقر السرى بن سهل على الشرط . وأحضر أخاه العباس لمبايعته فامتنع، فأدخل منزلاً من الميدان، وكان آخر العهد به.

وعقد خمارويه لأبى عبدالله أحمد بن محمد الواسطى على جيش إلى الشام فخرج من الفسطاط يوم الخميس لست خلون من ذى الحجة سنة سبعين. ثم عقد لسعد الأيسر على جيش آخر فى سلخ ذى الحجة. وبعث بمراكب كثيرة فى البحر [المتوسط]، فكانت مقيمة بسواحل الشام. ونزل أحمد بن محمد الواسطى فلسطين، وهو خانف جزع من خمارويه أن يوقع به، لأنه كان أشار عليه بقتل العباس. فكتب الواسطى إلى أبى العباس أحمد المعتضد بن أجمد الموفق، بكتاب يصغر فيه أمر خمارويه. ويحضه على المسير إليه.

التمسك بعبادة الايقونات والتماثيل، وتصوير الرسل والقديسين في صور بشرية، ولهذا فقد كان من الطبيعي أن يتخلص من بقايا أعداء الايقونية، والذين يتمثلون في طائفة «البوالس السميساطي؛ وقد تكونت هذه الطائفة من المسيحيين الاصوليين الاسيويين، الذين كانوان يتشدون في آسيا الصغرى وأرمينيا، وكانوا يتخذون من بولوس تلميذ المسيح رائدا، وذلك ردا بولوس تلميذ المسيح رائدا، وذلك ردا على اتباع الكنيسة اللاتينية والبابا

القوم المسلمين ومن ينتقل الى الاسسلام. ولاجل ذلك قلت الحبة والصبر من قلوب كتير حتى انهم انكرو السيد المسيح، فمنهم من انكر بسبب رتبة العالم لمجتهم فيه، واخرين لما لحقهم من الفقر فلما علم السلطان انه قد زرع هذا الامر الطمث فى الكورة البرانية فبدا ان يبذره فى كورة مصر ويرمى فى قلب المتوكل ان يبدوم على تغلبه. فانفذ الى كورة مصر انسان من جهته غير نصرانى بل كورة مصر انسان من جهته غير نصرانى بل فريسى اسمه الغير عبدالمسيح ابن اسحاق [عنبسه فريسى اسمه الغير عبدالمسيح ابن اسحاق [عنبسه

وأقبل أبو العباس أحمد بن أبى أحمد الموفق من بغداد. وانضم إليه إسحاق ابن كنداج ومحمد بن ديوداد [المعروف بابن] أبى الساج، حتى أتوا الرقة. فسلم أهل قنسرين والعواصم، ودعوا له. وسار إلى شيزر، فلقيه بها أصحاب دادويه، فقاتلوه قتالاً شديداً. فهزمهم أبو العباس. ثم أتى حتى دخل دمشق. فأقام بها أياماً. وبلغ الخبر خمارويه، فخرج إلى الشام فى جيش عظيم، كان خروجه يوم الخميس لعشر خلون من صفر سنة إحدى وسبعين ومنتين. فالتقيا هو وأبو العباس أبن أبى أحمد الموفق بنهر أبى فطرس من أرض فلسطين، [و] يقال له اليوم الطواحين، فاقتبلوا، فانهزم أصحاب خمارويه، وكان فى سبعين ألفا، وكان أبو العباس فى اليوم الطواحين، فاقتبلوا، فانهزم أصحاب خمارويه، وكان فى سبعين ألفا، وكان أبو العباس فى وجهه إلى الفسطاط لا يلوى على شى. وأقبل كمين خمارويه عليهم سعد الأيسر، وفيهم أحمد بن إسماعيل العجمى، وتشركين، وحوطامش، ولم يعلموا بهزيمة خمارويه، حتى أشرفوا على العسكر. فأقبلوا إلى أبى العباس فحاربوه حتى أزالوه عن العسكر، وهزموه اثنى عشر ميلاً، العسكر. فأقبلوا إلى أبى العباس فحاربوه حتى أزالوه عن العسكر، وهزموه اثنى عشر ميلاً،

ورجع أبو العباس إلى دمشق فلم تفتح له. وقدم خمارويه إلى الفسطاط يوم الجمعة لثلاث خلون من ربيع الأول سنة إحدى وسبعين.

ومضى سعد الأيسر مع الواسطى فدخلا دمشق [و] ملكاها، ودعوا فيها لخمارويه. ثم

الحوارى الأول للسيد المسيح. وكان مذهب البوالس قد بدأ يتبلور منذ القرن الخامس الميلادى، وأصبحوا قوة موثرة فى القسرن الشامن، وكانوا ينكرون الايقونية، بل ويذهبون إلى حد تكفير عبادة مريم العذراء أم المسيح، وينكرون حادثة العشاء الرباني الأخير للمسيح وحوارييه، والتي هام الفنانون الدينيون بها عشقا، وصاروا يتبارون فى رسم المسيح وحواريه على هذه المائدة الربانية. ولما انتصرت عبادة الايقونات، وسيطر الايقونيون على كنيسة القسطنطينية،

بن اسحاق الضبى انظر جـ٢] ولاه خراج مصر والولاية، وامره ان يفعل ببيع مصر والنصارى مثلما فعل بمدينة بغداد والمشرق. فلما وصل الى مصر بدا بالنصارى وانزل عليهم بلايا واذلهم جـدا باحزان شتى كما احكمها فيه الشيطان. فكان المذكور يتظاهر عند المسلمين انه يفعل وصايا ناموسهم بالمراياة التى كان يفعلها حتى انهم كانو يقولو ما راينا احد وصل الى مصر مثل هذا يتمم وصايا دين الاسلام. واذا كان في يوم جمعة مشى

خرج خمارویه من الفسطاط لسبع بقین من شهر رمضان من سنة إحدى وسبعین، حتى أتى فلسطین. ثم عاد إلى الفسطاط، فدخلها لاثنی عشرة بقین من شوال سنة إحدى وسبعین. فصرف السرى بن سهل عن الشرط، یوم الاثنین لخمس خلون من جمادى الأولى سنة اثنتین وسبعین، وجعل مكانه موسى بن طونیق. وخرج خمارویه إلى الشام فى ذى القعدة سنة اثنتین وسبعین ومنتین. فقتل سعدا الأیسر فى شئ ظهر منه من خلاف. ومضى خمارویه فدخل دمشق یوم الفلاثاء سابع الحرم سنة ثلاث وسبعین. ومضى من دمشق فلقى إسحاق بن كنداج بموضع یقال له باجروان ودانمان من أرض الرافقة. فكانت على خمارویه وأصحابه، فانهزم أصحابه، وثبت هو فى طائفة من حماته، فهزموا إسحاق بن كنداج، فمضى إسحاق منهزما، واتبعه خمارویه حتى بلغ أوائل أصحابه إلى سر من رأى.

ثم سفر قوم من وجوه الجند بين إسحاق وبين خمارويه، فاصطلحا وتصاهرا. وأتى إسحاق إلى خمارويه، فأقام في عسكره، ودعا له في أعماله التي بيده.

وكاتب خمارويه أبا أحمد الموفق، فسأله الصلح على مال يبذله عما فى يده. فأجابه أبو أحمد إلى ذلك، وكتب له بذلك كتاباً، فقدم به فائق الخادم إلى الفسطاط فى رجب سنة ثلاث وسبعين، يذكر فيه أن المعتمد وأبا أحمد وأبا العباس كتبوه بأيديهم، بولاية خمارويه

راجلا هو وجيسه الى الجامع فى وسط مصر يصلى، وكان مبغضا للرب يسوع المسيح وصليبه المقدس ومن يتلبس به، ثم بدا هذا المبغض يخفى اظهار علامة الصليب لا تظهر بالجملة، وجعلو يكسرو كل صليب فى البيع بالجملة، ولا يدع احد من النصارى يمشى بعلامة الصليب. وضيق علينا و[على] مذهبنا حتى ان النصارى ما صارو يتمكنو من الصلاة فى البيع الا بصوت خفى، فاذا جاز انسان بالبيعة لا يسمع صوت كلام من يصلى،

انشق البوالس عنها، ورفضوا الاعتراف بها أو الاذعان لسلطانها، بل كانوا فى طريقهم الى انشاء كنيسة خاصة بهم، ولولا اسراع باسيليوس بالقضاء على حركتهم التى كادت أن تحول كنيسة القسطنطينية الى كنيستين متعاديتين. محاولة باسيليوس الأخيرة لتوحيد

الكنيستين الشرقية والغربية: ولقد كان باسيليوس متأثرا إلى حد كبير بالامبراطور جستنيان ودعوته لتوحيد الكنيسة، فالامبراطورية الواحدة لن تقوم الا على الكنيسة الواحدة المتحدة، ولحسن الحظ كان

وولده ثلاثين سنة على مصر والشامات. ثم قدم خمارويه إلى الفسطاط، سلخ رجب سنة ثلاث وسبعين ومنتين. فأمر بالدعاء لأبي أحمد الموفق، وترك الدعاء عليه.

وجعل خمارويه على المظالم بمصر محمد بن عبدة بن حرب فى شعبان سنة أربع وسبعين، ثم صرف موسى بن طونيق عن الشرط، لمستهل المحرم سنة أربع وسبعين، وجعل مكانه أحمد بن محمد بن الحكم العجيفى.

وبلغ خمارویه مسیر محمد بن دیوداد المعروف بابن أبی الساج [إلی أعماله]. فخرج إلیه خمارویه من مصر فی ذی القعدة سنة أربع وسبعین. فلقیه بثنیة العقاب من أرض دمشق. فانهزم أصحاب خمارویه، وثبت خمارویه، فحاربهم فكشفهم، وانهزموا عنه أقبح هزیمة.

وعاد خمارويه إلى الفسطاط، فدخلها يوم الخميس لست بقين من جمادى الآخرة سنة ست وسبعين. وأتى وسبعين. ثم خرج إلى الإسكندرية يوم الجمعة لأربع خلون من شوال سنة ست وسبعين. وأتى الخبر إلى الفسطاط بأن يا زمان الخادم دعا لخمارويه بطرسوس والثغور، في جمادى الآخرة سنة سبع وسبعين.

وخرج خمارويه إلى الشام يوم الثلاثاء لسبع عشرة من ذى القعدة سنة سبع وسبعين. ومات أبو أحمد الموفق سنة ثمان وسبعين، وعقد العهد لابنه أبى العباس. ثم توفى المعتمد لعشر بقين من رجب سنة تسع وسبعين، وبويع المعتضد بن أبى أحمد الموفق. فبعث إليه خمارويه

بابا روما في ذلك الوقت في حالة ضححف بسحب تدهور الدولة الكارولنجية التي كانت تحمى كنيسته، ومن ثم قحبل البابا أن يدخل في مفاوضات مع كنيسة القحطنطينية برعاية من الامبراطور، والذي كان القحطنطينية ومد سلطانها على الكنيسة اللاتينية، ومن أجل ذلك تنازل باسيليوس عن الكثير ليرضى البابا وكنيسته، حتى أن الدارس يدو له لأول وهله أن هذا الاتفاق كان انتصارا للكنيسة اللاتينية، التي تصر

ومنعوهم ان لا يصلو على نصرانى اذا مات، وقطع ضرب الناقوس. وصار مثل ديق الاديانوس الذى صارت اعماله مثل اعماله ولم يقنعه ذلك حتى بدا يمنع النصارى من القداسات، وان لا يقدسو بالجملة [جماعة]. وامر ان يمنع النبيذ فى جميع اعماله وبالخاص مدينة مصر، حتى انه لا يظهر جملة ولا يباع ولا يشترى، فافتقر جماعة ممن كانو يتجرو فيه. وغرضه فى هذا جميعه حتى لا يوجد خمر يرفع به القداس، وعدم حتى صارو النصارى

بالهدايا، مع الحسين بن عبدالله ابن منصور الجوهرى . وصرف أحمد بن محمد العجيفى عن الشرط، وجعل مكانه الحسين بن وصيف، يوم الأحد لتسع خلون من شوال سنة سبع وسبعين وقدم خمارويه من الشام ، فدخل الفسطاط يوم السبت لست خلون من ربيع الأول سنة ثمانين ومنتين.

وورد كتاب المعتضد على خمارويه خمس بقين من ربيع الأول سنة ثمانين ومئتين، وبولايته هو وولده ثلاثين سنة من الفرات إلى برقة، وجعل إليه الصلاة والخراج والقضاء وجميع الأعمال، على أن يحمل في كل عام من المال مئتى ألف دينار عما مضى، وثلاث مئة ألف عن كل عام للمستقبل. ثم قدم رسول المعتضد في شهر رمضان سنة ثمانين بالخلع، وهي اثنتا عشرة خلعة وسيف وتاج ووشاح، مع خادم يدعى سنيف.

وعقد المعتضد على قطر الندى بنت خمارويه سنة إحدى وثمانين.

وفيها خوج خمارويه إلى نزهة بمريوط، خوج من الفسطاط لأربع بقين من شعبان سنة إحدى وثمانين. ثم مضى إلى الصعيد حتى بلغ سيوط. ثم رجع من الشرقية إلى الفسطاط مستهل ذى القعدة سنة إحدى وثمانين. وصوف الحسين بن وصيف عن الشرط، يوم الثلاثاء لست خلون من شعبان سنة اثنتين وثمانين، ورد موسى بن طونيق مكانه. وخوج خمارويه إلى الشام يوم الخميس لثمان خلون من شعبان سنة اثنتين وثمانين. فأقام بمنية الأصبغ، منية مطر.

على أنها أسبق كنائس العالم وبالتالي يتسوجب على جسمسيع الكنائس أن تذعن للبابا، لأنه خليفة بطرس نائب المسيح على الارض؛ لكن هذا التصالح لم يثن الكنيسة الشرقية الاغريقية في القسطنطينية عن تمسكها بأنها الكنيسة الأولى. وأن سلطة البطريرك فوق سلطة السابا، وكل ما حققه باسيليوس هو أنه أوقف الصراع الظاهرى بين الكنيستين، أو بين البابا والبطريرك. غير أن الصراع الحقيقي ظل خفيا يتوقد. والحقيقة أن الامبواطور باسيليوس جعل الأمر أكثر

ياخذو عيدان الزرجون يبلوها بالما [ء] ويعصروها حتى لا يعدمو القربان. وكان الحزن والضيق على النصارى، وكانو يقولو كما قالت الثلثة فتية: انك اسلمتنا في ايدى اعدا اثمة منافقين ماردين وملك ظالم اشر من كلمن على وجه الأرض والان لا نقدر نفتح فانا [فمنا] لاخا [لأن] حزنا وعار صار لعبيدك والذين يعبدونك ولا تسلمنا لاجل اسمك. ولم يزل هذا الظالم يثقل نيره على النصاري من شدة بغضه لهم وبدا ان يتمم عليهم كل امر سو.

ثم رحل يوم الثلاثاء لعشر بقين من شعبان سنة اثنتين حتى دمشق. فكان بها مقتله ليلة الأحد لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة اثنتين وثمانين؛ يقال إن خدمه قتلوه، وهم طاهر ولؤلؤ وناشي وسابور ومماقط ونظيف. فقتلوا جميعاً، وحملت رؤوسهم إلى الفسطاط، فجعلت على الجسر. وحمل خمارويه إلى الفسطاط، فدفن بها. فكانت ولايته عليها اثني عشرة سنة وثمانية عشر يوما.

### ١١٠ - ابو العساكر جيش بن خمارويه

ثم وليها أبو العساكر جيش بن خمارويه، وبويع يوم الأحد لليلة بقيت من ذى القعدة سنة أثنان وثمانين ومنتين [٨٩٥م] بدمشق، وإليه صلاتها وخراجها. فسار إلى مصر فدخلها، وجعل على الشرط موسى بن طونيق.

واشتملت عليه طائفة من الجند، وحملوه على أمور كرهها معظم الجند. فتنكروا له، وتنكر لهم. وخافوا على أنفسهم، فدنوا من الفساد عليه. فخرج متنزها إلى منية الأصبغ، فهرب من عسكره محمد بن إسحاق بن كنداج، وخاقان المفلحي، ومحمد بن كمشجور بندقة، وبدر بن جف ومحمد بن قرا طُغان في ثلاث منة رجل من وجوه قواده. فلحقوا بالمعتضد وكان أحمد بن طغان على الثغر فخلع جيشاً. وخلعه طفج بن جف بدمشق. ثم وثب جيش على عمه نصر بن أحمد بن طولون فقتله. فوثب به يرمش وصافي وفائق في أكثر الجيش والموالي،

تعقيدا عندما عزل البطريرك فوتيوس Photios، ونفاه الى أحد الاديرة النائية ترضية للبابا ؛ وبدون أن يحسب حسابا لعواطف شعب القسطنطينية، أنه اقد تم طرد فوتيوس من الكنيسة، الدرجة أن باسيليوس حاول فى عام للرجة أن باسيليوس حاول فى عام باستدعاء فوتيوس من منفاه إلى القسطنطينية ليعينه معلما لأولاده، وعندما خلا كرسى البطريركية بعد

واخرج [كتاب الدواوين النصارى] من ديوان السلطان وجعل عوضا منهم المسلمين. فلما تمم هذه الامور كما تممها في بلاد المشرق وجعل النصارى واليهود يصبغو ثيابهم، وجعل على ابوابهم صور مفزعة التي ذكرناها في بلاد المشرق، وصفة هذه الصورة انها تشبه شيطان عليها روس كثير ووجوه لها نابين راكبة على صورة تشبه خنزير وحشة جدا مخوفة المنظر، وامر ان لا يركب نصراني بالجملة فرس. هذا فعله ذلك الشرير

فخلعوه. وبايعوا أخاه هارون بن خمارويه. وجمع له القضاة والفقهاء والقراء، فتبرأ إليهم من بيعته. وحللهم منها، وأشهدهم على نفسه بذلك . وكان خلعه يوم الأحد لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين. فكانت ولايته ستة أشهر واثنى عشر يوماً. ثم سجن فمات بعد أيام.

### ۱۱۱ - هارون بن خماریه

ثم وليها هارون بن خصارويه [في ٢٨٣ هـ = ٢٩٨م]، يوم خلع جيش، فجعل على الشرط موسى ابن طونيق. وقامت الطائفة من الجند عمن كره ولاية هارون بن خصارويه، وكاتبوا ربيعه بن أحمد بن طولون]، وكان بالإسكندرية، ودعوه إلى الولاية، ووعدوه القيام معه. فجمع ربيعة جمعاً كثيراً من أهل البحيرة من البربر وغيرهم، وأقبل فيهم حتى نزل منبوبة [امبابه] من كورة وسيم. ثم عدى النيل، فنزل باب المدينة. فخرج إليه نفر من القواد، فسألوه ما الذي حمله على المسير. فأخبر هم أن ناساً من القواد بايعوه. فناوشوه الحرب، وقتلت بينهم قتلى. ثم طعن فرس ربيعة فسقط، فأسروه؛ أسره شفيع اليعامورى. فأتى به إلى محمد بن أبى فحبسه. ثم أخرج يوم الثلاثاء لإحد عشرة خلت من شعبان سنة أربع وثمانين محمد بن أبى فحبسه. ثم أخرج يوم الثلاثاء لإحد عشرة خلت من شعبان سنة أربع وثمانين مده الله دار الإمارة القديمة بالعسكر. فضرب ألفاً ومنتى سوط، ومات.

بافكار الشيطان وان بهذه الاسباب يخرجو النصارى] من اديانهم. وقوما كثير ما صبرو ولا توكلو على الاههم وانكرو اسم المخلص فى تلك الايام الشديدة ونسو ما قاله فى الانجيل المقدس: والذى يصبر الى التمام فهو يخلص ويكرز بهذا الانجيل. فاما الكتاب المومنين الذين تقدم ذكرهم فكانو تحت ضيقة عظيمة وصعوبة من هذا الذى ليس بانسان ومن قوة امانتهم لما صرفو من الشغالهم توكلو على رحمة الله تعالى ذكره وسالوه

أربع سنوات، أعاد فوتيوس الى منصبه السابق، ونجح فى آقناع السابق، ونجح فى اقتاع السابا لكى يعترف بهذا التعيين، وتلى ذلك عودة العلاقات بين الكنيستين غير أن العسلاقة لم تكن من القلب، لأن الجرح الذى حدث لم يندمل أبدآ، بل على العكس زاد اتساعا فى القرن الحادى عشر. في عام ١٠٥٤ ميلادية أنشطرت الكنيسة الواحدة الى شطرين منفصلين، وذهب كل شطر

سياسته الخارجية،

في طريقه.

كانت الأصول الثابتة لسياسة

ثم كانت فتنة ابن قريش، وذلك أنه أنكر أن يكون أحد خيرا من أهل رسول الله، فوثب به الرعية، فضرب بالسياط يوم الجمعة في جمادى الأولى سنة خمس وثمانين. فمات بعد يومين.

وتوفى أمير المؤمنين المعتضد فى ربيع الآخر سنة تسع وثمانين، وبويع أبو محمد ابنه ، ولقب المكتفى بالله. وخرج القرمطى بالشام فى سنة تسعين ومنتين، فبعث إليه هارون بالقواد. فحاربوه فهزمهم، وبلغ كل مبلغ. فبعث إليه الجيوش من العراق فحاربوه.

وقتل أبو علاثة محمد بن أحمد بن عياض بن أبى طيبة الجفى، وكان رجلاً ذا لسان وعارضة، فكان ممقوتاً عند كثير من الناس. فزلت به القدم، فتشاهد عليه أقوام من سفل الناس وأوضاعهم. و[بلغ] السلطان ذلك منهم، فقبل شباداتهم فضرب مراراً. وأرادوا بذلك أن يذلوه من ضربهم إياه. وانكشف للناس ظلمهم له وما قصد به فيه، وكان أشد الناس عليه عامة أهل المسجد. كان قتله لست بقين من شهر رمضان سنة إحدى وتسعين ومنتين.

سمعت ابن قديد يقول: أقبح ما أتى أهل هذا المسجد شهادتهم على [ابن] الفطاس حتى باعوه، وعلى أبى علاثة حتى قتلوه.

وبعث المكتفى بالله محمد بن سليمان الكاتب. فوردت أخباره إلى مصر بنزوله حمص، وكان بدر الحمامى واليا على الشام من قبل هارون. فكتب بدر إلى محمد بن سليمان بالسمع والطاعة، ثم تلقاه هو والحسين بن أحمد الماذرائي، فكانا معه في عسكره. وكتب محمد بن

الروم تتركز في جانين ، أولهما صد غارات المسلمين وردهم عن آسيا الصغرى وأرمينيا، وثانيهما استعادة ممتكات الامبراطورية في ايطاليا وجزر المسوسط. فيقد كنانت الامبراطورى بين شقى الرحى، خطر العباسيين في المشرق، وقوة الكارولنجيين في أوروبا الغربية. وشاءت الظروف أن تضع بين يدى باسيليوس الأول فرصين نادرتين. ففي المشرق كانت الدولة العباسية تمر بأرمية طاحنة، وتعانى من عوامل التفكك والانهيار بسبب انتشار

ان لا ينساهم. فاما ابونا [قزما] البطرك لما شاهد الاراخنة وما نالهم من الصعوبة من ذلك الشيطان والبطالة وقطع معايشهم وانهم الذى كانو يهتمو بامور البيعة كان حزين جدا، وتواصلت كتب المومنين الى الاب البطرك يسالوه الدعا لهم، وكانو ايضا يكاتبو الابا الصالحين المنقطعين الى الله فى الجبال والديارات بمواصلة الدعا لهم وللمومنين بالمسيح ان يكشف الله عنهم هذه الغمة ولا بنساهم ولا يدعهم تحت رجزه وغضبه وكان الابا

سليمان إلى دميانة، وهو بالثغر، يأمره بالمسير في مراكبه إلى سواحل مصر وفلسطين. وضم اليمان إلى الوردامي المعروف بغلام زرافة، فسار مع دميانة. وأقبل محمد بن سليمان إلى فلسطين، وعليها وصيف بن صوارتكين عاملاً لهارون. فكتب وصيف إلى محمد بن سليمان بالسمع والطاعة. ولحق صافى مولى خمارويه محمد بن سليمان.

وأتت الأخبار إلى مصر يتبع بعضها بعضاً بمسير محمد بن سليمان. فأخرج هارون مضاربه يوم الاثنين مستهل ذى الحجة سنة إحدى وتسعين ومنتين. وخرج إليها هارون ، فنزلها يوم التروية. وبعث هارون بوصيف القطرميز فى المراكب الحربية ومعه خصيب البربرى وحماد بن ما يخشى. فساروا فى النيل حتى أتوا تنيس، ليمنعوا دميانه. فلقيهم دميانة ليلة النحر فحاربهم. فأنت فانكشفوا عنه، واستأمن إليه كثير منهم، وهرب وصيف القطرميز. ودخل دميانة تنيس، فأمن أهلها وسكنهم. ومضى حماد بن ما يخشى إلى قرى أسفل الأرض. ففرض فروضا، وأقبل بهم. ومضى دميانة إلى دمياط، فكتب إلى أصحاب هارون كتاباً. يدعوهم إلى طاعة المكتفى. فأبوها، فسار إليهم فى خليج دمياط. فالتقوا غداة يوم الجمعة لثلاث بقين من ذى الحجة سنة إحدى وتسعين. فقتل كثير من أصحاب القطرميز، وانهزم الباقون، وأسر خصيب البربرى ووصيف القطرميز وحماد بن ما يخشى. واحتوى دميانة على مراكبهم بما فيها.

وسار هارون بن خمارويه، فنزل العباسة، واستخلف على الفسطاط حسن بن السير. وخرج هارون معه بجميع أهله وأعمامه، خوفا من قيامهم بعده بالفسطاط، فكانوا معه في ضر

الرهبان مواصلين الدعا ليلا ونهارا ان يحفظو الاسم الصالح الذي به النجاة من العذاب.

وكان ايضا فى ذلك الوقت انسانا نصرانيا وانتقل إلى مذهب الاسلام واولاده اسمه اصطفن ابن اندونه وجعله ابليس وعا [وعاء] يتكلم فيه وكان يذكر المومنين بكل سو ويقول ان النصارى قبل هذا اليوم لا يلبسو ثياب لها اكمام بل يلبسو ثيابا بغير اكمام كما تلبس الرهبان الذين هم يدعوهم اباوهم فاذا كان الابا تلبس هذا اللباس

حركات الاستقلال عنها؛ ففى فارس استقل اقليم خراسان، وتأسست فيه دولة تعسوف بالدولة الطاهرية؛ وفى مصر استقل أحمد بن طولون وأسس الدولة الطولونية؛ وفى شمال أفريقيا السيادة البحرية على الحوض الغربى من البحر المتوسط، بل أغلقوه فى من البحر المتوسط، بل أغلقوه فى تارنتوم وصقلية، والتى منها شنوا فى تارنتوم وصقلية، والتى منها شنوا غارات بحرية حتى على الاملاك غارات بحرية حتى على الاملاك السابوية فى ايطاليا، بل أغاروا على روما نفسها. ولم تستطع الدولة

وجهد. ثم نزل دميانة دميره، فلقيه بها محمد بن أبى ونجيح. فاقتتلوا قتالاً شديدا، فظفر بهم دميانه. وبعث على ابن فلفل في عدة مراكب ، فكانوا في النيل بإزاء دميانة ليمنعوه من المسير. وتفرق كثير من أصحاب هارون عنه في البر والبحر، وبقى في نفر يسير. وتشاغل باللهو والطرب، فأجمع عماه شيبان وعدى ابنا أحمد بن طولون على قتله. فدخلا عليه، وهو ثمل في شرابه، فقتلاه ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من صفر سنة آثنتين وتسعين ومئتين، وسنه يومئذ ثمان وعشرون سنة. كانت ولايته عليها ثماني سنين وثمانية أشهر [وأياما].

### ١١٢ - شيبان بن أحمد

ثم وليها شيبان بن أحمد بن طولون أبو المقانب، بويع لعشر بقين من صفر سنة اثنتين وتسعين [٤ ٩٠٤]. فأقر موسى بن طونيق على الشرط. وقدم شيبان الفسطاط يوم الثلاثاء لسبع بقين من صفر، فسلم إليه أمرها كله. وبلغ طغج ابن جف وفائقا مولى خمارويه وغيرهما من وجوه الجند والقواد قتل هارون، فأنكروه وخالفوا شيبان. فكاتبوا الحسين بن حمدان بن حمدون، وهو إذ ذاك من وجوه أصحاب محمد بن سليمان، فأخبروه بمقتل هارون، وسألوه أخذ الأمان لهم، وحركوه على المسير إلى الفسطاط. وأقبل محمد بن سليمان حتى نزل جرجير، فوافاه بها كتاب طغج بن جف بالسمع والطاعة. ونزل محمد ابن سليمان العباسة، فلقيه بها طغج في ناس من القواد كثير، فساروا لسيره إلى الفسطاط. وأقبل دميانة بمراكبه إلى

المباسية أن تفعل شيئا لقمع حركات الاستقلال، ولم يتبق لها سوى العراق والشام.

وفى أوروبا الغربية، أدت الحروب التى قامت بين أبناء لويس التقى ابن شمرلمان إلى صسراع هز كسيسان الامبسراطورية الكارولنجية، فلقد شجعت المنازعات الداخلية بين الورثة النورماندين والمجرين والاغالبة، حتى أن المؤرخين يطلقون على هذه الفترة من تاريخ الدولة الكارلنجيية – اسم اللغزو الثانى للبرابرة، تشبيها بالغزو اللغزو الثانى للبرابرة، تشبيها بالغزو

بالحرى ان تكون اولادهم مثلهم. وكان ظنه ان الكتاب يمتنعو من اللباس وينكرو دينهم. وان الرب محب البشر ارذل موامرتهم وبددها كما هو مكتوب في سفر ايوب المملو حكمة الذي يغير موامرة الاشرار. كذلك فعل الله بهذا الانسان الفاجر واعاد موامرته على راسه كما قال ارميا النبى: عودو ايها الذين يعملون الموامرة المخفية ازعو لكم زرعا جيدا ولا تزرعو على الشوك ليلا

ساحل الفسطاط، فنزل به سلخ صفر سنة اثنتين وتسعين. وعسكر شيبان يوم الاربعاء مستهل ربيع الأول بعين شمس. فأتاهم محمد بن سليمان، فمضى إليه عامة أصحاب شيبان يسألونه أمانهم. فلما رأى شيبان ذلك، أرسل إلى محمد بن سليمان فى أمانه وأمان إخوته وأهله، فأمنهم. وخرج شيبان ليلة الخميس لليلة خلت من ربيع الأول سنة اثنتين إلى محمد بن سليمان، وانصرف عسكره كله. ثم دخل محمد بن سليمان الفسطاط. وكانت ولايته عليها اثنى عشر يوما.

ثم دخل محمد بن سليمان الكاتب يوم الخميس لمستهل ربيع الأول سنة اثنين وتسعين ومنتين. فأمر بإحراق القطائع فأحرقت. ونهب أصحابه الفسطاط يومئذ. فركب محمد بن سليمان، فطافها وأطلق من فى السجون، وسكن الناس. ودعا من الغد على المنبر لأمير المؤمنين المكتفى بالله. وصرف موسى ابن طونيق عن الفسطاط يوم الجمعة لليلتين خلتا من ربيع الأول. وجعل محمد ابن سليمان مكانه رجلاً من أصحابه يقال له البكتمرى. وصرف أبا زرعة محمد بن عثمان القاضى عن قضائه، ورد محمد بن عبدة بن حرب على القضاء. وبعث محمد بن سليمان بطغج بن جف واليا إلى قنسرين، وضم إليه جمعاً من جند بنى طولون. ثم أمر بإخراج الأعراب الذين قدموا معه. ثم أخرج ولد أحمد بن طولون ، وهم عشرون إنسانا، وأخرج بدرا الحمامي واليا على دمشق. وأخرج منها قواد بنى طولون ومواليهم، وقتاً بعد وقت،

يخرج غضبى لان غضبى يشتعل ولا يخمد. كذلك هذا الشرير ناله هذا.

وفى ذلك الوقت وصل كتاب الملك يامره [يأمر عنبسه بن اسحاق] بالعودة اليه وان يحمل إليه مال مصر وما جمعه له ومعه حساب الارخنين [مقار بن يوسف، إبراهيم ابن ساويرس] والكتاب الذين استخدمهم من المسلمين لانه كان قد صرف النصارى. وكان ذلك بتدبير من الله جل اسمه،

الأول ، الذى أتى على الامبراطورية الرومانية القديمة عام ٤٧٦ ميلادية. فقد استقل لوثر الابن الاكبر للويس التبقى باقليم يمتد من الراين حتى أطراف الولايات البابوية فى ايطاليا بما فى ذلك العاصمة الكارولنجية آكس لاشابل (آخن) ومدينة روما، وأطلق عليه اسم برجنديا؛ أما الابن الثانى عليه اسمى بلويس الجرماني، فقد استقل المسطر الشرقى الذى تسكنه القبائل الجرمانية، وأدى القسم باللغة الالمانية؛ أما الجرءانية وأدى القسم باللغة الالمانية؛ أما الجرءانية والذى المسراطورية أما الجار يتحدث الكارولنجية، والذى كان يتحدث

فلم يبق بمصر منهم أحد يذكر. فخلت منهم الديار، وعفت منهم الآثار، وتعطلت منهم المنازل، وحل بهم الذل بعد العز، والتطريد والتشريد بعد اجتماع الشمل ونضرة الملك ومساعدة الأيام.

وجعل محمد بن سليمان أبا على الحسين بن أحمد الماذرائي على خراجها، وصرف عنه أبا الطيب أحمد بن على بن أحمد الماذرائي.

وورد كتاب المكتفى بولاية الحسين بن أحمد على الخراج، وجعل إليه النظر في أمر بني طولون وضياعهم. ثم ورد كتاب المكتفى بولاية النوشرى عليها.

#### ١١٣ - عيسى النوشري

ثم وليها عيسى النوشرى على صلاتها، من قبل المكتفى؛ دخلها خليفته عليها يوم الأحد لأربع عشرة خلت من جمادى الأولى سنة اثنتين وتسعين ومنتين، فتسلم الشرطتين وسائر الأعمال. ثم قدمها عيسى النوشرى يوم الثلاثاء لسبع خلون من جمادى الآخرة. فصرف البكتمرى عن الشرط، وجعل مكانه يوسف بن إسرائيل. وجعل على الإسكندرية على بن وهوذان، والمهاجر ابن طليق على أسفل الأرض، وأبا عبدان...

فخرج إليه أبو أحمد بن تيتك على مقدمه ابن الخليج إلى معسكره بمنية الأصبغ يوم

سكانه باللغة اللاتينية فقد منح لشارل، وأصبح هذا الجزء يعرف بفرنسا، وأدى شارل القسم بالفرنسية؛ وقد أقر الاخوة المتصارعون هذا التقسيم في معاهدة عقدوها عام مرسون. وفي وسط هذا الخضم المتلاطم من الصراع، لم يجد البابا من يحميه ويحمى ممتلكاته من النورماندين ومن الاغالة.

ولقد بدأ باسيليوس بتصفية حساباته مع الدولة العباسية في آسيا الصغرى، فبدأ في تعديل حدود دولته

فلما وقف عليه وقراه علم منه فساد راى الملك فيه، وكان قد تزوج بمصر واقتنى سرارى وبنا مساكن ورزق اولادا واقتنا نعما كثيرة لا تحصى، وللوقت اصابه فلاجا [فالجأ] وبطلت حركات يديه ورجليه ومات موتة سو عقيب هذا الامر بايام قلايل، كان قد احصاها تادرس الكاتب الذى كان يكتب لمن قبله الرسايل، وهذا كان له صيت عظيم فى صناعته وحسن خطه وايراده [إيراده] الالفاظ المستحسنة لجميع من يقراها، وذكر انها

الخميس لثلاث خلون من المحرم سنة ثلاث وتسعين. ونزل أبو الأغر فلقيته مقدمة ابن الخليج سنة ثلاث وتسعين ومنتين.

وأقام ابن الخليج بالفسطاط صفر وربيعين. ثم بلغه مسير أبى شجاع فاتك المعتضدى إليه، ومسير دميانة فى المراكب. فنزل فاتك بالنويرة، ومعه بدر الحمام؛ وعسكر ابن الخليج بباب المدينة. وتنخل [اختار] من أصحابه ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف، فسار بهم ليلا ليبيت فاتكا. فضلوا الطريق وتاهوا ليلتهم، وأسفر ابن الخليج قبل أن يبلغ النويرة. فعلم بهم أصحاب فاتك فنهضوا واقتتلوا. فانهزم أصحاب ابن الخليج، وثبت هو يحميهم فى جمع يسير، ثم اتبع أصحابه منهزما، ولم يُتبع حتى دخل الفسطاط. وكانت هذه الوقعة يوم الخميس لثلاث خلون من رجب سنة ثلاث وتسعين. واستتر ابن الخليج فى منزل رجل يقال له تريك.

ودخل دميانة في مراكبه إلى الفسطاط. وأقبل عيسى النوشرى، والحسين ابن أحمد الماذراني. ومن كان معهما إلى الفسطاط. فدخلوها لخمس خلون من رجب سنة ثلاث وتسعين ومنتين. فعاد عيسى النوشرى إلى ما كان عليه من [صلاتها. والماذرائي إلى ما كان عليه من] الخراج. وعاد يوسف بن إسرائيل إلى الفسطاط. وأتى تريك إلى عيسى النوشرى. فخبره بأن ابن الخليج عنده. فهجم عليه، فأخذ وقيد، وذلك يوم الاثنين لست خلون من رجب. فجميع ما أقامه ابن الخليج منتزيا على الفسطاط سبعة أشهر وعشرون يوماً.

احد وعشرين يوما، وفرح به اكثر المسلمون لانه كان لا يرفع اقدارهم واضعف معايشهم وخسر التجار اموالهم واغتصبهم [اغتصب منهم] اجود الرباع الذين كانو يملكوها واخذها قهرا. وكان مهما صلح له من الادر احضر صاحبها وابتاعه منه وكتب كتابه الدار وسلم اليه المال بحضور الشهود في ذلك الوقت، وبعد انفصال البيع ينفذ ويستعيد المال. ولم يفوز منه بما اخذه من المال الا رجلين كانا اخوين، وكان لهما دار مليحة البنا قد ورثاها

معها، بدفع قواتها شرقا على طول تلك الحدود، من كيليكيا في الركن الشمالي الغربي من البحر المتوسط، إلى أرمينيا وطرابيزون في الركن الجنوبي الشرقي من البحر الأمود، وبذلك سد المنافذ الاستواتيجية التي اعتاد العرب المسلمون أن يزحفوا منها على آسيا الصغرى، ولم يجد باسيليوس من يتصدى له من العرب سوى أمراء طرسوس وبلاد الشام. ولتأمين حدود دولته من خطر أي توسع اسلامي مستقبلا، حرص وبعلها في قبضة قواته تماما.

ودخل فاتك الفسطاط في عسكره يوم الخميس لعشر خلون من رجب. وأمر دميانة بالخروج، وأخرج معه ابن الخليج في ثلاثة مراكب وحمامة [نوع من السفن]، ومعه ثلاثون رجلاً من وجوه أصحابه. وكان خروجهم يوم الاثنين لست خلون من شعبان سنة ثلاث. ثم طيف بابن الخليج وأصحابه ببغداد، واجتمع الناس لهم هناك، وكان يوما مذكوراً.

ثم أمر الحسين بن أحمد بهدم الميدان، فابتدئ في هدمه في شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين، وبيعت أنقاضه، ودثر كأنه لم يكن.

وخرج فاتك من الفسطاط إلى العراق للنصف من جمادى الأولى سنة أربع وتسعين ومئتين. وأمر النوشرى بنفى المؤنئين، ومنع النواح والنداء على الجنائز، وأمر بإغلاق المسجد الجامع فيما بين الصلوات، فكان يفتح للصلاة فقط. [و] أقام على ذلك أياماً، فضج أهل المسجد من ذلك ، ففتح لهم.

ثم صرف يوسف بن إسرائيل عن الشرط، وجعل مكانه محمد بن طاهر، يوم الاثنين لأربع خلون من شهر رمضان سنة خمس وتسعين.

وتوفى المكتفى بالله يوم السبت لإحدى عشرة خلت من ذى القعدة سنة خمس وتسعين، وورد الخبر بوفاته إلى مصر ليومين بقيا من ذى القعدة. فشغب الجند على عيسى النوشرى، وكانت منهم طائفة يقال لها الزربحه فحاربوا النوشرى على طلب مال البيعة، فظفر بهم

#### خطر البلفار والروسء

لم يستطع باسيليوس الاول أن ينسى أبدا ممتلكات القسطنطينية التى كانت بين يديها منذ أيام جستنيان مثله الأعلى، والتى ضاعت منها، فقد استولى اللومبارديون فى القرن السابع على مساحات كبيرة من ايطاليا، الغربيين، واستولى العرب على مصر والشام وفلسطين، وشمال أفريقيا، والمنام وفلسطين، وشمال أفريقيا، قبائل الصرب وكرواتيا تنفصل عن الاسرة السلافية الكبرى، وواحت

عن ابيهما، وكان قد انفق فيها مال كثير وكانت مثل الفردوس لا تعدم شيا من الاشجار والاثمار، وكانت مشرفة على نهر مصر وكانت تعرف بابيهما على ابن سعيد الاصفهاني. فان هذين الرجلين الاخوين لما احضرهم اليه وطلب منهم الدار المقدم ذكرها قالا له: انا لا ناخذ لها ثمين ولا نكتب لها كتابا [لكنا] قد وهبناك اياها ولا نرجع فيما قلناه لك والشاهد علينا الله تعالى. وقالا له: اننا في الساعة نرحل منها ونخليها لك الى [بعد]

النوشرى وأخرجهم. وبويع جعفر بن أحمد المعتضد، وسمى المقتدر بالله، فأقر النوشرى على صلاتها.

وهزم زيادة الله بن عبدالله بن إبراهيم بن الأغلب بإفريقية، وزال سلطانه. فأقبل إلى مصر، فنزل الجيزة في شهر رمضان سنة ست وتسعين ومنتين. ومنعه النوشرى من العبور إلى الفسطاط إلا أن يعبر وحده. وكانت بينه وبين أصحاب النوشرى مناوشة بالجيزة على الجسر. ثم أذن له، فدخل الفسطاط ليلاً.

ثم توفى عيسى النوشرى يوم الاربعاء لأربع بقين من شعبان سنة سبع وتسعين ومنتين، وهو وال عليها، ودفن بها. كانت ولايته عليها خمس سنين وشهرين ونصفاً، منها سبعة أشهر وعشرون يوما انتزى فيها ابن الخليج. وقام بالأمر من بعده ابنه أبو الفتح محمد بن عيسى النوشرى.

### ١١٤ - أبو منصور تكين

ثم وليها أبو منصور تكين ، من قبل المقتدر بالله أمير المؤمنين، على صلاتها؛ دعى له بها يوم الجمعة لإحدى عشرة خلت من شوال سنة سبع وتسعين [٩٠٩م] فأقر محمد بن طاهر على الشرط، وتقدم إلى تكين في الجد في أمر المغرب والاحتراس منه. فعقد لأبى النمر أحمد بن صالح من الأبناء على برقة. وبعث معه بجيش فيه جمع كثير. فسار إليها أبو النسر فدخلها.

مدة ثلثة أيام. وظن ان الله يغفل عن ظلمه اياهما، فخرجا من عنده، وكانا ينقلا ما كان لهما فى الدار واخلوها له وسكن فيها. وهو المكان الذى فلج فيه وبطلت يديه. ولما مات كما ذكرنا نهب المصريون ما كان له من المال والمتاع، وان هذين الاخوين اتبا الى الدار فوقفا على بابها وكانا يقولا للناس: ان هذه الدار لنا وجميع ما فيها، وان هذا الانسان اغتصبنا ذلك. وكانو المصريون يعرفون

تتحرك وتسير ببطء في موجه مهاجرة من الاصقاع الجاورة لنهر الفستولا، التي كانت تعرف باسم صرماتيا الكبـــرى Sarmatia Magna (سيبيريا)؛ كما انضمت بعض القبائل السلافية إلى قبائل البلغار، وهم شعب أسيوى العنصر، نجح في التوسع غربا ليوطن نفسه فيما يعرف الآن باسم بلغاريا؛ ودأب البلغار على مهاجمة بلغاريا؛ ودأب البلغار على مهاجمة حدود الامبراطورية الشرقية لأن علمتهم كانت تشكل تهديدا دائما لأمن ولاياتها في البلقان. وفي نفس الوقت كانت هناك جماعة كبيرة من

واشتد سلطانه بها. وفرض بها فروضاً من البربر وغيرهم. وخرج منها حتى بلغ سرت، وحسن أمره فى ولايته. فبعث إليه صاحب توزر بحباسة بن يوسف رجل من البربر من كتامة، فكان موافقا له، قد انتصف كل واحد منهما، وامتنع من صاحبه. وعزم تكين على صرف أبى النمر أحمد بن صالح عما يتولاه ببرقة، وعقد عليها خير المنصورى. وبلغ حباسة خبره، فبعث إلى أبى النمر وهو مواقفه: ما الذى يحملك على حربنا وأنت معزول؟ فبعث إليه بكتاب ورد عليه من مصر بذلك. فانصرف أبو النمر إلى برقة وتبعه حباسة. ثم رحل أبو النمر من برقة يريد مصر، ونزل حباسة عليها. وخرج خير المنصورى إلى برقة، ومعه عبد العزيز بن كليب الجرشي. فوقع بينهما تشاجر، فنفس كل واحد منهما الولاية على صاحبه و تجافيا. فظفر بهما حباسة وهزمهما جميعاً. وانصرفا إلى مصر منهزمين. وكتب تكين كتابا إلى صاحب إفريقية على لسان أمير المؤمنين المقتدر، يدعوه فيه إلى الطاعة والتمسك بها. وجمع وجوه أهل مصر فقرأه عليهم وأنفذه إليهم ، وذلك في سنة ثلاث منة.

وخرج رجل بمدين، زعموا أنه من آل أبى طالب. فخرج إليه محمد ابن طاهر صاحب الشرط، فأتى به. فطيف به لأربع عشرة خلت من شعبان سنة ثلاث منة.

وأمر تكين في يوم نوروز ومهرجان بجمع المؤنثين وأمرهم بإظهار المعازف والمزامير والطبول،

الشعوب المحاربة الاسيوية يعرفون باسم الأفسار Avares قد كونت لنفسها مملكة كبيرة على حدود بلغاريا الشرقية والشمالية، وهؤلاء أيضا بدأوا يهاجمون أراضى الروم من آن لآخر. عير أن نجاح حركة التشير المسيحى، الذى قامت به كنيسة القسطنطينية الإرثوذوكسية منذ أواخر عهد ميخائيل الشالث، هدأت من درجة خطورة البلغار والسلاف، لكن لم تقض عليها. والى الشمال الشرقى من الافار، كان السلافيون الشرقيون أجداد الروس الحالين - يعيشون في

صحة ما قالاه ولم ينازعهما احد عليها فملكاها وما فيها فاصبحا اغنيا لما وجداه فيها.

وكان له ولدا كبير كثير السو مثل ابيه وازيد منه، فوضع يده مكان ابيه وذكر ان كتب الملك ولت اليه بان يكون عوضا عن ابيه بعد أن مكث ستة أشهر لا يرى ولا عرف له مكان حتى صنع الكتب عن امر الخليفة. ولما جلس بدا ان يعمل السو مثل ابيه وظن انه ينتقم من المصريين لما فعل [الملك] بابيه واهله واولاده، فخافت المصريون منه

وشهرهم في لباسهم. وطافوا الفسطاط على المسجد الجامع، كان ذلك يوم الثلاثاء لسبع خلون من ذي القعدة سنة ثلاث منة.

وقدم نحرير الخادم من العراق، في إخراج ابن أبي قماش كاتب تكين. وذلك أنه رفع عليه وكثر فأخرجه في ربيع الأول سنة إحدى وثلاث منة.

ثم سار حباسة بن يوسف فى جيوشه من برقة قاصداً للاسكندرية، فى منة ألف أو زيادة عليها. فدخل الإسكندرية يوم السبت لثمان خلون من المحرم سنة اثنتين وثلاث منة. وقدمت الجيوش من المشرق. فقدم القاسم بن سيما إلى مصر مدداً لتكين، لعشر بقين من صفر. ثم قدم أبو على الحسين بن أحمد الماذرائى، وأبو بكر محمد بن على بن أحمد الماذرائى إلى مصر على تدبيرها؛ دخلا يوم السبت لسبع خلون من ربيع الأول سنة اثنتين وثلاث مئة. وقدم معهما أحمد بن كيغلغ، وأبو قابوس محمود بن حمك، فى جمع من القواد. ثم خرج ابن عمرون على مقدمة تكين إلى الجيزة. وخرج تكين فى جيوشه إلى الجيزة فعسكر بها. وسار حباسة من الإسكندرية فعسكر بمشتول. فنودى بالنفير فى الفسطاط يوم الثلاثاء لعشر بقين من جمادى الآخر، فلم يتخلف عن الحروج إلى الجيزة أحد من الحاصة والعامة. ثم انصرفوا عشياً ولم يكن لقاء. ثم نودى يوم الخميس، فخرج الناس خروجاً لم ير مثله قط فى الاجتماع والنشاط وحسن البصيرة. وأتاهم حباسة فى جيشه يومئذ. فيما بين الظهر والعصر. فالتقوا وكثرت

وقالو: لقد سخط الله علينا بهذا الانسان وابوه من قبله فما الحيلة فيه. وتم قول اشعيا النبى: ليهلكو الخطاة ومخالفى الناموس معا، والذى تخلو عن اوامر الرب يفنو لانهم يخزون. وكانت البلايا على النصارى فى كل يوم تتزايد من هذا المتولى واعماله الردية تتزايد فى كل يوم، فمن لا يحزن قط يحزن لاهل مصر واكثرها النصارى. يا اخوتى اسمعو هذا، اذا كان صليب المسيح يكسر فى كل مكان ولا يقدر احد يظهره لتتمسك النصارى

تجمعات صغيرة في مناطق الادغال والغابات والمستقعات على ضفاف نهسرى الطونة Tanais والدنيبر الأراضى الجنوبية الغربية لروسيا، وكانوا يعيشون عيشة بدائية قبلية، ثم تتصف القرن التاسع غزا أرض منتصف القرن التاسع غزا أرض جماعة من الفايكنج، الذين جاءوا من اسكندنافيا، ونظموا هذه القبائل الروسية في مناطق الغابات في شكل امارات صغيرة متحدة ، ثم توحدت هذه الامارات ودانت بالولاء

القتلى منهم. وقتلت رجالة حباسة كلهم. ثم من الله وله الحمد بهزيمتهم، ومنح أهل مصر أكتافهم. ومضوا على وجوههم هاريين، ورأوا من اجتماع الناس، ونصر الله مالم يسمع بمثله. ومضى جمع من الرعية فاتبعوهم. وعبروا خلفهم خليج بوهة [بالمنوفية]. واختلط الظلام. فخرج عليهم كمين لحباسة بعد المغرب. فاقتطع طائفة منهم، فقتل من يرحمهم الله نحوا من عشرة آلاف. وأصبح الجند يوم الجمعة على مصافهم بالجيزة. ثم نودى بالنفير يوم الجمعة صلاة المغرب. فاضطرب الناس لذلك اضطرابا شديداً. وخرجت الرعية إلى الجيزة ليلتهم كلها كخروجهم بالأمس. ثم عادوا إلى الفسطاط في غداة يوم السبت، ولم يكن لقاء.

وأقبل مؤنس الخادم من العراق فى جيوشه. فدخلها يوم الاثنين للنصف من شهر رمضان، ومعه جمع من الأمراء سار بهم معه. ونزل الحمراء، ولقى الناس من جنده كل ما كرهوا. ثم أمر أحمد بن كيغلغ بالخروج إلى الشام فى شهر رمضان. فصرف تكين عن صلاتها، يوم الخميس لأربع عشرة، وأمره بالخروج يوم السبت لسبع خلون من ذى الحجة. وأقام مؤنس بالفسطاط يدعى الأستاذ.

#### ١١٥ - ذكا الأعور

ثم وليها ذكا الأعور، ومن قبل المقتدر بالله، على صلاتها؛ دخلها يوم السبت لثنتي عشرة

والزعامة لأمير دوقية كييف Kiev على نهر الدينبر، مكونة شعبا ووطنا واحدا يعرف في ذلك الوقت باسم بلاد الروس Rus، والتي توسعت فيما موسكوفا باسم امارة بلاد الروس مرة أخرى، ولما اشتد ساعسد هذه الدولة، باتت تتطلع للتسوسع والغرو من أجل السلب والنهب؛ وفي عام ٢٦٨م شقرا البحر والنهب عبر نهر الدنيبر إلى البحر الاسود، ورست سفنهم عند ساحل السطنطينية، وتقدموا حتى عسكروا

برويته ويرجو به الخلاص، وكذلك الناقوس المقدس الذى صوته يطرد الشيطان وجنوده ويقيم الكسلان الى ذكر الاهه امر ان يقطعه حتى يتم قول بولس الرسول: يعذبونا ونحن ثابتين وصرنا مثل المرذولين. واكثر من جميع ذلك عذبت النصارى الى ان انكرو امانتهم وانتقلو من الحياة الى الموت.

اسمعو ما كان في ذلك الزمان فانها لكم موعظة ايها الاخوة المومنين بالمسيح، لتعلمو ان

ليلة خلت من صفر سنة ثلاث وثلاث مئة [٩١٥م]. فجعل على شرطه محمد بن طاهر. ثم خرج مؤنس الخادم منها في جميع جيوشه يوم الخميس لثمان خلون من ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاث مئة.

وخرج ذكا إلى الإسكندرية بعد خروج مؤنس. وخرج القاسم بن سيما إلى الشام لأربع عشرة خلت من المحرم سنة أربع وثلاث مئة. وقدم ذكا من الإسكندرية إلى الفسطاط لشمان خلون من ربيع الأول سنة أربع وثلاث مئة، وجعل على الإسكندرية ابنه مظفر بن ذكا.

وتتبع ذكا كل من يوما إليه بمكاتبة صاحب إفريقية. فسجن كثيراً منهم، وقطع أيدى قوم وأرجلهم. وجلا أهل لوبية ومراقية إلى الإسكندرية في شوال سنة أربع وثلاث منة، خوفاً من ابن المهدى صاحب برقة. فبعث ذكا بجمع من القواد مرة بعد أخرى إلى الإسكندرية.

وفسد ما بين ذكا وبين الرعية، وذلك أن الرعية كتبوا على أبواب المسجد الجامع ذكر الصحابة والقرآن [بما لا يليق]. فرضيه جمع من الناس وكرهه آخرون. وكان محمد بن طاهر صاحب الشرط معيناً لأهل المسجد والرعية على ذلك. فاجتمع الناس لأربع عشرة خلت من رمضان سنة خمس وثلاث مئة إلى دار ذكا بالمصلى القديم، يتشكرونه على ما أذن لهم فيه. فوثب الجند بالناس. وحرضهم على ذلك محمد بن إسماعيل بن مخلد. فنهب قوم، وجرح آخرون. وأقبل ابن مخلد من الغد إلى المسجد الجامع، فلم يترك شيئاً مما كتب عليه

الرب عال مخوف مرهوب ويظهر عجايبه كما انه لم يخفى قوته فى الزمان الذى صلبوه فيه اليهود الكفرة ولم يصدقو ما رواه من العجايب، مثل انشقاق ستر الهيكل الذى انشق من فوق الى اسفل، ومثل الموتا الذين قامو من القبور، ومثل الصخور الذى تشققت، ومثل انقسام النهار باثنين. كذلك ايضا عرف اصفياه المومنين باسمه تمام سرايره ليعرف كل احد انه الذى يرذل الامم الذين لا يطيعوه. كان فى وقت مجى هذا المبغض الى

تحت أسوارها، لكنهم لم يمكشوا طويلا لأنهم قصدوا بحملتهم الاغارة وليس الغسزو، وعسادوا الى وطنهم محملين بالاسلاب والغنائم. ولما شعر الروس أن هذه المغامرة قد جلبت لهم فيضا من الخيرات، فقد اعتادوا القيام بعسمليسات الاغسارة على حدود الامبراطورية الشمالية، ونهب الحقول والمدن. غير أن باسيليوس ترك معالجة أزمة الشعوب السلافية والكرواتية والبلغارية للمبشرين الروم لأن اهتمامه والبلغارية للمبشرين الروم لأن اهتمامه كان منصبا على هدف واحد، الا وهو

حتى محاه. ونهب الناس فى المسجد والأسواق، وأفطر الجند يومئذ. وعزل ذكا محمد بن طاهر عن الشرط، وجعل مكانه وصيفا الكاتب، يوم الثلاثاء لست عشرة خلت من رمضان سنة خمس وثلاث منة.

ثم وقع الاختلاف بين المظفر بن ذكر بالإسكندرية وبين بربر البحيرة. فخرج عنها مظفر إلى تروجة، ثم رجع إلى الإسكندرية. وسارت مقدمة صاحب إفريقية إلى لوبية ومراقية، فهرب أهل الإسكندرية منها، وجلوا عنها. وخرج منها مظفر بن ذكا في خمسة [خلون من صفر]. ودخلت مقدمة ابن صاحب إفريقية إليها، يوم الجمعة لنمان خلون من صفر سنة سبع وثلاث منة [٩١٩م]. وهرب أهل القوة من الفسطاط إلى الشام في البر والبحر. فهلك أكثرهم بفلسطين، وذكا مقيم بالفسطاط قد خالفه الجند، وأبوا الخروج معه إلى الجيزة، وامتنعوا وسألوا العطاء. واجتمع قوم من أهل المسجد، فصاروا إلى ذكا، فسألوه الخروج إلى الجيزة والمقام بها، فوعدهم ذلك. ثم خرج إليها، فعسكر بها للنصف من صفر سنة سبع وثلاث منة في طائفة يسيرة.

وقدم الحسين بن أحمد الماذراني، واليا على خراجها في صفر. فخرج إلى الجيزة، ووضع العطاء بها . وجد ذكا في أمر الحرب، وأمر ببناء الحصن على الجسر الغربي بالجيزة ملاصق مسجد همدان. واحتفر خندقا خندق به على عسكره، وعلى الجيزة، وذلك في صفر سنة سبع [وثلاث مئة]. وعزل وصيفا الكاتب عن الشرط، يوم الاثنين لخمس بقين من صفر، ورد محمد

استعادة تمتلكات بلاده في الغرب الأوروبي.

باسيليوس والغرب الأوروبي:

لاحت الفرصة لباسيليوس الأول عندما طلب البابا والامبراطور شارل ملك الفرنجة الغاليين منه المساعدة صد سطوة وتهديد الاغالبة المسلمين بالاندلس، وعلى الفسسور رحب باسيليوس، لأنه وجد في ذلك فرصة لأعادة نفوذ الروم في ايطاليا والبحر المتوسط الى الوضع الذي كان عليه أيام جستنيان؛ فأتجه بقواته غربا، حيث نجح في اجلاء الاغالبة عن تارنتوم

ارض مصر في سنة تسع وستين وخمس ماية للشهدا الاطهار ظهرت هذه العلامة المخوفة، وذلك ان جميع من يسكن من الرهبان دير ابو مقار شاهدوا صورة السيد المسيح الرحوم الذي في بيعة القديس سويرس التي على الصخرة وقد انفتح جنبها وخرج منه دم، وخاف جميع من نظر هذا الدم ومجدو الله على اعماله العجيبة. والقوم الثقات الذي يجب ان يصدقو اخذو من ذلك الدم بامانة وجعلوه على قوم بهم امراض مختلفة فعوفو

بن طاهر مكانه. ثم مرض ذكا، وهو مقيم على مصافه بالجيزة، وتوفى بها عشية الاربعاء لإحدى عشرة خلت من شهر ربيع الآخر سنة سبع [وثلاث مئة]، ودفن في مقبرة الفسطاط. فكانت إمرته عليها أربع سنين وشهرا.

# ١١٦ - أبو منصور تكين

#### الثانية

ثم وليها أبو منصور تكين الثانية، ومن قبل المقتدر بالله على صلاتها. فتسلم له خليفته وقد حضر، أبو قابوس محمود بن حمك، يوم الأحد لثمان خلون من ربيع الأول ، ونزل الجيزة. وقدم إبراهيم بن كيغلغ يوم الثلاثاء لسبع بقين من ربيع الآخر. ودخل تكين واليا عليها يوم الخميس لإحدى عشرة خلت من شعبان سنة سبع [٩١٩م]. ونزل الجيزة وحفر خندقا ثانيا. وجعل على شرطه محمد ابن طاهر. وأقبلت مراكب صاحب إفريقية قاصدة إلى الإسكندرية، عليها سليمان الخادم. فبعث ثمل الخادم صاحب مراكب طرسوس، فأتى في مراكبه إلى رشيد. فلقى سليمان الخادم لعشر بقين من شوال سنة سبع وثلاث مئة، فاقتلوا. وبعث الله الربح على مراكب سليمان، فألقتها إلى البر فتكسرت. وأخذ من فيها أخذا باليد، وأسرهم ثمل، وقتل منهم خلقا كثيرا، واستأمن إليه من بقى . ودخل بهم الفسطاط فأنزلهم المقس يوم الاثنين لأربع بقين من شوال سنة سبع [وثلاث مئة]، ومعه سليمان الخادم وكل رئيس كان في تلك

من امراضهم للوقت. واراد الرب ان يظهر علامة للمومنين ويكثرو من الرجا به وبصليبه الزكى فاظهر في هذه السنة عجايب كثير، وذلك ان جميع الصور التي بوادي هبيب بدير القديس ابو مقار وغيره كانت عيونها تفيض دموعا مثل ينابيع المياه، فعلمو ان هذا بسبب ما فعلوه ولاة السو الظلمة في اخفا [ء] الصليب. وكانت هذه العجايب تصبرهم وتثبتهم على جميع ما كان يجرى من الولاة والقضاة.

عام ٨٨٠م، وبعد عدة شهور قضاها فى قتال مرهق، نجح فى استعادة عدد من المناطق فى جنوب ايطاليا، غير أن نشوة النصر وبريقه أديا إلى ضياع صقلية ومالطة وكريت. وكل ما أسفرت عنه حملته فى الغرب هو استعادة اقليمين فقط من أملاك الدولة الكارولنجية فى الغرب اللاتينى.

وعموما فقدى حقق باسيليوس الأول انتصارات هانلة لبلاده، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وجعل من الامبراطورية بالفعل قوة مرهوبة الجانب، حتى أن لويس الثاني

المراكب. فأمر تكين بتمييز الأسارى، فأطلق أهل القيروان وطرابلس وبرقة وصقلية وميز كتامة وزويلة ناحية. ثم أذن للناس فى قتلهم، فقتلهم الجند والرعية، كانت عدة القتلى سبع منة أو نحو ذلك. ودخل ثمل الفسطاط، ومعه سليمان. فطيف به مقيداً، وبرؤساء المراكب، وهم منة وسبعة عشر، وذلك يوم الثلاثاء لثلاث بقين من شوال.

وأقبل مؤنس الخادم إلى مصر، دخلها يوم الخميس لخمس خلون من المحرم سنة ثمان وثلاث منة. فنزل الجيزة فعسكر بها، وكان في نحو من ثلاثة آلاف. فبعث بإبراهيم بن كيغلغ إلى جزيرة الأشمونين وكان بها [عسكر صاحب إفريقية] وأقبل عبد الرحمن ابن صاحب إفريقية من الإسكندرية إلى الفيوم فنزلها. ومات إبراهيم بن كيغلغ بالبهنسي مستهل ذي القعدة سنة ثمان وثلاث منة.

وظهر تكين على جمع تعاقدوا بالفسطاط على الخروج ليلة الختم من شهر رمضان، فيهم ابن المديني القاضي ونفر معه. فهرب ابن المديني، ثم ظفر به في دار إسرائيل، فأخذه.

وملكت البربر جزيرة الأشمونين كلها مع الفيوم، وأزالوا عنها جند [ابن] كيغلغ. ثم دخل جنى الخادم المعروف بالصفواني إلى الفسطاط سلخ ذى الحجة فعسكر بالجيزة. وبعث مؤنس بأبى قابوس محمود بن حمك إلى ذات الصفا من الفيوم، فقتل نفراً من البربر، وغنم غنائم. ثم انصرف إلى الجيزة سنة تسع وثلاث مئة [٩٢١م].

- خليفة شارل - طلب منه السعى لتوحيدالامبراطورية الرومانية بشطريها تحت تاج العرش فى القسطنطينية، غير أن هذا الحلم لم يتحقق، فقد مات باسيلوس فى ظروف أليمة عام ١٨٨، تاركا العرش لأبنه ليون السادس الملقب بالحكيم.

ليون السادس الملقب بالحكيم ٩١٢،٨٨٦ ا اختلفت الظروف التى نشأ فيها ليون السادس عن الظروف التى نشأ فيها أبوه، فبينما نشأ الأب فى ظروف قاسية صعبة، وعاش حياة الجنود

ولما كان فى ذلك الزمان تقدم الوالى بعمل مراكب فى ساير البلاد الذين على السواحل لانه كان فى ذلك الوقت قد وصل الى دمياط الروم ونهبوها واقامو بها ثلثة ايام ومضوا بسبيها [اسراهم وذهبها وفضتها الى بلاد الروم. ولاجل ذلك عملت مراكب كثيرة من الاسطول، وكانو فى كل سنة يصلحوا ما فسد منها ويجددو عوض ما تحطم منها، وكانو يمضو بها الى بلاد الروم ويحاربوهم، وينفق فى الاسطول فى كل سنة مالا كثيرا.

ومضى ثمل الخادم فى مراكبه إلى سكندرية، وبها ابن بعله أميراً عليها . ثم ظفر بهم ثمل وهرب ابن بعله. ودخل ثمل الإسكندرية، فنفى أهلها إلى رشيد، وذلك فى المحرم سنة تسع وثلاث منة. ورجع ثمل إلى الفسطاط. فمضى فى مراكبه إلى اللاهون. وسار مؤنس وتكين فى عسكرهما، وعلى مقدمتهما جنى الصفوانى، يوم الخميس لثمانى عشرة خلت من صفر سنة تسع. فدخلوا مدينة الفيوم. ومضى ابن صاحب إفريقية إلى تهنمت وأقنى، ثم مضى هارباً إلى برقة، ولم يكن بينهم لقاء. فرجع مؤنس وتكين إلى الجيزة يوم السبت لأربع خلون من ربيع الأول سنة تسع.

وصرف تكين عن مصر يوم الأحد لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول سنة تسع وثلاث منة . وولى مؤنس عليها أبا قابوس محمود بن حمك، فأقام عليها أياما. ثم رد تكين عليها يوم الجمعة لخمس بقين من ربيع الأول فأقام أربعة. ثم صرف تكين عنها سلخ ربيع الأول. وأمره مؤنس بالخروج عنها إلى الشام. فخرج في أربعة آلاف من أهل الديوان. قال ابن مهران:

وَليتَ ولايَةٌ وَعُسزِلْتَ عَنْهَا كَسَا قَدْ كُنْتَ تَعزِلُ مَن تُولَى وَلِيتَ ولايَةٌ وعُسزِلُ مَن تُولَى خَسرَجْتَ كَسنَا بلا عَلَم وطَبْل

فلما وليها تكين بعد ذلك أمر فراشا، فضم ابن مهران ضمة كان فيها نفسه.

# [تسخير الصريين القبط في الأسطول الإسلامي]

فاما النصارى فانهم يسيروهم فى المراكب ولا يدفعو لهم ما ينفقوه فى طريقهم ولا درهم واحد ولا زاد الطريق، بل كانو يجرو عليهم جراية من الطعام فقط، وكانو يلزموهم بالمسير بهذا. وكان المسولى من كشرة بغضته للنصارى يفعل هذا ويحصى البلاد كلها ويجعل على كل ضيعة عدة من الرجال يسافرو فى الاسطول. وكان ايضا لا يدفع لهم سلاحا. ويفتقد احوالهم فمن وجده بغير

القاسية التي جعلت منه محاربا صعب المراس، تربى الابن في النعيم المقيم، وبذخ القصور، وبينما حرم الأب من التعليم الراقي، تلقى الابن منذ نعومة أظفاره التعليم من خيرة الاساتذة والعلماء، ومن ثم فقد كانت نظرة عن الآخر. فالأب رأى أن القوة فوق عن الآخر. فالأب رأى أن القوة فوق التقافة، والابن اعتبر الثقافة فوق القوة، فضلا على أن الظروف التي تولى فيها ليون الحكم، كانت أفضل من الظروف التي تولى فيها أبوه، فقد

#### ١١٧ - هلال بن بدر

ثم وليها هلال بن بدر، من قبل المقتدر، على صلاتها؛ دخلها يوم الاثنين لست خلون من ربيع الآخر سنة تسع وثلاث مئة [٩٢١م]. فأقر محمد بن طاهر على الشرط. وخرج مؤنس منها يوم السبت لثمانى عشرة خلت من ربيع الآخر، ومعه أبو قابوس. وخرج ثمل في مواكبه، ومعه الأسارى سليمان الخادم وأبو خليل وغيرهما.

ثم شغب الجند على هلال بن بدر فى أرزاقهم، وخرجوا إلى منية الأصبغ. وصلح أمر الفرسان، واجتمعت الرجالة والبحريون إلى محمد بن طاهر صاحب الشرط، وكان صاحبهم والمستولى على أمورهم. وتحقق هلال بن بدر فساد أمرهم من قبله، فطلبه فاستتر. ثم ظهر عليه وعلى أخيه أبى الفتح أحمد بن طاهر فمضى بهما إلى هلال. فقتلهما لأربع بقين من صفر سنة عشر وثلاث منة.

وجعل هلال على الشرط على بن فارس سبعة أيام، ثم صرفه وجعل مكانه كنجور يوم الشلاثاء لسبع بقين من ربيع الأول سنة عشر. وكانت مصر فى أيام هلال من النهب والقتل والفساد على نهاية. ثم صرف عنها فى ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وثلاث مئة، وخرج منها لثلاث بقين من ربيع الآخر.

كان الأب قد حقق معظم المهمات الصعبة، ومن ثم فقد استمتع الابن بتولى زمام حكم مستقر، محبوب من الناس، ومرهوب من الاعداء، فقبع أغلب الوقت فى القصصر، ينهل من ينابيع الفكر والثقافة، ويقضى وقته فى التسأليف المتنوع، الذى جسعل منه امبراطورا أديا، استحق من أجله لقب الحكيم. Sophos

ولقمد تنوعت مولفات ليمون الحكيم، فغطت عدة مواضيع، فقد

سلاح او في سلاحه نقصا ياسي اليه [يقسو عليه] ويغرمه خسارة، وياخذه بابتياع عدة يقاتل بها. حتى انهم كانو ياخذو اقوام ضعفا لا قدرة لهم على السير وليس يعرفون صنعة البحر ولا القتال فيدفعو ما يملكوه لمن يسافر عنهم. ولما شكو ما ينالهم من الكلف وانهم متى وجدو سبيلا الى المضى من هذه الاعمال الى غيرها مضو اليها، فامر [الوالي] ان يطلق لكل واحد من النصارى فياران ويزيد عليها ما يقيم به بديلا عن نفسه من

# ١١٨ - احمد بن كيفلغ

ثم وليها أحمد بن كيغلغ، من قبل المقتدر، على صلاتها؛ قدمها ابنه العباس خليفة لأبيه مستهل جمادى الأولى سنة إحدى عشرة [٩٢٣م]. فأقر كنجور على الشرط. وأقبل أحمد بن كيغلغ، ومعه محمد بن الحسين بن عبد الوهاب الماذرائي على الخراج، فنزلا المنية، لأيام بقيت من رجب سنة إحدى عشرة. فأحضر الجند، ووضع، العطاء، وأسقط كثيراً من الرجالة [الجند المشاة]. فشغب الرجالة، وخرجوا إلى ابن كيغلغ، فتنحى عنهم إلى فاقوس. وعزم محمد بن الحسين ابن عبد الوهاب على التوجه إلى الشام. فخرج إليه الجند، فأدخلوه الفسطاط لشمان خلون من شوال سنة إحدى عشرة وثلاث مئة. وبقى أحمد بن كيغلغ بموضعه. ثم صرف عنها، وقدم رسول تكين بولايته عليها.

# ۱۱۹ - ابو منصورتكين

#### الثالثة

تم وليها تكين المرة الثالثة، من قبل المقتدر، على صلاتها؛ قدمها الرسول بإمرته يوم الخميس لللاث خلون من ذى القعدة سنة إحدى عشرة وثلاث مئة. فأقر كنجور على الشرط. وأسقط كثيراً من الرجالة الذين أثبتهم هلال بن بدر، وهم كانوا أهل الشغب والنهب والشر. ونادى

المسلمين بخسمسة عشر دينار. وكان هذا من الاضطهاد الذى نالهم يشتهون الموت، فاطلع الرب الرووف الرحيم المفتقد لشعبه فى كل حين نظر الى تنهد شعبه وبكاهم فلم يطول تلك الايام بل اقصرها واظهر كثرة رحمته على كورة مصر البايسة، وسمع صوت الفقرا كما قال داود النبى: سمع صوت الفقرا ولم يرذل اصفياه. وان الملك اجعفر المتوكل لما اتصل به ما فعله هذا المتولى بمصر وما صنعه بالنصارى والضيق الذى هم فيه

كتب فى الادارة والاقتصاد عندما أصدر مؤلفه الشيق اكتاب المحتسبه أصدل Eparchikon والذى خصصصه لدراسة أصول التجارة والاسواق، والسعار، والحرف الصناعية المختلفة ومراقبة النقابات لها، كما كتب فى فن البروتوكول، وتدرج المناصب والرتب. ومن أهم مؤلفاته كتابه عن الحرب، الذى يعتبر من أهم المراجع للراسة الجيش والبحرية عند الروم فى القرن التاسع؛ فكتب بقلم الخبير عن التسجيد والتنظيم، والتسدريب

فيهم ببراءة الذمة ممن أقام بالفسطاط منهم. واجتمع الناس إلى تكين يشكرونه على ما فعل بهم.

وعزل كنجور عن الشرط يوم الاربعاء لليلتين خلتا من المحرم سنة ثلاث عشرة، وجعل مكانه قزل تكين. ثم عزل قزل تكين، وجعل مكانه وصيفا الكاتب يوم الخميس للنصف من صفر سنة ثلاث عشرة. ثم عزل وصيفا الكاتب، وجعل مكانه بجكم الأعور يوم السبت لثلاث بقين من رجب سنة سبع عشرة.

وصلى تكين الجمعة في دار الإمارة، وترك حضور الجمعة في المسجدين جميعاً في سنة سبع [عشرة] وثلاث مئة.

ثم كان قتل المقتدر في شوال سنة عشرين وثلاث مئة، وبويع أبو منصور القاهر بالله، فأقره عليها. ثم مات تكين بمصر، وهو واليها، ويوم السبت لست عشرة خلت من ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة، وأخرج به في تابوت إلى بيت المقدس. فكانت إمرته هذه الثالثة عليها تسع سنين وشهرين وخمسة أيام.

وجعل ابنه محمد بن تكين في موضعه. وأقام أبو بكر محمد بن على الماذرائي بأمر البلد كله. ونظر في أعماله. فشغب الجند عليه في طلب أرزاقهم، وأحرقوا دوره ودور أهله.

والتسليح، والتسموين، وأساليب المعارك، حتى أزياء الجنود والضباط لم يغفلها، وكذلك اخلاء الجرحى من ميدان القتال، وركز في هذا الكتاب العلمي على أهمية فرقة الفرسان المسلحة بالاسلحة الثقيلة، وتحدث عن قواعد أساطيل الامبراطورية الثلاث، وعن الأسر العريقة التي ينتقى منها القادة. كما ألف هذا الامبراطور كتابا عن مستقبل الامبراطورية، وكتابا عن مستقبل الامبراطورية، وكتابا عن مستقبل الامبراطورية من الالغاز عن مسجسموعة من الالغاز السياسية والطرائف عن الاتراك،

فارسل وعزل ذلك الوالى السو الذى عمل هذا بالنصارى وانفذ غيره انسان يعرف بيزيد ابن عبدالله [٨٥٦]، وهذا كان يفعل حسنة مع الناس. وهدت ارض مصر واظهرت التجار الغلات وتزايدت الانعام والخيرات في كل مكان، وزال البلا عن الناس وطابت نفوس سكان ارض مصر وراو خيرا كثيرا. وكان ذلك في ايام جعفر المتوكل على الله.

وهذا الملك صرف اهتمامه في ذلك الوقت الى

وخرج محمد بن تكين فعسكر فى منية الأصبغ ورحل إلى بلبيس. فبعث إليه محمد بن على يأمره بالخروج عن أرض مصر. وعسكر الجند الذين بالفسطاط بباب المدينة وأقاموا هناك وذلك سلخ ربيع الأول سنة إحدى وعشرين. ولحق محمد بن تكين بالشام. ثم أقبل سائرا إلى مصر. يذكر ولايته إياها من قبل القاهر. فامتنع محمد بن على فى ذلك . واستجاش بالمغاربة ، ورئيسهم حبشى بن أحمد السلمى يكنى أبا مالك. فخرج حبشى يمنع محمدا من مسيره إليها، وأقام بجرجير.

# ١٢٠ - ابو بكر محمد بن طفج

ثم وليها أبو بكر محمد بن طغج، من قبل القاهر بالله. على صلاتها. ورد الكتاب بولايته عليها المحدد لسبع خلون من شهر رمضان سنة إحدى وعشرين [٩٣٣]. ودعى له بها، وهو إذ ذاك مقيم بدمشق. فكانت ولايته عليها اثنين وثلاثين يوما، ولم يدخلها.

# ١٢١ - احمد بن كيفلغ

#### الثانية

ثم وليها أحمد بن كيغلغ ولايته الثانية عليها، من قبل القاهر بالله، قدم الرسول بذلك يوم الخميس لتسع من شوال سنة إحدى وعشرين. واستخلف أبا الفتح [محمد بن] عيسى النوشرى، فأقر بجكم الأعور على الشرط. وشغب الجند في طلب أرزاقهم على محمد بن على المذرائي صاحب الخراج فاستتر منهم، فأحرقوا داره ودور أهله. وصرف بجكم عن الشرط،

المدن التي بارض المشرق ومصر مما يقارب النهر [النيل] لاجل نهب الروم دمياط في ايامه. ثم تقدم بنفقة مال في بنا الاسوار على تنيس ودمياط وكذلك المدينة العظمى اسكندرية وجميع الاعمال بالبرلس واشمون والطينه ورشيد ونستروه خوفا من الروم، وتممهم كما يجب. وصير حصونا وعمل تذكارات كثيرة بارض مصر عوضا مما فعل بالنصارى. وكان بمصر قاضيا بعيدا عن الظلم يحكم بالحق وكان غير مرابي اسمه الحارث ابن

والبنادق، ومستقبل علاقاتهم مع الامبراطورية، وكأنه فعلا يقرأ الغيب، حتى مجال الوعظ والارشاد الدينى طرقم، فكتب مسجمموعة من الخطب، والمقالات، والمواعظ الدينية والتأليف، ولم يعكر صفو حياته الهادنة الا أمران، صدامه مع الكنيسة في مظاهرة لاستعراض القوة، وحروبه الفاشلة مع المسلمين والبلغار.

وبقدر ما كان ليون السادس رجلا مثقفا، غزير العلم، واسع الاطلاع،

وجعل مكانه الحسين بن معقل، يوم الأحد لأربع بقين من شوال سنة إحدى وعشرين. فرده محمد بن على الماذرائي إلى الشرط. فحارب الجند بجكم بالجزيرة [الروضه] والجيزة، فانهزم منهم. وعاد ابن معقل إلى الشرط. ثم نزغ الشيطان بين الجند، فتفرقوا فرقتين: فكان على أهل الشرق منهم حبكويه، وعلى المغاربة حبشي بن أحمد. وأجتمعت كل فرقة على قتال الأخرى. فالتقوا يوم النلاثاء لخمس خلون من ذي الحجة سنة إحدى وعشرين وثلاث منة عند المصلى الجديد. فاقتتلوا، فقتل من المغاربة نحو من أربعين رجلاً، وانهزم المغاربة، فلجأ أكثرهم إلى الجيزة، وتبعهم حبشي بن أحمد بعسكر منهم ثم سار بهم إلى الصعيد فنزل سيوط. ثم عاد حبشي في المغاربة إلى الجيزة سلخ صفر سنة اثنتين وعشرين وثلاث منة. فخرج إليه من كان بالفسطاط من الجند ، فعسكروا بالجيزة مستهل ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين. ومضى قوم من أهل مصر إلى حبشي، فسألوه الصلح. وجمع كل منهم إليه، فالتقوا يوم الثلاثاء لثمان خلون من ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين بالجيزة. فتوافوا، وجرى بينهم الصلح. فكره ذلك حبكويه، فانضم في أصحابه إلى الجيزة، وأقام الآخرون في الجزيرة. فبينا هم في ذلك أتاهم محمد بن تكين من فلسطين.، فصبحهم يوم الأحد لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين. فنزل الجزيرة [الروضه] مع الجند، أظهر كتاباً بولايته. فأنكر ذلك أبو بكر محمد بن على الماذرائي. وبعث محمد بن تكين إلى حبشي ومن معه يأمرهم بالدخول في طاعته والانقياد إليه، فأبوا ذلك.

كثير العطاء الفكرى، حتى استحق عليه لقب الحكيم، غير أنه لم يكن حكيما على الاطلاق فى سياسته الخيارجية، ورجل فى مثل علمه واطلاعه كان يمكن أن يكون داهية، يحقق بالسياسة والكياسة ماعجز عنه من سبقوه بالحرب؛ فقد ارتكب أخطاء فيادحة، ومنى بفشل ذريع، بسبب قراراته غير المدروسة، ووطيته المندفعة، ويتمثل ذلك فى سياسته ازاء البغار.

حرويه مع البلغار؛

كان البلغار على طول تاريخهم،

مسكين عوضا عن القاضى [عبدالمسيح ابن اسحاق] الظالم الذى ذكرناه ولقاه الله فعله مع الاب انبا يوساب البطرك هولاى الثلثة المتوليين ذلك الزمان، الوالى والناظر والقاضى، كانو كواحد في الحق وفعل الخير مع كل احد، حتى ان الناس نسيو ما حل بهم من البلايا والجوع كمثل قول حزقيال النبى: سيتعلمو انى انا الرب عندما اهشم النير الذى عليهم وانجيهم من ايدى مبغضيهم ولا تنهبهم الامم ولا تاكلهم وحوش الارض ويكونو

## ۱۲۲ - محمد بن تكين

ودعى لمحمد بن تكين بالإمارة، وعزل الحسين بن معقل عن الشرط، وولى مكانه بجكم الأعور. ورجع حبشى فى أصحابه إلى الصعيد، ولحق به محمد بن عيسى النوشرى. فأمروه عليهم وهم على الدعاء لأحمد بن كيغلغ ثم عدى حبشى النيل وأصحابه إلى الشرقية، وأقبلوا إلى الفسطاط. فعسكر محمد بن تكين من بركة المعافر إلى الفج. ثم أتت طائفة من المغاربة، فلقيت عسكر محمد بن تكين ليلة السبت لست خلون من ربيع الآخر سنة اثنتين وعشرين، فقتل من الفريقين جماعة. ثم التقوا من الغد. فانهزمت المغاربة، ورجع محمد بن تكين فنزل دار الإمارة.

وأقبل أحمد بن كيغلغ إلى مصر، وأتت المغاربة إلى الجيزة، فنزلوا بولاق. وعقد محمد بن تكين لجبكويه وأحمد بن بدر السميساطى على ألف من الجند فى طلب المغاربة حيث كانوا. فالتقوا فى شرقيون فى بلقينة يوم السبت لتسع بقين من جمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين، فاقتتلوا قتالاً شديداً. فانهزم حبكويه وأحمد بن بدر وأصحابهما، واتبعهم المغاربة، فقتلوا منهم خلقاً كثيراً. ثم عدى المغاربة النيل، فصاروا إلى بلبيس. فعسكر محمد بن تكين بباب المدينة. ولحق بجكم بالمغاربة، فجعل محمد بن تكين على الشرط الحسين بن على بن معقل. وأقبل أحمد بن كيغلغ فنزل المنية يوم الجميس لثلاث خلون من رجب سنة اثنتين وعشرين وثلاث

مترجيين ولا يكون من يخوفهم واقيم لهم شجرة السلامة ولا يهلكو من على الارض. فعل الله لاهل مصر هذا الفعل في اخر الايام ايام جعفر المتوكل وكذلك فعل في المدينة العظمى حتى اطمان كلمن كان بها وحولها.

وكان بحر [ترعة] اسكندرية قد نشف ولم يكن فيه ما [ماء] وكان اهلها في ضيق عظيم لاجل ذلك، ولا يصل اليها مركبا الا في ايام النيل

مصدر مضايقات مستمرة، وتحرشات دائمة مع الروم، وتعديات لم تتوقف عن حدود معينة خاصة منذ أن أسسوا مملكتهم، وراحوا يعملون على بنانها وترسيخها حتى أصبحت في القرن التاسع قوة ضاربة، تتند على طول ضفاف الدانوب حتى جبال البندوس واقليم ايروس في شمال اليونان، كما ضمت اليها بولندا ومورافيا، وبذلك تم لهم السيطرة على البلقان، وفي عام المحرون Simeon كان قد نشأ وتربى مسميون Simeon كان قد نشأ وتربى

مئة. فانضمت إليه المغاربة، ولحق به كثيرن من أصحاب محمد بن تكين فأمنهم. ومضى محمد بن تكين في النيل وترك عسكره فأصبح أصحابه وهم لا يحسونه، فلحقوا كلهم بأحمد بن كيغلغ. ودخل أحمد بن كيغلغ الفسطاط يوم الأحد لست خلون من رجب سنة اثنين وعشرين وثلاث مئة. فصرف ابن معقل عن الشرط، ورد بجكم الأعور. وكان مقام محمد بن تكين بالفسطاط مئة يوم واثنى عشر يوماً.

## ١٢٣ - احمد بن كيفلغ[الثالثة]

ثم وردت الأخبار بخلع القاهر بالله، وولاية أبى العباس الراضى بن المقتدر. فعاد محمد بن تكين، فألقى إلى الناس أن أمير المؤمنين الراضى بالله ولاه مصر. فأقبل فى جمع معه، فخرج إليه حبشى بن أحمد فى المغاربة. فالتقوا فيما بين فاقوس وبلبيس، بموضع يقال له الطواحين، فاقتلوا، فانهزم محمد بن تكين، وأسر وبعث به إلى الفسطاط، فأخرج إلى الصعيد.

وخرج بجكم إلى الحج، فجعل مكانه على الشرط محمد بن زياد، الذى يقال له كوجك. ثم عزل سلخ ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين، فجعل على الشرط محمد بن عيسى النوشرى. ووردت الأخبار بمسير محمد بن طغج إلى مصر، وأن الراضى بالله عقد له على ولايتها. فبعث أحمد بن كيفلغ بحبشى بن أحمد في المغاربة إلى الفرما، ليمنع محمد بن طغج من

فى القسطنطينية عندما سلمه أبوه المقصر الامبراطورى كرهينة، فهام بها حبا بعد أن خلبته ثقافتها وفنونها، وتمنى لويجلس يوما على عرشها. من ثم راح يسحث عن مبسرر يدفعه للزحف عليها؛ ولقد قدم له ليون هذا المبرر، عندما اتخذ قرارا أحمقا يقضى بنقل التجار البلغار من مقر وكالاتهم فى القسطنطينية إلى مدينة نائية هى القسطنطينية إلى مدينة نائية هى القسطنطينية إلى مدينة نائية هى القصى شمال شرق اليونان . ولقد أقصى شمال شرق اليونان . ولقد اتجار الروم الذين كانوا يخافون من التجار الروم الذين كانوا يخافون من

[الفيضان]، فلما علم بذلك الملك جعفر المتوكل المربحفر البحر المذكور من اوله الى داخل المدينة، فامتلا ما [ماء] لان البحر النيل اليه يجرى، فصارت المراكب الكبار تدخل اليها حتى انها ترسى بالمراسى فى وسط البلد، واصلحت له قناطر اذا هو امتلى فخرج منها الى البحر المالح [البحر المتوسط]. فتنيحت نفوس اهل اسكندرية ومن يصل اليها من الغربا، وكثرت المراكب والتجار فيها. وزرعت الناس الكروم والبساتين على الخليج

المسير. ووقعت الرعية بصاحب الشرط محمد بن عيسى النوشرى. فصرفه أحمد بن كيغلغ عن الشرط، وجعل مكانه سعيد بن عضمان غلام الأحول. ثم أقبلت مراكب محمد بن طغج فدخلت تنيس، عليها صاعد ابن كلملم. وسارت مقدمته فى البر، ودخل صاعد إلى دمياط. وعزم أحمد ابن كيغلغ على التسليم إلى محمد بن طغج ، فأبى ذلك محمد بن على الماذرائى، وانتظر ما يأمر به السلطان. وبعث بعبشى ليمانعه. وبعث بعلى بن بدر فى المراكب، فلقى صاعد بن كلملم ببوش، من أرض سمنود على بحيرة ترسا، فاقتتلوا. فانهزم على بن بدر، وذلك لسبع عشرة خلت من شعبان سنة ثلاث وعشرين. وأقبل صاعد فى مراكبه إلى الفسطاط، فكان فى جزيرة راشدة وبالجزيرة. ثم مضى منحدراً فى النيل إلى أسفل الأرض، ليلة الثلاثاء سلخ شعبان. وأقبل محمد بن طغج، فعسكر أحمد بن كيغلغ للنصف من شهر رمضان. فخرج إلى محمد بن طغج كثير من الجند مستأمنين. وعاد صاعد بن كلملم، فنزل الجزيرة يوم الأحد لعشر بقين من شهر رمضان. ولحق سعيد بن عثمان صاحب الشرط بمحمد بن طغج، فجعل بجكم مكانه. والتقى محمد بن طغج وأحمد بن كيغلغ يوم الاربعاء لسبع بقين من شهر رمضان. فكف أحمد بن كيغلغ عن القتال، وسلم إلى محمد بن طغج، وتكففا بقين من شهر رمضان. فكف أحمد بن كيغلغ عن القتال، وسلم إلى محمد بن طغج، وتكففا بعبكم وعلى بن بدر ونظيف الموسوى وعلى المغربي.

لكشرة الما وفى داخل مساكنهم كمشل خارج المدينة، لان ارضها ارض جيدة مقدسة تاتى بالثمار. وعسمر الناس الادر فى الخراب حتى انهم وصلو بالبنا الى الموضع الذى يسمى ممطرمور [قسطورين] الموضع الذى فيه قالاب البطرك. وكانو يمجدوا الله على ما راوه من النعم التى كانت عليهم ويدعو للملك جعفر المتوكل.

وكان الاب البطرك انبا قزما ساكنا في البلد المعروفة بدميره بهدو وسلامة طول الايام والاراخنة

منافسة التجار البلغار، ولم يكتف ليسون بذلك، بل فرض على التجار البلغار في سالونيك ضرائب باهظة، ولقد حاول سيمون أن يحل المشكلة المسلميا، غير أنه لم يجد استجابة من السلاح من أجل نصرة التجارة البلغار السلاح من أجل نصرة التجارة البلغار ومن أجل تحقيق أمله الدفين. واندلعت الحرب التي ظلت مشتعلة لمائة عام كانت خلالها كفة البلغار هي الراجحة؛ اذ تمكنوا من الزحف على القسطنطينية وحصارها، وتكبيد القوات المدافعة عنها خسائر فادحة، القوات المدافعة عنها خسائر فادحة، ولم تستطع جيوش الروم أن تصد

## ١٢٤ - محمد بن طفج

#### الثانية

ثم وليها محمد بن طغج الثانية، من قبل الراضى بالله، على صلاتها وخراجها؛ دخلها يوم الخميس لست بقين من رمضان سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة [٩٣٥م] وجعل على شرطه سعيد بن عثمان.

ولحق بحبشي وأصحابه بالفيوم، فخرج إليهم صاعد بن كلملم في مراكبه يوم السبت لثلاث خلون من شوال سنة ثلاث وعشرين وثلاث منة.

ثم قدم أبو الفتح الفضل بن جعفر بن محمد بن فرات مكشفا، وقدم بالخلع، فخلعت على محمد بن طغج.

ودخل صاعد [بن] كلملم في مراكبه إلى المنهى ثم صار إلى الفيوم. فاقتتل مع حبشى، فكان بينهم قتلى. ثم ظفر حبشى بصاعد، فأسره وقتله وقتل أصحابه، وذلك لتسع بقين من شوال. ثم مضى حبشى من الفيوم إلى الإسكندرية في جيشه، وسار على بن بدر وبجكم في المراكب التي كانت لصاعد. فصبحوا الفسطاط أول يوم من ذي القعدة سنة ثلاث. فأرسوا بجزيرة الصناعة [الروضه] فشعثوها، ثم مضوا إلى جزيرة راشدة. وركب محمد بن طغج في جيشه، فوقف بحيالهم. ثم انحدروا إلى الإسكندرية آخر النهار. ولقوا حبشياً. وأجمعوا على

تقدم البلغار بسبب انشغالها بصد الفتوحات البحرية للإغالبة. وانتهت المرحلة الأولى من حرب المائة عام، سنة ٤٠٩م بعقد هدنة كانت فى صالح البلغار، فمقابل انسحابهم من حول أسوار القسطنطينية، تنازل ليون الحكيم عن جزء كبير من ألبانيا يعتقد خطأ أن توسع البلغار أكثر من غير أن البلغار كانوا عازمين على أن البلغار كانوا عازمين على أن البلغار كانوا عازمين على أن البلغار من القوة القابضة على البلقان، وبالرغم من أن هذه الحملة تركت معظم اراضى الامبراطورية دون

بمصر كانو يتولو اموره وتحملو اثقاله ولا يدعوه يحتاج الى احد من الناس ولا الى ما يقوم بحاله وقلايته واولاده وغلمانه، ثم حلت هذه النعمة العظيمة فى اخر ايامه عند انقضا مدته، وعادو النصارى الذى كانو بعدو عن مصر اليها لما سمعو بالنعم الذى اسبغت عليهم. واستقامت امور النصارى.

وفى ذلك الزمان وصل الى مصر ناظر يدعى سليمان، وعند وصوله توفا [توفى] مقاره احد

اللحاق ببرقة. فساروا إليها ، وكتبوا إلى صاحب إفريقية يستأذنونه في الدخول في عمله، ويسألونه أن يبعث إليهم بجيش يأخذون به مصر، فإنهم يعلمون وجوه الحرب وكيف الوصول إليها. فبينا هم في ذلك، توفي حبشي بن أحمد بالرمادة في صفر سنة أربع وعشرين. وبعث إليهم صاحب إفريقية بجيش أمرهم بالسير معهم إلى مصر. وبلغ ذلك محمد بن طغج فأمر بإخراج العساكر إلى الإسكندرية والصعيد، وذلك في ربيع الأول سنة أربع وعشرين. وسار بجكم على مقدمة أهل المغرب، فدخل الإسكندرية في ربيع الآخر سنة أربع. وبعث الأمير محمد بن طغج بأخيه الحسن وصالح بن نافع في الجيوش [إلى] الإسكندرية لثمان بقين من ربيع الآخر سنة أربع. فالتقوا مع أهل المغرب، وعليهم رجل يقال له يعيش من كتامة، وآخر يقال له أبو تازرت كتامي. فالتقوا فيما بين تروجة وأبلوق [كفر سليم مركز كفر الدوار] لخمس خلون من جمادي الأول. فانهزمت المغاربة، وقتلوا قتلاً ذريعاً، وأسر منهم جمع كبير من وجوههم، وقتل أميرهم يعيش. ودخل الحسن بن طغج وصالح بن نافع الإسكندرية، فقتلوا من بها منهم. ولحق بجكم ومن معه ببرقة، وسكنوا رمادة، وهو في سلطان صاحب إفريقية. ثم قفل الجيش مع الحسن بن طغج وصالح بن نافع، فنزلوا الجيزة ومعهم الأسارى في جمادى الأولى سنة أربع وعشرين. فطيف بالأسارى أول يوم من جمادى الآخرة، وهم مئة رجل وأربعة رجال، وبأربعة آخرين من وجوههم، قـد أفردوا عن أولئك، فيهم رئيس لهم يقال له عامر المجنون، فسجنوا ولم يقتلوا. الارخنين، فاما ابرهيم فكان مقيما على فعل الخير لم يفتر عنه ويهتم بامور البيعة ويحمل امور الاب البطرك، وكذلك يفعل مع اساقفه ارض مصر والديارات، وكان يبذل نفسه عنهم في اسبابهم ويقضى حوايجهم لعظم محبته للمسيح ومكانه [مكانته] عند الولاة. وعلم انه لابد ان ينزل العدو البلايا على البيع كعادته ان يفعل في كل زمان ووقت، والرب يسوع المسيح الرووف الذي لا يحزن احد الا بقدر طاقته وما يقدر ان يحمله كما

مساس تقريبا، الا أنها حققت للبلغار السيادة المطلقة على البلقان استمرت حتى مطلع القرن الحادى عشر. كل ذلك بسبب قرار أرعن اتخذه ليون دون تفكير أو ترو.

وفى عام ٩٠٧ عاد الروس الى الاغارة على حدود الامبراطورية طمعا فى مسزيد من الاسسلاب والغنائم، ووصلوا فى هذا الزحف الى مشارف القسطنطينية، بل علقوا دروعهم على أسوارها؛ واشتسرطوا على الروم أن يكون انسحابهم منها مقابل منحهم حق الافضلية فى التجارة معها؛ ولقد ظل الروس أيضا أعداء خطرين على

وخرج الفضل بن جعفر بن فرات إلى الشام لليلة خلت من جمادى الآخرة. ثم قدم الفسطاط يوم الخميس لخمس بقين من المحرم سنة سبع وعشرين. ثم خرج من مصر أيضاً يوم الخميس لثمان خلون من ربيع الأول سنة سبع وعشرين وثلاث مئة. ثم توفى بالرملة يوم الأحد لثمان خلون من جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وثلاث مئة.

وورد الكتاب بالزيادة في اسم الأمير محمد بن طعج، فلقب بالإخشيد، ودعى له بذلك على المنبر في شهر رمضان سنة سبع وعشرين وثلاث منة.

ووردت الأخبار بمسير محمد بن رائق إلى الشامات. ففرض محمد بن طغج الفروض، وبعث بمراكبه إلى الشام، وأطلق عامرا الجنون مع الطائفة الأسارى الذين أسروا يوم أبلوق، وذلك في ذى القعدة سنة سبع. وبعث محمد بن طغج بعمران بن فارس إلى الشام في جيش. ثم أتى الخبر بدخول محمد بن رائق إلى دمشق، وأن عبيد الله بن طغج سار إلى الرملة، فسلمت إليه في ذى القعدة.

وعسكر الأمير محمد سلخ ذى الحجة، ثم سار إلى الشام فى المحرم سنة ثمان وعشرين، واستخلف أخاه الحسن عليها. ونزل الأمير الفرما، فأتاه الحسن ابن طاهر بن يحيى العلوى يسأله الصلح. فبعث بعلى بن محمد بن كلا ليوافق محمد بن رائق على ذلك. ثم تم بينهما

الامبراطورية حتى عام ٩٨٨ ميلادية عندما قرر فلاديمير Vladimir دوق كسيف Kiev أن يعتنق المسيحية الارثوذوكسية، وأصر على الزواج من شقيقة الامبراطور باسيليوس الثانى، ومنذ هذه اللحظة تحسول الروس من أعداء للامبراطورية الرومسة الى أصدقاء وحلفاء لها.

سياسته اراء الدويلات الاسلامية:

أما بالنسبة لسياسة ليون ازاء الدويلات الاسلامية، فلم تخرج عن سياسة أبيه، وهي محاولة وقف التعاظم البحرى الاسلامي في البحر المتوسط في القرن التاسع، فمن

قال الرسول بولس اراد الله ان ياخذ الاب قزما اليه ويريحه من هذا العالم الزايل وينقله الى مساكن الابرار، فتنيح واسلم روحه بيد الخالق تحت هدو وسلامة. ومدة مقامه على الكرسى الانجيلي سبع سنين وخمسة اشهر. وكان هذا الاب لما مرض المرضة التي تنيح فيها مضى الى ناحية من اعمال اسفل الارض [الوجه البحري] وبنا بها بيعة، وكانت هذه الناحية من كرسى سخا واسمها دنوشر والبيعة على اسم القديس الشهيد

الصلح على أن يسلم ابن رائق الرملة ويخرج عنها. وقدم الأمير محمد بن طغج من الفرما إلى الفسطاط يوم الخميس مستهل جمادى الأولى سنة ثمان وعشرين.

وقدم بجكم الأعور وعلى المغربي من برقة مستأمنين إلى الأمير، فأمنهما.

وتوفى سعيد بن عثمان صاحب الشرط للنصف من صفر سنة ثمان وعشرين، فقام غلامه بدر مقامه إلى تسع بقين من جمادى الأولى، فصرف وجعل مكانه شادن مولى الفضل بن جعفر بن فرات . ثم صرف لست خلون من شعبان سنة ثمان وعشرين، وجعل مكانه على بن سك.

وأقبل محمد بن رائق من دمشق فى شعبان سنة ثمان. فبعث الأمير بالجيوش إلى الرملة. ثم خرج الأمير محمد بن طغج متوجها إلى الشام، فعسكر يوم الاربعاء لست عشرة خلت من شعبان، وسار يريد الرملة. فالتقى مع محمد بن رائق يوم الاربعاء للنصف من شهر رمضان بالعريش. فكانت بينهما وقعة عظيمة. واضطربت ميسرة محمد بن طغج، وانهزم من فيها. ثم كر عليهم محمد بن طغج بنفسه وطائفة من أصحابه وغلمانه. فهزمهم وأسر كثيراً منهم، وأتخنهم قتلاً وأسراً. ومضى ابن رائق منهزماً. وتبعه الأمير محمد بن طغج إلى الرملة فدخلها، وأتى بالأسرى إلى الفسطاط، فطيف بهم وهم نحو من خمس مئة رجل لليلتين خلتا من شوال.

ابطلماوس، فاقام بها منفردا ليكمل عمارتها فاشتد به الوجع فعاد الى المكان الذى كان ياوى فيه بدنوشر وتنيح فيه في اليوم الحادى والعشرين من هتور مسا [ء] في سنة خمس وسبعين وخمس ماية للشهدا الابرار، وجعل جسده في البيعة الذى بناها، ونال الاكليل مع اباية القديسين الابا الاطهار في كورة الاحيا، والمجد للاب والابن والروح القدس الالمه الواحسد الان وكل اوان والى ابد الابدين [بقولنا اجمعين امين.. امين.. كيرياليصون.

كريت شن الربض حملات هاجموا فيها السواحل المطلة على البحر المتسوسط، مثل طرسوس وطرابلس، وجزر الارخبيل اليوناني. ولهذا بدأ لها ثلاثة أساطيل. غير أنه فشل في اخراج الربض، [وهم الاندلسيون اخباج الربض، [وهم الاندلسيون احتلوها حوالي ١٢ سنة على يد احتلوها حوالي ١٢ سنة على يد غيرالله ابن طاهر عامل الخليفة المأمون في مايو ٨٢٧م فاستقرا في كريت! من كريت عام ٩١٠ ميلادية، وبالرغم من دعمه للبحرية الرومية،

وسار الحسين بن طغج [و] يكنى أبا نصر من الرملة، فكان باللجون [بوادى الاردن] فسرى عليه محمد بن رائق، فقتل أبا نصر الحسين بن طغج يوم الثلاثاء لإحدى عشرة خلت من ذى القعدة سنة ثمان وعشرين وثلاث منة. ثم تداعى محمد بن طغج ومحمد بن رائق إلى الصلح أيضاً فمضى ابن رائق إلى دمشق على صلح.

وقدم الأمير محمد بن طغج إلى الفسطاط يوم الخميس لثلاث خلون من المحرم سنة تسع وعشرين، فصرف على بن سبك عن الشرط لشمان بقين من ربيع الآخر سنة تسع وعشرين، وولى مكانه الحسين بن على بن معقل . ثم صرفه للنصف من رجب وجعل مكانه ينال الحباكى عن الشرط، ورد إليها على بن سبك ولايته الثانية يوم الاثنين لأربع خلون من ذى الحجة سنة تسع. وورد الحبر بمقتل محمد ابن رائق بالموصل، قتله بنو حمدان فى [شعبان] سنة ثلاثين وثلاث منة. فبعث الأمير محمد بن طغج بجيوشه إلى الشام مع على بن محمد بن كلا. وصرف على بن سبك عن الشرط، وجعل مكانه أحمد بن موسى بن زغلمان لمستهل رمضان سنة ثلاثين.

ثم عسكر الأمير محمد بن طغج، وأجمع على الخروج إلى الشام. ثم سار لست خلون من شوال سنة ثلاثين، واستخلف على الفسطاط أخاه أبا المظفر. وخلا الفسطاط من الجند فخرج محمد بن يحيى [بن محمد) بن أحمد بن عبدالله بن موسى بن على بن أبى طالب، الذى

استمرت البحرية الاسلامية تضيف لنفسها في كل يوم فتوحات جديدة في الجزء الاوسط من البحر المتوسط، فقد سقطت أغلب أجزاء صقلية في قدان تارنتوم باحتلال ريجيوم -Rhc ينطاليا، المواجعه للركن الشمالي الشسرقي لصسقلية، وبذلك أصبح الاغالبة يتحكمون في مضيق ميسانا الاعلام وشبه الجزيرة الايطالية، ين صقلية وشبه الجزيرة الايطالية، ين صقلية وشبه الجزيرة الايطالية، وأعلن أمير الاغالبة في القيروان، أنه وأعلن أمير الاغالبة في القيروان، أنه

سوف يستمر في ريجيوم حتى يستولي

# السيرة الثانية والعشرين من سير البيعة المقدسة شنوده البطرك (ابونا سانوتيوس)

# الذي كان اقنوما وهو من عدد الابا الخامس والخمسون [٨٥٠/٨٥٩]

نبتدى الان يا اخوتى المومنين بالمسيح، ونذكر ما جرى بعد نياحة الاب القديس انبا قزما لتكون ربحا ورجا لنفوس المومنين. لما تنيح الاب انبا قزما اجتمع الابا الاساقفة والشعب الارتدكسى بمدينة

يقال له ابن السراج ، فمضى إلى الصعيد. فخرج بشرونة، وصار إلى غربى النيل ، فنهب سمسطا [تابعة للبهنسا، وذلك فى ذى القعدة سنة ثلاثين. ومضى على وجهه فلحق طريق المغرب، فصار إلى سلطان صاحب إفريقية.

وصرف أحمد بن موسى بن زغلمان عن الشرط، وقدم محمود بن داود، رجل من أصحاب ابن رائق، فتسلم الشرط يوم الثلاثاء لثمان خلون من جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين [وثلاث مئة]. ثم قدم الأمير محمد بن طغج، ونزل البستان يوم الأحد لثلاث عشرة خلت من جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين وثلاث مئة. وتوفى محمد بن داود يوم الاربعاء لست بقين من جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين، فجعل مكانه على الشرط مظفر بن العباس الجيشانى. ووردت الأخبار بمسير المتقى لله إلى الشامات، ومعه بنو حمدان. فأمر الأمير بمضربه، فأخرج لثمان خلون من رجب سنة اثنتين وثلاثين، واستخلف أخاه الحسن بن طغج على الفسطاط. ومضى محمد بن طغج إلى الرقة، فلقى المتقى لله، وأقام فى عسكره. ثم رجع إلى المقسطاط. ومنى محمد بن طغج إلى الرقة، فلقى المتقى لله، وأقام فى عسكره. ثم رجع على الفسطاط. ومنى محمد بن طغج إلى الرقة، فلقى المتقى لله وثلاث مئة. ودخل على مصر، فنزل البستان يوم الخميس سلخ ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة. ويعة داره يوم الاثنين لأربع خلون من جمادى الأولى. وأتى الخبر [بسمل] المتقى وخلعه، وبيعة عبدالله بن المكتفى، وسمى المستكفى، يوم الجمعة لسبع خلون من جمادى الآخرة، فأقره عليها.

اسكندرية في شهر كيهك سنة خمس وسبعين وخمس ماية للشهدا الاطهار، وبدو ان يفكرو فيمن يصلح لهذه الرتبة وان يكون مستحق الجلوس على الكرسي الرسولي، وكانو الاساقفة يتخيرو وهم لا يشاور الكهنة ولا الاراخنة بمدينة اسكندرية ومصر، وكذلك كانو الكهنة والاراخنة لا يشاركو الاساقفة. ولم يعلمو ان الذي قدمه الرب قد اختاره وعرفه كما هو مكتوب: ان الرب عارف افكار الحكما انه [انها] باطلة.

على ايطاليا وبالذات مدينة روما. فقد كان الاغالبة يعتقدون أن الطريق الى القسطنطينية تمر عبسر روما. ولم يستطع ليون الحكيم أن يفعل شيئا، لأنه كان مسورطا حتى أذنيه في مستنقع الحرب مع البلغار في البلقان، كما عجزت الامبراطورية الرومانية الغربية هي الأخرى أن تفعل شيئا، لانها كانت تعانى من التفكك الداخلي، ومن غارات النوردين عليها. ووسط هذه الأنواء مات ليون الحكيم عام ١٩٩٢م تاركا ابنا صغيرا اسمه قسطنطن.

وبعث الأمير بفاتك وكافور غلاميه في الجيوش إلى الشام. وقدمت وفاة عبيدالله بن طغج من الرملة في جمادى الآخرة. وخرج محمد بن طغج إلى الشام يوم السبت خمس خلون من شعبان سنة ثلاث وثلاثين [وثلاث مئة]، واستخلف أخاه الحسن عليها. والتقى أصحاب الأمير محمد بن طغج مع على بن [عبدالله بن] حمدان أبن حمدان، والأمير مقيم في (الله) من أرض فلسطين. وصرف المظفر بن العباس عن الشرط يوم الاثنين لست بقين من ذى القعدة سنة ثلاث وثلاثين، وجعل مكانه لؤلؤ الغورى. ثم سار الأمير، فلقى على بن حمدان بأرض حمص، فاقتلوا. ومضى محمد بن طغج إلى حلب فدخلها.

وخلع المستكفى، ودعى للمطيع لله بمصر، وهو الفيضل بن جعفر المقتدر بالله، ويوم الجمعة لثلاث خلون من شوال سنة أربع وثلاثين وثلاث منة [٩٤٥م].

وصرف لؤلؤا الغورى عن الشرط للنصف من ذى الحجة سنة أربع وثلاثين، وجعل مكانه على بن سبك بولايته الثالثة. وعاد الأمير إلى دمشق، فأقام بها. وتوفى الأمير محمد بن طغج بدمشق لثمان بقين من ذى الحجة سنة أربع وثلاثين وثلاث منة وورد الخبر بوفاته إلى الفسطاط يوم الاثنين لليلتين خلتا من المحرم سنة خمس وثلاثين وثلاث منة.

إلى هنا انتهى ما كتبه أبو عمر، وأخرسته المنية قبل إكماله. قال ذلك ابن زولاق في أول كتابه هأخبار قضاة مصره. وما بعد ذلك ليس من كلام أبي عمر.

الامب راطور قنسطنطين السبابع نحت الوصالة ٩١٢, ٩٤٤،

يوم مات أبوه، لم يكن قسطنطين السابع قد تجاوز السابعة من عمره بعد، وأزيحت الامبراطورة الأم عن مسرح الاحداث، وبالرغم من أنه كان الامبراطور الطفل طبقا للتقاليد المتبعة، وجريا على عادة من سبقها، لكن السبب في ابعادها عن هذا الحق، وعوضا عن وصايتها تشكل مجلس وعوضا عن وصايتها تشكل مجلس

فلما طال ذلك عليهم اجتمعو الاساقفة وشعب اسكندريه وسارو الى مصر ليجتمعو بها ويكون رايهم راى واحد. فلما حضرو بدو يذكرو اسما جماعة من الكهنة والرهبان والعلمانيين الذين يشهد لهم بعفة اللسان والطهارة والعلم ومعرفة الكتب الالهية [فكانوا] مختلفين القول، كل انسان منهم له هوا فيمن يعرفه فيشهد الحاضرين بما علموه، وكانو يقولو القول الذى كان فى بنى

## ١٢٥ - ابو القاسم انو جوربن الاخشيد

ثم وليها أبو القاسم أنو جور بن الإخشيد، باستخلاف أبيه الإخشيد عليها، يوم ورد الخبر بموت أبيه، وكان أبو المظفر الحسن بن طغج بمصر. وقبض على أبى بكر محمد بن على بن مقاتل يوم الثالث من المحرم سنة خمس وثلاثين [وثلاث منة ٩٤٦م]، وجعل مكانه [على الخراج] أبا بكر محمد بن على بن أحمد الماذرائي. وراح الأمير أبو القاسم أنوجور إلى الجامع يوم الجمعة ثالث عشر المحرم، ودعى له فيه وحده.

وقدم الحاج يوم الاربعاء خامس وعشرين المحرم. ثم كان النيروز للقبط، موافقاً ليوم السبت ثامن وعشرين المحرم، فمنع الناس من صب الماء. وقدم العسكر يوم الثلاثاء أول صفر سنة خمس وثلاثين، وخلع يوم الاربعاء على أبى على الحسنين بن محمد بن على الماذرائي. وخرج أبو المظفر إلى المضرب يوم الأحد رابع عشر ربيع الأول. وكان الارتفاع من المشرق كد والطالع العقرب. فأقام فيه أياما، ثم رحل والعسكر معه يوم الثلاثاء حادى وعشرين شهر ربيع الأول. وكان مقام العسكر بمصر شهراً واحداً وأحداً وعشرين يوماً. وقرئ يوم الجمعة أول ربيع الآخر على منبر الجامع كتاب من المطيع لله إلى الأمير أبى القاسم أنوجور يعزيه فيه عن الإخشيد.

وقدم محمد بن يحيى بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن موسى بن عبدالله ابن على بن

اسراييل: ليس لنا نصيب في داود ولا ميراث في بيت يسا. ولم يزالو في هذه الافكار كل واحد يرد على صاحبه. وكان ذلك الوقت في بيعة القديس ابو مقار اقنوم اسمه شنوده [ابن الله] الذي قد كنا ذكرنا فضايله وبناوه البيعة الذي بدير ابو مقار وغيرها من البيع، وكان هذا في ذلك الوقت قد دخل الى ابراهيم الارخن بسبب خراج اواسي البيعة، فلما راوه الابا الاساقفة والشعب الارتدكسي واراخنة اسكندريه فرحو به فرحا شديدا ليشاركهم

من كبار رجال البلاط ضم شخصيتين كبيرتين: هما الاسكندر شقيق الامبراطور الراحل ليون الحكيم، وعم الامبراطور القاصر؛ والشخصية الثانية هي رجل البلاط القبوى رومانوس Romanus Lecapinus. ولم يلبث الاسكندر عم الامبراطور أن مات بعد عام واحد أى في عام مات بعد عام واحد أى في عام في البلاد بسبب انقسسام مبحلس الوصاية على نفسه . وهنا علا نجم رومانوس ليكابينوس، فطهر مجلس رومانوس ليكابينوس، فطهر مجلس

أبى طالب، المعروف بالسراج، من المغرب يوم الاثنين ثامن عشر ربيع الآخر سنة خمس وثلاثين فأخبر [به أنوجور] ، وتقدم إليه بالخروج واللحاق بالعسكر، فخرج بعد أيام، وتوفى بالرملة.

وكان والى الريف بالأشمونين غلبون. فتظلم التجار منه، وأذاعوا أنه يريد أن يثور بها. فتجهز إليه شادن في جماعة من الجند، وكان خروجه يوم الاثنين سلخ جمادى الآخرة سنة خمس. فكبس غلبون لشادن في السحر، فقتل جماعة من أصحابه، وأفلت شادن بنفسه.

وبعثت أسارى ابن حسدان، وزينت الأسواق، وأدخل بالأسارى من المساء يوم الأحد السادس. وخلع على على بن صالح بن نافع. وعرفنا أن الوقعة كانت بينهم يوم الثلاثاء أربع وعشرين جمادى الأولى، وأنه انهزم بين الظهر والعصر من أكسال بنواحى الأردن. ودخل ابن طغج إلى دمشق بعد كسرته لابن حمدان.

ولما عاد شادن إلى الفسطاط بعد كبسة أصحابه وقتلهم، وبعث إليه عسكر كثيف مع الحسين بن لؤلؤ وتكين الخاقاني وغيرهما . وشغب الأجناد في طلب الأرزاق، ثم ساروا إلى غلبون. فخالفهم في الطريق، وجاء إلى الفسطاط، وقاتل من بقى فيها من الغلمان، ودخلها ونزل دار الإمارة. ثم كرت عليه الغلمان والعساكر، فخرج إلى الشرقية. وتجمعت العساكر ولحقته، وكانت بينهم مقتلة شديدة . فقتل غلبون في معركتها، ونصب رأسه بالمصلى لخمس بقين من ذي الحجة سنة ست وثلاثين وثلاث مئة. فطيف بالأساري، ولم يحج في هذه السنة

الوصاية، وقلل من دوره، حتى كاد وجودة أن يكون معدوما؛ ثم عمل على تهدئة الاوضاع المضطربة في البسلاد، بطمئنة الناس أن هناك في القصر رجلا قويا أمينا على مصالح الأمبراطورية والامبراطور. كما نجح في التعادة اديسا Edessa وبعض المناطق الواقعة حولها. وفي اديسا ادعى أنه قد استعاد الايقونة ذات السر الاعجازي، والتي كسانت تعسرف باسم صورة والتي لم ترسمها يد انسانه، وقد استبشر الروم بها خيرا، وحملت

فى الراى لانه كان فيه روحا مقدسة ويعرفهم من الرجل الذى يصلح لهسنده الدرجسة من الابا القديسين، فذكر لهم قوما يعرفهم بالطهارة. ثم ان الارخن ابراهيم قضى حوايج الاقنوم الذى وصل لاجلها وسار وهو مسرعا الى البرية فى الليلة السابعة والعشرين من كيهك، وكان قصدا منه ان يلحق [عيد] الميلاد الجيد فى بيعته، فلما كان فى الغد حضر الجمع الى بيعة القديس ابو سرجه

#### لاشتغالهم بغلبون.

وقدم كافور من الشام فى الجيوش، وجرت وحشة بين الأمير أنوجور وبين كافور، ثم صلح الأمر بينهما. وعزل تكين الخاقاني عن الشرط، وولى نصر العالى وأظهر الظلم والقسوة، وعزل فى سنة أربع وأربعين.

وفى سنة سبع وأربعين وثلاث مئة، وقع بين الأمير أنوجور وبين كافور منافرة ووحشة، ثم مضى إليه الأمير وانصلح الحال. وولى الشرطة بدر غلام يأنس فى سنة إحدى وخمسين. وتوفى أنوجور بن الإخشيد يوم الأحد لثمان خلون من ذى القعدة سنة تسع وأربعين وثلاث مئة.

#### ١٢٦ - ابو الحسن على بن الاخشيد

أبو الحسن على بن الإخشيد، دعى له يوم الجمعة ثالث عشر ذى القعدة سنة تسع وأربعين وثلاث منة [٩٦٠م]، والناظر في البلد والمستولى على الدولة كافور، والإمرة لعلى إلى سنة خمس وخمسين. فتوفى لإحدى عشرة ليلة خلت من المحرم سنة خمس وخمسين [وثلاث مئة وعمره يومئذ ثمان وعشرون سنة ونصف . وحمل في تابوت إلى البيت المقدس، ودفن مع أخيه ووالده بباب الأسباط [وكانت مدة سلطنة على بن الاخشيد المذكور على مصر خمس سنين وشهرين ويومين].

بقصر الشمع لما هم بصدده، فلما اجتمعو ظهرت اية لجميعهم وقالو بكلمة واحدة يحلفون انه ما يستحق هذه الرتبة الا اقنوم بيعة القديس ابو مقار، وقال جميعهم مستحق مستحق مستحق بالحقيقة هذا هو الرجل الذى اصطفاه الله لهذه الدرجة. وللوقت خرجو لطلبه فقال لهم الارخن ابراهيم: يا ابهاتي المباركين اهتدو وارعو، لانهم كانو يطلبوه انه بمصر ولم يعلمو بمسيره وانه سار الى ديره

فى حرص شديد إلى القسطنطينية لتدخلها منتصرة على رأس موكب مهيب، وقيل أن ليكابينوس كان يخفى طموحا فى نفسسه، وهو أن يحول العرش الى اسرته بعد التخلص من الامبراطور.

ولقد كان لرومانوس ليكابينوس ثلاثة أبناء، هم خريستوفوروس Christophoros واسطفىسان، وقسطنطين، وكان له عدد من البنات أكبسرهم هيلانة. وبالرغم من أن رومانوس كان يفكر في مستقبل

#### ١٢٧ - كافور

واستبد كافور بالأمر بعد موت على بن الإخشيد، ودعى باسمه على المنابر فى المحرم سنة خمس وخمسين وثلاث مئة [٩٦٥م]. ووردت رسل المطيع وخلعه وهداياه وطوق وسوار. ورفعت المطارد على رأسه. ووافت رسل صاحب هجر القرمطى إلى كافور ، ومعهم نحو المتى حمل من متاع الحاج الذين قطع عليهم بنو سليم. فأمر برده إلى الحاج وسلم إليهم.

ولما تم لكافور ملك مصر والحرمين، ولبس الخلع ولقب وطوق وسور، لم يعش بعد ذلك سوى مئة يوم، وتوفى كافور في جمادى [الأولى] سنة سبع وخمسين وثلاث مئة.

#### ١٢٨ - ابو الفوارس احمد بن على بن الإخشيد

وأجمع الرأى بعد وفاته على ولاية أبى الفوارس أحمد بن على بن الإخشيد. فحسنت سيرته، وأمر برفع الكلف والمؤن، وتعطيل المواخير، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ونقص النيل، وكثر الغلاء في أيامه واشتد، حتى أكل الناس الجيف والكلاب.

ووافى الخبر من الرملة بأن الحسن بن عبيدالله بن طغج خالف، وأخذ البيعة لنفسه، وقبض على أموال كافور بالرملة. وجاء القائد جوهر إلى الفسطاط، فخرج الناس للقائه فدخل بعد عصر يوم الثلاثاء سابع عشر شعبان سنة ثمان وخمسين وثلاث مئة ٩٦٨٦م].

أبنائه، الا أنهم كانوا على علاقة سيئة بأبيهم. وعلى أى حال فقد عمل روسانوس على دعم مسركسزه رويدا رويدا، لأنه لم يكن متعجلا للاستيلاء على العرش حتى لا يسمونه مغتصبا. ورأى رومانوس أن خير وسيلة للسيطرة على القصر هي ربط هذا الامبراطور القاصر برباط المصاهرة معه، فقد زوجه من ابنته هيلانة. ثم شرع رومانوس في انجاز عدد من المشروعات رومانوس في انجاز عدد من المشروعات الادارية، وبالرغم من أنه أصسدرها باسم

مسرعا، والان فانا احضره اليكم بحجة كانكم تسالوه عن قوم اخرين قد سهى عنهم. ثم كتب للوقت الى الرجل المستحق النعمة بذلك وانه ما طابت نفوس الاساقفة والشعب المسيحى على رجل من القوم الذين اشار بهم عليهم، فاسرع بمحبته المسيحية وحضر الى مصر فى اول يوم من طوبه ودخل الى كنيسة ابو سرجه وهم مجتمعين فيها، فوافاهم [و] قد بدو فى القداس والجمع يقولو:

وخطب للمعز يوم الجمعة على المنابر بمصر في السنة. وجاء المعز من المغرب إلى الديار المصرية، فدخل يوم الثلاثاء سادس رمضان سنة اثنتين وستين وثلاث منة.



مستحق مستحق مستحق بالحقيقة، فلما نظروه قسطه الهدف الهدف الهدف مكانعة صاح جميعهم بزيادة، مستحق بالحقيقة مكانع الذى اصطفاه الرب. ووثبو اليه ومسكوه ورمو فى وهكذا رجليه قيد حديد، وكان يصرخ ويبكى ويقول: ما السابع هذا الذى تفعلوه امام الرب ظنكم انى مستحق هو والثقاف هذه الدرجة لا تظنو هذا ولا تفعلوه. وكان يظن انه بعض المخلص منهم بهذا، وكانت اصواتهم تتزايد وكان نظن انه السمه يخلص منهم بهذا، وكانت اصواتهم تتزايد وكان نظامة عاما.

قسطنطين السابع زوج ابنته، الا أن الهدف الحقيقي من ورائها كان تعزيز مكانته في قلوب شعوب الامبراطورية. وهكذا ظل الامبراطور قسطنطين السابع يلهو، ويرتع وينهل من العلم والثقافة، بينما كان الامبراطور الفعلى هو رومانوس ليكابينوس، حتى أن بعض المؤرخين يخطئون ويدرجون اسمه بين قائمة الاباطرة، وظل على ذلك الحال لمدة واحسد وثلاثين

## حوليات تاريخية من ٢٥٨هـ = ٨٧١م إلى ٥٠٠هـ = ١١٠٦م

## سنة ۲۵۸ هجرية

وافق الأول من الحرم يوم الأحد ١٨ نوفمبر ١٧٨م

- \* استولى الحسن الزيدى على جُرْجان وهزم قائد الخليفة موسى بن بُغَار الذى خرج لرده.
- \* ولد فى هذه السنة وزيران هما: الوزير العباسى الأديب القاسم بن عُبيد الله وهو الذى عقد البيعة للمكتفى بعد ذلك، والوزير المصرى أبو بكر المَاذَرَانى تولى الوزارة ابان حكم الأخشيد.
- \* ولد فى هذه السنة من رجال العلم: الفقيه الشافعى أبو بكر الصبغى ولد بنيسابور، وفيها ولد عالم اللغة ولد الفقيه الحنفى أبو محمد عبدالله الكلاباذى ولد بنواحى بخارى، وفيها ولد عالم اللغة عبدالله بن درستويه وهو فارسى الأصل عاش ببغداد.
- \* توفى فى هذه السنة شيخ خراسان أبو عبدالله الدُّهْلى عن ست وثمانين وهو ممن روى عنهم البخارى.

الضعيفة. وفرح الاساقفة وجميع من فى البيعة وقالو: مبارك الاتى باسم الرب ضو [ضوء] الرب اشرق علينا. ثم حملوه سرعة الى اسكندريه ليكرز هناك، فلما وصلو الى قريب المدينة فخرج اليهم خلق عظيم فاستقبلوه ودخلو به بمجد وكرامة، وكان يصحبه شيوخ رهبان من وادى هبيب لكثرة امانتهم فيه، وذلك فى اليوم الحادى عشر من طوبه. وكان يوم فيه مطر عظيم، فبارك الرب

سـقــوط رومــانوس وتسلم قنسطنطين السانع العرش ٩٤٤م:

ازدادات عسلاقسة رومسانوس ليكابينوس سوءا مع أبنائه، حتى أنهم وشوا به عند الامبراطور الذى أمر بنفيه الى احسدى الجسزر القسريبسة من القسطنطينية عام \$\$ ٩٥، وبقى فيها منفيا حتى موته عام \$\$ ٩٥، ولا حباة أبيهم القى القبض عليسهم، وأرسلوا الى نفس المنفى، وبذلك هلك أبناء

\* ثمن توفى من رجال العلم: المحدث أحمد بن الفرات الأصبهاني ثمن روى عنه أبو داود في سننه، والمحدث المصرى النشأة أبو عبدالله ابن سننجر له العين في الحديث، وفيها توفى بنيسابور الواعظ الزاهد يحيى أبو مُعاذ، وفيها توفى المؤرخ أحمد بن الحارث الحَرَّاز له أسماء الحلفاء وكتابهم ومغازى البحر في دولة بني هاشم، وقاضى الثغور جعفر بن عبدالواحد، وقاضى الأندلس أبو عَمرو الحَضْرَمي.

\* وافق هذا التاريخ (٨٧١م) وفاة ملك إنجلترا السكسوني ايثلرد الذي رد الغزو الدنماركي عن إنجلترا.

## سنة ٢٥٩ هجرية

وافق الأول من الحرم يوم الجمعة ٧ نوفمبر ٨٧٢م.

- \* دخل الزُنْج مدينة الأهواز (رجب) بعد هزيمة عاملها اصعجور ووفاته غرقاً وأسر الحسن بن هرثمة وفي ذي القعدة أنفذ المعتمد قائده موسى بن بُغار للاشتراك في حرب الزنج.
- \* تجددت الحرب بين المسلمين والروم، وكانت القيادة لأحمد القابوسي الذي غلب على الروم عند ملَطية.

جميع من في اسكندريه وقالو: حقا ان الله يظهر ثمار كثيره كما في الابركسيس انه فعل خيرا وصلاحا وامطر عليهم مطر الرضا واعطاهم ثمارا. وقدموه بطركا في اليوم الثالث عشر من طوبه سنة خمس وسبعين وخمس ماية للشهدا الاطهار [الاحد ٨ يناير ٩٥٩م]. وكان [الانبا شنوده] من [قرية تعرف] بالبتنون [مركز شبين الكوم] ربوه قوم اخيار مثل طماتاوس، ثم انتقل الى الشيخ

رومانوس ليكابينوس، ولم تبق من ذريته سوى بناته.

وبعد التخلص من ليكاينوس، وجد قسطنطين السابع الذى اشتهر باسم بروفيروجينيتوس -Prophyro فهو gennetos في سن الاربعين، بعد فترة طويلة من العزلة والتعود على الخمول، والتمتع بحياة الأبهة والعظمة وترف القصر. وكان من الصعب عليه أن يترك الحياة التى تعود عليها، كما أنه كان رجل قلم وفكر، لا رجل سيف وحرب،

\* ولى محمد الأول الأموى أمير الأندلس ابن عَمْروس واليا على أمشقة بعد سنوات من الحلاف، بينما خرج الأمير نفسه إلى طُليَطلة مرة أخرى بعد أن كان قد أمَّن أهلها فارتدوا إلى الثورة فهزم قائدهم عبدالرحمن بن حبيب.

\* فر الثائر العلوى الذى استبد بالصعيد واستولى على اسنا إلى مدينة أسوان منهزما، وجيش ابن طولون على أثره فواصل الهرب إلى عيذاب ومنها ركب البحر إلى مكة وتفرق أصحابه.

\* إستولى يعقوب الصفار على إقليم خراسان بعد أن هزم جيوش الخليفة التي أرسلت لردعه.

## سنة ٢٦٠ هجرية

استهلت السنة بيوم الثلاثاء الموافق ٢٧ أكتوبر ٨٧٣م.

\* اتسع نفوذ يعقوب الصفار فبعد أن استولى على نيَّسابور اتجه إلى طَبَرستان وعليها الحسن العلوى الذى انهزم أمامه وأخلى سارية وآمُل وغيرها من المدن فدخلها الصفار وجبى خراجها وعاد إلى سجستان.

القديس انبا يوساب البطرك الذى حلت عليه روحه من البدى والى الان، كما بدات وذكرت. اسمعو الان يا احباى ما فعله هذا الاب البطرك انبا شنوده عند جلوسه على الكرسى المرقسى، كان كلامه يشبه تواضعه وكانت دموعه فى كل حين قدام كل احد، واذا عزوه فيقول: اذا ما تفكرت فى مجد عروس المسيح الذى هى البيعة وحسنها وعلوها الروحانى، ثم اذكر سوى [حقارتى] انا، فلا اترك

فترك أمور الامبراطورية لزوجته، وانصرف الى التاليف والكتابة، والاهتمام بالتعليم، وتنظيم البلاد، حتى قيل عنه أنه ادرى رجل بواجبات البلاد، والتى شهدت أزهى عصورها فى عهد ذلك الامبراطور.

انتصاره السلمى على ملك البلغار،

وفى زحمة الفوضى التى سادت فى مجلس الأوصياء، استغل سيميون Simeon، ملك البلغار الفررسة لتحقيق حلمه الدفين،و هو الاستيلاء على القسطنطينية، فبلذا الزحف

<sup>\*</sup> توالت انتصارات ثور الزُّنْج وفيها قتل عَامل الكوفة على بن يزيد.

<sup>\*</sup> انتهز الامبراطور البيزنطى باسيل الأول أحداث الخلافة الداخلية ووثب على قلعة اللؤلؤة بالقرب من طَرَسُوس.

<sup>\*</sup> شهدت السنة غلاء مفرطاً في العراق والحجاز بسبب القحط حتى بلغ سعر الأردب اربعة دنانير.

<sup>\*</sup> ثار أهل الموصل على عاملهم التركى اذكوتكين وقاتلوه وأخرجوه ونهبوا داره، كما أغار الأعراب على حمُّص وقتلوا عاملها منَّجور التركى وخلفه تركى آخر هو بكتُمر.

<sup>\*</sup> ظهر موسى بن ذى النون بسنت مرية بالأندلس وأغار على طليطلة وغلب على عاملها ابن طريشة.

<sup>\*</sup> ولد في هذه السنة: بفاراب من نواحى التركستان الفيلسوف الحكيم أبو نصر الفَارَابِي مؤلف المدينة الفاضلة والملقب بالمعلم الثاني.

نحوها مستوليا في طريقه اليها على اقليم مقدونيا، ثم اقليم تساليا، ثم مدينة أدرنة عام ٩١٤م. وعسكر بجيوشه على مقربة من شمال القيسطنطينية. وحاول البطريرك نيقولاؤس التفاوض مع البلغار، واقناعهم بعدم جدوى مهاجمة العاصمة. غير أنه لم يجد استجابة منهم، وفي عام ٤٢٤م رمى سيميون بكل قوته لحصار المدينة، ودخولها، واعلان نفسه امبراطورا على بلغاريا الكبسرى بعسد أن تضم ممتكات

الحزن والبكا بينى وبين نفسى، واقول من الذى يفكر فى هذا هكذى، وما الخطية التى صنعتها بيعتك اللهم، واى غضب اغضبت سيدها حتى تقدمت عليها انا المرذول الخاطى افتضحت بى. واكثر من هذا كان يقول، وداوم البكا. وكان كلمن يسمعه يعزيه ويسليه فلا يقدرو. وكان يقول: لا تظنو انى ادع هذا البكا عندما اتذكره من اثامى وذنوبى فيتعجب كل احد من تواضعه



خريطة القسطنطينية سنة ١٢٠٤

القسطنطينية اليها، واستعداد لهذا الحدث، اعلن سيميون قيام كنيسة بلغارية في عاصمة مملكته بريسلاف بلغاريا. ولم يستطع سيميون احتلال القسطنطينية لمناعتها، ولعدم توفر حول المدينة من البحير، فبينما المدينة من البحير، فبينما المدينة من البحير جنوبا. ولما يتس سيميون من طول الحصار، طلب أن يتفاوض مع الامبراطور وجها لوجه، عندنذ أدرك الامبراطور أن الشقافة

ونعمة جلوسه الممتلى نعمة وهيبة، واسم المسيح في فيه يتلوه كل ساعة مثل طفل عينيه الى امه. ولتواضعه لم يكن يعول على شي بل على الاسم المخلص يسوع المسيح وجميع توكله عليه، ويتذكر قول بولس الرسول لليهود في الابركسيس ويقول: ليس هو احر ان يكون الحلاص به وليس اسم تحت السما اعطى للناس الذي خلاصهم منه الا هو. وجعل الاب انبا شنوده اساسا في كتبه نجاة

#### سنة ٢٦١ هجرية

الأول من المحرم وافق يوم السبت ١٦ أكتوبر ٨٧٤م.

- \* عقد الخليفة المعتمد ولاية العهد لابنه جعفر المفوض كما ولاه بلاد المغرب والشام قد تولى ولاية عهد المفوض أخوه أبو أحمد الموفق واشترط أن تكون ولاية العهد لأخيه إذا توفى (أى الخليفة) وابنه مازال قاصراً.
- \* تعتبر هذه السنة بداية قيام الدولة السامانية بتولية نَصْر السَامَاني على سَمَرْقند خلفاً لأبيه أحمد بن أسد بن سامان، فاقره الخليفة المعتمد على إمارة التركستان (ما وراء النهر) وقد دام حكم نصر ١٨ سنة.
- \* عصى أهل برقة على عاملها ابن الفرج الفَرْغانى نائب أحمد بن طولون أمير مصر فانفذ إليهم غلامه لُؤلؤة على أن يستخدم الرفق أولا ثم السيف حتى استأمنوه فأمنهم وعادوا للطاعة.
- \* تولى إمارة تونس أبو عقال إبراهيم بن الأغلب وله من العمر أربع وعشرون خلفا لأخيه أبى الغرانيق.
- \* عاود أهل الموصل حرب عمال الخليفة الذي كانوا عليها نيابة عن إساتكين التركي فبعد

كل احد باسم السيد يسوع المسيح الاهنا بالحقيقة. وهذا كان رجاه ولهذا كانت اموره قد سهلها من توكل عليه.

ولما فعل هذه السنة في كتبه اعتمدها الابا الاساقفة ايضافي كتبهم والاراخنة المومنين والاطفال في المكاتب، وكتب كتب وصايا في جميع اعمال البشير ماري مرقس، وتقدم اليهم ان يدعو له ان لا يغلبه الشيطان فيما يفعله في جميع

والفن يمكن أن تهزم القوة والعنف، فاستقبل الملك البلغارى فى أفخم قصور العاصمة وأكثرها ترفا، وهو قصر البلاخرناى Blachernae. ولقد عرف رجال البلاط نقطة الضعف فى الملك البلغارى، فحرصوا على اغراقه فى حفلات الاستقبال الفاخرة، والتعراض مظاهر الأبهة والفخفخة والترف بشكل بهر الملك البلغارى، فخرج من مفاوضاته مع قسطنطين السابع وهو يسبح بحمد الامبراطور والامبراطورية. ولم يعلن رفع الحصار

أن أخرجوا «اذكوتكين» قاتلوا خليفته الهيثم بن عبدالله وأخرجوه ثم قاتلوا خليفته اسحق بن يوسف وأرجوه.

#### سنة ٢٦٢ هجرية

استهلت السنة بيوم الخميس الموافق ٦ أكتوبر ٨٧٥م.

- \* فى المحرم من السنة سار يعقوب الصفار من فارس يريد العراق بعد أن لعنه الخليفة بسبب نزعته التوسعية فبلغ الأهواز ثم واسط حتى واجهته قوات الخليفة وعلى رأسها أخو أبو أحمد الموفق فكانت الغلبة له فأنسحب الصفار إلى المشرق وكان قد أضمر الاستيلاء على العراق.
- \* اشتدت الفرقة بين أحمد بن طولون أمير مصر وأبى أحمد الموفق الذى أنفذ إليه جيشاً لاخراجه من مصر بقيادة موسى بن بُغاً ولكنه ارتد بعد أن بلغ الرَّقة.
- \* سير محمد الأول الأموى أمير الأندلس ابنه المُنذر إلى بَطَلْيوس وكان قد استولى عليها ملك جلّيقية (النافار) فأسرع وأخلاها وتترس بحصن كركر الذى حاصره المنذر وأكثر فيه القتل.
- \* استولى الزُّنج على البطيحة ونهبوها وعلى رأسهم على بن أبان الذى لم يلبث أن هزمه أحمد بن لَيثويه قائد الخليفة.

عن عاصمتها فحسب، بل أعلن أن الأنسب هو أن تنضم مملكة البلغار الى الامبراطورية، وليس ضم الامبراطورية الى مملكة البلغار. وبذلك طويت خطر البلغار على حدود الأمبراطورية، ومن الملاحظ أن تزايد سلطة كتدرائية البلغار في بريسلاف ، وتزايد سلطات بطريركها، تزامن مع ضعف ملوك الدولة البلغارية، وفي نفس الوقت نهست امبراطورية الروم من كبوتها مسرة أخرى، بعد أن تخلصت من مشاكلها الداخلية والخارجية. فبعد مشاكلها الداخلية والخارجية. فبعد

اموره. فبهت الناس من هذا الفعل وفرح به ملايكة السموات ورب الملايكة فضلا عن الناس الذين تحت سلطانه. وكان يصلى ويقول: لا تذكرون نصيب سيمون الساحر الذي كان دفع فضته للحواريون وطلب منهم نعمة روح القدس، فقال هذه المشية للحواريون لا يفعل احد هذا ليلا للهلاا يسمع الصوت الذي سمعه سيمون: فضتك تكون معك للهلاك لانك ظننت ان تكسب موهبة الله بالمال. ثم كتب هذا المستحق لكل نعمة ان

#### سنة ٢٦٣ هجرية

وافق الأول من المحرم يوم السبت ٢٤ سبتمبر ٨٧٦م.

- \* ولى الخليفة العباسى وزارته الحسن بن مَخلد وكان على ديوان الضياع خلفاً لعبيد الله ابن يحيى بن خاقان المتوفى، وقبل نهاية السنة (ذى الحجة) خلفه عليها الوزير سليمان بن وهب.
- \* ظهر يعقوب الصفار للعام الثاني في العراق واستولى على جُنْدَ نيسًابور ودخل في قتال مع الزُّنْج في الأهواز.
- \* بدأ إبراهيم الأغلبي في بناء مدينة رَقَادة في الجنوب من القَيْروان لتكون عاصمة للأغالبة بدلا من العباسة.
- \* ولى المعتمد أمير مصر أحمد بن طولون إمارة الثغور الشمالية لإخراج الروم من حصن اللؤلؤة الذي سُلم إليهم غدرا، كما قلده خراج مصر وكان في يد أحمد ابن المدبر.
- \* انفذ محمد الأول الأموى ابنه المنذر إلى ما ردة وجاوزها إلى أرض جُليقية ونشبت بين الفريقين عدة وقائع.
- \* ولد بالفسطاط المؤرخ المصرى المُسَبِّحِي سعيد بن البَطْريق مؤلف التاريخ المعروف باسمه.

يعتمد كل احد هذا الاساس ليهديهم الى خلاص نفوسهم، ثم ثبت المومنين ان لا يفعلون مكرا ولا دغلا ولا تحيل على هدية بباب من الابواب على شرطونية، ليلا [لئلا] يكونو مثل نصيب حنانيا وصفير زوجته اللذان كذبا روح القدس واماتهما بطرس السليح. فلما سمعو هذا الكلام المملو المملوء] من نعمة الروح القدس، سمعت النصارى بارض مصر من كتبه الواصلة الى ساير الاساقفة، وكذلك كتبا [كتابه] الى كرسى

موت قنسطنطين بروفير وجينيتوس عام ٩٥٩م آل العرش الى عدد من القادة العظام، الذين شاء الحظ أن يواجهوا خطرا جديدا يحدق بالامبراطورية الا وهو خطر السلاجقة الأتراك.

الامبراطور رومانوس الثانى: ٩٩٣.٩٥٩، كان رومانوس الثانى آخر أباطرة الشق الأول من البيت المقدونى، اذ أدى ضعفه، وتجمع رفاق السوء من حوله، الى تركه شنون الامبراطورية برمتها الى زوجته الذكية يودوكسيا

\* توفى ببغداد عن أربع وخمسين الوزير عبيد الله بن يحيى بن خاقان استوزره المتوكل والمعتمد لحين وفاته إذ وقع من دابته أثناء لعبه بالصوالج.

#### سنة ٢٦٤ هجرية

#### أهل المحرم يوم الجمعة الموافق ١٣ سبتمبر ٨٧٧م:

\* سار ابن طولون من مصر لحرب الروم واستخلاص ما استولوا عليه فدخل الشام التي دانت مدنها حتى بلغ الرَّقة ودعى له على منابر الشام وجعل الرقة قاعدة لعمليات الحربية.

\* شهدت هذه السنة افتتاح مدينة سرَقُوسة الحصينة بجزيرة صقلية خرج إليها أحمد بن عبدالله الأغلبي أمير صقلية الجديد وضرب حصاراً حولها دام تسعة أشهر من المحرم إلى أواخر شهر رمضان ثم دهمها بعد أن دك أسوارها ولم ينج من مقاتليها سوى القليل، وانفذ إليها امراطور بيزنطة باسيل الأول اسطولا فكسره المسلمون واستولوا على أربع من سفنه.

\* خرج المُنْذر ابن أمير الأندلس محمد الأول لحرب الصائفة حتى بلغ بَنْبَلونة في أقصى الشمال ثم انحرف إلى سرَقُسْطة وتُطيلة وخرب حصونها وعاد إلى قرطبة.

\* دخل الزنج مدينة واسط فخرج أبو أحمد الموفق لقتالهم ومعه القائد التركى موسى بن بُغًا الذى لم يلبث أن توفى في الطريق فحمل جثمانه إلى سامراء ودفن بها.

ب باريس توجد لوحة منحوة من المكتبة الوطنية بد باريس توجد لوحة منحوة من العاج تصور المسيح وهو يعلو بقامته متوسطا رومانوس وزوجته يودوكسيا، يباركهما؛ وبينما انعزل رومانوس الى يباركهما؛ وبينما انعزل رومانوس الى «كامبراطورة على الروم» كما يظهر من النقش المحفسور على اللوحة السابقة. ولقد كانت يودوكسيا موفقه في اختيارها لأصحاب المواهب والكفاءات لمساعدتها في تسير أمور والكفاءات لمساعدتها في تسير أمور الامسبراطورية، وكسان على رأس

انطاكية، وفرحو بهذا التعليم الذى اقلق ابليس وجنوده، وباركو الله طالبين رحمته شاكرين له على اقامته لهم مثل هذا الراعى الصالح الذى اخزى الشيطان بهذه الافعال. وكان يقول امام الرب باكيا: انت قلت فى انجيل لوقا «من منكم يهتم ببنا برج ولم يقدر على تمامه واى ملك يريد محاربة ملك اخر»، وباقى الفصل معروف عند العلما، «فاجعل ياربى معونتك وقوتك وعزتك لى رسلا لكى اخرج فى لقا عدوى المناصب لى وتهلكه من

\* أسر عبدالله بن كاوس في حرب الروم وحمل إلى القسطنطينية.

\* ولد في هذه السنة هرون ابن خمارويه ابن طولون والرابع من الأمراء الطولونين بعد ذلك، وفيها ولد قاضي القضاة أبو السائب الهَمَذاني.

#### سنة ٢٦٥ هجرية

# وافقت غرة المحرم يوم الأربعاء ٣ سبتمبر ٨٧٨م.

\* خرج أحمد بن طولون قاصدا أنطاكية وأناب عنه ابنه وولى عهده العباس وبعد أن ضرب الحصار حولها استولى عليها وقتل سيما الطويل الذى كان عاملا عليها وتمرد وأسرع امبراطور الروم لمصالحة ابن طولون فأعاد إليه عبيدالله بن رشيد ابن كاوس أمير الثغور الذى كان قد وقع أسيرا فى يد الروم فى السنة الماضية ومعه جماعة من أسرى المسلمين وعدة مصاحف هدية منه إليه.

\* انتهز العباس ولى عهد ابن طولون خروج أبيه إلى الشام وأنطاكية وأعلن التمرد على أبيه وجمع أتباعاً له ولجأ إلى برقة ومعه أموال بيت المال وكثيراً من السلاح والمهمات فأرسل أبوه وراءه من يقبض عليه.

\* استولى الزُّنج على النعمانية وهي بلدة بين واسط وبغداد ولكنهم ردوا عن الأهواز على يد مسرور البلّخي.

البيعة». ويقول كلاما كثير مثل هذا من زبور داود وغيره، وكان الرب معه في جميع اموره حتى فاح ريح طيبه في كل.المواضع.

يا اخوتى كانت ضيعة من قرى مريوط تسمى بوخبشا وكان بها قوم مرذولين انجاس يسمون بالاربعة عشرية، وهم القوم الذين ينكرون الالام، وان السيد لم يقبل الالام بالجسد بل كانت مثل المنام. وهو لا [هؤلاء] لما سمعو بنعمة روح القدس

مستشاريها نقفور فوقاس وشقيقه ليون فوقاس؛ ولقد لعب نقفور فوقاس Nicephoros phocas دورا بارزا، فقد كان من عائلة اقطاعية كبيرة في آسيا الصغرى، وقد تلقى تدريبا عسكريا رفيعا جعله من أكفأ المحارين، كما أن جعله على معرفة دقيقة بشئون جبهة القتال الشرقية مع الدولة الاسلامية، كما كان خبيرا بفنون تدريب الجيوش، فقد وضع كتابا عن همسار الحرب، تناول فيه ذلك بالتفصيل، ولقد وقع احتيار رومانوس الثاني ويودوكسيا على

\* أعلن عمرو بن الليث الصفار ولاءه للخليفة بعد أن خلف أخاه يعقوب ابن الليث فأمّره الخليفة على ولايات المشرق التي شملت فارس وخراسان وسجستان.

\* استوزر المعتمد إسماعيل بن بُلْبل بعد أن غضب على وزيره سليمان ابن وهب فحسبه وابنه ثم صولحا على تسعمائة ألف دينار.

# سنة ٢٦٦ هجرية

# استهلت السنة بيوم الأحد الموافق ٢٣ أغسطس ٨٧٩م.

- \* دخل الزُنْج وعلى رأسهم قاندهم على بن أبان مدينة الأهواز بعد أن أوقعوا الهزيمة بقائد الخليفة أغرْتمش التركى ونصبوا رؤوس القتلى على أسوار مدينتهم، ثم واصلوا الزحف فاستولوا على مدينة رامهُرْمُز باقليم خُوزِستان واستباحوها ولكن الأكراد لم يلبثوا أن أوقعوا بهم.
  - اشتد القحط والغلاء في أفريقية.
  - \* تولى عبدالله بن طاهر شرطة بغداد من قبل عمرو بن الليث الصفار.
- \* استولى الخُجُسْتانى على جُرْجان من أميرها العلوى وعلى أطراف طَبَرستان هزم جيشاً للصفارين.

نقفور فوقاس عندما شعرا بتحرقه المن الحرب على الدولة الاسلامية. ولقد اختار نقفور منطقة حساسة بالنسبة لعواطف شعب القسطنطينية الربض الاندلسيون قد احتلوها، وكان احتلالهم لها يشكل حجر عثرة في طريق تجارة الأمبراطورية مع الغرب الخروبي، كما أن امتدادها عند مدخل بحر ايجة يحقق لها السيطرة على مدخل هذا البحر، الذي تقع عليه مسواحل آسيا الصغرى وسواحل اسيا الصغرى وسواحل اليونان؛ ومن ثم، أعد نقفور فوقاس

الفايضة في ابينا انبا شنوده البطرك جاو [جاؤا] اليه بفرح عظيم قايلين: ايها الاب اعطنا خاتم امانتك واعتراف بوصاياك لكى نومن بذلك من الان. فلما نظر الى امانتهم قبلهم بفرح واخذهم اليه واعطاهم ختم المعمودية المقدسة وهداهم الى الاعتراف بامانة اباينا المويدين، فاعترفو واحرمو اغابس واروريجنس وبليناريوس وبوليانوس ولفرناساوس، وكلمن يومن بامانتهم الطمثة. وكرز لهم بيعة وكهنة وقال لهم شهادة بولس: نعمة الله

\* أمر محمد الأول ابن عبدالرحمن الأموى صاحب الأندلس ببناء أسطول من السفن فى نهر قرطبة يحاصر به سواحل جلّيقية إلا ان أكثره تحطم عندما مخر مياه البحر، كما هزم أسطول عربى عند صقلية وارتد إلى بلَرْم.

## سنة ٢٦٧ هجرية

وافق الأول من السنة يوم الجمعة ١٢ أغسطس ١٨٨٠.

 بنى أحمد الموفق ولى عهد الجليفة المعتمد مدينة سماها المُوفَقِية بالقرب من المختارة مدينة صاحب الزُّنج.

\* تفاقمت ثورة الزُّنج في جنوب العراق ووصلت طلائع الثوار إلى مدينة واسط واستباحوها وأشعلوا النيران فيها فجهز الموفق ابنه العباس (الخليفة المعتضد بعد ذلك) لحربهم وعلى يديه تم أول انتصار حاسم على الزُّنج وأصاب منهم مقتلة وأغرق مراكبهم فسارع أبوه لنجدته وسارا معا إلى المنيعة مدينة صاحب الزنج واستنقذوا منها خمسة آلاف من المسلمات غير الزنجيات ثم استوليا على مدينة المنصورة وفيها لقى عدد من زعماء الزُّنج مصرعهم ثم انتقلا إلى المختارة وحاصراها (رجب من العام).

\* تولى إمارة صقلية الحسن بن العباس فبث السرايا وغزا قَطَّانية (كتانيا) وطرمين فأفسد زرعها وقطع أشجارها قبل أن يعود إلى عاصمته بلرم، وردَ الروم بالمُثل. حالة عليكم لانكم كنتم عبيدا للخطية فسمعتم وصرتم احرار من الخطية وعبيد الحق. وعلمهم هذا وهو اول قربان قدمه للرب من تعاليمه المقدسة.

ثم عاد الى مدينة اسكندريه وبدا يتمم الناموس القانونى فيما يتعلق بكرسى انطاكية، وكتب سنوديقا عظيمة يتعجب منها كل احد، وانفذها مع اسقفين قديسين احدهما اسقف ملوبولاس داوخ، ويوحنا اسقف ديوسيا، وكهنة معهم، وسيرهم الى الاب يوحنا بطرك انطاكية. وكانت

حملة بحرية كبيرة، حشد فيها كل طاقة الدولة وأساطيلها، واتجه الى الجزيرة وفتحها بالقوة عام ٩٦١م، واستولى على الأسلاب والغنائم، ثم أبحر عائدا الى القسطنطينية عام مهيب، استعرض فيه أسراه وسباياه وفي مقدمتهم أمير كريت الربضى. وهكذا نجح نقفور فوقاس في تخليص هذه الجزيرة الهامة، ذات الموقع الاستراتيجي الهام من أيدى المسلمين. وفي السنة التالية لعودته، تألق نجمه عندما هاجم القلاع العربية

\* وثب أحمد بن طولون أمير مصر والشام على أحمد بن المدبر متولى خراج الشام وحبسه ثم صالحه على ستمانية ألف دينار.

- \* قوى أمر الثائر الأندلسي عمر بن حَفْصُون (وهو من أصل أسباني) واتسع نفوذه فانحاز في هذه السنة إلى قلعة بُبشتر الجبلية ودام أمره سنوات بعد ذلك.
- \* قبض عمرو بن الليث الصفار على محمد بن عبدالله بن طاهر وحبسه مما أثار عليه غضب الخليفة.

# سنة ۲٦٨ هجرية

استهل الحرم بيوم الثلاثاء الموافق الأول من أغسطس ٨٨١م.

- \* خرج ابن طولون أمير مصر بنفسه إلى الأسكندرية التى لجأ إليها ابنه العباس الثائر عليه قادماً من برقة فظفر به ورده معه إلى القطائع.
- \* توفى بخراسان الثائر الحُجُستاني (أحمد بن عبدالله) قتل على يد بعض غلمانه بعد أن ارتفع شأنه في هراه رافع بن هر ثمة.
- \* أغزى أحمد بن طولون قائده خلفا الفَرْغَانى التركى نائب النغور الصائفة وبلغ القتلى من الروم بضعة عشر ألفا، وفى ناحية أخرى أغار الامبراطور باسيل (الملقب بابن الصقلبية) على مدينة ملَطية فرده عنها بمساعدة أهل مرْعَش والحَدَث.

المتاحمة لحدود الامبراطورية في آسيا الصغرى، فاتجه في حملة عسكرية الى كيليكيا عن طريق ممرات جبال طوروس، واستسولي على عدد من القلاع والحصون الاسلامية الهامة، ثم عبر جبال الأمانوس Amanus متجها الى شمال سوريا، ومستوليا في طريقة على القلاع الدفاعية التي كانت تحسى الشسام، ثم اتجه الى حلب عاصمة سيف الدولة الحمداني وحاصر المدينة، حتى وقعت في قبضته، وأباد قوات الحمدانين، غير أن قلعة حلب الحصنة، ظلت تقاوم،

هذه السنوديقا متضمنة تعاليم كثيرة من اقوال كيرلس واتناسيوس وساويرس وديسقرس وجماعة الابا [ء]. فلما وقف عليها عند وصولها اليه صحبة الابا الاساقفة راها [رأها] ملوة من نعمة روح القدس ففرح جدا ومجد الله، وعلم من خطاب الواصلين اليه ثبات وتحقيق الاتحاد المغبوط والاساس القوى بين كرسيه وكرسى البشير مارى مرقس الانجيلي. حينيذ [حيننذ] اذاع ذلك في بيعه جوابا لقريبة والبعيدة، وبارك الله وكتب له جوابا

<sup>\*</sup> انحاز جعفر السحان أحد قواد صاحب الزُّنج إلى الموفق فأحسن إليه فتبعه خلق كثير من الزنج مستأمنين ثم عاود الموفق حصار المختارة مدينة الزنج (ربيع آخر) ثم ارتد عنها لعنف المقاومة.

<sup>\*</sup> تمرد لؤلؤ الخادم على مولاه أحمد بن طولون وكاتب الموفق للقدوم عليه.

<sup>\*</sup> أنفذ أمير الأندلس ولى عهده المنذر للقضاء على الخارجين عليه فقصد المنذر سرَقُسطة فأهلك زرعها وخرب عمائرها، واستولى على حصن روطة وأسر صاحبه عبدالواحد الروطى، ومنها سار إلى دير تروجة وعليه محمد بن مركب ومنها سار إلى لارْدَة ثم قَرْطاَجنة وعليها إسماعيل بن موسى فأذعن بالطاعة كما أوغل في أرض الأسبان.

<sup>\*</sup> عزل الحسن بن العباس عن صقلية بسبب فشل قائدة أبى ثور وخلفه عليها محمد بن الفضل الذى جدد الغزو واستولى عنوة على قلعة مدينة الملك.

<sup>\*</sup> سار عمرو بن الليث إلى فارس ثم دخل إصطخر وشيراز.

<sup>\*</sup> توفى فى هذه السنة: فقيه مصر فى عصره أبو عبدالله محمد بن الحكم عن ست وثمانين وهو أحو المؤرخ ابن عبدالحكم مؤرخ مصر، له أحكام القرآن والرد على الشافعي.

كما يجب وودعهم ومن معهم بكرامات جزيلة وكتب. هو ايضا كتابا يشكر فيه انبا شنوده ويكرمه ويسجله ويمدح فعله الذى ثبته فى البيعة بمصر وذكر فى كتبه هكذى: من يقدر ان يقول يسيرا من الكرايمات التى تستحقها ايها الاب لان طغمات السموات لا يسكنو من مدح امانتك لانك جعلت رجاك بالرب يسوع المسيح، واساس عبادة الاوثان قطعتها من البيعة بنعمة الروح القدس يكون حصنها عليك وعلى الاشجار التى

حتى جاءتها النجدات العربية بقرات ضخمة، ولما رأى فوقاس أنه لا قبل له بهذه الجيوش العربية، آثر الانسحاب بدلا من الخساطرة؛ وعساد الى القسطنطينية عام ٩٦٢م. ورغم فشله في الاحتفاظ بحلب ، لكن مجرد استيلائه على المدينة بعض الوقت أكسبه شعبية عارمة بين الروم، وأصبح أكشر شهرة من الامبراطور رومانوس الثاني نفسه.

وفى ذات العام الذى عاد فيه نقفور فوقاس من حملته على حلب، كانت مدينة روما تشهد حدثا كبيرا،

# سنة ٢٦٩ هجرية

وافق الأول من المحرم يوم السبت ٢١ يوليو ٨٨٨٢.

\* استولى ابو أحمد الموفق على المُخْتارة مدينة صاحب الزُّنج فكان ذلك ايذانا بخاتمة هذا الثائر.

\* خرج ابن طولون إلى الشام وفيها وقع الخلاف بين قائده الفرغاني ويَازَمَان الخادم مما أدى إلى ثورة أهل الثغور على ابن طولون فسار إليهم حتى بلغ أطنَة (أدنَة) ثم عاد إلى دمشق، وفى الوقت نفسه خرج الخليفة المعتمد إلى الرَّقة متظاهراً بالصيد للاتصال بابن طولون لينقذه من وصاية الموفق عليه ولكن عامل الموصل ابن كُنْداج (أو ابن كُنْداجق) أعادة إلى بغداد.

\* خرج محمد بن الفضل أمير صقلية غازياً فبلغ رمطة ثم قطانية فسبى وغنم وعاد إلى بلرم في ذي الحجة.

# سنة ۲۷۰ هجرية

أهل المحرم يوم الخميس الموافق ١١ يوليو ٨٨٣م.

\* تولى أبو الجيش خُمَاروَيْه إمارة مصر خلفاً لأبيه أحمد بن طولون بعد مبايعة الجند له فى يوم الأحد العاشر من ذى القعدة على أثر وفاة أبيه وله من العمر عشرون عاماً، أمه أم ولد يقال لها ميّاس وكانت ولادته بسامراء قبل وفود أبيه على مصر.

فقد كان آوتو O(10 الكبير ملك المانيا قد توسع فى ايطاليا، وكان يعمل على ابقاء فرنسا ضعيفة ومفككة، بينما تظل ألمانيا قوية موحدة، وكان يسعى للحصول على لقب امبراطور قام البابا يوحنا النانى عشر بتتويجه امبراطورا فى روما عام ٩٦٢م، وكان ذلك يعتبر ايذانا بقيام الامبراطورية الرومانية المقدسة. وقد حاول أوتو القسطنطينية بذلك اللقب، ومن أجل القسطنطينية بذلك اللقب، ومن أجل ذلك سعى الى تزويج ابنه ووريثه أوتو

غرستها لتنمو اثمار حسنة ماية وستين وثلثين، والمجد والكرامة لكرسى الاب الجليل مارى مرقس. فلما وصلت الكتب اليه قراها وفرح بها وامر الشعب بقرايتها بمدينة اسكندريه ففرحو ومجدو الله وعظموه لما سمعو، ومدحو الاب انبا شنوده على فعله وتعليمه. وتنيح من كرسيه اساقفة وذاع خبر كتبه ووصاياه وتعليمه في قطع الشرطونية، فلحق من كان يترجا انه ينالها بالمال امرا عظيما، ولم يظهرو ذلك. واوسم بنعمة الله الحالة عليه قوما

انضم لُؤْلؤ غلام ابن طولون المتمرد إلى أحمد المُوفق ولى العهد واشترك معه ومع ابنه العباس فى حرب الزّنج (٣ المحرم) وأوقعوا الهزيمة الحاسمة بهم وظفروا بصاحب الزنج وقتلوه.

\* خرجت الروم في غزوة صليبية ونزلوا قلَمْية من نواحى طرسوس فخرج عليهم قائد ابن طولون وردهم وبلغ عدد قتلاهم نحوا من سبعين ألفا وفي مقدمتهم بطريق البطارقة وعدد من البطارقة ومن جملة الغنائم سبعة صلبان كبار من الذهب والفضة والصليب الأعظم المكلل بالجواهر.

\* توفى فى العاشر من ذى القعدة (أو ١٨ القعدة) أمير مصر أحمد ابن طولون عن خمسين سنة وكان قد مرض بأنطاكية ابان حرب الروم وعاد إلى مصر على محفة، ودام حكمه نحوا من سبعة عشرة عاما وترك وراءه دولة مستقلة عن التبعية العباسية وخلفه ابنه أبو الجيش خُمارويُه، واليه تنسب القطائع والمسجد الجامع المعروف باسمه حتى اليوم.

\* قتل صاحب الزنج وهو على بن محمد بن أحمد بن عبدالرحيم يقال اسمه نَهْيود (٢ صفر) وقد دام أمره ١٤ سنة و٥ أشهر.

\* توفى فى هذه السنة الحسن العلوى مؤسس الدولة العلوية بطبَرستان، كما توفى حول هذا التاريخ الحبيب الطالبي وهو ثالث الأثمة المكتومين عند الاسماعيلية. كشير مجاهدين على الامانة الارتدكسية لمن يستحق، وكان الرب معينا له وساترا عليه مثل داوود النبى، وكان يوصى من يوسمه ويوكد عليه ان لا يقبل احد منهم كرامة لمن يوسمه بل يكونو متشبهين به في هذه النعمة. ويقول لهم: قال بولس لسان العطر «اعدو لعلى اخذ ما اخذت فيه»، فتشبهو بي يا اخوة فقد جعلت روحى علامة لكم.

وكان المتقدمون والولاة لحسن طريقته وصورته

الثانى من الأميرة ثيوفانو Theophano أبنه الامبراطور رومانوس الشانى؛ وكلف البابا الجديد، الذى عينه بدلا من يوحنا الشانى عشر، واسمه ليو الشامن بالتوسط لاتمام هذا الزواج، غيسر أن رومانوس قتل فى ظروف غامضة، وهتفت الجماهير بنقفور بطل المعارك ومحرر كريت امبراطورا، وتزوج نقفور من أرملة رومانوس يودوكسيا Eudoxia، ومرة أخرى عرض أوتو زواج ابنه من ثيوفاتو ابنة عرض الامبراطور الراحل، فرفض نقفور لنفس الأسباب السابقة. ولم يتم هذا

\* توفى بالمدينة أحمد بن ابراهيم العلوى الذى ثار على ابن طولون في الصعيد واستولى على إسنا سنة ٢٥٥هـ.

# سنة ۲۷۱ هجرية

وافق الأول من السنة يوم الاثنين ٢٩ يونية ٨٨٤م.

\* ورث خماروية الذى استهلت السنة وله فى الحكم خمسون يوما فى إمارة مصر عداء أبى أحمد الموفق الذى تحول إلى لقاء مسلح بأرض فلسطين فجرت فى ١٦ شوال معركة الطواحين وكان فى جانب الموفق ابن كُنْداج وابن أبى السَّاج وأنقذ المعركة قاند خُمارويه سعد الأيسر الذى استولى على دمشق.

\* سير أمير الأندلس ابنه المُنْذر إلى مدينة بطَلْيُوس لقتال الثائر ابن مروان الجليقى فنحاه عنها بعد أن خرّب المدينة، وسار جيش ثان بقيادة هاشم بن عبدالعزيز إلى سرّقُسطة وعليها الثائر محمد بن لُب فملكها وأخرج منها ابن لُب وكان حليفا للثائر عمر بن حفصُون بالرغم من المصالحة.

\* تولى إمارة صقلية سُوَادة بن خَفَاجة خلفاً لأميرها المقتول الحسين بن أحمد وبدأ بالإغارة على مدينة قَطَانية ومنها إلى طرمين حتى أتاه بطريق الروم طالباً الهدنة والمفاداة فهادنه ثلاثة أشهر وفاداه بثلثمائة أسير من المسلمين.

الزواج الا بعد مقتل نقفور عام ٩٦٩م.

نقفور فوقاس أمبراطورا ٩٦٣ - ٩٦٩م،

ولما كان الامبراطور رومانوس الشانى قد أوصى بأن تكون زوجت الأمبراطورة يودوكسيا وصية على ولايه القاصرين: باسيليوس الشانى، وكان صبيا فى السابعة من عمره؛ وأحيه قنسطنطين الذى يكبره بعام، فقد انتقلت الوصاية على الاميرين الى زوج الام الامبراطور الجديد نقفور فوقاس، غير أن سلطات الكنيسة رفضت أن تبارك هذا الزواج بل حتى

وامانته وافعاله يبجلوه ويكرموه ويقضو حوايجه، وكان الشعب تحت رجا وامن وعافية. ثم انه اهتم بامر ديارات الصعيد واساقفته واراد ان يعرف مزاجهم وما هم عليه فسار اليهم ووصل الى بلادهم ففرحو يوصوله اليهم وباركو الله مثل داوود النبى ومثل اولاد اليهود لما سبحو الرب عند دخوله يروشليم راكب الجحش، فعلمهم ورتبهم فسمعو منه تعليمه ووصاياه، وعاد ووصل الى مدينة اسكندريه وبدا ان يتفقد البيع والمواضع التى وهنت

# سنة ٢٧٢ هجرية

استهلت السنة بيوم الجمعة الموافق ١٨ يونية ٨٨٥م

- \* وقع زلزال بمصر في جمادي الآخرة من السنة هدم كثيراً من الدور وبعض جوانب المسجد الجامع ولقى نحو ألف حتفهم.
  - عاد خَمَارويه إلى فلسطين للمرة الثانية ورجع دون حرب.
- \* نظم إمبراطور بيزنطة حملة صليبية عليها البطريق أنجفور فنزل على مدينة سيرينة ثم منتية فانسحب منهما المسلمون إلى بلرم.
- \* وفيها توفى ابراهيم بن جعفر الهمذاني من زعماء الخوارج ممن اشتركوا في ثورة الزنج كما توفي على المُهلِّبي حليف صاحب الزنج قتلا كلاهما في السجن.

## سنة ٢٧٣ هجرية

وافق الأول من الحرم يوم الأربعاء ٨ يونية ٨٨٨٦.

\* تمت المصالحة بين أمير مصر الطولوني خُمارويه والخليفة العباسي المعتمد وولى عهده أحمد الموفق بعد أن اكتسح خُمارويه الشام ودخل دمشق وانتهى عند حدود العراق، وتضمن

منها ليعمرها ويجددها. وكان يشتهى ان يعمل فى ايامه تذكرارا، وكان باسكندريه فى الموضع التى كانت فيه القالانة البطركيه واسمه باليونانى اقسطوريون، موضع تاوى اليه المساكين والمنقطعين، وكان الما [ء] الذى عندهم مالحا مرا وهو بعيدا منهم وكانو يريدو نقله اليهم ويتعبو فيه تعبا شديدا وتقودهم الضرورة الى ان يشربو منه لعدم الما [ء] الحلو، لانهم كانو يتركوه اياما فى الوعاحتى يطيب قليلا ثم يشربوه. ففكر الاب

رفضت أن تعترف بشرعيته، وقاد رهبان الأديرة حملة شعواء على نقفور ويودوكسيا، ووصفوهما بأنهما الزوجان الاثمان، واتهموهما بتدبير موت رومانوس، ووصفوا الامبراطور ووصفوا الامبراطورة يودوكسيا بأنها هيروديا العصر. ولقد أثارت حملة الرهبان غضب نقفور فوقاس، الذي لم يكن يفكر في شي سسوى في استعادة مجد القسطنطينية الضائع، لم يكن ليترك الكنيسة ومن ثم، لم يكن ليترك الكنيسة والرهبان دون عقاب، تأمينا للجبهة والرهبان دون عقاب، تأمينا للجبهة

الصلح ولاية خمارويه على ما بين الموصل وبرقة ثلاثين سنة وأمر خمارويه بالدعاء للموفق بعد الخليفة وترك الدعاء عليه.

- \* تولى عرش الأندلس أبو الحكم المنذر خلفا لأبيه أبى عبدالله بن عبدالرحمن (٨ ربيع أول).
- \* وقع الخلاف بين ابن كنداج أمير الموصل وابن أبى الساج أمير أرمينية وانتهى إلى الحرب وفيها دارت الدائرة مرتين على ابن أبى الساج.
- \* قبض الموفق على لُوْلُو مولى ابن طولون الذى كان قد تمرد على مولاه وانحاز إلى الموفق واشترك في حرب الزنج واستصفى أمواله وكانت أربعمانة ألف دينار.
- \* توفى فى هذه السنة بمصر القاضى أحمد بن العلاء الرَّقى، وفيها توفى الزاهد حنبل بن البحق ابن عم الامام أحمد بن حنَّبل.
  - \* وافق هذا التاريخ وفاة الامبراطور البيزنطي باسيل الأول.

# سنة ۲۷٤ هجرية

وافق الأول من الحرم يوم الأحد ٢٨ مايو ٨٨٨٧.

\* خرج أمير الأندلس أبو الحكم المنذر الأموى بنفسه لحرب الثائر ابن حفصون وفي طريقه استولى على حصون جبل باغة وقبض على حاكمها عيشون نائب ابن حفصون وصلب مع

الداخلية، وحتى لا يثيروا الشعب عليه أثناء غيابه في ميادين القتال.

تقليم أظافر الرهبان والكنيسة والاقطاع،

ويبدو أن عدوى الصراع بين الأباطرة والكنيسة قد انتقلت من الغرب الأوروبي الى الشرق الاغريقي أو العكس، فقد كان قصد كنيسة هو اثبات أن للبطريرك الكلمة العليا على الامبراطور. ولقد سبق أن رأينا بوادر صدام حدث بين الامبراطور ليون الحكيم والبطريرك نيسقسولاءوس

فكرا صالحا وحفر لهم خليج [ترعة] من الخليج الذي حفره المتوكل على الله جعفر حتى دخل الما منه الى اسكندرية وصارت المراكب تصل منه الى الاسواق، وزرع الناس عليه الكروم والبساتين، كما شرحنا اولا، ثم انه نزل حتى فتح فم خليج صغير وجراه الى الموضع المقدم ذكره وصار الما يقيم عندهم حلوا طيبا. وكانت الافعال الجيدة قدامه مثل العنكبوت يسهلها الله تعالى له ويساعده على غازها، وفي ذلك عمل لمدينة اسكندريه مجارى

خنزير وكلب إمعاناً في التمثيل به ومنها سار إلى بُبَشتر التي إحتمى بها ابن حفصون وحاصرها.

- \* خرج أبو أحمد الموفق أخو الحليفة وولى العهد إلى فارس لحرب عمرو ابن الليث الصفار الذى حاول الاستقلال بالمشرق عن دولة الحلافة.
- \* سار ابن كُنْدا ج أمير الموصل إلى الشام وهى من أملاك خُمارويه فهرع اليه خمارويه من مصر حتى عبر نهر الفرات وأوقع به الهزيمة وأعلن ابن كُنْدا ج خضوعه، كما قضى خُمارويه قبل نهاية السنة على محاولة مماثلة قام بها ابن أبى الساج الذى أعلن الطاعة.
- \* توفى فى هذه السنة بقرطبة الفيلسوف الفلكى المتفنن عباس بن فِرْناس أول من استنبط صناعة الزجاج بالأندلس، وأول من حاول الطيران، وأول من صنع قبة سماوية.

### سنة٧٧٥ هجربة

استهلت السنة بيوم الخميس الموافق ١٦ مايو ٨٨٨م.

\* تولى فى الخامس عشر من صفر إمارة الأندلس أبو محمد عبدالله بن محمد خلفاً لأخيه أبى الحكم المنذر، بويع يوم وفاة أخيه فكان ذلك سبباً فى رفع الحصار على ببشتر التى إحتمى بها الثائر ابن حفصون.

تحت الارض ليحلو ابارهم وينقلو منها الما [ء] الى جباب [جمع جُب] عندهم للمياه الحلوه، وهو الذي فعله الاب البطرك انبا شنوده، ثم انه عمل ايضا فسقية كبيره [سبيل] لاوليك الضعفا الصعاليك الذي قدمنا ذكرهم. واقام انسانا يملا تلك الفسقية التي عملها بالة عملها ليشربو منها لاجل انهم لم يكونو يستطيعو يملو لطول الرشا. واصلح ايضا خنادق ومواضع للمياه ومساقى. وكان ايضا لما عبر بضيعة قريبة من مربوط تسمى اتريس، وهو اسمها الى اليوم، خرج اليه سكانها

المسوف، والذى انتهى بانتصار الامبراطور ولقد رأى نقفور أنه ليس أقل شجاعة من ليون الحكيم فى تقليم أظافرها، وكسر شوكة الأديرة، وابعادها عن التدخل فى شسسون الحكم، فأصدر فى عام ١٩٦٤م قرارا أكال فيه الاتهامات لرهبان الأديرة، ووصفهم بأنهم خرجوا عن حدود العقيدة، والتمسك بتعاليمها، فقد تركوا الزهد والتقشف، الذى هو صلب الرهبة، الى حياة الترف ومتاع

\* عاد ابن أبى الساج إلى الخلاف مع خُمارويه الذى أوقع به هزيمة ثانية عند ثُنَّية العُقَاب بقرب دمشق واستولى على أمواله وراح يطارده حتى الرَّقة والموصل.

- \* قبض أبو أحمد الموفق على ولده أبي العباس أحمد لمخالفته له وحبسه في حجرة بداره.
  - \* والى يازمان الخادم حرب الصائفة فغزا البحر واستولى على عدة مراكب للروم.
- \* توفى بسامراء عن تسعة عشرة الامام المنتظر عند الشيعة الامامية وهو أبو القاسم محمد بن الامام الحسن العسكرى ومن ألقابه صاحب الزمان وصاحب السرداب وهو آخر الأئمة الاثنى عشر، قيل دخل في هذا التاريخ سردابا في بيت أبيه ولم يخرج منه، ضريحه وضريح أبيه من مزارات الشيعة.

### سنة ٢٧٦ هجرية

الأول من المحرم وافق يوم الثلاثاء ٦ مايو ٨٨٩م.

- \* استعاد عمرو بن الليث الصَفًار مكانته عند الخليفة المعتمد فولاه شرطة بغداد ونقش اسمه على الأعلام والتُرُس.
- \* خرج أمير الأندلس الجديد أبو محمد عبدالله الأموى لحرب الثائر ابن حفصون فخرب إقليم بُبَشتر ولكنه لم يخضع الثائر الذي استولى على إستجه ثم طرد منها.

الدنيا؛ وأشار الى أن من بين الرهبان طبقة من الاقطاعيين، ومن ثم ألغى نظام الديرية، الذى كان معمولا به، وصادر أملاك الأديرة فى العاصمة والأقساليم، وطردهم الى الكهوف والصحارى حيث يجب أن يكونوا؛ كما حرم اقامة أديرة جديدة، أو وقف الأميوال والعقبارات على الأديرة والرهبان، وبذلك أبعد الرهبان عن التدخل فى شنون السياسة، ولقد ضرب نقفور بهذا القرار عصفورين بحجر واحد؛ فقد قلم أظافر الكنيسة بوالأديرة وأبعدها عن التدخل فى

فاخذو بركته وقالو: يا ابانا القديس ان البحر بعيد منا تقدير ميل ولا نصل اليه الا بعد تعب عظيم. فبنا لهم في تلك الناحية بيرا فنبع لهم منها ما [ماء] خباركه وقدسه ما [ماء] حلو فامتارو منه ودوابهم، وهو مع هذا لا يدع الاهتمام بالكتب الاطستيكا المملوة نعمة وتعليم روحاني ليتغذا منها كل احد.

ولما كان في السنة التانية من جلوسه في ايام الصوم المقدس كتب ارطستيكا مملوة من كل نعمة

#### سنة٢٧٧ هجربة

## استهلت السنة بيوم السبت الموافق ٢٥ ابريل ٨٩٠م.

- \* دعا يَازَمَان أمير الشغور لخمارويه على المنابر في طرَسوس، وفي الوقت نفسه خرج خُمارويه إلى الشام للمرة الرابعة وعاد من سنته.
- \* تولى يوسف بن يعقوب المظالم وأمر من ينادى ٥من كانت له مظلمة قبل الموفق (ولى العهد) أو أحد من الناس فليحضر».
  - \* خلع راشد بن النَّصْر إمام عُمان الإباضي وبويع عَزَّان الخَرُوصي.
- \* توفى بالأندلس الأمير محمد بن عبدالله والد الخليفة عبدالرحمن الناصر الذي ولد في هذه السنة قتله أخوه المطرف في نزاع بينهما.

<sup>\*</sup> عاد خمارويه من الشام إلى مصر بعد سلسلة من الانتصارات ولم يلبث أن رجع إليها.

<sup>\*</sup> قدم محمد بن أبى الساج أمير أرمينية السابق إلى الموفق هارباً من خمارويه بعد أن توالت هزائمة ومطاردة خمارويه له حتى حدود العراق فولاه أذّربيجان.

<sup>\*</sup> توفى كاتب الموفق صاعد بن مَخْلد الملقب بذى الوزارتين كان نصرانيا وأسلم.

الى [أن] انتهى الى ذكر فريومنا بتدبير كلمة الله فقال: نومن هكذى فى اخر الزمان لما ارد الله ان يخلص جنسنا من العبودية المرة، ارسل ابنه الوحيد الى العالم متجسدا من روح القد [س] ومن مريم العدرى جسدا] مساويا لنا فى كل شى ما خلا الخطية ذو نفس غير مدروكة وجعل الجسد معه واحد بغير تغيير ولا اختلاط ولا افتراق بل طبيعة واحدة واقنوم واحد ووجمه واحد تالم [تألم] بالجسد عنا ومات وقام من الموتا كالذى فى

شئون الامبراطورية، وفى نفس الوقت ضمن أموالا طائلة ليستكمل بها حروبه مع الحمدانيين فى الشام.

ولقد جره صدامه مع الكنيسة والرهبان الى تقليم أظافر الاقطاعيين والنبلاء ، فقد كانت الكنيسة تجد فيهم أنصارها، كما كان من بين الاقطاعيين رهبان، كما أن ارتباط الكنيسة بالاقطاع لم يكن في الغرب فقط، بل في الشرق أيضا، وتطورت حركة مصادرة الأراضي والأملاك حتى شملت أغنياء الطبقة الوسطى، مما

# سنة ۲۷۸ هجرية

وافق الأول من الحرم يوم الخميس ٥ ابريل ٨٩١م.

- \* شهدت هذه السنة بداية ظهور طائفة القَرَامطة (نسبة إلى قِرْمط).
- \* بويع أبو العباس ابن الموفق (الذى توفى فى سنته) بولاية العهد بعد المفوض ابن الخليفة المعتز ولقب المعتضد بالله وخطب له يوم الجمعة بعد المفوض.
  - \* جرى قتال في بغداد بين أصحاب وصيف الخادم والبربر.
- \* غزا يَازَمَان أمير الثغور الصائفة وبلغ حصنا للروم يقال له سلند فنصب عليه الجحانيق إلا أن حجرا أصابه فقضى نحبه في الطريق إلى طَرَسوس حيث دفن.
- \* قبض على الوزير أبو صقر سليمان بن بُلبل وانتهبت منازله، وأطلق القواد أبا العباس المعتضد من سجن أبيه الموفق قبيل وفاته.
- \* توفى ولى عهد الخلافة أبو أحمد الموفق بالله وأخو الخليفة المعتمد وأبو الخليفة المعتضد، أبوه المتوكل وأمه أم ولد يقال لها إستحق مات بداء الفيل وحمل على سرير من بلاد الجبل إلى بغداد، وكان أخوه قد جعل له الولاية بعد ابنه المفوض فجعل المعتمد الولاية لابنه أبى العباس المعتضد بعد المفوض ثم خلع فأصبح ابنه ولياً للعهد بعد عمه.

جعله مكروها وقلل من شعبيته بين الروم.

سياسة نقفور فوقاس الخارجية،

وما أن انتهى من تأمين الجبهة اللاخلية، حتى شرع فى تأمين جبهة الامبراطورية مع البلغار فى حرب وقائية خوفا من عودتهم الى مهاجمة القسطنطينية، وكان التوقيت مناسبا، فقد كان البلغار فى موقف ضعيف بعد أن غابت عنهم شمس القوة منذ موت ملكهم سميون، وتولى من بعده ملوك ضعاف، بينما تزايدات سطوة بطاركة كنيستهم؛ كما هدف نقفور

الكتب، وصعد الى السما وجلس عن يمين الاب، فان قلنا ان الله تالم عنا ومات فلنفهم الان بامانة انه تالم عنا بالجسد وهو الغير متالم، وهو هذا الواحد كما علمنا الابا الذى للبيعة المقدسة، وكلمن يفرقه بتجديف ويقول ان الله الكلمة لم يتالم ولم يموت لكن الانسان هو المتالم والمايت، لكى يفرقه اثنين، الله الكلمة على حدة والانسان على حدة، ويجعله وجهين وطبيعتين كل واحد يفعل ما يشاكلها من طبعا، يريدو بذلك ان يدخلو

# سنة ۲۷۹ هجربة

استهلت السنة بيوم الاثنين الموافق ٣ ابريل ٨٩٢م.

\* جلس على دست الخلافة العباسية ببغداد أبو العباس أحمد المعتضد بالله ابن الموفق بن المتوكل وذلك في العشرين من شهر رجب خلفا لعمه المعتمد على الله وكان المعتضد وليا لعهد عمه قبل شهور من وفاته بعد أن قدَّمه على ابنه المفوض.

\* عاصر الخليفة الجديد في الأندلس أبو محمد عبدالله الأول، وفي مصر خُمارويه بن أحمد بن طولون، وفي أفريقية (تونس وصقلية) ابراهيم الأغلبي، وفي طبرستان القائم بالحق محمد بن زيد، وفي التركستان (ما وراء النهر) اسماعيل الساماني، وفي خُراسان عمرو بن الليث الصفار، كما عاصر الخليفة الجديد الامبراطور البيزنطي ليو السادس، وفي فرنسا أودو الأول، وفي انجلترا الفرد الأكبر.

\* كان الخليفة المعتمد قبيل وفاته في هذه السنة قد أمر بتقديم ابن أخيه المعتضد على ابنه جعفر المفوض في ولاية العهد وفوض له ما كان لأبيه المفوض فاشتد على أصحاب البدع والاهواء فمنع جلوس المنجمين والقصاصين كما منع الوراقين من بيع كتب الكلام والجدل.

\* تولى عبيدالله بن سليمان بن وهب وزارة المعتضد.

الامانة النجسة التى لنسطور والجمع المرذول الطمث الخلقدونى فى الامانة المستقيمة، هولا البيعة الجامعة الرسولية تحرمهم ونحن نهرب من هولا ونرذلهم، ونحرم ايضا الذين يفرقو الله الكلمة طبييعتين من بعد الاتحاد الذى لا يدرك. ونحن نعترف باستقامة ان الله الكلمة قبل اليه بارادته الالام بالجسد لاشك اتحاد واحد فى كل شى، لان الطبيعتين الذين صارو واحد فى الابتدا لم يفترقا بالجملة بامر من الامور بتدبير الكلمة، لانهما غير بالجملة بامر من الامور بتدبير الكلمة، لانهما غير

من مفاجئة البلغار بالحرب أن يؤمن ظهره تماما قبل سحب الجيوش والقوات الى الشرق، للدخول فى حرب شاملة مع المسلمين، فقد كان يخشى أن يستغل أحد ملوك البلغار ضد غيابه، ويؤجج عواطف البلغار ضد الوم، ويحيى آمالهم القديمة فى فتح القسطنطينية، ولهذا قام بأخذ المبادرة، وغزا بلادهم عام ٩٦٧م، ولم يجد أى صعوبة فى ذلك، وبذلك ضمن سلامة الجبهة البلغارية من الحطر.

وبالنسبة لتصاعد خطر أوتو الكبير ملك ألمانيا، الذي نجح في تقويض قوة

## سنة ۲۸۰ هجربة

الأول من المحرم وافق يوم الجمعة ٢٣ مارس ٨٩٣م.

\* سار الخليفة المعتضد لتأديب بنى شيّبان بنواحى الموصل فبذلوا له الرهائن واستأمنوه فعاد إلى بغداد.

# سنة ٢٨١ هجرية

# أهل الحرم يوم الأربعاء الموافق ١٣ مارس ١٩٩٤م

\* شهدت هذه السنة زفاف قطر الندى ابنة خُمارويه إلى الخليفة المعتضد العباسى وقد صحبها إلى بغداد عمها خزرج بن أحمد بن طولون ووزير ابيها ابن الجصّاص وقد شيد لها على رأس كل منزلة قصر تنزل فيه، وبلغت تكاليف الجهاز ما يعجز خزانة البلاد، وكان صداق قطر الندى ألف ألف درهم.

<sup>\*</sup> قضى قائد المعتضد على ثورة عُمان واستعادها من الامام عَزَّان الخَرُوصي.

<sup>\*</sup> تولى إمارة ما وراء النهر اسماعيل الساماني خلفاً لأخيه نصر وهو ثاني ملوك السامانيين.

<sup>\*</sup> توفى فى هذه السنة الخليفة المعتمد على الله العباسى بن المتوكل ليلة الاثنين التاسع عشر من رجب وله من العمر ثمان وأربعون ومدة خلافته ٢٣ سنة و٣ أيام.

دولة الفرنجة في فرنسا، وعزلها عن مكان الصدارة في غسرب أوروبا، وتوسع في جنوب ايطاليا، حيث توجه البابا يوحنا الثاني عشر امبراطورا على الرومان، وذلك في كنيسة القديس بطرس في روما عام ٩٩٦٢م. وراح يسعى من أجل الحصول على اعتراف من القسطنطينية بأحقيته في حمل هذا اللقب على نحو ما فعل شرلمان من قبل؛ فقد أعلن نقفور رفضه لتصرفات أوتو الكبير، ولما كرر أوتو مطلبه في تزويج ابنه وخليفته أوتو الناني من ثيوفانو ا بنة الامبراطور

مفترقين، وحتى في حين الالام قبلها بجسده ليلا نظل مثل فوتنس وسبليوس هذين الذين قالا بكفرهما، «بان اللاهوت بعدت وصلب الناسوت»، ونحن نحرمهما ونهرب منهما واقاويلهما الكفر، ونهرب عن عبادتهما الانسان. ولما وصلت هذه التعاليم الى البيع والشعب فرحو بها وشكرو الله الذى اعطا هذا الاب هذه النعمة التى هى تعاليم كيرلس والابا القديسين. فلما نظر مبغض الخير الشيطان جميع ذلك وان الاب انبا

\* انفذ خمارويه نائبه على دمشق طُغْج بن جُف الأخْشيدى لغزو الروم فتوجه من طَرَسوس حتى بلغ طَرابزون على البحر الأسود وفتح مَلُوريَة في جمادى الآخر من السنة.

\* خرج المعتضد للمرة الثانية لتأديب حمدان بن حَمدون صاحب قلعة ماردين فاستولى عليها وهرب صاحبها ثم هدمت القلعة.

#### سنة ٢٨٢ هجرية

## استهلت السنة بيوم الأحد الموافق ٢ مارس ٨٩٥م.

\* فى الثانى من المحرم وصل ركب العروس قطر الندى إبنة خمارويه إلى بغداد فانزلت فى دار صاعد حتى عاد زوجها الخليفة المعتضد من الموصل وبنى بها فى الخامس من ربيع الأول وأقيمت احتفالات جلت عن الوصف.

\* توفى فى هذه السنة بدمشق أمير مصر أبو الجيش خُمارويه بن أحمد ابن طولون وذلك فى السابع عشر من ذى القعدة أغتيل على يد بعض خدمه وتعقبهم نائبه طُغْج وقبض عليهم وصلبهم وكانوا نيفا وعشرين، توفى وله من العمر اثنتان وثلاثون ومدة حكمه اثنتى عشرة سنة، ونقل فى تابوت إلى مصر، وخلفه ابنه جيش.

شنوده قد اظهر التعاليم فى قلوب الناس المومنين فى كل مكان باسم الرب يسوع المسيح، قلق جدا ولم يفتر واستعد لمقاتلته ومجاهدته، وطرح فى قلوب اناس، غير ذى فهم ممتلية من الغش والدغل مشتهية لذات العالم وشهواتها قوما انجاس، ان يقولو على الله الكلمة، ولم يهتدو لقراة الكتب المقدسة ولا فحصو عن وصايا هذا الاب القديس لكنه استجذبهم اليه لمجبتهم شهوات العالم وترك العلوم المودية الى النجاة، وقالو بلسانهم المستحق

الراحل رومانوس، كرر نقفور فوكاس رفضه بصفته وليا على أبناء رومانوس بحق زواجه من أرملته، وذلك خوفا من أن يستغل أوتو الكبير ذلك الزواج فى المطالبة بحق ارث عسرش الامبراطورية الرومانية الشرقية، ليوحد وبذلك يكون قد نجح فيما فشل فيه

نقف ور فوقاس Phocas وحسلاته الصليبية ضد السلمين ٩٦٧ - ٩٧٦:

ولو حللنا الدوافع، التي جـعلت نقفور فوقاس يفكر في القيام بحـملة

\* توفى الوزير الأندلس عبدالملك بن أبى حَوثُرة قتل فى حرب مع بعض الشوار بجوار الشبيلية، وفيها توفى الأمير محمد ابن الخليفة المتوكل وعم المعتضد وكان أديبا شاعرا.

### سنة ٢٨٣ هجرية

وافق الأول من الحرم يوم الخميس ١٩ فبراير ٨٩٦م.

- \* خُلع جيش بن خُمارويه بعد سبعة أشهر من توليه إمارة مصر خلفاً لأبيه خمارويه وقد اعترف في مجلس عُقد له بعجزه عن القيام بتدبير المملكة وشهد على المحضر عدول البلد وذلك في العاشر من جمادى الاخرة وتوفى بعد أيام مقتولا في سجنه، وكان عدد من كبار قواده قد هرب إلى المعتضد ببغداد.
- \* تولى أبو موسى هرون بن خُمارويه إمارة مصر على أثر خلع أخيه وتولى أبو جعفر بن أبي الوصاية عليه.
- المُفرية فظفر به وقتله.
- \* جرى الفداء في هذه السنة بين المسلمين والروم فكان جملة من فودى به من المسلمين

صليبية لا نتزاع الأراضى المقدسة من أيدى المسلمين، لوجدنا أنها تنبع من عدة مسببات، فهذا المشروع العاطفى الدينى الكبير يتناسب مع شخصيته وتفكيره وتربيته. فقد كان نقفور شديد التدين والورع وفى نفس الوقت كان عسكريا فذا، فأراد أن يوظف قدرته العسكرية فى خدمة العقيدة، وكان يفكر فى هذا المشروع حتى قبل توليه العرش، عندما هاجم حلب وقضى على قوات الدولة الحمدانية، مما جله يستمرء الحرب مع المسلمين ويخطط لها. ولهذا ففى العام التالى لتوليه

القطع والتبضيع ان طبيعة اللاهوت ماتت، هم وجماعة سكان بضيعة من اعمال الصعيد تسمى البلينا وما معها من الاعمال التي حولها. فلما بلغ الحبر الى ابينا انبا شنوده البطرك هدم قوة الشياطن وقلع اصل شوكه الذي غرسه في قلوب المخالفين، كما قال الابركسيس: ان يهوذا الجليلي قام في تلك الايام وقاد اليه كثير وفي الاخير هلك ومن كان معه تبدد. فلما تكلم اوليك بهذا الكلام ذاع في تلك الكورة وبقية المدن والضياع وظهرت قلة

من الرجال والنساء والصبيان ألفين وخمسمائة وأربعة أنفس، ووافقت هذه السنة غارة الصقالبة من البلغار على القسطنطينة واستعانة الامبراطور بأسرى المسلمين في ردهم وإعلان استقلال الكنيسة البلغارية عن القسطنطينة.

- \* ولد بمصر المؤرخ أبو عمر الكندى مؤلف كتاب الولاة والقضاة أى ولاة مصر وقضاتها، وفيها مولد الطبيب ابن زَهْرون (تأبت بن ابراهيم) بمدينة الرَّقة التى انتقل منها إلى بغداد وعاش بها.
- \* توفى فى هذه السنة الشاعر العباسى ابن الرومى (على بن العباس) عن اثنين وستين وقيل توفى مسموما لهجوه الوزير عبيدالله، له ديوان شعر مطبوع متداول، وفيها توفى بالبصرة الأديب الراوية أبو العَيْنَاء (محمد بن القاسم) عن اثنين وتسعين.
- \* توفى من رجال الحكم فى هذا التاريخ: محمد بن زيادة الله الأغلبى بتدبير إبن عمه ابراهيم الأغلبى أمير تونس، وفيها توفى أبو العشائر نصر بن أحمد ابن طولون بتدبير ابن أخيه جيش بن خمارويه، وفيها توفى رافع بن هَرْثُمة أمير خراسان من قبل الطاهرين قتل فى حرب الصفار وكان على جيش المعتضد، وفيها توفى الوزير الأندلسى الأديب تمام بن عامر الثقفى عن تسع وثمانين وزر محمد الأول وخليفته وله ارجوزة أرخ بها فتح الأندلس.

فهم رعاتهم فى تلك الايام، وهو انه اضطرب واهتم اليهم بقلق عظيم ليصلح قطيع الرب المخلص يسوع المسيح باى وصل يعيد لله الاعضا التى فصلها ابليس من البيعة والامانة الارتدكسية، وكتب كتبا مملوة حكمة ووصايا واظهر فيها تعاليم اباينا المعلمين الى هولا الذين احتوا عليهم اعترفو الشيطان، ولما وصلت اليهم وقريت عليهم اعترفو بالامانة المستقيمة والدين الصحيح دين اباينا وكتبو يعترفو بضلالتهم ويسالو الصفح عنهم ويومنو

العرش، وقبيل أن ينظم جبهته الداخلية، ويؤمن الوطن من البلغار، كستب في عام ٩٦٤م رسالة الى الخليفة العباسى المطبع لله، يتوعده فيها بالويل والنبور وعظائم الأمور، وأنه قادم لا محالة لا تنزاع الأرض المقدسة في فلسطين وبيت المقدس، وللأسف لم يؤخذ هذا الانذار مأخذ الجد من قبل الخليفة وبلاط قصره في بغداد.

كذلك فقدى رأى نقفور فوقاس أن قيامه بمثل هذه الحملة الصليبية، سوف يلهب عسواطف شسعسوب

\* توفى الفقيه الصوفى سهل التُسترى عن ثلاث وثمانين له رقائق المحبين، والزاهد العابد السرًّاج النيسابورى، وقاضى القضاة ابن أبى الشوارب.

#### سنة ٢٨٤ هجرية

استهلت السنة بيوم الثلاثاء الموافق ٨ فبراير ٨٩٧م.

- \* السنة الأولى من ولاية هارون بن خمارويه على مصر.
- \* انفق عمر بن الليث الصفار ألف ألف درهم لاصلاح طريق الحج من العراق إلى مكسة وبالغ في التقرب للخليفة بأن بعث برأس الشائر رافع بن هُرُثمة لينصب في بغداد.
- \* أوقع الأمير عيسى النُّوشَرى (أمير مصر بعد ذلك) الهزيمة ببكر ابن أبى دُلف الذى أظهر العصيان واستباح عسكره عند أصبهان.
- \* إنتقضت طرَسوس على بنى طولون بعد أن أخرجوا عامل مصر منها فولى المعتضد ابن الاخشيد.

الامبراطورية، وتجمع الأفندة من حوله، وتسيهم تهمة التآمر والخيانة على رومانوس، وهى تهمة كان الرهبان قد عمقوها فى أذهان الناس، ومحت اليها الكنيسة برفضها تتويجه امبراطورا؛ وحتى لا يبدو فى عيون الناس مغتصبا للعرش، كان عليه أن يبحث عن دور مؤثر يبدو فيه رجل العناية الالهية، مؤثر يبدو فيه رجل العناية الالهية، لرسالة الكبرى؛ كما هدف من ذلك لرسالة الكبرى؛ كما هدف من ذلك التى كانت تدخل فى صراع معه؛ التى كانت تدخل فى صراع معه؛

بالايمان الصحيحة. ثم ان الاساقفة الذين في تلك المواضع حضرو الى الاب البطرك وسجدو له على الارض قايلين له: قد اضيت نفوسنا وابريتها من السقم بتعاليمك المحيية، ولم تتركنا وشعبنا في الضلالة هذه المدة، ولو غفلت عنا قليلا كنا هلكنا، وكان المناصب للحق العدو الملعون قد اصادنا في شركه ولم نقدر على ان نخلص منه فعمل الاب البطرك انبا شنوده عملا حسنا لكي يكون تاديبا للاساقفة وغيرهم وكلمن يحيد عن

# سنة ٢٨٥ هجرية

### وافق هلال المحرم يوم السبت ٢٨ يناير ٨٩٨م.

- \* عصفت رياح سافية على جنوب العراق أعقبها مطر وبرد وزن البردة مانة وخمسون درهما واقتلعت الرياح منات النخيل.
- \* غزا الصائفة راغب الحادم مولى الموفق ودخل أرض الروم برآ وبحرآ واستولى على عدة سفن لهم، كما بلغ ابن الأخشيد في غزاته اسكندرونة.

<sup>\*</sup> ولد بأصفهان مؤلف الموسوعات أبو الفرج الأصفهاني مؤلف كتاب الأغاني وغيره وانتقل إلى بغداد وعاش بها.

<sup>\*</sup> توفى فى هذه السنة الشاعر أبو عُبادة البُحْتُرى (الوليد بن عُبيد) أحد فحول شعراء العصر وذلك عن ثمان وسبعين بمسقط رأسه منبِج، ديوان شعره وديوان حماسته مشهور متداول.

<sup>\*</sup> دبر البربر مقتل الأمير الأندلسي أبي عثمان سعيد بن جودى الذى تزعم عرب القيسية في وجه إتساع نفوذ البربر.

الامانة ان جعل هولا الاساقفة الصعيدين قامو في وسط جماعة الابا الرهبان القديسين في بيعة القديس ابو مقاريوم الحد الفصح المقدس، ووضعو مطانوه للجماعة وسالوهم ورغبو اليهم ان يصلو عنهم ويستغفرو لهم مما كان الشيطان صنعه لهم من التجارب، وقالو باعتراف: انا كنا جدفنا تجديفا عظيما من تعليم الشيطان اللعين. وذكروه حرفاحرفا حتى عجب كل احد من الابا الحاضرين من كلامهم، فصلو عليهم وباركو عليهم وفرحو

مصادرته لممتكات الأديرة، وكبار رجال الدين والنبلاء والأغنياء؛ واقناع الناس أنه فعل ذلك من أجل قضية عزيزة على قلوب الروم جميعا الا وهى استعادة الأرض المقدسة في فلسطين.

كذلك كان هدف نقفور من هذه الحرب المقدسة، تأجيج عواطف المسيحيين في الغرب الأوروبي، وكسب تعاطفهم معه من أجل ابطال مخسوع أوتو الكبير في تأسيس امبراطورية رومانية واحدة مقدسة تدافع عن المسيحية؛ ولكي يعلن

# سنة ٢٨٦ هجرية

وافق الأول من المحرم يوم الأربعاء ١٧ يناير ٨٩٩م.

- \* ظهر بالبحرين أبو سعيد الجنّابي زعيم القرامطة وقويت شوكته بما إنضم اليه خلال السنة من الأعراب حتى انه قصد البصرة فبني المعتضد عليها سوراً.
- \* سأل هرون بن خمارويه الخليفة تجديد ولايته على مصر والشام مقابل أن يتنازل له عن حكم قنسرين والثغور مع أربعمائة ألف دينار تحمل إليه كل سنة فأجابه المعتضد.
- \* وقعت الحرب بين اسماعيل الساماني وعمرو بن الليث الصفّار فأنكسر عمرو مرتين ثم قبض عليه أهل بلّخ وحملوه إلى الساماني فأكرمه وبعث به إلى الخليفة الذي شهره وحبسه إلى أن مات.
  - \* توفى في هذه السنة أسحق الأحمر مؤسس الفرقة الإسحاقية من غُلاة الشيعة.

#### سنة ۲۸۷ هجرية

وافق الأول من السنة يوم الاثنين ٧ يناير ٩٠٠م.

\* تفشى خطر القرامطة وأغاروا على البصرة فسار لحربهم العباس الغنوى ولكنه هُزم وأسر وقتل خلق من جنده.

للغرب أن رسالة الدفاع عن المسيحية منوط بها رجل واحد، هو الامبراطور الحسومان؛ ومنوط بها الامبراطورية الرومانية الشرقية، والتي غيرها؛ ولا امبراطورا آخر غير امبراطورها، وبالفعل لفتت هذه الحملة أنظار الكنيسة الغربية التي قضية طرد المسلمين من الأراضي المقسدسة، واعلان الجهاد المقدس من أجل هذا المشان. فكانت حملته مجهدة للحروب الصليمية الكبرى ضد المشسرق المسلمي في القرن الحادي عشر؛ ولا

برجوعهم عن الامانة الردية التى زرعها الشيطان فى قلوبهم، وفرح ايضا بذلك الاب انبا شنوده وباركهم. وكان فى تلك الساعة كلام عجيب قاله الاب وكان كالنبوة وهو امر مخوف، وكان فى بيعة القديس ابو مقار فى ذلك اليوم اسقفان احدهما اسقف سمنود والاخر اسقف منية طانة، لما نظرو الى فعل البطرك مع الاساقفة الصعيدين الذين ضلو ورعيتهم بقولهم ان اللاهوت مات، وكانا هذان الاسقفان امانتهما مفسودة ايضا، ولما

#### سنة ۲۸۸ هجرية

استهلت السنة بيوم الجمعة ٢٦ ديسمبر ٥٩٠٠.

\* وافق السادس من المحرم إنقضاء تسعة قرون شمسية ميلادية.

\* ظهر أبو عبدالله الشيعى داعية الفاطميين في المغرب قادماً اليه من اليمين واتخذ من موضع يعرف باسم «فج الأخيار» مركزا لدعوته بين قبائل كُتامة متنبئاً بقرب ظهور المهدى المنتظر.

#### سنة ۲۸۹ هجرية

وافق الأول من الحرم يوم الأربعاء ١٦ ديسمبر ١٩٠١.

\* جلس على دست الخلافة العباسية ببغداد الخليفة المكتفى بالله (أبو الحسن على) بويع

<sup>\*</sup> أوقع بدر غلام الطائي بالقرامطة على غرة فقتل منهم مقتلة عظيمة.

<sup>\*</sup> توفيت ببغداد في التاسع من رجب في هذه السنة الأميرة المصرية قطر الندى (أو أسماء) بنت خُمارويه أمير مصر الطولوني وزوجة الخليفة المتعضد وكان قد عقد قرانها بها في عام ٢٨١ ووصل ركبها إلى بغداد في المحرم من السنة التالية، فكانت مدة زواجها خمس سنين وسبعة أشهر.

علم بالروح القدس فعل هذا باساقفة الصعيد قدامهم لكى تظهر امانة هذين الاسقفين فى ذلك الوقت فتفهما وقال لبعضهما بعض كما قال اهل اتناس لبولس الرسول فى الابركسيس: ما هذا التعليم الجديد؟ انك تاتى الى مسامعنا بكلام غريب. فسمعهما انسان عارف بالكتب المقدسة فاردى قلبه ايمانهما، ثم جا هذا الانسان الى الاب البطرك واعلمه بما قالاه هذين الاسقفين. فتعجب وقال كلمة نبوة الذى كانت قطع عليهما قال

تختلف حملة نقفور فوقاس عن الحملات الصليبية الغربية سوى أن القسطنطينية هى التى تحملت وحدها وزرها، وأن الكنيسة الأرثوذوكسية لم تباركها، ولم تدع الى الجهاد من أحلها.

أما السبب العسكرى المباشر، فهو استخلال فرصة نادرة، وهى تدهور الدولة العباسية وضعفها، وتفككها إلى دويلات اسلامية متعددة، فقد استقلت مصر عن الدولة العباسية منذ عهد بنى طولون (٨٦٨ ــ ٩٠٥)، ثم تلاهم بنو الأخسشيسد (٩٣٥ ــ ٩٣٥)

يوم وفاة أبيه الخليفة المعتضد وبعهد منه وذلك في الثاني والعشرين من ربيع الآخر، وله من العمر ست وعشرون، أمه أم ولد تركية تسمى جيجك.

- \* إنتشرت القرامطة بسواد الكوفة يتزعمهم ابن أبى الفوارس الذى وقع فى أسر المعتضد فحمل مع جماعة منهم فعذبوا وصلبوا.
- \* أعلن محمد بن هارون قائد اسماعيل الساماني النورة فسار اليه اسماعيل وهزمه وضم الرى وقزوين اليه.
- \* توفى فى الثانى والعشرين من ربيع الآخر ببغداد الخليفة العباسى المعتضد بالله ابن أبى أحمد الموفق وخليفة عمه المعتمد، توفى وله من العمر سبع وأربعون ودفن بدار الرخام ومدة خلافته تسع سنين وتسعة أشهر، وهو الذى كان قد تزوج قطر الندى ابنة خمارويه والتى توفيت قبل عامين.
- \* توفى أمير تونس ابراهيم الثانى الأغلبى فى السابع عشر من ذى القعدة عند كونسشيا الايطالية غازياً ومدة إمارته ٢٨ سنة و٦ أشهر.
- \* توفى بنيسابور أمير خراسان عمرو بن الليث الصفار بعد حكم دام أربعاً وعشرين سنة وانتهى الى العزل والحبس قبل أن يعيده المعتضد إلى خراسان.

٩٦٩م)، كما استقل بنو سيف الدولة الحمدانى بشمال الشام؛ واستولوا على المدن الرئيسية فيه، مثل حلب، وحسماة، وأنطاكيية، واللاذقية، وشيزر، واستقل اقليم خواسان، وقامت فيه الدولة الطاهرية؛ وأغلب العنصر الفارسي على البلاط في بغداد؛ وأصبح العباسيون ألعوبة في أيدى البويهيين. ونظرا لانسلاخ في أيدى البويهيين. ونظرا لانسلاخ العباسيون يهتمون بالدفاع عنها؛ ومن العباسيون يهتمون بالدفاع عنها؛ ومن ثم ترك الشام لقدره، يواجه وحده

المثل المكتوب في انجيل لوقا: انظنو ان هولا الجليلين اكثر خطايا من كل اهل الجليل، ليس كذلك فان لم تتوبو فانكم تهلكون كذلك، ومثل الثمانية عشر الذي سقط عليهم البرج في سيلوحا وقتلهم اكثر خطية من رجال يروشليم، لا اقول لكم ان لم تتوبو تهلكو مثلهم. هذا ما قاله الاب انبا شنوده البطرك ولم تعلم الاسقفان انه وبخهما به وقطع عليهما الرب الذي يعلم الخطايا، فعل

#### سنة ۲۹۰ هجرية

# استهل الحرم بيوم الأحد الموافق ٥ ديسمبر ٩٠٢م.

- \* عاث القرامطة فى أرض الشام بزعامة يحيى بن زَكْرَوَيه وهزموا أمير دمشق طُغْج الأخشيد وأبا الاخر قائد جيش الخليفة، وانتهت الوقائع بهزيمة القرمطى وقتله على يد بدر الحمامي قائد هرون بن خمارويه الطولوني.
- \* ولى القرامطة الحسين بن زُكْرُويه الملقب ذو الشامة خلفاً لأخيه يحيى المقتول وهرب ذو الشامةى بعد الهزيمة إلى نواحى الكوفة.
- \* تولى إمارة تونس أبو العباس عبدالله الثانى خلفاً لابراهيم الأغلبى وبعد شهر من ولايته خلفه أبو نصر زيادة الثالث.
- \* توفى مقتولاً الأمير الأغلبي أبو العباس عبدالله الثاني بعد أيام من توليه الامارة خلفاً لابراهيم الأغلبي، قتله بعض الصقالبة.
- \* قتل زعيم القرامطة يحيى بن زكرويه على يد بدر غلام أحمد بن طولون بعد أن عاث في ما بين الشام والعراق.

امرا عجيبا لكلامه لانهما كانا متفكرين انهما لا يعودا الى الامانة الصحيحة بل يبقيا على ما هم عليه، فوقع بهما الانتقام وماتا بموت سو يعلم به كل احد فى بنا قبل ان يصلا الى كراسيهما.

والان يا احباى فيجب علينا حفظ الامانة الصحيحة بغير زوغان التى هى الصخرة الارتدكسية ليعتدونا مع من سلك الطريق المستقيم ونال النياح. اقول لكم انا الخاطى البايس كاتب

حملات الروم المقدسة؛ كما ثبت لنقفور من غزواته السابقة فى الشام، أن الدولة الحمدانية ليست ندا لجيوش الروم، وبأختصار، لقد كان وضع الدولة العباسية \_ المنهوكة القوى \_ فرصة لن تتكرر لتصفية الحسابات القديمة معها.

مراحل العرب القدسة ونتائجها: وكرجل دارس لفن الاستراتيجية العسكرية، فان نقفور لم يجازف بالهجوم على الأرض المقدسة مرة واحدة؛ وانما مهد للحملة بحروب صغيرة استولى خلالها على الممرات

## سنة ۲۹۱ هجرية

الأول من المحرم وافق يوم الخميس ٢٤ نوفمبر ٩٠٣م.

- \* فى هذه السنة زوَّج الخليفة المكتفى ابنه أبا محمد من إبنة وزيره القاسم ابن عبيد الله، وكان صداقها مائة ألف دينار.
- \* أغارت جموع الترك الشرقيين على حدود الدولة السامانية فنادى أميرها اسماعيل بن أحمد السامانى بالنفير فهرع اليه المتطوعة من خراسان وسيجستان وطبرستان وأخذوا الترك على غرة وأوقعوا بهم هزيمة ما حقة.
- \* أنفذ الامبراطور البيزنطى ليو السادس جيشاً قوامه مائة ألف فبلغوا مدينة الحدث فنهبوا وسبوا وأحرقوا، وفى السنة نفسها غزا الصائفة غلام زراقة من طرسوس فبلغ انطاكية واستولى عليها عنوة وقتل نحوا من خمسة آلاف وأسر ضعفهم واستنقذ أربعة آلاف من أسرى المسلمين وفاضت الغنائم حتى كان سهم الفارس ألف دينار.
- \* وقع فى الأسر الزعيم القرمطى الحسين بن زكرويه قبض عليه رجل من قرية الدالية على طريق الكوفة فأرسل إلى بغداد مشهراً على جمل وزينت المدينة إبتهاجاً بالقبض عليه ثم قتل وصلب فى حضرة الخليفة.
  - \* لقى مصرعه صلباً الثائر القرمطي الحسين بن زكرويه صاحب الشامة.

والمعاقل، والقلاع الهامة، في آسيا الصغرى والشام؛ ومن ثم ركز أول حروبه التمهيدية على اقليم قلقيلية (كيليكيا) المتاخم لحدود الشام الشمالية، وتمكن ما بين عامي ٩٦٣ لم من الاستيلاء على المعاقل الرئيسية للمسلمين مثل أدنة -Ada شمال شرق آسيا الصغرى وطرسوس والمصيصة (مامسترا -Ma في قلقيلية) كما استولت قواته أيضا على جزيرة قبرص عام ٩٦٥ م. وبالاستيلاء على قبرص ومن

هذه السيرة اننى رايت بعينى ذلك انه دفعات شتى ينظر الى السما ويصلب على وجهه ويقول: ياربى يسوع المسيح عيننى وتراف على وافت قدنى برحمتك. فلما تاملته اول يوم ظهر لى امرا عجيبا وهو ان فى تلك [الساعة] التى رايته شاخصا الى السما يقول هذا قد طرى امرا نزل الينا ويشغل قلبه، فاعلم انه كان فى تلك الساعة (وهكذا كان فى كل ساعة يفعل هذا) اتصل الخبر بشى، كان قصد وصل فى تلك الايام من جنس المسلمين من

## سنة ۲۹۲ هجرية

استهل المحرم بيوم الثلاثاء الموافق ١٣ نوفمبر ٩٠٤م.

- \* شهدت هذه السنة نهاية الدولة الطولونية في مصر والشام منذ أن استقل أحمد بن طولون بحكم مصر عام ٢٥٨ هـ وقد عاشت ٣٤ سنة، وهي أول دولة شبه مستقلة قامت في مصر بعد الغزو العربي.
- \* تولى شيبان بن أحمد بن طولون إمارة مصر بعد مقتل ابن أخيه هارون ابن خمارويه في التاسع عشر من صفر ولكن إمارته لم تدم سوى إثنى عشر يوماً.
- \* دخل محمد بن سليمان العباسى مصر كما وصلها اسطول من ثمانى سفن حربية عليها أمير البحر دميانة وتم استسلام شيبان الطولونى وحمله مع أهل البيت الطولونى إلى بغداد فبذلك عادت مصر إلى السيادة العباسية فتولاها محمد ابن سليمان وخلفه قبل نهاية السنة عيسى النوشرى.
- \* أحرق القائد العباسى محمد بن سليمان على أثر استسلام شيبان الطولونى مدينة القطائع حتى صارت خراباً.
  - \* استولى اسطول عربي على تِساليا اليونانية ابان حكم الامبراطور ليو السادس.

خراسان قوما جند مضو الى اسكندريه وسالو عن ابينا البطريك، فقالو لهم المومنين: ماذا تطلبون منه؟ فقالو: ان اولاد الياس الذى كان واليا انفذونا اليه بمال ندفعه له وكان ابوهم قد اخذه من البطرك. فعلم الجمع انه المال الذى اخذه والى اسكندريه من الاب البطرك انبا يعقوب عند خروج الدم من الكاس الفضة لما ارادو كسره، فوجدوه فى سخا فجااو اليه واعلموه الخبر وان الياس الوالى فى يوم وفساته اوصى اولاده ان ينفسنو

قبل كريت ـ أوقف نقفور فوقاس غارت المسلمين البحرية على شواطئ بحر أيجة والأناضول، وظهر أسطولهم من جديد كقوة بحرية تسيطر على الحوض الشرقى للبحر المتوسط، ولقد عاث جنود الاسطول الرومي نهبا وسلبا في هذه المدن السسورية الشمالية، حتى قيل أن بوابات هذه وللدن البرونزية الضخصة اقتلعت ولقلت الى القسطنطينية كشاهد على انتصاراته.

أماً الفترة ما بين ٩٦٦ ــ ٩٦٧م فقد خصصها للاغارة على الشام

\* توفى قتيلاً فى الثانى عشر من صفر أمير مصر أبو موسى هارون بن خمارويه رابع الأمراء الطولونيين عن ثمان وعشرين وخلفه عمه شيبان لمدة أيام.

#### سنة ٢٩٣ هجرية

# وافق هلال الحرم يوم السبت ٢ نوفمبر ٥٩٠٥.

\* توالى ثلاث ولاة على مصر فى هذه السنة: ففى الثالث من المحرم استولى محمد بن على الخَلَنْجي الطولوني على الحكمى قسرا من عيسى النُّوشَرِى ثم استعادها منه بحد السلاح فاتك قائد الخليفة بعد أن هزم جيشان للخليفة كان على الأول ابن ألاغر وعلى الثانى ابن كَغْلَغ.

\* أقيم على دجلة مقياس مثل مقياس الروضة بمصر طوله ٢٥ ذراعاً ولكل ذراع علامات وذلك بعد الفيضان المدمر (ولكن لم يلبث أن خرب).

\* عاثت القرامطة ببلاد الشام وعلى رأسهم أبو غانم عبدالله بن سعيد القَرْمُطى الذى استولى على بُصرى ثم على طَبَرية ثم على هيت، كما دخلوا دمشق ونهبوها واتجهوا من بادية السماوة إلى الكوفة وأوقعوا الهزيمة بقوات للخليفة.

وحصونه وقلاعه، وكما توقع نقفور، لم يصمد سيف الدولة الحمدانى ففر هاربا الى شيزر؛ وكان يمكن لنقفور ان يتقدم لاجتياح الشام، لولا علمه بوقوع بعض القلاقل فى الوطن، التى عليت تقتضى منه العودة للقضاء علي هارباء كما أن النقص فى المؤن والعتاد، لم يشجعه على التوغل فى والعتاد، لم يشجعه على التوغل فى يؤمن جبهته مع البلغار، قبل أن يشرع يؤمن جبهته مع البلغار، قبل أن يشرع للعركة وعاد الى القسطنطينية فى المعركة وعاد الى القسطنطينية فى

هذا المال وهو كذا وكذا الى كرسى اسكندريه لاننى اخذته وقت كونى واليا بها من بطرك اسمه يعقوب فتسلو [فتسألوا] عن البطرك فى هذا الوقت الذى قام عوضا منه وتسالوه ان يحللنى من رباطى ثم يجيبون لكم الرسل الذين يمضون بالمال رقعة من البطرك الذى يجلس بعده. فلما سمع الاب انبا شنوده هذا لم يهمه هذا الامر ولا اخذ المال بالجملة وكان رجاه بالرب الغنى بالرحمة المال يقول قول بولس: «الذى احسبه انه ربح

\* قتل في هذه السنة أبو عبدالله الخَلَنْجي الذي استولى على مصر وحكمها شهورا كما استولى على أنحاء من فلسطين حتى ظفر به فاتك قاند جيش الخليفة المكتفي.

## سنة ٢٩٤ هجرية

استهلت السنة بيوم الأربعاء الموافق ٢٢ أكتوبر ٩٠٦م.

- \* تولى إمارة مصر للمرة الثانية عيسى النُّوشَرى بعد أن استعادها قائد المكتفى فَاتك الخادم.
- \* خرج زَكْرُوَيه القُرْمُطَى لاعتراض قافلة الحاج الثانية وسلب ما قيمته ألفا ألفى دينار ثم انتظر قدوم القافلة الثالثة وفيها خزائن الخليفة وتم له سلبها بعد أن وضع السيف فى جميع الحاج الذين استسلموا له بسبب نفاد الماء فعظم ذلك على المكتفى فأنفذ لقتاله وصيفا الخادم الذى هزمه ولقى القرمطى مصرعه فى المعركة (٥ ربيع الأول).
- \* أغارت الروم على قُورُس من أعمال حلب فقاتلهم أهلها قتالاً شديداً ثم انهزموا فدخلها الروم وأحرقوا جامعها وساقوا من بقى من أهلها أسرى.
- \* توفى فى هذه السنة من رجال الحكم: أبو حاتم بن أفْلَح سادس أمراء الدولة الرُستُمية الإباضية بالمغرب الأوسط ومدة حكمه ثلاثة عشر عاماً وكانت تاهرت عاصمة له، وفيها توفى بالأندلس لُبَ بن فَرْتُون غازياً وكان على طَرسونة وتطيلة فى إمارة عبدالله الأموى.

احسبه خسارة لاجل المسيح الذى خسرت كل شى لاجله. واعده كلا شيد لاربح المسيح لاننى اعرف الذى يومن به وقلبى طيب انه يقدر ان يحفظنى الى يوم وفاتى». ولم يزالو الرسل المذكورين يسالوه ان يجعل ذلك الانسان فى حل كما اوصاهم اولاده والا فما يقدرو على العودة، فسالناه نحن اصحابه ورغبنا اليه ان لا يدع هولا القوم مع بعد المسافة ان يضيع تعبهم حتى يحلله فكتب اليهم يقسول: الذى وصلتم لاجله فى حل وطابت

القسطنطينية سفارة بلغارية تطالب باتاوة مالية كبيرة، رفض نقفور الاذعان لمطالب البلغار وأعلن الحرب عليهم؛ وتوغل في أراضيهم حتى جبال البلقان؛ كما أرسل الى ملك الروس سفايتو سلاف Swaitoslav رسالة، حشه فيها على التوسع في الاراضى البلغارية، ومنحه التأييد اللازم؛ وبالفعل غزة الدولة الروسية الوليدة بلغاريا من الشمال عن طريق نهر الدنيبر، وقضوا عليها، ثم عبر الروس جبال البلقان؛ وظهروا في سهول تراقيا، وطمعوا فيها؛ ورفضوا

\* توفى قتلاً زَكرَويه القَرْمَطى ممن ادعوا الألوهية ولزم قطع الطريق على الحاج وقتل جميع من يستسلمون له، قتل على يد وصيف قائد المكتفى وأحرق جثمانه وأرسل رأسه إلى خُراسان حتى لا ينقطع أهلها عن الحج.

## سنة ٢٩٥ هجرية

استهلت السنة بيوم الاثنين الموافق ١٢ أكتوبر ٩٠٠م.

\* تولى الخلافة العباسية ببغداد أبو جعفر المقتدر بالله بن المعتضد خلفاً لأخيه المكتفى ، أمه أم ولد تسمى شُعَب، تولى صبياً وله من العمر ثلاثة عشرة ولكن خلافته دامت نحواً من ربع قرن.

\* عاصر المقتدر العباسى: في الأندلس أبو محمد عبدالله الأول ثم ابنه عبدالرحمن الناصر أول من تلقب بالخليفة وأمير المؤمنين في الأندلس، وفي المغرب عاصره أول الدولة الفاطمية عُبيد الله المهدى، وفي بيزنطة ليو السادس وقسطنطين السابع ورومانوس الأول، وفي فرنسا شارل الثالث وروبرت الأول، وفي إنجلترا ادوارد الأول.

\* جرى في هذه السنة الفداء بين المسلمين والروم وكانت عدة من فودى ثلاثة آلاف انسان.

الانسحاب منها خاصة بعد علمهم بموت ملك البلغار.

وبعد غيبة عام ونصف عام عاد نقفور الى الشام، وكانت الظروف مواتية تماما له، فقد توفى سيف الدولة الحمدانية؛ وخلفه ابن له ضعيف اسمه الدولة، آثر أن يذعن لمطالب الروم، واستسلمت معاقل الحمدانين فى حماة وحمص وشيزر، وفتحت لنقفور بواباتها؛ وتعرضت طرابلس للتخريب، وتصالحت معه اللاذقية لتنجو من الخراب. وكان يمكن له أن

نفوسهم وعادو الى بلادهم فرحين. وكان الاب مهتم بمن بقى ممن ظل بهواه في اثر الشيطان.

ولما كان فى تلك الايام وجعفر المتوكل يوميذ خليفة، ثار عليه ولده محمد وكنيته المنتصر، فغلبه واخذ مملكته، فلما ولى عزل جميع الولاة الذين كانو فى زمان ابيه، وكذلك سليمان ابن وهب الوزير الذى كان محبا للاب جدا، وانفذ الى مصر انسان يعرف باحمد ابن محمد المدبر، فكان رجلا

\* وصل عبيد الله المهدى متخفيا إلى شمال افريقية قادماً من سلَسيمْية بسورية بعد أن مهد للدعوة الفاطمية أبو عبدالله الشيعى ثم استخدم القوة في نشرها مستغلاً ضعف حكم الأغالبة.

\* توفى مريضاً فى الثانى عشر من ذى القعدة الخليفة العباسى المكتفى بالله عن واحد وثلاثين عاماً ومدة خلافته نحواً من ست سنين وفى أيامه استولى المسلمون على أنطاكية ثانية العواصم البيزنطية، وخلف فى بيت المال ما جملته خمسة عشر ألف ألف دينار.

\* توفى فى منتصف صفر من السنة اسماعيل الساماني ثانى سلاطين الدولة السامانية فى أسيا الوسطى ودام حكمه ست سنوات وخلفه ابنه أبو نصر أحمد.

\* توفى بالأندلس موسى بن ذى النون الشائرى البربرى على أميـر الأندلس أبى مـحـمـد عبدالله وجد بنى ذى النُّون أصحاب طُليّطلة بعد ذلك.

#### سنة ٢٩٦ هجرية

وافق الأول من المحرم يوم الجمعة ٣٠ سبتمبر ٩٠٨م.

\* شهدت هذه السنة نهاية دولة الأغالبة بتونس على يد الفاطميين وكان عاشر الأغالبة

شديد صعب في افعاله مخوف عند كل احد لا يغلب، ففعل افعالا لم يفعلها احد قبله. وكان قد اقام بفلسطين مدة كبيرة واذاق اهل تلك البلاد صعوبة وبلايا، ويقال انه لم يسمع بمن يجرى مجراه في فهمه وتقدمته عند الملوك، وكان يحسب لهم فصولا لا يفهموها. وكان عشرة لكلمن يجالسه في امور المملكة، وكان جميع من في الدولة يريد ابعاده عن الملك لهذا، وكان عليه خراج كشير عن زراعة اواسيه فارادو ان يجربوه

يتقدم بسهولة نحو فلسطين، غير أنه غادر الشام عائدا الى القسطنطينية، تاركسا جنده يكملون غيزو المواقع والمدن الاستراتيجية. وكان أكبر نصر حققه جنوده، هو الاستيلاء على كان لهذه المدينة مزايا استراتيجية هامة، لأنها المعقل الأمامي والرئيسي هام، فضلا عن أهميتها الدينية؛ فقد كسانت المقسر الأصلى لكرسي البطريركية. ثم حاصرت جيوش نقفور مدينة حلب الشهباء. عاصمة

وآخرهم أبو نصر زيادة الله الثالث وفي أيامه إستولى أبو عبدالله الشيعي على عاصمته رقادة (٢٥ جمادي الاخرة) فخرج هاربا إلى مصر وتوفى بالرملة من فلسطين.

- شهدت هذه السنة زوال الدولة الرستمية الاباضية بافريقيا بعد مقتل آخر أنمتها اليقظان
   بن محمد على يد أبى عبدالله الشيعى.
- \* قبض أليسع بن مدرار أمير سجلماسة على عبيدالله المهدى (أول الفاطميين بعد ذلك) الذى جاء الى المغرب متخفيا تطارده عيون الخليفة العباسي وأودعه السجن.
- \* خلع الخليفة المقتدر بالله العباسى بعد عام (٢١ ربيع أول) من توليته وبايعوا المعتز ولقبوه المنصف بالله ولم يلبث أن قتل وأعيد المقتدر إلى كرسى الحلافة.
- \* تولى وزارة المقتدر أبو الحسن على بن الفرات فصادر أموال جميع من خرجوا مع ابن المعتز وتولى شرطة المقتدر مُؤْنس الخازن.
- \* توفى مقتولاً الخليفة الشاعر عبدالله بن المعتز ابن الخليفة المتوكل الذى لم تدم خلافته سوى يوم وليلة له ديوان شعر متداول، كما قتل فى أحداث خلع المقتدر الوزير أبو عبدالله محمد بن داود الجراح، والأمير أبو عبدالله محمد ابن الخليفة المعتمد وكان قد خوطب فى تولى الخلافة ولكنه توفى فى ساعته مفلوجاً، وفيها توفى سوسن حاجب المقتدر قتل على يد الوزير ابن الفرات.

الحمدانين وقلعتهم قرابة شهر كامل، حتى استسلمت، وعقد أميرها صلحا مع الروم فى أواخسر عسام ٣٥٩م ومطلع عام ٩٧٠م (صفر ٣٥٩هـ)؛ تفاصيل ذلك الصلح، الذى بمقتضاء اذعنت حلب لنفوذ القسطنطينية. وكان سقوط حلب هو آخر ما وصل اليه جنود نقفور، بعدها خبأ نار الجهاد؛ ولم يتقدم جنود الروم نحسو بيت المقدس، وبذلك انتهت هذه الحملة المقدسة.

فسلمو له اباه ليحاسبه فطالبه بجميع ما عليه بغير حشمة واستوفا منه الزايد حتى تعجبت الملوك وقررو له من الجارى في الشهر ستة الف دينار فلما سمع ابونا البطرك بوصوله مصر حزن وقال الرب يزيل عن شعبه كل موامرة سو [مؤامرة سوء] كعادته. وكان يعرف ما يجرى بالنعمة التي كانت معه ويخاف على البيعية والديارات وسكانها. وعند وصوله [ابن المدبر] الى مصر وضع يده على كل واواسى] المسلمين والنصارى واليهود واضعف

### سنة ٢٩٧ هجرية

استهلت السنة بيوم الأربعاء الموافق ٢٠ سبتمبر ٩٠٩م.

- \* هرع أبو عبدالله الشيعى إلى سجلْماسة واستخلص عبيدالله المهدى من السجن الذى أودعه فيه أليسع بن مدَّرار وصحبه مَشرفا إلى تونس وفى مدينة رَقَّادة عاصمة الأغالبة بويع عُبيد الله بالخلافة وتلقب بالمهدى أمير المؤمنين (٢١ ربيع اخر).
- \* تولى إمارة مصر تَكِين الحربى خلفاً لعيسى النَّوْشَرَى الذَّى توفى فى عامه وهى لاية تَكِين الأولى على مصر.
- \* استبد سبك السبكرى قائد عمرو الصَفًار بحفيديه طاهر ويعقوب ابنى محمد بن عمرو وأرسلهما أسيرين إلى بغداد تقرباً للخليفة المقتدر.
- \* توفي أمير مصر عيسى النوشرى وكانت مدة ولايته خمس سنين وهو الذى قضى على ثورة الخَجَنْدى، حمل جثمانه إلى القدس ودفن بها.

## سنة ۲۹۸ هجرية

وافق الأول من السنة يوم الأحد ٩ سبتمبر ٩١٠م.

\* قاد أبو عبدالله الشيعي جيشا قضى به على ثورة لقبيلة زَنَاتَة ولكن لم يأت شهر جمادى

نتائج الحملة،

وبالرغم من أن هذه الحملة قد أخفقت في هدفها الرئيسي وهو غزو بيت المقدس، الا أن الانتصارات التي حققتها على الحمدانيين، والاستيلاء على المعاقل الاستراتيجية الهامة في آسيا الصغيري والشام، بعثت موجه من السرور والرضا بين جميع طوائف الشعب في القسطنطينية وانطلقت طاقاته الخيلافة، تبيدع في كيافة مجالات الفكر والحضارة. ولهذا يتفق المؤرخون أن هذه الفترة والتي بدأت بحكم باسيليوس الأول ٨٦٧م وحتى عليهم الخراج، فقوم لكل دينار دينار وقوم للدينار ثلثه حتى ملا الحبوس فى كل الاماكن. وانفذ الى الديارات بكل موضع واحصى الرهبان التى فيها وطالبهم بالجزية والخراج عن الحشيش الذى فى البهلس وعن النخل والشجر المثمرة المغروسة فى بيوتهم. فلما اتصل الخبر بابينا انبا شنوده بكا بكا مرا وقال: ايها الجبل المقدس وادى هبيب الذى هو مينا الانفس الضالة كيف اقام عليك الشيطان هذا البلا الذى يحل بالقديسين الساكنين فيك وقد

الثانية من السنة حتى عقد عبيدالله يالمهدى العزم على التخلص من قائده ومؤسس دولته عبدالله الشيعى ومن أخيه أبى العباس متهما اياهما بالتآمر على عرشه وتم له ذلك (١٥ جمادى) على يد عَرُوبة بن يوسف الذى كافأه المهدى بتوليه على المغرب الأوسط.

- \* اقيمت أم موسى الهاشمية قَهْرَمَانة لقصر الخليفة تحمل الرسائل من المقتدر وأمه إلى الوزير، وهي التي أصبح لها شأن في تسيير أمور الدولة فيما بعد.
- \* قدم بغداد من غزو الصانفة القاسم بن سيما ومعه خلق من الأسرى وخمسون من أكابر الروم مشهرين على الجمال وبأيديهم صلبان الذهب والفضة.
- \* توفى ببغداد عن ثلاث وثمانين اسحق بن حُنين أحد مشاهير الأطباء والمترجمين من اليونانية والسريانية في العصر العباسي الأول منها كتب أرسطاطاليس وكتب إقليدس.
- \* توفى سلطان اليمن الزيدى الداعى إلى الحق (يحيى بن الحسين) مؤسس أسرة بنى الرس الحاكمة عن ثمان وسبعين له مؤلفات منها: الاحكام فى الحلال والحرام والرد على أهل الزيغ، وفيها توفى أمير خراسان محمد (الثانى) وهو الخامس من أمراء الطاهريين وبه انتهت سلالة هذه الأسرة.
- \* توفى فى هذه السنة الفيلسوف المتهم بالزندقة والالحاد: ابن الرَّاوندى (أحمد ابن يحيى) وإليه تنسب الفرقة الرَّاوندية وكان أبوه يهودياً.

حكم باسيليوس النانى ١٠٢٥م، هى أزهى عمصور امبراطورية الروم، بل أطلقوا عليها العصر الذهبى النانى للقسطنطينيسة؛ فسقد أدت هذه الانتسصارات الحسربيسة إلى رخاء اقتصادى، بعد أن أدى وقف خطر الغارات الاسلامية الى استقرار الزراعة أدى الى وفرة انتاج الحاصلات؛ كما أدى الى اعادة تعمير المدن الاغريقية أدى الى اعادة تعمير المدن الاغريقية الموومانية العريقة.

يقابل ذلك في العالم الاسلامي انتشار الفزع والخوف، والشعور بأن

علمت الان ان هذا لاجل ذنوبی. وکسان هذا الانسان الظالم يطلب الاب لياخذه ويمضى يضمنه ما يتعلق بهذا الوادی وجميع الديارات التی بارض مصر، فلما عرف ابونا هذا قال: ماذا اصنع مع هذا الانسان. وخاف ان يقف في وجهه اذا وجده فيكون سببا لهلاك الديارات والرهبان وعول على ان يهرب، وقال: لعلى اذ لم اجد ينسا هذه الامور التي بدا يفعلها. ثم انه غير حليته وزيه بزى متضع والذين كانو معه بارك عليهم وانفذهم الى

#### سنة ٢٩٩ هجرية

وافقت غرة الحرم يوم الخميس ٢٩ أغسطس ٩١١م.

\* وصلت طلائع القرامطة أبواب البصرة فردهم عنها عاملها ابن كُنْداجق وكان الوزير يستمده، وفيها دخل بالأمان إلى بغداد الأغبر والعظيم من قواد القرامطة.

\* ثار أهل طرابلس على الخليفة الفاطمى عبيدالله مهدى ثم استردها وعين عليها أحد الزعماء الموالين له، كما ثارت عليه قبيلة كتامة انتقاما لمقتل أبى عبدالله الشيعى وكاتبوا الخليفة العباسى ببغداد.

\* تولى أبو على بن عبدالله بن خاقان وزارة المقتدر بعد أن قبض على وزيره ابن الفرات ونهبت دوره على أثر ذلك شاع النهب في بغداد كلها.

\* ولى عبيدالله المهدى عليا بن عمر البلوى أميرا على صقلية بعد أن انسحبت من تبعية الأغالبة.

#### سنة ٣٠٠ هجربة

استهلت السنة الأخيرة من القرن الثالث الهجري بيوم الثلاثاء الموافق ١٨ أغسطس ٩١٢م.

\* تولى حكم الأندلس عبدالرحمن الناصر الحفيد السادس لعبدالرحمن الداخل مؤسس

مواضع، ومضى هو الى مكان لا يعرفه فيه احدا بالهيه [بالهيئة] التى تزيا بها، وتبعه شماسا كان كاتبا له. وكانو متشردين من موضع الى موضع فى البحر والبر، ودفعات يركبو مراكب بزى رهبان، ودفعات يمشو بارجلهم. وكذلك الاساقفة لم يقدرو ان يظهرو لاجل البطرك راسهم ومدبرهم. وفى تردد ابينا الى كل مكان ناله تعب عظيم.

وكان هذا الرجل الظالم يفتكر ماذا يفعله بالسبع ديارات [وهى ديارات مقار، براموس،

ديار الاسلام مقبلة على خطر داهم؛ وشخص المؤرخون المسلمون من أمشال ابن حوقل وغيسره سبب انتصارات الروم بأنها نتيجة لضعف العرب وتفككهم.

نهاية نقفور فوقاس ٩٦٩م،

وبالرغم من هذه الانتسارات العظيدمة، التى جلبت الرخساء والاستقرار، الا أنها قوبلت بالجحود والنكران من قبل البطريرك والرهبان، ومن طوائف الشعب، الذى كانت تسيطر عليه أرهام الكنيسة؛ كما أن مساسة التضيق المالى على الناس

هذا البيت تولى خلفاً لجده أبى محمد عبدالله على أثر وفاته فى هذه السنة دون معارضة من أعمامه فكانت سنه اثنين وعشرين عاماً وهو أول من حمل لقب الخلافة وعرف بأمير المؤمنين.

\* ثارت طرابلس مرة أخرى فى وجه حكم عبيدالله الفاطمى فأنفذ اليها ابنه أبا القاسم الذى قضى على الثورة، كما نشبت ثورة فى صقلية وأخرج أهلها الوالى الفاطمى عليا البلوى واختاروا عربيا هو أحمد بن قرهب.

\* شهدت هذه السنة أول حملة قام بها الفاطميون لغزو مصر قادها قائده حباسة ولكنها لم تتقدم أكثر من إقليم برقة، وكان عليها تكين الحربي للسنة الثالثة.

\* وافق نهاية القرن الثالث وفاة الامبراطور البيزنطي ليو السادس.

## سنة ٣٠١ هجرية

أهل القرن الرابع يوم السبت الموافق السابع من أغسطس ٩١٣م.

\* شهد مولد القرن الرابع الهجرى: في بغداد الخليفة المُقتدر بالله العباسي، وفي قُرْطبة عبدالرحمن الناصر، وفي المغرب يحيى الرابع الأدريسي، وفي أفريقية عُبيدالله المهدى الفاطمي، وفي صقلية أحمد بن قُرْهُب، وفي سجلماسة أحمد ابن ميمون، وفي سجستان عمرو بن

جعلته مكروها. غير أن الشيء الذي لا نفهمه هو اشتراك زوجته يودوكسيا مع زمرة المتأمرين، الذين كان على رأسهم ابن أخيه يوحنا الزمسكى؛ وهو ضابط شاب كان قد عينه دمستقا من جبهة الحرب في الشام ساخطا على تصرفات عمه؛ ومتطلعا للجلوس على العرش مكانه؛ ولقد صور الكتاب الروم ليلة تنفيذ المؤامرة مؤامرة اغتيال يوليوس قيصر في روما قبل ذلك بألف وثلاثة عشرة سنة؛ اذ

السريان، يوحنا الصغير، الانبا مويس، يوحنا الاسود، بشوى والبطريرك والاساقفة، ومن شر فعله انفذ الى كل مكان نوابا عنه، فمضو على قومة البيع واحضرو ما عند كل واحد من الة البيع لتحمل اليه ويطالبو القومة بديارية الاساقفة ويحملوها الى الديوان. وكذلك بيع مصر قبض عليها واحصى ما فيها من الالة، حتى انه امر ان تغلق البيع التى بها، ولا يمكنوهم من القربان الا في بيعة واحدة. وكان النواب عنه ياخذو القومة في بيعة واحدة.

الليث الصفار، وفى خراسان نصر السامانى، ومن الولاة فى مصر: أبو منصورتكين الرومى، وفى دمشق محمد ابن طُغج الأخشيدى، وفى حلب مُؤْنس الخادم، وفى الموصل أبو الهيشجاء الحَمدانى، وفى مكة مُؤْنس المظفر، وفى المدينة محمد بن يوسف العلوى، وفى البحرين أبو طاهر القرمطى، وعاصر مطلع هذا القرن فى أوروبا، قسطنطين السابع إمبراطور بيزنطة، وكُونْراد مَبراطور الدولة الرومانية المقدسة، وفى فرنسا شارل البسيط، وفى انجلترا إدوارد الأكبر، وفى الصين أسرة التانج.

- \* تولى وزارة المقتدر على بن عيسى وكان أميراً على مكة، وفيها خلع المقتدر على إبنه العباس وهو إبن أربع سنين وقلده أعمال الحرب في مصر والمغرب.
- \* تولى عرش خراسان وما وراء النهر الملكُ السعيد نصر الساماني خلفاً لأبيه أبي النصر أحمد على أثر اغتياله.
- \* خرج في شوال من السنة عبدالرحمن الناصر في غزوته الثانية لاخضاع الثورة التي قادها ابن حَفْصُون في رَيَّة والجزيرة.
- \* استولى جيش عُبيد الله المهدى الفاطمى على إقليم برقة وعليه قائده حباًسة ابن يوسف قاصدا الاسكندرية.

فى كل مكان يحبسوهم ويقيدوهم بالحديد ويحملوهم الى مصر ليقومو بالديارية للديوان. وعول انه فى زمانه اجمع ياخذ مال البيع والاساقفة والديارة للديوان.

فلما قرر هذا فى ديار مصر ضاقت البيع وحزنو الاساقفة كقول زخريا النبى: صوت الرعاة حزن وتنهد عظيم. كذلك تلك الديارات المقدسة غرمو الابا الرهبان الخراج.

وكسان البطرك هاربا من مكان الى مكان في

اقتحم عليه المتآمرون مخدعه الدافئ؛ يقودهم يوحنا الزمسكى نفسه وذلك فى احدى ليالى شتاء عام ٩٦٩ القارسة البرودة ثم جروه من فراشه، وطرحوه أرضا، ثم انهالوا عليه بالخناجر طعنا حتى لفظ أنفائه.

الامبراطور يوحنا الزمسكي Tzimisles ۹۲۹, ۹۷۲،

عرف يوحنا الزمسكى فى المصادر العربية باسم ابن الشمشيق أو ابن الشوموشيق؛ وتعزى المصادر الرومية السبب الذى دفعه لتدبير مقتل عمه بأنه كان يطمع أن يقوم العم بنقل

\* في السادس من ربيع ادخل إلى بغداد مُشَهِّرا على جمل الحَلاَّج المتهم بالزندقة وصُلب ثم حبس.

\* ثمن توفى فى هذه السنة: أحمد بن نصر السامانى صاحب خراسان اغتاله بعض غلمانه، كما اغتيل أبو سعيد الجنضانى القِرْمِطى على يد خادم له وكان قد إستولى على بلاد البحرين والاحساء.

## سنة ٣٠٢ هجرية

وافق هلال الحرم يوم الأربعاء ٢٧ من يوليو ١٩١٤م.

- \* فى أول المحرم دخل عسكر عبيدالله المهدى الفاطمى مدينة الأسكندرية بقيادة حَبَاسة بن يوسف فسار إليه أبو منصور تكين أمير مصر وكانت وقعة قتل فيها آلاف من الجانبين حتى كسر العسكر المصرى حباسة وأجلاه عن الأسكندرية ثم طارده إلى برقة.
- \* غزا الصائفة بشر الخادم ودخل أرض الروم ففتح وغنم وأسر مائة وخمسين بطريقا (قائداً وبلغ السبى ألفي إنسان.
- \* أسر نصر الساماني أمير خراسان عمه اسحق بن إسماعيل وكان قد خلع بيعة الخليفة المقتدر.

ورائة العرش الى بيت فوقاس بعد أن يسخلص من ولدى الامسبراطور رومانوس القاصرين، وهما باسيليوس الثاني، وأخيه قنسطنطين الثامن، وأن يعلن نقفور اختيار يوحنا ورينا للعرش، المسلمة في الشام؛ ولما شعر يوحنا الزمسكي أن عمه لا ينوى ذلك مطلقا الحدم على التخلص من عمه، ولكى يوليه العرش، أنه يتعهد بحفظ العرش لولدى رومانوس.

البرد لانه كان زمان الشتا وهو حزين باكى على البيعة والاساقفة ويقول من داوود: انا وحدى اخطات، ماذا اصنع ببيعة الله حتى انزل عليها هذا البلا العظيم. ولم يزال هاربا متغربا الى تمام ستة شهور، فلما نظر الى غصب هذا الرجل [ابن المدبر] لا يرجع بل متزايد فاستعد الاب ان يسلم نفسه عن البيعة والاساقفة. وكان يقول: انسانا واحدا اذا افتقر لا يضطرب له كل مكان لكن اذا افتقر الموضع كله ضاق بسكانه فاسلم نفسه فدا

#### سنة ٣٠٣ هجرية

# استهلت السنة بيوم الاثنين الموافق ١٧ يوليو ٩١٥م.

- \* اختط الخليفة الفاطمي عُبَيدُ الله المهدى مدينتَه الجديدة بالقرب من القيروان وأسماها المهدية نسبة إليه وأقام حولها سورا محكما وجعلها عاصمة لدولته.
- \* جنح الثائر الأندلسي عمر بن حَفْصون إلى المصالحة فاستجاب الناصر لعقد صلح مع إبداء الحذر من غدره.
  - \* تولى إمارة مصر ذكا الرومي خلفاً لأبي منصور تكين.

<sup>\*</sup> ممن ولد في هذا التاريخ ببغداد الأديب المنشىء العباسى عيسى بن الجَرَّاح، وفيها ولد القاضى ابن قُرَيْعة.

<sup>\*</sup> توفى فى هذه السنة الشاعر البغدادى أبو الحسن بن بَسَّام عن ٨٢ عاماً وهو مؤلف كتاب المعاقرين.

<sup>\*</sup> فيها توفى قاضى مصر والشام أبو زُرْعَة (محمد ابن عثمان) أول من حكم بمذهب الشافعي في الشام وكانوا على مذهب الأوزاعي، وفيها توفى الفقية المصرى بِشْر بن نصر.

عن البيعة بحكمة، ومضى في السر من موضع الى موضع حتى وصل الى مصر ودخل الى منزل انسان مومن، وكتب كتابا الى هذا الوالى الذي ذكرناه يلتمس منه امانا لكي يظهر له. وبكثرة دغله عليه ومكره الذي بلا غور كتب هذا الكتاب: اذا انت حصصرت عندى من قبل ان يقسفك احد من يطلبك من جهتي في كل الاماكن فانت مطلق ومسامح بالبلا الذي اردت انزله بك وبالبيع، فإن قبضك انسان واحضرك الى

اذعانه لطالب الكنبسة،

وبالرغم من أن يوحنا الزمسكي استطاع أن يتخلص من المناوئين له في الحكم، وأن يدعم نفسه بأصدقائه وشركائه في الجريمة، لكنه لم يستطع أن يسكت صوت الكنيسة، فقد أعلن البطريرك أنه لن يتسبوج يوحنا امبراطورا، لأنه قاتل ومغتصب للعرش. ولم يكن يوحنا الزمسكي في موقف قبوی، حبتی یدخل فی صبراع مع الكنيسة، وكان كل أمله أن يفلت من تهمة قتل عمه ويحظى بالعرش. ولذا سعى الى كسب رضى الكنيسة،

\* أغار الروم على الثغور انتقاماً من هزيمة العام الذي سبق منتهزين فرصة إنشغال جيش الخليفة في حرب الثائر ابن حمدان.

\* جرت معركة بين قائد الخليفة رَائق فخف إليه مُؤنِس الخادم على عسكر مصر وأوقع به وأسره وأدخله بغداد مُشهراً.

\* شهدت هذه السنة مولد شاعر العربية في كل العصور أبي الطيب المُتنَّبي بمدينة الكوفة.

#### سنة ٣٠٤ هجرية

استهلت السنة بيوم الجمعة الموافق ٥ يوليو ٩١٦م.

- \* في الأول من المحرم خرج أمير مصر الجديد ذكا الرومي إلى الأسكندرية وقضى على عملاء الفاطميين بها وقطع أيدى وأرجل بعضهم فعظمت هيبته.
- \* عاد مُؤْنس المظَّفر لغزو الصائفة فدخل أرض الروم من ناحية ملَّطية بينما غزاها أبو القاسم بن بسطام من ناحية طُرَسُوس.
- \* شهدت السنة وفاة آخر أمراء دولة الاغالبة أصحاب تونس، وهو زيادة الله الثالث بن أبي

وتعريغ وجهه في تراب عتباتها، ووجدت الكنيسة أن في ذلك فرصة لاستعادة حقوقها التي سلبها اياها نقفور فوقاس، فأعلنت أنها لن تتوجه امبراطور قبل أن يستجيب لشروطها: وهي أن يعلن براءته من جريمة قتل عمه، وأن يتخلص من أرملته الخائنة؛ وأن يعلن تعهدا بأنه سوف يحفظ المعرش حتى يشب ولدا رومانوس عن الطوق، وأن يلغى كافة القرارات، التي كان الأمبراطور القتيل قد أصدرها في حق الكنيسة، وأثرياء الرهبان والنبسلاء، وأن تؤول ثروة عسمسه

فانى افعل بك ما اضمرت به لك واكثر منه. فلما وقف ابونا على هذا الامان الذى هو ممتلى من سم الافاعى حن خرن جدا وقال: ما الذى اصنع ان انا حضرت اليه بسرعة حتى يرانى انسان ويمسكنى، فهو يقول انك حضرت من غير ارادتك فينزل على غضبه، ثم انه ثبت برجا [برجاء] الرب ايسوع] المسيح ويقول مثل قول داود: ان انا سلكت وسط ظلال الموت لا اخاف لانك معى. ثم قام فى تلك الحالة والثياب الزرية التى عليه

العباس عبدالله، دال ملكهم على يد الفاطميين توفى زيادة الله على الأرجح بالرَمْلة من أرض فلسطين ناجيا بنفسه.

#### سنة ٣٠٥ هجرية

# وافق الأول من السنة يوم الثلاثاء ٢٤ يونية ٩١٧م.

\* وصل رسولان من إمبراطور الروم قُسطنطين السابع إلى الخليفة المقتدر ببغداد يطلبان باسمه المهادنة والفداء فادخلا مع الوزير وأديا الرسالة ووقف على جانبى الطريق إلى قصر الخليفة مائة وستوين ألف من الجند وسبعة آلاف من الخدم وسبعمائة من الحجاب ومائة من الأسود في السلاسل، فأجابهما الخليفة وسير مؤنساً الخادم ليحضر الفداء معه مائة وعشرون الف دينار لفداء أسرى المسلمين.

\* عاث أردنيو ملك ليون الأسباني في إقليم طلبيرة انتقاماً لهزائمه على يد وزير الناصر الذي سار إليه للمرة الثانية ولكنه هزم واستشهد، بينما غزا سانشو ملك النافار بلتيرة وأحرق مسجدها فاستعد عبدالرحمن للانتقام وانفذ جيشا تحت إمرة حاجبه بدر بن أحمد.

\* وردت على الخليفة المقتدر ببغداد هدايا صاحب عُمَان وفيها الوان الطيب والرماح وطرائف البحر ونوادر الطير والحيوان.

كانه راهب وخرج ومشى فى الطريق ليلاحتى وقف على باب ذلك الانسان بقوة قلب بتوكله على الله الثابت، فلما نظره الحاجب دخل مسرعا وقال له: هوذا البطرك قد جا. فلما اصبح وجلس فى الديوان احضر ابونا البطرك وكاتبه مينا لانه لم يفارقه يوما قط، فلما نظرهما وراى نعمة الله الحالة امامه فقال لهما بكلام لين: اين كنتما طول هذه المدة والان فقد اتيت اختيارا منك ماينالك منى سو. ثم تركهما ذلك اليوم ولم يخاطبهم وبعد ثلثة

وممتلكاته الى الشعب، وتوزع على الفقراء والمساكين. وبالفعل نفذ الزمسكى كافة طلبات الكنيسة، فأعلن براءته من الجريمة، وتعهد بالحفاظ على حياة الأميرين القاصرين، في زوجة الامبراطور القتيل ثيودوكسيا ألى أحد الأديرة النائية في أرمينيا؛ ثم البي كافة القرارات التي أصدرها عمه الراحل في حق الكنيسسة والأديرة والنبيلاء، وأعاد اليهم ممتلكاتهم، والنبيلاء، وأعاد اليهم ممتلكاتهم، ووراعها على الفقراء والمساكين. وما أن ووزعها على الفقراء والمساكين. وما أن

- \* توفى بالرَّقة القائد العباسي العباس الغُّنُوى وكان على حرب القرامطة.
- \* توفى السبكرى غلام الصفار وبه انتهى حكم الدولة الصفارية بالمشرق.

## سنة ٣٠٦ هجرية

## وافق هلال الحرم يوم الأحد ١٤ يونية ٩١٨م.

- \* خرج في المحرم بدر الحاجب قائد ووزير عبدالرحمن الناصر للجهاد والانتقام من ملك ليون وعند مطونية هزم الأسبان في معركتين حاسمتين فلم ينج منهم سوى فلول قليلة.
- \* وقعت قتنة في بغداد بين الحنابلة والعامة فأخذ الخليفة جماعة منهم وسيرهم إلى البصرة وحبسوا فيها.
- \* أصبح لأم المقتدر شأن في حكم الدولة فأمرت قَهْرَمانتها ثَمل أن تجلس للمظالم فاستبشع الناس عملها غير أن كثيرا من المظلومين انتفعوا بذلك.

<sup>\*</sup> قُبض على الثائر الأندلسي حبيب بن سوادة صاحب قَرْمُونة وأرسل في الأصفاد إلى قرطبة.

انتهى من ذلك فى أواخر عام 979 م حتى وافقت الكنيسة على تتويجه، وعلى اثر ذلك أعلن زواجسه من ابنة الامبراطور قنسطنطين السابع، ليلحق نسبه بنسب البيت المقدوني، وحتى يعطى لنفسه حقا شرعيا لتولى العرش.

وعلى الرمصادرة أموالهم، هرب أبناء نقفور فوقاس الى مسقط رأس أبيهم فى اقليم قبادوقيا Cappadocia فى جنوب شرق آسيا الصغرى، وأثاروا عشيرة آل فوقاس ضد ابن عمهم يوحنا الزمسكى، وقامت حركة تمرد

ايام مضى اليه ابونا القديس ليسلم عليه فبدا ان يحرك عليه مصايد الموت الذى افكر فيهم وقال له: اعلم ان كل ولايتى قد كتبو عليهم الخراج الا انت. فاجب الاب القديس بكلام متواضع وقال مهما تامر به رياستك فعلته. وكان عادته ان يضعف على الناس البلايا اذا ما راددوه فى الكلام، وأذا ماسكتو ولم يراددوه فى الكلام عدل عليهم. وكان على البيعة خراج فى كل سنة الفى دينار، فقال لابينا: لاجل ما جيت بارادتك اراعيك

\* ولد في هذه السنة بالفُسطاط مؤرخُ مصر ابن زولاق مؤلف كتاب فضائل مصر وأخبارها.

\* توفى فى ربيع من هذه السنة حَفْصون من المولدين بالأندلس عن ٧٢ عاماً وهو الذى قاد النورة ضد الحكم العربي ثلاثين سنة.

\* توفى فى هذا التاريخ الحسين بن حَمْدان عم سيف الدولة الحمدانى وكان من كبار القواد والولاة فى عصره حتى ثار على المقتدر فقضى عليه ومات فى حبسه.

### سنة ٣٠٧ هجرية

وافق الأول من المحرم يوم الخميس ٣ يونية ٩١٩م.

\* تولى إمارة مصر أبو منصور تكين للمرة الثانية على أثر وفاة سلفه ذكا الرومى وما أن دخل مصر حتى استعد لصد الغزو الفاطمى وعلى رأس الجيش القائم ابن الخليفة المهدى الذى نجح فى دخول الأسكندرية ولكن لم يلبث تكين أن أستظهر عليه واستولى على المراكب التى حملته.

\* إنتشر الجدب في العراق وأشتد الغلاء وثارت العامة ونهبت دكاكين الدقيق وأحرقت

واسامحك. ثم الزمه بخراج سنتين قبل وصوله الى مصر، وكتب عليه عن الديارات الفى وثلثماية دينار حتى اجتمع عليه فى تلك السنة سبعة الف دينار. هذا بداية البلا من عظم الخراج الذى ثبته على البيعة وعلى الاساقفة والديارات التى فى كورة مصر، وكانت هذه السنة سنة ثمان وسبعين وخمس ماية للشهدا، وهى ثالث سنة من بطركيته. وكانت جزية النصارى التى بارض مصر الفى دينار واد عليه أربعة الف دينار حتى صارت ستة الف

مناونة له، تزعمها ابن عم له يدعى بارداس فــوقـاس Bardas Phocas استمرت بضع سنين، الى أن دعم حنا الزمسكى نفسه، ثم قضى على هذه الحركة فى مهدها قبل أن تتحول الى حرب أهليه.

الحرب مع الروس:

رأينا كسيف أن خطرالروس بدأ يتعاظم منذ اتحادهم فى شكل دولة تحت امارة كييف، وبدأوا منذ عام ٨٦٦ يغيرون على أراضى امبراطورية الروم، وأكثر من مرة وصلوا الى أسوار القسطنطينية، وكانت الامبراطورية

الجسور وأخرجت المحابيس من السجون ثم سكنت الفتنة بعد أن فتحت مخازن القمح والشعير وبيع ما فيها.

\* انهزم يوسف بن أبى الساج صاحب أذربيجان على يد مؤنس الخادم وأدخل بغداد مشهراً على جمل وعليه برنس بأذناب الثعالب.

\* دخلت القرامطة مينة البصرة فنهبوا وقتلوا وسبوا.

\* توفى فى هذه السنة من رجال الحكم والحرب: ذكا الرومى أمير مصر توفى بها بعد أربع سنوات، وفيها توفى حَبَاسَة بن يوسف قائد الخليفة المهدى الفاطمى توفى بالأسكندرية بعد دخولها، وفيها توفى فى محبسه القائد السامانى أحمد ابن سهل بمدينة بخارى.

## سنة ٣٠٨ هجرية

استهلت السنة بيوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مايو ٩٢٠م.

\* فى الثالث عشر من المحرم خرج من قرطبة فى حملة كبرى أمير الأندلس عبدالرحمن الناصر على رأس جيش كثيف ردا على فظائع الملكين الأسبانيين وفى طريقه إلى مملكة ليون

ترضيسهم، أمسلا في أن تروضهم بحصارتها، وتنشر المسيحية الأرثوذوكسيسة بينهم، لسربطهم بكنيستها، وتحولهم الى دولة تسير في ركابها، فقد سعت الى اعطاء التجار الروس بعض الامتيازات التجارية، واستخدمت جنودهم الأجلاف في جيوشها واساطيلها. وبالفعل هدأ الروس لبعض الوقت. ولما لقى نقفور مصرعه، وجد الروس أن الفرصة مصرعه، وجد الروس أن الفرصة مصرعه، وجد الروس فرصة عدم والتوغل فيها منتهزين فرصة عدم والتوغل فيها منتهزين فرصة عدم الاستقرار الذي ساد بعد مصرع نقفور

دینار. حتی ان الانسان الفقیر الذی یعجز قوته یاخید منه فی کل سنة خیمسین درهما، حتی ضجت أهل مصر واعمالها من عظم هذا العذاب وجحد [انکر دینه واسلم] کثیر من النصاری لاجل قلة ما بایدیهم من الدراهم. وکتب الاب کتبا الی الاساقفة یعلمهم حضوره فیما هو بصدده. وکانت کتبه من وقف علیها یکی ویقول کما قال بولس: اریدکم ان تکونو فهمین یا اخوتی لان بامره کثرو علینا اکثر من قوتنا، فلا نکون نحن معولین علی

وعليها أوردونيو ومملكة النافار عليها سانشو خرب كل ما صادفه من حصون ومعاقل وأبراج وكنائس وديًارات بعد أن فرت حامياتها إلى الجبال، ثم اجتمعت قوات الملكين بالقرب من بنبَّلونة فألحق بهما هزيمة ساحقة وأعدم جميع من فى أسره من أمراء وفرسان وقوامس أخذا بالنأر وعاد إلى قرطبة بعد ثلاثة أشهر.

\* وصلت في المحرم النجدة التي أرسلها الخليفة إلى مصر وعليها مؤنس الخادم للرد على الغزو الفاطمي للأسكندرية.

## سنة ٣٠٩ هجرية

وافق هلال المحرم يوم السبت ١٢ مايو ٩٢١م.

- \* تولى إمارة مصر فى هذه السنة أربعة مما يدل على عدم الاستقرار فى سياسة الحكومة المركزية إذ تولاها: تكين للمرة الثانية وخلفه أبو قابوس محمود فاستصغره الجند فعزل بعد ثلاثة أيام، وعاد تكين للمرة الثالثة وعزل بعد ثلاثة أيام وخلفه هلال بن بدر ولكن لم تنقطع الفتن وقاتل الوالى الجديد المشاغبين عليه.
- \* قلد الخليفة المقتدر يونس الخادم بلاد مصر والشام ولقبه المظّفر وأمر بأن يكتب بذلك في المراسلات إلى الولايات.

انفسنا لكن على الله الذى يقيم الموتى هو الذى ينجينا من شدايدنا، فكونو انتم ايضا مشتركين فى الدعا عنا. ويقول فى كتبه: ان قلبى طيب على جميعكم لان فرحى بكم فى هذه الاحزان والتجارب وانا اكتب اليكم بدموع غزيرة ولا تحزن قلوبكم بل تعلمو محبتى لكم. فلما وقفو الاساقفة على كتبه تعزو وعلمو انه قد اسلم نفسه للموت لافداهم وسلامة البيعة. وكانو شاكرين مجدين لله باهتمام راعيهم بهم. ثم اجتمعو الى فسطاط مصر

فوقاس وثورة أبنانه في آسيا الصغرى، وتوسعوا عبر نهر الدنيبر متوغلين في أراضي البلقان، واحتلوا مدينة فيليب العريقة Philippolis والتي تقع على الحدود بين تراقيا ومقدونيا ، وضعوا أيديهم على مناجم الذهب فيها عام وتخريا قبل أن يصل الى المدينة نهسبا عاجلة من القسطنطينية.

ونتيجة لذلك توجه يوحنا الزمسكي بقواته مبعد أن فرغ من مشاكله الداخلية وقضى على الحرب الأهلية في آسيا الصغرى ملكاقاة

\* فى يوم الشلاثاء السابع والعشرين من ذى القعدة أخرج أبو مغيث الحسن ابن منصور الحلاج الفيلسوف المتهم بالزندقة وصلب بعد تعذيبه وله من العمر ٦٥، وكان قد ظهر أمره سنة ٢٩٩ وقبض عليه وحبس سنة ٢٠١هـ.

\* ثمن توفى من رجال اللغة والفقه: اللغوى المصرى أبو الحسن على بن الحسن الهنائى له المنجد وله المنضد في اللغة، وفيها توفى الأديب الأندلسي ابن الأفشين (محمد بن موسى) مؤلف طبقات الكتاب، وفيها توفى العباس بن سهل الصوفى بسبب تعذيب الوزير له وكان موافقاً للحلاج الفيلسوف المقتول، والزاهد أبو نصر الخفاف.

\* توفى أمير جُرْجان الثائر ليلي بن النعمان وكان قد ارتفع شأنه ولقب بالمؤيد.

## سنة ٣١٠ هجرية

وافق الأول من السنة يوم الأربعاء الأول من مايو ٩٢٢م.

\* تجدد القتال بين الأسبان وعبدالرحمن الناصر صاحب الأندلس، فأغار أردونيو ملك ليون على ناجرة واستولى عليها كما استولى سانشو ملك نافار على بقيرة وأسر من فيها من المسلمين وقتلهم فضجت الأندلس لهذه الأنباء واستعد عبدالرحمن للأخذ بالثأر.

الروس عام ٩٧١م. والتحم معهم في معركتين شهيرتين هما معركتا برستالافا وسلتريا Silosrtia، وبعسد مذبحة دامية نجح يوحنا الزمسكي في مدينة سلستريا، التي احتمى فيها ملكهم سفايتو سلاف وزوجته، وما سفايتوسلاف على توقيع صلح تعهد بمقتضاه بالانسحاب من بلغاريا امبراطورية الروم بلاد البلغار اليها، وأصبحت حدود الامبراطورية الجديدة

ولما علمو بما استقر على الاب وعلى البيعة المقدسة قسطو ذلك عليهم بحسب القدرة لعرفتهم ان ليس مع الاب شيا كمن تقدمه، لانه لم تكن نفسه تتطلع لشى من مال الهلاك، حتى ان من هذه الاسباب والحسارة اضعفو الاساقفة الديارية خمسة اضعاف عما كانت وما قدرو ان يوفو ما تقرر على الاب. وكانت كورة مصر في ضيق مظيم، وافتقرو الاساقفة والرهبان وكل احد من اجل الغرامات التي رتبها هذا الانسان الخوف اكثر

\* قبض الخليفة على أم موسى القَهْرمانة وكانت قد زوجت بنت أخ لها من حفيد للخليفة المتوكل فوكل بها القهرمانة ثمل واستخلصت منها ما قيمته ألف ألف دينار.

\* فى السادس والعشرين من شوال توفى الفقيه المفسر المؤرخ أبو جعفر محمد ابن جرير الطبرى عن ٨٥ سنة، وهو مؤلف التفسير المعروف باسم تفسير ابن جرير والموسوعة التاريخية تاريخ الأمم والملوك المعروفة باسم تاريخ الطبرى وكلاهما مطبوع متداول.

\* توفى فى هذا التاريخ الفيلسوف الفلكى أبو محمد النُوبَخْتى له الرد على المنجمين ومختصر كتاب الكون والفساد لارسطو، وفيها توفى طبيب العيون خلف الطولونى مؤلف كتاب النهاية والكفاية فى تركيب العينين وخلقتهما وعلاجهما وأدويتهما.

#### سنة ٣١١ هجرية

استهلت السنة بيوم الاثنين الموافق ٢١ إيريل ١٩٢٣م.

\* انفذ عبدالرحمن الناصر وزيره وقائده عبدالحميد بن بسيل لحرب الأسبان ريثما يستعد هو للخروج بنفسه، فدخل الوزير مملكة النافار وعاث فيها وقاتل ملكها سانشو وهزمه في أكثر من معركة.

من جميع من تقدمه. وكان يكتب على المال اذا انفذه «هذا ما كان يسرقه من تقدمتي».

وكان الاب فى جهاد عظيم ومع هذا كان على قلبه هم عظيم ممن بقى من الصعيد من المقالة الفاسدة ويقول الويل لى اذا تركت الشيطان يتسلط على ميراث ملك السما والارض، فما ربحى اذا هلكت هذه الانفس. ثم ان هذا الراعى الصالح قام وسار الى بلاد الصعيد كما [قام]

ملاصقة لحدود الدولة الروسية، وتمتد حتى ضفاف نهر الدانوب. لقد حقق يوحنا الزمسكى نصرا ساحقا على الروس، غير أن ذلك النصر لم يكن نهاية للخطر الروسى على الروم، فقد أصبحت حدود امبراطوريته بعد ضم رومانيا مشتركة مع حدود روسيا، كما أن الروس كانوا شعباً صعب المراس لا ينسى هزيمته بسهولة، ومن ثم كان هذا النصر فاتحة فصل مرير ودامى للحروب بين الروس والروم.

وبعد أن فسرغ يوحنا الزمسكى من حروبه مع الروس، اتجه لأحياء

<sup>\*</sup> تولى إمارة مصر أبو العباس أحمد بن كَيْغَلَغ وكانت إمارته ستة أشهر وخلفه للمرة الرابعة أبو منصور تكين وذلك ارضاء لجند مصرى.

<sup>\*</sup> نكب ابن الفرات على بن مُقُلة كاتب الوزير وهو الذى ضُرب به المثل فى جودة الخط.

<sup>\*</sup> أغار أبو الحسن الجنابي القرمطي على البصرة ووضع السيف في أهلها وأحرق البلد والمسجد الجامع.

<sup>\*</sup> استولى يوسف بن أبي الساجي صاحب أذْربَيجان على الرّي.

<sup>\*</sup> ولد في هذه السنة ببغداد جبرئيل بن بَخْتَيْشوع وتعلم بها وحذق صناعة الطب واتخذه عضد الدولة طبيباً له وقد كان جده بَخْتَيْشوع طبيباً للخليفة الرشيد.

<sup>\*</sup> توفى ببغداد إمام الطب الفيلسوف أبو بكر الرازى عن ٦٠ عاماً وقد تولى رياسة البيمارسْتَان العَضُدى قبل وفاته وهو مؤلف كتاب الطب المنصورى وكتاب سر الصناعة، وكتاب الكافى، ومنافع الأغذية، وخزانة الأطباء، والجدرى والحصبة، وأكثرها متداول.

<sup>\*</sup> أعدم وصلب شاكر الزاهد خادم الحلاج وكان متهماً مثله بالزندقة.

الدعوة الى الحرب المقدسة ضد المسلمين من أجل استعسادة بين المقدس، وكانت تطورات هامة قد حدثت على الساحة الاسلامية، فقد قسامت دولة الفاطميين في مصر (٩٦٩ ـ ١١٧١م) وهي دولة قسوية سعت الى المطالبة بحقها في شمال الشام وجوف سوريا، بصفتها وارثة المحمدانيين خاصة حلب وأنطاكية، المحدود مصر الشرقية، استعدادا وحدود مصر الشرقية، استعدادا

سيده في طلب الضال وسلك الطرق الصعبة المخوفه ولم يهمه ذلك ولا شفق على نفسه لانقاذ الظالين [الضالين] وبمعونة الله وصل الى المكان وخرج اليه الشعب المومن واستقبلوه بفرح وبارك على جميعهم، وبدى ان يجذب اليه الذين ظلو [ضلوا] ويغذيهم بكلام روحاني مقدس، ولم يقول لهم كلام جافي مثل الطبيب الماهر، فكان يقول لهم بكلام لطيف مثل الاب بتواضع كما في الابركسيس: «توبو وعودو لتمحى ذنوبكم». ثم

## سنة ٣١٢ هجرية

# استهلت السنة بيوم الجمعة الموافق ٩ إبريل ٩٢٤م.

\* فى السادس عشر من المحرم خرج عبدالرحمن الناصر من عاصمته قرطبة معتزماً غزو الأسبان، فاخترق لُورْقة ومُرْسية وطَرْطُوسة وسرَقُسطة ودخل أرض النافار فى شهر ربيع فساد الذعر أهلها وفروا إلى الجبال وتوالى استيلاء عبدالرحمن على الحصون والقلاع قهرا أو بعد هرب إهلها منها حتى بلغ العاصمة بنبلونة فدمرها وأحرق قصورها وكنائسها ونهبها ثم إلتقى بقوات الأسبان المتحالفة فسحقها وشتها وعاد إلى قرطبة بعد غياب أربعة أشهر.

\* ورد رسول آخر من ملك الروم قُسطنطين السابع إلى بغداد طالباً من الخليفة المقتدر الهدنة وتقرير الفداء بعد غزاة الصانفة فأجابه المقتدر إلى طلبه.

\* استولى أبو طاهر القرمطى على الكوفة سار إليها من هَجَر، ولم يحج فى هذه السنة أحد خوفا من فتك القرامطة بهم بعد أن أغاروا على قافلة للحجاج فيها عم أم الخليفة أبو الهيجاء الحَمْدانى صاحب ديار ربيعة وجماعة من أعيان الدولة وأسروهم وأخذوا أموالهم وقتلوا كثيرا من الحجاج.

فتح فاه وقال لهم من كلام الاب انبا كيرلس ما ازال ضلالتهم. وكثير من اوليك فرحو وقالوا عيننا [اعيننا] يا ابانا القديس. فلما علم ابليس ذلك ظهر في وسط الجمع المقدس والتحف بشيخ علماني كان سبب التجديف اولا ومقدم لهذا الامر لما سمع ذكر القديس كيرلس وميامره التي هي مثل الفاس القاطع لكل تجديف صرخ الشيخ السو الضال وقال بلسانه الذي يستحق القطع: واي شي لنا نحن مع كيرلس. فلما سمع الاب صوته ذلك

للدخول في جولة حاسمة مع دولة القرامطة. وبالفعل قام المعز لدين الله بارسال أحد جيوشه الى الشام عام بالحرب مع الروس لاسترداد أنطاكية، وكاد الفاطميون ينجحون في استردادها، لولا مهاجمة القرامطة لجيوشهم، مما أفشل نجاحهم، وردت القسطنطينية على ذلك بأن قامت عام ودي الفرات الاعلى مثل نصيبين وادى الفرات الاعلى مثل نصيبين وادى الفرات الاعلى مثل نصيبين وادى الفرات الاعلى مثل نصيبين المنائة)، والرها Edessa (أورفة الحالية الحالية)، والرها Edessa (أورفة الحالية

### سنة ٣١٣ هجرية

وافق الأول من السنة يوم الثلاثاء ٢٩ مارس ٩٢٥م.

- \* غزا أمير صقلية سالم بن راشد ما بقى من النواحى فى الجزيرة ثم عبر باسطوله البحر إلى الساحل الإيطالى وحاصر مدينة ترنت (طارنت) الهامة وفتحها بالسيف ثم انتقل إلى مدينة أدرنت وخربها ونهبها.
- \* ندب الخليفة مؤنسا الخادم لحرب القرامطة بعد أن نزلوا على الكوفة واعترضوا قافلة الحجاج ولم يسمحوا لها بالمسير إلى مكة حتى دفعوا لهم حق الطريق.
  - \* ضم ابن أبى العافية مدينة فاس إليه وقاتل الأدارسة واستولى على بلادهم.

<sup>\*</sup> أمر الخليفة بالقبض على وزيره ابن الفرات وإبنه المحسنّ وصودر لهما نحواً من ألف ألف دينار.

<sup>\*</sup> عاد إلى مصر أبو منصور تكين أميرا عليها للمرة الرابعة بعد أن اضطربت أحوالها.

<sup>\*</sup> قبض في بغداد على ثلاثة من أتباع الحلاج وطولبوا بالرجوع عن اعتقادهم فيه فلما وفضوا قتلوا وصلبوا.

فى تركيا)، ثم ملطية Melitene (الى الشمال الغربى من آمد)، ولكن هذه الهجمات لم يكتب لها التوفيق والنجاح. وإزاء هذا التوسع المستمر فى اتجاه قلب الدولة العباسية قامت ثورة فى بغداد عام ٩٧٣ ضد الخليفة العباسي المطيع، لتخاذله فى الدفاع عن ديار الاسسلام، أطاحت به وتولى مكانه الخليفة الطانع.

وفى عــام ٩٧٥ قــاد يوحنا الزمسكى قواته من أنطاكية، وموليا وجهه شطر حلب، ولم تقاوم المدينة،

النجس عند انكاره الاب كيرلس احرمه حرما يستحقه، وافرزه عن نصيب المومنين وكلمن يقتدى بضلالته. وكان هذا قد بدى عند مضى الاب الى تلك المواضع اولا واحرق ميامر الابا المعلمين التى اهدمو اكثر كفره وضلالته. ومن المعلمين التى اهدمو اكثر كفره وضلالته. ومن جملة ما احرق الاثنى عشر كفالاون لكيرلس، ومن قول ابيفانيوس، ورسايل كثير لاباينا. وتم على هذا [الرجل] ومن يتبعه قول عاموس: انهم يعصو لمربح فى والدى ندر فيها الابواب. وكلام مقدس

## سنة ٣١٤ هجرية

وافق الأول من السنة يوم الأحد ١٩ مارس ٩٢٦م.

- \* نشر القرامطة الفزع حتى أن حجاج خراسان عادوا من حيث أتوا وسار أهل مكة عنها
   عندما بلغهم مسير أبى طاهر القرمطى إليها ونقلوا حرمهم وأموالهم إلى الطائف خوفا منه.
- \* ولى الخليفة ابن أبى الساج أمر المشرق وأمره بقتال أبى طاهر القِرْمِطى وجهزه بالف ألف دينار.
- \* اشتد البرد في العراق وأتلف النخل والشجر وجمد ماء نهر دجلة عند الموصل وعبرت

<sup>\*</sup> تولى قضاء مصر هارون بن حَمَّاد حلفا لعبدالله بن مُكْرَم.

<sup>\*</sup> توفى بالمغرب الحسن الحَجَّام (الحسن بن محمد بن القاسم بن ادريس) أخر الأدارسة وكانت فاس عاصمة له ولم يمتد حكمه سوى عامين.

<sup>\*</sup> وافق هذا التاريخ وفاة ملك ليون الأسبانى أزْدُونيو الثانى الذى عاش فى حرب مع أمراء المسلمين بالأندلس حتى كانت هزيمته الساحقية على يد عبدالرحمن الناصر وعلى أثر وفاته تنازع خلفاؤه العرش سنوات.

اهدروه بتمویه الشیطان الذی سکن قلب ذلك الشیخ فاراد الاب ان یعیده من ضلالته، وقال کما فی الابرکسیس: یضیق علی ان اقول لکم اولا کلام الله لترموه خارجا ولا یجعلونکم تستحقو الحیاة الموبدة هو ذا انتم تعودو الی الام. وبنعمة الله التی مع ابینا انبا شنوده اعاد کلمن اتبع الشیخ الضال واعترفو بالامانة الحسنة. فلما خزی الشیطان ولم یربح فی مصیدته شی بهذه الاعمال الشیطان ولم یربح فی مصیدته شی بهذه الاعمال

ثم اتجه الى بعلبك واستسلمت له، وفستحت دمشق له بواياتها، ومن دمشق الم بواياتها، ومن فاستسلمت طبرية والناصرية وقيسارية، المقدس، التى تجمعت فيها القوات العربية دفاعا عن المدينة المقدسة، ولم يشأ يوحنا الزمسكى أن يغامر بقواته أمام الدفاع الباسل عن القدس، فتركها واستدار شمالا ليستولى على صيدا وبيروت، لكن استعصى عليه الاستيلاء على طرابلس، حيث لاقى مقاومة شديدة قفل بعدها عائدا الى القسطنطينية.

عليه الدواب وسقطت الثلوج ببغداد وجمدت الأدهان والأشربة حتى ماء الورد والخل في القناني.

- \* لم تنقطع خلال السنة الغارات بين المسلمين والروم فغزا أهل طَرَسوس الصائفة ودخلوا أرض الروم وغنموا وعادوا، ودخل إمبراطور الروم ملَطية ومعه مليح الأرمني صاحب الدروب فأخربها ونبشوا القبور فقاتلهم أهلها وأخرجوهم فلم يظفر من المدينة بشيء.
- \* ولد في هذه السنة الوزير أبو طاهر محمد بن بويه تولى وزارة معز الدولة وعز الدولة كما وزر للخليفة المطيع بعد ذلك.
  - \* فيها توفى الوزير أبو على الماذَرَائي من كبار رجال الدولة الطولونية.

### سنة ٣١٥ هجرية

وافق هلال المحرم يوم الميس ٨ مارس ٩٢٧م.

\* قدم على بن عيسى بغداد بعد أن تولى وزارة المقتدر للمرة الثالثة فمشت الأمور واستتبت الأحوال وقد تولى الأعمال بنفسه ليلا ونهاراً وجمع حوله الأكفاء من الرجال.

#### نهاية يوحنا الزمسكي،

عساد يوحنا الزمسسكى الى القسطنطينية، ولم يمض وقت طويل بعد عودته حتى أصابه مرض لم يمهله طويلا، فمات فى مطلع عام 197م. وبموته عاد العرش لأحد أبناء رومانوس الثانى، وهو باسيليوس الثانى والذى كان وقتذاك فى العشرين من عمره.

عودة العرش الى آل البيت المقدوني مرة آخرى:

حكم باسيليوس الثاني ٩٧٦ . ١٠٢٥م: وعلى أثر موت يوحنا الزمسكي،

الصعيدية، فبدا ان يحتال حيلة اخرى ويضل قوم اخرين ليلا يبطل من محاربة الاب.

ولما عاد الاب من الصعيد ووصل الى مصر كان هناك انسان سو تقدم الى الاب وساله ان ياخذ منه مالا كثيرا ويجعله اسقف، وكان الاب لا يلتفت الى شى من هذا لمجبته المسيح، ولما كان قد قرره فى معنى الشرطونية. فلم يزل ذلك الجاهل يتردد اليه بكل جهة فلم يفعل ما طلب، ففكر فى امر

- \* انفذ عُبيَدالله المهدى الفاطمى إبنه أبا القاسم إلى المغرب حتى وصل إلى ما وراء تَاهَرْت للقضاء على ثورة ابن خزر، وفيها أمر ببناء مدينة جديدة سماها المحمدية (المَسيلة حاليا) ونقل إليها خلقا كثيرا بعد أن وفر فيها حاجاتهم من الطعام وغيره.
- \* شُغِب الجنسد على الخليفة المقتدر وخرجوا إلى المصلى ونهبوا القصر المعروف بالثريبا وذبحوا ما فيه من وحوش الحديقة حتى ضمن لهم مؤنس المظفر ارزاقهم فعادوا.
- \* استولى أنصار ابن شيرويه على جُرْجان ثم على طبرستان وكان على جيشه مرداويج بن زيًار مؤسس الدولة الزيارية بعد ذلك.
- \* أغار ملك الروم على مدينة سُميَساط وضرب الناقوس في مسجدها فخرج المسلمون في أثر الروم وقاتلوهم وغنموا غنيمة عظيمة، فأنفذ إليها الخليفة جيشاً بقيادة مؤنس المظفر وخرج لوداعه ولى العهد والوزير.
- \* استفحل أمر أبو طاهر القرمطى الذى أوقع هزيمة منكرة بجيش الخليفة وعليه ابن أبى الساج الذى جرح وأخذ أسيراً وسار القرمطى إلى الأنبار ولم يتجاسر أحد أن يتبعه ولولا قطع القنطرة على دجلة لملك القرمطى بغداد دون منازعة.

مخزى، فوجد انسان راهب من أهل سورية فمضى به الى منزله واعطاه مالا والبسه ثيابا وعلمه ان يمشى معه وكانه البطرك، وانه يقترض منه مال ويمضى معه الى الشهود ليشهدو عليه، فلما قرر ذلك مع الراهب مضى به الى الشهود الذين لم يعرفو البطرك فقالو له: نشهد عليك. فقال: نعم. واخذ الحجة وخباها عنده. وكان يطلب يوما يجد فيه وسيلة لاحضار الاب الى الحاكم، فعلم احد المومنين بذلك فمضى واعلم الاب ما قمد كان

تم انتقال العسرش فى هدوء الى الاميرين باسيليوس الثانى، وشقيقه قنسطنطين الثامن، وفى البداية حكم الاميرين معا كامبراطوريين شريكين، وساعد على ذلك تباين اهتمامات كل منهما عن الآخر، فبينما كان باسيليوس الثانى محبأ للتحرك والعنف، ويهسوى المغامسرات والخاطرات، وحياة الحرب، كان أخوه على النقيض منه تماما يكره السلطة، فتركها لاخيه.

ولقد أمضى باسيليوس الشانى السنوات التسسع الأولى من الحكم

## سنة ٣١٦ هجرية

استهلت السنة بيوم الاثنين ٢٥ فبراير ٩٢٨م.

\* فى النامن من المحرم دخل أبو طاهر القرمطى مدينة الرَحَبة بعد حروب ووضع فى أهلها السيف ثم دخل قَرْقيسياء ثم سنجار على اتاوة حتى إنتهى إلى الرَقة وبعد أن أخلاها وصل إليها عسكر الخليفة، وبنى القرمطى فى هذه السنة دارا سماها دار الهجرة وأعلن الدعوة لعبيدالله المهدى الفاطمي.

- \* استقال الوزير على بن عيسى بسبب اضطراب الأحوال وعجزه عن مواجهة خطر القرامطة.
- \* أغار ملك الروم منتهزا اضطراب شئون الدولة على مدينة خلاط وبدليس بارمينية فى ثلثمائة ألف فقتل وسبى.
- \* أظهر كثير من أهل السواد مذهب القرامطة بعد أن كانوا يخفون اعتقادهم غير أن قائدى الخليفة: هرون وصائف قضيا على التمرد وعادا باعلام القرامطة البيضاء منكسة إلى بغداد.
- \* في هذه السنة كان إبتداء أمر أبي يزيد الخمارجي بالمغرب، كمما قمام خمارجي اخمر بسجستان ولكنه هزم وتفرق أتباعه.

لاهيا، يسعى وراء المتعة واشباع الذات، ثم فجأة أدار ظهره للعبث والمجون، وأقبل على التدين والتسك، مقسميص الرهبنة تحت السسسرة الامبراطورية، ولعل هذا التحول جاء نيجة نحاولته تقليد نقفور فوقاس الى الحرب والقسال من أجل اعادة الهيبة للامبراطورية، ومن ثم قضى أكثر سنوات عمره في معارك طاحنة وحروب شرسة، ولم يوقفه عن ذلك

من ذلك الانسان، وكانت عادته ان يتحفظ من كلمن يسلك الطريق الردية، فلما سمع ما عمله ذلك الانسان السو عمل عملا بحكمة ليحله بنعمة الله الذى فيه وباسمه الذى لا ينقطع ذكره من فيه ليلا ولا نهارا. وكان بمصر رجلا من المسلمين يعتقد فى البطرك اعتقادا جيدا فاحضره يوما وعرفه ما قد عرف به من فعل الغير شماس وكيف اشهد على الراهب الشامى شهود يقطع بهم الحكم، فقال المسلم: اذا كان هذا الجاهل قد

\* دخل سبعمائة من الروم والأرمن إلى ملكطية ومعهم الفؤوس والمعاول وأظهروا أنهم يتكسبون بالعمل وتبين أن مليحا الأرمني عميل الروم أرسلهم عيونا إذا ما كبس الروم المدينة فقام عليهم أهلها وفتكوا بهم.

\* توفى الداعى العلوى (الحسن بن قاسم) اخر أمراء الدولة العلوية بطبرستان قتل على يد أسفار بن شيرويه الدينلمي، ثم دارت الدائرة على أسفار فقتل على يد قائده مرداويج بن زيار فاعلن إستقلاله بالبلاد التى استولى عليها ومنها همذان واصبهان.

#### سنة ٣١٧ هجربة

وافق الأول من الحرم يوم السبت ١٤ فبراير ٩٢٩م.

\* اتخذ عبدالرحمن النالث الأموى بالأندلس لقب الخلافة فتسمى أمير المؤمنين الناصر لدين الله.

\* فى ليلة السبت الخامس عشر من المحرم خلع الخليفة المقتدر العباسى ببغداد بتدبير خاصته من الترك الذين بايعوا أخاه محمداً ابن الخليفة المعتصم ولقبوه القاهر بالله وعلى أثر ذلك شاع السلب والنهب فى المدينة.

فعل هذا ليغلبنا وكيف لم تموت الثقات المعروفين ويسرقهم بشى لا يعرفوه، لكن بنعمة الله نرجو ان يخلصنا واياهم من ضلالة هذا الجاهل. ثم قال له المسلم: ماذا تحب ان تفعل؟ فقال له الاب بفهمه وحكمته النيرة: اريد ان تمضى الى هولا القوم الثقات الذين قد احتال عليهم هذا وتطيب قلوبهم وتحصرهم الى عندى، وانا اجلس مع هولاى الاساقفة الذين معى كاننى واحد منهم، وقول انت لهم «فمن من هولا الذى شهدتهم عليه وفعل

سسوى مسوته وهو فى سن الشسامنة والستين.

وفى عام ٩٨٥ حدثت أول مؤامرة ضد العرش المقدونى، فقمعها باسيليوس الثانى بقسوة، ولما عرف أن الرؤس المدبرة لها هم الاقطاعيون فى الاقساليم، الذين كسانوا يمولون المؤامرات للاطاحة به، قام بالتخلص من الرؤس المتورطة فى المؤامرة من البلاد، ثم قاده ذلك الى استنصال وتصفية رؤس البيوت الاقطاعية، وتوزيع ثروانها على الفقاعية،

- \* تولى وزارة القاهر أبو على بن مُقْلة وتولى نَازُوك التركي الحجابة وشرطة بغداد.
- \* في يوم السابع عشر من نفس الشهر بويع المقتدر للمرة الثانية وخلع القاهر بسبب خلاف بين القادة الأتراك.
- \* أغار أبو طاهر القرمطى على مكة يوم التروية فاعمل السيف فى حجاج البيت وقتل أمير مكة وعَرى الكعبة وقلع بابها واقتلع الحجر الأسود وطرح القتلى فى بئر زمزم ثم عاد إلى هَجَر ومعه الحجر الأسود الذى رد بعد ذلك فى خلافة المطيع.
  - \* وقع خلاف بين أبي منصور تكين أمير مصر ومحمد بن طغج الأخشيد أمير الحوف.
- \* نشبت فتنة في بغداد بين الحنابلة وبعض العامة بسبب تفسير آية من القرآن واقتتلوا ووقع بعض الضحايا.
  - \* توفيت في هذه السنة ثمل القهرمانة من خاصة أم المقتدر وخلفت أموالا كثيرة.

## سنة ٣١٨ هجرية

استهلت السنة بيوم الأربعاء ٣ فبراير ٩٣٠م.

\* خرج الخليفة الأموى الأندلسي عبدالرحمن الناصر في قوات كثيرة إلى الشمال حتى

والمعدمين، كما أصدر قرارا يحرم فيه على أصحاب الاقطاعات الآخرين زيادة اقطاعياتهم عن طريق اغراء واجبار صغار الملاك على بيع أراضيهم، وقسد شمل هذا القسرار المدنيين، والاقطاعيين من رجال الدين على حد سواء، وبذلك أوقف باسيليوس الثاني لاقطاع، وثبت الميزان الاجتماعي حفاظا على بقاء الطبقة الوسطى؛ كما تركت عمليات المصادرة ثروة في يد الدولة، سسخرها للانفاق على مشروعاته الحربية.

ذلك». وحضرو وقال لهم المسلم كما قال ابونا فقالوا: ما هو واحد من هولا. فقال لابونا عرف الشيوخ ما قد تم عليه من ذلك الشماس الجاهل، فلما سمعو تعجبو وبهتو ثم انهم اقسمو ان لا يشهدو بعد ذلك بعد اليوم. ولم يعلم الشماس بما جرى، وبعد ايام مضى الى القاضى ولم يعلم بان الرب قد ارذل موامرته، واخرج الحجة للقاضى، فامر باحضار الاب فقال له: تعرف ما يقول هذا الانسان؟ فقال له الاب: لا. فقال القاضى: الشهود

بلغ طُلَيْطلة وحاصرها وكانت تضطرم بالنورة ضده تغزيها دسائس ملك ليون راميرو الثاني بعد أن رفض زعماؤها دعوة الناصر إلى الطاعة.

\* كشر الشغب في بغداد بين طوائف العسكر بعد عزل وعودة المقتدر حتى أن الجند السودان بعد أن إحترقت دورهم نزحوا إلى واسط وامتلكوها حتى أخرجهم منها مؤنس المظفر.

\* خلع المقتدر على إبنه هارون واقطعه المشرق من فارس إلى سِجِستان وخلع على إبنه أبى العباس واقطعه المغرب.

## سنة ٣١٩ هجرية

# وافق مستهل العام يوم الاثنين ٢٤ يناير ٩٣١م.

\* تعددت الغارات بين المسلمين والروم في هذه السنة، ففي ربيع الأول غزا ثمال والى طرسوس بلاد الروم وقد بلغت الثلوج صدور الخيل، ثم عاد إليها في رجب لحرب الصائفة حتى بلغ عمورية فدخلها بعد أن أخلاها الروم وتوغلت قواته حتى بلغت أنقرة، وعاد في رمضان وبلغ قيمة السبي ١٣٦ ألف دينار، ورد الروم بمناصرة الأرمن بالغارة على خلاط وما حولها في أرمينية وقتلوا خلقاً من المسلمين فخف لنجدتها والى أذربيجان كما أغاروا على سميساط فردهم سعيد الحمداني.

الذى يقطع بهم الشرع يشهدو عليك. ثم قال للشماس: احضر شهودك. فمضى مسرعا الى الشهود. فلما نظروه لعنوه وشتموه وقالو له: لم تلبس علينا المحال؟ فخزى خزيا عظيما وعاد الى القاضى قايلا: ما وجدت شهودى. فامره بالحضور الى بالغداة، فلما كان بالغداة بكر ابونا بالحضور الى القاضى، وانتظر القاضى ذلك المزور المحروم فلم يراه لاجل كذبه، فقال للاب: عود الى منزلك. ولحق الغير شماس فضيحة عظيمة واقام مدة لا يظهر.

توثيق العلاقة مع اللولة الروسية:

يعاصر حكم باسيليوس الشانى
حكم فلاديمير، الذى يعتبر بحق
مؤسس الدولة الروسية، فقد نجح
فلاديمير فى ترويض قبائل السلاف
الشرقين وتلجيمهم، سواء فى وسط
روسيا أو جنوبها، وكان فلاديمير
يسعى لتحضير هؤلاء الاجلاف،
وتأسيس امبراطورية روسية مستنيرة

وفى أثناء ذلك، قسامت حسركة التمرد الثانية ضد باسيليوس الثاني عام ٩٨٧م في منطقة نائية من بلاد

### سنة ٣٢٠ هجرية

وافق الأول من السنة يوم الجمعة ١٣ يناير ٩٣٢م.

\* تولى الخلافة العباسية ببغداد محمد بن المعتضد ولقب القاهر بالله وذلك في ٢٨ شوال من السنة.

<sup>\*</sup> استولى ابن أبى العافية على تِلمُسان بالمغرب فبذلك أمتدت أملاكه من المغرب الأوسط إلى السوس.

<sup>\*</sup> جرت وقعة عند همذان بين جيش الخليفة ومرداويج الديلمي الذي تم له الإستيلاء على بلاد الجبل وهمذان وخوزستان والأهواز.

<sup>\*</sup> نزلت القرامطة الكوفة فهرب أهلها إلى بغداد كما فر إليها أهل الدينور بعد أن كبسهم الديلم فبلغوا بغداد في يوم عيد الأضحى وقد سودوا وجوههم ورفعوا المصاحف على رؤوس القصب ومنعوا الخطيب من الخطابة وأعلنوا سب المقتدر وثار معهم عامة بغداد.

<sup>\*</sup> قبض الخليفة على وزيره سليمان بن الحسن وحبسه ١٤ شهراً من وزارته واستوزر عبيدالله الكَلُوذَاني ولم يلبث أن عزله بعد شهرين بحسين بن القاسم.

البلغار، وكادت أن تنجح لتعاطف بعض قوات الحامية الرومية مع النوار، وجد باسيليوس أن الوصول الى هذه المنطقة سوف يستغرق وقتا طويلا تكون النورة فيه قد استفحلت، فلجأ الى طلب النجدة من فلاديمير قيصر الروس لقمعها لأن موقعها أقرب الى حدود الروسيا؛ وكان فلاديمير مسعيدا بهذا التكليف، فهاهى ذى القسطنطينية العظيمة التى فيصها ونفيسها. واشترط فلاديمير أن بنفسها ونفيسها. واشترط فلاديمير أن يقوم بهذه المهمة مقابل وعد من

ثم بعد ذلك حضر عنده وساله ان يسامحه واعترف بذنبه له، وقبله وقال له: يا ولدى لابد لنا الجميع من الوقوف امام منبر الله العظيم عراة مساكين مكشفين الرووس، فاجتهد يا ولدى فى فعل الخير فى كل وقت ولا تنطق بالكذب ليلا تسمع المكتوب «ان الرب يهلك كلمهن ينطق بالكذب». فبقى الشماس تحت خوف عظيم وهو يضرب المطانوه ويقول اغفر لى.

وفي تلك [الايام] مات الملك ابن المتوكل الذي

\* سار الخليفة الأموى عبدالرحمن الناصر من قرطبة قاصداً طليطلة الثائرة للمرة الثانية فاستنجد أهلها بملك ليون راميرو الثاني ولكنه هزم فاضطرت المدينة للتسليم فدخلها الناصر في رجب من السنة وهدم أسوارها للقضاء على أعمال التمرد.

\* اشتدت الوحشة بين الخليفة المقتدر ومؤنس المظفر الذى استولى على الموصل فخرج الخليفة إلى قتاله ولكن العسكر كانت قلوبهم مع مؤنس فعزم الخليفة على الهرب إلى واسط وفى هذا الصراع لقى المقتدر مصرعه على يد أحد الجند من البربر.

\* عزل الخليفة المقتدر (قبل مقتله) وزيره الحسن بن قاسم واستوزر أبا الفتح ابن الفرات.

\* نزل المقتدر (قبل مقتله) لمرداويج بن زَيَار الدَّيْلمي عن حكم أذربيجان وسجستان وما حولها نظير مال يؤديه مؤسساً بذلك الدولة الزيارية عازماً الاستيلاء على بغداد نفسها ليقضى على الدولة العربية وينقل الحكم إلى الفرس.

\* اشتدو الغلاء في بغداد بسبب الفتن الكثيرة حتى نهب الجند دور الوزراء، وصادر القاهر أموال أم المقتدر وجميع حاشية الخليفة المقتول وحل أوقافها وباعها بالرغم من معارضة الفقهاء.

\* توفى الخليفة المقتدر العباسي مقتولا (٢٧ شوال) وله من العمر ٣٨ وقد تولى الخلافة وهو ابن ١٣ سنة فكان أصغر من وليها سنا ودامت خلافته ٢٥ سنة خلع خلالها وأعيد.

هو المنتصر قاتل ابيه، ولم يقم ملك غيره ستة شهور، وانتقم الله منه لاجل ما فعل مع ابيه بعد قتله، ولاجل انه ايضا نام مع سرارى ابيه بعد قتله. وان جسمه تخبث قبل موته، وملك بعده المستعين وكان رجلا صالحا خيرا كما شهد عنه. وفعل خيرا في ايامه في ارض مصر واعمالها وبلدته والمشرق والشام.

ويجب علينا ان نقول ما حل بهذا الملك في مملكته، وما فعل الله لابينا البطرك انبا شنوده. لنعود

الامبراطور بتزويجه من شقيقته الجميلة المنقفة آنا Anna وتحت الحاح الحاجة، وافق الامبراطور باسيليوس مبدنيا على طلبه، ولاعتقاده أن وجود أميرة مثقفة مثل آنا على رأس البلاط في كييف، مسوف يساعد على نشر الحضارة والثقافة الرومية والعقيدة الارذوكسية بين الروس؛ وعلى أثر تلقيمه ذلك الوعد، انطلق فلاديميسر وجنوده كالدبية الضارية، وسحقوا أعداء باسيليوس في بلغاريا، التي كانوا يعرفونها جيدا بفضل غزواتهم السابقة يعرفونها جيدا بفضل غزواتهم السابقة لها. وعقب هذا النصر تم عقد معاهدة

### سنة ٣٢١ هجرية

وافق الأول من المحرم في هذه السنة يوم الثلاثاء الأول من يناير عام ٩٩٣م

\* تولى فى هذه السنة على مصر أربعة من الولاة: أولهم أبو المنصور تكين الذى توفى فى شهر ربيع الأول، ثم إبنه باستخلاف من أبيه، ثم محمد بن طُغُج لمدة أثنين وثلاثين يوماً ثم القائد التركى أحمد بن كَيْغَلَغ فى شهر شعبان.

\* شغب الجند على الخليفة القاهر ببغداد فلجأ إلى دار مؤنس الخادم الذى انقلب عليه بعيد ذلك فحبسه كما حبس عددا من الأمراء والقواد وأمر بهم فقتلوا واختفى الوزير ابن مقلة وأحرقت داره واختط القاهر لنفسه سياسة متزمتة دموية وأصبح لقبه الذى نقش على العملة هالمنتقم من أعداء دين الله، وأمر بالتشديد على تحريم الخمور والقبض على القيان والمغنين والخنين وكسر آلات اللهو.

\* استولى ملك ليون الأسباني على مدينة وحصن أوسمة المطل على نهر دويرو ورد عبدالرحمن الناصر بالاستعداد لرد الاعتداء.

\* توفيت في هذه السنة السيدة شغب زوجة الخليفة المعتضد وكانت من جواريه وهي أم الخليفة المقتدر وكانت صاحبة الأمر في الدولة منذ تولى إبنها الصبى الخلافة عام ٢٩٥ هـ وكان دخلها في السنة ألف ألف دينار وقد لاقت عنتا بعد مقتل إبنها وتولية القاهر.

صداقة بين امبراطورية الروم وروسيا، صفيت بمقتضاها كل جوانب الخلاف السابقة بين الدولتين، ونصت على أن ترسل روسيا كل عام ستة آلاف جندى للخدمة في الجيش الأمبراطورى. وقد ادت سياسة الانفتاح على روسيا الى انتشارالمسيحية الأرثوذوكسية بين القبائل الروسية نتيجة لفتح الأبواب على مصراعيها أمام المبشرين الروم الى كافة أصقاع روسيا. وتكونت كنيسة أرثوذوكسية روسية في كييف سرعان ما أصبحت أما لكنائس صغرى انتشرت في كافة أنحاء المدن

الى ما كان المنتصر فعله حتى قتل اباه وجلس عوضه. وكان له اخوين اسم احدهما المعتز والاخر المويد وكان جعفر المتوكل ابوهما قد قرر ان الملك بعده يكون لاولاده الثلثة، فلما جلس محمد بعد ابيه جعفر اخذ اخوته المذكوران اعتقلهما فى موضع ضيق ليقتلهما، ولما لم تطول مدته مات كما قلنا، ولما جلس بعده احمد المستعين اخرج الاخوين من الاعتقال. واخذ المعتز جماعة كانوا التحقوا به وحشد عسكر وخرج ليحارب اخيه

\* توفى من رجال الحكم: مؤنس الخادم الذى لقبه الخليفة بالمظفر توفى فى نحو التسعين وكان صاحب الأمر فى الدولة العباسية زهاء نصف قرن حتى انقلب عليه الخليفة القاهر وقتله، وفيها توفى أمير مصر أبو منصور تكين (١٦ ربيع أول) وقد تولى أمرتها أربع مرات جملتها نحوا من ١٥ سنة.

## سنة ٣٢٢ هجرية

استهلت السنة بيوم الأحد ٢٢ ديسمبر ٩٣٣م.

- \* استوحش الناس من الخليفة القاهر قسوته فمازالوا به حتى خلعوه فى يوم الاثنين الخامس من جمادى الأول وسملوا عينيه حتى لا يصلح للخلافة فكان أول خليفة سملت عيناه فكانت مدة خلافته سنة وستة أشهر وستة أيام.
- \* بويع بالخلافة أحمد ابن الخليفة المقتدر في اليوم الثاني لخلع القاهر وعرف باسم أبى العباس الراضى بالله أحمد بن المقتدر، أمه أم ولد إسمها ظُلُوم وله من العمر في هذا التاريخ ٢٥ عاماً.
- \* في النصف من جمادي الأول (مايو) خرج الخليفة الأموى عبدالرحمن الناصر من

المستعين احمد الرجل الجيد الذي اطلقه من الاعتقال ومعه اخوه لينزعه من الملك ويجلس عوضا منه، وضيق المعتز على المستعين جدا، فخرج من مدينة الملك الذي تسمى سر من راى وخلف زوجته وماله واولاده في دار المملكة وهرب الى مدينة الملك اولا بغداد، واستولى المعتز على دار الملك وجميع ما فيها، واخذ الاموال وانفق في العساكر الذين معه. واما ذلك المستعين الذي هرب فكانت بطاعته مواضعا كثيرة، فلم يزالو الاخوين

الروسية الهامة مثل نوفوجورد -Tver ، وبشكوف، وتفسير gord وسيوزدال Suzdal ، وفلاديميسر، وموسكو. وسرعان ماحملت هذه الكنيسة رسالة نشر المسيحية الى سيبيريا والاسكا. وكان لذلك أثره في تأزم العلاقة بين كنيسة القسطنطينية وكنيسة روما . وبالرغم من أن «آناه رفضت أن تفترن بالتسار فلاديمير وعد أخيها، عما أدى الى أن فلاديمير قلب ظهر الجن للقسطنطينية بالاغارة على حدودها في كريميا ، وتغير من التهيد من الكن هذه الحادثة لم تغير من شاه الحادثة لم تغير من

قرطبة قاصدا الامارات الأسبانية في الشمال فأقتحم مملكة نافار فطلبت ملكتها تيودورا المصالحة والتعهد بالطاعة وعدم الدخول في أحلاف ضد المسلمين فأمنها، ثم أغار على أراضي إلبة ففر أهلها إلى الجبال وتم استلاؤه على حصون مملكة ليون بما فيها حصن أوسمة الذي استولى عليه ملكها في العام الفائت وانتهى عبدالرحمن إلى بُرْغُش قاعدة مملكة قشتالة وخربها.

\* ثار العسكر مطالبين بارزاقهم وأحرقوا دار الماذرائي صاحب الخراج وكادت تتحول الفتنة إلى حرب أهلية.

\* ظهر نجم عماد الدولة على بن بُوية جد البُويهيين منذ هذه السنة وكان في الأصل من عمال مَرْدَاويج الدَّيلمي فاستولى ابن بويه على فارس بينما أستولى مرداويج على الأهواز مما يدل على ضعف الخلافة كذلك دخل الروم في نفس السنة ملَطية وسُميَّساط وخربوهما.

\* خرج اسطول الخليفة الأموى الأندلسى وقوامه ٤٠ سفينة بقيادة عبدالملك ابن أبى حَمَامة من ثغر المُرية وسار إلى جزر البليار الإسلامية ومنها إلى ميناء بالش وهاجمها كما هاجم موانى اينش ومسنيط وأخرب ما بهما من السفن ثم حاصر برشلونة وقتل قائده فى الحصار حاكمها وانتهى إلى طَرْطُوشة عند مصب نهر إبرو قبل عودته إلى المرية.

\* توفى في هذه السنة بمدينة المهدية عُبيد الله المهدى مؤسس الدولة الفاطمية بشمال

الموقف شينا، ولم توقف المد الحضارى الرومى الارثوذوكسى الى اصدقاع روسيا. فقد أخذت روسيا تبنى حضارتها على النمط الرومى فكرا وروحا، وتقلد مظاهر حضارتها فى الفنون والعمارة. وبعد موت فلاديمير، تولى ابنه ياروسلاف، الذى اقتفى أثر سياسة أبية، حتى أصبحت الروسيا تفوق على سائر ماعداها من الدول تفوق على سائر ماعداها من الدول السلافية فى شرق أوروبا. وكان هذا أكبر انتصار حققه باسيليوس الثانى في الجال السلمى.

يتحاربو ثلثة سنين الى هذه السنة التى كتبنا فيها هذه السيرة وهى سنة اثنين وثمانين وخمسماية للشهدا الاطهار، الموافق لملك الاسلام سنة اثنين وخمسين ومايتى للهجرة.

ولما جرى بين المعتز والمستعين انقطعت الطرق ولم يقدر احد يحمل شى من الخراج من ملك مصر، ليكون كلما استخرجه ابن المدبر محتاط عليه بفسطاط مصر ينتظر من يصح له الملك

أفريقية (منتصف ربيع أول) عن ٦٣ عاماً بعد حكم دام ٢٤ سنة وخلفه إبنه الذي أخفى موت أبيه سنة كاملة وهو أبو القاسم محمد باسم القائم بأمر الله.

### سنة ٣٢٣ هجربة

# وافق الأول من السنة يوم الخميس ١١ ديسمبر ٩٣٤م.

- \* التمس راميرو الثانى ملك ليون الأسبانى الصلح من عبدالرحمن الناصر صاحب الأندلس بعد غارات العام الذى سلف فأجابه عبدالرحمن وكان سفيره إلى ليون الوزير يحيى بن اسحق.
- \* لم يحج أحد من العراق في هذه السنة بسبب إعتراض أبى طاهر القرمطى لقوافل الحجاج وقطعه الطريق.
- \* شهدت هذه السنة حملات بحرية ناجحة، فيها خرج أسطول عبدالرحمن من المرية للعام الثانى بقيادة بن أبى حَمَامة وقصد شواطىء المغرب للقضاء على الثأنرين على حكم الناصر، وفيها أغار أسطول الخليفة الفاطمى القائم بأمر الله وعدته ثلاثون سفينة على بلاد إيطاليا وفتح مدينة جنوة الشهيرة وواقع جزيرة سردينية وعاد إلى المهدية محملا بالغنائم.

فيسلمه اليه، ولاجل ذلك تعطلت جميع التجار من طرق مصر والمشرق وافتقر الناس بمصر لانقطاع السبيل وثقل الخراج. ولم يلتفت ذلك الرجل السو الذى هو ابن المدبر الى حروب الملكين ولا ما على الصقع من الخوف بل كان يضمر للناس البلايا ويحصل الاموال. وكان معتقد انه يحمله الى من يملك ويتقدم به عنده فترااف الرب وبدد الحروب، ووصل الى ارض مصر اول يوم من برموده بان المعتز قد غلب وهزم المستعين، فخطب

باسيليوس الثانى والمسألة البغارية:

لقد سبق وأن عرفنا أن بلغاريا
أصبيحت مملكة تدور فى فلك
القسطنطينية منذ أن طرد يوحنا
الزمسكى الروس منها. غير أنه بعد
موت يوحنا الزمسكى تولى ملك
بلغارى ملك طموح اسمه بريليب
محمويل Prilep (والمعروف أحياء القوة
البلغارية، والاستقلال بيلاده عن
القسطنطينية؛ واستغل بريليب انشغال
باسيليوس الشانى عام ٩٧٧ فى
القضاء على المؤامرات الداخلية التى

\* غلت الأسعار في بغداد حتى بيع كُرّ القمح (٤٠ أردباً) بمائة وعشرين دينارا والشعير بتسعين فأقام الناس أياماً لا يأكلون سوى الذرة والدخن والعدس.

\* وقع القتال عند تنيس بمصر بين ابن كيّغلّغ أمير مصر المعزول ومحمد ابن طُغْج أميرها الجديد وخرج أتباع ابن كيغلغ إلى برقة بعد هزيمتهم وصاروا إلى القائم الفاطمى بتونس وحرضوه على أخذ مصر وهونوا عليه أمرها.

- \* عظمت حركة الحنابلة في بغداد تولوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وصاروا يكبسون دور الخاصة والعامة ويكسرون دنان النبيذ وآلات الغناء ويعترضون على البيع والشراء إذا خالف الشريعة ثم أوقفوا عند حدهم.
  - \* أمر الوزير ابن مُقْلة بضرب عالم القراءات بن شَنَبُوذ لانه يبدل في حروف القرآن.
- \* قتل في هذه السنة مَرْدَاويج بن زيار الديلمي المؤسس الأول للدولة الزيارية قتله بعض الترك في الحمام بالأهواز واجتمع الديلم على تولية أخيه وَشْمكير.

### سنة ٣٢٤ هجرية

استهلت السنة بيوم الأثنين الموافق ٣٠ نوفمبر ٩٣٥م.

\* عزل الخليفة العباسي الراضي وزيره ابن مُقْلة وقبض عليه وأحرقت داره للمرة الثالثة

هددت العرش المقدوني، واستطاع بقواته أن ينتزع اقليم تساليا واقليم مقدونيا من قبضة الروم ما بين أعوام وسط بلاد اليسونان، وبذلك نجح بريليب في خلال عشر سنوات فقط أن يمد رقعة بلغاريا الى أقصى توسع عرفت منذ انشسانها. ولم يكد باسيليوس الثاني يفرغ من مشاكله الداخلية، حتى أسرع لردع البلغار؛ المتخدما كل وسائل الفتك والعنف مستخدما كل وسائل الفتك والعنف والدمار؛ حتى أجلاهم عن البلقان؛ ثم

له بمصر، وكان فرح من جميع القبايل من اجل ما كان من الخوف على البلاد، لان العرب بارض مصر كانت قد افسدت، وهم القوم الذى مساكنهم فى الجبل والبرارى، وافسدو فى الصعيد ونهبو وقتلو. ومن جملة ما نهبو دير ابو شنوده ودير القلمون بالفيوم ودير انبا بخوم الذى من اعمال طحا عند ناحية تعرف ببير حواس، واحرقو الحصون ونهبو الاعمال وقتلو جماعة من الرهبان القديسين الذين فيهم، وافسدو جماعة من

وخلفه عبدالرحمن بن عيسى الذى لم يلبث أن قبض عليه الخليفة فاستوزر أبا جعفر الكرخى الذى أبدى عجزاً كذلك فخلعه بسليمان بن الحسن كل ذلك في عام واحد.

- \* أستحدث منصب أمير الأمراء وتولاه محمد بن رائق الذى جمع سلطات الدولة في يده بعد عجز الوزراء وإنحطاط سلطة الخليفة.
- \* أغار الامبراطور البيزنطى على سُميْساط فسار إليه سيف الدولة الحَمْدانى ولكن الروم غلبت عليه، بينما شن عرب بنى نُميْر الغارات على ديار بكر ومضر وقطعوا الطرق، كما سار معز الدولة على بن بويه على كرمان وأستولى عليها كل ذلك بسبب ضعف الحكومة المركزية.
- \* أعلن صاحب سروقسطة التجيبى بالأندلس إعترافه بسيادة ملك ليون كما دخل فى حلف مع مملكة نافار ومع البَشْكنس فى وجه الخليفة عبدالرحمن الناصر ولكن قانده أحمد بن إلياس هزم القوات المتحالفة فغرق كثير منها فى نهر إبرو وصدت حامية قلعة مجريط (مدريد) محاولة ملك ليون للاستيلاء عليها.
  - \* أضاف الخليفة الراضى حكم الشام إلى محمد بن طُغْج.

#### سنة ٣٢٥ هجربة

استهلت السنة بيوم السبت ١٩ نوفمبر ٩٣٦م.

\* في الأول من المحرم إنحدر الخليفة الراضي من بغداد إلى واسط ومعه أمير الأمراء ابن

الرهبانات العذارى وقتلو منهم بالسيف، وفعلو بارض مصر افعال ان ذكرنا اليسير منها طال الشرح وبعد على القارى فهمه.

وكان قبل وصول هذا الانسان الذى تقدم ذكره، الذى ثبت الظلم والخراج على الديارات والبيع، اتصل خبره بالارخنين ابرهيم وسويرس المذكورين، فعولو على المضى الى مدينة الملك. فلما علم الاب انبا شنوده بذلك قال لهما بتذكرة

حاصر مدينة تربادستا (صوفيا الحالية)،
الا أن ملك البلغار ألحق بجيش الروم
المحاصر خسائر فادحة عند بوابات
تراجان بالقرب من المدينة، بل أن
باسيليوس الثانى نفسه نجا من الموت
بأعجوبة. ولقد استمرت الحرب
الطاحنة بين باسيليوس الثانى وبريليب
عشر سنوات، نجح خلالها الملك
بريليب في أول الأمر في الاستيلاء
على ميناء دورازو Durazzo، كما
القض على بلاد الصرب، وحاصر
الوصول الى موانئ بحر ايجة، وحاصر

رانق وقضى على ثورة الجند الحجرية والساجية وسار إلى الأهواز لإجلاء البَرِيدى عنها دون نتيجة.

\* بدأ فى هذه السنة الخليفة الأموى الأندلسى عبدالرحمن الناصر بناء مدينة الزهراء على مرتفعات جبل العروس (سييرا مورينا) وعلى بعد ثلاثة أميال من قرطبة واستمر البناء والتعمير أربعين سنة.

\* بعث الخليفة الفاطمى القائم مددا جديدا إلى أمير صقلية سالم بن راشد لإِخماد ثورة أهل جرجنت.

\* دخل أبو طاهر القرمطى الكوفة وعجز أمير الأمراء ابن رائق عن رده ولم يحج أحد من العراق في هذه السنة خوفاً من القرامطة، وتولى الوزارة أبو الفتح وابن الفرات.

\* فى منتصف رجب خرج عبدالرحمن الناصر إلى شمال الأندلس لحرب المتحالفين عليه من ملوك الأسبان ومعهم بعض الخارجين عليه من التُجيبيين أصحاب سرَقُسطة فاستولى منهم على قلعة أيوب (١٢ رمضان) وكانت تحميها فرقة من الفرسان الأسبان ثم دخل بلاد البَشْكنس وخربها حتى أعلنت ملكتها الطاعة ثم سار إلى تَطيلة وسرَقُسطة حتى طلب صاحبها الأمان وخاض وعاث ونهب فى أرض ليون.

مدينة سالونيك، ووصل في تقدمه حتى كورنثا في جنوب غرب اليونان.

حتى دورنا في جنوب عرب اليونان.
وكان هذا آخر ما وصل اليه بريليب البلغارى في توسعه، بعدها بدأ على الانتقام لشرف بلاده وتأديب البلغار، وانتظر بقواته المتربصة عودة المبلغار، وانتظر بقواته المتربصة عودة الطريق، وألحق بالجيش البلغارى المرهق من المعارك هزيمة ساحقة؛ وانسحب البلغار على أثرها من دورازو عام ١٠٠١م، وتتبعهم باسيليوس عام ١٠٠١م، وتتبعهم باسيليوس

كتبها لهما يقول فيها: انا اسال السيد المسيح ان يكتب السلامة لكما ويحفظكما ويعينكما على بلوغ ارادتكما، واذا تفسضل الله بوصول ولدى المحبين لله وبلغتما اغراضكما فيكون سوالكما في بيع مصر الذى اخربو في هذا الحين. وانا ارجو ان يعمرو في ايامي وانظرهم قبل ان يقبض روحي، وهذه هي شهوتي على الرب يسوع المسيح. وكان هذا الارخن المبارك ابرهيم احدهما قد جعل هذا في نفسه وكان مهتم به، فلما وصل الى مدينة

#### سنة ٣٢٦ هجرية

وافق الأول من الحرم يوم الأربعاء ٨ نوفمبر ٩٣٧م.

- \* جرت معركة بين الروم وناصر الدولة الحَمْداني وفيها أستولى الحمداني على سرير الامبراطور وصليبه.
- \* وردت رسالة من الروم باسم رومانس وقسطنطين واسطفانس إلى الخليفة معنونة باسم الشريف البهى ضابط سلطان المسلمين وكانت الكتابة اليونانية بالذهب والترجمة العربية بالفضة ورد عليها الراضى بمثلها ووافق على طلب الهدنة.
- \* منح عبدالرحمن الناصر خليفة الأندلس الأمان لمحمد بن هاشم التَجِيبي صاحب سروقُسطة بعد أن ضرب الحصار حولها عدة أشهر.

<sup>\*</sup> ممن توفي قاضي مصر أبو يعقوب إسحاق الشاشي مؤلف أصول الفقه وهو متداول.

<sup>\*</sup> ثمن توفى من رجال الحكم: الإمام الزيدى اليمنى الناصر العلوى الذى قاتل القرامطة وظفر بهم، والأمير عدنان بن أحمد بن طولون، وحول هذا التاريخ توفى الثائر الأندلسى هابل ابن حريز.

الملك جعل الخبر عند قوم مومنين [نصارى] من خدام الملك ففرحو بذلك وتقدمو الى المعتز الذى كان متوليا تلك الايام، وسالوه فى امر البيع وشرحو له ما فعله ابن المدبر وما جرى منه، فاجاب سوالهم وكتب لهم سجل بان يبنو البيع فى كل ارض مصر. وثبتا السجل وقالا نلتمس خطه وعلامة بذلك، فمات وملك بعده اخيه المستعين فكتب ابرهيم الارخن رقعة يعرفه فيها الحال عن السجل الذى كان اخوه كتبه وانه لم

۱۰۷۷م؛ ولم يق بذلك للبلغار سوى بلادهم الأصلية القسديمة وسط البلقان، غير أن ذلك لم يفت فى عضد بريليب، وظل يتصدى لقوات الروم حتى عام ١٠١٤م حيث تمكن باسيليوس فى ذلك العام من تطويق معظم الجيش البلغارى فى وادى نهر سترومون Strtmon بالبلقان، وبالرغم من أن فرصة البلغار من الفكاك من الحصار كانت ضيلة للغاية، غير أنهم قاتلوا قتال الأبطال، وما أن أرخى الليل سدوله، حتى كانت جشث الليل سدوله، حتى كانت جشث اللافى من قتلاهم مبعثرة فى الوادى،



لوحة مطبوعة بطريقة الحفر من القرن ١٥ تبين أطلال مضمار السباق البيزنطى في القسطنطينية وبه بعض الآثار المصرية.

ووقع فى الأسر منهم أربعة عشر ألفا، ولكى يلقن باسيليوس الثانى البلغار درسا لا ينسوه، أمر بتقسيم الأسرى المامه، أمر بفقئ عيونهم جميعا فيما عدا قادة المجاميع، ثم أمرهم على الفور مثلوا بين يديه كان منظرهم مروعا، مثلوا بين يديه كان منظرهم مروعا، اغماء، ومات من الحزن فى خريف اغماء، ومات من الحزن فى خريف نفس العام (١٠١٤). ومن ثم استحق باسيليوس الثانى لقب سفاح البلغار مسبق منحه لقنسطنطين الخسامس مسبق منحه لقنسطنطين الخسامس الأيسورى.

يبق فيه الا العلامة فامر ان يكشف من الديوان ويخرج منه، فكشف واحضر اليه فوقف عليه وامر بسمامه وان يستقر بايدى الذمة بارض كورة المصريين. واكد فيه غاية التاكيد على من تجاوزه ان يحل به نقمة الملك. وامر لهم بان يعاد اليهم جميع ما كان اغتصب للبيع والديارات من الانية وغيرها والارضين والرباع والاواسى وغير ذلك مما كان بايدى النصارى وكانو فيه متصرفين. فلما وصل هذا السجل الى ارض مصر فرح بذلك

### سنة ٣٢٧ هجرية

استهلت السنة بيوم الاثنين ٢٩ أكتوبر ٩٣٨م.

- أمر الخليفة الراضى أن يزاد فى ألقاب محمد بن طعنج أمير مصر لقب الإخشيد فدعى له
   بذلك على منابر مصر.
- \* فى صيف هذه السنة جرت معركة الخندق بالأندلس بين عبدالرحمن الناصر وقوات الأسبان المتحالفة على رأسها روميرو ملك ليون وملكة نافار وبعد أن عبر عبدالرحمن نهر التاجة ثم نهر وبرو حاصر سمُورة عاصمة ليون وبعد أن أوقع الهزيمة بالأسبان ارتد بين سورى

<sup>\*</sup> استولى معز الدولة البويهي على الأهواز واستولى اليُشْكُرى نائب وَشْمَكِير على أذربيجان.

<sup>\*</sup> وقع الخلاف في هذه السنة لأول مرة بين زعماء القرامطة.

<sup>\*</sup> فى ذى القعدة من السنة جرى الفداء بين الروم والمسلمين على نهر البدندون (بالأنضول) وكان ممثل الخليفة ابن ورقاء الشيبانى وعدد من فودى من المسلمين ٦٣٠٠ من ذكور وأناث.

الاب انبا شنوده وجميع الاساقفة والشعب الخب لله، وظهرت الرهبان الذين كانو سلمو من السيف وعمرو بيعهم ودياراتهم، وكذلك الشام اهتمو في عمارة ما فسد من بيعهم. وكان هذا الاب يشكر الله ويمجده ويقول الشكر لله الذي تمم شهوتي وانقذ ميراثيه وجدد وجه الارض. وبنا الاب خيمة داوود التي سقطت كما قال الرب: «والذي وها منها انا اقيمه وابنيه وليطلب الرب بقية الناس وجميع الام ينادو باسمه عليهم». وبهذا العزى

وبالرغم من ذلك ظل البلغار يقاتلون لمدة أربعة سنوات أخرى، اذ خلف بريليب على العسرش ابنه جبريل، ولم يكن ندا لباسيليوس الثانى، فاستمر يتراجع أمام قوات الروم حتى سقطت المدن البلغارية الهامة واحدة تلو الأخرى، اذ سقطت العاصمة برسلاف عام ١٠١٨، وكان أخرها مدينة أو خريدا Ochrida عاصمة بلغاريا البلقانية، وآخر قلاعها الحسصنة، وذلك في أواخسر عام ١٠١٨م معلنا نهاية المملكة البلغارية، وضمها كلها للأمبراطورية. بعد هذا

المدينة فتكاثروا عليه فكانت أول هزيمة حاسمة لعبدالرحمن في حروبه مع الأسبان (١١ شوال)، وفيها أخذ أمير سرقسطة محمد بن هاشم التجيبي أسيرا حتى فودى بمال كثير.

- \* خرج الخليفة الراضى لحرب ناصر الدولة الحمدانى وبصحبته أمير الأمراء بجكم وبعد مناوشات إنهزم الحَمدانى إلى أور ثم اصطلحا وصاهر بَجْكم ناصر الدولة.
- \* اذن أبو طاهر القرمطى بفتح طريق الحجاج على أن يأخذ عن كل جمل خمسة دنانير فكانت أول سنة أخذ فيها المكس من الحجاج.
- \* نزلت جماعة مسلحة من النورمان ناحية من جزيرة صقلية وعملوا على تحصينها وجعلوا منها منطلقاً لأعمال القرصنة في البحر بينما كانت الفتنة ناشبة بين أهل صقلية وأميرها خليل بن إسحق.
  - \* ولد في هذه السنة الشاعر ابن نبَّاتة المصرى ديوان شعره مطبوع متداول.
- \* استشهد القاضى جحًاف بن يمن قاضى بلنسيه فى أحد مواقع الحرب مع الأسبان وهو جد القاضى ابن جَحًاف الذى استشهد بدوره حرقاً بعد قرن ونصف من هذا التاريخ.

النصسر الكاسح المرهق، عساد باسيليوس الى القسطنطينية ليستقبل اسقبال الفاتحين، ودخلها يعلو هامته النصر، ويسير فى ركابه كافة أفراد الأسرة المالكة البلغارية رجالا ونساء. قوى امبراطورية الروم ومواردها، لكنها تساع لها ؛ صحيح أنه اتساع أقل بكثير مما كانت عليه أيام جستيان، لكنه كان الى حد ما أكبر مما حققه لكنه كان الى حد ما أكبر مما حققه خلفاء جستين جميعا، فقد أصبحت تمسد من بلجراد حتى الدانوب،

نهض الاب انبا شنوده الى المتولى بارض مصر وساله ان يتمم امر الملك، فكتب له الى جميع البيلاد ببنا جميع البيع فى كل المواضع حسب ما ورد به امر الملك؛ المستعين بالله، واخذ ابونا الكتب وسلمها الى قوم من جهته الى ساير الاعمال الريفين والصعيدين، وكتب هو ايضا الى الاساقفة وعزاهم فى كتبه بتعزية حسنة مملوة حكمة من كتب البيعة. فلما وصلت الكتب الى الولاه مكنو المومنين من عمارة البيع فى كل موضع الى مدينة

## سنة ٣٢٨ هجرية

## أهل شهر المحرم يوم الجمعة الموافق ١٨ أكتوبر ٩٣٩م.

- \* مازالت الثورة في صقلية ناشبة بين أميرها خليل بن إسحق وأهل جرجنت وقد طال حصارها أكثر من ثلاث سنين.
- \* خرج ابن رائق عن الطاعة وقصد الشام واستولى على حمص وعلى غيرها من المدن حتى بلغ العريش فأنفذ إليه الخليفة واليه على مصر محمد بن الأخشيد ولكنه أنهرم.
- \* أوقع سيف الدولة الحمداني الهزيمة بجيش الروم وكان على رأسه الامبراطور (الدَّمُستُق كما تسميه المصادر العربية).
- \* توفى فى هذه السنة من الوزراء: الوزير الأديب أبو على أحمد بن على ابن مُقْلة بعد أن عاش عامين فى السجن مقطوع اليد واللسان وكان قد تولى الوزارة ثلاث مرات وأشتهر بجودة الخط (توفى فى ١١ شوال).
- \* توفى بالاسكندرية الطبيب النصراني سعيد بن البطريق مؤلف نظم الجوهر ويعرف بتاريخ ابن البطريق وذلك عن ٦٥ عاما.

اسوان والى مدينة الفرما. فيالذلك الفرح فى ذلك الوقت المبارك الذى كان بارض مصر من الرجال والنسا والاطفال كما هو مكتوب فى الابركسيس: «ان البيعة التى فى جميع اليهودية وارض الجليل والسامرة لهم السلامة وهم يسلكو بخوف الله». وكانو يكثرو بتاييد الروح القدس، فمن لا يتعجب الان ويمجد الله ويعترف بهذه النعمة كما قال الرب المسيح فى انجيله المقدس: «من اعترف بى الحيام الناس انا اعترف به قدام ملايكة السما».

وأصبحت تجاور حدود الجر. أم البلقان فقد كان جائزة النصر التى استحقها الروم بجدارة، فقد أصبح أغلبها اما فى أيديهم، أو يدين لهم بالولاء. الحروب الشرقية،

ورغم انشغاله فى حروب البلغار، لم ينس باسيليوس الجبهة الشرقية، خاصة أن الدويلات العربية فى الشام كانت ضعيفة ومفككة، غير أن قيام الدولة الفاطمية فى مصر غير مجرد الأحداث، فالدولة الفاطمية كانت دولة عقائدية، تعتبر الحرب جهادا مفروضا عليه، وكانت دولة فتية،

### سنة ٣٢٩ هجرية

وافق الأول من الحرم يوم الثلاثاء ٦ أكتوبر ٩٤٠م.

- \* تولى الخلافة العباسية ببغداد الخليفة إبراهيم المتقى بالله بن المعتمد بن الموفق بويع يوم ٢٠ ربيع أول بعد خمسة أيام من وفاة الخليفة الراضى أمه أم ولد إسمها خلُوب وهو الحادى عشر من الخلفاء العباسيين ولم يزل خليفة حتى خلع بعد نحو خمس سنوات.
- \* تولى إمرة الأمراء ببغداد فى هذه السنة أربعة دليلا على إضطراب أحوال الدولة وضعف الحلافة وهم: أبو الخير بَجْكُم توفى اغتيالا، أبو عبدالله البريدى الذى أستولى على بغداد ودامت إمارته ٢٤ يوماً، ثم القائد الديلمى كُورتكين ومدته شهران ثم ابن رائق للمرة الثانية (٢١ الحجة).
- \* تولى وزارة المتقى ابنُ ميمون خلفاً لابن مُخلد ثم أبو إسحق القراريطي، تولى لأول مرة حجابة الحجاب بدر الخَرْشني.
- \* أغار الروم على كفر توثا بالقرب من رأس العين فقتلوا وسلبوا منتهزين اضطراب الأحوال في بغداد.
- \* ولد في هذه السنة المؤرخ المصرى أبو منصور الفَرْغَاني (أحمد ابن عبدالله) مؤلف سيرة كافور الأخشيدي.

أخذت تطالب بحق مصر في الشام، وبدأت تفرض سيطرتها على كثير من أجزانه؛ ولقد حاول باسيليوس أن يقتفى اثر سابقية نقفور ويوحنا الزمسكي، فهاجم الشام عام ٩٩٥م، واستولى على حمص وحلب وصيدا، ثم عاود الهجوم مرة أخرى على الشام عام ٩٩٩م، حيث تقدمت جيوشه نحو طرابلس، وانتهت المعارك بينه وبين القاطمين بتوقيع معاهدة بينه وبين الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله عام ١٠٠١، استطاع بمقتضاها أن يحافظ على المكاسب التي حققها

واذكر ان كان فى ايام ابينا انبا شنوده جماعة من الناس يقولو ان الفصح فى السنة التى صلب فيها المخلص يسوع المسيح كان فى اليوم السادس عشر من برموده، وكان الاب انبا شنوده مهتم بهذا الامر الى ان اظهر لهم الصواب وحققه عندهم، وهو ان القيامة المقدسة كانت فى سنة خمسة الف وخمس ماية اربعة وثلثين للعالم، وان الصلبوت كان فى يوم الجمعة السابع والعشرين يوما خلت من برمهات. وهذا اليوم الذى خرج فيه ادم من

\* شهدت السنة (منتصف ربيع الأول) وفاة الخليفة العباسى الراضى بالله عن واحد وثلاثين عاماً وشهور كانت مدته ست سنين وعشرة أشهر وأيام، يذكر عنه أنه آخر خليفة له شعر مدون وآخر خليفة خطب يوم الجمعة.

\* توفى ببغداد الطبيب السرياني الأصل بَخْتَيْشوع بن يوحنا ثالث من عرف بهذا الاسم وكان من خاصة الخليفة المقتدر.

#### سنة ٣٣٠ هجرية

## استهلت السنة بيوم الأحد ٢٦ سبتمبر ٩٤١م.

\* استولى أبو الحسين البريدى على بغداد فى جيش من الترك والديلم وهرب الخليفة إلى الموصل وبرفقته ولى عهده وأمير الأمراء ابن رائق (٢١ جمادى الآخرة) ودخل أصحاب البريدى قصر الخليفة فقتلوا ونهبوا ولكن لم يتعرضوا للقاهر الخليفة المعزول المسحول العينين، غير أن الخلاف لم يلبث أن دب بين البريدى والترك.

\* خف ناصر الدولة الحمداني إلى نُصْرة الخليفة المتقى الذي عاد إلى بغداد بعد أن هرب منها البريدي.

الفردوس. والقيامة في اليوم التاسع والعشرين من برمهات يوم الاحد، وصح ذلك في عقولهم. وانا الحقير المسكين كاتب هذه السيرة كنت اقول: من لعله يكتب سيرة هذا الاب. لكثرة امانتي فيه، حتى ظهر لي في منامي الرب المسيح وارسل الي الشيخ القديس امونه الذي كنت بدات بذكره وقال لي: يا ولدى يوحنا اما تذكر ما قلته لك وانا معك في الدنيا وانت عندى تتعلم الكتابة، ان ليس احد يكتب السيرة الثامنة عشر الي ان ياتي الذي

كل من ليكابينوس، ونقف ور ويوحنا الزمسكى فيم يختص بالشام وأسيا الصغرى. ولم تحدث أى مصادمت بينه وبين الدولة الفاطمية منذ توقيع هذه المعاهدة وحتى وفاته.

فرض الروم الهيمنتهم على أرمينيا: وكسا اهتم باسيليوس بآسيا الصغرى وحساها من خطر غارات السلاجقة الأتراك، الذين بدأوا يظهرون على مسرح الأحداث، فقد رأى أن يؤمن أرمينيا. ولم تجد قواته أى صعوبة في اجتياحها، نظرا لترحيب الأرمن بقوات الروم ورغبتهم في أن

\* إشتد الغلاء في بغداد بسبب الجفاف والفتن حتى بيع كُرّ القمح بما يساوى ٢١٠ ديناراً وقيل أن بعض الجياع أكلت الجيف.

\* ظهر في الحرم مُذنب هائل أوله في برج القوسى وآخرة في برج العقرب وبقى ظاهراً ثلاثة عشر يوماً ثم إضمحل.

\* تبادل الروم والمسلمون الغارات فوصل الروم إلى قريب حلب وخربوا ونهبوا وسبوا، ودخل النملي أمير الثغور أرض الروم من طَرَسُوس فقتل وسبى وغنم وعاد سالماً.

#### سنة ٣٣١ هجرية

وافق هلال الحرم يوم الخميس ١٥ سبتمبر ٩٤٢م.

\* تزوج ابن الخليفة المتقى وولى عهده أبو منصور إسحق من إبنة ناصر الدولة الحمدانى وكان الصداق مئتى ألف دينار ولم يلبث الحمدانى أن إنقلب على الخليفة وصادر ضياعه ودواوينه فكرهه الناس ونُهبت داره بعد هربه إلى الموصل وجاء على أثره سيف الدولة.

\* تولى توزون التركى إمارة الأمراء ولقب بابى الوفا المظفر، وتولى تعيين واقالة الوزراء منهم أبو العباس الكاتب الأصبهاني.

يكونوان طواعية تابعين لهم. وكان ذلك في عامى ١٠٢١ ـ ١٠٢٢، كما كان يهدف من ذلك أيضا أن يجعل من ارمينيا حاجزا تنكسر على صخورها الصلبة غارات المسلمين القادمة عبر الحدود الايرانية، ولكن الشئ الذى لم يجد له المؤرخون تفسيرا، تدمير باسيليوس الثاني للقوات الأرمينية، مع أن هذه القوات كمان يمكن أن تقوم بالدفاع عن حدود الامراطورية مع المسلمين، كما أنه لم يضم أرمينيا كلها الى حوزة القسطنطينية، ولم يقم بتحصينها

اول اسمه ثمنية عشر، وتتم امور عجيبة عظيمة، وانت تكون الكاتب لجميع خطابه هذا الذى اول اسميه ثمانية عشر الذى هو ابونا سانوتيوس. فبهت ولم اعلم تفسيرى ما قاله فقال لى: اذا ما حسبت من واحد الى ماية التى هى من A الى P وجدته سبعة عشر حرف والثامن عشر حرف ك التى هى اول اسم هذا الاب شنوده. قال لى هذا وغاب عنى ولم اشاهده بعدها، وظهر ما كان فى تلك الليلة، ليعلم كل احد منزلة الابا البطاركة

#### سنة ٣٣٢ هجرية

# وافق الأول من الحرم يوم الاثنين ٤ سبتمبر ٩٤٣م.

\* فارق الخليفة المتقى بغداد إلى تكريت ومعه أهل بيته وبصحبته الوزير ابن شير زاد لاجنا إلى ناصر الدولة الحمداني وبعد هزيمة هذا الأخير على يد أمير الأمراء توزون لجأ الخليفة إلى نصيبين حتى إستأمن توزون فحلف للمتقى الا يغدر به فعاد إلى بغداد.

<sup>\*</sup> أخذ الاخشيد أمير مصر البيعة لابنه أنوجور على المصريين وعلى جميع القواد والجند.

<sup>\*</sup> أغار الروم على نصيبين فقتلوا وسبوا ثم أطلقوا السبى فى مقابل منديل فى أحد الأديرة زعموا أن المسيح مسح وجهه به فارتسمت صورته عليه.

<sup>\*</sup> هاجر كثير من أهل بغداد إلى الشام ومصر هربا من الفتنة وحج من حج نظير مال يدفعه لقطاع الطريق من القرامطة.

<sup>\*</sup> ضم الأخشيد أمير مصر ولاية الشام وأناب عنه بدرا الخُرْشَني أمير الأمراء السابق.

<sup>\*</sup> توفى من رجال الحكم بدر الخَرْشيني أمير الأمراء الذي لجأ إلى مصر فأقامه الأخشيد نائباً على الشام ولم يلبث أن توفى بعد شهرين.

ويمجدوهم الذى تعبو وصبرو على التجارب، وهو اننى نظرت الاب انبا يوساب البطرك وعليه لباس نور مضى يلمع بمجد عظيم ومعه قوم ايضا نيرين وهم يقول له: دعنا ان نمضى الى المكان الذى خرجنا منه فقال لهم: امنو اننى لا افارق حتى ان يجعل ولدى الاساس الذى اهتم ببنايه. وكان اوليك القوم النيرين يقلقونى لاتمم الكلام المقدس، وكنت حزين القلب حيث لا اقدر واولايك وانبا يوساب رايتهم مجتهدين في بنا الاساس، ومن بعد

كحاجز محصن يحمى المدخل الى أراضى الأمبراطورية، ومن ثم لم يكن لهذه الغزوة أى جدوى أو شفاعة تبرر القيام بها.

احلام باسيليوس في الطاليا وصقلية،

كان باسيليوس الثانى، لا يخفى اهتمامه وأحلامه، باستعادة الممتلكات السلبيه فى الغاب الأيطالى، واجلاء الأغالبة عن صقلية، واعادتها الى القسطنطينية، ولهذا اهتم بتطوير الادارة، وتنظيم شنون الممتلكات القليلة المتبقية فى جنوب ايطاليا، وكان بين الفينة والفينة ينتهز الفرصة

\* فى هذه السنة برز إسم الروس فى الحوليات الإسلامية حين أغاروا على نواحى أذربيجان بعد عبور البحر (بحر قزوين على الأرجح) حتى بلغوا بردعة فهرب من كان بها وقتلوا من لم يخرج وغنموا وسبوا فبرز لقتالهم المرزبان بن محمد واستمرت المناوشات ستة أشهر حتى جلوا وساعد على جلاءهم إنتشار الوباء.

\* خرج الاخشيد أمير مصر إلى الرقة إستجابة لنداء الخليفة العباسى وعرض عليه أن يصحبه إلى الشام ومصر ليكون في مأمن من غدر أمير الأمراء ولكن أبى وكاتب توزون (انظر ما سبق).

- \* عمت الفوضى مدينة بغداد وغلت الأثمان وتعطلت الأسواق وكثرت كبسات اللصوص حتى تحارس الناس بالبوقات.
  - \* لم تقع في هذه السنة حروب بين الروم والمسلمين.
- \* لقى الزعيم القرمطى أبو طاهر سليمان بن الحسن الجنّابي حتفه وهو الذى نعتوه عدو الله والله والأعرابي الزنديق وأبو طاهر هو الذى اقتلع الحجر الأسود وروع الحجاج، وخلفه أخوه ابو سعيد القرمطي.
- \* توفى بالمغرب يحيى بن إدريس من سلاطين دولة الآدارسة بعد أن حكم نحوا من أربعين

لتوسيع رقعة هذه الممتلكات، خاصة وأن الامبراطورية الرومانية المقدسة، كانت مشغولة وقتذاك بالصراع مع بابوات كنيسة روما، وبصد توسعات الأغالبة في أراضيها؛ ولم يكن تهديد واجهته الامبراطورية الرومانية المقدسة في ايطاليا، انما كان هناك أيضا خطر قد جاءوا في أول الأمر الى ايطاليا للعمل كجنود مرتزقة، يعملون في خدمة أي أمير يدفع لهم مالا أكثر، وفي أول الأمر الدومانديون

قليل رايت عمد قد اقاموها وباركو على وغابو عنى، فعلمت ان اوليك العمد الابا القديسين الذى اشتهى ان اكتب سيرهم المقدسة ولم اقدر لقلة فهمى، فلما اصبحت قلت لاخوتى الاحبا الذين معى اولاد الاب انبا شنوده المذكور صفة الحال والمنام الذى رايته، فيعزونى وقوو قلبى لما قلت: اننى لا اقدر على تفسير كلام الابا القديسين بل مثل الفقير الحقير اكتب ما تصل اليه استطاعتى. ومن ذلك الوقت بدات فى كتابة السيرة الثامنة

سنة وهو الذى عاصر قيام الدولة الفاطمية وزوال حكم الأدارسة، وكان قد دعا للخليفة عبدالرحمن الناصر على منابر المغرب بعد أن اعترف الأدارسة بطاعته إلى حين.

#### سنة ٣٣٣ هجرية

استهلت السنة بيوم السبت ٢٤ أغسطس ٩٤٤م.

- \* تولى الخلافة العباسية ببغداد أبو القاسم عبدالله ابن الخليفة المكتفى ولقب بالمستكفى بالله وبإمام الحق، بويع خلفاً للمتقى المخلوع وذلك فى ٢٠ صفر، وأم المستكفى أم ولد تسمى غُصن، وله من العمر فى هذا التاريخ ٤١ سنة.
- \* اضطر أمير الأمراء التركى تُوزون الخليفة المتقى إلى خلع نفسه ثم سَمل عينيه وكان قد عاد إلى بغداد من الرَّقة بعد أن إستأمن توزون فغدر به وعاش المكتفى بعد خلعه ٢٥ سنة وهو أعمى.
- \* استولى سيف الدولة الحمداني على حلب وكانت تابعة للأخشيد أمير مصر فهرب منها نائبه يانس.
- \* أوقع الروم بأهل بَغْراس ومَرْعَش فهب سيف الدولة إلى نجدتهم وأوقع بالروم غير إنه منى بهزيمة شديدة في طريق العودة عبر ممرات جبال طوروس فاستنقذ الروم أسراهم.

عشر والتاسعة عشر والعشرين على ما سمعته من لسان الاخوة الثقات المومنين الذين عاينو ما عاينته انا ايضا بعينى مع اباى القديسين.

واقول ايضا اعجوبة كانت بصلوات الابا القديسين من قبل ان نذكر التجارب التى صبر عليها ابونيا انبا شنوده. مضى ابونا الى بيعة القديس الشهيد ذو الثلثة اكاليل مارى مينا بمريوط فى خمسة عشر يوما من هتور، وبينما هو ساير فى

يشكلون خطرا على الروم، بل على العكس كانت القسطنطينيسة تستخدمهم في قواتها هناك لقمع حركات التمرد التي تقوم بها العناصر المناوئة للأمبراطورية. ولكن موت باسيليوس عام ٢٠٥٥، جعل استعادة الممتلكات السليبة في الغرب حلما صعب المنال.

خلفاء الامبراطور باسيليوس الثاني حتى نهاية الأسرة المقدونية،

وبموت باسيليوس بدأت شمس امبراطورية الروم تميل نحو الغروب؛ بينما بدأ فبجس النهسضة الأوروبيسة

\* لم تنقطع المناوشات بين أمير الأمراء تُوزون والسلطان معز الدولة البويهي حتى كلً رجال الجانبين من القتال.

#### سنة ٣٣٤ هجرية

وافق الأول من المحرم يوم الأربعاء ١٣ أغسطس ٩٤٥م.

\* بدأت في هذه السنة مرحلة جديدة في تاريخ الخلافة العباسية ببغداد إذ أصبح الحكم في يد سلاطين بني بُويه، ففي ١١ جمادى الأولى دخل أبو الحسن أحمد بن بُويه بغداد فاحتفى به الخليفة المستكفى وخلع عليه ولقبه معز الدولة وله العراق، ولقب أخاه عليا عماد الدولة وله فارس، ولقب أخاه الحسن ركن الدولة وله الرى والجبال.

\* شهدت هذه السنة: في الأندلس الحليفة الأموى عبدالرحمن الناصر، وفي أفريقية الحليفة القائم الفاطمى ثم إبنه الحليفة المنصور، وفي مصر وملحقاتها محمد ابن الاخشيد ثم إبنه أنوجور، وفي جلب والتغور سيف الدولة الحَمداني، وفي خُراسان وما وراء النهر نوح اساماني، وفي الجزيرة ناصر الدولة الحمداني وفي عُمان القرامطة.

يقترب؛ دخلت الأسبسواطورية في مرحلة عصيبة وفترة حرجة، اذ بدأت الأوضاعت السياسية المستقرة تتدهور، وأصبح واضحا أن البلاد قد دخلت في بداية نفق طويل مظلم، ملئ بالفوضى، والاضطراب الاجتماعى، والافلاس الاقتصادى، والضعف العسكرى. وينما كل ذلك كان يحدث، كانت أوروبا الغربية تشهد ارهاصات حركات التغيير والتوير والاصلاح؛ لتزيح عن كاهلها تراب العصور القديمة؛ فقد بدأت الكنيسة تصلح نفسها وتعالج أمراضها المزمنة،

الطريق ونحن تابعيه وقبل وصولنا الى البيعة فى اليوم الثالث عشر من هتور اجتمع بنا خلق كثير من الشعب المومنين، ولما لم يجدو ما يشربو والسبب فى ذلك ان السما لم تمطر ثلث سنين ونشفت الابار والجباب، فلما نظر الاب البطرك الشعب وهم متغادين الى البيعة وهم عطاش ولم يجدو ما [ء]، فحزن لذلك حزنا عظيما ودخل الى البيعة المقدسة واجتمع اليه جميع من كان يريد العيد وسالوه قايلين: نسالك يا ابانا ان تدعو

\* بويع أبو القاسم الفضل إبن الخليفة المقتدر بالخلافة ولقب باسم المطيع لله وله ٢٤ عاماً وقرر له المعز في كل يوم مائة دينار وكاتباً لتدبير شنونه.

\* وقع القتال بين معز الدولة البويهي وناصر الدولة الحمداني فخرج الأول من بغداد ومعه الخليفة أسيراً ثم الخليفة المطيع فانهزم معز الدولة عند عُكْبَرا ودخل ناصر الدولة بغداد ومعه الخليفة أسيراً ثم هرب منها.

\* فيها توفى بالمهدية عن ٥٦ عاما الخليفة الفاطمى القائم بأمر الله إبن الخليفة المهدى وثانى الفاطميين بعد عشر سنوات فى دست الخلافة الفاطمية بأفريقية وكان قد قاد حملتين لفتح مصر دون أن يحرز نجاحا، وفى دمشق توفى أبو بكر الأخشيد مؤسس الدولة الأخشيدية بمصر والشام وكان قد ولد ببغداد قبل ٦٦ عاماً.

## سنة ٣٣٥ هجرية

استهلت السنة بيوم الأحد الموافق ٢ أغسطس ٩٤٦م.

\* مع مستهل السنة مرت سبعة أيام على تولية أنُوجور الأخشيدى إمارة مصر والشام والأمر للخصى كافور خادم أبيه.

الى الرب ان يتراف علينا لكيلا نموت واولادنا وبهايمنا عطشا. وكان يعزيهم ويقول لهم: ان [أنا] اومن ان الله يرينا رحمته سريعا بصلوات شهيده. ولما اكمل القداس في اليوم الخامس عشر من هتور ناول الشعب من السراير المقدسة وسال الرب من كل قلبه وافكاره ان يذكر الرب شعبه الضعيف في تلك المواضع ويسر قلوبهم بالما، والرب محب البشر الذي يسمع دعا عبيده في كل حين ويتمم البشر الذي يسمع دعا عبيده في كل حين ويتمم شهوات الخايفين منه صنع امرا عجيبا في ذلك

ونظمها المتداعية، بفيضل الروح الاصلاحية الجديدة التى بدأت فى عهد البابا ليو التاسع (١٠٤٩ - الدين بالانضباط، وبعيضل حركة الدين بالانضباط، وبعيضل حركة كلوني Cluny في فرنسا، والتي تكونت عام ٩٩٠، ولعبت دورا كبيرا وفعالا في مكافحة الفوضي داخل الكنيسة، والحد من تجاوزات السلطة واكب ذلك حدوث نهضة تجارية في الدن الساحلية الأيطالية مثل جنوة وفلورنسا والبندقية؛ وبناء أساطيل لها

\* أعلنت فى طرسوس (بالأنضول) الدعوة لسيف الدولة الحمدانى صاحب حلب فانفذ إليها ٨٠ ألف دينار للفداء مع الروم وجرى الفداء على يد نصر الشملى أمير الثغور وبلغ عدد الأسرى ٢٤٠٠ أسيرا من الجانبين.

- \* عاد معز الدولة البويهي إلى بغداد بعد إنهزام ناصر الدولة الحمداني على أن تكون للحمداني من تكريت إلى الشام وجدد المعز الامان للخليفة المطيع.
  - \* مازال الحج من العراق موقوفاً بسبب غارات القرامطة.
- \* ثار أهل صقلية بأميرهم عَطَّاف الأزدى في يوم عيد الفطر فامتنع بقلعة الخالصة وسار وفد من أهل صقلية إلى المهدية بتونس مطالبين الخليفة الفاطمي (المنصور) بإقرار الحكم على أسس متينة.

#### سنة ٣٣٦ هجرية

وافق الأول من المحرم يوم الجمعة ٢٣ يوليو ٩٤٧م.

\* قدمت إلى قرطبة سفارة من الامبراطور البيزنطى قُسطنطين السابع تحمل الهدايا النفيسة إلى الخليفة الأندلسي عبدالرحمن الناصر للسعى في توثيق الروابط بينهما.

قادرة على الابحار بسلام، وحمل البيضائع بين شرق البحر المتوسط وغربه؛ حتى أنها قادت فيما بعد الدعوة للحروب الاستعمارية الصليبية في الشرق وفقدت الموانئ اليونانية هذا كان يحدث، بينما توالى على عسرش البسلاد سلسلة من الأباطرة النكسات التي بدأت تلوح في الأفق، وأولها خطر السلاجقة الأتراك.

ح<u>ـکـــم قـنسطـنـطــین الــثـامــن:</u> ۱۰۲۸,۱۰۲۵:

من الناحية النظرية، كان من

اليوم، انه لما كان الناس مجتمعين عند الاب وقد قرب مغيب الشمس وهم ياكلون الخبر بدات السما تقطر مطرا ثم تظلم فقال ابونا بمسرة روحانية: ياربى يسوع المسيح الهى الغنى برافته [برأفته] ان كان تريد ان ترحم شعبك فارحمهم وليمتلو من مسرتك وبركتك. فلما قال هذا ودخل الى مخدعه يستريح وينام يسيرا، ولما رفع يديه ليتمم صلاة النوم كعادته وسال الرب ان يذكر

\* خرج السلطان معز الدولة وبصحبته الخليفة المطيع من بغداد لحرب البريدى فلما قاربوه استأمن جيش البريدى للمعز وهرب البريدى إلى القرامطة مستجيراً بهم.

- \* في الحرم قضى الخليفة المنصور الفاطمي على ثورة مَخْلَد بن كَيْدَاد وشتت شمل جيشه وطارده إلى الصحراء ثم أسره وساقه إلى المهدية التي توفي بها.
- \* تولى إمارة صقلية من قبل الخليفة الفاطمى الحسن بن على الكلبى، خلفا لأبى عطاف الأزدى الضعيف فعاد الروم إلى دفع ما عليهم من مال، ثم عبر أمير صقلية الجديد البحر إلى ساحل إيطاليا ونزل بميناء ريو ومنها إخترق إقليم قلورية (كالابريا) ففر أهله إلى مدينة بارى ثم استأمنوه فأمنهم وعاد الجيش والأسطول إلى ميناء مسينا للشتاء.
- \* ساق سيف الدولة الحَمْدانى قواته إلى داخل أرض الروم رداً على غاراتهم على أطرف الشام ولحق بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وأسترد ما أخذوه كما أسترد حصن برزويه من الأكراد.
- \* سمل نوح الساماني عيون أخويه وعمه حتى لا يطمع أحد منهم في الحكم.

شعبه، فلما تم صلاته حدث رعدا عظیم من السما ونزل مطرا یجری علی الارض مثل الانهار الجاریة، ولم تزل المطر الی الغد و کان جمیع من فی تلك الاماکن یاتی الی البیعة و کانو یبار کو ویهللو ویقولو مبار کة الساعة التی اتبت فیها الینا لان الله انقذنا بصلواتك الطاهرة من هذه الغمة. وامتلت الجباب فی کل المواضع ورویت الاراضی والکروم حستی ذکر من کان هناك ان المطر کفاهم تلث سنین.

المفروض أن يكون قسطنطين الشامن شريكا لأخيه باسيليوس الشانى فى حكم الامبراطورية، ولكن من الناحية فى ردهات القصر الامبراطورى بين اللهو والشقافة، اذ تجمع حوله مجموعة السمار من الطواشى، أو الخصيان، هيأوا له كل سبل المتعة، فنشأ لا يهتم الا بملذاته وهو اياته، وعنى ابنتيه اللين أنجبهما من زواجه وهما زوى Zoe وثيودورا، لم يهتم بربيتهما أو حتى تزويجهما. وفجاة بربيتهما أو حتى تزويجهما. وفجاة وهو فى السبعين من عمره، وجد

## سنة ٣٣٧ هجرية

استهلت السنة بيوم الثلاثاء الموافق ١١ يوليو ٩٤٨م.

- \* وَلَى أَنُوجُورِ الأخشيدي صاحب مصر عمه الحسن بن طُغْج نيابة الشام.
- \* مازال النزاع مستعرا بين السلطان معز الدولة البويهى وناصر الدولة الحَمْدانى صاحب الموصل فخرج إليها قاصدا ناصر الدولة واستولى عليها مما أضطر ناصر الدولة إلى المصالحة.

## سنة ٣٣٨ هجرية

استهلت السنة بيوم الأحد الموافق الأول من يوليو ٩٤٩م.

- \* بنى الخليفة الفاطمى المنصور بالله مدينة جديدة دعاها المنصورية قامت بالقرب من مدينة القيروان وهى غير المهدية التى بناها جده عبيدالله فأصبحت المنصورية عاصمة الفاطميين حتى إنتقل منها إبنه المعز إلى مصر عام ٣٦٢م.
- \* استفحل أمر عمران بن شاهين في إقليم البَطيحة (جنوب العراق) والتفت حوله جماعات من العامة والصيادين واللصوص وتغلبوا على تلك النواحي.

نفسه امبراطورا منفردا، فقد مات باسیلیوس أعزبا.

وأخيراً وهو على فراش الموت تذكر أن ابنته الكبرى زوى Zoe قد شارفت على الإربعين دون أن تتزوج، فاختار لها أحد النبلاء المقربين الى القصر، ليكون زوجا وشريكا لها فى الحكم من بعده، وهو رومانوس الثالث الشهير بكنية رومانوس الفضى -Rom وبعد بضعة أيام من زواجها فاضت روحه.

حُكُم الامبراطورة زوى وزوجها رومانوس الثالث ١٠٢٨ . ١٠٣٤ :

كانت زوى تشبه أباها في حبه

واقول لكم عجبا اخر في اليوم بعينه، وذلك ان ابانا القديس انبا شنوده اطلع على كاهن من قسوس بيعة الشهيد مارى مينا انه ظلم امرأة ارملة كان لها في جواره قطعة كرم، وانه اخذ منها جزوا جزءاً واضافه الى كرمه، فاحضره الاب وردعه وساله ان لا يفعل اثما. وان ذلك القس لم يقبل منه فاحرمه باستحقاق فاظهر الله فيه اعجوبة لانه داس المنع برجليه. وذلك يا اخوتي واحباى المومنين صدقو هذا منى، ولا تظن انفسكم شي من الامور

- \* قطعت القرامطة الطرق فامتنع حجاج العراق من أداء الفريضة في هذه السنة.
- \* تولى أبو السائب الهَمَذاني قضاء القضاة ببغداد، وتولى شعلة بن بدر الأخشيدى نيابة الشام من قبل أنُوجُور صاحب مصر.
  - \* وقعت فتنة في بغداد بين الشيعة والسنة ونهبت في خلالها ضاحية الكُرْخ.
- \* توفى فى هذه السنة الخليفة العباسى المستكفى بالله ابن المتكفى عن ٤٦ عاماً وكان قد بويع بعد أبيه عام ٣٣٣ هـ ثم استبد به معز الدولة البويهى وسمل عينيه وعزله ومات مقدولا.
- \* توفى بشيراز عن ٥٩ عاما السلطان عماد الدولة أو الحسن على البويهى أول ملوك بنى بُويه وكان على فارس ودام حكمه ١٦ سنة، وهو والد عضد الدولة البويهي.
- \* قضى الخليفة الأندلسى عبدالرحمن الناصر بقتل إبنه عبدالله حين تآمر مع بعض فتيان القصر بقرطبة على مبايعته بالخلافة بعد أن آثر أبوه أخاه الحكم بولاية العهد كما قضى بإعدام جميع من إشترك في المؤامرة.
- \* ثمن توفى فى هذا التاريخ من رجال اللغة والأدب: العلامة النحوى المصرى أبو جعفر أحمد بن إسماعيل النحاس مؤلف: اعراب القرآن، واشتقاق الأسماء الحسنى.

الدنيانية وامنو ان الله قادر على كل شى، وهو ان المطر الذى ذكرناها كانت قد نزلت على جميع الاراضى والكروم الاكرم ذلك القس الذى احرمه ابونا. وتم عليه قول النبي: «نصيب مطرا عليه ونصيب لا امطر عليه». وكان جميع من راى هذه الاعجوبة يمجد الله.

خبر اخر، لما كان في السنة الثامنة من بطركية هذا الاب وقرب ايام الصوم المقدس اراد المسير الي

للمجون والترف، فضلا عما اتصفت به كانتى ماكرة عنيدة، متقلبة العواطف، تفيض غرورا وكبرياء، ولا تتردد فى الفتك بأقرب المقربين اليها اذا ما وقف فى طريق نزواتها؛ ولقد تركت زوى أمور الحكم لزوجها ورمانوس الشالث، وتفرغت للهسو والمسرات. وكان يضمر فى نفسه أن ينقل وراثة العرش الى اسرته، ولكنه كان فى ذلك واهما تماما، اذ لم يدرك مكر زوجته وذكاءها، فضلا عن كونه رجلا متوسط الذكاء، متواضع القدرات، من الطالع. كما أنه ورث

### سنة ٣٣٩ هجرية

وافق هلال الحرم يوم الخميس ٢٠ يونية ٩٥٠م.

\* أعيد إلى مكة الحجر الأسود من بلدة هُجَر وكان قد إقتلعه أبو طاهر القرمطى من موضعه بالكعبة قبل اثنين وعشرين عاما، وحمل أولا من هُجَر إلى الكوفة وعلقوه بمسجدها حتى يراه الناس ثم حمله بعد ذلك سنبر بن الحسن القرمطى إلى مكة.

\* غزا سيف الدولة بلاد الروم وأوغل فيها حتى أصبح على سبعة أيام من القسطنطينية وأسر وسبى وأحرق غير إنه لم يأخذ حذره فى طريق العودة فأوقع به الروم وأستعادوا ما أخذ، ثم أن الروم بعثوا فى طلب الهدنة فلم يستجب سيف الدولة لهم وتهددهم ودخل بلادهم ثانية من ناحية حرًان فغنم وأسر كما غزاها أهل طرسوس برا وبحرا وهى الغزوة التى خلدها المتنبى فى شعره.

\* أصلح صانعان ماهران الحجر الأسود فشدا عليه طوقاً من الفضة بلغ محتواه ٣٧٩٧ درهما من المعدن.

\* تجددت الزلازل في شمال الشام ودامت ٤٠ يوما، وتهدمت حصون منها دلوك وتل حامد ورعبان.

خزانة مفلسة نتيجة لسياسة الاسراف والتبذير التي اتبعها صهره الراحل.

ولقد بدا لرومانوس ضرورة أن يضفى على منصبه الجديد قناعا من الشرعية، تمهيدا لكسب رضاء الجسماهيو، من أجل التخلص من زوجته وشقيقتها ، ونقل العرش الى اسرته؛ ولكى يهر الناس والكنيسة بحروب مثل التى قام بها من سبقوه من أجل تحرير الأرض المقدسة؛ هاجم رومانوس الشالت ممتلكات الدولة رافاطمية في الشام، فأوعز الى حاكم انطاكية أن يغزو حلب، وبسهولة أوقع

البرية المقدسة بوادى هبيب ليتم الصوم هناك والفصح المقدس، فاشارو عليه قوم مومنين ان لا يمضى خوفا من العرب المفسدين، لانهم زمان نزولهم من ارض الصعيد الى ارض الريف بعد اموسم] ربيع دوابهم، فيجرى عليك منهم امر. فقال الاب القديس فى قلبه: ان انا فعلت هذا فعلت مسرة الشيطان اذا انا امتنعت عن المسير الى المواضع المقدسة، فان الشعب يتاخر بسببى ويعدمو بركات القديسين. فاستعان بالله وتوجه الى الوادى

- \* أوغل سيف الدولة الحمداني في أرض الروم أن جمع لغزوته جيوش الموصل والجزيرة والشام وحلب.
- \* وافق هذا التاريخ وفاة راميرو الثاني ملك ليون الأسباني . صاحب الوقائع مع عبدالرحمن الناصر فتنازع العرش أولاده.
- \* إشتعلت الحرب الداخلية بعدوفاة راميرو الثانى ملك ليون الأسبانى بين ولديه أردونيو وسانشو وانتهز أمراء الولايات الإسلامية المجاورة الفرصة فعاثوا في أرض ليون.
- \* شهدت السنة وفاة الخليفة القاهر بالله العباسى إبن الخليفة المعتضد عن ٥٢ عاما، وكان قد خلف أخاه عام ٣٢٢ وسملت عيناه ، توفى في جمادى من عام ٣٢٢ وسملت عيناه ، توفى في جمادى الأول من هذه السنة.
- \* توفى بدمشق العالم والفيلسوف الموسوعى أبو نصر الفارابى الملقب بالمعلم الثانى (أى بعد أرسطو) وذلك عن ٧٩ عاماً، ومن مؤلفاته المطبوعة المتداولة: إحصاء العلوم، أراء أهل المدينة الفاضلة، المدخل إلى صناعة الموسيقى، جوامع السياسة.

#### سنة ٣٤٠ هجرية

وافق الأول من المحرم يوم الأثنين ٩ يونية ٩٥١م.

\* هدم الخليفة الناصر الأندلسي منارة مسجد مدينة الزهراء القديمة وأقام منارة عظيمة

وكانت العرب يعرفو وقت اجتماع الغرب هناك، فوصلو من الصعيد فى خفية وملكو بيعة الاب مقار والحصون ونهبو جميع ما فيها من المتاع والطعام وغير ذلك. وكان اول يوم من برموده طافو الديارات كلها ونهبو كلمن فيها، ومن دخل اليها من الشعب. واخرجو اكثرهم بالسلاح، فلما نظر الاب هذا الامر حزن لذلك. ثم اجتمع اليه الابا الاساقفة والرهبان وهم باكيين قايلين: انا منجلك [من اجلك] اقمنا ها هنا ونريد منك الا

أميسر حلب هزيمة مؤلمة بقائد لواء أنطاكية، ولما وصلت أنباء الهزيمة زاد السخط عليه، فحاول أن يمتص هذا الغضب، بالقيام بعمل عسكرى متهور غير مدروس، انتهى بهزيمة أشد وبالا من الهزيمة الأولى وذلك بالقرب من حلب عام ١٠٣٠م.

ولم يمض عام على هزيمته فى الشام، حتى بدأ طالع النحس الذى تميز به حكمه فى الظهور، اذ ضرب القسطنطينية زالزال عنيف خرب شطرا كبيرا منها؛ ثم اجتاح الوباء آسيا الصغرى، فقضى على شطر كبير

مربعة ذات ١٤ شباكاً وعقود ولها سلمان للصعود والنزول وعلى قمتها تفاحتان من ذهب وتفاحة من فضة (أزيلت بعد سقوط الأندلس وأقيم في مكانها برج لأجراس كنيسة).

\* فى ليلة عيد الأضحى من هذه السنة جرت معركة حاسمة على أرض إيطاليا بين الحسن الكلبى أمير صقلية والروم من أهل صقلية وإيطاليا والقسطنطينية وبعد أن إخترق إقليم كالبريا إستولى على ترانت وقسانة فأنهزم الروم هزيمة شنيعة وأكثر.

## سنة ٣٤١ هجرية

استهلت السنة بيوم السبت الموافق ٩٥٢م.

- \* تولى الخلافة الفاطمية أبو تميم معد إبن الخليفة المنصور الذى عرف بلقبه المعز لدين الله
   فاتح مصر بعد ذلك.
- \* قبض الوزير المهلبي العباسي على جماعة كانوا يقولون بالتناسح فزعم بعضهم أن روح الإمام على قد إنتقلت إليها فضربوا وتعزروا.

من القوى البشرية العاملة في حقولها، فهجرت القوى، وأهملت الزراعة، وتقلص الانتاج الزراعي، حتى لم يعد يكفى لاطعام السكان، ثما أدى الى حدوث مجاعة كبرى في أسيا الكنيسة الغاضبة على الامبراطور ذلك لتبرر ما حدث بأنه لعنة من الله على البلاد نتيجة لتصرفات الامبراطور، التي وصدقت جماهير القسطنطينية، التي وتؤمن بها، مقولة الرهبان والكنيسة، فاصبح الامبراطور محقوتا من زوجته،

تمنعنا الخروج ليلا [لئلا] نموت بايدى هولا القوم الكفرة. وكان هذا في يوم الجمعة من جمعة الفصح، ولما سمع ابونا انبا شنوده هذا علم انها خديعة وفخ شيطاني نصبه عليه الشيطان لما كان فيه من الروح القدس، وعلم انه الذي جمع الناس واقلقهم يريد بذلك خراب البرية حتى لا يكون فيها من يذكر اسم الله العلى. عند ذلك قال بقوة: قلب الرب يضربك ايها الشيطان ويرذل موامرتك التي فعلتها. وكانو الابا الاساقفة يسالوه الخروج

<sup>\*</sup> إستولى الروم على مدينة سروج فقتلوا وسبوا وأحرقوا المساجد رداً على غزوة سيف الدولة التي قادها في العام الذي سبق.

<sup>\*</sup> وقع الخلاف بين أهل مكة فخطب أهل العراق لركن الدولة والمصريون للاخشيد صاحب مصر.

<sup>\*</sup> سار صاحب عمان الرباضي وبصحبته يعقوب القرمطي إلى البصرة فهرع إليها الوزير المهلبي فاستباح عسكرهما وعاد إلى بغداد بالأسرى والغنائم.

<sup>\*</sup> قصد الحسن الكلبى أمير صقلية حصن جراجة بجنوب إيطاليا وحصره فأرسل إليه الامبراطور قسطنطين يطلب منه الهدنة فهادنه، وعاد الحسن إلى ريو (بإيطاليا) وبنى بها مسجداً كبيراً وسط المدينة وبنى في أحد أركانه منذنة وشرط على الروم انهم لا يمنعون المسلمين من عمارته وإقامة الصلاة فيه والآذان وأن لا يدخله نصراني ومن دخله من الأسارى المسلمين فهو آمن وأن اخرجوا حجراً منه هدمت كنائسهم كلها بصقلية وأفريقية.

<sup>\*</sup> أمر السلطان معز الدولة (ربيع الأول) بضرب وزيره المهلبى ١٥٠ مقرعة لأمور نقمها عليه ولم يعزله من الوزارة.

<sup>\*</sup> استولى ركن الدولة البويهي على جرجان واستخلف عليه ابن فيرزان ولكن ما أن رجع عنها حتى استردها صاحبها وشمكير الديلمي.

ليصحبوه، فقال لهم: اغفرو لى يا اباى القديسين ما نفارق هذا الموضع حتى نتم عيد الفصح ولو ان دمى يسفك. فلما راو الرهبان شجاعته وقوة قلبه حسدوه على الشجاعة وتقوو ولم يتركو الشيطان يغلبهم، وجعلو العرب يقلقو جماعة الرهبان لكيلا يتمو عيد الفصح، ويتمو مشية ابوهم الشيطان. وجردو سيوفهم ووقفو على الصخرة شرقى البيعة، فاخذو ما وجدو على الناس من اللباس، ومن امتنع جرحوه بالسيف. وكان هذا يوم الخميس من جمعة

ممقوتا من الكنيسة والرهبان، وممقوتا من عامة الشعب، وتحطمت أحلامه في نقل العرش الى أسرته.

وفى أثناء ذلك، كانت الشائعات 
تملأ القسطنطينية عن فسق ازوى، 
ومغامراتها العاطفية مع عشيقها 
الوسيم، الذى يصغرها باثنين وعشرين 
عاما، ولم يعد مجونها ومغامراتها 
تخفى على أحد. ويبدو أن رومانوس 
كان آخرمن يعلم، فلما علم وحاول 
أن يضع لذلك حبداً رأت ازوى، أن 
تضع له حدا أيضا، لتفسح الطريق 
لعشيقها الوسيم ليأخذ نصيبه في

\* توفى فى هذه السنة بمدينة المنصورية (بتونس) الخليفة المنصور الفاطمى وهو إسماعيل إبن الخليفة القائم وحفيد المهدى، ثالث الفاطميين، توفى عن ٣٩ ومدة حكمه ٧ أعوام و١٦ يوماً.

\* توفى الأمير المغربى الثائر على حكم الفاطميين بالمغرب الأقصى موسى بن أبى العافية فى أحدى وقائعه بعد أن أقام إمارة مستقلة كانت مكناسة عاصمة لها ودام حكمها فى عقبه نحو ربع قرن.

#### سنة ٣٤٢ هجرية

وافق الأول من المحرم يوم الأربعاء ١٨ مايو ٩٥٣م.

\* غزا سيف الدولة الحمداني بلاد الروم وأوغل فيها وأوقع بجيش الامبراطور البيزنطي وأخذ ابنه قسطنطين أسيرا ودخل به إلى حلب وبقى عنده إلى أن مات.

\* توفى من رجال الحكم: الأمير الاخشيدى الحسن بن طعج أخو الاخشيد وعم أنوجور صاحب مصر تولى إمارة دمشق، توفى بالرملة ودفن بالقدس، وفيها توفى بمصر الأمير العباسى والفقيه المحدث أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب حفيد الخليفة المأمون تولى إمارة مكة وتوفى عن ٧٦ عاماً.

الجلوس على العرش الدافئ، ففى عام 1 • ٣٤ عثر على رومانوس مخنوقا فى حمام القصر، ولم تعرف هوية الجناة، ولم تمض ساعات على ماوراته التراب، حتى أعلنت زوى نبأ زواجها من عشيقها ميخائيل، ليشاركها العرش باسم الامبراطور ميخائيل الرابع.

الاسبسراطور سيخائيل الرابع ١٠٣٤.

تولى ميخانيل الرابع ـ الزوج الثانى للامبراطورة زوى ـ العرش وهو معذب الضمير؛ فقد كانت الالسنة لا

الفصح تاسع برموده فمن سلم من الشعب دخل الى البيعة وكانو صارخين باكيين قايلين: يا ابانا عينا [أعنا] فقد قوى علينا هولاى العربان. فلما راى هذا القديس قلق الشعب نهض واخذ عكازه في يده الذي عليه علامة الصليب وخرج الى العرب قايلا: الصالح ليا[لي] اموت مع شعب الله أو لعلهم اذا راوني يمتنعو من سوهم ويخلص منهم هذا الشعب الضعيف، فلما نظر الاساقفة حسن نية الاب وانه اسلم نفسه للموت عن شعبه

# سنة ٣٤٣ هجرية

استهلت السنة بيوم الأحد الموافق ٧ مايو ٩٥٤م.

\* عاد سيف الدولة الحمدانى فى شهر ربيع الأول إلى غزو بلاد الروم فتحالف على حربه الروم والروس والبلغار وألتقى الجمعان عند مدينة الحدث بالأنضول فى شهر شعبان وبعد قتال مرير أنهزم الروم وحلفاؤهم وأسر جمع من الأمراء وكثير من بطارقة الكنيسة.

\* تولى السلطان الساماني عبدالملك بن نوح على عرش بلاد التركستان (ما وراء النهر) وخراسان ولقب أبا الفوارس الرشيد خلفاً لأبيه السابع من السامانيين وتولى الحجابة له ألبتكين التركى.

#### سنة ٣٤٤ هجرية

أهل المحرم يوم الجمعة الموافق ٢٧ إبريل ٩٥٥م.

\* وصل إلى قرطبة سفير الامبراطور الألمانى أوتو الأول (أو الكبير) وهو القس يوحنا الجوزينى راجياً تدخل الخليفة عبدالرحمن الأموى لمنع الغارات العربية على إيطاليا وفرنسا وسويسرا وتوغلها فيها.

مسكوه ومنعوه من الخروج الى العرب، وقالو: لا نعك ان تسلم نفسك بيد هولا القاتولين [القتلة] الانجاس. فلما سمعهم قال لهم بتواضع وسكينة وقوة نفس كما قال بولس: انا اعلمكم ان بهذا يكون لى خلاص بصلواتكم، وبتدبير الروح القدس يسوع المسيح اتكالى ورجاى فى الحياة والموت، فاما حياتى فبالمسيح والموت ربحا لى». وتقوى بالمسيح وخرج الى العرب الكفرة، وبرافة وتوى بالمسيح وخرج الى العرب الكفرة، وبرافة [برآفة] الله رجعو الى ورايهم ولم يظهرو فى ذلك

تكف عن مسيرته وعن عسلاقاته الغرامية مع الامبراطورة قبل موت زوجها الأول، وتشير اليه أصابع الاتهام بالاشتراك في جريمة القصر، ولهذا كاد الاحساس بالذنب يقتله، ويطيح بعقله، فضلا عما كان يعانيه من داء الصرع، الذي كانت نوباته تنتابه من حين الى حين؛ ولهسذا أولى ظهر حين الى حين؛ ولهسذا أولى ظهر نفسه للتقوى والورع، وللتمسح في نفسه للتقوى والورع، وللتمسح في رضاء الرهبان، اذ جمع حوله طائفة منهم جعلهم يقيمون معه في القصر،

\* عقد سلطان بغداد معز الدولة البويهى إمرة الأمراء لابنه أبى منصور بختيار وكان معز الدولة قد أصيب بمرض أرجف الناس به واضطربت بغداد حتى اضطر معز الدولة للركوب على ما به من مرض فسكنت الأحوال.

\* إجتاحت الزلازل بعض أنحاء مصر ودامت مقدار ثلاث ساعات فهلك فيها خلق كثير.

\* جرت معارك بحرية بين اسطول الخليفة الاموى عبدالرحمن الناصر بالاندلس وأسطول الخليفة الشيعى المعز لدين الله الفاطمى بأفريقية وكان على هذا الأخير أمير صقلية الحسن الكلبى الذى أغار على ثغر المرية الأندلسي وأحرق بعض السفن.

\* انفسخ الصلح بين معز الدولة وعمران صاحب البطيحة الذى كان قد قطع الطريق وأستولى على أموال للسلطان ظنا منه انه مات.

\* في رجب من السنة غزا سيف الدولة الحمداني بلاد الروم حتى بلغ خرشنة وصارخة ثم عاد إلى أطنة بعد ما خرب وأحرق وسبى.

\* ثمن توفى فى هذه السنة من رجال العلم: الفقيه الشافعى المصرى ابن الحداد عن ٨٠ عاماً مؤلف كتاب الباهر والفرائض ودفن بسفح المقطم، ومحدث نيسابور أبو عبدالله ابن الأخرم عن ٩٤.

ويرشدونه لأعمال البر والتقرى؛ وكان أغلب هؤلاء الرهبان عمن عسانوا التعذيب والنفى أيام الحملة لتحريم عبادة الايقونات؛ وراح يرمم الاديرة، والكنائس، ومقامات القديسين، وأهل الخظوة، ويتوخى فى معاملاته العدل، والنقاء، والطهارة، ولما أكسبه هذا التصرف ثقة فى نفسه، أعلن على الملأ انفصاله عن زوجته الفاجرة، وخوفا من أن تدبر له أمرا كما فعلت مع زوجها الأول، وضعهاتحت مراقبة دقيقة، وأجبرها على الاعتكاف فى جناحها بالقصر، وأما شئون الدولة

اليوم. لكن عادو [انصرفوا] بمعونة الله ونية هذا الاب انبا شنوده وثباته فخزى الشيطان عدو الخير. فلما سمع الارخن المومن اصفطن وسويرس الحسن الفيعل مع الرب، لانه كان له امانة في البطرك ومحبة في الديارات المقدسة، فقام بسرعة ووصل الى الديارات واجتمع مع الاب والرهبان والاساقفة وقوى نفوسهم واعد نفسه قدامهم، وقال للاب: انا اسلم نفسي عنك وعن الشعب الى ان يخرجو من بين هولا المردة. فنظر الاب الى ضعف قلوب

#### سنة ٣٤٥ هجرية

وافق الأول من السنة يوم الثلاثاء ١٥ إبريل ٩٥٦م.

\* أوفد الخليفة عبدالرحمن الناصر مبعوثاً إلى الامبراطور الألمانى أوتو الأول بمدينة توبنجن وكان آسقفاً من رعاياه يدعى ربيعان فأكرم الامبراطور إستقباله وعاد بعد عامين فارتاح الناصر لنجاح مهمته.

\* رد الروم غارات سيف الدولة في العام الذي سبق بغارة بحرية على أهل طرسوس فقتلوا وسبوا وأحرقوا فعاود سيف الدولة الغزو مستولياً على بعض حصونها وسبى وغنم وعاد إلى حلب.

\* أغار ملك النوبة المسيحى على أملاك مصر حتى بلغ مدينة أسوان وأوقع بها السلب والنهب فأنفذ إليه كافور الوصى على أنوجور الاحشيدى جيشا بريا بقيادة محمد بن عبدالله الخازن وعمارة على النيل وعمارة ثانية على البحر الأحمر ففر الغزاة وأخلوا حصونهم عند ابريم.

\* توفى بمصر فى جمادى من السنة المؤرخ والراوية الاخبارى أبو الحسن على ابن الحسين المسعودى والذى إشتهر بمؤلفة المطبوع المتداولة «مروج الذهب» ومثله كتاب التنبيه والإرشاد وله أخبار الخوارج وذخائر العلوم وغيرها.

الشعب وانهم معولين على الخروج وهم خايفين من العسرب الخيطين بهم يريدو ان ياخذوهم ويقتلوهم بحد السلاح، وكان يقويهم ويعزيهم بنعمة الروح القدس ويقول كما قال بولس للذين مسعه في المركب: «ان نفس واحدة منكم لن تهلك». وكان يقول لهم ان الله انتخبكم من يدى هولا الظلمة ويقاتل عنكم. فنظر فيهم قوم قليلي الامانة بما قاله لهم وقلوبهم ضعيفة فتقدم اليهم ان يجمعو ساير الشعب الى البيعة في يوم الاحد

فقد تركها لشقيق له اسمه يوحنا. وكان يوحنا جشعا، نهما، في جمع الاموال لنفسه، بل قاده الطمع الى أن يفكر في نقل العسرش الى أسسرته؛ وخوفا من موت أخيه من داء الصرع في أى وقت، سعى الى الامبراطورة زوى، وأفعها أن تتبنى ابن شقيق له ولأخيه الامبراطور، ويدعى ميخائيل، الذى اشتهر بلقب كالافاتيس -Ka الذى اشتهر بلقب كالافاتيس -Ka المهنة التى كان يعسمل بها أبوه، المهنة التى كان يعسمل بها أبوه، وبفسضل يوحنا شقيق الامبراطور، وبفسضل عرضنا بانع الشموع مرشحا

\* توفى بمصر الوزير أبو بكر الماذرائي عن ٨٧ عاماً.

### سنة ٣٤٦ هجرية

استهلت السنة بيوم السبت الموافق ٤ ابريل ٩٥٧م.

\* جدد الخليفة الأموى الأندلسى عبدالرحمن الناصر جامع قرطبة الكبير وزاد فيه زيادات كثيرة وثبت لوحة على بابه المسمى باب النخيل (ما زالت موجودة) تؤرخ لذلك جاء فيها وبسم الله الرحمن الرحيم. أمر عبدالله عبدالرحمن أمير المؤمنين الناصر لدين الله أطال الله بقاءه. ببنيان هذه اللوحة... فتم ذلك بعون الله، في شهر ذى الحجة سنة أربعة وثلث مائة على يد مولاه ووزيره وصاحب بانيه عبدالله بن بدر. عمل سعيد بن أيوب».

#### سنة ٣٤٧ هجرية

وافق الأول من المحرم يوم الخميس ٢٥ مارس ٩٥٨م.

\* أنفذ الخليفة الفاطمى المعز لدين الله وهو بالمهدية قائده جوهر الصقلى ومعه الزعيم البربرى زيرى بن مناد للقضاء على إستقلال الإمارات المغربية فدخل تاهرت وأفكان ومنها سار إلى فاس حتى إنتهى إلى ساحل الحيط فملأ قلالا (جمع قلة) بسمكه ودخلها معه إلى المعز.

للزواج من زوى، وللعبرش فى حالة موت ميخائيل الرابع. وحدث ما كان متوقعا فعلا اذ مات ميخائيل الرابع فى ظروف غامنضة فى نهاية عام ع ١٠١٤م دون أن يكمل السسادس والثلاثين من عمره.

ميخانيل الخامس كالافاتيس الشماع . ١٠٤١ . ١٠٤٢م:

وللمرة الشالشة زفت زوى، التى تقدم بها العصر، الى هذا الشاب المغامر المستهتر، وأول ما فعله هو أنه انقلب على عمه، الذى كان سببا فى الايان به الى العوش، فالقى القبض

ليناولهم من السراير المقدسة ليلا قبل الصبح ويسير معهم الى ان يوصلهم الى الريف فقويت نفوسهم ثم قام فى نصف الليل واجتمع اليه الاساقفة والرهبان والشعب وابتدى بالقداسى، وبينما هو يطوف بالبخور على الهيكل، وعيناه يفيض دموعا بحرقة كما قال عبوديا النبى، بكيت الكهنة الذين يخدمون حول هيكل الرب، وكان يبكى ويقول كما قال النبى: «امهل يارب شعبك ولاترذل ميراثك هذه الرذله وتسود عليه الامم ليلا

\* تبادل الروم والمسلمون الغارات فدخلت القوات البيزنطية أمد وميافارقين وضربوا سميساط ثم أغار سيف الدولة على الروم من ناحية حلب ولكنه هزم ونجا بعدد يسير من رجاله.

\* إستولى معز الدولة البويهي على الموصل فلجأ أميرها ناصر الدولة البويهي إلى أخيه سيف الدولة في حلب الذي توسط في الصلح.

#### سنة ٣٤٨ هجرية

استهلت السنة بيوم الاثنين الموافق ١٤ مارس ٩٥٩م.

- \* تم الصلح بين الحمدانيين ومعز الدولة بوساطة سيف الدولة على مال يؤديه أخوه ناصر الدولة الذي عاد إلى الموصل.
  - \* عاد الروم وأغاروا على طرسوس والرها ووقع في أسرهم إبن ناصر الدولة.
- \* خلع الخليفة المطيع العباسي على بختيار إبن السلطان معز الدولة وعقد له لواء ولقبه أمير الأمراء عز الدولة.
- \* وافق هذا التاريخ وفاة الامبراطور قسطنطين السابع وخلفه إبنه رومانوس الثاني ولم

يقولو الام اين هو الاههم». والابا الرهبان يبكو بحرقة ودموعهم ممتزجة بالافكار لما يريد ان ينالهم من العرب المفسدين. وتناولو السراير قبل الصبح وكان الاب يبكى على خراب البرية من الرهبان، ثم سرح الشعب وخرج وهو يعزيهم وكانو يباركو الله وتعجبو من قوة الاب وجسارته، لانهم كانو ينظروه مشل موسى النبى امام بنى اسراييل، فبصلواته وطهارته نجا الله الشعب من ايدى العرب ذلك اليوم ولم يفتر من البكا لنظره الرهبان وهم

عليه، ونفاه الى أحد الاديرة النائية، ثم استدار الى زوجته الشمطاء، ففرض عليها الانزواء فى مقصورتها فى القصر، ثم اتهمها بمحاولة دس السم له فى الطعام، وقدمها للمحاكمة وقضى الحكم بنفيها عام ٢٠٤٢م الى جزيرة نائبة.

غير أن ميخائيل الخامس لم يستمتع طويلا بالعوش، اذ اعتبره الناس مغتصبا للحكم، كما أن محاكمته لزوى سليلة الأسرة المقدونية الغريقة، أثارت عليه الجماهير. ففى احتفالات عيد الفصح عام ٢٠٤٢

تنقطع في عهده كذلك الغارات بين الروم والمسلمين، وهو الذى تزوجت إبنته من إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة أوتو الثاني.

#### سنة ٣٤٩ هجرية

استهلت السنة بيومن السبت الموافق ٣ مارس ٩٦٠م.

- \* تولى إمارة مصر فى العشرين من القعدة = ٩ يناير ٩٦١م أبو الحسن على بن الاخشيد خلفاً لأخيه أبوجور وأقره الخليفة المطيع وأضاف إليه حكم الشام والحجاز كما كان لأبيه وأخيه وغير أن الأمر كان لوزيره الخصى كافور الاخشيدى.
- \* أغار سيف الدولة على بلاد الروم حتى بلغ خرشنة فقتل وسبى وأسر غير أنهم كمنوا له في طريق العودة بين مفارق الجبال واستخلصوا ما أخذه منهم.
  - \* إشتدت الفتن بين أهل السنة والشيعة ببغداد حتى تعطلت الصلوات في أكثر المساجد.
- \* ظهر في أرمينية رجل يدعى أنه من حفدة الخليفة المكتفى وتلقب بالمستجير بالله ودعا إلى الرضى من آل محمد ولبس الصوف واستولى على عدة بلاد حتى قضى على دعوته صاحب أذربيجان الديلمي.

تظاهرت مجموعة من الناس، وهتفت بسقوط ميخانيل الخامس وبحياة زوى، ومطالبين باعادتها من المنفى، وتحولت المظاهرة الى أعمال الشغب والسلب والنهب والتخريب، واندفعت الجماهير تحو القصر تريد الفتك أرسل الامبراطور الجحود؛ ولتهدئة الموقف، أرسل الامبراطور ميخائيل على الفور عبدتها الا أن الجماهير أصرت على عودتها الا أن الجماهير أصرت على عزل ميخائيل من منصبه، حيث لا عن الحلوس على العرش بعد حق له في الجلوس على العرش بعد طلاقه من الامبراطور. وطالب الناس

متعاديين الى ارض الريف خوفا من الفساد، حتى انه لم يبق فى الديارات الا قوما يسير. ولم يزال الشيطان يقيم التجارب على البيع فى ديار مصر.

خبر اخر، وفى ذلك الزمان قام انسان مسلم من [قبيلة] المدلجة سكان اسكندرية ومعه خلق كثير من اصحابه مقاتلين قد عرف منهم الشجاعة، وان العربان لما سمعو بخبره جااو اليه جماعة كبيرة وانطوى اليه جماعة من الناس حتى الفعلة، فصارو

\* توفى فى السابع من القعدة أمير مصر أنوجور الاخشيدى ثانى أمراء الاخشيد عن ثلاثين عاماً وكان قد تولى الحكم بعد أبيه ١٤ سنة و١٠ أيام، وفى عهده ضم إقليم النوبة إلى مصر، حمل جثمانه إلى القدس ودفن عند أبيه الاخشيد.

## سنة ٣٥٠ هجرية

## وافق هلال الحرم يوم الأربعاء ٢٠ فبراير ٩٦١م.

- \* تولى إمارة الأندلس الخليفة أبو المطرف الحكم الثانى المستنصر بالله خلفاً لأبيه عبد الرحمن الناصر على أثر وفاته في الثاني من شهر رمضان، أمه أم ولد وإسمها مرجانة.
- \* تولى إمارة ماوراء النهر (التركستان) منصورن الساماني خلفاً لأخيه عبدالملك بن نوح الساماني ولقب بالملك السعيد أبي صالح منصور.
- \* أنفذ الامبراطور البيزنطى رومانوس الثانى حملة بحرية إلى جزيرة إقريطش (كريت) إستولى عليها من حكامها الأندلسين وكان قد إستولى عليها عمر ابن شعيب سنة ٢٣٠هـ.
- \* بنى معز الدولة البويهي قصراً له في أعلى بغداد بلغ ما أنفق عليه ١٣ ألف ألف درهم ونقل إليه الكثير من عمارة القصور القديمة ولكن لم يلبث أن تخرب بعد وفاته.

خلق كثير، وكانو يمضون الى كل موضع فيه متصرف من قبل الملك فياخذوه ويطالبوه بالمال الذى تحت يده ويقتلوه. فاحرقو بلاد كثيرة وقتلو عالم كثير. وكانو ينفذو اصحابه عسكر بعد عسكر الى شرقى مصر حتى وصلو الى بنا وملكوها وجبو خراج مريوط واعمالها الى بنا المدينة، ولا يقدر احد يقاتلهم، فانهم كانوا قاتولين اشد الناس لا يقاومو. فلما قوى امرهم وملكو البلاد وكل اواسى بيعة الشهيد ابو مينا بمريوط

بعودة شقيقة زوى وهى ثيودورا، التى كانت تقيم فى أحد الاديرة، وتمارس حياة الرهبنة، وهرب ميخانيل الخامس عندما شعر أن زوى والجماهير ستفتك مختبئا، فقادوه الى زوى وشقيقتها ثيودورا. وانتقمت زوى منه بأن أمرت بسمل عينيه، ونفيه الى مكان بعيد، بعدند هدأت الجماهير وارتاح فؤادها. حكم زوى وقنسطنطين النساسع موناماخوس وثيودورا، ١٠٤٢ . ١٠٥٥م،

\* توفى بمدينة الزهراء الأندلسية الخليفة الأموى عبدالرحمن الناصر وله من العمر ثمان وسبعون وذلك فى الثانى من رمضان (١٥ أكتوبر) وكانت أمه أم ولد تسمى مزنة ودام حكمه ٥٠ سنة و٦ أشهر، وهو باستثناء المستنصر الفاطمى أطول خلفاء الإسلام عهدا بالحكم وتعتبر إمارته العصر الذهبى للحكم العربى فى الأندلس.

\* توفى أمير ماوراء النهر وخراسان الملك المؤيد أبو الفوارس عبدالملك بن نوح الساماني من سقطة فرس، وقد دام حكمه ٧ سنين وخلفه أخوه المنصور.

\* توفى حول هذا التاريخ الطبيب المؤرخ ابن الجزار (أحمد بن إبراهيم القيرواني) مؤلف زاد المسافر في الطب، والبغية في الأدوية المركبة، وله رسالة: أسباب الوباء (أي الطاعون) بمصر والحيلة في دفعه.

\* توفى بمصر الأمير فاتك الرومي الذي إشتهر بقصائد المتنبي في مدحه ورثاءه.

#### سنة ٣٥١ هجرية

استهلت السنة بيوم الأحد الموافق ٩ فبراير ٩٦٢م.

\* أحرز البيزنطيون أعظم إنتصارات لهم بدخولهم مدينة حلب بعد أن خرج منها سيف

العرش لتحكمان معا طبقا لوصية أبهما، ولم يمضى وقت طويل على حكم الأختين، حتى طلب رجال البلاط بوجوب زواج احداهن حرصا على بقاء سلالة البيت المقدونى، ولما كانت ثيودورا راهبة متبتلة، تتمسك بعدريتها، فقد رفضت باصرار مسألة الزواج، بينما لم تمانع أختها فى أن تجرب حظها مع الرجال للمرة الرابع. واختار لها رجال البلاط رجلا وسيما العروس الشمطاء لأنها كانت فى العروس الشمطاء لأنها كانت فى الشائية والستين من عمرها حالى

ومحلة بطره، وكذلك اواسى بيعة القديس ابو مقار، نهبو جميعها واكلو زرعها وتقاسموها. ولما طغو وبغو وكثر مالهم ورجالهم ودوابهم ونساهم واولادهم وعمايرهم عمد المقدم فيهم ومن معه من المقاتلين الذين اختارهم فحاصر مدينة اسكندرية وطلب ان تسلم اليه لينهبها كما نهب غيرها من البلاد، وسبى الاولاد والنسوان وقتل الرجال واخذ الاموال. ولم يقدر على فتحها بوجيه من الوجوه لانه لم يكن له استطاعة على مقاتلة

الدولة الحمداني منهزماً وغنموا كل ما وقع في أيديه وأحرقوا ما عجزوا عن حمله ولكن بقيت قلعتها صامدة ونجا كل من إحتمى بها من سكان بينما لقى إبن أخت الامبراطور حتفه في حصارها.

- \* إمتنع ألبتكين (جد الغزنويين) أمير هراة على المنصور الساماني وهزم الجيش الذي أرسل إليه وأسر قواده ومنهم خال المنصور.
- \* إستولى أمير صقلية الحسن الكلبي على قلعة طبرمين بعد حصار طال دام سبعة أشهر وأسكنها نفرا من المسلمين وسميت المعزية نسبة للخليفة المعز الفاطمي.
  - \* وقع بالعراق برد وزن البيضة منه أكثر من رطل.
- \* أرسل الخليفة المعز الفاطمى نجدة بحرية إلى جزيرة كريت قاتلت الروم وأسرت من كان منهم في الجزيرة.
- استولى ركن الدولة على طبرستان ثم على جرجان وأزاح عنها صاحبها وشمكير ثانى أمراء الدولة الزيارية.
- \* بينما كانت الروم توالى غاراتها وتخرب الثغور إستمرت الفتنة الطائفية بين السنية والشيعة في بغداد وإمتد لهيبها إلى البصرة وهمذان وشغل الناس بها.

الحصون لانه لم يكن له الة لها. وحاصرها ومنع الميرة ان تدخل اليها من البحيرة ومن البحر، واقام جسور في اماكن قريبة من المدينة فمنع المياه عنهم، وكانو يشربو من الابار والجباب. وقلت الغلات بمدينة اسكندرية ولم توجد بدينار ولا درهم، وعدمت البيع القربان لقلة الغلة والخمر، لان اواسي البيع كانت قد ملكت ومخازنها واموالها نهبت بيد هولا القوم المفسدين وتقوو بها على محاصرة اسكندريه.

زوجها الرابع. وعلى اثر انتهاء مراسم الزواج أعلن توليه العرش شريكا للأختين باسم قسطنطين التاسع. والذى اشتهر بأسم موناخوس أى الخارب بمفرده.

وسرعان ما تكشف للعروس أن الرجل لا يميل اليها على الاطلاق، وأنه لم يقترن بها الا من أجل العرش، وبذخ القصر وحياة اللهو. فقد أعلن عن هويته بأنه فاسق وماجن ومستهتر، لا يقسوم من المأدب، ولا يفسيق من السكر، ولا تنفض من حسسوله العشيقات، وقد بلغ من استهتاره أن

\* وقع الأمير الشاعر الفارس أبو فراس الحمداني في أسر الروم وحمل معهم إلى القسطنطينية حتى فداه سيف الدولة.

#### سنة ٣٥٢ هجرية

استهلت السنة بيوم الجمعة ٣٠ يناير ٩٦٣م.

- \* أصاب سيف الدولة شلل في يده ورجله بسبب هزيمته على يد الروم.
- \* خرج سيف الدولة بالرغم من مرضه غازياً فسار إلى حران ثم إلى ملطية من أرض الروم وملاً يديه سبيان وغنائم ودخل أهل طرسوس أرض الروم حتى بلغوا قونية، بينما عبرت الروم الفرات لقصد الجزيرة فتهيأ لهم ناصر الدولة المطيع بسبب أحداث حلب.
- \* بينما كانت هذه الأحداث الجسام جارية شغل السلطان معز الدولة أهل بغداد باحتفالات تقام في يوم عاشوراء (١٠ المحرم من السنة) وإعتباره يوم حداد تغلق فيه الأسواق ويمنع فيه الطباخون عن الطبخ ويرتفع فيه النواح فكان ذلك أول يوم جرى فيه هذا التقليد الشيعى الذي إنتشر من بغداد إلى غيرها.
- \* أغار القرامطة على الشام وكانت تابعة لمصر غير أن المصريين عجزوا عن قمعهم بسبب الغزو الفاطمي لبلادهم من الغرب.

جعلهن يقمن فى القصر، ويتدخلن فى شنون الحكم، بل ويسيرن أمور الامسراطورية. ولم تشأ زوى التى صدمت بهذا الزواج أن تنتقم لنفسها الجماهير سيرتها الأولى، وجريمتها البشعة مع زوجها الأول، وكل ما فعلته أنها سمحت له بعشيقة واحدة الحكم من الناحية الفعلية رباعيا يتكون من الاحسية الفعلية رباعيا وعشيقته. ولقد انزوت ثيودورا كعادتها للصلاة والتعبد فى جناحها، ينما

ولما بلغ الاب ما نال الشعب بها طلب ان يرسل اليهم شيا يقتاتون به فلم يتمكن لاجل الحصار الذى كان عليها من هولاى القوم. ودام هذا الامر على هذه المدينة، فطرح الله فى قلب سكان رشيد ان عملو مراكب اوسقوها غلة واقلعو بها فى البحر المالح الى مدينة اسكندرية، وبهذا السبب كانت سلامة اسكندرية وكثرت عندهم الغلات برافة الله عليهم وعلى اطفالهم. ولما طال حصارها وضاق صدور السكان بها اجتمع رووساها وتشاورو

#### سنة ٣٥٣ هجربة

وافق هلال المحرم يوم الثلاثاء ١٩ يناير ٩٦٤م.

- \* انفذ الامبراطور البيزنطى نقفور (نسيفوروس) حملة بحرية ضمت ٤٠ ألفا لنجدة أهل صقلية فقاتلهم أميرهم الحسن الكلبى فمنوا على يديه بهزيمة ما حقة قتل فيها قائد الحملة منويل وجمع من القواد البطارقة وهرب من سلم إلى مدينة ريو الايطالية، فأعد الكلبى قوات برية وبحرية إستولت على مدينة ربطة بعد حصار طويل.
  - \* إشتد الغلاء في بلاد الشام حتى عز الخبز وأكل الناس الرطبة والحشائش.
- \* حاصر البيزنطيون مدينة المصيصة بالأنضول يقودهم الامبراطور وكانوا ثلاثمائة ألف ولكنه عجز عن الاستيلاء عليها فأحرق ما حولها من الضياع ثم إنتقل إلى حصار مدينة طرسوس وطال الحصار حتى إشتد الغلاء وكثر الوباء فرحلوا عنها.
  - \* واصل شيعة بغداد إقامة المآتم في يوم عاشوراء بالنواح والندب واغلاق الأسواق.
- \* اكتشف فى قصر الخلافة ببغداد تمثال من نحاس على هيئة إمرأة جميلة حولها تماثيل صغار فى هيئة الحدم وكان قد جلبه الخليفة المقتدر لتفرج عليه الجوارى والنساء، وفيها عمل سيف الدولة الحمدانى خيمة عظيمة إرتفاع عمودها ٥٠ ذراعاً.

مع الوالى بها وقالو يجب ان ندبر صورا [سورا] على جميع المدينة، فجعل اصحاب الدور والرباع كل واحد منهم حايط الى عند جاره، فصار عليها صور يدور وجعلو له ابوابا وامرو ان لا يفتح الا بواب واحد، وبتدبير الله تعالى الذى ينجى الفقير والمسكين. عملو ذلك وتحصنت المدينة وامن اهلها من العدو. ولم يقدرو هذه الحاصرة لها على فتحها. وكان الاب حزين القلب لا يعلم فى اى موضع ياوى اليه لانهم نهبو جميع المواضع الذى

شغلت زوى نفسها بهواية صناعة العطور، وانشغلت العشيقة بجمع الأموال والحلى والجواهر، وانصرف الامبراطور الى مجونه وسماره. ولحسن الحظ أن العشيقة ماتت عام شيئا، اذ بقى الامبراطور يلهو، والامبراطورية تحتضر، مما أقلق بطريرك الكنيسة. وفي عام ١٠٥٠م ماتت زوى قرينة الامبراطور؛ وبذلك يكون حقه في الحكم قد سقط بموت زوجته الوارثة الحقيقية للعرش، وزادت

\* تجدد القتال بين السلطان معز الدولة البويهي ببغداد وناصر الدولة الحمداني بالموصل وإنتهى بالمصالحة.

\* تمرد نجا غلام سيف الدولة وأظهر العصيان واستولى على أرمينية.

#### سنة ٣٥٤ هجرية

استهلت السنة بيوم السبت ٧ يناير ٩٦٥م.

- \* إنتقلت معركة صقلية إلى البحر فهزم أسطول الحسن الكلبى بقيادة إبنه أحمد بن الحسن الأسطولين البيزنطى والصقلى في المعركة التي تعرف باسم وقعة المجاز (أى بوغاز مسينا) وغرقت أكثر سفن العدو ثم عقد صلح بين الطرفين.
- \* فى الانضول عاد الامبراطور البيزنطى نقفور إلى حصار مدينة المصيصة ففتحها عنوة وضع السيف فى رقاب أهلها ونقل كل ما بها إلى القسطنطينية كما استولى على طرسوس بالأمان وأحرق مسجدها فهجرها أهلها برا وبحرا إلى أنطاكية.
- \* ولد بالبصرة عالم الرياضيات والطبيعيات أبو على بن الهيثم (محمد ابن الحسن) الذي انتقل بعد ذلك إلى مصر وإشتهر بابحائه في علم البصريات.

أحسلامن البطريرك مسيسخسانيل كيبرولاريوس Michael kerularios في أن يكون بطريركا وامبراطورا في آن واحد، متأثرا بتعاليم الدعوة الكلونية التي دعت الى وجوب أن يكون الاباطرة بابوات، والبسابوات اباطرة، غيبر أن الامبراطور بادل البطريرك الكراهية، وتشبث بالعرش، وبدأ الموقف كما لو كان بداية صراع طويل بين الدولة والكنيسة. لولا وقوع حدث كبيسر أوقف مؤقتا ذلك الصراع.

له. وكان لا يقدر يظهر بفسطاط مصر لاجل ابن المدبر الظالم لانه مع هذه البلايا كلها كان له مطالبا بالخراج، اعنى خراج الاواسى وغير ذلك، وجميع من هرب من هذا العدو التجا الى مصر خوفا منه فقبض هذا الرجل السو ابن المدبر عليه ورماه السجن. ومن هذا خاف ابونا من الدخول الى فسطاط مصر، من المطالبة بخراج الاواسى الذى كانت للبيع ونهبت. ولما علم ابونا بسكان الخلة الكبيرة وامانتهم مضى الى عندهم واقام

#### سنة ٣٥٥ هجربة

استهلت السنة بيوم الخميس الموافق ٢٨ ديسمبر ٩٦٥م.

<sup>\*</sup> ولد بمدينة واسط الوزير أبو غالب فخر الدولة وزير السلطان بهاء الدين البويهي، وفيها ولد قاضي قضاة مصر من الشيعة الاسماعيلية عبدالعزيز ابن النعمان.

<sup>\*</sup> شهدت هذه السنة وفاة الشاعر أبى الطيب المتنبى (أحمد بن الحسين) عن ٥١ عاماً قتل في الطريق عند دير العاقول، ديوان شعره وشروحه مطبوعة متداولة.

<sup>\*</sup> خر الحسن الكلبى أمير صقلية صريعاً من شدة الفرح على أثر سماع أخبار الانتصارات الحاسمة التي أحرزها إبنه وإبن أخيه على البيزنطيين والايطالين، وخلفه إبنه أحمد بن الحسن في حكم صقلية.

<sup>\*</sup> توفى الناصر الحمودى أول ملوك الدولة الحمودية بقرطبة عن ٥٤ وكان قبل ذلك على سبتة ومالقة.

<sup>\*</sup> إنسحبت القوات الأموية المرابطة في مدينة جرينويل الفرنسية وما حولها من الوديان.

<sup>\*</sup> تولى إمارة مصر الأستاذ أبو مسك كافور الإخشيدى، بعد وفاة سيده أبى الحسن على بن الاخشيد وخطب له على المنابر.

هناك داعيا لله ان ينجى بيعته وشعبه من هذا الضيق. ولم يفارق البكا لاجل بيع اسكندرية، وانه لا يمكن ينفذ شيا الى قومتها [القيمين عليها] ليقومو بالقداسات. وكان جميع من يسافر من موضع الى موضع ومعه درهم واحد يوخذ منه ويقتل لاجله. وكان لا يسافر انسان الا وعليه ثياب خلقان كراد لا منفعة فيه، كما قال زخريا النبى: اجرة الناس لا تكف قوتهم واجرة البهايم لا تكون. وكلمن يدخل ويخرج لا يجد سلامة من الضيق.

الانفصال النهائي بين الكنيستين ١٠٥٤م:
وفي منتصف القرن الحادى عشر،
وبالتحديد في عام ١٠٥٤ هبت
زوبعة على الكنيستين طيرت الرماد،
وأظهرت النيران المتقدة من جديد،
فقد تولى كرسى البابوية في روما البابا
ليو التاسع، وهو أحد رجال الدين،
الذين أنجبتهم حركة مؤسسة دير
كلوني، وكان رجلا قويا ما لبث أن
بدأ يطبق مبادئ الاصلاح الكلوني
للاعم نفوذ البابوية سياسيا ودينيا
لناصرة السلطة الدينية على السلطة
الزمنية عملا بنظرية والسيفين، ولقد

<sup>\*</sup> وقع خسوف كلى للقمر ليلة السبت ١٣ شعبان.

<sup>\*</sup> عاود الامبراطور البيزنطى شن غاراته فحاصر مدينة آمد ولكنها صدته فانصرف إلى نصيبين وكان بها سيف الدولة فسار منها الامبراطور إلى أنطاكية فعجز عن فتحها فخرب ما حلولها.

<sup>\*</sup> أغار بنو سليم على قافلة الحجاج من مصر والشام وكانت تضم ٢٠ ألف جمل ونهبوها.

<sup>\*</sup> جرى الفداء بين البيزنطيين وسيف الدولة وكان جملة ما خلص من الأسر ما بين أمير وراجل ٣٢٧٠ وكان من بين من فودى في هذا اليوم الأمير أبو فراس الحمداني الشاعر الفارس وكانت أخت الامبراطور البيزنطى قد أخذته لتفادى به أخا لها في أسر المسلمين، وكان جملة ما أنفقه سيف الدولة على الفداء ٣٠٠ ألف دينار.

<sup>\*</sup> إستولى معز الدولة على إمارة عمان من القرامطة وأحرق ٨٩ مركباً لهم.

<sup>\*</sup> توفى فى الحادى عشر من المحرم أمير مصر أبو الحسن على بن الاخشيد بعلة أخيه أنوجور وقيل مسموماً وكانت مدة حكمه أربع سنين وبضعة أشهر وخلفه كافور.

<sup>\*</sup> توفى حول هذا التاريخ المؤزخ المصرى أبو عمر الكندى مؤلف كتاب الولاة والقضاة أي

بدأ ليو التاسع بفرض نفوذ البابوية على كل شبر في ايطاليا، بما في ذلك الأراضي التابعة للقسطنطينية في اطرافها الجنوبية. ومن ثم فقد أغضبت هذه التصرفات البطريرك ميخائيل حيوولاريوس، واعتبرها تعديا على حطابا توجيهيا الى أحد أساقفته في جنوب ايطاليا أدان فيه تصرف البابا، وصف البابوية بأنها أضحت دمية في ايدى النورماندين يحركونها كيفما يريدون، وذهب في ادانته للكنيسة المريوية الى حد وصفها بالكفر،

وفيما هذا الامر يتزايد نظر الله جلت قدرته ما على قلب ابونا من امر بيع اسكندرية فهداه الى ان كتب كتابا الى التجار الذين بها مساعى [معامل] الكتان من البلاد الشرقية ان يخرجو اليه بغير شى معهم، فلما وصلو اليه دفع لهم ما توجهو به اليه وقال لهم: ابتاعو لكم تجاير [تجارة] من الريف وسلمو عوضا منه للاقنوم باسكندرية ليصرفه فيما تحتاج اليه البيع. ففرحو بذلك وشكرو اهتمامه، واخذو منه المال وربحو غرر [تعب] الطريق،

ولاة مصر وقضاتها وهو مطبوع متداول، والأديب المؤرخ أبو إسحق البجيرمي صاحب ديوان الانشاء لكافور مؤلف كتاب ايمان العرب في الجاهلية وهو مطبوع.

#### سنة ٣٥٦ هجرية

## وافق مستهل الحرم يوم الاثنين ١٧ ديسمبر ٩٦٦م.

- \* أعد الخليفة الفاطمى المعز لدين الله العدة لفتح مصر وهو بعد بأفريقية فعبد الطريق من تونس إلى مصر وحفر الابار وأجزل العطايا والمنح وسير أول حملة استطلاعية استولت فى هذه السنة على واحة سيوة.
- \* تولى أبوالمعالى سعد الدولة شريف (الأول) الحمدانى في ٢٤ صفر إمارة حلب خلفاً لأبيه سيف الدولة.
  - \* أسلم الوزير يعقوب بن كلس على يد كافور الأخشيدى وكان يهودياً.
- \* عقد معز الدولة العهد لابنه عز الدولة بختيار ولم يلبث أياماً حتى خلف أباه فكان أول ما فعله مصالحة صاحب البطيحة وسحب الجيوش من واسط.
  - \* وقع خلاف بين القرامطة بسبب انحياز الخليفة المعز الفاطمي لأبناء أبي طاهر القرمطي.

فاستقامت احوال البيع والقالاية باسكندرية كالزمان الذى كان لها فيه الاواسى. ولم تزال العربان تنهب قلالى الرهبان والديارات لان بيوتهم ورجالهم هناك فى الوادى نزولا، حتى انهم سكنو فى الجواسق والاسكنا، وبنو ابواب مساكنهم. وكانو يرصدوهم الى الوقت الذى يخرجو فيه يستقو الما يقتلو بعضهم وياخذو من بعضهم ما يجدوه عليه من الثياب وما معهم من الاوعية التى يحملو فيها الما. وكانو الابا الرهبان باكين يسالو

والمروق على الكنيسة الصحيحة. وأعلن كيرولاريوس أن الكنيسسة الشرقية أصبحت في حل من أى ارتباط مع الكنيسة الغربية، ولا شأن لها بها، واضطر الامبراطور الضعيف قسطنطين التاسع، أن يعلن موافقته على هذا القرار. وبذلك تم الانفصال بين الكنيستين والذى لا يزال قائما حتى يومنا هذا.

نهاية حكم البيت المقدوني ١٠٥٦: بعد موت الامبراطورة زوى عام ١٠٥٠، بقى من سلللة الأسسرة المقدونية أختها العجوز ثيودورا؛ والتي

\* قبض أبو تغلب على أبيه ناصر الدولة الحمداني صاحب الموصل وأودعه قلعتها ورتب له كل ما يحتاج إليه.

\* شهدت السنة وفاة عدد من الملوك والأمراء في الشرق والغرب فخلت منهم ساحة الأحداث منهم : السلطان معز الدولة البويهي (أحمدن بن بويه) في ١٧ ربيع آخر عن ٥٣ سنة، كان على كرمان والأهواز والعراق وبغداد ودام حكمه ٢٢ سنة، كان في أول أمره حطابا وكان أبوه صائد سمك وهو أخو ركن الدولة وعم عضد الدولة، وقد أظهر التوبة على فراش مرضه وتصدق بأكثر أمواله وأعتق مماليكه.

\* توفى سيف الدولة الحمداني أمير حلب والثغور واشهر الأمراء الحمدانيين غزا بلاد الروم ٤٠ غزوة ودام حكمه لحلب ٢٣ سنة وتوفى عن ٥٣، اشتهر بمدانح المتنبي فيه.

\* توفى وشمكير بن زيار (ظهير الدولة أبو منصور) صاحب جرجان وطبرستان وثانى أمراء الدولة الزيارية وخلفه ابنه أبو منصور بيستون، وفيها توفى الحسن بن الفيرزان صاحب شكور.

\* شهدت السنة وفاة اثنين من أعلام رواة الأدب هما: أبو الفرج الأصفهاني (على بن الحسين) مؤلف كتاب الأغاني موسوعة الأدب المتداولة، وكتاب مقاتل الطالبيين، والإماء الشواعر وغيرها وذلك ببغداد عن ٧٢ عاما، وفيها توفي الأديب الروايه أبو على القالى عن ٨٣ ومؤلف كتاب الأمالي (١٤ الحجة) أو أمالي القالي وله كتاب الأمثال.

كانت وقتذاك في السبعين من عمرها، ولقد عرض عليها رجال البلاط أن تتزوج من الامبراطور الأرمل، ولكنها رفضت، لتمسكها برهبانيتها، وانقطاعها للعبادة، ولهذا حقد عليها طردها من القصر، لأنه كان يعتبر رفضها الزواج منه معناه طرده من منصبه، اذ لاحق له في البقاء على العرش بعد موت زوجته، وفي وجود شقيقتها شريكتها شرعا في الحكم. وبقى الامبراطور الضعيف وحده يعربه في القصر تاركا الامبراطورية لقدرها، ومن ثم سسخسر منه شسعب

السيد المسيح ان ينقذهم، وكانو صابرين على الحر والبرد والخوف ويقولو كما قال داود: اخرجنا من هذا الضيق وخلصنا وانقذنا برحمتك.

وكذلك بيعة الشهيد مارى مينا بمربوط التى كانت مسرة لجميع شعوب مصر الارتدكسيين صارت برية لا يتمكن احد من الوصول اليها فى تلك الايام التى كان فيها الحصار على اسكندرية من المدالجة والعربان وغيرهم من المفسدين الذى

\* توفى قاضى بغداد أبو نصر يوسف الأزدى عن ٥١ عاماً وهو من بيت تولى منه أبوه وجده القضاء،و فيها توفى قاضى الأندلس المؤرخ مطرف بن عيسى مؤلف (إنسان العرب النازلين فى البيرة وأخبارهم) وفيها توفى بمدينة واسط الراوية الإمامى المصنف أبو طالب عبيدالله الانبارى مؤلف كتاب الانتصارات وكتاب الإبانة عن إختلاف الناس فى الامامة.

### سنة ٣٥٧ هجرية

## وافق الأول من المحرم يوم السبت ٧ ديسمبر ٩٦٧م.

- \* تزوج فى هذه السنة السلطان معز الدولة بختيار من إبنة (عسكر الرومى) الكردى عن صداق مقداره مائة ألف دينار، وفيها تزوج الحسن بن عبيدالله الاخشيد من إبنة عمه فاطمة بنت الاخشيد وأصبح وصياً على إبن عمه أبى الفوارس أحمد.
- \* انتهى المعز لدين الله الفاطمى من التجهيز لحملته الكبرى على مصر بعد أن قضى على كل معارضة له في بلاد أفريقية والمغرب.
- \* تولى إمارة مصر أبو الفوارس أحمد بن على بن الاخشيد خلفاً لمولى جده كافور، وهو صبى في الحادية عشرة وجعل الوصاية لابن عمه وخليفته الحسن ابن عبيدالله.

جمعهم مقدم المدالجة. وخرجت جميع المواضع المقدسة وكذلك بيعة السيدة الطاهرة باتريب وساير البيع التي كانت عزا للمومنين، وكذلك ديارات الصعيد والبيع التي فيه كما قال عاموس النبي: انى اترك اعيادكم الى حزن وتسبيحكم الى نوح. وكان الاب كثير الحزن والبكا على برية ابو مقار المقدسة [وتسبحة الله لا يفترو منها، وكانوا متشبهين بملايكة الله الذين لا يفترون من والتجو التسبيح] صارت منزلا للقاتولين المفسدين، والتجو

القسطنطينية، وأطلقوا عليه لقبا ساخرا هو «المخارب مع نفسه» -Mon ولم يلبث الامبراطور أن مات عام ١٠٥٥م. فاعيدت ثيودورا الى القصر الامبراطورى بصفتها امبراطورة، وتركت أولى الأمر يسيرون أمور الدولة، بينما انقطعت هى للعبادة ومرة أخرى رفضت الزواج، ولقد كان لتحليها بالتقوى والاخلاق الكريمة أن كسبت احترام الناس، اذ لم يحدث خلال العامين اللذين حكمت فيهما البلاد أى ثورات، أو حروب، وظلت تحكم بسلام حتى موتها عام ١٠٥٧،

\* قبض الوزير جعفر بن الفرات على جماعة من أعيان مصر وصادرهم ومنهم يعقوب بن كلس الذي هرب إلى المعز الفاطمي بتونس وحسن له غزو مصر.

\* إنتصرت القرامطة على نائب مصر في الشام الحسن بن عبيدالله الاخشيدي وتعهد بدفع اتاوة سنوية لهم.

\* لم يحج أحد من مصر أوالشام بسبب قطع العربان لطريق الحج.

\*توفى بمصر فى ٢٠ جمادى الأولى أمير مصر الأستاذ أبو المسك كافور عن ٦٥ عاماً، كان عتيق محمد الاخشيد وأتابك إبنيه أنوجور وعلى، تولى الحكم سنتين وأربعة أشهر وكانت مدة تسلطه على مصر ٢١ سنة وشهرين، وهو ممدوح المتنبى قبل أن يفارقه ويهجوه.

\* توفى الأمير الفارس الشاعر أبو فراس الحمدانى (الحارث بن سعيد) إبن عم سيف الدولة مات مقتولا فى نزاع مع خاله سعد الدولة بالقرب من حمص وله من العمر ٣٧. ديوان شعره متداول.

\* توفى الخليفة العباسي المعزول المتقى بالله (أبو إسحق إبراهيم) عن ٥٨ عاماً وكان قد تولى خلفاً لأخيه الراضي ولم تدم خلافته سوى أربع سنين إذ خلع في ٢٠ صفر ٣٣٣م.

عليها \_ قبل أن تلفظ أنفاسها \_ لكى تختار من يخلفها، وجاء اختيارها لرجل ورع مسن، ينتمى الى احدى الأسر التى جاء منها عدد كبير من بطاركة الكنيسة، وهو ميخائيل المتعسك.

ميخائيل السادس -Michael Stratoti ۱۰۵۷ ، ۱۰۵۷ cus

اعترض على احتيار ميخائيل السادس زعماء البيوت الاقطاعية في الولايات الامبراطورية، والتي اعتبرت أن احتيار هذا الرجل هو من فعل حزب البلاط؛ واستغل الاقطاعيون

القديسين الذين كانو في البرية الى كل موضع وتفرقت الاحوه الصالحين النيرين.

وباحكام الله الغير مدروكة لما تعطلت الاعياد التى ذكرناها، قيام واحد من جنس الملك وحشد حوله اقواما كثير مقاتلة [يقصد القرامطة] وقاتل الملك، وسار الى الموضع الذى يسمى الان مكة بارض الحجاز ويسمى الكعبة وملكها، وملك البيت الذى يحج اليه المسلمين من كل الاعمال وهو المكان الذى يقولو لا يدخله الا شريف لكرامته

## سنة ٣٥٨ هجرية

استهلت السنة بيوم الأربعاء الموافق ٢٥ نوفمبر ٩٦٨م.

- \* خرجت الحملة الفاطمية الكبرى لغزو مصر من تونس فى يوم ١٤ ربيع الثانى بقيادة جوهر الصقلى مؤلفة من جيش برى وأسطول ساحلى ومزودة بالعتاد والمؤن والأموال وبلغ ما أنفق عليها ٢٤ مليون دينار، فى ١٨ رجب بلغت الأسكندرية ودخلها جوهر دون مقاومة.
- \* عقد جوهر الصقلى مع وفد من المصريين عهدا يضمن دخول جيشه مدينة الفسطاط وتم ذلك يوم الثلاثاء ١٨ شعبان وخطب على منبر الجامع العتيق للمعز الفاطمي وانقطع الدعاء لبني العباس.
  - \* تولى إمارة صقلية يعيش مولى الحسن الكلبي خلفاً لابن سيده أحمد بن الحسن.
- \* التقى عند الرملة بفلسطين الحسن بن عبيدالله الاخشيد بجيش الفاطميين بقيادة جعفر بن فلاح فانهزم الحسن وحمل أسيرا إلى المغرب وبه إنتهى حكم الاخشيديين في مصر والشام.
- \* استولى أحد الفتاك المسمى الرعيلي على مدينة أنطاكية فأغار عليها الروم واستولوا عليها فهرب الرعيلي بحرا إلى الشام.
- \* بدأ جعفر الصقلى في ر مضان تخطيط وبناء مدينة المنصورية التي سميت القاهرة بعد ذلك كما وضع أساس القصر الكبير.

عند المسلمين، وملوك المسلمين يحملو اليه في كل وقت الاموال والثياب. ولما ملكه هذا الثاير احرقه بالنار وما فيه وارذلهم وقال: هذه افعال مرذولة يفعلوها المسلمين. وربط خيله في ذلك المكان حتى صار في تلك السنة برية قفرا ولم يدخل اليه احد من الخلايق الذين كانو يمضو اليه في كل عام، وكان المسلمين تحت حزن عظيم لاجل خراب البيت.

فلما اراد الرب ان ينظر الى شعبه وبيعته جعل

انتهاء سلالة البيت المقدوني الذي كان يستهوى أفدة الجماهير وطالبوا بأقصاء حزب البلاط عن الحكم بما في ذلك الامبراطور؛ وتزعم حزب ورجال الاقطاع، رجل يدعى اسحق وظلت مستعرة عامين، فشل خلالهما ميخائيل السادس ومعه رجال البلاط في احمادها بكل وسائل الاغراء والوعسود؛ ووصلت الشورة على الامبراطور ورجال البلاط الى نقطة والمسطنطينية عن بكرة أبيها بعد أن

\* توفى فى هذه السنة ناصر الدولة الحمدانى (الحسن بن أبى الهيجاء) أمير الموصل وأخو سيف الدولة وصاحب الوقانع مع معز الدولة البويهي وكان قد حجر عليه إبنه أبو تغلب.

\* شهدت هذه السنة (توافق ٩٦٩م) إغتيال الأمبراطور البيزنطى الفاتح نقفور (نيقومس فوكاس) بتدبير من زوجته يودوكسيا وعلى يد إبن أخيه وخليفته يوحنا الزمسكي (الدمستق).

## سنة ٣٥٩ هجرية

استهلت السنة بيوم الأحد الموافق ١٤ نوفمبر ٩٦٩م.

- \* في يوم الخميس ١٣ جمادى الأولى شهد جوهر إقامة أبواب القصر الشرقي الكبير بالقاهرة الذي أعده لاستقبال الخليفة المعز.
- \* أنقض بالعراق كوكب عظيم أضاء منه الدنيا حتى صار وكأنه الشمس وسمع عند إنقضاضه صوت كالرعد.
- \* تولى إمارة صقلية أبو القاسم على بن الحسن الكلبى خلفاً ليعيش مولى الكلبيين فساد الأمن والهدوء أنحاء الجزيرة.

زال مفعول سحر البيت المقدونى، وانتهت الثورة بخلع ميخائيل السادس المسعسكر، وطرد حزب البلاط من القيصر؛ ودخل اسحق كومنينوس العاصمة منتصرا حيث توج امبراطورا. وبذلك انتهى عصر البيت المقدونى، وبدأ حكم أسرة جديدة عرفت باسم اسرة دوقاس.

أسرة دوقاس ومواجهة التحديات (١٠٨١ . ١٠٥٧)

من الناحية الفعلية انتهت الأسرة المقدونية بموت باسيليوس الثاني عام

الملك ارسل الى ارض مصر واليا اسمه مزاحم [ابن خاقان] رجلا كان فى مذهبه تقيا عفيفا عارف بفرايض دينه عادلا فى طرايقه، وصحبته جيش كبير من الاتراك. وكانو هولاى القوم شجعانا مقاتلين لا يقدر احد على مقاومتهم لان سلاحهم كان خلاف سلاح اهل مصر وهو النشاب. ولما وصل الى فسطاط مصر اخذ الاموال الذى كان استخرجها ابن المدبر وانفق فى الرجال، واقام عساكر كثير خارجا عما وصل صحبته من الشرق.

\* ولدت فى هذه السنة ست الملك بنت نزار بن الخليفة المعز وهو الذى تولى أبوها الخلافة باسم العزيز بالله وكان لها دور فى خلافة أخيها الحاكم بأمر الله بعد ذلك.

\* توفى بدمشق الأمير أبو شجاع فاتك الأخشيد وكان نائب سلطان مصر على الشام وهو غير فاتك ممدوح المتنبى، كما توفى بدمشق الأمير صالح العقيلى وهو آخر من ولى دمشق من قبل الاخشيد.

\* توفى أبو عبدالله محمد بن الحسن العلوى الطالبي وكان قد أعلن عن حقه في الامامة وتلقب بالمهدى لدين الله وانتهت ثورته بوفاته مسموماً.

## سنة ٣٦٠ هجرية

استهلت السنة بيوم الجمعة الموافق ٤ نوفمبر ٩٧٠م.

\* في الأول من المحرم أصابت الخليفة المطيع العباسي سكتة ثقل بسببها لسانه واسترخى جانبه الأيمن.

\* انقضى ستة عشر شهرا منذ دخلت مصر في حكم الفاطميين وتولى عليها جوهر الصقلي من قبل المعز لدين الله الفاطمي. وبدا ان يدبر تدبيرا على القوم الذين اثارو الفتن بارض مصر ومدينة اسكندرية. ولما علم ان معهم بعض بلاد مصر انفذ الى هناك مقدما من جيشه وصحبته خيلا مقاتلة ورجالة [مشاة] تمشى بين ايديهم مقاتلة ايضا، وانفذ في البحر مراكب اسطول فيها خلق كثير من الرجال المقاتلين، وسارو اليهم، وكانو باعمال بنا وابوصير من الوجه البحرى من ارض مصر بين هاتين الناحيتين نزولا [مرابطين]، فقتل اكثرهم بالسيف وغرق في البحر

المسقوط المبراطورية الروم. فقد بدأت بوادر الشيخوخة تظهر بسرعة على بوادر الشيخوخة تظهر بسرعة على كافة الاحوال فيها ، وبدأ الطالع في سمائها بنذر اقتراب نهايتها، ليتخلق على أشلانها المبراطورية جديدة لشعب جديد. فلقد شهد النصف الشاني من القرن الحادي عشر عدة أزمات في الداخل وهزانم في الخارج، وعجزت الامبراطورية عن مواجهة هذه التحديات، وعندما تعبر هذه الامبراطوريات عن مواجهة مثل هذه

\* أغار القرامطة بقيادة الحسن القرمطى على الشام وحاصروا دمشق وهزموا القائد الفاطمى ونائب دمشق جعفر بن فلاح الذى قتل فى المعركة واستولوا على دمشق وولوا عليها ظالم بن موهوب.

- \* عقدت مصالحة بين أبى المعالى سعد الدولة بن سيف الدولة الحمدانى وقرعويه غلام أبيه الذى كان قد ثار عليه وأعلنا الولاء للمعز الفاطمي.
  - أضاف الفاطميون إلى صيغة اأأذان التقليدية جملة حى على خير العمل.
- \* أمر جوهر الصقلى بحفر خندق حول القاهرة بعد أن هاجم القرامطة مدينة السويس إستعداداً للالتقاء بهم.
- \* أصبح من المواسم المقررة منذ حكم السلطان معز الدولة ببغداد الاحتفال بعيد يوم الغدير في ١٨ ذى الحجة فضلا عن يوم عاشوراء في العاشر من المحرم ويحيونه كالعادة بالنواح واللطم والبكاء.

#### سنة ٣٦١ هجرية

وافق هلال الحرم يوم الثلاثاء ٢٤ أكتوبر ٩٧١م.

\* فرغ جوهر الصقلي من بناء الجامع الأزهر في رمضان من هذه السنة، وبدأ الخليفة المعز

التحديات فان العمر الافتراضى لها يكون قد أوشك على الانتهاء.

فعلى الصعيد الداخلى زادت حدة الصراع بين الحزب البيروقراطى الحاكم أو حزب القلم مد كما أطلق عليه مد وين أرباب السيف أو الحزب الاقطاعى العسكرى؛ وكان الحزب البيروقراطى هو حزب البلاط ورجال القصر، وعسشيسقات الاباطرة، ووصيفات زوجاتهم، وأنصار البلاط من الأدباء والفلاسفة والكتساب العاملين بالقلم؛ وكان هذا الحزب يتركز في العاصمة؛ ويستمد قوته من

[النيل] كثير، ومن هرب منهم وطلب الاسطول اخدوه الرجال الذين فيه وهم النفاطين احرقوه بالنار بين سندف والمحلة، حتى ان من كشرة ما احرقوه النفاطين بالنار احترق بعض حوانيت المحلة وفيها بضايع التجار. وافتقر كثير من الاغنيا في ذلك اليوم واباد الله اوليك الكفرة ومن فضل منهم وهرب التجا الى البحيرة ولم يقدر يعود لان مراكب النفط كانت على المعادى [المعديات] فزولا على المخايض.

لدين الله الفاطمى رحلته التاريخية إلى مصر من المنصورية بتونس فى أواخر شهر شعبان ولحق به رجاله وعماله وأهل بيته.

- \* أغار الامبراطور البيزنطى زيمنسكيس الأول (يسبميه العرب ابن الشمشقيق) على الرها ونواحها حتى بلغت قواته نصيبين وديار بكر فسبوا وغنموا وقتلوا وأحرقوا وخربوا ما وصلت إليه أيديهم.
- \* استعمل الخليفة الفاطمى المعز لدين الله قبل أن يبدأ رحلته إلى مصر: بلكين بن زيرى الصنهاجى على أفريقية، وعبدالله بن يخلف الكتانى على طرابلس، وأقر أبا القاسم الحسن بن على على صقلية.
- \* فى يوم الجمعة مستهل ربيع الأول إشتد القتال على باب مدينة القاهرة الجديدة بين القرامطة وعلى رأسهم حسن الأعصم القرمطى والفاطميون وعليهم جوهر الصقلى وبعد يومين إنهزم القرامطة فارتدوا نحو السويس.

\*أغار بنو هلال على قافلة الحج المصرى ونهبوا وقتلوا ولم يسلم منهم سوى قلة.

\* توفى فى هذه السنة الزعيم القرمطى أبو القاسم سعيد بن أبى سعيد الجنابى فلم يق من أبناء أبى سعيد سوى يوسف أخى أبى القاسم الذى تولى زعامة القرامطة من بعده مجلس من ستة حتى لا يستبد أحد منهم بشئ دون الآخرين.

ولما كان هذا، ظهر في يوم حريق المحلة وحوانيتها سر عجيب يجب ان نظهره للمومنين لعظم توكلهم على الله الذي يحفظ اصفياه ولا يدعهم ان يرو الفساد وينجيهم في زمان الغضب، كان في ذلك الموضع تاجرين متجاورين احدهما له مال كثير ولم يكن يرحم المستورين والفقرا، والاخر رحوم جيد وكلما يربحه يدفعه للبيع والمستورين والايتام، فلما حاط النار بالحوانيت الى

ادارة القصر التي سيطرت على الاباطرة منذ موت باسيليوس الشاني وحتى سقوط الاسرة المقدونية. وكان حزبا ضعيفا، قصير النظر، ينظر الى مصالح الخاصة، ويكثر فيه الانتهازيون مصالحه الخاصة، ويكثر فيه الانتهازيون الديروقواطيون، الذين لا يريدون لأحد أن ينافسهم في سلطاتهم، خاصة لو كان أقوى منهم، حتى ولو كان في ذلك خسارة للامبراطورية. وكان هذا الحنب يرى أن رسالة الامبراطورية الخالدة هي في المقام الأول قبل كل

### سنة ٣٦٢ هجرية

استهلت السنة بيوم السبت الموافق ١٢ أكتوبر ٩٧٢م.

- \* دخل الخليفة المعز الفاطمى مدينة الأسكندرية فى شهر شعبان من السنة فتلقاه قاضى مصر أبو طاهر الذهلى والأعيان وتابع سيره إلى الجيزة وعبر النيل إلى مدينته الجديدة المسماة القاهرة فى الثامن من رمضان وقد زينت أحسن زينة فلما دخل القصر خر ساجداً وصلى ركعتين.
- \* إنهارت المعاقل العربية الإسلامية في إقليم دوفينيه الفرنسي بعد سلسلة من الغارات عليها إتخذت الطابع الصليبي تزعمها اسقف دير كلوني.
- \* تجدد القتال بين البيزنطيين وأمير الموصل أبى تغلب هبة الله إبن ناصر الدولة الحمدانى فاستعد أبى تغلب لهذه المواجهة وأوقع بالقوات البيزنطية ووقع قائدها الدمستق في أسره.
- \* أخذ الحسن الأعصم زعيم القرامطة فى الاستعداد لغزو مصر للمرة الثانية بعد أن أخمد ثورة أبناء عمه فى البحرين فسار إلى الشام واسترد أكثر البلاد وكان هذا من أسباب تعجيل المعز بالقدوم إلى مصر.
- \* نشبت عدة ثورات في أفريقية والمغرب على نائب بلكين بن زيرى شملت باغية وتاهرت وتلمسان.

شئ رسالة فكر وفن وحضارة. وليست رسالة حروب وقتال.

أما الحزب الاقطاعي العسكرى، فقد كان ينظر باحتقار الى أرباب القلم ويعزى اليهم الازمات بسبب سيطرتهم على العسرش وعلى من يجلس عليه، فهم الذين يختارون الإباطرة، وهم الذين يدبرون المؤامرات للتخلص منهم، وأن حال الامبراطورية لن ينصلح الا اذا تولى رجال أقوياء وعسكريون زمام الحكم. وكان الحزب الاقطاعي العسكرى يتكون من كبار المقطاعين من رجال الجيش -Magna

مخازن التاجرين فاحرق جميعهم، وان الرب المتكلم على لسان داوود حيث يقول: طوبى لمن يرحم الفقير والمسكين في يوم السو ينجيه الرب. ويقول ايضا: لم ارا صديقا قط رفضه الرب، فنجا الرب جميع ما لهذا الرجل الرحوم من النار ولم يحترق له شي بالجملة، واما الغني الذي كان ليس فيه رحمة تسلط النار على جميع ماله وصار غناه مثل التراب للريح. وكلمن نظر هذا الامر العجيب

\* ولد بخوارزم في ذي الحجة من هذه السنة العالم الموسوعي أبو ريحان البيروني مؤلف الاثار الباقية وتاريخ الهند وغيرها.

\* توفى من رجال الحكم فى هذه السنة: أمير صقلية أبو الحسين أحمد ابن الحسن الكلبى وهو الذى غزا أرض إيطاليا وأحرق الاسطول البيزنطى إبان حكم أبيه وخلفه بعد وفاته فترة، وفيها توفى جودر الخادم أحد مؤسسى الدولة الفاطمية بشمال أفريقية وكان لقبه مولى أمير المؤمنين، واليه ينسب حى الجودرية بالقاهرة، وفيها توفى الوزير أبو الفضل الشيرازى توفى فى سجن عز الدولة البويهى عن ٥٩ عاما، وكان قد وزر لأبيه معز الدولة.

\* ثمن توفى من رجال الأدب فى هذه السنة: الشاعر ابن هانى الأندلسى أشهر شعراء الأندلس والمغرب قتل غيلة وهو فى طريقه إلى مصر فى ركب الخليفة المعز عن ٣٦ عاماً، وله ديوان شعر مطبوع متداول

#### سنة ٣٦٣ هجرية

وافق مستهل الحرم يوم الخميس ٢ أكتوبر ٩٧٣م.

\* خلع الخليفة العباسى المطيع لله نفسه ببغداد في يوم الثالث عشر من ذى القعدة بعد أن إزدادت علته وثقل لسانه وتعذرت حركته. مجد الله سبحنه، حتى ان كثير جعلو توكلهم في ذلك الوقت على الذي يخلص المتوكلين عليه.

ومن بعد ذلك عاد مقدم الجيش الى مصر واسلم الله فى يديه المدالجة وقتلهم بالسيف، ومن بقى منهم انهزم فى الجبال الى الصعيد ودرسهم مثل النورج على الاجران، وكلما نهبوه وملكوه اخذ منهم وملكه. وانتقم الرب للديارات التى اخربوها والابا القديسين الاطهار الذين سفكو دماهم والعذارى الذين افسدوهم واظهر فيهم

ii الذين يسيطرون على الاقاليم الزراعية التى تأتى منها الغلال والرجال؛ وكان لهم أتباع مسلحون. وكان الاقطاع قد بدأ يستشرى فى الولايات الاسيوية منذ القرن العاشر كواهل صغار المزارعين، والى جانب الشعور بعدم الأمان، ثما شجع صغار الملاك على التنازل طواعيه عن حيازاتهم الزراعية الصغيرة، لتدخل فى أملاك أحمد الشخصيات فى أملاك أحمد الشخصيات العمكرية الاقطاعية، مقابل أن يدخل المتنازلون فى خدمة سيدهم الاقطاعى

\* بويع بالخلافة في بغداد أبو الفضل عبدالكريم ابن الخليفة المطيع لله على أثر خلع نفسه ولقب بالطائع لله وله من العمر ٤٦ عاماً.

\* زال خطر القرامطة عن الشرق الأوسط بعد ارتداد الحسن الاعصم القرمطي بقواته واستعادة الفاطميين لبلاد الشام.

\* استولى البيزنطيون على مدينة نصيبين واستباحوا وقتلوا وسلبوا وجاءت جموع من أهلها إلى بغداد مستنفرين الناس فى المساجد وسارت جماهير ثائرة إلى قصر الخلافة واقتلعت بعض شبابيكه إعلاناً عن سخطهم عليه وسار وفد من رجال العلم إلى السلطان عز الدولة الذى جهز جيشاً من المتطوعة التقوا بمقدمة الروم وأسروا أميرهم وجماعة من بطاريقهم وقوادهم.

\* أبطل في بغداد ما كان تجرى عليه العادة في يوم عاشوراء بسبب حروب الروم وذلك بفضل الحاجب سبكتكين وكان سنيا.

\* جعل من راتب الوزير الناصح ابن بقية ألف رطل من الثلج في اليوم غير ألف شمعة في الشهر.

\* عزل عن نيابة الشام ظالم بن موهب وتولاها جيش بن الصمصامة.

الذى يتعهد بحمايتهم؛ وبذلك أصبح ولاء الاتباع لسيدهم الاقطاعى أقوى من ولائهم للدولة ومن أسباب تنامى الاقطاع أيضا كثرة السيولة المالية لدى بعض الطبقات العسكرية، وشعورهم بأن الاستثمار فى شراء الأرض هو الاشراء الأرض اختفاء طبقة صغار الملاك واعيان القرى، الذين كانوا يعاونون الادارة المحلية ويمدونها بالمال والرجال، وأصبح السادة الاقطاعيون العسكريون هم الذين يملكون القدرة على امداد

عجايبه، وتم فيهم قول النبى اوسيا اذ يقول: شرهم الان ذكر امام الرب واحاط بهم افكار قلوبهم وكانو امام وجهى. وامنت ارض مصر وفرح اهلها ومساكينها. فاما ابن المدبر الذى ذكرناه الظالم لم يرجع عن فعله الردى عنا، وهذا كتب الى جميع ارض مصر بان يوخذ من كل واحد خراجين فى تلك السنة، وكل نصرانى جزيتين. فعاد الناس الذين بارض مصر فقرا بهذا السبب بامر هذا الانسان، حتى ان الاغنيا لم يجدو الخبز ولا يقدرو

#### سنة ٣٦٤ هجربة

## استهلت السنة بيوم الاثنين الموافق ٢١ سبتمبر ٩٧٤م.

\* اشتدت فتنة العيارين من رعاع وحرافيش بغداد وأشعلوا الحرائق في الأسواق واستفحل أمرهم حتى أخذوا الخفارة على الدروب وركبوا الجند وتلقبوا بالقواد وغلبوا على الأمور.

\* سقطت دمشق في يد ألفتكين التركي فأزال حكم الفاطميين وأعاد الخطبة للخليفة الطائع العباسي.

<sup>\*</sup> ولد بمعرة النعمان من نواحى حلب الشاعر الفيلسوف الضرير أبو العلاء المعرى (أحمد ابن عبدالله) مؤلف رسالة الغفران وسقط الزند واللزوميات، وفيها ولد عالم القراءات الأندلسي أحمد بن قاسم الاقليشي.

<sup>\*</sup> ممن توفى من رجال العلم فى هذه السنة: القاضى النعمان فقيه وداعية المذهب الاسماعيلى الفاطمى، ومؤلف كتاب دعائم الاسلام وذكر الحلال. والحرام، وكتاب الهمة فى إتباع اداب الأئمة وهو متداول.

<sup>\*</sup> شهدت السنة وفاة الأمير البيزنطى الدمستق في أسر أبي تغلب الحمداني صاحب الموصل.

عليه. وكان جميع الناس في البلايا من غضبه على الاب البطرك، وطالبه بالخراج الذي عليه عن الاواسي وما يتعلق باسكندرية وبيعة الشهيد مينا بمريوط والديارات، وجزية الرهبان الذي كان قرر عليه اول سنة وهو سبعة الف دينار، وصبر منه على امر عظيم ولم يوفها الا بعد عذاب شديد وضيقة. وكان مستغيث بالله ليرحمه وبيعه وشعبه. وفي هذا كله فكره وحواسه عند الرب الرووف، ولم يضعف قلبه في هذه الامور الهايلة يوما قط

الدولة بالمال والمتطوعين. ولقد شعر الاباطرة بخطورة اختفاء طبقة صغار المزارعين، وتنامى اخطبوط الاقطاع المعسكرى منذ أن أصدر الامبراطور رومانوس الأول عدة قرارات للحد من تزايد الاقطاعات، ووقف بيع الأراضى للاقطاعيين وذلك عام ٩٢٢، وانتهاء بقرار الامبراطور باسيليوس الثانى للحد من الاسر الاقطاعية. وباءت كل هذه الجهودات بالفشل، بل على العكس فان أباطرة القسرن الحادى عشر المسلادى ساعدوا على تزايد عدد الاقطاعين، عندما بدأوا يمنحون حق الاقطاعين، عندما بدأوا يمنحون حق

\* استغل عضد الدولة صاحب أصبهان ثورة أهل العراق على ابن عمه عز الدولة بختيار فأوعز لجنده الأتراك بخلعه وقبض عليه ودخل بغداد إلا أن أباه ركن الدولة أنكر عليه فعلته فتراجع مؤقتاً من بغداد.

- \* ظهر بالمغرب مذنب كبير له ذيل وضوء عظيم فظل طالعاً نحو شهر ثم إختفي.
- \* ثار خلف بن حسين ومعه جمع من البرير بأفريقية على بلكين بن زيرى نائب المعز إلا انهم هزموا وأخذ خلف إلى القيروان وطيف به على جمل ثم صلب.
- \* ولد بالبصرة قاضى القضاة المصنف البحاثة أبو الحسن الماوردى مؤلف كتاب الاداب السلطانية في السياسة وكتاب أدب الدنيا والدين في الحكم.
- \* ولد بقرطبة الوزير أبو الحزم جهور بن محمد الذى استقل بقرطبة بعد سقوط الخلافة الأموية بالأندلس.
- \* فى الثامن والعشرين من المحرم توفى الخليفة العباسى المخلوع المطيع لله عن ٦٣ عاماً وهو ابن الخليفة المعتضد أمه أم ولد تسمى مشعلة تولى خلفاً للمستكفى ودامت خلافته ٢٩ سنة فلج فى آخر أيامها.
- \* ممن توفي في هذه السنة من رجال الحكم: أمير الزاب بأفريقية أبو على بن غلبون (جعفر

المنفعة لضياع ومقاطعات تابعة للدولة لبعض الافراد الذين قدموا خدمات هامة للعرش ويعرف ذلك بحق الهبة الامبراطورية. ولقد رأينا كيف أن الامبراطورة ثيودورا آخر حفيدات الاسرة المقدونية، اختارت تحت الحاح حزب البلاط البيروقراطي شيخا كهلا متراتيوتيكوس، والذي لم يكن ينتمي لاسرة معينة أو مميزة؛ وكنان ذلك للختيار بمغابة الشرارة التي أشعلت المختيار بمغابة الشرارة التي أشعلت فتيل الصراع بين أرباب القلم وأرباب

بقوة سيدنا المسيح الذى قال: اطلبو اولا ملكوت الله وبره وهذا كله تزادونه. وكسان الرب مسعمه ويخلصه من احسزانه يوم بعمد يوم ولم يقدر الشيطان ان يحيده او يميله الى سلطانه، ولم تميل جوارحه قط يوما الى شيا منها فى هذا للعالم، وكان لا يقدم اسقفا الا من اصطفاه الله قوما صالحين لا يقدر احد يذكر عنهم ما ينكر. الذى اذكر واحد منهم وهو الاسقف القديس انبا جرجه اسقف القيس الذى فعل افعالا حسنة تقبله بفرح اسقف القيس الذى فعل افعالا حسنة تقبله بفرح

ابن على) وهو باني مدينة المسيلة بالمغرب، وفيها توفى سبكتكين الحاجب في يوم وفاة الخليفة المطيع.

### سنة ٣٦٥ هجرية

وافق مستهل السنة يوم الجمعة ١٠ سبتمبر ٩٧٥م.

- \* تولى الخلافة الفاطمية بمصر والشام وأفريقية العزيز بالله (نزار) خلفاً لأبيه المعز وله ٢١
   سنة.
- \* سقط حصن فراكسنيه بإقليم غاليسيا الفرنسى بعد أن ظل ٨٠ عاماً معقلاً عربياً هاماً في شرق فرنسا وقسمت ممتلكات العرب حوله على الأشراف والجنود الذين اشتركوا في هزيمة العرب.
- \* استمرت المعارك في أفريقية والمغرب بين بلكين الصنهاجي والزناتية الذين طاردهم حتى مشارف الصحراء فاستولى خزرون الزناتي على سجلماسة وأعلن ولاءه للخليفة الأندلسي.
- \* غزا أمير صقلية أبو القاسم بن الحسن الكلبي مدينة مسيناً فأخلاها أهلها وعبر البوغاز إلى أرض إيطاليا فحاصر مدينة كسنتة وأستولي عليها بالأمان ثم استولى على قلعة جلوا بينما

روحانيا هذا عند وسمه اسقفا، عندما اعلن روح القدس امره لابونا البطرك، فاخذه واراد ان يقبل نصيبه ولم يرد ذلك، الا ان الله تعالى يعطى هذه الدرجة لمن يختاره، فاظهر للاب البطرك انبا شنوده فى المنام ان يصلحه اسقفا، فامن بما راى واخذه قهرا.

ونحن ايضا نذكر لكم عجوبة اخرى لا يجب علينا ان نخفيها، انا كنا قد ذكرنا ذلك الكافر

السيف، ذلك الصراع هو أهم ما يميز تاريخ دولة الروم فى الفتسرة ما بين الاقطاعيون العسكريون على ذلك الاختيار بوقف امداد الجيش بالمتطوعين من الفلاحين التابعين لهم. ونتج عن ذلك نقص كبير فى أعداد قوات الجيش؛ وفى مسحاولة لسد هذا النقص، لجأ الحزب البيروقراطى الى سد العجز بالجنود المرتزقة من كافة القوميات التى لا ولاء لها الا لرواتبها، والتى كلفت خزانة الدولة نفقات فوق طاقتها؛ فضلا عن أن بعض هؤلاء

تجول أخوه القاسم بالأسطول حذاء شواطئ قلوبرية (كلابريا) فغنم غنائم كثيرة وعاد وأخوه إلى مسينا.

- \* ثار القائد البيزنطي سقلاروس وأعلن الخلاف واستظهر بابي تغلب الحمداني وصاهره.
- \* توفى فى يوم الجمعة ١٧ ربيع أول بمدينة القاهرة الخليفة الفاطمى المعز لدين الله عن ٤٦ سنة ودام حكمه ٢٣ سنة و١٦ شهر منها ثلاث سنين بمصر.

#### سنة ٣٦٦ هجرية

استهلت السنة بيوم الأربعاء الموافق ١٣ أغسطس ١٩٧٦م.

- \* تولى عرش السامانيين الملك الرضى نوح الثانى بن منصور وله من العمر ١٣ سنة خلفاً لأبيه الملك السعيد منصور الأول.
- \* تزوجت إبنة السلطان عز الدولة البويهي شاه زمان من الخليفة الطائع بالله على صداق مقداره مانة ألف دينار.
- \* استعاد أبو المعالى شريف الحمداني مدينة حلب بعد حصارها واستنمان بكجور الذي ولاه على حمص فعمرها.
  - \* قبض عضد الدولة على وزير أبيه الفتح ابن العميد وسمل عينيه وجدع أنفه واستصفى أمواله.

الجنود المرتزقة كان ينتمى الى مذاهب دينية طالما اضطهدتها الدولة، وكان البعض الآخر من قوميات تحمل فى نفسها غلا لدولة الروم وتتمنى زوالها لما أصاب بلادهم من جراء سطوتها.

وخلال هذا الصراع الداخلى بين أرباب السيف والقلم، انتهزت الكنيسة الفرصة، وزجت بنفسها في ذلك الصراع، فقد كان بطاركتها يهدفون الى أن يكون البطريرك امسسراطورا، والامسراطور بطويركا عملا بنظرية السيفين، التي كانت تتبناها الكنيسة الكاثوليكيسة. وفي نفس الوقت

اصطفن ابن اندونه المصرى الذى صار وعا للشيطان فى افكار واضطهاده للاخوة بنى المعمودية، واميرا اسمه يحى ابن عبدالله اشر منه، فبدا ان يعمل السو مثل ابيه، وصار يسعى بالابا الرهبان وثبت عليهم الجزية. وكان ابونا يساله ان يقصر عن ذكر الرهبان امام الامير إذ كان كاتبه، ولم يقبل سواله ولم يكف عن فعله السو، فانتقم الرب لاصفياه منه، وطلعت فى كفه الايمن بشرة الذى يمسك بها القلم ويكتب النميمة والسو على

\* تولى إمار الأندلس الخليفة الأموى أبو الوليد هشام الثانى المؤيد على أثر وفاة أبيه الحكم الثاني.

\* شهدت السنة وفاة ثلاثة من سلاطين الدولة الاسلامية، ففي أقصى المشرق توفى الملك السديد منصور الأول بن نوح الساماني وكان على بلاد ماوراء النهر وخراسان، وفيها توفى ركن الدولة البويهي (الحسن بن بوية) عن نيف وسبعين حكم منها بلاد فارس نحوا من ٤٤ سنة، وفيها توفى (٢صفر) في أقصى المغرب الخليفة الأموى الأندلسي أبو مطرف الحكم الثاني المستنصر بن عبدالرحمن الناصر، كما توفى بالرملة الزعيم القرمطي الحسن الأعصم بعد فشل غزوة مصر.

\* ممن توفى من رجال العلم في هذه السنة: القاضي المصرى ابن حيوية عن نحو التسعين.

### سنة ٣٦٧ هجرية

استهلت السنة بيوم الأحد الموافق ١٩ أغسطس ٩٧٧م.

\* بدأت في هذه السنة نواة الامبراطورية الغزنوية بأفغانستان الحالية بعد استقلال سبكتكين بغزنة وما حولها. اباينا الرهبان وصارت خراجا [دمل]، فاكلت كفه وذراعه جميعا حتى قطعت الاطبا ذراعه. فلما علم انه اذا عاش من بعد قطع ذراعه يكون فضيحة عظيمة منهم من قطعة ومات موتة سو، كما قال اشعيا النبى: «الويل لمن يكتب الشر ويحيد عن احكام الضعفا ويخطف احكام المتواضعين فى الشعب». فلما قبل هذا الجاحد هذا الانتقام من الرب بحق، ولم يقصر ابن المدبر عن افعاله الردية، مثل فرعون فى زمانه وبخاص على الابا[ء]

استغلت الكنيسة الكاثوليكية فوضى الصراع الاجتماعى فى القسطنطينية لتسشن الحسرب على الكنيسسة الارثوذوكسية، التى كانت تعتبرها كنيسة مارقة، مطرودة من رحمتها؛ ولذلك عمل بابوات روما على زيادة آلام الدولة الروميسة بالضغط على جروحها، وذلك بتأليب الشعوب التابعة لها سواء فى شرق أوروبا أو البلقان أو جنوب روسيا للتمرد عليها، البلقان أو جنوب روسيا للتمرد عليها، والصرب للقيام بحركات طالبت والصرب للقيام بحركات طالبت بالانفصال عنها.

<sup>\*</sup> سير الخليفة العزيز بالله الفاطمي باديس بن زيرى الصنهاجي أميراً على الموسم ليحج بالناس وكانت الخطبة للعزيز بمكة.

<sup>\*</sup> دخل عضد الدولة أمير فارس بغداد وخطب له على منابرها بعد أن أخرج منها ابن عمه عز الدولة بختيار ملتجنا إلى الموصل.

<sup>\*</sup> أقال الخليفة الأندلسي هشام المؤيد بالله وزيره القوى جعفر المصحفي وقبض على أهله وأتباعه وتحفظ على أموالهم.

<sup>\*</sup> جرت معركة فاصلة في ١٨ شوال من السنة عند قصر الحصن من نواحى تكريت بنى عضد الدولة وابن عمه عز الدولة بختيار ومعه حليفه أبو تغلب الحمداني فأنهزم وأسر بختيار وفي الثالث عشر من ذى القعدة سار عضد الدولة إلى الموصل وملكها من صاحبها أبى تغلب الذي جلا عنها.

<sup>\*</sup> ممن ولد في هذه السنة الفقيه المعتزلي ابن مهر يزد، وأمير ديار بكر نصر الدولة بن مروان الذي دام حكمه لها إحدى وخمسين سنة.

<sup>\*</sup> توفى فى هذه السنة سلطان العراق البويهى عز الدولة بختيار بن معز الدولة عن ٣٦ سنة وكان قد خلف أباه قبل عامين ودخل فى نزاع مع ابن عمه عضد الدولة الذى هزمه وأسره ثم أمر بقتله.

خطر النورمسان وتزايد قسوة الملن الابطالية:

وفى الوقت الذى كان فيه قوى الامبراطورية تخبور، كانت القوة البحرية لبعض المدن الايطالية تنزايد؛ اف أصبحت جنوة والبندقية تمتلكان أساطيل بحرية تحتكر التجارة، وتكتشف طرقا جديدة كانت بداية لغورة فى المعرفة البحرية والتجارية، هذه الشورة قادت الى نهسضة مدن شمال ايطاليا، فقد أدى النشاط التجارى الى تقدم الحضارة والحياة الفكرية فى هذه المدن، وساعدها على

الرهبان الذين في البرارى ومطالبته لهم بما لا يقدروا عليه، الى ان لم يقدر احدهم يصبر فسقطو في ايدى اسر النكا [اسر الشهوة] وتزوجو وبعدو عن يروشليم المقدسة التي هي برية ابو مقار، وابونا ينظر هذا وقلبه يحترق. وهو مواصل الطلب على الابا وهو يسلل الرب ان لا يميته حسى ينظرخلاصهم من هذا الجهاد. وان الله محب البشر السامع لخايفيه صنع عجبا وانتقم لختاريه من ظالمهم وقطع تنهدهم.

\* أمر عضد الدولة بالقاء الوزير ابن بقية تحت أقدام الفيلة فقتلته بعد أن كان قد سمله ثم أمر به فصلب على الجسر وهو الذى نظم فيه الانبارى مرثبته المشهورة التى مطلعها: علو فى الحياة وفى الممات.

\* ممن توفى فى هذه السنة من علماء الجغرافيا أبو القاسم محمد بن حوقل الذى دامت رحلاته ٢٨ سنة شملت المغرب وصقلية والأندلس و مؤلف المسالك والممالك وهو متداول.

#### سنة ٣٦٨ هجرية

## استهلت السنة بيوم الجمعة الموافق ١٩ أغصطس ١٩٧٨م.

- \* أمر الخليفة الطائع أن تضرب الطبول ثلاث مرات في اليوم أمام باب السلطان عضد الدولة وأن يخطب له على منابر بغداد وكلاهما تقليدان لم يكونا إلا للخليفة.
- \* استلب رجل من الرعاع يسمى قسام الحارثي إمارة دمشق وكان تراباً ونجح في رد واليين أرسلهما الخليفة العزيز الفاطمي.
- \* وضع المنصور أبن أبي عامر أساس مدينة الزهراء وجعلها عاصمة لملكه بدلا من قرطبة وأقام قصره في سره المدينة.

وهذا ما جرى انه لما افتقد الرب الوالى الواصل من خراسان من قبل الملك الى مصر واباد المنافقين، وجا عوضه رجلا اخر ايضا شجاعا قويا مخوفا خاف منه ولاة مصر وصارو معه مثل عصفور فى كف طفل، ولم يقدر احد ان يقاوم امره لا قاضى ولا والى ولا صاحب ديوان، ووقعت مخافته فى نفوس الكبار والصغار حتى اخوه شقيقه، واذا نظر الى انسان استكبر نهب ماله واذله وينفذ قوما كتير الى مواضع النفى سرا ويفرقهم

ذلك الاستقرار الذى تمتعت به غرب أوروبا فى النصف الشانى من القرن الحادى عشر ، فيفضل النشاط التسجيارى زاد المسال هذه المدن بالمشرق الاسلامى، وباتت تتطلع لاستيعاب ممتلكات دولة الروم عن طريق السيطرة على اقتصادها. وكانت الكنيسة الكاثوليكية تبارك ذلك.

أما بالنسبة لممتلكات الروم في جنوب ايطالبا وصقلية، فقد أصبحت تحت رحمة النورمان. ويرجع تاريخ النورمان الى حوالى عمام ١٠١٩م عندما مر أربعون حاجا نورمانديا

\* مد عضد الدولة أملاكه بعد إستيلاءه على بغداد إلى الموصل وميافارقى وآمد بينما خرج صاحب الموصل أبو تغلب الحمدانى من جهه إلى الشام قاصدا أن يستجير بالخليفة الفاطمى في مصر.

\* لقب الخليفة العزيز الفاطمي وزيره يعقوب بن كلس (وكان يهوديا وأسلم) بالوزير الأجل.

\* ولد في هذه السنة بقرطبة الخليفة الأندلسي عبدالرحمن الرابع حفيد عبدالرحمن الناصر والذي يعرف بلقبه المرتضى الأموى.

\* توفى بدمشق أبو القاسم العقيقى صاحب المنشئات وهو الذى إشترى السلطان بيبرس بعد ذلك داره وبناها داراً له ومدرسة وتربة دفن فيها وتعرف بالظاهرية.

### سنة ٣٦٩ هجرية

وافق هلال الحرم من السنة يوم الجمعة ٩ أغسطس ٩٧٨م.

\* تزوج الخليفة الطائع من إبنة عضد الدولة على صداق مقداره منتا ألف دينار، وكان القاضى التنوخى وكيلا عن الخليفة واللغوى أبو على الفارسى عن عضد الدولة، وغرض عضد الدولة أن تلد إبنته ولدا يجعله وليا لعهد الخلافة.

خلال عدودتهم من الحج الى بيت المقدس، بجنوب ايطاليا وهم فى طريقهم الى وطنهم فى شمال فرنسا، وراعهم ما شاهدوه، وما حل بهذه المناطق من فوضى وخراب تحت حكم بلادهم الى هذه المناطق واستيطانها. فبدأوا يتسللون من موطنهم فى شمال فرنسا الى هذه المناطق فى جنوب ايطاليا وصقلية، وبدأوا فى أول الأمر يعملون كجنود مرتزقة فى الحاميات الرومية هناك، حتى تكاثر عددهم وأصبحوا قوة مميزة. وفى سنة ١٠٥٧

من نساهم واولادهم، وفعل ذلك باخيه شقيقه بغير حشمة، فاطاعه كل احد بخوف ورعدة. فلما ظهر له فعل ابن المدبر الذميم امر باحضاره من الديوان بخزى وفضيحة واجلس عوضا منه رجلا خايفا على نفسه معروف بالخير في دين الاسلام، فتولا خراج ارض مصر وبدا ان يفعل خير حتى انه جعل كل احد يدعو له وطرح الله في قلبه ان يفعل خير مع الرهبان وخاصة من امر الجزية، وكانو يباركو الله والاب البطرك ليلا ونهارا ولا يفترو من الشكر

### سنة ٣٧٠ هجرية

استهلت السنة بيوم السبتن الموافق ١٧ يونية ٩٨٠م.

\* أنفذ الخليفة العزيز بالله الفاطمى قائده بلتكين على رأس جيش إلى الشام فهزم المفرج بن جراح الذى ملك بعض أنحاء فلسطين وعزل قساما الحارثي عن دمشق وحمله معه إلى القاهرة.

<sup>\*</sup> نشبت فتنة بين عامة شيراز من المسلمين والمجوس ونهبت دور المجوس فقضى عليها بشدة.

<sup>\*</sup> تولى وزارة عضد الدولة نصر بن هرون وكان نصرانيا خلفاً للمطهر بن عبدالله الذى قتل في حرب صاحب البطيحة فأمر نصراً بتعمير ما خرب من البيع والاديرة أسوة بالمساجد.

<sup>\*</sup> التجأ القائد البيزنطى المسمى فى المراجع العربية ٥ ورد بن منير٥ إلى عضد الدولة باذلا طاعته مستنصرا إياه فى قتال منافسيه على عرش الروم وكان قد صاهر من قبل أبى تغلب الحمدانى للغرض نفسه.

<sup>\*</sup> توفى الطبيب ابن زهرون (أبو الحسن ثابت بن إبراهيم الصابى) عم أبى إسحق الصابى الكاتب وذلك عن ٩٦ عاماً من المؤلفات المنسوبة إليه كتاب جوابات ومسائل في الطب.

لله على نعمه السابغة عليهم، وعادو الى الديارات مسرعين بقلوب طيبة موضع الاغذية الروحانية، وكانو يشكرو الله لجمع الراعى الحقيقى المسيح لهم وانقادهم من ايدى الخاطف ابليس. ولما انزل الله غضبه على هذا الظالم، وانه لما عزل عن الخراج امر الوالى ان يعرا [يعرى] من الثياب التى كانت عليه، وان يلبس ثوب صوف خشن لا يلبسه عبد، ففعل به ذلك وحبس فى موضع ضيق لا يقدر ان يلتفت فيه يمنة ولا يسرة، وجعلت موونته لا تكفيه

اختاروا قائدا وزعيما لهم هو روبرت جيسكار Robert Guiscard السدى سرعان ما دان له كل الجنود النورمان بالولاء؛ وبدأ روبرت وابنه بوهيسمند يقوضان الوجود الرومى في صقلية وجنوب ايطاليا لاقامة دولة نورماندية على أشلائها؛ ولم يكتف جيسكار بذلك، بل تطلع في أحسلامسه الى الاستيلاء على القسطنطينية نفسها بقوة السلاح.

خطر القبائل الاسيوية والسلاجقة: وبينما كانت أوروبا الغربية تنعم بالاستقرار بعلد انحسسار غارات

\* خرج الخليفة الطائع للقاء عضد الدولة بعد عودته من همذان عند دخوله بغداد ولم يكن من عادة الخليفة أن يخرج لأحد من الأمراء مما يدل على إنحطاط هيبة الخلافة في عهد الطائع.

- \* ولد بمصر الوزير المصنف أبو القاسم المغربي تولى وزارته مشرف الدولة البويهي ومؤلف كتاب السياسة وهو مطبوع.
- \* شهدت هذه السنة مولد الفيلسوف الطبيب الشيخ الرئيس ابن سينا (الحسين بن عبدالله) بقرية أفشنة بالقرب من مدينة بخارى، أبوه من مدينة بلخ وأمه تسمى ستارة من أفشنة.

#### سنة ٣٧١ محربة

وافق هلال الحرم يوم الخميس لا يوليو ١٩٨١م.

- \* فى الرابع من المحرم جرت فى شمال الأندلس المعركة الحاسمة بين المنصور ابن أبى عامر من ناحية وبين القائد غالب بن عبد الرحمن وحليفه راميرو ملك ليون الأسبانى وفيها هزم وصرع غالب كما قتل عدد من فرسان النصارى منهم راميرو من أمراء البشكنس.
- \* في ذي القعدة من هذه السنة خرج المكن بردويل (بلدوين) وحاصر جزيرة مالطة

الفايكنج والهنغاريين؛ وبعد أن انتظمت أوضاعها السياسية والاجتماعية والدينية، وما تبع ذلك من تقدم ونهضة، كانت الامبراطورية الغزوات الاسيوية عليها؛ فما أن اعتلى المخروات الاسيوية عليها؛ فما أن اعتلى حستى لأح في الافق هذا الخطر الذي يذكرنا بخطر هجوم الجرمان على الامبراطورية الرومانية في القرن الرابع الميلادي، كما أدى الى سقوطها في القرن الخامس. ولقد كانت قبائل من الرعاة الاسيويين تسكن سهل آسيا

وهو مغلغل بالحديد، فاذا كان في ايام الصيف اخرج منه وجعل في حرارة الشمس ويدورون وجهة اليها حيث دارت من الغداة في كل نهار الى الساعة التاسعة منه، فدفعات كثيرة يغشى عليه حتى يسقط الى الارض ويصير كالميت، فيضربوه في اوداجه ويقيموه ويجلسوه في الشمس قهرا. واقام في هذا العذاب عدة شهور، وكلمن كان ينكر شره وسو فعله وما ناله الان يتعجبو ويمجدو الله ويقولو كقول داوود: «رايت المنافق يتعالا مثل

فتجهز أبو القاسم الكلبى أمير صقلية فخرج بإسطوله غير إنه رأى أن يرجع مما أطمع فيه بولدوين.

- \* انفذ السلطان عضد الدولة القاضى ابن الباقلانى إلى القسطنطينية برسالة إلى الامبراطور البيزنطى باسيل الثانى ردا على رسالة منه إلى السلطان في بغداد.
- \* أمر عضد الدولة بالقبض على القاضى التنوخى وعزله عن جميع مناصبه لأمر أخذه
   عليه، وفى الوقت نفسه أطلق كاتبه الأديب أبا إسحق الصابى بعد أن سجنه أربع سنين.
- \* توفى من رجال الحكم: الحسن بن الأخشيد وكان نائباً لأخيه على إمارة الشام حتى سقوطها في يد الفاطميين، والأمير الزيادي أبو الجيش إسحق ابن إبراهيم توفى بزبيد من اليمن.

### سنة ٣٧٢ هجرية

استهلت السنة بيوم الاثنين الموافق ٢٦ يونية ٩٨٢م.

\* في العشرين من المحرم جرت معركة برية وبحرية في مياه إيطاليا الجنوبية بين أوتو الثاني إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة وأمير صقلية أبي القاسم العلوى وكان الامبراطور قد إستعاد ارز لبنان فجزته فلم يكن وطلبته فلم اجده في مكانه».

ومن بعد ایام یسیرة انفذ الملك الی ارض مصر والیا علی الخراج و کان رجلا صالحا خیرا، ولما وصل فعل الخیر واظهر بفعله خوف الله، وطرح الله فی قلب الوالی بکورة مصر ان یکرمه ویبجله ویوقره علی کلمن بمصر فی ذلك الزمان، وقدمه ومضی انسان راهب قدیس الی مدینة الملك واستعان بقوم نصاری متصرفین اخیار لیعضدوه

الصغرى الاوسط منذ عصور قديمة، وكان أغلبها ينتمى الى أصول أسيوية تركية. ومنذ القرن السادس الميلادى بعضها في اقامة مملكة على ضفاف نهر جيحون (نهر الاوكسوس Oxus)، لكن قوات الدولة الاموية التى وصلت الى هذه المناطق في القرن الثامن الميلادى قضت عليها. وفي العصر العباسي عادت هذه القبائل الى التجمع مرة أخرى، وأقامت عدة ممالك على أطراف الدولة السامانية والدولة الغزنوية، وامتدت هذه الممسالك من بعض مناطق

مدينة تارنت فأوقع أبو القاسم بالقوات المسيحية المتحالفة ولم ينج الامبراطور نفسه إلا بمعجزة، وبلغت عدد القتلى وعدد الأسرى عدة آلاف من بينهم عدد من البطارقة والقواد.

\* توقف الحج من العراق في هذه السنة بسبب سيادة الفاطميين على الحجاز والدعاء للخليفة الفاطمي.

\* وقعت الحرب بين راميرو الثالث ملك ليون الأسباني وبين أمير جليقية برمند الذي توج ملكا على البلاد بعد أن أوقع أنصاره الهزيمة بالملك راميرو مما أدى إلى تدخل المنصور ابن أبى عامر.

- \* تولى إمارة دمشق بكجور التركى خلفاً للقائد الفاطمي بلتكين.
- \* تولى إمارة صقلية جابر بن أبى القاسم العلوى بعد إستشهاد أبيه.

### سنة ٣٧٣ هجرية

الأول من المحرم وافق يوم الجمعة ١٥ يونية ٩٨٣م.

\* فى الثانى عشر من المحرم تولى سلطنة العراق وبغداد صمصام الدولة أبو كاليجار المرزبان ابن السلطان عضد الدولة على أثر إعلان وفاته وجاء إليه الخليفة الطائع العباسى معزيا ولقبه تاج الدولة وشمس الملة.

افغانستان الحالية الى اقليم خراسان شسمال ايران، وبدأت هذه الممالك لتسائر بتسراث هاتين الدولتين الاسلاميتين، وبدأ الاسلام ينتشر فيها على المذهب السنى، ولما سقطت الدولة السامانية في نهاية القرن العاشر ولما ساعد على تبلور شخصية هذه الممالك الاسيوية، ظهور زعيم قوى من ابنانها، وحد شملها، وعمل على نشر الاسلام فيها، وهذا الزعيم هو سلجوق بن دقاق. ومن الملاحظ أن الاسم الأول لهذا الزعيم مزيج من

فيما التمسه، وسال الملك بسبب جزية الرهبان وخراجهم ففعل له ذلك بنعمة الله وكتب له سجلا. ووصل الى مصر ولم يعترض احد من الرهبان بجزية، واطلقو النصارى [للنصارى] ان يعدو اعيادهم ظاهرا علانية. وفرح الوالى بالسجل جدا لاجل صلاحه ورافته بالرهبان، وتمم فى الحال امر الملك، وكان يستشهد لكل احد استشهادات من القرآن: ان من يرفض العالم ويسكن الجبال لا يجب ان يلزم بخراج ولا جزية. وكتب سجلا عن

- \* لجأ بعض زعماء البربر الصنهاجيين وعلى رأسهم أخوة بلكين بن زيرين (زاوى وجلالة وماكسن) إلى الأندلس ورحب بهم المنصور بن أبى عامر فى قرطبة فقادوا الصوائف ودخلوا أرض جليقية وأوقعوا الهزيمة بأهلها وغنموا شيئا كثيراً وعادوا إلى قرطبة.
- \* تحرك القرامطة من هجر إلى مشارف بغداد بعد موت عضد الدولة ثم ارتدوا عنها بعد أن صولحوا على مال.
- \* خرج المنصور ابن أبي عامر إلى الغزو فدخل مملكة ليون وأوقع بملكها واجتمع له من السبى ٣٠ ألفا وفيها خرب مدينة فروسة.
- \* تولى إمارة أفريقية المنصور بن يوسف بلكين بن زيرى الصنهاجي ولقبه الخليفة العزيز عدة العزيز بالله.
- \* اشتد الغلاء في العراق ومات خلق في الطرق جوعاً وبلغ الكُرّ من القمح أربعة الاف درهم.
- \* فى الثانى عشر من المحرم أعلن وفاة السلطان أبو شجاع عضد الدولة (فنا خسرو) البويهى وكان على فارس بعد عمه عماد الدولة ثم انتزع العراق وبغداد من ابن عمه عز الدولة وهو أول من خوطب بالملك شاهنشاه فى الإسلام وخطب له على منابر بغداد بعد

نفسه يثبت امر الرهبان. وعظمت مسرة الاب البطرك بهذه النعمة لاهتمامه بامر الديارات والرهبان وامور البيع. ومن كثر اهتمامه بالبرية المقدسة، اعنى الاب البطرك، اقام فى بيعة ابو مقار تذكارا جيدا، وهو انه لما ذكر فعل الرب بالرهبان والبيعة عول على بنا صور حصين على البيعة القتاليكية ففعل ذلك ليكون كهفا وحصنا، بعد السيد المسيح، الذى لا يقاوم، وجمع حجارة كثير ولازم العمل حتى كمل بابراجا وجعل فيه مساكنا

التراث الأغريقي المستزج بالطابع الاسيوي، لأن اسم سلجوق باللغة الاسيوية لهذا الشعب هو تحريف للاسم الاغريقي سليوقوس Scleucus الملك المقدوني الذي أسس أسرة حاكمة امبراطورية في الشام الصغرى خلال العصر الهللينستي حتى اسقطها الرومان في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي. وفي عام المعرق بن دقاق واسمه طغرل بك بن ميكائيل بن ملجوق شعبه للقضاء على الدولة الغزنوية، التي كانت قد تدهورت،

الخليفة وكانت وفاته بالفالج وذلك حسب رواية فى  $\Lambda$  شوال من السنة السابقة وله من العمر  $4\Lambda$  سنة.

- \* فى ١٣ شعبان من السنة توفى أمير جرجان السلطان مويد الدولة وذلك بعد مدة يسيرة من وفاة عضد الدولة وأنفق فى عرسها من وفاة عضد الدولة وأنفق فى عرسها ٧٠٠ ألف دينار.
- \* توفى من زعماء العصر فى ٢٣ الحجة أبو الفتوح بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى أمير أفريقية ومؤسس الدولة الصنهاجية بتونس والمغرب وكان قد وليها من قبل المعز الفاطمى حين إنتقل إلى مصر سنة ٣٦١.
- \* توفى من رجال الحكم في هذه السنة: نصر بن هرون وزير عضد الدولة مات قتلا على يد شرف الدولة على أثر توليته لانه كان يسئ إليه في أيام أبيه.

#### سنة ٣٧٤ هجرية

## وافق مستهل الحرمم بوم الأربعاء ٤ يونية ٩٨٤م.

\* استنجد راميرو الثالث ملك ليون بعد هزيمته من أمير جليقية بالمنصور ابن أبي عامرعلى أن يعترف بطاعته له ولكن لم يلبث راميرو أن توفى فتقدم منافسه طالبا نجدة المنصور في

وهزم طغرل بك جيش مسعود الغزنوى في معركة دانداقان -Danda الغزنوى في معركة دانداقان -panda دولة السلاجقة الاسلامية، ولم يكن في مقدور الدولة العباسية الضعيفة التي سيطر عليها البويهيون سوى أن تعلن اعترافها بهذه الدولة عام ١٠٤١م، ثم واصل طغرل بك توسيع فتوحاته في واصل طغرل بك توسيع فتوحاته في شمال خراسان، فاستولى على الديلم، وفي عسام ١٠٥٥م توج الديلم. وفي عسام ١٠٥٥م توج فتوحاته بالاستيلاء على تبريز

ومرتفعات في اقرب مدة، حتى انه كان يعمل مع الفعلة كواحد منهم. وكما كان يعمل وهو اقنوم الدير المقدس كذلك فعل في تكميل هذا الحصن. وكان هذا الاب شنوده صابر في كلما يجرى عليه من الشدايد والبلايا ليظفر باجرة ضميره كقول بولس: ان القوة تتم بالضعف. ونزل عليه وجع النقرس فزاد في الصبر وذكر قول بولس: واذا مرضت فحينيذ انا قوى.

مقابل إعلان طاعته والسماح بحامية إسلامية في بلاده فأنجده المنصور بجيش اخضع الثائرين عليه.

- \* أغار القرامطة على البصرة بعد وفاة عضد الدولة فجمع لهم مال أخذوه وأنصرفوا .
  - \* تولى عليان بن ثمال الخفاجي إمارة الكوفة وهو أول من تولاها من بني ثمال.
    - \* تولى قضاء مصر الفقيه القيرواني ابن حيون وله ٣٤ سنة.
- \* جرى الصلح بين صمصام الدولة صاحب بغداد وابن عمه فخر الدولة صاحب جرجان.
- \* توفى بمصر تميم ابن الخليفة المعز الفاطمى عن ٣٧ عاماً ولم يبايع بولاية العهد لانها كانت لأخيه الأصغر نزار الذى عرف بالعزيز بالله، وإشتهر منذ حداثته بأنصرافه إلى الأدب.
- \* توفى على بن كانة قائد السلطان ركن الدولة مات مسموماً بتدبير من الوزير الصاحب بن عباد الذى إستولى على ماله وعلى أعماله.

#### سنة ٣٧٥ هجرية

أهل شهر الحرم يوم الأحد الموافق ٢٤ مايو ٩٨٥م.

\* في النصف من شهر صفر إقتحم المنصور بن أبي عامر مدينة برشلونة أكبر مدن مملكة

وضعف الاب البطرك ولحقه ضربان في يديه ورجليه وصار اكثر وقته هكذى، حتى انه صار لا يقدر يكمل القداس ولا يحضر في ايام الاعياد من شدة الوجع، وما تخلي مبغض الخير عن نصب الفخاخ ومساعدته لمن ينصبها. وكان بعد كمال الحصن لم يصبر الشيطان واقام له وعا يتكلم فيه شيخ غير نصراني لا مستحق ان يسما يعقوب، صادق قوما من اليهود ومضى الى الوالى الشجاع

برقاع كتبها في الاب البطرك والبيع مملوة نمايما

وأذربيسجسان. وبذلك فسرضت دولة السلاجقة وجودها.

وعلى صعيد آخر بدأت قبائل أسيوية أخرى تتمى الى نفس الأصل، وتعرف البشناق Pechanges تستقر في وادى الدانوب الادنى، وجنوب غرب روسيا، وبذلك أصبحت المنطقة ما وراء نهر جيحون والدنيبر شرقا، المتوج بهذه القبائل الاسيوية التركية الأصل؛ ولقد ساعد على توسعها شرقا أن دولة الروم لم يكن لها حدود ثابتة من ناحية الشرق، بعكس الحال من

أراجون (أرغون) الأسبانية بعد هزيمة أميرها الكونت بوريل فأشاع فيها الدمار والخراب وكان من بين الأسرى نائب بوريل الذى حمل إلى قرطبة.

- \* بدأ منذ هذه السنة زوال سلطان القرامطة ذلك أن القرامطة أغاروا بزعامة إسحق وجعفر الهجريين وملكا الكوفة وخطبا لشرف الدولة فانفذ إليهم صمصام الدولة جيشين أوقعا بهما الهزيمة فأخليا المدينة.
- \* استولى الثائران البربريان خزرون بن فلفول الزناتي وزيرى بن عطية على فاس بعد هزيمة المنصور الصنهاجي.
- \* استولى شرف الدولة على الأهواز ثم على البصرة وكانت لأخيه أبى طاهر تاج الدولة الذي قبض عليه ثم أطلقه.
- \* وقعت فتنتان في هذه السنة ببغداد واحدة بسبب ضرائب جديدة فرضت على بعض أنواع الثياب، والثانية بين الديلم بزعامة أسفار بن كردويه انتهت بتنبيت حكم صمصام الدولة.
- \* أفرج صمصام الدولة عن القائد البيزنطى ورد الرومى وشرط عليه إطلاق عدد كبير من أسرى المسلمين وأن ينزل له عن بعض الحصون وأن يمتنع عن شن الغارات على أرض المسلمين.

ناحية الغرب، حيث كانت الملكة البغار تقف عازلا بينها ويين قبائل البشناق. ولم يمض وقت طويل حتى قمركت قبائل البشناق تحت زحف فرع آخر من هذه القبائل الاسيوية تعرف بالغز Chuz والكومان، متجهه سلطات القسطنطينية تهدنة الاوضاع سلميا باقامة علاقات تجارية طبيعية مع البشناق؛ بل جندت بعضهم في عيشها كجنود مرتزقة؛ وفي أول الأمر استجاب البشناق لتلك السياسة، ورضوا أن يقومسوا بدور الوسيط

وكذب، وسلموها الى قوما قريين من الوالى لكيما ان يعطيهم السلطان ان يستخرجو منه ما ذكروه فى رقاعهم كل سنة ماية الف دينار. ولم يزال هذا الغير نصرانى واليهود اصدقاه مواصلين ذلك، فلما بلغ الاب البطرك هذا الحال حزن على هذا الشيخ يعقوب وسال الرب فى خلاص نفسه ليلا يغرق فى بحار اثامه، ويقول: يا رب لا تجعل الشيطان يهلكه بل نجيه منه ليعرف حقك. وكان يكاتب الاراخنة المصريين بارداعه [بإرداعه] ورجوعه،

\* في يوم الخميس ٢٦ ربيع الأول ولد بالقاهرة منصور ابن الخليفة العزيز الفاطمي الذي عرف بالحاكم بأمر الله وتولى الخلافة وهو دون النانية عشرة من العمر.

\* ثمن توفى فى هذه السنة من رجال الحكم: جعفر الكلبى أمير صقلية من قبل العزيز الفاطمى فاستقامت أمورها له واجتمع حول قصره فى بلرم (بلرمو) جماعة من الأدباء والعلماء، وفيها توفى الحسن الادريسى آخر أمراء الأدارسة بالمغرب قتل على يد المنصور الصنهاجى، وفيها توفى بزبيد الأمير الزبادى عبدالله ابن إسحق بعد حكم قلق دام أربع سنين، وفيها توفى ابن للسلطان مؤيد الدولة فى بغداد فجاء الخليفة الطائع معزيا على غير ماجرى عليه العرف.

#### سنة ٣٧٦ هجرية

### وافق هلال الحرم يوم الخميس ١٣ مايو ٩٨٦م.

\* تجددت الفتن في بغداد بين الأتراك والديلم بالرغم من الصلح الذي تم بين أبناء عضد الدولة الثلاثة (شرف الدولة صمصام الدولة وأبو النصر) وانتهت باستقرار شرف الدولة في بغداد واعتقال أخيه صمصام الدولة في قرية بفارس.

وينفذ الى من يكون من جهته مالا ليقوم بحاله، ويكف عن شره. وكان شره يتضاعف بقوة الشيطان حتى انه كان يفتح فاه بغير خوف الله ويشتم الاب البطرك ويقول كلاما لا ينبغى. فلما نظر الاب انه قد صبر على فعل الشيطان الشرير ومن انطوى اليه من اليهود الكفرة، خاف الاب البطرك قليلا، وكان مخفيا في اعمال الشرق خوفا من الوالى، فلما تم فعلهم طلب الاب البطرك والابا الاساقفة الذين بكورة مصر وكلمن ظفرو به الولاة

التجارى بين الاقاليم الاسيوية النائية فى شبه جزيرة القرم Crimea وبين التجار الروس والخزر وما جاورهم. وكان الروم مطمئنين لوجود مملكة البلغار كدرع عازل بينهم وبين عندما قام الامبراطور يوحنا الزمسكى بغزو مملكة البلغار، وضمها الى حوزة الامبراطورية، ومن ثم لم يعد هناك البشناق. فقد أصبح البشناق هم جيرانها، يتعاملون معها وجها لوج، وندا لند؛ وقسد أدى ذلك الى

\* تولى إمارة البطيحة (جنوب العراق) أبو الحسن على بن نصر بعد وفاة أخيه المظفر بعهد منه ولقبه الخليفة مهذب الدولة فحمدت سيرته.

\* شهدت هذه السنة وفاة واحد من أشهر علماء الفلك وهو الراصد المحقق أبو الحسين عبدالرحمن بن عمر الصوفى عن ٨٥ عاماً مؤلف كتاب صور الكواكب وهو متداولة وقد بلغ عدد النجوم التى رصدها ١٠٢٢ نجماً، كما توفى الفلكى عبيدالله بن الحسن الملقب غلام زحل مؤلف أحكام النجوم.

\* توفى عالم اللغة والنحو أبو على الفارسى (الحسن بن أحمد) في نحو التسعين من العمر مؤلف كتاب الايضاح والجواهر في النحو (وقيل بل توفى في السنة التالية).

### سنة ٣٧٧ هجرية

استهلتت السنة بيومم الثلاثاء ٣ مايو ٩٨٧م.

\* جلس الخليفة الطانع لشرف الدولة جلوسا عاماً ببغداد حضره أعيان الدولة وخلع عليه بعد أن ضربت القباب على شاطئ دجلة وزينت الدور على الجانين.

احتكاكهم بها؛ وهنا طويت صفحة السلام بينهم وبين الدولة الرومية. ففى القرن الحادى عشر عبر البشناق نهر الدانوب ووصلوا الى شاطئه الجنوبي، وتقدموا حتى وصلوا الى مدينة أدرنة المحتارف القسطنطينية ذاتها، وهناك الحقوا هزيمة مهينة بجيش الامبراطور قنسطنطين التاسع مونوما حوس، واضطر لعقد صلح معهم، مقابل ثمن باهظ، وهو منحهم أراضى في البلقان باهظ، وهو منحهم أراضى في البلقان

فى الطريق غرموه المال. وكانت الولاة من الغز ومنظرهم مخوف مبغضين للنصارى، وكانو يصهلو على النسا مثل الخيل ويخطفو اولاد الناس وينجسوهم بغير خوف وينهبو مواشيهم ويذبحوها وياكلونها، واكثر طعامهم لحم الخيل ومداومة الاكل والشرب والفسق، فنظر الرب الرحوم الى سو فعلهم انزل فى قلب الوالى تاديبهم، حتى ان من هيبته ونظرهم اليه وهو يقتل كبارهم وينهب اموالهم فلزمهم خوفه والاكانو يهلكو الناس،

- \* وصلت رسل الامبراطور البيزنطى باسيل الثانى إلى الخليفة العزيز الفاطمى بالقاهرة حاملين الهدايا وطالبين عقد هدنةوكان العزيز قد أعد أسطولاً لغزو الروم فأجابهم واشترط شروطاً منها إنه لا يبقى على أرض الروم أسير من المسلمين وأن يخطب للعزيز في جامع القسطنطينية كل يوم جمعة فضلا عما يحمل إليه من الهدايا النفيسة ومدة الهدنة ٧ سنين.
- \* فى الأندلس استولى المنصور ابن أبى عامر على قلمرية (كولميرا) المطلة على المحيط فى شمال البرتغال دخلها ثم سار إلى مملكة النافار وصد غارة ملكهم سانشو وطارد جيشه حتى عاصمته بنبلونة.
- \* أخذ المنصور الصنهاجي أمير أفريقية يتحرر من تبعيته للخليفة الفاطمي فسار إلى أنصاره من كتامة وأوقع بهم وخرب عاصمتهم ستيف وقتل داعية الخليفة أبا فهم وسلخ جلده تشفياً فهه.
- توفيت فى هذه السنة الفقيهة الحاسبة ستيتة أمة الواحد بنت القاضى أبى عبيدالله المحاملى
   وأم القاضى أبى الحسين محمد المحاملى وكانت تحدث وتفتى.
- \* توفى قسام الحارثي الثائر الذي تزعم جماعة من الرعاع واستولى على دمشق قبل أن يهزمه جيش الخليفة العزيز ويرسله مقيداً إلى القاهرة وفيها توفى في هذه السنة.

لانهم كانو قد فعلو افعالا منكرة تضيق السيرة عن شدة شرحها وصعوبتها. وكانو الابا الاساقفة من شدة الحوف يتزايو بزى العلمانيين ويغيرو لباسهم ويمشو رجالة [على أرجلهم] بغير دواب حتى يمضو الى [الحاجات] التى يريدوها، وامر هولا يتزايد. وكان الرب قد ستر على الاب البطرك من ترتيب هولا الذين رفعو عليه يعقوب واليهود مثلما قال اشعيا النبى: «بان موامرة الاشرار بغير الناموس سكرو فيه وهلكو الاطهار بكلام الظلم.

بالقاب رومية رفيعة. غير أنه لم يمض وقت طويل حتى عاودت هذه القبائل الزحف على حدود الامبراطورية بعد أن انضم اليها جحافل من أبناء عمومتها من الغز والكومان، والمزيد من البشناق، وحتى بدت امبراطورية الروم بين شقى الرحى، بين مطرقة البشناق وسندان السلاجقة.

العلاقات بين الروم والسلاجقة قبل معركة منزكرت،

في أول الأمرر أغسمسضت القسطنطينية عيونها عن فتوحات

### سنة ٣٧٨ هجرية

وافق هلال الحرم يوم السبت ٢١ إبريل ٩٨٨م.

- \* أمر السلطان شرف الدولة ببناء مرصد ببغداد تولى العمل فيه الفلكي ابن رستم الكوهي.
- \* فى الأندلس خرج المنصور ابن أبى عامر للغزو فبعد أن عبر نهر دويرو ودخل مملكة ليون وهاجم عاصمتها واقتحم أسوارها خربها وكان ملكها قد تمرد على الحامية الإسلامية. بها وكان ذلك شرطا لمساعدته وتوليه عرش ليون، ثم سار المنصور إلى سمورة التى لجأ إليها الملك واستولى عليها فهرب منها الملك سرا.
- \* أهدى الصاحب بن عباد وزير السلطان فخر الدولة السلطنة دينارا زنته ألف مشقال نقشت على أحد وجهيه قصيدة في فخر الدولة.
- \* اشتدت العواصف والرياح فجرفت دجلة وأغرقت كثيراً من السفن عليها وهددت منارة مسجد فم الصلح بينما اشتد الحر خلال شهر تموز فكان الناس يتساقطون موتى في الطرقات، بينما إنتشر الوباء في البصرة.
- \* عزل الخليفة العزيز الفاطمى نائبه على دمشق بكجور التركى بعد أن أعلن العصيان ولكنه هزم وهرب إلى الرقة.

السلاجقة في اقليم خراسان ومنطقة بحر قروين ابان القرن العاشر الميلادي، لكن عندما توغل ابراهيم ينال شقيق طغرل بك في أراضي القوقاز، واجتاح طرابيزون -Trebi وأسر ملك أبخازيا أحد الملوك المتحالفين مع ملك أبخازيا أحد الملوك المتحالفين مع صبر الامبراطورية، فتحرك الامبراطور من هجوم السلاجقة؛ وأجرى في عام ١٠٤٨ م مفاوضات مع طغرل بك من أجل اطلاق سراح ملك الابخاز،

اسمعو الان هذه العجوبة كما قال السيد [المسيح]: ان ابواب الجحيم لا تقهرها. وابواب الجحيم هي رووسا الشر، وكان اوليك الذين رفعو على الاب والبيع لا يقدرو من هيبة الوالى ان يتقدمو اليه، لكن واحد من كتابه المقدمين عنده كان يكتب عنه بطلب الاب والاساقفة، ومن بعد ايام ظهر للوالى ان ذلك الكاتب العانى [المكلف] بهولا الرفاعين يزور عنه الكتب بغير امره، فاخذه بغضب شديد ونهب جميع ماله وامر بحلق لحيته

## سنة ٣٧٩ هجرية

### استهلت السنة بيوم الخميس الموافق ١١ ابريل ٩٨٩م.

\* تولى أبو نصر فيروز شاه بن عضد الدولة عهد أخيه شرف الدولة وهو على فراش موته وخلفه في حكم العراق وخلع عليه الخليفة الطائع ولقبه بهاء الدولة وضياء الملة.

\*قضى المنصور ابن أبى عامر صاحب الأندلس على مؤامرة للوثوب عليه إشترك فيه إبنه الأكبر عبدالله وأمير سرقسطة عبدالرحمن التجيبي فأقال عبدالرحمن وأقام ولده يحيى مكانه ثم قبض على الأب وحاكمه وأعدمه، وقبل نهاية العام أوقع بسانشو ملك النافار بسب احتماء ابنه عبدالله به مما اضطره إلى إطلاقه.

\* قطع ابن الجراح الطانى طريق الحج عند فيد فصالحوه على ٣٠٠ ألف درهم وشى من الثياب أخذها وانصرف.

<sup>\*</sup> منى القرامطة بهزيمة جديدة على يد الأصيفر من بني المنتفق.

<sup>\*</sup> قبض السلطان شرف الدولة على شكر الخادم أخص خاصة أبيه عضد الدولة وعزم على قتله فشفع له فيه فخرج إلى مصر وفيها قربة الخليفة الفاطمي وأصبح له شأن في دولته.

وقيده بالحديد وخلده في السبجن. فلما راو المفسدين ذلك مع رجاهم به افتضحو وتم عليهم قبول اشعيا النبي: «لتهلك الخطاه ومخالفي الناموس معا والذين تخلو عن الرب فانهم يخزو». ومن بعد قليل اهلك الله يعقوب الغير نصراني واليهودي صديقه وماتو موتة سو كما قال داوود: «جاهل وغير فهم يهلكان جميعا». وكلمن شاهد انتقام الرب من معاندي البيعة يتعجب ويمجد الله. ولما بلغ ابونا موت يعقوب حزن قلبه لموته قبل

مقابل تعهد من الامبراطور نفسه بأن يعمر مسجد القسطنطينية لتقام فيه صلاة الجمعة، وأن يدعى لطغرل بلك من على منبره.

وعلى صعيد آخر كانت هذه الدولة السلجوقية السنية تشعر بعداء شديد نحو الدولة الفاطمية الشيعية في مسهر، وتطمع في احسسلال ممسر لاقتلاع جذور الفاطميين؛ غير أن الدولة الفاطمية وقتذاك كانت على وفاق مع دولة الروم، فسقسد كسان يجمعهما قارب واحد وهو العداء نحو

\* دام القتال ١٢ يوما ببغداد بين الأتراك والديلم حتى تدخل بهاء الدولة وشرع في الصلح بينهم.

\* لجأ أبو إسحق أحمد ابن الخليفة الطائع إلى البطيحة محتمياً بصاحبها مهذب الدولة وعاش في ضيافته حتى أتته الخلافة بعد ذلك فجعل شعاره لهذا السبب احسبنا الله ونعم الوكيل.

\* ثارت قبائل كتامة ثانية على المنصور الصنهاجي بقيادة أبي الفرج فسار المنصور إلى سطيف عاصمتهم وقضى على الفتنة كما قضى في السنة نفسها على ثورة عمه أبي النهار.

\* في مستهل جمادى الآخرة توفى السلطان أبو الفوارس شرف الدولة صاحب العراق وتولاها بعد أبيه عضد الدولة ونازعه أخوه صمصام الدولة الذى سملت عيناه، توفى عن ٢٩ عاماً بمرض الاستسقاء وحمل إلى مشهد الإمام على ودفن به.

### سنة ٣٨٠ هجرية

وافق هلال الحرم يو الاثنين ٣١ مارس ٩٩٠

\* بدأ الحليفة العزيز بالله الفاطمي بناء مسجده في القاهرة الذي يعرف اليوم باسم إبنه الحاكم وهو الذي إستكمل البناء وافتتحه للصلاة بعد نحو ربع قرن من هذا التاريخ.

الدولة العباسية، كسما أن خطر السلاجقة كان يهدد الدولتين معا. ولهذا أراد طغرل بلك أن يختبر صدق نوايا الامبراطور قسطنطين التاسع بعد عقد الاتفاق السابق، فطلب منه أن يسهل عبور قوات سلجوقية الى الشام للاستيلاء على بعض ممتلكات الدولة الماطمية وربما فتح مصر، غير أن المبراطور الروم الذي كانت تربطه صلات مودة وصداقة مع الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، وفض الغدر بصديقه؛ فقد كان وجود الدولة الفاطمية أمرا مفيدا للاستراتيجية

توبته وبكا عليه. وكان الاب يقول عن يعقوب النصراني الرب يغفر له وينيح نفسه حتى كان كلمن سمعه يتعجب. ولما رأى مبغض الخير ذلك لم يصبر ان يدبر فتنا وانه اثار فتنة اخرى وصنع سوا نحن نذكره ولهذا كتب بولس في رسالته لاجل هذه التجارب: انكم تكونو تعلمو ان في الايام الاخيرة يكون زمان سو، تحب الناس نفوسهم ويحبو الفضة متكبرين فاجرين شتامين غير مطيعين لابايهم غير شاكرين غير انقيا غير رحومين غير

\*ظهرت في هذه السنة إمارة آل مروان الأكراد في ديار بكر على يد مؤسسها أبي على الحسن مروان.

- \* فترت العلاقة بين الطائع والسلطان بها الدولة البويهي الذي أخذ في الكيد له.
- \* زحف زبو الذواد (محمد بن المسيب العقيلي) على الموصل واستولى عليها من الحمدانيين ولم يلبث أن استعادها بهاء الدولة.
- \* في ١٤ جمادى من العام ضربت بقرطبة عنق الأمير عبدالله الابن الأكبر للمنصور ابن أبى عامر لتآمره على أبيه والتجاءه إلى ملك النافار الأسباني الذي أوقع به المنصور.
- \* توفى فى هذه السنة الوزير المصرى اليهودى يعقوب ابن كلس عن ٦٢ عاما ، هرب إلى مصر وأسلم على يد كافور ثم هرب إلى تونس ودخل فى خدمة المعز وحسن له فتح مصر وصحبه إليها وتولى وزارته ووزارة ابنه العزيز وخلفه أبو عبدالله الموصلى.

#### سنة ٣٨١ هجرية

استهلت السنة بيوم الجمعة ٢٠ مارس ٩٩١م.

\* فى ١٢ رمضان من السنة تولى الخلافة العباسية أبو العباس أحمد القادر بالله ابن إسحق ابن الخليفة المقتدر، أمه أم ولد إسمها دمنة، خلف ابن عمه الطائع الذى خلع نفسه وعاش

ثابتين شياطين لا يصبرو ولا يقبلو التعاليم ولا يحبو الخير، اشدا غليظى الرقاب محبين للشهوات اكثر من حبهم لله. فجعل الشيطان هذه الخصال كلها في قوما الحصهم اوعية لنفسه وجعلهم الله له، وقدمنا ذكرهم، وسلطهم على الرفيعة [الوقيعة] على الاب البطرك، وكانو كسما قال بولص الرسول: قوما ارديا في قلوبهم خوالي من الامانة فلم يتم لهم فعلهم، فمن هولا قس راهب من دير الهنانطون دخل الى مصر [الفسطاط] وكتب

الرومية. ولقد أثار هذا الرفض شكوك طغرل بك فى أن تتحرول هذه الصداقة بين الفاطميين والروم الى تخالف مشترك ضد الدولة العباسية المتدهورة، وقد أدى هذا الرفض الى نقض اتفاق السلام، وشرع طغرل بك فى الاغارة على أراضى امبراطورية الروم الواقعة بين بحيرة فان، ومدينة أرزوم، وضرب حصارا حول حصن منزكرت (أو ملاذكرد)، لكنه لم يستطع الاستيلاء عليه.

وردا على هذا التـــحـــالف بين القسطنطينية والقاهرة، تحرك الخليفة

الخليفة الجديد قبل توليته مستترا عند صاحب البطيحة، والقادر هو ثالث خليفة عباسي لم يكن أبوه خليفة.

- \* قبض السلطان بهاء الدولة على الخليفة الطائع طمعاً فى أمواله بتدبير من وزيره أبى نصر
   فأنزله من سريره وأجبره على خلع نفسه ولجأ إلى مهذب الدولة صاحب البطيحة .
  - \* تولى إمارة حلب وحمص أبو الفضائل سعيد الحمداني خلفاً لأبيه سعد الدولة.
- \* عزل الخليفة الفاطمى المنصور بن باديس الصنهاجي من ولاية أفريقية بعد أن طمع في الاستقلال بها وتولى عليها أبو عبدالله محمد بن أبي العرب.
- \* توفى فى هذه السنة من أمراء الولايات: سعد الدولة الحمدانى صاحب حلب وحمص وابن سيف الدولة وحمل جثمانه إلى الرقة ودفن بها وخلفه إبنه سعيد الدولة، وفيها توفى بمصر جوهر الصقلى قائد المعز الفاطمى وأول الأمراء الفاطميين عليها و مؤسس مدينة القاهرة والجامع الأزهر والقصر الكبير، وفيها توفى بكجور التركى أمير الشام من قبل الخليفة العزيز الفاطمين إلى أن أعلن التمرد فهزم وقتل فى هذا التاريخ.
- \* عاصر خلافة القادر العباسى التى إمتدت نحو نصف قرن: فى الأندلس المؤيد بالله هشام ابن الحكم، ولكن السلطان للمنصور ابن أبى عامر، وفى مصر الخليفة العزيز بالله الفاطمى، وفى حلب أبو الفضائل سعيد الحمدانى، وفى المشرق نوح السامانى، وفى فرنسا لوثير ثم

العباسى القائم بأمر الله، فأرسل دعوة الاستحضافة طغرل بك فى بغداد، فوصل اليها فى نهاية عام ١٠٥٥م، حيث استقبل الشاتحين، وسلم وكبطل منقذ للمذهب السنى، وسلم الخليفة العباسى الضعيف زمام دولته بها ما يشاء، فقام على الفور باسقاط دولة بنى بويه، وهرب قساند جند الاتراك البساسيرى، الذى كان يسيطر على الخليفة، وتم احياء الخلافة العباسية وتمكينها من زمام الامر.

رفايع فى البطرك وسلمها للولاة، فلما راه الشيطان وقد تزايا بهذا طرح فى قلب خواص ذلك الامير الوالى ان اخذو منه الرفايع ودخلو بها اليه، فامر ان يلازم الباب الى ان يسال عنه، فاقام عنده ايام ولم يريد الرب ان يغرقه فى بحار الخطية، فطرح فى قلوب المومنين ان يردعوه عن جهله ويحيدوه عن ابواب الولاة ولا يكبر [يكيد] فى الاب، فاحتشم من كشرة تبكيت اوليك المومنين له، فمضى وطلب بعد ذلك ولم يوجد ولا عرفو له

لويس الخامس، وفي انجلترا ايثلرد الثاني، وتوفى في نفس العام إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة شارل السمين.

### سنة ٣٨٢ هجرية

وافق مستهل المحرم يوم الأربعاء ٩ مارس ٩٩٢م.

- \* أغار إمبراطور الروم باسيل الثاني على أرمينية وحاصر مدينة خلاط وانتهى إلى عقد هدنة مع ابن مروان صاحب ديار بكر.
- \* سلم السلطان بهاء الخليفة الطائع المعزول إلى خليفته القادر بالله الذي أحسن وفادته ووكل به من ثقات جنده من يقوم بخدمته.
- \* شغبت الجند ببغداد وطلبوا تسليمهم أبا الحسن الكوفى المعروف بان المعلم متولى بغداد الذى أصبحت أمور الدولة في يديه فقبضوا عليه وسقوه السم مرتين ثم قتلوه خنقا.

#### سنة ٣٨٣ هجرية

وافق الأول من المحرم يوم الأحد ٢٦ فبراير ٩٩٣م.

\* كادت الدولة السامانية أن تسقط بعد ثورة اثنين من مشاهير قوادها هما ابن سيمجور

موضعا الى هذا اليوم. فقلق الشيطان وتزايد غضبه ومضى الى الغير شماس باعمال البشمور، وكان قد لبس لباس الرهبان ثم نزع هذا اللباس، فملا قلبه شرا واضمر ان يتم ما قاله القس الذى بعد، وكان الشماس يشبه القس، ومن يراه يقول هو ذلك القس الرفاع، فلما ظهر للولاة لم يشكو انه القس، فقالو له: اين كنت من تلك الايام وقد تقدم اليك بملازمة الباب الى ان تنجز ما سالت فيه وفيه خط السلطان، فمن تلك الساعة كتب له

انتصارا سياسيا لدولة الأتراك السلاجقة، جعل القسطنطينية تعيد حساباتها في علاقاتها الخارجية، الدولة الفاطمية التي ساءت علاقاتها معها، فقد انشغل الفاطميون عن صداقة الروم خلال الأزمة الاقتصادية التي تعرضوا لها، والتي أدت الي تقلص نفوذهم في الشام، فضلا عن انشغالهم بالزحف السلجوقي على العراق والشام، ففي عهد الامبراطورة العجوزة ثيودورا توقفت الصداقة الرومية الفاطمية تماما، بل انقلبت الى

وفائق الخاصة واستيلاء بغراخان الايلكخاني على بخارى غير أن الملك نوح الساماني بعد وفاة بغراخان في السنة التي سبقت نجح في إسترداد بخارى والقضاء على الثورة.

\* فى ليلة الفطر من هذه السنة توفى الخليفة المطيع لله العباسى (ابن الخليفة الطائع) وكان قد خلع نفسه تحت تهديد السلطان بهاء الدولة ونهبت داره وعاش فى كنف ابن عمه الخليفة القادر لحين وفاته.

### سنة ٣٨٤ هجرية

استهلت السنة بيوم الخميس الموافق ١٥ فبراير ٩٩٤م.

- \* مازال خطر القرامطة ماثلا على طريق الحج حتى انه لم يحج أحد في هذه السنة من العراق.
- \* استعان الملك السامانى نوح بصاحب غزنة سبكتكين فى حربه مع الثائرين عليه فانتصرت جيوشهما بغرب هراة واستعاد نوح نيسابور عاصمة خراسان فمنح حليفه لقب ناصر الدولة.
  - \* جرت معركة عند واسط بين بهاء الدولة وصمصام الدولة وكان النصر فيها للأول.

عداء علنى عندما استقبلت الامبراطورة مبعوثا موفدا من قبل السلطان السلجوقى طغرل بك عام مدور من المدور من المدور من المدور من المدور المد

### اباطرة أسرة دوقاس،

١- الأمبراطور اسحق كومنينوس (١٠٥٧).

كان اسحق كومنينوس Isaac فى الأصل زعيه الأصل المساد لأرباب السيوف، ومن كبار الأسر

سجلا عظيم وسير معه من الجند اصحاب الخيل عدة ومضو معه الى الموضع الذى كان فيه ابينا البطرك القديس مخفيا، وكان هذا الامر من قبل ان يعلم احد من الناس ولا من الكتاب بالباب، لانه كان قد سال ان يكتب له سجلا ولا يثبت بالدواوين خوفا ان يشهر امره ولا يظفر بحاجته، فقبض عليه وحمله الى مصر فلما سمع الاراخنة والشعب مصر هذا الخبر وان البطرك قد وصل الى مصر [الفسطاط] مقبوضا عليه نالهم حزنا شديدا

\* ولد بقرطية في اليوم الأخير من شهر رمضان الفيلسوف ابن حزم صاحب التصانيف، منها الفصل في الملل والأهواء والنحل.

\* توفى الأديب المنشئ أبو إسحق إبراهيم بن هلال الصابى .. عن إحدى وسبعين وكان على ديوان الرسائل لمعز الدولة البويهي له رسائل الصابي مطبوعة متداولة.

#### سنتة ٣٨٥ هجرية

# استهلت السنة بيوم الثلاثاء الموافق ٥ فبراير ٩٩٥م.

- \* في منتصف ربيع الثاني أوقع المنصور ابن أبي عامر بملك النافار الكونت غرسيا فرانديز الذي جرح وأسر ولم يلبث أن توفى فخلفه ابنه سانشو على أن يدفع جزية سنوية للمسلمين.
  - \* تحركت القرامطة صوب البصرة فاستعد لهم بهاء الدولة فانصرفوا عنها
- \* ولى فخر الدولة البويهي وزيرين له في وقت واحد على أن يتبادلا التوقيع يوماً بعد يوم هما أبو العباس الضبي وأبو على بن حمويه.
- \* شهدت هذه السنة (على الأرجح) مولد مؤسس دولة السلاجقة الكبرى وهو أبو طالب ركن الدين طغرل بك بن ميكاييل بن سلجوق.
  - \* توفى الفلكي أبو عبدالرحمن العتقى له النجوم وأحكامها توفي بمصر.

وكذلك ايضا حزنو جدا وكانو خايفين من هذا الشماس. فلم يظهر احد منهم وكان الاب تحت الوجع من الضربان والنقرس الذى كان اصابه. فلما اقلقه السفر والطلب والقلق تزايد به اكثر، وعند وصوله امر الوالى بطرحه فى السجن مع المعتقلين اللصوص والقتلة وفعلة السو، فكان يحمل فى محفة على رووس اربعة من غلمانه الى ان قذف به فى الموضع الضيق، فنال تعب عظيم.

الاقطاعية في آسيا الصغرى، قاده رفاقه جنرالات الجيش بالقوة ليخلع ميخائيل ستراتيوتيكوس الكهل، رجل حزب أرباب القلم، والذي كان حزب البلاط قد أجبر الامبراطورة العجوز ثيودورا على اختياره خليفة لها قبل مسواتيوتيكوس ينتمى لأسرة معينة، ولهذا أعتبر خائمة الأسرة المقدونية.

ولم يكن العسكريون وحدهم الذين حملوا اسحق كومنينوس على الأعناق، بل ساعده كذلك صديقه قسطنسطين دوقاس Constantinos

#### سنة ٣٨٦ هجرية

وافق هلال الحرم يوم السبت ٢٥ يناير ٩٩٦م.

- \* شهدت السنة وفاة الخليفة الفاطمى العزيز بالله ثانى الخلفاء الفاطمين بمصر، وتوفى بالقاهرة فى ٢٨ رمضان عن ٤٣ سنة بمرض النقرس بعد حكم دام نحوا من عشرين سنة وكان فى طريقه لغزو الروم.
- \* بدأت الخلافة الفاطمية بمصر في هذه السنة مرحلة جديدة حين تولى أبو على منصور الخلافة بعد أبيه الخليفة العزيز بالله واشتهر بلقبه الحاكم بأمر الله، وهو مصرى المولد والدار والمنشأ والثالث بعد جده المعز من خلفاء القاهرة والسادس منذ خلافة المهدى بافريقية تولى وله من العمر ١٦ سنة.
- \* تبادل إمارة البصرة في هذه السنة نواب صمصام الدولة البويهي ثم مهذب الدولة صاحب البطيحة.
- \* تولى فى هذه السنة المنصور بن يوسف بلكين الصنهاجى إمارة أفريقية من قبل الحاكم الفاطمى خلفاً لأبيه وهو الذى غزا جزيرة سردينية، كما تولى عمه حماد ابن يوسف ولاية أشير وهوجد بنى حماد.
  - \* تولى إمار الموصل حسام الدولة المقلد العيلى خلفاً لأخيه أبي الذواد.

Ducas وعيم التجار في العاصمة، وعمل الراسمة واطية الارسمة واطية المتحالفة مع الكنيسة. فقد كان مستروجا من ابنه شقيق البطريرك الشهير كيرولاريوس Kerularios، بل أن شقا من أرباب القلمن، عمن كانوا على علاقة وثيقة بقنسطنطين دوقاس ويتزعمهم المفكر والفيلسوف ميخائيل بسيللوس، انضموا الى الشوار الاقطاعيين في آسيا الصغرى مستنكرين سيطرة رجال البلاط، وموظفي القصر في احتيار مرشح وموظفي العجوز، وشارك رجال

وكان الوالى قد امر ان لا يدخل اليه احدا من ساير الناس الا تلميذ واحد ياتى اليه بطعام وقت الحاجة اليه، ولا يمكن من الحديث معه والوصية له بما يريد، بل كانو المتوكلين بالسجن ياخذو منه الطعام الذى ياتى به التلميذ فياخذو منه ما يريدو ويدفعو له ما يريدو مما بقى منه. وكان الذى يصل اليه ينال منه نزرا يسيرا فى كل ثلثة ايام ثم يناول الباقى الى القوم المعتقلين معه. وكان الله الذى لا يطرح القوم المعتقلين معه. وكان الله الذى لا يطرح الاينسى] من يعبده قد طرح فى قلب المسجونين

\* نوفي أمير أفريقية البربري المنصور بن يوسف بلكين الصنهاجي وخلفه ابنه أبو مناد باديس.

#### سنة ٣٨٧ هجرية

استهلت السنة بيوم الثلاثاء الموافق ١٢ يناير ٩٩٧م.

- \* توثقت الصلة بين دولة الغزنويين الناشئة وشاهات خوارزم بزواج على ابن مأمون صاحب خوارزم من أخت يمين الدولة محمود الغزنوى.
- \* تولى إسماعيل بن سبكتكين عرش الغزنويين خلفاً لأبيه غير أن أخاه الأكبر يمين الدولة محمود نازعه هذا الحق وانتهت المفاوضات إلى مجابهة عسكرية.
- \* دخل الأمير عبدالملك بن المنصور بن أبى عامر مدينة فاس بعد أن عبر البحر إلى المغرب من الأندلس وتولى أمرها فترة.
- \* استولى الخليفة الحاكم الفاطمى على سواحل الشام وضم الثغور إلى حكمه، وفى القاهرة هرب وزيره أمين الدولة الحسن بن عمار الكتامى إلى الصحراء بعد سنة واحدة من توليه الوزارة وخلفه برجوان الخادم.

له الخبة والرعاية، وكانو يخدموه كخدمة المماليك لساداتهم، ويحملوه الى المكان الذى يريق فيه الما ويعيدوه الى موضعه برفق. ومن شدة ما لقيه من الضيق كان يشكر الله ويدعو اليه ان ينيح الاساقفة ليلا ينالهم ما ناله، ولا يطرحهم فى ذلك الضيق الشديد، لان السجل الذى قد كان كتبه الوالى لذلك الغير شماس يتضمن القبض على الاساقفة لذلك الغير شماس يتضمن القبض على الاساقفة ويسيرهم الى مصر. فلما طرح الاب البطرك فى السجن عاد الرافع وخرج الى جميع بلاد ارض

النقابات الحرفية في النورة عندما قاد التمرد العسكريون من القسطنطينية، وهكذا سقط الامبراطور ميخانيل ستراتي وتيكوس، وحمل اسحق كومنينوس على أسنة الرماح ليجلس على العرش، معلنا أنه أخذ العرش بحد السيف عام ١٠٥٧م، وتخليد لذلك مك عملة ذهبية ظهر على انتصار حزب الاقطاع العسكرى. وكان هذا دليلا على أن حزب أرباب القلم والبلاط قد أبعد عن الحكم والتحكم، غير أن هذا الحزب لم

\* دخل المنصور ابن أبى عامر مدينة شنت ياقب (٢ شعبان) المقدسة التى تطل على خليج بسكاى على رأس جيش كبير يعاونه اسطول بحرى وتعتبر الحد الأقصى الذى بلغه الفتح الإسلامي في أسبانيا.

\* شهدت السنة وفاة عدد من كبار رجال الحكم من سلاطين وأمراء منهم: السلطان صمصام الدولة المرزبان أبو كاليجار ابن عضد الدولة البويهي الذي كان على العراق وغلب عليه أخوه شرف الدولة وسمل عينيه وحبسه وتوفى ببعض نواحى فارس اغتيالا وذلك عن ٢٤ عاما، وفيها توفى بالرى ابن عمه السلطان فخر الدولة ابن ركن الدولة توفى مسموما كما سم ولداه في هذه السنة فاستعاد قابوس بن وشمكير حكم طبرستان والرى، وفيها توفى الحسن بن مروان الكرذي صاحب ميافارقين مات مقتولا على أبواب آمد.

\* توفى ببخارى فى ١٣رجب الملك السامانين أبو القاسم نوح بن منصور عن ٣٤ عاما حكم منها ٢١ سنة وخلفه إبنه منصور وبموته اختل ملك السامانين، وفيها توفى بنواحى بلخ السلطان ناصر الدولة سبكتكين صاحب غزنة بعد حكم دام ٢٠ سنة وعهد لابنه الأصغر إسماعيل.

\* توفى المؤرخ المصرى ابن زولاق عن ٨١ عاماً (الحسن بن إبراهيم) تولى ديوان المظالم فترة، اشتهر بكتبه: قضاة مصر، خطط مصر، مختصر تاريخ مصر وجميعها متداولة.

يقضى عليه نهائيا، وظل خارج الحكم يعمل فى الخفاء ليعود اليه، ثما سبب احدى المشاق التى واجهها اسحق كومنينوس.

ولقد كان اسحق كومنينوس مسوزع الولاء والعسواطف بين الذين ساعدوه ونصروه، وبين الواجب الذى يتسحم عليه القسيام به لانقاذ الامبراطورية، حتى ولو كان ذلك ضد مصلحة هذه العناصر. ولكن الواجب انتصر على العواطف فى النهاية. فبعد اقسصاء حسزب البلاط أعطى

مصر اعلاها واسفلها وقبض على جماعة من الاساقفة قبل اشتهار امره. وكان اذا قبض على احدهم يشهره لانه كان ينزع عنه الثياب ويلبسه غيرها ولا يدع عليه من لباسه الا القلنسوة الذى يلبسوها الرهبان، ويركبهم الدواب بغير سروج ويهزو بهم قدام اهل البلاد. وكان قوما منهم هربو وقوم وقعو في يديه فصانعوه عن نفوسهم وهربو.

واقام ابونا انبا شنوده في هذا الضيق اربعين يوما، فاطلع الله على صبره وشدة ما ناله من

\* توفى العالم الموسوعى أبو عبدالله محمد بن أحمد الخوارزمى مؤلف مفاتيح العلوم وهو مطبوع.

\* توفى فى هذه السنة من رجال العلم: أبو الفضل الشيبانى عن ٩٠ عاماً له الامالى وينسب إليه معجم أبى المفضل للقنائى وهو متداول، والفقيه الحنبلى عمر ابن مسلم له المقنع وكتاب الخلاف بين أحمد ومالك، والفقيه المعتزلى أبو القاسم الأسدى له الأمد فى القراءات، والمحدث أبوعبدالله العكبرى عن ٨٣ عاماً، الابانة فى أصول الديانة، والزاهد الواعظ ابن سمعون توفى ببغداد عن ٨٧ عاماً.

\* توفى من الأمراء والولاة: عبدالله بن قحطان توفى بزبيد وكان قد خلع بيعة العباسيين وخطب للخليفة الفاطمى، وفيها توفى صندل الخادم خاصكى السلطان بهاء الدولة وخلفه أبو المسك عنبر.

#### سنة ٣٨٨ هجرية

وافق الأول من الحرم يوم الاثنين ٣ يناير ٩٩٨م.

- جرت الخطبة في الحرمين الشريفين للخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله.
- \* إستعاد شمس المعالى قابوس بن وشمكير إمارة طبرستان وكان قد أخرجه منها عضد الدولة.

التعب والمرض الذى وصفناه، فرحمه وطرح فى قلب الوالى ان اطلقه من السجن بعد ان طلب منه ما لا يقدر عليه ولا يسير منه. فتخلص من يديه لابس اكليل الغلبة مباركا. وكان يقول: اننى لا استحق ان اجرب لان خطاياى عظيمة. فنال النصارى بخلاصة مسرة عظيمة.

ولما تخلص لما يمنع [يحرم] ذلك الشماس [باعمال البشمور] لان الله كان قد منعه من

الفرصة للحزب الارستقراطى العسكرى، وبدأ هذا الحزب يعمل لمصلحته، ويزيد من مساحة اقطاعاته العسكرية، ونتج عنه اعستراض الامبراطور على تصرفات هذا الحزب، فتصدى خطره، وحاول تقليم أظافره عندما صادر مساحات كبيرة من الأراضى التى استولى عليها كبار الاقطاعين بطرق غير قانونية، كما أنه لم يترك الوظائف الكبيرى حكرا لم يصبح تحت رحمتهم عليهم، حتى لا يصبح تحت رحمتهم اذى الى صدامه معهم. لقد كان اسحق كسومنينوس يطبق الادارة

# سنة ٣٨٩ هجرية

استهلت السنة بيوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر ١٩٩٨.

- \* على أثر مقتل صمصام الدولة إستولى بهاء الدولة البويهي على خوزستان وفارس.
- \* اعترض قافلة الحج أبو الجراح الطائي وفيها الشريفان الرضى والمرتضى ولم بطلقهما حتى أعطى تسعة الاف دينار.

<sup>\*</sup> تبادل نيسابور القائدان السامانيان ابن سيمجور وبكتوزون.

<sup>\*</sup> تولى إمارة دمشق للحاكم الفاطمى بشارة الاخشيدى خلفاً لأبى تمام أبن فلاح وبدأ بشارة ولايته بالخروج إلى حرب الروم من سنته.

<sup>\*</sup> تولى إمارة جزيرة صقلية جعفر الكلبي بعد أبيه يوسف بن عبد الله الذي أصيب بالفالج.

<sup>\*</sup> ثمن توفى فى هذه السنة من رجال الأدب واللغة: أبو بكر الأدفوى النحوى عن ٨٤ عاماً مولف كتاب الاستغناء فى علوم القرآن وهو غير الادفوى صاحب الطالع السعيد، وفيها توفى الوزير الأديب أبو القاسم الجكار كان على ديوان الرسائل لعضد الدولة ثم تولى الوزارة، وفيها توفى بمصر الأديب المؤرخ أبو الحسن الشابشتى، مؤلف كتاب الديارات وهو مطبوع متداول وكان على خزانة كتب الخليفة العزيز الفاطمى.

العسكرية الحازمة على الاقتصاد، ولهذا صادر كشيسرا من الأراضى والأموال التي كان معظمها ملكا للبيوت الاقطاعية، سواء كانت عسكرية أم مدينة أم كنسية، ولهذا لم تقتنع القوى المؤثرة على الساحة باصلاحاته الاقتصادية.

صدامه مع البطريرك كيرولاريوس؛

تجسمع الساخطون على اسحق حول البطريرك كيسرولاريوس، وكان رجسلا طمسوحا، عاون اسسحق كومنينوس في الاطاحة بمسخائيل ستراتيوتيكوس؛ وقد كافاه الامبراطور

الكهنوة لانه كان لبس ثياب الرهبان ونزعها عنه. وكان يقربه اليه ويقول له الرب يغفر لك.

فاما الابا الاساقفة الذين قبض عليهم [الرافع] واراد بهم الدخول الى مصر بلغه وهو فى الطريق، خلاص الاب البطرك فرفع يده عنهم واعاد عليهم ثيابهم وما كان اخذ لهم من الدواب والغلمان والاثاث، ما خلا ذهب او فضة فانه كان اعطا بعضه للرجال الذين معه ومنه ما نفقه فيما يريد، لانه كان فقيرا جدا كثير المحرقة من غير مال ولا

\* قبض بعض حاصة السلطان الساماني منصور بن نوح عليه وسملوا عينيه وأقاموا أحاه عبدالملك حلفاً له وهو بعد صبى صغير وكانت مدة حكم منصور ١٩ شهراً.

- پاتخذ محمود الغزنوى مدينة بلخ عاصمة له وخلع التبعية السامانية وخطب للقادر بالله العباسي.
- \* أوقع زيرى بن عطية الزناتي الهزيمة بقوات باديس الصنهاجي على أبواب تاهرت ثم انقلب النصر إلى هزيمة لقوات باديس الصنهاجي قتل فيها تسعة الاف من صنهاجة وزويلة.
- \* توفى فى ليلة ٤ صفر قاضى قضاة مصر وداعية الفاطميين محمد بن النعمان ويعرف بابن حيون عن ٥٤ عاماً وهو ابن قاضى القضاة النعمان بن محمد إشتهر بجودة الأحكام وتروى عنه فى ذلك النوادر، وخلفه إبنه عبدالعزيز.
  - \* قتل في حروب البربر بأفريقية زعيم زناتة فلفل بن سعيد.

# سنة ٣٩٠ هجرية

استهلت السنة بيوم الأربعاء ١٣ ديسمبر ٩٩٩م.

\* هرب السلطان المنتصر الساماني (أبو إبراهيم إسماعيل) متخفياً إلى خوارزم وكان في سجن بغراخان الإيلكخاني بعد هزيمته عند بخاري.

ماورثه، ففرحو الابا الاساقفة بخلاصهم من يديه ولم يسالوه عن شيا مما صار اليه منهم، لانهم كانو قد ظنو ان الاخبار التي وصلت اليهم بخلاص البطرك غير صحيحة. وكان الاب يقول لهذا الشماس ليس انت الذي اسلمتني في ايدى الولاة لكن خطاياى التي اوقعتني في التجارب. وكان كلمن سمع منه هذا القول يقول ما راينا هكذي قط.

نذكر الان ما نال الغير شماس [من اعمال

الجديد على ذلك بأن تنازل له عن حق الامبراطور في تعيين رجال الدين في كاتدرانية أيا صوفيا، وجعل ذلك حقا من حقوق البطريرك؛ كما تنازل له عن كل العقارات والهسات والأراضي الموقوفة لصالح هذه الكاتدرائية. وبذلك أصبح البطريرك كيرولاريوس مستقلاً في كل ما الامبراطور الذي كان من المفروض أن الكوروس لم يقنع بذلك، بل ذهب كيرولاريوس لم يقنع بذلك، بل ذهب في اطماعه الى أن يحلم أن يكون أصاعه الى أن يحلم أن يكون في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في كل ما كيرولاريوس لم يقنع بذلك، بل ذهب في اطماعه الى أن يحلم أن يكون

\* استولى يانس الصقلى خادم الخليفة الحاكم على برقة وكانت تابعة لباديس الصنهاجى الذى أرسل إليه جيشاً هزمه وقتله على أبواب طرابلس فانفذ الحاكم نجدة بقيادة يحيى بن على الأندلسي.

\* تولى إمارة دمشق فحل بن تميم نائباً عن الحاكم الفاطمى فمرض ومات بعد أشهر قليلة فخلفه في العام نفسه القائد على بن جعفر بن فلاح.

\* في ٢٦ ربيع الثاني من السنة قتل بالقاهرة الأستاذ أبو الفتوح برجوان الخادم مدبر دولة العزيز الفاطمي ثم الحاكم بالله الذي ثقل عليه نفوذه فتخلص منه بالقتل بتدبير من ريدان الخادم الصقلي، واستصفيت أمواله منه ألف سروال ديبقي وألف تكة حرير وإليه تنسب حارة برجوان، كما توفي في السنة نفسها وزير الحاكم أمين الدولة الحسن بن عمار وكان قد هرب من بطش الحاكم به.

\* توفيت حول هذا التاريخ بالأندلس السيدة صبح زوجة الخليفة الحكم الأموى وأم إبنه الخليفة هشام وهي التي مهدت لظهور المنصور ابن أبي عامر ثم تحول إلى خصومة بعد أن استبد بالحكم ، وفيها توفيت ببغداد الفقيهة أمة السلام أم الفتح بنت القاضي ابن شجرة وله ٩١.

امبراطور يجمع السلطتين الدينية والزمنية في وقت واحد، تقليدا لمسعى بابوات كنيسة روما الكاثوليكية. ومن المعروف أن البطريرك مسيخانيل منذ أيام قنسطنطين التساسع منذ أيام قنسطنطين التساسع مونوما حوس. وهو الذي أوصل الخلاف مع الكنيسة الكاثوليكية الى درجة القطيعة، عندما صب الكاردينال همبرت مبعوث البابا ليو التاسع اللعنات عليه، معلنا أن كيرولاريوس واتباعه من زمرة الشيطان، وبالمثل

البشمور] لكى يمجد الله منجله [من أجله] كلمن سمع ما ناله، انه لما تخلص ابونا من الاعتقال وابطل الله جميع ما قالو للوالى عنه، كان ذلك الشماس ياتى اليه ويساله فى زى مومن ويقول له: اسلك [اسئلك] يا ابى ان تغفر لى لانى قد عظمت خطيتى وقد فعلت بك افعالا لا استحق ان تغفر لى بسببها، لانى عارف بما فعلته من السو وانى لم اقدم اليك صلاحا. ومع ذلك كان والبطرك] يقول له: «الرب يغفر لك. فساله

\* توفى عالم الرياضيات والهندسة أبو سهل الكوهى الذى تولى بناء مرصد بغداد لشرف الدولة البويهي.

\* توفى من رجال الحكم: الوزير الساماني عبيدالله العتبي، وحبش الكناني نائب الفاطميين على الشام.

### سنة ٣٩١ هجرية

# وافق مستهل المحرم يوم الأحد الأول من ديسمبر ١٠٠٠م.

\* عقد الخليفة القادر بالله العباسى ولاية العهد لولده أبى الفضل ولقبه الغالب بأمر الله وعمره نحو ثمانى سنين وكان قد قد جلس بأبهة الخلافة ودخل عليه الحجاج بعد عودتهم من مكة وحضر المجلس القضاة والأشراف.

\* بدأت في هذه السنة أولى غزوات يمين الدولة محمود الغزنوى لبلاد الهند وهي التي
 بلغت سبع عشرة غزوة إستولى في خلالها على شمال الهند حتى مجرى نهر الكنج.

- \* تولى إمارة المغرب المعز بن زيرى خلفاً لأبيه زيرى بن عطية على أثر مصرعه.
- \* تولى قرواش العقيلي إمارة الموصل خلفاً لأبيه حسام الدولة المقلد بن المسيب على أثر إغتياله.

بتواضع ان يكتب كتاب فيه تحليل [من الحرمان]
لانه كان لا يقدر يسلك بين المومنين ولا يدخل الى
بيعة من البيع الا اذا نظروه الاطفال من جميع
الناس المسلمين والنصارى يرجموه ويقولو: ان هذا
الانسان انسان سو رفاع. وكان لا يقدر يمشى بين
الناس. وان ابونا المبارك انبا شنوده امر يوحنا كاتبه
ان يكتب له كتابا الى جميع المومنين يقول لهم
فيه: اننى حللت وثاق هذا الشماس من فمى فلا
يمنعه احد من المومنين تناول القربان. ولما كتب

فعل كيرولاريوس ذلك بالنسبة لبابا رومالبو التاسع واتباعه.

وربما أراد اسحق كومنينوس أن يحسن علاقاته مع كنيسة روما، والتى لم يكن يرضيسها الا ذهاب كيرولاريوس. وكان الامبراطور قد ضاق به ذرعا لتدخله في أمور المبراطورية السياسية سرا وعلانية، ولهذا عزم على التخلص منه، وأخذ ينتظر الفرصةحتى جاءته، عندما ذهب كيرولاريوس الى الاعتكاف في أحد الأديرة النائية خلال أسبوع الأحزان في ربيع عام ١٠٥٨م. فأرسل

# سنة ٣٩٢ هجرية

استهلت السنة بيوم الخميس الموافق ٢٠ نوفمبر ١٠٠١م.

جرت في المحرم من هذه السنة أولى المعارك الحاسمة بين السلطان يمين الدولة محمود

<sup>\*</sup> تجددت الفتنة في بغداد بين الأتراك والعامة من أهل الكرخ قتل فيها كثيرون.

<sup>\*</sup> توفى فى هذه السنة الوزير المحدث أبو جعفر بن حنزابة (جعفر ابن الفضل) تولى الوزارة بمصر فى العصر الاخشيدى وهو الذى سار اليه لعلمه الحافظ الدارقطنى فى تأليف مسنده، توفى بمصر يوم الأحد ١٣ صفر، كما توفى وزير الحليفة العزيز الفاطمى أبو الحسن على بن العداس وكان قد عزل قبل وفاته.

<sup>\*</sup> توفى زعيم زناتة الأمير البربرى زيرى بن عطية المغراوى الذى كان قد استولى على فاس وناصر الخلافة الأموية بالأندلس ودخل فى صراع مع حلفاء الفاطميين قتل فيه.

<sup>\*</sup> توفى أمير الموصل حسام الدولة المقلد بن المسيب العقيلى بعد حكم دام خمس سنوات قتله غلام له غيلة، كما توفى أمير سجستان الذى كان قد قاتل أباه خلف بن أحمد وانتصر عليه ثم غدر به الأب وقتله.

اليه يطلب مه تنفيذ أمر الامبراطور بالتنازل عن منصب البطريرك. وكان ذلك صدمة نفسية شديدة للبطريرك الذى رفض بشدة ترك منصبه، وهنا استخدم الامبراطور اسحق كومنينوس سلاح التشهير اللااخلاقي، فادعي أن البطريرك قد ا رتكب في خلوته بعض المعاصي والموبقات التي تستوجب محاكمته. ولم يتحمل البطريرك الصدمة فمات قبل ابتداء المحاكمة. ولما علم الناس بموت البطريرك القوى بطل الارثوذوكسية في مواجهة بطل الارثوذوكسية في مواجهة الكاثوليكية خيم عليهم الحزن، وزاد

الكتاب وختمه بخاتمه الذى هو علامة الصليب المقدس طواه ودفعه له. ولما خرج من عنده امر [البطرك] تلميذا له كان معه نفقة القلاية ان يدفع اليه نفقة يستعين بها على ما يريده، وامر ايضا ان يعطا دابة من الدواب وتكون مرحله [سريعه]، وامر له بثلثة ثياب مما كانو غلمانه يلبسوه وودعه فقلت له انا الحقير كاتب هذه السيرة: يا ابى كيف فعلت هذا وكان غير مستحق لما فعلته معه من اطلاقه ان يتناول القربان. فقال لى: يا ولدى

الغزنوى والملك الهندوكى جيبال بالقرب من بشاور وفيها أبيد من الهنادكة ١٥ ألفاً ووقع الملك نفسه فى أسر السلطان حتى تم فك اساره بأموال ونفائس منها قطيع من الفيلة ورهائن منها ابن الملك.

- \* لم يحج أحد من المشرق في هذه السنة بسبب غارات العربان على قافلة الحج.
- \* خرج المنصور ابن أبي عامر حاجب الأندلس لغزو الأسبان للمرة الأخيرة وعاث ونهب في أرض ليون والنافار وفي طريق العودة بدأ المرض يتسلل إليه.
- \* تولى عبد الملك بن المنصور ابن أبى عامر وله ٢٨ سنة حجابة الأندلس للخليفة هشام المؤيد على أثر وفاة أبيه وجمع في يديه كل السلطات.
- \* تولى إمارة دمشق للحاكم الفاطمي أبو منصور ختكين فظلم وأساء السيرة فخلفه في السنة نفسها تموصلت البربري.
- \* وقعت فتنة بين العامة وبعض نصارى بغداد مما أثار العامة فأحرقوا كنيستهم في قطيعة الدقيق.
- \* فى يوم الاثنين ٢٧ رمضان من السنة توفى المنصور ابن أبى عامر مجدد الدولة الإسلامية فى الأندلس بمدينة سالم ودفن فى صحن قصرها وذلك بعد غزوته الأخيرة فى أرض ليون والنافار وله من العمر ٢٤ عاماً، حكم منها (مع وجود الخليفة الأموى) ٢٧ سنة.

المبارك الا تعلم ان الانسان الخاطى اذا جسر وتناول القربان من قبل اقراره بخطيته امام الله وسواله الصفح عنه والتجاوز وظن ان القربان به يتم كونه نصرانى فقد زاده القربان خطايا، لكنه ان ظن ان القربان يغفر الخطايا كما قال فى انجيله المقدس: هذا جسدى كلو منه فى كل حين مغفرة لخطاياكم، فانه قد تناول القربان وامحا خطيته، لكنه لقلة فهميه وغلبة الفكر الشيطانى عليه لا يفهم هذا.

مسخطهم على استحق كومنينوس، ولكى يتقى غضب الشعب عليه، وتربص رجال الكنيسة للأنتقام منه، وليريح نفسه من الشعور بالذنب لما اقترفه فى حق البطريرك، توجه باكيا على ما فعل، طالبا من روحه المغفرة. وحتى لا يدفع ثمن الاخطاء التى ارتكبها، وتكفيرا عن عقدة الذنب، اختار أحد أصدقائه وهو قنسطنطين الحارية، والذى كان يشغل فى عهده منصب وزير الخزانة، ومن المعروف ان

\* توفى سعيد الدولة الحمداني (سعيد بن شريف) صاحب حلب بعد ١١ عاماً من الحكم، قيل مات مسموماً.

\* توفى ببغداد عالم اللغة والنحو عثمان بن جنى عن ٦٥ عاماً له من المطبوع: المعجم اللغوى المسمى الخصائص وكتاب سر الصناعة والتصريف الملوكي والمقتضب من كلام العرب.

### سنة ٣٩٣ هجربة

استهلت السنة بيوم الثلاثاء ١٠ نوفمبر ١٠٠٢م.

- \* ابتدأ الحاكم بأمر الله الفاطمي في بناء مسجد راشدة يوم ١٧ ربيع الثاني وقد تم بناؤه واعداده وفرشه وأنارته بالقناديل بعد عامين.
- \* قضى عميد الجيوش على الفتنة بين السنية والشيعة فى بغداد فمنع الشيعة من النواح وتعليق المسموح يوم عاشوراء ومنع السنية ما إبتدعوه من البكاء على قبر مصعب بن الزبير فى ٢٦ الحجة متشبهين بالشيعية.
- \* جاد التقليد إلى المعز بن زيرى من عبد الملك بن أبى عامر صاحب الأندلس بتوليته على جميع أقطار المغرب.

قسطنطين دوقاس كان أحد الزعماء الذين ساعدوه فى الوصول الى العرش، وكان متزوجا من ابنة شقيق البطريرك الراحل، ولهذا لما عرض عليه تولى العرش، قبله على الفور فى عام ١٠٥٩م، وتوج باسم قسطنطين دوقاس العاشر.

حكم قنسطنطين العاشر دوقاس: 1090. 1070،

سبق أن أشرنا إلى أن قسطنطين دوقاس كان نقيب رجال المال والاعمال في العاصمة، وعلى اتصال بالكنيس، ولهذا كان في تفكيسره

ومعما [مع ما] ذكرناه من فعل الاب معه لم يتخلا عن السو، ولما مضى الى الاعمال التى كان يسكنها وهى ناحية بجوار «صا»، وكان متشور [مــــسلط] على الكهنة فى الكنايس ويوذيهم، وكان يجالس الولاة، وكان اكشر زمانه مداوم الرفايع [المظالم] على الناس وبخاصة النصارى والكهنة منهم. وتم عليه قول داود النبى اذ قال: «جلس مع الاغنيا ليقتل البرى فى خفية». فلما تزايد امره وخافت منه التجار وذوى الاموال

- \* ضم محمود الغزنوى بلاد سجستان إلى مملكته بعد هزيمة واستسلام خلف ابن أحمد الذى نفاه إلى الجوزجان.
- \* خرج حاجب الأندلس الجديد عبدالملك بن أبى عامر فى أول غزوة له لقتال الأسبان تشبها بأبيه فسار إلى طليطلة ومنها إلى بلد سالم وإنتهى إلى برشلونة وانضم إليه فى الغزو حليفه ملك قشتالة المسيحى.
- \* في ليلة الفطر من السنة توفى عن ٧٣ عاماً الخليفة العباسي الطائع لله ابن الخليفة المطيع وكان قد تولى الخلافة بعد أن خلع أبوه نفسه لمرض فدامت خلافته إلى أن خلع بدوره في شعبان من سنة ٣٨١ وبويع القادر بالخلافة وظل الطائع محبوساً في دار الخلافة لحين وفاته.

### سنة ٣٩٤ هجرية

وافق هلال المحرم يوم السبت ٣٠ أكتوبر ١٠٠٣م.

\* خرج حاجب الأندلس الجديد عبدالملك بن المنصور بن أبي عامر إلى مملكة قشتالة وعاث في أرضها ولم يد ملكها سانشو مقاومة بل سار بنفسه إلى قرطبة طالبا الصلح.

والموسرين من سكان الاعمال اجتمع قوما من اهل اسكندرية مع تجار الاعمال البحرية الذين هم معامليهم وشكو بعضهم لبعض حال هذا الشماس. وكان باسكندرية واليا صالحا عابدا في مذهبه، فمضى اليه اهل اسكندرية والتجار الذى ذكرناهم وقالو: ان هذا الشغر لا يكثر ارتفاعه [خراجه] ولا يستخرج منه مالا الا من تاجر يرد اليه في البحر والبر لان ليس له خراج من زراعة ارض ولا غيرها، وانا نحن تجار البر لا نقدر نخرج

أقرب الى الحزب البيروقراطى منه الى حزب المؤسسة العسكرية، التى لم يكن يشعر نحوها بأى ود، وقد بادلته هذه المؤسسة نفس الشعور؛ ومن ثم جهوده لاصلاح الجيش، وركز كل فقد كان خوفه من أن تؤدى الحالة الاقتصادية المتفاقمة، وتدهور قيمة السوليدوس الرومي Solidus الى ثورة الشعب عليه، من أجل ذلك ضحى اللقوة العسكرية من أجل انقاذ الحالة الاقتصادية، فخفض من عدد فرق القوات، وأعاد تنظيمها في ضوء

\* وثب بهاء الدولة على وزيره ومدبر دولته أبى على الاسكافى بسبب ما ذاع من فضله وحنكته مما أثار الغيرة في نفس السلطان فأمر به فخنق.

\* أستولى أبو العباس ابن واصل على البطيحة وأخرج منها صاحبها مهذب الدولة وكان واصل في ضيافته قبل أن يتمرد عليه كما أوقع أبو العباس الهزيمة بجيش عميد الدولة متولى بغداد.

### سنة ٣٩٥ هجرية

وافق مستهل السنة يوم الأربعاء ١٨ أكتوبر ١٠٠٤م.

\* أسس الحاكم بأمرالله الفاطمى بالقاهرة دار الحكمة واتخذ لها دار الأمير مختار الصقلى الملاصقة للقصر الكبير وحمل إليها خزائن القصر من الكتب فأصبحت تضم مائة ألف مجلد في قول، وأوقف عليها الحاكم قسماً من أملاكه، كما عرفت باسم دار العلم.

\* خرج السلطان يمين الدولة محمود الغزنوى فى غزوته الهندية الثالثة وفيها استولى على إمارة بهيرة الهندوكية ثم على الملتان من أبى الفتح القرمطى وأقام نائباً له فى الهند قبل عودته.

الظروف المالية الجديدة، ثما نتج عنه نقص عدد الجندين في الجيش، كما انخفضت لياقة الجنود القتالية، بعد أن مسرح عددا من الضباط الاقطاعيين النقدى بديلا عن الخدمة العسكرية، وذلك بالنسبة لاقاليم آسيا الصغرى، التي يسيطر عليها الاقطاعيون العسكرية الاقطاعيون المسكرية الاقطاعيون المسكرية الاقطاعيون المسكرية الاقطاعيون المسكرية الاقطاعيون المسكرية الاقطاعيون الميروقراطي وتصرفاته، فتركت الجيش الميروقراطي وتصرفاته، فتركت الجيش يتسدهور، لتسرى مساذا يفسعل هذا

منها الى الوجه البحرى، لان رجل رفاع [جابى]
يسكنها يوذى من يصل منا الى تلك الاعـمال
وغيرها ثما يسعى به الى الوالى قصدا ان يتقدم الى
قلبه، ونحن فلا نقدر على المضى الى تلك البلاد،
وهو ذا التجار اهل البلاد البحرية وقوف خارجا قد
امتنعو ان يدخلو بمالهم من التجارة الى هذا الثغر،
بحكم ان البضايع اذا ظهرت لهذا الرفاع سعى
بهم الى الولاة وقال لهم: انه اذا خسرجت هذه
البضايع من البلاد ضعفت البلاد. فلما علم الوالى

\* خرج بنواحى برقة ثائر ادعى انه من ولد هشام الأموى واشتهر باسم أبى ركوة وتعاظم خطره فجهز الحاكم جيشا لرده ولكنه هزم فتقدم أبو ركوة صوب مصر.

\* فى الأندلس خرج فى هذه السنة الحاجب عبدالملك بن المنصور العامرى فى ثالث غزواته فسار إلى طليطلة ودخل أرض مملكة ليون واستولى قائده واضح على مدينة سمورة وشارك فى هذه العمليات حليفه سانشو ملك قشتالة.

\* ولد للخليفة الحاكم الفاطمى ابنه أبو الحسن على وهو الذى تولى الحلافة الفاطمية بعد ذلك وعرف بلقبه الظاهر لإعزاز الدين.

### سنة ٣٩٦ هجربة

استهلت السنة بيوم الاثنين الموافق ٨ أكتوبر ١٠٠٥م.

\* استقبل حاجب الأندلس عبدالملك بن أبى عامر بمدينة سالم مبعوث الامبراطور البيزنطى باسيل الثانى حاملا رسالة مكتوبة بماء الذهب مع هدايا نفيسة بصحبة جماعة من مسلمى المشرق ممن كانوا قد وقعوا فى أسر الامبراطور توكيدا لمعاهدة الصداقة بين القسطنطينية وقرطبة.

حال هذا الرفاع السر امر للوقت اصحاب الخيل الذين يخدمون بين يديه والقراغلامية [الشرطة] ان يمضى منهم اثنى عـشر رجـلا واخـتـارهم من اصحابه لما يعلم من شدة وامرهم ان يسيرو الى هذا الرجل ويقبضو عليه اشد القبض ولا يرحموه. ولما توجهو اليه واخذوه ربطوه بسلاسل من حديد في يديه ورجليه واركبوه دابة سولان [بغلة]، هذه الدابة اذا تحرك الراكب عليها تسمع صوت الحديد فتـفـزع وترجف وتطرحه فيـقع عليـه الحـديد

الامبراطور والامبراطورية مقبلة على جيولات من الصيراع الشيرس مع أعدائها!: البشناق والغز في الشرق، والسلاجقة الاتراك في الشمال؛ وردا على هذا التصرف فتح قسطنطين دوقاس الابواب على مصرعها للجنود المرتزقة مختلف القوميات والطوائف والنحل مثل النورمان، والسوريان، والبشناق، والغز، لكى تقوم بحراسة الاطراف البعيسلة بحراسة الاطراف البعيسلة التاريخ - خاصة من أسباب سقوط الامبراطورية الوومانية في الغرب المربراطورية الوومانية في الغرب المرابراطورية الوومانية في الغرب

\* عاد السلطان محمود الغزنوى إلى بلاد الهند لخروج نائبه نواسة شاه فقبض عليه وافتدى نفسه بأربعة الاف درهم.

- \* قلد الخليفة الطائع قرواش العقيلي إمارة الموصل ولقبه معتمد الدولة.
- \* كانت الخطبة بالحرمين للحاكم الفاطمى فكان إذا ذكر إسم الحاكم أمر الناس بالوقوف تعظيما له وفي مصر كان إذا ذكر إسمه قاموا وسجدوا في السوق وغيره.

### سنة ٣٩٧ هجرية

# استهل الحرم بيوم الجمعة الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٠٦م.

- \* أمر الحاكم الفاطمي بكسوة الكعبة بستائر من الكتان الأبيض المصرى.
- \* أوقع حاجب الأندلس عبدالملك ابن أبى عامر هزيمة حاسمة فى غزوته الخامسة التى عرفت باسم غزوة النصر على جيوش الأسبان المتحالفة التى ضمت ملوك النافار وليون وقشتالة وذلك بالقرب من قلونية وعاد مع نهاية السنة إلى قرطبة.
- \* في أقصى المشرق تألف حلف هندوكي في وجه السلطان محمود الغزنوي تزعمه داور

عندما مسمحت لجيشها الوطنى أن يصبح جيشا يتكون من المرتزقة الجرمان، والوندال، والقوط؛ لان الجند المرتزقة لا تدين بالولاء الكامل للدولة بيارقها وأعلامها، وليست على استعداد أن تموت من أجلها؛ انما كل ما يهمها هو رواتبها الباهظة، التي كلفت خرانة الامسراطورية نفقات باهظة، وعندما كانت تعجز عن ذلك، كسانت الجند المرتزقة تنهب الاقاليم، وتستولى على الضياع، وتطرد الفلاحين من أراضيهم بعد أن

ويهشمه، وكانت اكثر اوقاتها اذا لم يقع من على ظهرها تلتفت اليه وتاكل بفصها رجليه. وكان يصيح ولا يُجاب. وكلمن راه يفرح ويدعو للوالى الذى اخذه، وكانو يقولو: الله الذى لم تقبل وصاياه طرحك ياهذا الانسان في هذا البلا العظيم ونحن نسال الله ان لا ينقذك من هذه الغمة. وكان وجهه وقاحا يقول: انى اتخلص من هذه الامور لاننى رجلا ناصح للسلطان وهو لا يفسدنى وانا اجازى كل انسان منكم بقدر عمله، ولم يقول بلسانه اذا

صاحب الملتان واننجابالا صاحب لاهور فقضى القضاء التام عليه وراح يطارد القوات الهاربة حتى سفوح الهيمالايا.

- \* استفحل أمر الثائر أبى ركوة بعد أن إستولى على برقة وهزم جيش الحاكم وضرب السكة باسمه وتقدم حتى وصل مشارف الجيزة غير أن القائد الفضل بن عبدالله هزمه وأخذه أسيرا فشهر به فى القاهرة حتى مات ثم صلب، وكان قد هزم ثلاثة جيوش أرسلها الحاكم لقتاله.
  - \* دخل السلطان بهاء الدولة البصرة وملكها واستولى على ذخانر ابن واصل.
- \* منح الحاكم قائده الفضل بن عبدالله الذى قضى على ثورة أبى ركوة الأقطاعات الجليلة ولكن لم يلبث أن انقلب عليه وقتله.

### سنة ٣٩٨ هجرية

وافق الأول من المحرم يوم الأربعاء ١٧ سبتمبر ١٠٠٧م.

\* وقع الخليفة الأندلسي هشام المؤيد بالله مرسوماً بخط يده ضمنه ألقاب وزيره عبدالملك بن أبي عامر وهي : الحاجب المظفر سيف الدولة أبي مروان. شا الله، فكانو الناس يقولو انك مستحق اكثر من هذا لانك اسلمت ابونا انبا شنوده فى السجن، ومن كثرة ما جرى عليه من الافترا من ساير الام ليس النصارى وحدهم بل وجميع الامم. فلما راى ان جميع الناس له مبغضين وان الوالى لا يضمر له صلاحا غطى وجهه بعمامته من الخزى. فلما وصلو به دار الولاية احضره بين يديه فقال له: انت الرجل المذكور عنك هذا الشر العظيم. وظن ذلك الكافر انه اذا خاطب الوالى بما فعله مع البطرك

تسلبهم مواشيهم وممتلكاتهم، فضلا عن ذلك ، كـــان جند الارمن والسوريان حاقدة على الامبراطورية التي طالما اضطهدتهم لعقيدتهم المونوفيزية، ويتمنون سقوطها، بل أجل ذلك الغرض ، تماما مثلما فعل الاقبياط مع العبرب عند الغيزو اللاسلامي لمصر؛ ولقد عبر أحد زعماء المؤسسة العسكرية عن سخطه الموسوفات الامبراطور البيروقراطية، وهو القائد كيكاومينوس -Kekaume ويابني معظمه ويابني

<sup>\*</sup> عاد أهل الكرخ ببغداد في هذه السنة إلى عادة النواح في عاشوراء.

<sup>\*</sup> إنقلب الحاكم على أهل الذمة فأمر بهدم بعض كنائسهم في مصر والشام.

<sup>\*</sup> خرج حاجب الأندلس عبدالملك إلى بلاد النافار لتأديب ملكها سانشو بسبب غدره فاستولى عنوة على حصن شنت مرتين المنبع.

<sup>\*</sup> رحل الشاعر الفيلسوف أبو العلاء المعرى من المعرة إلى بغداد وأقام بها ١٩ شهراً.

<sup>\*</sup> صلى الحاكم الفاطمي الجمعة وأقام الخطبة في جامع راشدة الجديد بالقاهرة.

<sup>\*</sup> توفى عالم الأندلس الرياضى الفلكى الفيلسوف أبو القاسم الجريطى (نسبة إلى مجريط أى مدريد) عن ٦٠ سنة، له كتاب الأحجار، روضة الحدائق، ثمار العدد، إختصار كتاب تعديل الكواكب.

<sup>\*</sup> ثمن توفى فى هذه السنة من رجال العلم والأدب والتاريخ: الفقيه أبو محمد عبدالله بسن محمد البخارى الخوارزمى، جلس للتدريب ببغداد سنوات، والمؤرخ المصرى أبو منصور الفرغانى (أحمد بن عبدالله) عن ٧١ عاماً مؤلف سيرة العزيز الفاطمى وكافور الاخشيدى.

اياك أن تكون بيروقسراطيسا، لأنه من المحال أن تكون قاندا عسكريا ومهرجا كوميديا في آن واحده.

ولقد أخطأ قسطنطين دوقاس مرة أخرى، عندما اعتقد أن المعضلات الاجتماعية والعقائدية، يمكن أن تخصصع لنظريات السياسة والادارة في فتنة كانت نائمة فأيقظها، ألا وهي مشكلة النحل، والقوميات الختلفة التي تتكون منها شعوب الامبراطورية المتساينة، وذلك بتطبيق نظرية يبروقراطية عتيقة، وهي أن الرخاء

يخلى سبيله ويشكره على فعله، فقال: نعم انا ذلك الذى سلمت البطرك لوالى مصر وحصلت منه مالا كثيرا وسجلاته بيدى مثبوتة وان لا يفعل معى احد سوا ممن يكون من قبله. فقال الوالى: كانك الذى فعلت هذا الذى بلغنى، والان فقد ظهر لى انك من حزب الشيطان الملعون، وهو ذا انت لابس وجه وقاح اذ لم تخاف من الله ولا احتشمت من ابوك البطرك حين فعلت به هذا الفعل، فقد صح عندى جميع ما قالوه التجار

# سنة ٣٩٩ هجرية

وافق هلال الحرم يوم الأحد ٥ سبتمبر ١٠٠٨م.

- \* امتنع أهل العراق عن أداء فريضة الحج خوفاً من الأصيفر الأعرابي قاطع الطريق حتى صالحوه على مال.
- \* ثار الأمير محمد بن هشام حفيد الناصر على الخليفة المؤيد وأرغمه على خلع نفسه، فلما استقر في عرش الأندلس باسم المهدى في ١٧ جمادى الآخرة هجر مدينة الزهراء التى بناها جده عبدالرحمن الناصر فبدأ خرابها منذ هذا التاريخ.
  - \* تولى إمارة دمشق للحاكم الفاطمي قائده أبو الجيوش حامد بن ملهم.
- \* أعلن بالأندلس وفاة الخليفة المؤيد بالله هشام بن الحكم وله من العمر ٤٨ سنة ولم يكسن له في الحكم شئ، وفي ٢٧ شعبان دفن في قرطبة رجل مجهول وأعلن للناس انه الخليفة المعزول هشام المؤيد حتى يضع المهدى حداً للمؤامرات، وبه إنهارت الدولة العامرية بالأندلس.
- \* توفى بالقاهرة الفلكى المصرى المشهور ابن يونس (أبو الحسن على ابن عبدالرحمن) مولف الزيج الحاكمي وهو مطبوع متداول وله جداول السمت وجداول في الشمس والقمر.

عنك واهل الاعمال التى انت فيها وما تفعله مع الضعفا، لانك قد قلت بلسانك انك رفعت على البطرك، لكنى الان مجازيك على فعلك لان الله قد طرحك فى يدى. وامر للوقت ان يطرح على الارض واحضر اليه غلمان اقويا اشدا لا يرحمون خليقة الله بايديهم عصى كانها خشب السقوف وامر ان يضرب بذلك الخشب. فلما قال الجند: انه قارب الموت. امرهم ان لا يضربوه بعد ذلك بالخشب بل ياخذوه ويقيموه على قامته ويجلدوه

الاقتصادى لا يتحقق الا من خلال السلام الاجتماعى، والسلام الاجتماعى والسلام الاجتماعى، والسلام الاجتماعى لا يتحقق الا من خلال تحقيق الونام والانسجام بين النحل والملل والقوميات، ومزجها معا فى فكر واحسد، ولذا عساد الى الزج بالسياسة فى أمور العقيدة، ليوفق بين المذهب الملكانى الاريوسى، والمذهب المعقوبى المونوفيزى، ارضاء للسوريان والارمن، بل وربما للنورمان الكاثوليك أيضا على طريقة أباطرة القرنين أيضا على طريقة أباطرة القرنين أيسادس والسابع الميالادين، غير أن هذه السياسة لم تثبت فشلها فحسب،

# سنة ٤٠٠ هجرية

استهلت السنة الأخيرة من القرن الرابع بيوم الخميس الموافق ٢٥ أغسطس ١٠٠٩م.

- \* شهدت أحداث الأندلس في هذه السنة أبرز الوقائع في تاريخ العصر: فيها جدد الخليفة المهدى المغتصب للخلافة الأموية البيعة لنفسه وقضى على ثورة البربر بمساعدة قوات نصرانية لحليفه ملك قشتالة وولى خادمه واضحا الحجابة.
- \* حاول سليمان المستعين أخو الخليفة هشام المؤيد الاستيلاء على عرش قرطبة فى ربيع الأول من السنة ولكن محمد المهدى أزاحه بمساعدة القشتاليين النصارى فى شوال من السنة، وفى ذى الحجة أعلن عن ظهور هشام المؤيد الذى قيل انه توفى ودفن فى السنة السابقة.
- \* دارت الشائعات في بغداد بموت الخليفة القادر فخرج وجلس للناس بعد صلاة الجمعة وعليه ابهة الخلافة تكذيباً لهذه الشائعات .
- \* أهدى الخليفة الحاكم الفاطمى إلى جامع عمر بالفسطاط تنورا من الفضة توقد فيه ألف ومنتا فتيلة فضلا عن جملة قناديل من الذهب والفضة.
- \* ولى الحاكم إثنين من فقهاء السنة فى دار العلم بالقاهرة بعد أن ثارت عليـه الخواطر بسبب استيلاءه على بعض المخلفات النبوية بالمدينة.

بل أدت الى تفتح الجروح القديمة بين المعاقبة والملكانيين، فأحيت فيهم الشعور بالاضطهاد، والمعاملة المجحفة، خاصة بين أهم قوميتين من بين قوميات الامبراطورية وهما: الارمن والسوريان؛ ولقد استطاع الارمن بسبب طبيعة بلادهم الجبلية الوعرة أن يتقوقعوا على أنفسهم، ويستقلوا بتنظيماتهم السياسية والعسكرية، ومكونين كيانا مستقلا والعسكرية، ومكونين كيانا مستقلا المدني الدوم الذي وتنهار ليكتمل استقلالهم.

بالسياط ثلثماية سوط. فقال الجند: متى ما جلدناه مات لوقته. لانهم ظنو انه يريد منه مالا ليلا يموت فيعدم المال. فقال لهم: ليس الامر كما تزعمون افعلو ما امركم به. فجلدوه خمسون سوطا بجلود البقر فقارب الموت ايضا، ولم يبق له حركة بعد ذلك امرهم ان يمضو به الى السجن ويضيقو عليه بالحديد والخشب، ولا يطعموه طعاما إلا بمقدار يسير لا يكفه. وكان ذلك بين يومين مقدار يسير، وكان في الاعتقا يشتهى الموت من شدة ما ناله من

# سنة ٤٠١ هجرية

أهل القرن الخامس الهجري يوم الثلاثاء الموافق ١٥ أغسطس ١٠١٠ ميلادية.

\* شهد مولد القرن الخامس الهجرى: فى بغداد الخليفة القادر بالله العباسى وله ٢٠ عاماً، وفى القاهرة الحاكم بأمر الله الفاطمى وله ١٥ عاماً، وفى القاهرة الحليفة الأموى سليمان المستعين وله عام واحد، وفى المشرق فاتح الهند يمين الدولة محمودى بن سبكتكين وله ١٢ سنة، وفى المغرب أبو مناد باديس بن زيرى وله ١٥ سنة، وفى التركستان (ما وراء النهر) قطب

<sup>\*</sup> هرب إلى الشام الوزير أبو القاسم المغربي بعد أن قتل الحاكم أباه.

<sup>\*</sup> توفى فى هذا التاريخ على الأرجح الفيلسوف المعتزلى الأديب أبو حيان التوحيدى توفى فى مخبأه هرباً من الوزير المهلبى الذى اتهمه بالزندقة وهو مؤلف كتاب المقابسات وكتاب الامتاع والمؤانسة والصداقة والصديق وجميعها مطبوعة متداولة.

<sup>\*</sup> توفى فى هذا التاريخ على الأرجح الطبيب على بن عباس الجوسى مؤلف كتاب كامل الصناعة فى الطب، وفيها توفى الفلكى أبو جعفر الخازن مؤلف زيج الصفائح وشرح كتاب اقليدس.

الضيق والعقوبة والخزى، حتى ان القوم الذين لا يرجمون احدا الذين يحرسون السجن لما سمعو ما كان يعمله ارادو ان يتمو قتله ليلا فخافو من القوم الذين في السجن ينمو عليهم، وكانو يريدو ذلك بكل جهد يبتغو بذلك رحمة من الله. فلما راى الناس لا يشتهى احد منهم حياته ولا بقاه حتى القوم الذين كانو معه في الاعتقال كانو يلعنوه ويريدو ان يبعده الله عنهم بالموت ليل يسلم ويخرج فينم عليهم عند الولاة، لانهم كانو قد

المؤسسة العسكرية، عندما استيقظ قسطنطين دوقاس ذات يوم، ليجد قبائل الغز التركية تدق أبواب البلقان، بعد أن عبروا الدانوب باسرهم، ونسائهم وأطفالهم، ومواشيهم، ينوون البقاء في البلقان الى الأبد، وباءت كل محاولات قسطنطين دوقاس لطردهم بالفشل، وتحسمل سكان سلونيك، ومقدونيا، وتراقيا، أعمال التخريب والسلب والنهب، ومن جانب هذه القبائل التركية الأصل.

وأخيىرا مات قنسطنطين دوقياس

الدولة أبو نصر إيلكخان، وفي المغرب الأوسط حماد بن بلكين وله ٣ سنوات، وفي صقلية جعفر الكلبي، وفي خوارزم أبو العباس مأمون بن مأمون، وفي حلب مرتضى الدولة أبو نصر منصور الحمداني، وفي مكة أبو الطيب داود السليماني، وفي اليمن زياد ابن اسحق الزيادي وفيها كان أمير الأمراء ببغداد السلطان بهاء الدولة البويهي.

- \* وشهد مولد القرن في القسطنطينية الامبراطور البيزنطى باسيل الثالث، وفي فرنسا ردبرت الثاني، وفي ألمانيا امبراطور الدولة الرومانية المقدسة هنريش الثاني، وفي انجلترا ايثلرد الثاني السكسوني، وفي روما البابا سلفستر الثاني، وفي الصين الامبراطور سونج.
- \* زحفت قوات البربر ومعها سليمان المستعين على قرطبة لانتزاعها من الخليفة هشام المؤيد.
- \* أعلن اعتماد الدولة صاحب الموصل العقيلي قطع خطبة العباسيين معلنا ولاءه للحاكم بالله الفاطمي بمصر ولكن لم يلبث أن أبطل الخطبة له ودعا للخليفة القادر على العادة.
- \* وقع القحط بخراسان واشتدت الجاعة حتى أكل الناس الكلاب والسنانير وتلاه وباء عظيم حتى عجز الناس عن دفن الموتى، بينما زاد فيضان دجلة وأغرق جانباً من بغداد.
  - \* ولى الخليفة الفاطمي الحاكم بالله لؤلؤ بن عبدالله إمارة دمشق ولقبه بمنتخب الدولة.

العاشر عام ١٠٦٧م تاركا العرش لارملته الشهيرة يودوكيا Eudocia التى لقبها أهل القسطنطينية بكنية ساخرة هي والارملة الطروبه -Mak الرغسبة الرغسبة المسعيدة، بعد أن أنجب منها ولدا السمه ميخائيل، ولم يمض على موت الامبراطور بضعة شهور، حتى سلمت يودوكيا نفسها والعرش معها، لزوج جديد من رجال المؤسسة العسكرية، وهو الامبراطور رومانوس الرابع الملقب باسم ديوجين.

اقرو قدامه بذنوبهم وما فعلوه وما هم معتقلين عليه. وكان معهم رجلا قد اصاب وديعة في الارض لها مقدار، فاعتقل عليها حتى يظهرها، ولمحبته للدنيا لم يريد ان يظهرها فاعتقل بهذا السبب، وكان قد اوصاه عند دخوله الى السجن بوصية لاولاده يعرفهم المكان الذى فيه الوديعة ليلا يموت في الاعتقال ويضيع ماله، فلما علم هذا الانسان انه رفاع للولاة ندم على ما قاله له وكان يشتهى ان يقتله في الليل، ولم يكن له ما يقتله به

# سنة ٤٠٢ هجرية

# وافق الأول من الحرم يوم السبت ٤ أغسطس ١٠١١م.

- \* استولى السلطان محمود الغزنوى على قصدار وأمن ملكها بعد أن حصل على ما كان ملتزماً به من المال وقدره ١٥ مليون درهم، وسبق أن قضى على عبث الغوريين بشمال الهند وقتل زعيمهم ابن سورى، وأتجه قبل نهاية العام مرة ثانية إلى الهند وقضى على مؤامرات داود القرمطى صاحب الملتان.
- \* عاد الخليفة الحاكم إلى نزواته الأولى فأمر باغلاق دار العلم وأوقف الأرزاق التى كان يجريها على القراء والغرباء والفقراء. ورجع عن ميله إلى اعتناق المذهب المالكي ومن الخطبة في المساجد وكان قد جهز مسجد عمرو بتنور من فضة يوقد فيه ١٢٠ فتيلا وفرش الأزهر بالبسط الفاخرة.
- \* عقد الخليفة العباسي ببغداد مجلساً قرنت فيه وثيقة تضمنت القدح في أنساب

<sup>\*</sup> خرب الثوار الزهراء ضاحية قرطبة فتحولت إلى اطلال.

<sup>\*</sup> لم يحج أحد في هذه السنة من العراق خوفاً من قطاع الطرق بينما حج أهل مصر وغيرها كالعادة.

حكم الامبراطور رومانوس الرابع ديوجين ١٠٦٨ Diogenes

هكذا وصل ذلك الجندى المحترف الى العرش عام ١٠٦٨م، وكفل ابن زوجته الامبراطورة من زوجها الراحل، وكان يسمى ميخائيل، وكان لا يزال قاصرا وتعهد ديوجين بحفظ العرش له حتى يلغ سن الرشد.

ولما كمان رومانوس ديوجين من أعضاء المؤسسة العسكرية، فقد حاول أن يجعل هدفه الاوحد هو اعادة بناء الجيش بالقدر الكاف، الذي يمكنه من انقاذه من الامبراطورية

فكان ياتى الى جراحه التى اصابته من ضرب السياط ويذر عليها من اوساخ السجن وعكارة ما انعقد فى سقوفه من الانفاس الردية ما يوديه الى موته، فاذا ناله من ذلك الالم فيصيح ويقول له: قتلتنى يا هذا الانسان. ولا يجيبه احد من الناس ولا من الموكلين بالسجن لانهم كانو يريدو موته، فعلم ان الله قد انتقم منه لاجل ما فعله مع ابونا البطرك وغيره من المومنين الصالحين.

الفاطميين وعقائدهم بانهم خوارج لانسب لهم وكفار وزنادقة وأقر الوثيقة التي أرسلت إلى الأمصار فقهاء العصر منهم القدوري والأكفاني والشريف الرضى والاسفراييني.

\* استولى لؤلؤ الجراحي مولى سعد الدولة الحمداني على حلب من صالح المرداسي وأخرجه منها.

\* سمح السلطان فخر الملك للشيعة في العراق بالعودة إلى إحياء يوم عاشوراء بالنواح والبكاء والانتحار وتعليق المسوح وغلق الأسواق.

# سنة ٤٠٣ هجرية

وافق هلال الحرم من هذه السنة يوم الأربعاء ٢٣ يوليو ١٠١٢م.

- \* جددت البيعة للخليفة الأموى الأندلسي سليمان المستعين بالله وذلك للمرة الثانية وكان اخر من تولى من بيت عبدالرحمن الداخل واستيلاء الحموديين على قرطبة.
- \* تولى وزارة الخليفة الحاكم بالله الفاطمى أمين الأمناء الحسين بن طاهر الوزان وكان على بيت المال.
- \* بعث السلطان محمود الغزنوى برسالة الخليفة الحاكم الفاطمى الذى دعاه فيها للدخول في طاعته إلى الخليفة العباسي ببغداد.

المتداعية، ولهذا عكف على اصلاح الجيش، وتقبوية نقساط الضعف، واكمال جوانب النقص، لأنه حدد أزمة الامبراطورية في علمة واحدة، هي عجزها عن وضع حد حاسم لغارات السلاجقة على ولاياتها الاسيوية، وترويع مواطنيها، ونهب ممتلكاتهم. وكان الرأى العام في القسطنطينية السلاجقة، كما كان مواطني الولايات السلاجقة، كما كان مواطني الولايات الاسيوية الشرقية يطالبون حكومة الدولة التي يدفعون لها الضرائب، أن المدولة التي يدفعون لها الضرائب، أن تقوم بحمايتهم من النهب والسلب

انظرو يا اخوتى المومنين ان واحد من الناس الواصلين من اسكندرية الى مصر [الفسطاط] حضر الى ابونا البطرك وعرفه ما نال هذا الشماس من العذاب وظن انه يفرح بذلك. فقال: الله يغفر له ذنوبه التى اوقعته فى هذه التجارب. فعجب الحاضرين من ذلك وسبحو الله وقالو: ما راينا مثل هذا قط. وكان يدعو الى الله ان يخلصه من هذا الضيق الذى انتهى اليه ليلا تهلك نفسه قبل توبته. لانه كما قال اشيعا النبى بان الله لا يريد موت

### سنة ٤٠٤ هجرية

أستهلت السنة بيوم الاثنين الموالفق ١٣ يوليو ١٠١٣م.

\* أعلن الخليفة الحاكم بالله الفاطمي ابن عمه عبدالرحيم بن الياس ولى عهد له على غير رضاء من عمته ست الملك.

<sup>\*</sup> توفى من رجال الحكم فى هذا التاريخ: السلطان أبو نصر بهاء الدولة البويهى وهو الذى خلع الخليفة الطائع وولى القادر الخلافة وله من العمر ٤٣ سنة حكم منها ٢٥ سنة، توفى بأرجان (٥ جمادى الثانية) ودفن بالكوفة.

<sup>\*</sup> وفيها توفى أمير جرجان وطبرستان شمس المعالى قابوس بن وشمكير مؤسس الدولة الزيارية بعد حكم دام ١٥ سنة، توفى مقتولا، له كتاب (كمال البلاغة) وهو مطبوع.

<sup>\*</sup> وفيها توفى كذلك من رجال الحكم: المؤيد الأموى (هشام بن الحكم) من خلفاء الدولة الأموية بالأندلس ومن أحفاد عبدالرحمن وله من العمر ٤٨ عاماً، وفيها توفى ملك الترك إيلكخان وخلفه أخوه طغان خان الذى راسل محمود الغزنوى وصالحه، وفيها توفى الأمير الزيدى يوسف بن يحيى الداعى.

والخراب الذي يلحقه بهم السلاجقة. الخاطي حتى يتوب. ولما طال اعتقاله ولم يكن له ما ياخذ منه الوالى احضره اليه وقال له: هوذا انا اطلقك ومتى ما سمعت عنك انك اذيت تاجرا او غيره فلا تخلص من يدى مرة اخرى. وكانت القروح التي اصابته من ضرب السياط وذر عليها ذلك الرجل الذي معه في السجن ذلك البلا خوفا منه تدمل عليه الى حين وفاته، وكان يريد لها في كل يوم ما يلبسه حتى يغسل لباسه منها منجل [من أجل] أنها كانت لا تبرا ولا تقبل الدوا. ولما

وهكذا وضع رومانوس ديوجين ذلك نصب عينيه ولم يضيع وقتا بعد توليه الحكم، اذ شيرع على الفيور في اصلاح وترميم الحصون والقلاع الهامة على طول حدود البلاد، وفي عجلة من الزمن قام بتجنيد أكبر عدد ممكن من المرتزقة من كافة الاجناس والقوميات، وحرص على اختيار ضباط أكفاء، يتولون قيادتهم، وتدريبهم، وتعسويدهم على النظام والطاعة، وقد أثمر هذا المجهود الشاق، والجهد المضني، في نجاح رومانوس

# سنة ٤٠٥ هجرية

وافق الأول من الحرم يوم الجمعة ٢ يوليو ١٠١٤م.

\* قرأ الخليفة القادر العباسي ببغداد في حفل عام عهد السلطان ركن الدين البويهي (ابن

<sup>\*</sup> أقام الخليفة الأندلسي سليمان المستعين أنصاره من البربر حكاماً للولايات ومنهم على بن حمود صاحب سبتة الذى انقلب عليه وأطاح به بعد قليل.

<sup>\*</sup> أمر الحاكم بأمر الله بقطع يدى وزيره أبي القاسم الجرجراني.

<sup>\*</sup> بدا أن الحاكم قد رجع من بعض معتقداته المتطرفه فأمر بنفي المنجمين من مصر واعتق أكثر مماليكه وأمر بمنع النساء من المشي في الأسواق.

<sup>\*</sup> أوقع السلطان محمود الغزنوى هزيمة جديدة بالهندوك فكتب الخليفة له عهدا بما في يده من الممالك ولقبه نظام الدين ويمين الدين.

<sup>\*</sup> توفى في هذه السنة من رجال الحكم: سلطان اليمن الإمام الزيدى المهدى لدين الله (الحسن ابن القاسم) عن ٢٤ عاماً قتل في حرب مع معارضيه، له تفسير غريب القرآن وفيها توفي أمير بادية الشام مفرج بن دغفل كان نائب الخليفة المعز الفاطمي.

ديوجين في تجهيز جيش، أصبح جاهزا للعمل في ربيع عام ١٠٦٨م وكان يقوده بنفسه.

كانت استراتيجية رومانوس ديوجين تعتمد على الحروب الخاطفة Blitzlricg ، والتى تقوم على المبدأ الرومانى القديم؛ داقتف أثر العدو، ودمره، ثم عده وذلك عن طريق قوة متحركة غير ثابتة؛ وكانت المناطق التى حددها الامبراطورية في ثغور أعالى الشام، وتغور أعالى بلاد طلق ون ثم وضع خطة لاغسلاق هذه المنافسة، وخلق

ناله من البلا والفضيحة والخزى مضى الى الناحية التى كان يسكنها قريبا من صا واخذ زوجته واولاده وعاد الى البلد الذى ولد فيها من اعمال البشمور وهى البجوم [قرب ادكو]، فسكن بها. فلما بلغ ابونا ذلك شكر الله وقال كما قال داود النبى: مبارك الرب الذى لم تبعد صلاتى ولا رحمته عنى.

وبعد ذلك بدد الله الشكوك وفساعلى الاثم وكانت سلامة عظيمة في البيعة والبرية المقدسة وكان ابونا مواصل الدعا والابتهال الى الله سبحنه

بهاء الدولة) ولقبه جلال الدولة وجمال الملة وركن الدين وهو أول من حمل هذا اللقب الأخير.

\* انتزع السلطان محمود الغزنوى حصن تنيسر (تانيشر) من الهنادكة بعد أن استماتوا في الدفاع عنه فحطم ما به من الأصنام وحمل الغنائم من الأموال والفيلة عائداً إلى غزنة.

\* تولى قضاء مصر أبو العباس أحمد بن أبى العوام وكان مشرفاً على دار القرب وعلى شنون المساجد.

\* توفى أمين الأمناء الوزير المصرى الحسن بن طاهر الوزان ، وكان على بيت المال فى خلافة الحاكم ثم تولى وزارته حتى انقلب عليه الحاكم واغتاله، كما أمر بقتل وزيره أبى العباس الفضل بن جعفر بعد خمسة أيام من وزارته وخلفه أبو الحسن على ابن جعفر الكتامى.

### سنة ٤٠٦ هجرية

وافق هلال الحرم يوم الثلاثاء ٢١ يونية ١٠١٥م.

\* عبر على بن حمود الادريسى صاحب سبتة البحر إلى الأندلس ودخل مالقة بمساعدة شيعته وساروا قاصدين قرطبة، وجرت معركة حاسمة في ظاهرها هزم فيها الخليفة هشام المستعين.

وتعا[لى] ان يقويه على ما يناله من ولاة الظلم، لانه كان زمان ردى وسلطان ظالم ممتلى من السو بقدر اعمال اهل تلك الارض.

والان نذكر يسيرا مما جرى للاب انبا شنوده. انه لما جرت السلامة فى البيعة وطابت نفسه ونفوس الشعب المسيحى كان يداوم الدعا والابتهال الى الله فى كل حين، ويقول: انا اسلك [اسالك] يا ربى والاهى يسوع المسيح ان تحفظ شعبك من البلايا اما انا فانى استحق ما نالنى من التجارب

منطقة عازلة غير مأهولة، بين حدود الامسسراطورية مع الشسام وأعسالى الرافسدين، وأن يتم ذلك على ثلاثة مراحل.

كانت المرحلة الاولى تجريد حملة ضد امارة حلب فى أعالى الشام عام ١٠٦٨ م، وبالفعل نجحت هذه الحملة فى سحق قوات محمود بن نصر المرادسى أمير حلب ومن معه من التركمان والعرب؛ واستولى على حصونها، ودمرها، غير أنه اضطر الى العسودة قسبل أن أن يكمل أهداف الحملة، وذلك أن الأنباء وردت اليه أن

\* تولى المعز بن باديس إمارة افريقية (تونس والمغرب الأوسط) وأقره الحاكم بالله الفاطمى ولقبه شرف الدولة.

- \* منع الوزير فخر الملك الشيعة من إقامة الحداد والنواح في يوم عاشوراء درءا للفتنة.
- \* استولى أبو نصر المنصور بن لؤلؤ على حلب فزال آخر حكم للحمدانين بحلب ودانت حلب للخليفة الفاطمي بمصر.

#### سنة ٤٠٧ هجرية

استهلت السنة بيوم الأحد الموافق ١٠ يونية ١٠١٦م.

- \* دخل على بن حمود مدينة قرطبة (٢٨ محرم) ودعا إلى البيعة لنفسه فبويع بالخلافة وتلقبت بالناصر لدين الله وبه بدأت صفحة الدولة الحمودية بالأندلس.
- \* ضم السلطان يمين الدولة محمود الغزنوى خوارزم إلى إمبراطوريته وبعد معاركه حمل يمين الدولة آلاف الأسرى معه إلى غزنة ثم أفرج عنهم وأجرى عليه الأرزاق وسيرهم إلى الهند حراساً على فتوحه فيها.
  - \* ولى الخليفة الحاكم الفاطمي غلامه فاتك الرومي أميراً على حلب ولقبه عزيز الدولة.

احد زعماء التركمان \_ واسمه أفشين \_ بدأ بشن غسارات على عسمق من أراضى الامسبسراطورية بالقسرب من كانت المرحلة الثانية في الشام أيضا ليكمل ما بدأه، وتوغل في أعسالي الشام مستوليا على منبج من أعمال الشام مستوليا على منبج من أعمال حلبه (وكانت قديما تسمى الى الشمال الشرقي منها، وخربها، وطرد سكانها، وأسر بعضا منهم، ثم واصل سيره الى الشمال من حلب واصل سيره الى الشمال من حلب نصو بلدة اعزاز، ففعل نفس الشي،

منجل [من أجل] خطاياى لكن لاجل رحمتك احفظ شعبك وغنم رعيتك والبيعة الطاهرة التى اشتريتها بدمك الزكى ويكون هذا الشعب تحت الهدو والسلامة بغير اضطراب، وهو مواصل الشكر والدعا لله فى هذا الوجه لا يفتر ليلا ولا نهارا. وان المبغض للخير الشيطان لم يصبر. ولما نظر ان الله قد بدد القوم الذين كانو فى حزبه وهم وعا له يتكلم فيهم، قلق واراد ان يقيم على البيعة بلايا واحزان ليرى ويفرح، فنصب فخا ودخل الى الوعا

### سنة ٤٠٨ هجربة

# وافق الأول من المحرم يوم الخميس ٣٠ مايو ١٠١٧م.

- \* بويع بالخلافة في الأندلس القاسم بن حمود وكان أميراً لاشبيلية وذلك بعد ستة أيام من مقتل أخيه الناصر لدين الله على بن حمود أول الخلفاء الحموديين بقرطبة.
- \* تولى إمارة دمشق من قبل الخليفة الحاكم الفاطمى سديد الدولة أبو منصور ولم يستمر سوى بضعة شهور.

<sup>\*</sup> تجددت الفتنة بين الشيعة وأهل السنة بواسط فهرب وجوه الشيعة إلى الجزيرة (العراق).

<sup>\*</sup> خرج محمود الغزنوى بعد استيلاءه على خوارزم إلى الهند غازيا لعامه وقصد مملكة كشمير التي أعلن ملكها مع شعبه دخلوه في الإسلام ثم سار لفتح قنوج مكتسحاً كل ما في طريقه من مقاومة بما في ذلك حصن مهاون على نهر جمنة.

<sup>\*</sup> توفى فى هذه السنة آخر خلفاء الدولة الأموى بالأندلس المستعين بالله سليمان بن الحكم قبض عليه على بن حمودفى زحفه على قرطبة وقتله مع أهل بيته.

الجديد الذى هو راهب من دير ابو يحنس بوادى هبيب، كان قد ظهر له فى الديارات فعل سو من صغره، وكان جنسه من مريوط وكان معروفا بالسعاية والكذب ليس فيه رحمة، كما قال بولس الرسول فى رسالته الى أهل رومية: كما انهم لم يحنزنو ويجعلو الله لهم حافظا اسلمهم الرب لشهوات نفوسهم فقست قلوبهم ليفعلو ما لا يجب فعله سرا [من] ظلم وغش وحسد ومكر سو شريرين سباين. وصار هذا الراهب مسكنا جديدا

وكان هدف خلق حزام أمنى على طول حدود الامبرطورية مع الشام، ولم يتم رومانوس ديوجين عمله على الوجه الاتم بسبب تناقص المؤن، وظهور أعراض وباء في جيشه. أما المرحلة الثالثة فقد كانت في عام ملاذكر...

كارثة هزيمة منزكرت عام ١٠٧١م،

لقـد كـان عـام ١٠٧١م بحق هو عـام الكوارث بالنسبـة لامـبـراطورية الروم، فبعد فترة وجيزة من سـقـوط

\* تولى أبو المظفر شرف الدولة أرسلان خان عرش بلاد ماوراء النهر (سمرقند وفرغانة) خلفاً لأخيه طغان خان بينما تولى عرش بخارى أخوه قدرخان يوسف

\* عظمت سطوة العيارين ببغداد فافسدوا ونهبوا. بينما استمرت الفتنة بين الشيعة وأهل السنة بالكرخ وقتل فيها خلق كثير.

\* قدم سلطان الدولة البويهي بغداد فضرب له الطبل في أوقات الصلوات الخمس على غير العادة.

\* توفى بقرطبة أول ملوك الخلافة الحمودية بالأندلس الناصر على بن حمود عن ٥٤ عاماً إغتاله بعض خدمه (٢٨ القعدة) بعد أن استولى عليها من المستعين الأموى ولم تدم خلافته سوى عدة أشهر.

### سنة ٤٠٩ هجرية

وافق مستهل الحرم يوم الثلاثاء ٢٠ مايو ١٨ ١٥م.

\* جرت معرك حاسمة بالقرب من غرناطة بين عبدالرحمن المرتضى المطالب بعرش الخلافة الأموية وبين الحمودين وفيها هزم المرتضى وقتل.

بارى، خرج رومانوس ديوجين على رأس جيشه فى حملته الخالفة من سلسلة حملاته لضرب السلاجقة، بل كانت هذه الحملة الغالفة هى الحاسمة لأن الحملتين السابقتين لم تكونا سوى تمهيدا لها. ومن أجل ذلك جند أعدادا غفيرة من المرتزقة من الروس والحنز، واللان والغز، والقرض والقرمن ، كما نتج عنه أن أصبح جيشه والرغم من عدده وعدته .. أقل ماسكا وانضباطا، بل أقل خيرة

للشيطان وكان متظاهرا بالديانة في بادية امره وكان الشيطان يقول له: ايها الاخ هوذا انت قد لبست هذا الاسكيم وليس يجب لك ان تفعل هذه الافعال لكن يصلح لك ان تخلى هذه الامور الذميمة وتمضى الى الاب البطرك يصلحك شماسا حتى تكمل وتصير من الرهبان القديسين. فلما طرح هذا الفكر في قلبه فقال في نفسه ان هذا فكر صالح، ولم يكن يشاور احد من الاباليهديه الى طريق الصواب، وكان هذا فعله في

\* توفى مقتولاً الأميرالأندلسى الأموى عبد الرحمن المرتضى بن محمد المطالب بالخلافة بعد عامين من الدعوة له.

\* فيها توفى من رجال الحكم: وزير الوزراء الفاطمى ذو الرياستين المظفر قطب الدولة على بن جعفر بن فلاح توفى اغتيالاً، وفيها توفى الأمير العباسى الغالب بالله ابن الحليفة القادر عن ٢٧ عاماً وكان قد بويع له بالحلافة ولكنه مات قبل أن يليها.

### سنة ٤١٠ هجربة

# ا ستهلت السنة بيوم السبت الموافق ٩ مايو ١٠١٩م

\* استولى السلطان يمين الدولة محمود الغزنوى على قنوج إحدى الإمارات الهندوكية الكبرى في شمال الهند واستسلم إليه ملكها راجا ببالهن (راجيبال) ودخل مع قومه في الإسلام، وبعث السلطان إلى الخليفة القادر بخبر بما فتحه الله عليه من بلاد الهند.

\* ثار أهل صقلية على أميرهم أبو الفتوح يوسف الكلبى وحاصروا قصر الإمارة بسبب إبنه جعفر الذى ساءت سيرته فغادر الجزيرة وتولى الإمارة إبنه أسد الدولة أحمد الأكحل للمرة الثانية.

جسميع ايامه، وكان يرذل مساورة الابا لقلة [ديناه، ويثبت على ما يوعيه له الشيطان من الفكر الردى في قلبه. فنهض من البرية موضع الانفراد والعباده ونزل الى [الر]يف موضع القلق والزنا، وقال: ان البطرك يعرف افعالي انها ذميمة من صبای فان انا مضیت الیه لیس یتمم لی شهوتي. [ف] لما مضى الى بعض الاراخنة بمصر واسلهم ان يكتبوا لى كتابا ليوسم شماسا، فقام ومضى الى فسطاط مصر واجتمع [بـ]قوم من

ودراية بفنون القسال، ولقد ارتكب رومانوس ديوجين عدة أخطاء فادحة، منها أنه لم يرسل فرقة للاستطلاع كعادة الجيوش الكبيرة لرصد تحركات العدو ومواقعه حتى يكون على علم بالموقف قبل أن يتوجه بجيشه الى حدود فارس؛ بينما كانت جواسيس الامبراطور آلب آرسلان تحيطه علما أول بأول عن جيوش الروم وتحركاتها، بل كانت المعلومات تصل اليه من داخل معسكر الروم عن طريق الجنود المرتزقة من القبائل الاسيوية، وكان

# سنة ٤١١ هجربة

# وافق الأول من الحرم يوم الأربعاء ٢٧ ايريل ١٠٢٠م.

\* في ليلة الثلاثاء ٢٨ شوال من السنة خرج الخليفة الحاكم الفاطمي إلى صحراء القاهرة ولم يعرف له خبر منذ هذا التاريخ وله من العمر ٣٦ سنة و٧ أشهر ودام حكمه نحواً من ٢٥ سنة واتهمت عمته مع ابن دواس شيخ الشيوخ بتدبير قتله حماية للبيت الفاطمي.

\* بويع بالخلافة الفاطمية في مصر أبو الحسن على الملقب بالظاهر لإعزاز الدين خلفاً لأبيه الحاكم بأمر الله وذلكن بعد سبعة أيام من إختفاء الحاكم، والخليفة الجديد صبى له من العمر إحدى عشرة سنة كان في مثل سن أبيه حين تولى الخلافة، فخرج بتدبير من عمته ست الملك في موكب عظيم على رأسه تاج جده المعز وبين يديه الوزير وأرباب الدولة.

\* تألف حزب هندوكي بزعامة راجابيدا للقضاء على الوجود الإسلامي في الهند فخرج إليهم محمود الغزنوي حتى بلغ نهر الكنج وعبره لأول مرة حتى بلغ معقل ماري فاستولى عليه ثم أوقع بقوات الحلف قتلا وأسرا ونجا زعيمه بيدا هرباً.

\* ثار عزيز الدولة فاتك الواحدي أمير حلب على مولاه الخليفة الفاطمي وقطع خطبته ودعا لنفسه مستعيناً بامبراطور الروم باسيل الثاني.

السلطان ألب أرسلان قد علم بأمر هذه الحملة عند عبوره نهر الفرات عائدا الى خراسان، فلما اكتشف مكان ديوجين، وتوافرت لديه كافة المعلومات عن قواته، قرر أن ينصب فخا الاصطياده وقواته داخل وادى منزكرت فى اقليم ارزروم. وكانت بداية الالتحام عندما نجح أحد قادته واسمه صندوق فى مهاجمة مقدمة جيش الروم، واحداث ثغرة فى دفاعاته،وعلى أثر ذلك بعث السلطان دفاعاته،وعلى أثر ذلك بعث السلطان الى رومانوس ديوجين

الكتاب النصارى الذين لا يعرفون ذميم طريقته وسالهم سوالا عظيما. فمن جودة اعتقادهم فى الرهبان كتبو له كتابا الى الاب البطرك فيما التمسه منهم. وكان ابونا باعمال الشرق مقيما بوجع النقسرس وهو يتزايد به، فلما وصل هذا الراهب الى باب البطرك كان فى الساعة التاسعة من النهار، فخرج بعض اولاده وهو حزين لشدة وجعه وهو باكيا لما يناله من ذلك، فقال لهم: انى اريد الاجتماع بابونا البطرك فان معى كتبا من

\* توفى شيخ الشيوخ سيف الدولة الحسين بن دواس الكتامى صاحب الأمر فى دولة الفاطميين بعيد اختفاء الحاكم وقيل بتدبير من ست الملك عمة الحاكم والوصية على الخليفة الجديد، كما توفى حول التاريخ نفسه أبو عبدالله الدرزى الداعية الشيعى وإليه تنسب الطائفة الدرزية أو الدروز وكان قد وفد على مصر منذ عام ٤٠٧ ودخل فى خدمة الحاكم.

# سنة ٤١٢ هجرية

# استهلت السنة بيوم الاثنين الموافق ١٧ ابريل ١٠٢١م.

- \* دخل قرطبة يحيى بن على الحمودى فخرج منها عمه المأمون منسحباً إلى اشبيلية وبويع يحيى بالخلافة وتلقب بالمعتلى بالله (أول جمادى).
- \* عاد السلطان الغزنوى يمين الدولة محمود إلى الهند وأخضع ولاية كوليار لسلطانه وصالح راجا جندله على الطاعة وعلى مال معلوم.
  - \* استولى المؤيد جناح الجشى على اليمن مؤسساً ما يعرف بالدولة الجناحية.
- استقل مجاهد العامرى بكورة دانية ومد سلطانه إلى الجزائر الشرقية فكان ذلك بداية الدولة العامرية بالأندلس.

جهة الكتاب الاراخنة بمصر واريد ان اوقفه عليها. فقالو له: يا اخونا الراهب ما سمعت ما نحن فيه وانه وجعا من مدة طويلة من النقرس ولا يقدر احد يخاطبه ولا يقول له قولا من شدة الوجع، لكن عرفنا حاجتك التي [وصل]ت لاجلها وما تريده، او تصبر لعل الله الرحوم يرزقه العافية تجتمع به ويجاوبك عن كتبك. فلما سمع [الغير] راهب من اولاد القلاية هذا ظهر الشر في وجهه وعبس مثل الشيطان وقال لهم: كتاب مصر الذي كتبولي

يعسرض عليه الصلح، غيسر أن الامبراطور المغرور، المتعجل للنصر بأى ثمن، رفض هذا العرض، مقررا أن المعركة هي الفيصل الحاسم.

وفى صبيحة يوم الجمعة الموافق الشامن عسسر من أغسطس عام ١٠٧١م، وعند موضع يعرف بالزهرة فى شمال بحيرة «وان» فى أرمينيا، نفذ السلطان السلجوقى خطته بدقة، فما أن اطمأن أن جيش الروم قد دخل الوادى، حتى أغلق مخارجه، وفؤجئ رومانوس ديوجين بأن عليه القسال

### سنة ٤١٣ هجرية

وافق هلال الحرم يوم الجمعة ٦ ابريل ١٠٢٢م.

- \* السنة الثانية خلافة الظاهر لاعزاز الدين الفاطمي في مصر.
- \* أعلن البربر في الأندلس خلع الخليفة الحمودى يحيى المعتلى (١٢ القعدة) ولم يكن قد مضت على خلافته سوى ١٨ شهراً وغادر قرطبة إلى مالقة وجددت البيعة لعمه القاسم الحمودي.
- \* وقع الصلح بين مشرف الدولة وأخيه سلطان الدولة على أن يكون العراق كله للأول وان يكون فارس وكرمان للثاني.
- \* توفى من رجال الحكم: عزيز الدولة فاتك الرومى أمير حلب من قبل الفاطميين اغتاله غلام هندى وهو نائم وهو الذى ألف له المعرى كتابه (رسالة الصاهل والشاحج)؛ وفيها توفى القائد المغربي أبو عبدالله ابن الحسن وزير المعز بن باديس صاحب أفريقية توفى مقتولاً.

# سنة ٤١٤ هجرية

استهلت السنة بيوم الثلاثاء الوافق ٢٦ مارس ١٠٢٣م.

\* أعلن أهل قرطبة خلع الخليفة القاسم الحمودي للمرة الثانية (جمادي الآخرة) وحاصر

حتى الموت أو الاستسلام ، وكانت قوات السلطان السلجوقى تتكون من أمهر الرماة من الفرسان خفيفى العتاد والحركة، والقدرة على المناورة، بينما كانت قوات رومانوس ديوجين تتكون من الفرسان المدجيجين بالسلاح الشقيل الذى يحد من قدرتهم على المرتزقة من التركمان والاتراك، العاملة في جيش الروم هذا الموقف السانس، استجابت لنداء العاطفة مع أبناء عمومتها السلاجقة، فانسحبت معلنة انضمامها الى قوات آلب آرسلان.و

[و] اريد تمام ما جيت بسببه، وانكم ايها القوم الذين يمنعونى من الاجتماع به وتقولو انه عليل، واذا كان هذا [فا]نى امضى انا واعمل ما اريد من الشر. فلما قال هذا بغضبا قالو له الاخوة: هوذا نراك تتكلم بكلام الجبابرة ونحن [مثلك] حضرنا وما وجدنا سبيل للاجتماع به، فتقيم اليوم هاهنا الى الغداة ندخل بك اليه وسلم اليه الكتب الذين معك كما تزعم. فلما [فلم] يميل الى قولهم ولا رجع الى رايهم لما قد داخله من الافكار الشيطانية،

البربر المدينة ٥٠ يوماً فلجأ القاسم إلى أشبيلية ولكنها لم تفتح أبوابها له، وأخذت البيعة لعبدالرحمن بن هشام بن عبدالجبار حفيد الناصر (١٣ رمضان) وتلقب بالمستظهر بالله وله من العمر ٢٣ سنة ولكن لم تدم خلافته كذلك سوى ٤٧ يوماً.

- \* ثار أهل قرطبة على المستظهر الأموى وهاجمت العامة قصره فهرب مختفيا وبويع بالخلافة محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله (حفيد آخر للناصر) وتلقب بالمستكفى بالله وله من العمر ٤٢ عاماً وفي أيامه شاع الخراب في قصور الزهراء.
- \* دخل السلطان البويهي الجديد مشرف الدولة إلى بغداد فخرج للقاءه الخليفة القادر على غير ما جرى به العرف.
- \* جرى بمكة يوم العيد بعد صلاة الجمعة أن قام درويش كان قد جاء من مصر وضرب الحجر الأسود بعمود كان يحمله حتى تقشر جزء من وجهه ففتك به الحجاج، أما الحجر فقد عجن ما تفتت منه بالك وأعيد إلى موضعه.
- \* غزا السلطان محمود الغزنوى الهند واكتسح إقليم الكجرات، وبعث إلى الخليفة القائم العباسى برسالة بسط فيها أخبار فتوحاته ووقعها بـ «عبد مولانا أمير المؤمنين وصنيعته محمود ابن سبكتكين».

وتكلم بالقبيح من لسانه الشيطانى فلم يجيبوه عن كلامه بلفظه واحدة لانهم كانو مشغولين بوجع الاب البطرك، وخرج من عندهم وقد امتلى من الافكار الشيطانية وحمى صدره ووغر قلبه واظلمت عيناه عن الافكار الصالحة، كما قال داوود النبى: مالو جميعا ورذلو وليس من يعمل صالحا ولا واحد، حناجرهم قبور مفتحة، والسنتهم غاشة، سم الافاعى تحت شفاههم. هولا الذين افواههم مملوة لعنة ومراة وارجلهم سريعة لسفك

بالرغم من ذلك فقد كان في مقدور جسيش الروم أن يتصسوف بطريقة أفضل، لأنه كان لا يزال هو الاكثر عددا وعدة، لكن فجأة قرر المرتزقة اللاتين اعلان حيادهم، وانسحبوا الى أدى انسحاب اللاتين الى فوضى عارمة، وتفرق جيش رومانوس الى مجموعات قتالية متباعدة، ولقد قدم وذكر أنه في اللحظة التي كان فيها خطباء صلاة الجسعة على المنابر يدعون بالنصر للسلطان السلجوقي،

\* توفى باشبيلية القاضى اين عباد المؤسس الأول لدولة بنى عباد باشبيلية وكان قد ولاه المنصور ابن أبى عامر في الأصل قاضيا عليها.

# سنة ٤١٥ هجرية

وافق هلال الأول من الحرم في هذه السنة يوم الأحد ١٥ مارس ١٠٢٤م.

- \* عبر السلطان محمود الغزنوى نهر جيحون وأسر الزعيم السلجوقي إسرائيل ابن سلجوق عم طغرلبك.
- \* بذل الخليفة الفاطمى الظاهر الأموال الجزيلة لحجاج مكة كسباً لدعوة الفاطمية الشيعية مما أثار الخليفة العباسي فأعيد كثير من الهدايا إلى بغداد واحرقت بها.
- \* تجددت الفتن بين الشيعة وأهل السنة في البصرة بعد أن منع الشيعة من النواح في يوم عاشوراء.
- \* تولى وزارة الخليفة الظاهر الفاطمى نجيب الدولة على بن أحمد الجرجرائى بعد وفاة عمته ست الملك وكانت الوصية على الظاهر، وكان الحاكم قد أمر بقطع يدى وزيره قبل ١٦ عاما خلت.

كانت المعركة تدور رحاها، فقد حمل روسانوس بقسواته على الجسيش السلجوقي، لكن آلب آرسلان سحبه الى الكمين، وبدأ في سحق قواته بلا جيش الروم قد قاتلت ببسالة، غير أن يهسملون تدعيم الحسراسة حول يهسملون تدعيم الحسراسة حول قوى القوات الرومية، فاستلمت، واستولى السلاجقة على عتادهم، وأسروا منهم أقواما لا تعد ولا تحصى، واسرا منهم أقواما لا تعد ولا تحصى،

الدما موضع السلامة لم يعرفوه وليس خوف الله امامهم. فخرج من عندهم ومضى الى مريوط الضيعة التى ولد فيها، وكان اهله بها سكانا فاقام بها اياما يتدبر بما يريد ان يفعله بابونا البطرك من البلايا، فاول ما فعل من الشر الذى رتبه له ابوه الشيطان انه كان يمضى الى والى [بعد] والى ويعرفه انه يريد المضى الى مصر ويقول لهم ان فى الاعمال للبطرك مالا وابقار واغنام واواسى وغير ذلك فاحفظ[هم] الى ان يصل لك كتاب الوالى

\* توفيت بالقاهرة عن ٥٦ عاماً ست الملك بنت الخليفة العزيز الفاطمي وأخت الخليفة الحاكم وهي التي دبرت كما قيل قتله انقاذاً من مصير الخلافة الفاطمية في مصر.

# سنة ٤١٦ هجرية

# وافق الأول من الحرم يوم الخميس ٤ مارس ١٠٢٥م.

- \* خرج السلطان محمود الغزنوى إلى الهند فى غزوته الأخيرة وفيها كان دخوله معبد سومنات أعظم مقدسات الهنادكة (تطل سومنات على المحيط الهندى مقابلة لمدينة بومباى الحالية يفصل بينهما خليج كامباى) ونهب السلطان بوابة المعبد معه إلى غزنة (أعيدت عام ١٩٤٧م) كما أعيد بناء المعبد بعد استقلال الهند عام ١٩٤٧م.
- \* خلع أهل قرطبة بيعة المستكفى بالله الأموى بعد أسابيع من توليته فخرج مستخفياً إلى مالقة (ربيع الأول) وخلعه يحيى الحمودى.
- \* خطب ببغداد لأبى طاهر جلال الدولة وهو بالبصرة على أثر وفاة أخيه مشرف الدولة ولكنه لم يدخلها فقطعت خطبته في شوال وخطب لابن أحيه أبى كاليجار ابن سلطان الدولة.

بمصر. ولما وصل الى مصر كتب كتبا الى الوالى ودفعها اليه فيها يقول: الذى انهيه اليك ايها الامير ان سلطانك على جميع كورة مصر وجميع من يسمع سلطانك يخاف منه الا البطرك المقيم باسكندرية وهو يفعل افعالا تغضب الله، وذلك انه يسحر قوم من المسلمين ليدخل بهم الى البرية ويعمدهم ويقعدهم في دينه، فان يشد منى الامير فانا امضى الى البرية واخرج بعض المسلمين الذى فيها وقد صيرهم رهبان، ويقولو البطرك الذى

ولم يكن أمام رومانوس ديوجين الا أن يقبل صاغسرا شسروط آلب آرسلان المهينة، فقد اعترف الامبراطور الرومي بحق الدولة السلجوقية في الدولة السلجوقية في والرها وانطاكية ومنبح. وتعهد باطلاق سراح جميع الاسرى من الترك وأقرباءهم، الذين كانوا في سجون القسطنطينية منذ سنوات، يرسفون في الاغلال، ويعاملون معاملة الذل والمهانة، وتعسهد بأن تدفع القسطنطينية الوة سنوية لسلطان القسطنطينية الوة سنوية لسلطان

- \* غزا النورمان لأول مرج جزيرة صقلية فجهز المعز بن باديس صاحب المغرب وصقلية السطولا من ٤٠٠ سفينة لردهم إلا أن العواصف أغرقت أكثر سفنه.
- \* توفى سلطان العراق مشرف الدولة البويهي (ربيع أول) وعمره ٢٣ سنة حكم منها نحوا من ٥ سنين.
- \* توفى منفياً الخليفة الأموى الأندلسي المستكفى بالله (محمد بن عبدالرحمن) عن \$\$ عاماً ولم يمتد حكمه سوى ١٧ يوماً، وهو أبو الأديبة الشاعرة ولادة بنت المستكفى.
- \* توفى فى هذه السنة من رجال الأدب: الشاعر أبو الحسن التهامى (على ابن محمد) كان قد جاء إلى مصر متخفياً ثم حبس فى خزانة البنود وقتل فى سجنه لأسباب سياسية.
- \*توفى بمصر المؤرخ ابن الطحان (يحيى بن على) له تاريخ علماء مصر وله ذيل تاريخ مصر لابن يونس.
- \* شهدت هذه السنة وفاة باسيل الثانى امبراطور بيزنطة الذى عاصر حكمه خلافة الطائع والقادر والقائم العباسيين ودخل فى حروب مع الخليفة العزيز ثم الحاكم الفاطمى انتهت بهزيمته قبل وفاته.

السلاجسقة، وأن يمدوه بالقوات العسكرية عندما يطلب منهم ذلك، وبالرغم من أن الروم افتدوا رومانوس بمبلغ كبير قدره نصف مليون سوليدوس رومى من الذهب، الا انهم اعتبروا هذه الهزيمة عملا فرديا من جانب الامبراطور المهزوم، وبالتالى لا شأن للامبراطورية به.

ولقد كان لأنباء الهزيمة فى منزكرت وقع كبير على شعب القسطنطينية، ووصفوا هذا اليوم «باليوم الرهيب» وقارنوها بهزيمة

جعلنا وفعل بنا هذا ثم ان الغير راهب الذى لا يستحق الاسم تيدرا ابن اوضوريطس لما اخذ هذه الافكار ممن صيره له وعا وكان يمشى امامه.

وكان الامير قد وصل له كتاب الملك بان يتسلم جميع كورة مصر، وان تكون جميع الولاة من تحت يده بخلاف ما جرت به العادة، فانه كان والى اسكندرية ليس بينه وبين الوالى بمصر معاملة ولا خطابا بل كانوا يتهادو الهدايا بينهم، وكانو

### سنة ٤١٧ هجرية

استهلت السنة بيوم الثلاثاء الموافق ٢٢ فبراير ١٠٢٦م.

- \* عاد السلطان يمين الدولة محمود الغزنوى من غزوته الكبرى والأخيرة في الهند ودخل عاصمته غزنة في ١٠ صفر من العام.
- \* تولى إمارة صقلية باتفاق أهلها صمصام الدولة حسن بن يوسف بعد مقتل أحمد الأكحل الكلبي.
- \*عمت الفوضى مدينة بغداد بسبب تسلط الجند الأتراك واستغلها العيارون والرعاع في النهب والسب واحترق الكثير من البيوت والأسواق فاغلقت أبواب الحارات على أهلها.
- \* جرى الصلح بين قبائل كتامة وزناتة البربرية وبين المعز بن باديس الصنهاجي صاحب أفريقية فأعطوه العهود والمواثيق على الطاعة والدخول في حكمه واشترطوا أن يوكل إليهم حفظ الطرق.
  - \* هاجم أعراب خفاجة مدينة الأنبار ونهبوها وأحرقوا أسواقها.
- \* توفى من رجال الحكم: الوزير أبو سعد ابن ماكولا توفى فى حبس جلال الدولة، وفيها توفى الأمير حماد بن بلكين الصنهاجى عم المعز بن باديس صاحب أفريقية، وفيها توفى مقتولاً بصقلية أميرها أحمد الأكحل الكلبى بتدبير من المعز بن باديس لسوء سيرته.

مصطلحين كل الايام، وكانو من تحت سلطان واحد. فعند وصول السجل اليه من الخليفة ببغداد فرح فرحا عظيما وامر جنده ان يخرجو معه ويلبسو افخر ثيابهم وزينتهم ويمضو معه الى اسكندرية، ووهب لهم على سبيل الاكرام، لما ناله من الفرح، ما ينفقوه في طريقهم. وكان الذي انفقه من عنده على وجوه دولته، وكان عددهم الف ومايتي فارس سوا اتباعهم، لكل رجل منهم زوجا من الثياب الكبار الفاخرة، وعمامة من عمل

الامبراطورية الرومانية القديمة في كارهاى عام ٥٧ ق. م. ورغم أنهم وافسقسوا على دفع الفسدية وشروط الهدنة، الا أنهم ثاروا على رومانوس ديوجين وطالبوا بعزله ومحاكمته، وبالفعل ألقى القبض عليه وسملت عيناه، ثم أرسل إلى دير بعيد ليقضى فيه ما تبقى له من عمر، ولم يعش المسكين طويلا اذ مسات في السنة التالية عام ١٠٧٢م. وفي ذلك الوقت كان الامبر ميخائيل دوقاس ابن الامبراطور الراحل قسطنطين دوقاس الامبراطور الراحل قسطنطين دوقاس

# سنة ٤١٨ هجرية

والفقب الأول من المحرم يوم السبت ١١ فبراير ١٠٢٧م.

 بايع أهل قرطبة هشام بن محمد من حفدة عبدالرحمن الناصر بالخلافة وكان بناحية ألبونت وذلك خلفا ليحيى الحمودى وتلقب بالمعتد بالله.

\* تسلم الخليفة القادر كتاب السلطان محمود الغزنوى متضمنا أخبار فتوحاته الهندية وتخريب معبد سومنات الذى كان يضم ٥٦ سارية مصفحة بالذهب والجواهر، وفي طريق عودته أوقع بقبائل الجات الثائرة على حكمه.

\* استولى الخراب على قصر معز الدولة ببغداد بعد أن جرد من اثاثه ونقبت جدرانه ، وبذلت أموال لحل ما على سقوفه من الذهب.

# سنة ٤١٩ هجرية

أهل شهر المحرم في يوم الأربعاء الموافق ٣٠ يناير ١٠٢٨م.

\* شغب الجند الأتراك ببغداد على السلطان جلال الدولة ونهبوا دار الوزير ابن ماكولا ودور رجال الحاشية وحصروا السلطان في قصره.

من يودوكيا قد بلغ سن الرشيد، فهتفوا به امبراطورا.

تحليل لاسباب ونتانج هزيمة منزكرت،

لقد حسمت معركة منزكرت مصير آسيا الصغرى، فقد نجح السلاجقة فى التوغل فيها، ولم يعد فى استطاعة الروم منعهم من التسلل البها، واستيطانها أبديا، ولم تعد سيادة الامبراطورية على آسيا الصغرى سوى سيادة اسمية، بينما كان المالك الحقيقى هم السلاجقة الاتراك. ولقد كان فقدان الاقاليم

البشمور، وخمسة دنانيره واعد لهم زادا وحمله في المراكب في البحر. ولما وصل الى اسكندرية اراد ان يقيم فيها واليا من قبله، وكذلك ايضا الخمس. مدن [بنتابولس] فسار الى اسكندرية كما ذكرنا ومعه هذا العسكر المجمل بالزينة القوى العزيمة، وانه لما راها فرح بها واستحسن ماواها [مأواها] واقام بها اياما واصلح امورها وما فسد منها، وكان دخوله اليها اول شهر رمضان فاقام بها الى العيد، ومن بعد ذلك عول على العودة الى مصر. فلما

\* تولى إمارة دمشق من قبل الخليفة الظاهر الفاطمى بمصر أبو الجيوش أبو منصور أنوشتكين فاستعاد حلب وجميع الشام بعد أن أوقع (في العام التالي) بصالح ابن مرادس وابن الجراح الطائي.

\* توفى فى معارك الخلافة بالأندلس خيران الصقلبى وكان على مدينة المرية، وفيها توفى من رجال الحكم أبو الحسن بن طراد الأسدى فى دفاعه عن الجزيرة (الاندلس) وكانت لأبيه، وفيه توفى الأمير قوام الدولة ابن السلطان بهاء الدولة فحمل تابوته إلى شيراز ودفن بها.

\* وافقت هذه السنة وفاة الامبراطور البيزنطى قسطنطين الشامن وهو ابن الامبراطور رومانوس الثانى تولى الحكم مشاركة مع أخيه باسيل الثانى الذى توفى قبله بعامين، فخلفتهما أختهما زوى الثانية التى تزوجت رومانوس الثالث.

# سنة ٤٢٠ هجرية

استهلت السنة بيوم الاثنين ٢٠ يناير ١٠٢٩م.

\* في الأندلس جددت البيعة للخليفة المعتد بالله الأموى (هشام بن محمد) بعد أن نقل مقره في هذه السنة من ألبونت إلى قرطبة وكان قد قضى بألبونت ٢٠ شهراً.

سمع الراهب بذلك تم الرفيعة وذكر فيها البطرك والرهبان. ولما وصل الى مربوط، واقام بها يوما وليلة ليستريح عسكره من تعب الطريق قبل ان يسير الى مصر، وجد الغير راهب الوسيلة الى رفيعته بوصوله الى مربوط فرح فرحا عظيما، وقال: لقد سهل الله طريقى. ودخل الى العسكر، وخاطب من اوصله الى الوالى، فسلم اليه الرفيعة وخاطب من اوصله الى الوالى، فسلم اليه الرفيعة الذى كان ملاها من الشر من ابوه الشيطان، فوقف عليها وميزها وميزه ايضا، وهو واقف بين

الشرقية خاصة أرمينيا وقبادوقيا ضربة اقتصادية قاتلة، فقد وصف الاستاذ فريونيس Vryonis ذلك بأنه بمشابة فصل «الرأس عن الجسد» فقد كانت هاتان الولايتسان من أغنى ولايات الروم، وكانسا تمدانها بالغلال، والاسر الحاكمة القيادية، فقد تشتت الاسر الحاكمة اقطاعياتها، بعد أن سلبها السلاجقة اقطاعياتها، بعد أن سلبها السلاجقة اقطاعياتها، وهاجر كثير منها الى القسطنطينية، لينشر الذعر والسخط، ويدعو للثورة على العرش.

\* توالت انتصارات السلطان محمود الغزنوى فى أقاليم الغرب فاستولت قواته على الرى فقضى على حكم آخر سلاطين بنى بويه بها وهو مجد الدولة الذى نفاه إلى خراسان، كما استسلم له منوجهر بن قابوس صاحب طبرستان وجرجان، وقبل أن ينتهى العام عبرالسلطان الغزنوى النهر إلى بخارى وأوقع بالأتراك الغز (الأوغوز) وشتهم بين البلاد.

\* عاودت قبانل زناته الخلاف مع المعز بن باديس صاحب أفريقية فاوقع بهم.

\* توفى فى هذه السنة مؤرخ مصر عز الملك المُسبَّحى (محمد بن عبدالله) عن ٦٤ عاماً له التاريخ الذى يحمل اسمه.

\* ثمن توفى من رجال الحكم: أسد الدولة صالح بن مرداس أمير بادية الشام وأول الأمراء المرداسيين بحلب، وفيها توفى الأمير ميكال بن سلجوق وأبو السلطان طغرلبك مؤسس الدولة السلجوقية.

# سنة ٤٢١ هجرية

وافق الأول من المحرم يوم الجمعة ٩ يناير ١٠٣٠م.

\* خلع أهل قرطبة بيعة خليفتهم المعتد بالله بعد عشرين شهراً فلجأ إلى لارْدَة في ضيافه بني هود.

وكما حسمت منزكرت مصير آسيا الصغرى السياسى، فقد حسمت مصيرها الحضارى أيضا، اذ انسلخت بعد ذلك تماما عن ثوبها المسيحى، وتحولت الى السيسادة التسركيسة الاسلامية، فقد حقق السلاجقة ما فشل فيه الامويون والعباسيون، اذ غلب السلاجقة المسلمسون الاتراك على سكان آسيا الصغرى النصارى الاروام، بل تحول كثير من قاطنى آسيا الصغرى الى الاسلام، واستبدلوا اللغة التركية، وخلال

يديه، فراه لابس ثياب الرهبان، فاراد ان يفعل فيه سوا وقال في نفسه: لو لم يكن هذا كافرا لم يرفع في اب النصارى وفي البرية، بل هذا عدوا وغير فهم. فاقلب العدو مبغض الخير فكره وطرح في قلبه ان يقبل الرفيعة، ثم سلم الرفيعة الى كاتبه، وقال له: اكشف عن هذا الامر بتحقيق. ففعل الكاتب ما امره به الوالي. وملا الشيطان قلبه على البطرك، فقال للراهب: في اى موضع هولا الذي جعلهم البطرك نصارى واصلحهم رهبانا: فاجاب

<sup>\*</sup> بايع الخليفة القادر بالله العباسي لابنه أبي جعفر عبدالله بولاية العهد.

<sup>\*</sup> عادت الشيعة إلى النواح في يوم عاشوراء فتجددت الفتنة بينهم وبين أهل السنة وفيها قتل جماعة من الجانبين.

<sup>\*</sup> خرجت القوات البيزنطية وقوامها ٣٠٠ ألف بقيادة رومانوس الثالث زوج الامبراطورة الى الشام حتى بلغت مفارق حلب وعليها شبل الدولة نصر بن صالح المرداسي واختلف أمراء الروم فيما بينهم فتراجعوا ففتك بهم العرب والأرمن ولم ينج سوى الامبراطور.

<sup>\*</sup> تولى جلال الدولة محمد ابن السلطان محمود الغزنوى عرش الامبراطورية الغزنوية خلفاً لأبيه وكان نائبه على بَلْخ، غير أن الجند نادت بأخيه مسعود سلطانا، ودخل على الأثر مسعود العاصمة غَزْنة وخلع آخاه وقبض عليه وسُملت عيناه حتى لا يطمع فى العرش.

<sup>\*</sup> شهدت هذه السنة وفاة السلطان يمين الدولة محمود الغزنوى (١١ صفر) عن ٦١ عاماً ومؤسس الامبراطورية الغزنوية التي شملت الهند وخُراسان وفارس وما وراء النهر بعد حكم نشط استمر ٣٤ عاماً غزا خلاله الهند ١٧ غزوة وباسمه وضع المؤرخ العتبى تاريخه المسمى تاريخ يميني.

<sup>\*</sup> توفى فى هذه السنة باصبهان عن ٧٧ عاما الفيلسوف أبو على ميسكويه (أحمد بن محمد) مؤلف كتاب تهذيب الأخلاق.

ليستنى سلطانا السنوات العسسر التى تلت هزيمة منزكسرت تزاوج الاتراك مع سكان آسيا الصغرى، ترمز القصة الشعبية التركية التى دارت حول هيام البطل طرهم، وسار التركي سيدى غازى باميرة رومية والذي انتهى بزواجها منه واعتناقها الاسخر يوطى الاسلام، الى التحول الديني والثقافي الاسخر يوطى هزيمة منزكرت. ولم يقاوم سكان هبيب، فلما آسيا الصغرى الاتراك السلجوقين، بل ميا الصغرى الاتراك السلجوقين، بل ميا العكس فصلوا حكمهم طوال قديم، قديم،

وقال لهم: في البرية لكن ان اعطيستني سلطانا ورجالا يشدو منى فانني اسير الى البرية احضرهم اليك الى مصر. فانفذ معهم فارسين من الاتراك جميع من ينظرهم يخاف من منظرهم، وسار معهم الذي اخذ نصيبه مع يهوذا الاسخر يوطى الى دير القديس ابو يحنس بوادى هبيب، فلما علم الابا الرهبان الذين هناك قلقو وماجو واضطربو، ثم دخل الى قلاية احد الرهبان، وهذا وان حايفا من الله وكان بينه وبينه عداوة من قديم،

# سنة ٤٢٢ هجرية

استهلت السنة بيوم الثلاثاء الموافق ٢٩ ديسمبر ١٠٣٠م.

- \* تولى القائم بأمر الله العباسى الخلافة ببغداد خلفاً لأبيه الخليفة القادر وبعهد منه وله من العمر ٣٢ سنة وهو أبو جعفر عبدالله بن أحمد، أمه أم ولد رومية اسمها بدر الدجي.
- \* خرج السلطان مسعود الغزنوى لأول مرة من غزنة فاستولى على مُكْران ثم سار منها إلى كرمان واستولى عليها ولم تلبث أن خرجت من طاعته.
  - \* نهب الأتراك الغُز مدينة هَرَاة على أثر وفاة محمود الغزنوي ونشبت الفتنة بين ولديه.
- \* خرج رومانوس الثالث البيزنطى للغزو فاستولى على مدينة الرُها بعد أن اشترى نصيب ابن عطير فيها وهو النصف فخرب مساجدها، كما استولى الروم على قلعة أفامية بالشام بتدبير مع أميرها المخلوع ابن المفرج.
- \* خُلع الخليفة الأندلسي المعتد بالله آخر خلفاء بني أمية بقرطبة وتولى الحكم الوزير المخضوم أبو الحزم ابن جَهْور.
- \* تولى إمارة الموصل أبو السرايا نصر الحمداني ولم يدم حكمه سوى أربعة أيام قتل بتدبير من الخليفة القائم.

الصغرى طويلا من الاستغلال منذ أيام الرومان، بل شعروا بقرابة فى المعنصر واللغة مع الاتراك السلجوقيين الذين كانوا مثلهم ينتمون الى العنصر لأسيوى؛ وكان هذا الشئ هو تكرار لما فعله الاقباط المصريون عندما رحبوا الروم الظالم . كما وجدوا أن لغة السلاجقة التركية أقرب الى لغاتهم الاسيوية القومية منها الى اليونانية. كما أنه لم يكن فى نية السلاجقة التركية الترابية السلاجقة السلاجقة الترابية السلاجةة السلاجةة السلاجةة الترابية السلاجةة الترابية السلاجةة الترابية السلاجةة الترابية السلاجةة الترابية الترابية الترابية السلاجةة الترابية الترابي

فجعلهما اوتقاه بالحديد ودخلا به آلى مصر وهو لا يعلم ما سبب الامر الذى اخذ عليه. وكان يقول وهو فى الطريق: الرب معونتى فلا اخاف، الرب ناصر حياتى فلا اجزع. فلما دخل [تيدر ابن اوضوريطس] بذلك الاخ الى مصر الى كاتب الامير الذى كان الامر اليه مردود قال له: هذا من المسلمين الذين جعلهم البطرك نصارى فقال له: ماذا تقول ايها الراهب فيما قاله الراهب عنك. فاجاب وقال: انا نصرانى منذ صباى وابى وامى

#### سنة ٤٢٣ هجرية

وافق الأول من المحرم يوم الأحد ١٩ سبتمبر ١٠٣١م.

\* بعث الخليفة الظاهر من مصر بكسوة الكعبة فكسيت ولم يحج في هذه السنة أحد من العراق أو المشرق وحج الناس من مصر.

<sup>\*</sup> شهدت هذه السنة وفاة الخليفة العباسى أبو العباس القادر بالله (أحمد بن اسحق) فى ذى الحجة عن ٧٦ عاماً حكم منها ٤١ عاماً متوالية، وهو آخر خليفة عباسى تولى الأحكام وتصدر مجالس العلم إذ كان من علماء الخلفاء.

<sup>\*</sup> وفيها وقع في أسر الغزنويين بالهند الأمير إسرائيل بن سلجوق عم طغرلبك فلقى مصرعه.

<sup>\*</sup> عاصر خلافة القائم العباسى فى هذه السنة: إمبراطور بيزنطة رومانوس الثالث، والبابا يوحنا ١٩ فى روما، وهنرى الأول فى فرنسا، وامبراطور الدولة الرومانية المقدسة فى المانيا، والملك كانوت أول ملوك انجلترا من البيت الدنماركى.

واهل مدينتى يعرفانى، فاما [فأما] البطرك الذى يقول عنه فان كان ابى فهو اب جميع النصارى وانا واحد منهم وهذا الرجل فانى لم اراه يوما قط لاننى فى البرية تربيت. وكان هذا الكاتب رجلا سو لا يخاف الله محبا للفضة والذهب كثير الشر، فاحضر اليه قوما شهدو عليه زور بانه اعترف انه كان مسلم قبل ذلك، وان بطرك النصارى جعله نصرانى منذ زمان طويل، غرضا منه ان يغرم البطرك مالا. وجمع على ذلك الراهب مجمعا من البطرك مالا.

فتحوها، انما جاءوا مع جيوشهم بأسرهم، ومتاعهم بهدف الاستيطان في الاراضى التي استولوا عليها، وشرعوا في تغيير هويتها الحضارية. ومن ثم فيقد قيامت عدة دويلات تركمانية مستقلة تحت زعامة الاتراك في جهات كثيرة من آسيا الصغرى والشيام، وبالرغم من تعرض هذه الدويلات التركسمانية لمرحلة من الضعف بسبب تنازعها على السيادة فيما بينها، ووجود العصبية القبلية، فيما بينها، ووجود العصبية القبلية، السلجوقية وعاصمتها قونية - Icon

\* تولى الوزير ابن جَهْوَر الحكم في قرطبة ونودى في المدينة بطرد كل أموى منها بعد أن ساءت سيرة امرائهم ووزرائهم وأنذر كل من يأوى أموياً.

\* انتشر الطاعون والجدرى في المشرق كله من الهند وشمل غَزْنة وخُراسان وأُصْبِهان وامتد غرباً حتى دخل الموصل والجزيرة وبغداد.

#### سنة ٤٢٤ هجرية

وافق مستهل المحرم يوم الميس ٧ ديسمبر ١٠٣٢م.

- \* عاد الشيعة إلى إقامة المآتم في يوم عاشوراء وتصدر ذلك العيّارون وغيرهم من حرافيش بغداد وتستروا بذلك في سلب الناس أموالهم.
- \* تحولت البصرة إلى ميدان صراع بين جلال الدولة البويهي ومعه ابنه وبين الملك العزيز ابن أخيه عماد الدولة (ابن سلطان الدولة) الذي خُطب له على منابرها.
  - \* ثار أهل الكَرْخ على العَيَارين (رعاع المدينة) وكبسوا دورهم ونهبوا سلاحهم.
- \* توفى فى هذه السنة عن ٨٤ عاماً إمام اليمن الزيدى الناطق بالحق (أبو طالب يحيى بن الحسين الطالبي) مؤلف كتاب (الافادة في تاريخ الأئمة والسادة) وكتاب (جوامع الأدلة).
- \* توفى من رجال العلم في هذه السنة: قاضي حلب الفقيه الحنفي أبو الحسن العُقيلي عن

ion، نجحت في فرض زعامتها على بقية الدويلات في آسيا الصغرى بطريقتها البدوية الرعوية غير المستقرة، ولقد أطلقت الاميرة الأدبية آنا كومنينا عليهم اسم التركمان -Tur التركية المستقرة التي أطلقت عليها السرائل Turkoi.

ولقد كان السلطان ألب آرسلان مدركا لابعاد ذلك الانتصار، وأن أبواب الاناضول قد فتحت على مصراعيها له، غير أن المية وافته قبل أن يقود جيشه السها، ليتم فصل

القوم الخالفين وقرر معهم الشهادة عليهم انه مسلم، وامر ان تقلع عنه ثياب الرهبان والبسه ثياب المسلمين، واعلمهم ما قد فكر فيه من السو الذي يريد ان يفعله بالبطرك. واحضره مجلس الشهود الزور وهو لابس الثياب الذي البسه اياها ووعده بمال يدفعه اليه اذا هو جدد الاسلام بين يدى الشهود ايضا، فلم يقدر احد يرده عن الامانة المستقيمة. وكان كلما فعلو به شي مما يريدو لا يزداد الا ايمانا وهو يصيح ويقول: انا نصراني وابي

42 عاماً اغتاله لصوص الأعراب على طريق الحج، وفيها توفى الواعظ الصوفى البغدادى ابن السَمَّاك (أحمد بن حسين) عن ٩٥ عاماً.

## سنة ٤٢٥ هجرية

وافق الأول من الحرم يوم الاثنين ٢٦ نوفمبر ١٠٣٣م.

- \* أخذ الغُز (الأوغوز الترك) يشنون غارات منتظمة على مدن خرَّاسان.
- \* وقع زلزال بفلسطين هدم نحو ثلث مدينة الرَمْلة وهبت ريح سوداء على نصيبين قلعت معظم أشجارها.
- \* استعادت قوات جلال الدولة البصرة بعد أن أجلوا عنها ابن أخيه عماد الدولة غير أن أهلها لم يلبئوا أن شغبوا على جلال الدولة.

### سنة ٤٢٦ هجرية

استهلت السنة بيوم السبت الموافق ١٦ نوفمبر ١٠٣٤م.

\* أظهر القاضى ابن عَبّاد صاحب أشبيلية بالأندلس شخصاً زعم أنه الخليفة هشام

وامى واهل مدينتى يعرفونى ويشهدو لى بذلك. وكان يلطم على يوجهه. ويقولو له: انك اعترفت بدين الاسلام امام الشهود الحاضرين ثم تعود الى الانكار. لكن الرب كان معه فى جميع شدايده ونجاه من جميعها، وان الكاتب لم يلتفت الى ما قاله واخذ خطوط الشهود الزور الذين اقامهم للشهادة عليه، ولم يفعل ان يجدد الاسلام كما طلبو منه. ولما لم يطيعهم القوة فى السجن تحت ضيق عظيم. وللوقت كتب [هذا الكاتب] كتبا

الأناضول نهائيا عن القسطنطينية، واختار السلاجقة خليفة لهم هو سليمان بن قطلمش والذى كان والده ابن عم طغرل بك. ولم يكن سليمان متعجلا، فبدأ يستعد لتحقيق أهداف آلب آرسلان.

الأمبراطور ميخائيل دوقاس بارابيناكس ١٧١٠ ٨٠١٨ م:

شب ميخائيل منذ نعومة أظفاره فى القصر الامبراطورى حيث الدعة والرغد، كما توفرت لديه الفرصة فى أن يتلقى المعرفة والعلم على أيدى أشهر مفكرى عصره، وهو الفيلسوف

الْمُؤيد بالله المختفى فبايعه ودعا الناس للدخول في طاعته وظل يحكم أشبيلية باسمه عشرين سنة.

\* منى السلاجقة بهزيمة ثانية على يد السلطان مسعود الغزنوى بالقرب من نَساً ثم عقد صلح مؤقت بين الطرفين.

\* بسط العيارون وغوغاء بغداد سلطانهم على المدينة بمواطأة الجند الأتراك سرا ولم يعد للخليفة ولا للسلطان البويهي جلال الدولة نفوذ أو حكم.

# سنة ٤٢٧ هجرية

وافق الأول من المحرم يوم الأربعاء ٥ نوفمبر ١٠٣٥م.

\* السنة السادسة عشرة لحكم الحليفة الفاطمى الظاهر لإعزاز الدين في مصر. وفيها بعث الظاهر خمسة آلاف دينار لشق قناة مدينة الكوفة بالعراق ولم يأذن الخليفة العباسي بذلك إلا بعد أن أخذ مشورة رجال الدين من أهل السنة.

\* تولى الخلافة الفاطمية بمصر المستنصر بالله وهو معد ابن الخليفة الظاهر ابن الخليفة الخامس من الخلفاء الفاطميين بمصر.

ميخانيل بسيللوس، ولهذا فقد كان اهتمامه بالفكر والثقافة يفرق اهتمامه بالاستراتيجية والعسكرية ، فضلا عن الهذيمة منزكرت التي أطاحت برأس سلفه وزوج أمه، جعلته يفكر ألف مرة الذي كان عازفا عنه تماما. وهكذا القتال ألقت الاقدار برجل غير مناسب، في وقت كانت فيه الامبراطورية في مسيس الحاجة الى عبقرية عسكرية، وقيادة حازمة، لأنقاذ البلاد من براثن السلاجقة والبشناق.

ولقد أحاط بارابيناكس -Parapi

الى حيث الاب البطرك وسير منها قوما من الاتراك، الذين لا يعرفون الكلام بلسان اهل مصر، ومعهم ذلك الراهب السو الرافع لياخذوه ويحضروه الى مصر، فسميع قوما من النصارى الارتدكسيين ما جرى وما ارادو بالبطرك من السو، كتبو له كتبا واعلموه فيها ما فعله هذا الغير راهب والقوم المسيرين اليه. فلما وقف على الكتب الواصلة اليه وما اثاره الشيطان من البلايا خرج وصرخ الى الرب ان يزيل هذه التجربة، ثم شكر

#### سنة ٤٢٨ هجرية

# وافق هلال الحرم يوم الاثنين ٢٥ أكتوبر ١٠٣٦م

- \* انقطع الحج هذه السنة بسبب المنازعات وعدم أمن الطريق إلا من مصر الفاطمية.
- \* بويع على الحكم في غرناطة أبو مناد باديس الصُّنهاجي خلفاً لأبيه حَبُّوس ابن ماكُسِن ولقب بالمظفر وهو الذي استوزر اليهودي ابن غرالة.
- \* ولد بمرو في هذه السنة الحسن الصبّاح زعيم طائفة الباطنية الاسماعيلية التي تعرف بالحشاشين وكان قد تتلمذ على ابن عطّاش قبل أن يدخل إلى مصر في خلافة المستنصر ثم جعل من قلعة الموت مركزا للدعوة.

<sup>\*</sup> لقى المعتلى بالله الحمودى مصرعه على أسوار قُرْمُونة بالأندلس فى حربه مع القاضى ابن عبَّاد صاحب أشبيلية.

<sup>\*</sup> تولى إمارة مالقة بالأندلس أدريس بن على الملقب المتأيد بالله خلفاً لأخيه المعتلى بالله.

<sup>\*</sup> في يوم الأحد الخامس عشر من شعبان توفي الخليفة الظاهر لإعزاز الدين وله من العمر ٣٢ سنة حكم منها ١٦ سنة وخلفه ابنه معكد باسم المستنصر بالله.

الرب وقال: يا ربى يسوع المسيح انا اعلم ان البيعة لم تخطى. وقال ما قاله بولس الرسول: نحن منفيين في كل شي وليس نحن منضيتين أنهم يطردونا وليس نحن مطرودين، هم يضطهدونا فلا تتركنا لهم يقتلونا وليس نحن هالكين في كل حين، نحن صابرين على موت المسيح الرب في اجسادنا الكي تظهر حياة يسوع المسيحي في اجسادنا التي تموت. واستعد ان يجعل نفسه عوضا من البيعة المقدسة التي اتمن

المفكرين قليلى الخسيسة في فنون المفكرين قليلى الخسيسة في فنون الحسرب، وراح هؤلاء يستخدمون عن المعارك لوقف تقدم السلاجقة ولانقاذ ما يمكن انقاذه، غيسر أن الدبلوماسية الماهرة أن لم تساندها الجدوى. ولقد بدأت هذه السياسة اللبلوماسية باحياء فكرة التحالف والتصاهر مع زعيم النورماندين، وقد عسرضت الامسبراطورية ثمن هذا التحالف والمصاهرة بأن تنازلت عن

\* شهدت هذه السنة وفاة الفيلسوف الطبيب الشيخ الرئيس ابن سينا أبو على الحسين بن عبدالله عن ٥٨ عاماً مؤلف كتاب الشفاء وكتاب الإرشادات والتنبيهات والحكمة المشرقية في الفلسفة ومؤلف كتاب القانون في الطب، توفى ودفن بهمذان.

- \* توفى من رجال الحكم ناصر الدولة الحَمْداني أمير الشام من قبل الفاطميين.
- \* توفى من رجال الأدب: الشاعر العباسى المشهور مِهْيار الدُّيْلمى له ديوان شعر مطبوع فى عجلدات، كان قد أعلن إسلامه عام ٣٩٤.

#### سنة ٤٢٩ هجرية

استهلت السنة بيوم الجمعة الموافق ١٤ أكتوبر ١٠٣٧م.

- \* قام مسعود الغزنوى بمحاولة أخيرة لطرد السلاجقة من خُراسان ولكنه هزم عند سرخس على يد طغرلبك، وعلى الأثر استولى السلاجقة على مرو ونيسابور وسرَّخس ومعظم خراسان باستثناء بَلْخ.
- \* جرت معركة حاسمة بين قوات الخليفة المستنصر الفاطمى بقيادة أنوشتكين الدربزى وبين شبل الدولة المرداسي صاحب حلب الذي كان طامعاً في الاستقلال بها وفيها هزم وقتل.

حقها فى المطالبة بأراضيها فى جنوب ايطاليا وصقلية الى الابد، وبعد أن رفض جيسكارد التصاهر والتحالف مرة فى عهد رومانوس ديوجين، ومرة قبل فى عام ١٠٧٤ مشروع المصاهرة تحت الحاح القسطنطينية لكى يحظى منها باعتراف رسمى بأنها قد تنازلت عن ممتلكاتها له؛ لكن هدف السياسة فى القصر كان أبعد من ذلك، فقد كان الهدف هو توريط روبير جيسكارد فى معاركها ضد السلاجقة فى معاركها ضد السلاجقة فى

عليها. ومع ذلك كان لا يقدر يتحرك عن مرقده بل كان يترجا معونة الله له، وكان اولاده الروحانيين انبا سمعان اسقف «بنا» الذي كان اوسمه اسقفا في تلك الايام، واخوه الروحاني الشماس مقاره عندهم منذ صباه ياخذو بركته، فقال لهم: يا اولادي ما اقدر ان اتحرك من مرقدي وانا الان مستعد لامر الرب فاما انتم فيجب عليكم ان تبعدو من وجه الشيطان ليلا يفعل بكم سو منجلي ليلا [من أجلي لئلا] يظن احد ان معكم

#### سنة ٤٣٠ هجرية

وافق الأول من المحرم يوم الثلاثاء ٣ أكتوبر ١٠٣٨م.

- \* بدأ في هذه السنة قيام الدولة السلجوقية على يد طُغْرُلبك حفيد سلجوق فأصبح يؤرخ لها منذ هذه السنة.
  - \* استقبل الخليفة المستنصر الفاطمي بمصر العام الثالث لحكمه.
- \* منح الخليفة القائم العباسي ابن السلطان جلال الدولة البويهي اسم الملك العزيز وكان على واسط.
- \* أوقع السلطان مسعود الغزنوى أول هزيمة بالسلاجقة وطردهم من بعض نواحى خُراسان ولكن لم يلبث أن دارت الدائرة عليه فانسحب عائداً إلى عاصمته غَزْنَة.
- \* توفى بالقاهرة حول هذا التاريخ عالم الرياضيات والفيزياء عن نحو ٧٦ عاما، أبو على ابن الهَيْثُم صاحب مشروع إقامة سد على النيل عند أسوان، شملت مؤلفاته الرياضيات والفلك والبصريات.
- \* توفى فى سجنه الوزير الأديب ابن ماكُولا (هبة الله بن على) عن ٦٥ عاماً تولى الوزارة عدة مرات.

ما [مال] للبيعة. وقص عليهم ما جرى من الراهب ووصول كتب الاراخنة اليه بذلك. ولما كان في هذين الاخوين من الامانة قالو له ما يكون هذا يا ابانا القديس ولا نفارقك بل نحن نجعل نفوسنا فداك. فبينما هم يتكلمان بهذا اذ نادى ذلك الغير راهب على الباب: افتحو وكان قد اخذ سجلا [من] الولاة ليشدو منه ويساعدوه على ما اخذ من الاتراك الذين سارو معه. فاخذ شرطى ودخل الى حيث ابينا لما فتح له الباب وكان قصده ودخل الى حيث ابينا لما فتح له الباب وكان قصده

خطر السلاجقة، أما اذا هلك فلعلها تكون قد تخلصت منه، وربما أعطاها ذلك الامل فى العودة الى أراضيها فى جنوب ايطاليا وصقلية . فسلاح ضرب الخصم بالخصم، كان من أهم أسلحة الدبلوماسية عند الروم ، لكن روبير جيسكارد ـ ذلك القائد المخنك ـ فطن الى ذلك ، ولم يتسدخل أبدا بقواته ضد السلاجقة.

وفى خـلال ذلك تفــاقم الموقف العسكرى عندما استجاب بارابيناكس لرأى أحد مستشاريه بتقليص حجم

\* توفى حول هذا التاريخ إسماعيل بن ذى النون من ملوك الطوائف بالأندلس أصحاب طليطلة.

### سنة ٤٣١ هجرية

# وافق هلال المحرم يوم الأحد ٢٣ سبتمبر ١٠٣٩م

- \* عاد الجند الأتراك في بغداد إلى الشغب ووقع النهب وانتشر الخوف حتى لم يحضر صلاة الجمعة سوى بعض أفراد.
- \* أوقع السلاجقة بقيادة الأخوين طغرلبك وجغرى داود بالسلطان الغزنوى مسعود الأول وكانت هزيمة تامة لاذ بعدها بالفرار إلى غزنة (رمضان).
- \* انتهت في المحرم من العام المعارك بين البربر وبين الأندلسيين من أتباع القاضى ابن عباد عباد. صاحب أشبيلية إلى هزيمة الأندلسيين وفيها قتل إسماعيل بن عباد.
- \* بويع أبو زكريا يحيى بن إدريس الحَمُّودى بالخلافة فى الأندلس وتلقب بالقائم بأمر الله (على أثر وفاة أبيه المتأيد بالله) ولم تستمر خلافته سوى بضعة أشهر تنازل بعدها لابن عمه حسن بن يحيى حاكم بُّذة (جمادى الآخرة).

المعونات والاتاوات التي كانت تدفعها الامبراطورية لزعماء بعض قبائل الغز والبستناق والصقالبة، الذين كانوا يقومون بحراسة الحدود وحماية مدن الدانوب، وقعد أثار ذلك القسرار ثائرة هذه القبائل. والتفوا حول احد قادة والمطالبين بالعرش، واسمه نقفور، والبشناق، واندفعوا نحو القسطنطينية والبشناق، واندفعوا نحو القسطنطينية يخربون وبدمرون كل مافي طريقهم؛ وتحت مسيس الحاجة توجه بارايناكس بالنداء الى زعماء الغرب الكاثوليكي

ان يفجعه فيموت فلما نظرو الاتراك والشرط الذين معه انه مريض هكذى بوجع النقرس ولا سبيل له على النهوض فلم يقربوه. وكانو يشتمو ذلك الراهب على فعله، حتى ان احد الاتراك جرد سيفه واراد ان يقتله. ولم يكن هذا الراهب يحتشم بالجملة بل كان يقول انكم ارسلتم معى لتتمو ما امر به الامير وانكم اذا لم تفعلو ما امركم به فان الامير يجازيكم بفعلكم. فدخل الشيطان فيهم وحملهم الى ان اقامو الاب البطرك عن فراشه

- \* ولد بمصر عالم الحساب الفرضي (المنطق الرياضي) كامل بن ثابت المنصوري.
- \* وفيها توفى بمصر مسند زمانه أبو عبدالله محمد ابن الفضل الفَرَّاء عن ٩٠ عاماً.
- \* توفى من رجال اللغة والأدب فى هذا التاريخ: عالم اللغة الخراسانى الحاكم ابن دُوست له الرد على الزجّاجى، وفيها توفى الشاعر النديم عبدالله الزوزنى كان قزما مقرباً من أمراء خراسان، وفيها توفى ابن خيران صاحب ديوان الانشاء للخليفة المستنصر الفاطمى.

### سنة ٤٣٢ هجرية

أهلت السنة بيوم الخميس الموافق ١١ سبتمبر ١٠٤٠م.

- \* اعترف الخليفة العباسي القائم بأمر الله بالدولة السلجوقية وعاصمتها نيسابور واعترف بطغرلبك سلطانا عليها وقرنت الخطبة باسمه في مساجد نيسابور.
- \* تولى مودود بن مسعود الأول عرض الدولة الغزنوية خلفاً لأبيه فدخل عاصمته غزنة

<sup>\*</sup> استولى سليمان (المستعين بالله) بن هود على سرقُسطة فانتقل إليها وكان على لاردة الجاورة.

وحملوه على ايديهم ووطاه معه الى ان انزلوه مركبا اعدوه له يحملوه فيه الى مصر. ثم ان هذا الراهب اخذ هذين الاخوين الذين ذكرتهم ورد ايديهم الى ورايهم وشدهم بوثاق عظيم وكذلك من وجده من الغلمان والاصحاب وانزلهم الى المركب مثل اللصوص، ونهب جميع ما وجد فى قلاية الاب البطرك من الثياب والانية والكتب المقدسة وغير ذلك. وكان هذا الاب كثير الاهتمام بالكتب البيعية حتى انه كان له عدة من النساخ بالكتب البيعية حتى انه كان له عدة من النساخ

لانقاده، لكن النداء لم يجد من يستجيب اليه، وهنا استخدم مستشاروه سلاح الوقيعة بين زعماء الغز والبشناق والعقالية ، فدب بينهم الشقاق والنزاع ، فاضطروا الى فك الحصار عن القسطنطينية، والعودة الى ضفاف الدانواب محملين بالغنائم والأسلاب.

ولقد واجة ميخانيل بارابيناكس مشكلة أخرى مع أحد السارونات اللاتين، فعندما وجه صيحة النجدة الى العسالم الأوروبي الغربي لانقاذ المسيحية في الشرق، تقدم اليه أحد

قادماً من خراسان في شهر شعبان وأوقع بعمه محمد وشيعته وانتقم من كل من اشترك في اغتيال أبيه، وبني في هذا الموقع مدينة تذكارية باسم فتح أباد.

\* شهدت السنة وفاة السلطان ناصر دين الله مسعود بن محمود الغزنوى بعد حكم دام نحوا من ١٢ سنة وكان في حياة أبيه واليا على هراة ثم وليا للعهد واخضع قبائل الغور ثم قدم أبوه عليه أخاه محمداً لأسباب غير أن الجند تمسكت به، اغتاله في طريقه إلى السند بعض مواليه بعد هزيمته على يد السلاجقة، وفي ذي الحجة من العام توفي كذلك أخوه الأمير مجدود وكان على لاهور ثم أظهر العصيان على أخيه مودود، توفي في الطريق إلى غزنة.

# سنة ٤٣٣ هجرية

وافق مستهل المحرم يوم الاثنين ٣١ أغسطس ١٠٤١م.

- \* تولى إمارة أشبيلية من ملوك الطوائف بالأندلس المعتضد بالله (عباد ابن محمد) خلفاً لأبيه القاضى ابن عباد فعمل على ضم ما حولها ومنها شِلْب ولِبَّلة وشَلْطيبش.
- \* فيها توفى من الوزراء: قُسِيم الدولة أنوشتكين الدُزْبرى وزير الخليفة المستنصر ونانبه على الشام وخلفه ناصر الدولة الحمداني، وفيها قتل الوزير أبو جعفر بقية بتدبير حسن بن يحيى

البارونات النورماندين واسمه ـ روسل ـ بارون بايليول، غير أن هذا البارون المتطوع كان يسعى لتحقيق ثروة على حساب القضية ، ولا يعنيه شئ من أمر مصير المسيحية في الشرق. ولقد بدأ روسل بأستحواذ ثقة الامبراطور بارابيناكس المطلقة، ثم شرع يستغل من أنه أقسم يمين الولاء للامبراطورية، من أنه لم يتردد في أن يستولى على مساحة كبيرة من أراضي الاناضول على واحتفظ بها لنفسه، وعند أول فرصة به، واحتفظ بها لنفسه، وعند أول فرصة به،

ينسخو له كتبا، وكان لا يكتب له الا قوما علما جيدين خبيرين بقراة الكتب ما خلا خطوطهم، وكان اذا فرغ له كتابا يفرح به كما يفرح ببنا بيعة فيامر ان يصاغ عليه ذهبا وفضة، فانتهب ذلك الراهب اكثر الكتب وصارت اليه، لانه كان قد تعلم ان يقرى قبل ذلك، وكان قصده ان ينتفع بالثمن عنها، لان الشيطان ملا قلبه افكار ردية. وتوجه الى مصر وكان لا يدع احد من اصحابه ولا غلمانه يتقدم اليه ولا يتحدث معه ولا يراه

صاحب مالقة، وفيها توفى أبو سعد العميدى رئيس ديوان الإنشاء فى خلافة المستنصر بمصر ومؤلف (تنصيح البلاغة).

\* ممن توفى من رجال العلم: محدث الاسكندرية أبو عمرو القضاعي الشافعي عن ٧٥ عاماً له كتاب (الفوائد) والحافظ أبو عثمان القرشي الهروي.

\* توفى بالشام الزعيم الشيعى داعى الدعاة حمزة بن على الدرزى داعية مذهب الدرزية بالشام وهو ممن دعا إلى تأليه الحاكم وهو أحد الحدود الخمسة عند الباطنية وأول المعصومين.

# سنة ٤٣٤ هجرية

استهلت السنة بيوم السبت الموافق ٢١ أغسطس ١٠٤٢م.

\* وقعت الزلازل بتبريز فهدمت أسوارها وقلعتها وأكثر دورها وهلك تحت الردم ٤٠ ألفا وقيل أكثر ولبس الناس بها السواد لعظم المصيبة.

\* تولى على إمارة مالقة بالأندلس ادريس بن يحيى ولقب بالعالى الحَمَودى وكان مسجوناً على عهد أخيه المستنصر حسن بن يحيى الذى قتل.

\* تم للسلطان السلجوقي طغرلبك الاستيلاء على خُوارُزم من ملك شاه وكان عليها من قبل الغزنويين.

بالجملة. وكان ابونا لا يعلم ما [جرى]. وكان فى جملة ما اخذه هذا الراهب من قلاية البطرك صناديق كان فى بعضها الكتب وفى بعضها ثياب وبعضها يجعل فيه طعام للغلمان. ولما وصل الى مصر حمل تلك الصناديق على انها مملوة من الذهب والفضة والانية، ولم يعلم ان الاب البطرك لم يقتنى قط مالا ولا ذخيرة الا كتب البيعة وكسوة كان يلبسها بين الشعب وقت القداس، وكانت قليلة القيمة لان اكثرها كان من الصوف،

واستقل بها عن الامبراطورية، وتوكيدا لذلك توجه بالنداء الى السلطان سليمان طالبا معونته ضد الامبراطور. ولم يتردد السلطان فى تلبية طلبه، وهكذا أصبح القائد المسلم حليفا للخائن المسيحى من أجل تدميسر الامبراطورية.

وعلى أثر ذلك اندلعت أعسسال الشغب في كل أنحاء البلاد، وجدد القائد العسكرى نقفور مطالبته بعرش الامبراطورية، وقبل أن يلجأ نقفور لطلب المعونة من سليسان، حذا الامبراطور حذو البارون، وطلب من

\* تولى إمارة حلب للمرة الثالثة معز الدولة المرداسي (ثمال بن صالح) بعد وفاة القائد أنوشتكين من قبل المستنصر الفاطمي.

\* تتابع الأحداث في الأندلس: ففي هذه السنة قتل الخليفة الحَمُودى يحيى القائم بأمر الله صاحب مالقة على يد قريبه المستنصر بالله حسن بن يحيى، ولم تلبث أن دبرت زوجته وهي أخت يحيى المقتول قتله بالسم في العام نفسه.

\* توفى من رجال الأندلس فى هذه السنة: الحاجب أبو عبدالله محمد ابن برزال من ملوك الطوائف ومؤسس إمارة بنى برزال فى قرمونة، وفيها توفى القائد أبو الفوارس نجاء العلوى وكان فى خدمة الحموديين أصحاب مالقة، أغتيل على أبوابها، وفيها توفى ابن قاسم الفهرى صاحب حصن ألبونت ودام حكمه ١٣ سنة.

# سنة ٤٣٥ هجرية

وافق الأول من الحرم يوم الأربعاء ١٠ أغسطس ١٠٤٣م.

- \* تميزت هذه السنة بسلسلة من فتوحات السلاجقة وانتصاراتهم.
- \* استولى السلطان طُغْرلبك على الريّ واتهم عسكره بتخريبها ونهبها حتى أن الخليفة

السلطان سليمان معونته لاعادة النظام البي البيلاد، وكان سليمان سعيدا بذلك، فأى مناسبة تحقق له التدخل في شنون الروم كانت تزيد من قوته البيارون وقبض عليه، ثم عسرض البيارون وقبض عليه، ثم عسرض كبيرة، ومقابل الاعتراف بحق دولة السيلاجقة في حكم الاقاليم التي السيولوا عليها في آسيا الصغرى. وكلما زادت الحيلافات الداخلية، تزايدت طالبات النجدة من القادة تزايدت طالبات النجدة من القادة المتصارعين الى سليمان، وفي كل مرة يخرج السلطان السلجوقي أكثر قوة

لانه كان قليل لباس الحرير الا في ايام الاعياد، وكان ثوب واحد يكفه سنينا واعواما. ولما كشف هذا الكاتب تلك الصناديق لم يجد فيها شيا فظن ان الراهب اخذ جميع ما فيها من المال والانية لنفسه واحضر الخشب اليه، فاحضره سرا وقال له: ايها الانسان انني لم اجد في الصناديق شيا واني لا اشك انك اخذت ما فيها. فقال له: هكذي وجدتها وهكذي حملتها اليك لاني قد وجدت عندك رحمة ومحبة. وللوقت القا الله في قلبه

العباسي حين بلغه ما وقع بها انفذ القاضى المواردى إليه مستنكراً ما صنع عسكره ويأمره أن يأخذ الأمر بالعدل.

\* دخل السلاحقة الموصل وعاثوا وأفسدوا فاتفق صاحبها قِرواش العُقيلي مع دُبيس الأسدى صاحب الحلة على لقاء السلاحقة فأوقعوا بهم.

\* توفى فى هذه السنة من رجال الحكم: السلطان البويهى أبو طاهر جلال الدولة (ابن بهاء الدولة وحفيد عضد الدولة) وله ٥٢ عاماً حكم منها ١٧ سنة ودفن بمقابر قريش ببغداد فى ٥ شعبان، وفيها توفى أمير الأندلس وصاحب قرطبة أبو الحزم جَهُور كان وزيراً لهشام الثالث آخر الأمويين بالأندلس ثم تولى الأمر بعد وفاته ودامت حكومته ١٣ سنة وخلفه ابنه أبو الوليد محمد.

# سنة ٤٣٦ هجرية

استهلت السنة بيوم الأحد ٢٩ يوليو ١٠٤٤م.

\* ادخل إلى بغداد السلطان عماد الدين أبو كاليجار المرزُبان ملك فارس البويهي بعد وفاة جلال الدولة فيضم بذلك العراق إلى حكمه ولم يخرج الخليفة إلى لقائه ونزل بالقيصر بغضة هذا الراهب وفسد عليه وتغير لوقته ولم يخرج من عنده الا وقد اراد قتله بيده لكنه خاف من هيبة الوالى. وكان جميع اولاد الاب وغلمانه تحت ضيق عظيم من الاهانة والرباط والوجع والجوع والعطش وقلة رحمة الاعوان لهم لانهم لم ياخذو معهم منهم شيا، وكانو قد ايسو من عطاهم وبخاص اذا وصلو الى مصر فان امرهم يخرج عن ايديهم ولا جل ذلك لم يكونو يرحموهم. فلما راوهم الاخوة المومنين الذين اتو اليهم لينظروهم

بعد أن شق طريقه في ثبات الى قلب أراضى الروم، حستى ضم السه اقليم ليديا وأيونيا. وفي عام ١٠٧٨ كان يؤسس سلطنة الروم السلاجقة في يؤسس سلطنة الروم السلاجقة في الجرزء الاوسط من آسيبا الصغرى. واختار لها عاصمة هي نيقية Nilaia الرئيسية، وكانت هذه المدينة أجمل الرئيسية، وكانت هذه المدينة أجمل وأغنى مدن الامبراطورية في آسيبا الصغرى، ومن هذا الموقع الهام في آسيا الصغرى اتسعت سلطنة سلاجقة الروم، حتى وصلت الى شواطئ البحر

السلطاني وأمر بضرب الطبل له في أوقات الصلوات الخمس على غير العادة بالرغم من احتجاج الفقهاء.

- \* تولى وزارة الخليفة المستنصر الفاطمى: أبو منصور صدّقة الفلاحي خلفاً للجرجرائي المتوفى.
- \* توفى من رجال الحكم بالأندلس: مجاهد العامرى مؤسس الدولة العامرية بدانية وجزر الباليار دام حكمه بها ١٤ عاما غزا فى خلالها جزيرة سردينية وكانت للافرنج، وفيها توفى هذيل بن خلف مؤسس دولة بنى رزين بالسهلة.
- \* توفى الوزير الفاطمى أبو القاسم الجرجرائى من ألقابه نجيب الدولة، والوزير الأجل الأوحد، وصفى أمير المؤمنين، استوزره الحاكم ثم الظاهر والمستنصر وكان الحاكم قد أمر بقطع يديه عام ٤٠٤هـ.

#### سنة ٤٣٧ هجرية

وافق هلال الحرم يوم الجمعة ١٩ يوليو ١٠٤٥م.

\* تولى على واسط الملك العزيز ابن جلال الدولة.

الأسود فى الشمال، وساحل البحر المتوسط فى الجنوب الغربى، والى الشام شرقا، وأصبحت هذه السلطنة، منافسة خطيرة للامبراطورية الرومية، ولقد كان سقوط نيقية صدمة للاوروبين لانها كانت ترتبط بتاريخ عقد الجامع الكنسيسة التى بلورت قانون الايمان المسيحى، كما كانت مركزا للدراسات اللاهوتية.

ولقد أحدث سقوط نيقية في حوزة السلطان سليمان بن قطلمش دويا هائلا في أوساط الكنيسة اللاتينية في الغسرب، فسهى مدينة الجسامع

وما هم عليه عند وصولهم اليهم، راوهم على هذه القضية بكو عليهم بكا شديدا وبخاص لما راو الاب البطرك على حال الوجع وهو راقد على فراشه لا يستطيع القيام ولا تقدر اولاده ياتون اليه، ازداد بكاهم وسالو الله ان ياذن لهم بالفرج. فمضو الاخوة وابتاعو من اموالهم قيود حديد واتو بهم الى الموكلين بهم وسالوهم ان يحلو ايديهم من خلفهم ويطرحو القيود في ارجلهم ودفعو لهم ذهبا وفضة وكان هذا باعمال الريف على ساحل اتريب

\* انفذ الخليفة المستنصر جيشاً إلى حلب الستخلاصها من معز الدولة المرداسي ثمال الكلابي فلما استظهر عليه استنجد بامبراطور الروم قسطنطين التاسع فلم ينجده.

\* تعدد قيام الإمارات الأندلسية بعد سقوط الخلافة الأموية بقرطبة، ففى هذه السنة تولى إمارة بطَلْيوس من ملوك الطوانف: المظفر أبو بكر ابن الأفطس خلفاً لأبيه، وتولى إمارة مورون عزُ الدولة محمد بن نوح الدمرى.

\* دخل الإمام الزيدى أبو الفتح الناصر بن حسين إلى اليمن (وكان عليها الصُليَّحيون) ودعا لنفسه بالامامة واستولى على صنعاء وصعدة وبني حصن ظُفار.

## سنة ٤٣٨ هجرية

وافق مستهل المحرم يوم الثلاثاء ٨ يوليو ١٠٤٦م.

\* حاصر السلطان طغرلبك السلجوقى مدينة أصبهان فصالحوه على مال عظيم وخطبوا له
 على منابرها مع أميرها كما استولى أخوه على حلوان.

\* ثار بالأندلس محمد بن أدريس على حكم ابن عمه الخليفة العالى بالله بعد ٤ سنوات من الحكم فبويع محمد (الأول) وتلقب بالمهدى بالله، وفي سرَقُسُطة تولى سعد الدولة المقتدر

وما حولها. وكان الغير راهب يقول: ما افعل هذا؟ ولما يعلم ان الله ارذله وافسد قلب الكاتب عليه وهو يعمل مع الامير في هلاكه. وكان النصاري القيام على شط النهر ينظرو ما فعلو بهم ويدعو الله ان يهلك اعدا البيعة وكانو يبكو ويتنهدو. وكان وصولهم الى ساحل مصر في الساعة العاشرة من الليل. ولما اصبحو جعل الشرط [الشرطة] مع الاب من قبل ذلك الكاتب، لانه كان قد طلع له بالصناديق في الليل كما ذكرنا اولا. وحسر

المسكونية، ولهذا وجه البابا جريجورى السابع عدة رسائل الى ملوك وزعماء الغرب، وعلى رأسهم هنرى الرابع امسيسراطور ألمانيا ودوق برجنديا، يدعوهم فيها الى اعداد حملة صليبية من بلاد الغسرب الاوروبي لانقساذ القسطنطينية من خطر السلاجقة المسلمين، ولقد كان هدف البابا من ذلك هو اعادة الكنيسة الشرقية الارثوذركسية الى حظيرة الكنيسة المتروزيكية العالمية، غير أن دعوة البابا لم تأت بأى نتانج اذ لم يستجب اليه أمراء أوروبا ، بل أن البابا نفسه دخل

أحمد خَلفاً لأبيه سليمان المستعين بن هود، وفيها استقل يوسف المظفر بن سليمان المستعين بحكم رادة بعد انفصلت عن إمارة سرقسطة والحكم فيها لبني هود.

\* أغارت الترك على بلاد ما وراء النهر استولوا على بخارى وسمرقند وخُوارزم فقطع طغرلبك السلجوقي نهر جيحون والتقى بهم وهزمهم ثم عاد إلى خراسان.

\* توفى فى هذه السنة المؤرخ الراوية ابن النديم صاحب الفهرست وهو أول معجم عن المؤلفات العربية حتى عصره، وهو أبو الفرج محمد بن اسحق كان وراقا يبيع المخطوطات.

## سنة ٤٣٩ هجرية

أهل المحرم يوم الأحد الموافق ٢٨ يونية ١٠٤٧م.

\* فشا الطاعون في الموصل والجزيرة حتى انهم أقاموا صلاة الجنازة على أربعمائة متوفى دفعة واحدة، وانتشر الغلاء حتى بيعت الرمانة بقيراطين والخيارة بقيراط.

\* وصل الرحالة الفارسي ناصر خسرو إلى القاهرة وامتدت إقامته بها نحو السنتين وضمن كتابه (سفر نامه) وصف أحوالها وما تحتويه من عمائر وصنائع وأسواق ومواكب واحتفالات.

فى جــولة طويلة من الصــراع مع الامبراطور هنرى الرابع حول أحقية أى منهما فى تعين الآخر.

وهكذا فشل ميخائيل السابع في انقاد الامبراطورية، وثارت عليه الجماهير حتى أرغم في عام ١٠٧٨م على دخول الدير والاعتزال لصالح جندى متقدم في السن هو نقفور بوتانياتس.

نقفور الثالث بوتانياتس Botaniates نقفور الثالث بوتانياتس ۱۰۸۱۰۸۸):

فى أثناء الفوضى التى سادت فى أواخر عهـد ميىخانيل السابع، تمرد

الراهب الى الكاتب كانه لم يدخل اليه فى الليل ولا اجتمع به وقت سلم اليه الصناديق، وقال امام الناس الحاضرين: قد اتيت بالاب البطرك واولاده واصحابه وجميع ماله. فامر الكاتب باعتقال ذلك الراهب، وامر ايضا ان يحتفظ بالمركب وجميع من فيه، وكان معول على ان يستاذن الامير على ما يريد فعله من السو، وانه لم يحضر اليه ما كان تقرر احضاره. فخاف لاجل الصناديق الذى كان سلمها اليه ليلا ليلا [لئلا] يرفع فيه ويقول انها سلمها اليه ليلا ليلا [لئلا] يرفع فيه ويقول انها

\* دبر أبو منصور الفلاحى (وزير الخليفة المستنصر الفاطمى) مقتل أبى سعد التسترى اليهودى الذى كان ناظرا على ديوان الخليفة.

#### سنة ٤٤٠ هجربة

# استهلت السنة بيوم الخميس الموافق ١٦ يونية ١٠٤٨م.

- \* احتفل الخليفة العباسى بختان ابنه أبى العباس محمد ولقبه بذخيرة الدين وذكر اسمه على المنابر.
- \* تولى عرش الغزنويين مسعود الثانى ابن السلطان مودود المتوفى فى عامه، وكان مسعود طفلا صغيرا لم يحكم (اسميا) سوى بضعة أسابيع وتوفى، وخلفه عمه أبو الحسن بهاء الدولة على بن مسعود (فى رجب من السنة).
- \* تولى حكم فارس والعراق الملك الرحيم (أبو نصر خسرو فَيروز) البُويهي خلفاً لأبيه السلطان عماد الدين أبي كاليجار المتوفى في سنته.
- \* قطع المعز بن باديس الصُّنهاجي صاحب أفريقية خطبة الخليفة المستنصر الفاطمي إعلاناً باستقلاله عن التبعية الفاطمية.

كانت مملوة ذهبا وفضة. فاخرجه من الاعتقال وامر باحضار الاب البطرك. وكان لا يقدر يركب دابة بل يحملوه على راس حمال الى حبس ضيق في وسط اللصوص والقتلة، فشكر الرب على جميع ذلك. وكان يعزى اولاده ليلا يضجرو ويعزيهم بكلام بطرس السليح في اول رسالته القتاليقون اذا يقول: ما افتخاركم اذا اخطى احدكم يعذبوكم فتصبرو فافعلو الخير واذا ما توجعتم فاصبرو فهي نعمة من الله قد دعيتم اليها

عليه نقف ور بوتانياتس (جامع الاعشاب)، وكان قائدا لاحد ثغور آسيا الصغرى، ووجدت حركته تأييدا من جنوده، فهتفوا به امبراطورا. وقاد قواته ليدخل العاصمة حيث أحسنت الجماهير استقباله، وقام البطريرك بتسويجه وذلك في عام ١٠٧٨م. وتوقع الناس منه أن يحل كل قصضاياهم، ولكن نظرا لأنه كان متقدما في العمر، فلم يستطع أن يحسن ادارة الامبراطورية لا في يحسن ادارة الامبراطورية لا في الداخل أو الخارج. كما أنه واجه رفض

\* عزل الخليفة المستنصر ناصر الدولة الحمداني من إمارة دمشق وأرسل إلى مصر مقبوضاً عليه فانقلب عليه وعمل على خلع المستنصر، وخلفه على دمشق طارق الصقلبي من قواد الخليفة.

\* شهدت السنة وفاة اثنين من مشاهير العصر من رجال الحكم هما: السلطان البويهى عماد الدين أبى كاليجار المرزبان (جمادى أول) فى الأربعين من العمر تولى على فارس ثم ضم إليها العراق بعد حكم دام ٤ سنين و٤ أشهر ، وفيها توفى السلطان الغزنوى شهاب الدولة أبو سعد مودود بن مسعود وكان حكمه ٦ سنوات وخلفه ابنه الطفل.

\* توفى فى هذه السنة بخُوارَزْم عن ٧٨ عاما العالم الفيلسوف المؤرخ أبو الريحان البَيْرُونى، له من المطبوع (الآثار الباقية فى القرون الخالية). (القانون المسعودى) نسبة إلى السلطان مسعود الغزنوى، (تحقيق ما للهند من مقولة..) وغيرها، وقد احتفل العالم غربا وشرقا بمرور ألف سنة ميلادية على مولده عام ١٩٧٣.

\* توفى من رجال الحكم: الوزير ذو السعادات أبو الفجر محمد بن جعفر وزير السلطان أبى كاليجيار، والوزير الفاطمى أبو منصور صدقة الفلاحى قتل فى انحرم بايعاذ من أم الخليفة المستنصر إنتقاما من اغتيال أبى سعيد التسترى اليهودى ناظر ديوانها، وفيها توفى الأمير العباسى محمد بن الحسن حفيد المقتدر عاش متنسكا بعيداً عن شئون الدولة.

زعماء الارستقراطية العسكرية التى الملك الضياع الشاسعة ثما أدى الى تفاقم الازمة الاقتصادية؛ كما ظهر عدد من المدعين بأحقيتهم فى العرش فى مناطق مختلفة من الامبراوطرية، ولم يستطيع نقفور جامع الاعشاب أن يصمد على العرش أكشر من ثلاث سنوات، اذ نجح أحدد زعسماء الارستقراطية العسكرية واسمه الكسيوس كومين -Alexios Comne العسراطورية والفرية .

لان الرب يسوع المسيح قد تالم عنا وجعل ذلك تذكارا لنتبع اثاره، والان تصبرو وتعزو يا اولادى المباركين واخوتى فى الرب انه لا يتخلى عنا بل يكون معنا كما كان مع اباينا وينجينا من جميع شدايدنا. وكان يعزيهم ويشدد قلوبهم بهذا الكلام وغيره وهم متعجبين لصبره. فلما كان بالغداة انفذ كاتب الامير قوما من المسلمين الذين شهدو بالزور الى الاعتقال ليشاهدو رحاله [الصناديق] ظنو انهم يجدو فيه مالا كثيرا كما ذكر الغير راهب، فلما

## سنة ٤٤١ هجرية

وافق هلال الحرم من السنة يوم الاثنين ٥ يونية ١٠٤٩م.

- \* تولى عرش الغزنويين السلطان عز الدولة عبدالرشيد ابن السلطان محمود الغزنوى بعد مبايعة كبار الدولة له وكان مسجوناً بقلعة ميدين فقضى بذلك على الفوضى التي نشبت على أثر وفاة أخيه مودود.
- \* عادت الفتنة في بغداد بين أهل السنة وبين الشيعة من أهل الكرخ وكان سلاطين بني بويه يميلون إليهم سرأ ولا يظهرون ذلك خوفاً من الناس.
- \* عزل الخليفة المستنصر الفاطمى نائبه طارقا الصقلبى عن دمشق بعد عام واحد وولى مكانه عدة الدولة رفق المستنصر (المحرم)، وبعد شهرين ولى عليها حيدرة بن مفلح ولقبه معين الدولة.
- \* دخل في هذه السنة إلى مصر الطبيب البغدادي النصراني ابن بطلان وأقام بها ثلاث سنوات وفي خلالها جرت مناظرات (مدونة) بينم وبين الطبيب المصري ابن رضوان.

## سنة ٤٤٢ هجرية

وافق الأول من المحرم يوم السبت ٢٦ مايو ١٠٥٠م.

\* تولى وزارة الخليفة المستنصر الفاطمي الوزير أبو محمد اليازورى (الحسن بن على) بالاضافة إلى منصب قاضى القضاة.

حكم أسرة كومنين وبداية الحروب الصليبية

حکم الکسیوس کومنینوس Alexios ۱۱۸۸ه:

وفى يوم الاحمد الذى وافق عيمد الفصح الشرقى لعام ١٠٨١ م، بينما كان يستبد بالناس الياس والقنوط حول مستقبل الامبراطورية، التى كانت تواجه أشد أزماتها الاقتصادية، استولى الكسيوس كومنينوس على العرش، مؤسسا آخر الاسرات القوية . فلقد ظلت أسرته تتوارث العرش حتى عام ١١٨٥ م. ولقد كان الكسيوس

جااو وفتشوه لم يجدو الا ما لا قدر له ولا يذكر، فلما نظرو ذلك عادو الى الكاتب وقالو له: ما وجدنا الا ما لا قدر له ونحتشم نحضره اليك وهو باقيا بحيث هو. فلما سمع ذلك ايضا امتلى غضبا على الغير راهب، فمنع جميع النصارى المومنين الوصول الى الاب البطرك وانه فى الاعتقال الضيق واولاده حزنو وقلقو، وكان قوم منهم يحضرو ياخذو بركته ولا يكلموه بكلمة واحدة خوفا من السلطان. وبعد ايام وهو واولاده فى الجبس التمسو

\* تولى إمارة الموصل قريش بن بدران خلفاً لعمه قرواش وقريش هذا الذى اشتهر امره ابان ثورة البساسيرى.

\* نجح ابن راشد الإباضى فى الثورة على حكم بنى بويه فى عُمَان وكان عليها أبو المظفر ابن السلطان أبى كاليجار فاستولى على البلاد وأظهر العدل وأسقط المكوس ولبس الصوف وخطب لنفسه.

\* اغرى الوزير اليازُورى الخليفة المستنصر بإرسال جماعات من العرب النازلين بمصر من زغبة ورياح وغيرهم إلى أفريقية لمناوأة المعز بن باديس على أن يملكوا ما يقتحمونه من الأرض.

# سنة ٤٤٣ هجرية

استهلت السنة بيوم الأربعاء الموافق ١٥ مايو ١٠٥١م.

\* ظهر ببغداد في السابع من صفر (٢١ يونية) وقت العصر مذنّب غلب نوره على نور الشمس له ذيل نحو ذراعين وسار سيرا بطيئا ثم تلاشى.

\* أعلن عرب بني قرة في مصر العصيان على الخليفة المستنصر وأقاموا بالجيزة وهزموا

كومنينوس جنديا ماهرا وسياسيا داهية، وله تاريخ عسكرى مشرف، وحكم البلاد بقدرة بالغة، ووضع حدا كانت سائدة قبل مجينه، حتى بدت الحياة تبشر بالتفاؤل والرخاء، وشهد كان الكسيوس من أبرز رجالات الطبقة العسكرية الارستقراطية، فهو ابن يوحنا كومنين، الذي لم يشا عمه الامبراطورية المضنى، عندما تنازل عن العرش عام ١٠٥٩م، انحتار وزير

منه مالا ويفرجو عنه فلم يكون معه شى يدفعه اليهم، فامر الامير باحضار الراهب الذى امتلى عليه غضبا لما اعلمه به الكاتب من امره. فلما حضر قال له اين المال الذى اخذته من البطرك الذى ذكرت لى وقلت انك اذا جيت الى هاهنا تجيب معه مال كثيرا؟ فخاف منه وقال له: ان الخبر قد وصل اليه قبل وصولى اليه فسلم ماله لاولاده وحفظوه وهم هاهنا معه وهم، سمعان اسقف «بنا»، ومقاره الشماس اخوه. وقال هذا

جيشاً للخليفة فجمع لهم العرب من طيء وكلب وغيرهما فادركوهم باقليم البحيرة وأوقعوا بهم.

- \* أحرز الملك الرحيم البويهى انتصارين على الديلم والأتراك عند دورق بالأهواز ثم عند تُستُر واستولى أخوه على إصطخروشيراز، غير أن الهزيمة لحقته بعد تحالف أعدائه مع طغرلبك فاستقر بواسط بينما اتخذ طغرلبك أصبهان عاصمة له.
- \* عادت الفتنة بين السنية وأهل الكرخ من الشيعية بعد أن هدأت وعجز الخليفة والسلطان البويهي عن السيطرة عليها فتركوا الأمر للعيارين والشطار والحرافيش.

### سنة ٤٤٤ هجرية

وافق هلال الحرم يوم الأحد ٣ مايو ١٠٥٢م.

- \* نشر ديوان الخليفة العباسى القائم بأمر الله محضراً تضمن اتهام الفاطميين بانهم مجوس ديصانية ووقع على المحضر القضاة والفقهاء والأشراف.
- \* استولى فى شعبان من هذه السنة الملك الرحيم على البصرة وما حولها من أخيه أبى على بن أبى كاليجار وكان فى جيشه البساسيرى صاحب الثورة فيما بعد.

حتى دفع عن نفسه. فلما سمع الكاتب ظن انه صحيح واحضر الرجلين. فلما علم ابونا بذلك كان داعيا لهما ان ينجيهما الله فامر [الامير] ان يحضرو اليه واحدا واحدا لياخذهما من كلامهما، فاحضر اليه اولا مقاره الشماس فقال له: اين مال البطرك قد اعلمونى انك اخذت ماله وهربت به غير هذه الدفعة فامضى الان واحضره الى لاطلقك بغير عذاب، فقال له الاخ: اذا كنت تلك الدفعة اخذت المال وهربت فهوذا هذه الدفعة قد احضرته

خرانته قنسطنطين دوكس ليكون الامسسراطور الوريث. ولهذا كسان الكسيسوس على علم تام بأحسوال الامبراطورية في الداخل والخارج، فلم يضيع وقته، وطفق يعمل بجد ونشاط لاحسلاح الاحوال منذ اليسوم الأول لجلوسه على العرش، حتى لا يخيب آمال الذين هتفوا به امبراطورا.

أحوال الأمبراطورية الرومية عند تولى الكسيوس،

تقول آنا كومنينا ، ابنة الامبراطور الكسيوس، ومؤلفة الكتاب المعروف باسم دسفر الكسيوس، Alexiad،

\* ممن توفوا فى هذه السنة من رجال الحكم والرياسة: السلطان الغزنوى عبدالرشيد، الثالث عشر من سلاطين الدولة الغزنوية اغتاله ابن أخيه الثائر طغرل بن مسعود، وفيها توفى أمير الموصل العُقيلى معتمد الدولة قرواش بن مقلد توفى حبيساً فى قلعة الجراحية على يد أخ له، وفيها توفى بمالقة المهدى الحمودى من ملوك الطوائف قتل بالسم بعد حكم دام ٦ سنوات فبويع أخوه ادريس ابن يحيى.

### سنة ٤٤٥ هجرية

استهلت السنة ييوم الجمعة الموافق ٢٣ إبريل ١٠٥٣م.

\* جرت في هذه السنة محاجة بين علماء أهل السنة وعلى رأسهم الصوفي عبدالكريم القُشيرى صاحب الرسالة القشيرية وبين السلطان طغرلبك لأنه أمر بلعن الأشعرى باعتبار أنه مبتدع.

\* عاد الأمير أبو منصور (ابن الملك أبى كاليجار) إلى شيراز وأظهر أهلها الطاعة له وأخرجوا منها أخاه أبا سعد، وخطب أبو منصور لطغرلبك السلجوقي وللملك الرحيم البويهي ولنفسه بعدهما.

\* قبض المعتضد بن عباد صاحب أشبيلية من ملوك الطوائف بالأندلس على الأمير عبدون

تقول على لسان أبيها هولقد وجدت الامبراطورية محاطة من كل جانب بالبرابرة، كما وجدتها تعانى من نفسب موارد الثروة ، التى تمكنها من الوقوف فى وجه هؤلاء الاعداء، الذين تعدرون عليها بلا رحمة ، ولعلكم تدركون الخياطر التى تصديت لها، وكسيف أفلت بالكاد من أن ألقى مصرعى بسيوف البرابرة، وفى كل مرة كان هؤلاء الاعداء يغيرون علينا مقوات تفوقنا عددا. ولعلكم جميعا تعرفون الكثير عن حملات التى قام بها الفرس (يقصد السلاجقة

وكلما له ويملكه وهو في رحله والى السلطان ان ياخذه او يتركه. فسمع منه وانفذه في موضع وحده وامر باحضار اخيه [سمعان] الاسقف ببنا، فلما نظره الوالى قال له: انت سمعان اسقف «بنا»؟ قال: نعم انا هو فقال له: واين مال البطرك الذي عندك؟ فقال له: ما مع ابى مالا وكلما يجده ينفقه على البيع والمنقطعين، والذي في رحله هو الذي فضل عليه من النفقة. قال الاخوين امامه هذا بشبات لان البطرك لم يكن يدخر شيسا بل

ابن خزرون صاحب شذونة واركش وسجنه مكبلا بالحديد ثم قتله، وفعل ذلك بصاحب مورون.

- \* وصل طغرلبك إلى أصفهان مريضاً وترددت الشائعات بموته ثم عوفي فجاءه صاحب البصرة يشكو أخاه الملك الرحيم الذي أخرجه منها فوعده بنصرته.
  - \* بلغت قرات السلاجقة حلوان (من العراق) فأثار ذلك ذعر أهل بغداد.

## سنة ٤٤٦ هجرية

وافق الأول من المحرم يوم السبت ١٢ ابريل ١٠٥٤م.

- \* استولت قبائل بنى هلال على القيروان وهى التى أطلقها المستنصر الفاطمى للشغب على المعز بن باديس صاحب أفريقية بعد أن خلع بيعة الفاطميين.
  - \* انتشر الطاعون في مصر واشتدت الجاعة.
- \* بلغ السلاجقة بقيادة الأخوين طغرلبك وداود إقليم اذربيجان بعد أن تم لهما ضم خوارزم دون مقاومة ومن اذربيخان دخلا أراضى الامبراطورية البيزنطية وسار طغرلبك إلى أرمينية وحاصر مدينة ملازكرد ونهب ما حولها وأخربها.

صرف جميعه للبيع والمستورين. فلما راى ذلك وعلم صحة ما قالاه ونظر ضعف جسم الاب الاسقف [سمعان] امر ان يعاد الى السجن، وامر باحضار اخيه [مقاره] الشماس دفعة ثانية وهو عليه ممتلى غضبا. فحزن عليه الاب البطرك وعلم انه يقاسى عقوبة. فلما دخلو به اليه قال له: ان انت لم تعطينى مال البطرك عنبتك بعذاب شديدا. فاعاد عليه ذلك الاخ القول الاول وقال له: قد كنت اعلمتك انه ليس لابي شيا الا ما في رحله.

الشرقيين) ضدنا، وعن غارات البتزيناك (البشناق)، كما انكم يجب ألا تنسوا الحراب المصوبة نحونا من ايطاليا (يقصد النورمان) في الوقت الذي قل فيه المال والسلاح، بهذه الكلمات خصت آنا ابنة الامبراطور الاديمة أحوال الامبراطورية، فهي الآخرين وهنا يكمن أهمية كتابها. ومن ثم سوف نلقى بعض الضوء على أعداء الامبراطورية خاصة في جهة السلاجقة الاتراك.

\* ألقى المعتضد بن عباد صاحب أشبيلية بالأندلس الحصار برا وبحرا حول الجزيرة الخضراء للقضاء نهائياً على حكم الحمودين بالأندلس فاضطر الخليفة الواثق الحمودي من التسليم ولجأ إلى المرية في حماية صاحبها المعتصم بن صمادح، لحين وفاته بعد أربع سنين.

- \* كتب الخليفة القائم العباسي إلى طغرلبك يستنهضه للمسير إلى العراق بعد أن بدت الوحشة بين الخليفة والبساسيري.
- \* ولد بنواحي البصرة في هذه السنة مؤلف المقامات وهو أبو محمد القاسم ابن على الحريري اشتهر بالمقامات المنسوبة إلى اسمه وله درة الغواص.
- \* ثمن توفى فى هذه السنة من رجال الحكم والإمارة: الخليفة الأندلسى الحمودى ادريس بن يحيى العالى بالله بعد حكم دام سنتين وعهد لابنه محمد، وفيها توفى صاحب بلبلة فتح اليحصبى من ملوك الطوائف بالأندلسى بعد أن تنازل عنها مضطرا للمعتضد بن عباد، كما وافقت السنة وفاة الامبراطور البيزنطى قسطنطين التاسع زوج الامبراطورة تيودورا.

#### سنة ٤٤٧ هجرية

استهلت السنة بيوم الأحد الموافق ٢ ابريل ١٠٥٥م.

\* تميزت هذه السنة بالصراع بين الخلافة العباسية السنية والخلافة الفاطمية الشيعية مصر.

الحبية السلجوقية:

كان السلاجقة الاتراك دائمى الاغارة على ممتلكات الامبراطورية فى السيا الصغسرى، وكانت سلطنة سلاجقة الروم أقوى السلطنات السلجوقية جمعاء؛ فقد كان على رأسها السلطان المشهور سليمان بن قطلمش الذى وصلت السلطنة فى عهده الى أوج قوتها واتساعها؛ اذ يذكر ابن العديم أنه يستولى فى عام يذكر ابن العديم أنه يستولى فى عام الطاكية وما حولها منتهزا فرصة أنطاكية وما حولها منتهزا فرصة انشغال الكسيوس فى صد النورمان، وبذلك أصبح نفوذ سليمان يمتد من

فامر ان يبطح على بطنه وتشبح رجليه ويضرب فضرب حتى جرى الدم من جسمه. فلما نظر الامير] الى الدم امر ان ترفع عنه العقوبة واعادته الى السجين. فلما نظر الاب ما ناله من العذاب عـزاه وقـال له: افـرح يا ولدى الحبيب لانك استحقيت ان تعذب لاجل البيعة، وانا اومن انك تنال الاجر من السيد المسيح. وصلب على جسده وفى الوقت زال عنه الالم، ولم يظهر عليه ضرب بالجـملة، فلما شاهد من فى الحبس معه من

- \* دخل السلطان ركن الدين أبو طالب طغرلبك بغداد (٢٥ محرم) فهرب منها البساسيرى الثائر إلى مدينة الرحبة عند صاحبها دبيس وكاتب المستنصر الفاطمى بمصر ومشت بينهما الرسل بينما تقدم الخليفة القائم إلى خطباء المساجد ببغداد بالخطبة للسلطان السلجوقى وذلك قبل دخوله المدينة (الجمعة ٢٢ المحرم).
- \* قامت باليمن دولة جديدة شيعية باستيلاء على بن محمد الصليحى على اليمن فأزال الدعوة العباسية وخطب للمستنصر الفاطمى عرفت بالدولة الصليحية نسبة إلى الاصلوح من نواحيها ودام حكمها ٦٠ سنة ورد المستنصر بان منح الصليحى الألقاب الآتية: الأمير الأجل، تاج الدولة، سيف الإمام المظفر عمدة الخلافة.
- \* بعث الخليفة العباسى رسولا إلى المعز بن باديس صاحب أفريقية بعد أن خلع عهد الفاطميين ومعه الهدايا الشمينة والعهد من قبله فوقع الرسول في أيدى الروم فحملوه إلى القسطنطينية وحملة الروم إلى المستنصر وكانت بينهما هدنة ولكنه اضطر إلى رده إلى بغداد.
- \* بعث الخليفة المستنصر القاضى أبا عبدالله القضاعى إلى الامبراطورة تيودورا بالقسطنطينية لتسوية الخلافات بين الدولتين بعد المعارك البرية والبحرية المتلاحقة وكانت سجالا.
- \* توفى فى هذه السنة أبو زكريا يحيى بن عمر اللمتونى المؤسس الأول لدولة المرابطين بالمغرب.

المعتقلين من الام تعجبو وتقدمو اليه وسجدو له وقالو: هذا الرجل قديس الله. واقام الاب واولاده في الحبس ثلثون يوما والمومنين تحت كا ابة وحزن بفسطاط مصر. وهم بين اللصوص والقتلة فاطلع الرب على صبره وتواضعه وانه لم يضجر يوما واحدا بل يبارك الله بغير فتور ولا ملل ويقول: انا اشكرك ياسيدى يسوع المسيح انك لم تفعل هذا الا باستحقاق. فجعل الله في قلب الامير رافة، فدفع عنه الاراخنة بمصر مالا كثيرا وافرج عنه

مدينة نيقية في شمال غرب الاناضول حتى طرابلس على ساحل الشام؛ وأصبحت ثغور الشام الاساسية في قبضته فضلا عن أهم مدينتين مقدستين عند النصارى وهما نيقية وأنطاكية. ولقد عجز الكسيوس عن صد هجمات السلاجقة لانها كانت تتزامن مع غيزوات البسشناقي من الشمال، وتقدم النورمان من الغرب؛ غيير أنه لم يرى في السلاجقية والبسشناق نفس الخطر الذي رآه في

وما لبثت الظروف أن تحولت

### سنة ٤٤٨ هجرية

وافق هلال الحرم يوم الخميس ٢١ مارس ١٠٥٦م.

- \* جرت مصاهرة بين بيت الخلافة العباسية وبين السلاجقة ففيها تزوج الخليفة القائم بنت الأمير داود أخى طغرلبك المسماة خديجة أرسلان خاتون وذهبت أم الخليفة إلى حيث هى وتسلمتها واحضرتها إلى بغداد.
  - \* أقيم أذان أهل السنة بالكرخ بالرغم من أن أهلها من الشيعة.
- \* عم الوباء والقحط مصر بسبب انقطاع الفيضان (بلغت الزيادة ١٦ ذراعا) كما شمل القحط الشام وبغداد وكان الطاعون يقضى على المطعون في ساعات.
- \* جرت معركة بالقرب من سنجار بين البساسيرى الثائر ومعه دبيس الأسدى وبين قُريش العُقَيلى صاحب الموصل ومعه قُتُلمش ابن عم طغرلبك وفيها دارت الدائرة على البساسيرى وحليفه.
- \* توفى ببغداد عالم الفلسفة أبو على عيسى بن إسحق بن زَرعة كان عالما باليونانية واشتغل بالترجمة منها (اختصار ارسطو) توفى عن ٧٨ عاما.

لصالح الكيسوس، عندما تدهورت دولة سلاجقة الروم أقوى الممالك السلجوقية في آسيا الصغرى \_ فجأة بعد موت سليمان بن قطلمس عام دولته على نفسها، وتحولت الى بضع ملطنات صغيرة يحكم كل منها أحد أبانه أو أقاربه، فزال خطر سلاجقة أراضى الروم، وتحولوا من سياسة التوسع في أراضى الروم الى الدفاع عن وجودهم بعد أن شعروا بتخفز الصليبين اللاتين للانقضاض عليهم.

أما الدولة السلجوقية الكبري،

وعن اولاده وشكر الرب الذى كان معه ونجاه من جميع شدايده. وكان يسبح كما قال داوود النبى: الفخ انكسر ونحن نجونا لان معونتنا من عند الرب الهنا. وكان كل احد ياتى اليه ويستجد له كاستحقاقه. فلما خلص الرب ابانا من ذلك البلا وقف امام الرب بدموع غزيرة لاجل الاخ الراهب الذى جرى منه هذا الامر. وقال: الرب يغفر له. ثم قال طالبا معنا الراهب الاخر الذى اخرج من الديارات وقال عنه انه مسلم ليخلصه من يدى

### سنة ٤٤٩ هجرية

استهلت السنة بيوم الاثنين الموافق ١٠ مارس ١٠٥٧م.

- \* جلس الخليفة العباسى جلوساً عاماً حضره السلطان طغرلبك لأول مرة وكان قد عاد من الموصل بعد أن سلمها عمه إبراهيم إينال وخرج لاستقباله رئيس الرؤساء وأبلغه سلام الخليفة وقدم له جاماً من ذهب وألبسه فرجية من عند الخليفة، وفي هذا الاحتفال حضر السلطان، والخليفة على سرير عال نحو سبعة أذرع وعليه بردة النبي فقبل السلطان الأرض فأعلن الخليفة أنه ولاه جميع ماولاه الله من بلاده ولقبه بملك الشرق والغرب.
- \* تنازل معز الدولة ثَمال المرداسي عن إمارة حلب للخليفة الفاطمي بعد ٩ سنوات من حكمه لها وسار منها إلى القاهرة ، وولى المستنصر على حلب مكين الدولة ابن ملهم.
  - \* استعفى ابن النُّسوى صاحب شَرطية بغداد لسيطرة العيّارين واللصوص عليها.
- \* سار باديس الصنهاجي أمير غرناطة بالأندلس إلى مالقة واستولى عليها فغادرها صاحبها المستعلى الحمودي إلى المغرب فكان ذلك آخر عهد الحموديين بالأندلس.
  - \* أوقع البساسيرى بعد هزيمته في العام المنصرم بقوات الخليفة عدة هزائم.
  - \* أمر الخليفة المستنصر بالقبض على وزيره اليازورى وقرر عليه أموالا عظيمة.

الامم ويصبره ويجعل معه رجا الامانة المستقيمة والرب الكريم الذى يسمع دعا خايفيه، سمع دعا ابونا القديس وطرح فى قلوب الولاة عندما كشفو عنه وجدوه نصرانيا اطلقوه من السجن فايزا باكليل الاعتراف. ومضى الى ديره ولم يعرفه احد الى يوم وفاته.

وكانو الاراخنة يسالو الاب قايلين: نحن نضرع اليك ان تجعلنا في حل لناخذ قصاص البيعة من هذا الغير راهب. فلم يدعهم الاب وقال لهم: ليس

والتى كان مقرها وعرشها فى بغداد، فبالرغم من أنها كانت من الناحية النظرية دولة قوية متحدة، يديرها سلطان واحد أكبر هو ملك شاه الا أنها كانت من الناحية الفعلية منقسمة الى أجزاء ودويلات صغرى؛ يسود بينها التنافس والعداء؛ لكن وجود السلطان الأعظم فى بغسداد، الذى يدينون بالتبعية له، كان يحول دون اندلاع هذا العداء. ولقسد حاول الكسيوس بسياسة الدهاء أن يستثمر هذا العداء عن طريق الوقيعة بين أمراء

\* شهدت هذه السنة وفاة الشاعر الحكيم الضرير أبو العلاء المعرى بمسقط رأسه معرة النعمان عن ٨٦ عاماً في الثالث من ربيع الأول على الأرجح، له من المطبوع المتداول (رسالة الغفران، سقط الزند، اللزوميات).

\* توفى بأشبيلية عالم الهندسة المتفلسف ابن خلدون الحضرمي (عمر ابن أحمد) وهو غير سميه المؤرخ.

#### سنة ٤٥٠ هجرية

استهلت السنة بيوم السبت الموافق ٢٨ فبراير ١٠٥٨م.

\* شهدت السنة سلسلة من انتصارات البساسيري الثائر توجت باستيلائه على بغداد وهرب الخليفة منها.

\* استولى البساسيرى وحليفه دُبيس صاحب الحلة على الموصل بعد أن فارقها إينال عم طغرلبك وكان ذلك بداية اتهام إينال بالعصيان، وخرب البساسيرى قلعة الموصل.

\* دخل البساسيرى بغداد في الثامن من ذى القعدة ومعه صاحب الحلة وخطب له على منابرها وهو ما يعرف في التاريخ الإسلامي بالحادث العظيم، بينما خرج الخليفة من المدينة في حماية قريش بن بدران العقيلي وانتهى إلى بلدة الحديثة.

السلاجقة، غير أن سياسته هذه لم تؤتى ثمارها؛ كما أن حسلاته لم تنجح فى زحزحة السلاجقة شبرا واحدا عن المناطق التى احتلوها فى آسيا الصغرى. وللمرة الثانية ساعدت الطروف الكسيوس، عندما مات السلطان الاعظم ملك شاة فى بغداد عمام ١٠٩٢م، واندلعت المعارك بين سلاطين السلاجقة الصغار بشكل شرس ينذر بزوال الخطر السلجوقى. وكان فى مقدور الكسيوس أن يستغل الموقف ويستعيد لامبراطورية الروم ما فقدته، لكن خططه الحربية انقلبت

هو الذى فعل بى هذا بل خطاياى، وان كان هذا مستحق مجازاة فهو ينالها بفعله الذميم. قال ابونا هذا لمعرفته بما يناله من البلايا لان هذه كانت عادته ان يظهر الله له ما يكون ولا يظهره لاحد من الناس الى حين تمامه، لانه كان يهرب من مجد الناس. فهرب ذلك الغير راهب من مصر خوفا من الاراخنة ومن الولاة ايضا لانهم طلبسوه لاجل ما ظهر من بطلان قوله جميعه، فانحدر الى مريوط عند اهله. ولم يتركه الشيطان ان يتخلى عن

\* استمال البساسيرى بايحاء من المستنصر الفاطمي إبراهيم إينال واطمعوه في السلطنة فأعلن العصيان على ابن أخيه طغرلبك الذي لاحقه بهمذان ثم إلى الري.

\* تولى وزارة المستنصر الفاطمى بمصر ابو الفرج محمد بن جعفر المغربي، وولى المستنصر امارة دمشق وامارة حلب ناصر الدولة الحمداني.

\* ثمن توفى من رجال الحكم والامارة فى هذه السنة: توفى فى هذه السنة الملك الرحيم أبو نصر خسرو فيروز ابن السلطان ابى كاليجار وخليفته فى العراق وفارس واخر سلاطين بنى بويه، توفى مسجونا بقلعة الرى، وفيها توفى عز الدين البكرى (والد البكرى الجغرافى) امير شلطيش بالاندلس قبل اجلاء المعتضد ابن عماد له وقد دام حكمه ٤٠ سنة، وفيها توفى اغتيالا الببازورى وزير الخليفة المستنصر الفاطمى بعد ان وزر له ٨ سنوات، وفيها توفى رئيس الرؤساء القاسم ابن المسلمة وزير الخليفة القائم قتل فى ثورة البساسيرى، وفيها توفى الناصر بن مزين من ملوك الطوانف.

### سنة ٤٥١ هجربة

وافق الاول من المحرم يوم الاربعاء ١٧ نوفمبر ١٠٥٩م.

\* وقعت الحرب بين طغرلبك ومعه ابناء اخيه داود وبين عمه ابراهيم إينال الذي حالف

افعاله الردية فقام ودخل الى البرية المقدسة وعذب الابا الرهبان، وصار عثرة لجميع الرهبان. فاتصل خبره باهل اسكندرية من قوم تجار مشهورين مسلمين كانو يترددو الى الديارات يبتاعو الحصر وغيرها لانهم شاهدو ما يفعله هذا الراهب بالرهبان، فعرفو الوالى ظلمه لهم واستشهدو بالقوم المسلمين فانفذ عند ذلك الى والى مريوط بالقبض عليه وتوثقه بالحديد واحوه العلمانى وانفاذهما اليه. فلما قبض عليه وعلى احوه وانفاذهما اليه.

رأسا على عقب، عندما شعر بتزايد خطر الصليبين على بلاد الروم ذاتها بدعوى تحرير الأراضى المقدسة من المسلمين.

الجبهة الشمالية ضد البشناق،

كان البشناق (patzinak) مسن أشرس القبائل الاسيوية البدوية التى تنتسمى بصلة قرابة لقبائل الاتراك السلاجقة، والتى لم تتوقف عن مهاجمة الحدود الشمالية للامبراطورية في البلقان، وذلك في نفس الوقت الذي هاجم فيه السلاجقة الحدود الشرقية. ولقد أوقع البشناق هزيمة

الفاطميين على ان تكون الخطبة لهم اذا استولى على البلاد ولكنه هزم عند الرى واسر وقتل (٩ جمادى الآخر).

\* احترقت ضاحية الكرخ ببغداد واحترقت فيها خزانة الكتب التي اسسها الوزير اردشير ونهب ما تخلف منها ومن بينها ١٠٠ مصحف بخط ابن مقلة.

\* سار السلطان طغرلبك بعد أن انتهى من عصيان عمه إلى بغداد لاستعادة الخلافة والقضاء على ثورة البساسيرى الذى استولى على المدينة فهرب منها البساسيرى (٦ القعدة) قبل أن يدخلها السلطان في ٢٥ من الشهر وانفذ وراءه جيشاً لملاحقته في الشام التي لجأ إليها وفيها قتل وحملت رأسه إلى بغداد ومن بغداد سار السلطان إلى واسط ومنها إلى البطائح حيث قضى صلحاً على عصيان دبيس صاحب الحلة.

\* عاد الخليفة القائم بأمر الله إلى بغداد وكان قد لجأ إلى الحديثة هربا من البساسيري.

\* توفى فى هذه السنة من رجال الحكم: السلطان الغزنوى فروخ زاد ابن مسعود بعد حكم دام ٧ سنوات ثار عليه مماليكه واتفقوا على قتله حتى أدركه أصحابه ثم مات بمرض القولنج، وفيها توفى السلطان السلجوقى داود جغرى بك ابن ميكاييل وكان على خراسان وأخلف عدة أبناء كان لهم دور فى تاريخ العصر وهم ألب أرسلان وياقوتى وسليمان وقاورت.

بجيش رومي يقوده الكسيوس عند سيلستريا silistria (درسترا الحالية في وادى الدانوب الادنى)، وكسساد الامبرطور أن يقع أسيرا في قبضتهم، لولا أن الظروف خدمت الامبراطور الكسيوس، عندما دب النزاع بين قبائل البشناق وأبناء عمومتهم من قبائل الكومان حول توزيع الغنائم والاسلاب، وشغلهم هذا الصراع عن الاستمرار في الزحف على البلقان من الشمال. ولما كان الكسيوس لايرى خطرا ملحا يهدد الامبراطورية من جانب البشناق، فقد آثر استرضاءهم

العلمانى نظر اليه الوالى وقال له: ما سمعت مافعلت انا بالغير شماس الذى فعل مثل فعلك، واما الان فانى اجازيك واخوك العلمانى بما تستحقاه. وامر ان يبطحا ويضربا واجاد الاعوان ضربهما بالسياط الى ان صارا كالاموات، وجر بارجلهما فى اسواق المدينة واعتقلا واوثقا بالحديد. وبعد سنة وهما مقيدين بالسلاسل الحديد، ودفعا كلما يملكاه، وكانت امهما واخوتهما يطوفا كل موضع ويتصدقو ما يدفعوه عنهما الى ان اطلقا

### سنة ٤٥٢ هجربة

استهلت السنة بيوم الأحد الموافق ٦ فبراير ١٠٦٠م.

- \* دخل بغداد السلطان طغرلبك (الجمعة ١٧ صفر) وفي حاشيته السلطان أبو كاليجار البويهي وأمراء الولايات فاعتبر هذا التاريخ خاتمة دولة بني بويه.
- \* استولى على حلب محمود بن شبل الدولة المرداسى بعد حصارها مرتين وأوقع الهزيمة بناصر الدولة الحمدانى الذى أنفذه الخليفة المستنصر من دمشق، كما استولى عطيه المرداسى على الرحبة وخطب فيها للفاطمين.
- \* عاد إلى بغداد بعد هزيمة البساسيرى ولى عهد الخليفة الصبى وعمره أربع سنوات وهو أبو القاسم زخيرة الدين المقتدى بأمر الله ومعه جدته أم الخليفة.
- \* اغتال الداعى الصابيحى المؤيد نجاح الذى كان قد استولى على اليمن وأسس دولة بنى نجاح ودام حكمها نحو قرن من الزمان.
- \* توفى عن ٥٥ عاماً السلطان المنصور عبدالعزيز بن أبى عامر مؤسس الدولة العامرية بَبَلَنْسية وما حولها وخلفه ابنه عبدالملك، وفيها توفى من رجال الحكم المؤيد نجاح الحبشى الذى استولى سنة ٤١٦ على اليمن اغتاله الداعى الصليحى انتقاماً، وصاحب شرطة بغداد أبو

بحال زرية. وتجذم [اصابه مرض الجذام] الراهب المذكور وصار لونه اسود وكلمن سمع تعجب ومحد الرب الذى اخذ قصاص الاب البطرك لعظم صبره، ويقولو: بالحقيقة عجايب الله في قديسيه وباركو الرب الهنا.

ولما اكمل ابونا سانوتيوس، وهو شنوده البطرك المجاهد في جميع ايامه، المغبوط في خدمته المرضية الله تعالى، وكمل سعيه وحسن اجتهاده وصبره

بعقد هدنة معهم، لكى يوقفوا التعدى على نهب المناطق الشمالية مقابل مساعدة مالية سنوية تدفع لزعمائهم؛ غير أن هذه الهدنة لم تدعم طويلا. اذ تحالف البشناق فى عمام ١٩٠٠ - ١٩٠١م مع حاكم اقليم سمرنة (smyrna) التركى (أزمير الحالية)، وهاجموا القسطنطينية برا ولولا أن الكيسوس استخدم بذكاء سلاح الوقيعة بين زعماء بذكاء سلاح الوقيعة بين زعماء البشناق واستقطاب الكومان والروس الى جانبه لينزل بالبشناق هزيمة ساحقة عند جبل ليقونيون

محمد النسوى عن ٨٠ عاما وهو الذى أجرى الصلح بين الشيعة والسنية، يوفيها توفى أمير فاس بالمغرب دوناس بن حمامة الزناتي بعد حكم دام ١٢ سنة عنى خلاله بتعمير عاصمته.

# سنة ٤٥٢ هجرية

وافق هلال الحرم يوم الجمعة ٢٦ يناير ١٠٦١م.

\* أرسل السلطان طغرلبك السلجوقي إلى الخليفة العباسي يلتمس الزواج من ابنته وكان رسوله الوزير عميم الملك الكندري فانزعج الخليفة لذلك إذ لم يسبق أن طمع أحمد في مصاهرة بيت الخلافة.

\* شهدت السنة وفاة سلطان المغرب الأوسط الصنهاجي شرف الدولة المعز ابن باديس وذلك بعد حكم دام ٤٧ عاماً وكان قد أعلن استقلاله عن التبعية الفاطمية عام ٤١٧هـ مما أثار الحروب بينه وبين المستنصر صاحب مصر. توفي بمرض الكبد.

\* شهدت السنة وفاة الطبيب المصرى أبو الحسن على بن رضوان كبير الأطباء إبان خلافة الفاطميين وصاحب المحاورات مع الطبيب البغدادى ابن بُطلان له من المؤلفات: كفاية الطبيب، دفع مضار الأبدان، النافع فى الطب، أصول الطب، وجميعها مخطوطة.

لم يعام ١٩٩١م. ومنذ ذلك الوقت ربيع عام ١٩٩١م. ومنذ ذلك الوقت لم يعسد البسشناق خطرا يهدد الامبراطورية ويلقق راحتها. ولذلك فان ابنه الامبراطور «آنا» عندما كتبت سيرة ابيها، توقفت طويلا عند هذه المعركة التي اعتبرتها من أعظم معاركه الخالدة، التي انقذ بها الامبراطورية من خطر قبائل البشناق الرعاة، البدو الاجلاف التي كانت تبيد في طريقها الحرث والنسل، وتقضى على الاخضر واليابس.

على كل الشدايد والبلوى من تجارب الشيطان، وما لقيه من الولاة والظلمة ومكابدة الاوقات الصعبة التي لا توصف، وشاخ وضعفت قوته وشا[ء] الرب ان ينقله الى دار كرامته ومعدن نياحته، وان يريحه مع الابا والابرار الصالحين الاخبار، فمرض وتنيح في الرابع والعشرين من برموده. وكان مدة مقامه على الكرسي المرقسي احدى وعشرين سنة وثلثة شهور. فاجتمع الابا الاساقفة والكهنة والشعب المسيحي فحزنو عليه حزنا شديدا، وبكو

# سنة ٤٥٤ هجرية

أهلت السنة بيوم الثلاثاء الموافق ١٥ يناير ١٠٦٢م.

- \* جرى عقد زواج السلطان طغرلبك السلجوقى من ابنة الخليفة القائم بأمر الله العباسى بظاهر مدينة تبريز فى شعبان من السنة، وكتب الخليفة الوكالة باسم الوزير عميد الملك الكُندُرى وسيرت الكتب من بغداد مع أبى الغنائم ابن المحلبان.
- \* أغار ملك قشتالة الأسباني فرناندو الأول على أراضى مملكة طليطلة الاسلامية وخربها حتى أذعن صاحبها المأمون بن ذي النون للصلح وأداء جزية سنوية.
  - \* في مصر انقطع الوباء الذي دام ثماني سنوات وصحبته مجاعة وقحط.
- \* تولى إمارة حلب أبو ذَوَابة عطية بن صالح المرداسي خلفاً لأخيه ثُمال الذي لم يدم حكمه سوى عام واحد، فأغار عليه ابن أخيه محمود بن نصر لاستعادتها منه.
- \* تولى على اليمن الداعى الصُليح بعد أن اغتال المؤيد بجاح الحبشى غيرى أن أمره لم يدم سوى عامين.
- \* عزل الخليفة العباسي وزيره أبا الفتح ابن دارست الذي انسحب إلى الأهواز وتوفى بها وخلفه فخر الدولة بن جهير للمرة الثانية.

علیه بکا طویلا، وصلو علیه کسما یجب لمثله وجنزوه کسا ینبغی لریاسته، وقدسه و کفنوه ودفنوه.

صلاته وبركته تكون معنا وتشملنا الى النفس الاخيرة امين والمجد للاب والابن والروح القدس من الان وكل اوان والى دهر الداهرين وابد الابدين امين امين امين.

قيام الدعوة الصليبية في الغرب الأوروبي:

منذ أن فتح المسلمون العرب فلسطين في القرن السابع الميلادي، لم تعطل رحلات الحجاج المسيحيين من كافة أنحاء العالم الى القدس، لكن بعد معركة منزكرت قل عدد الحجاج الى فلسطين تحت تأثير ادعاء الروم بأن المسيحيين الشرقيين يعيشون مضطهدين تحت حكم السلاجقة ، بالرغم من أن المسيحيين الشرقين بالرغم من أن المسيحيين الشرقين أبدته دولة سلاجقة الروم أزاءهم أبدته دولة سلاجقة الروم أزاءهم

\* توفى بمصر المؤرخ صاحب الخطط أبو عبدالله القضاعى مؤلف خطط مصر وكتاب تاريخ الخلفاء، ودقائق الأخبار وحدائق الاعتبار، وعيون المعارف، وكان سفير الخليفة الفاطمى إلى الامبراطور البيزنطي.

# سنة ٤٥٥ هجرية

وافق الأول من الحرم يوم السبت ٤ يناير ١٠٦٣م.

- \* فى المحرم من السنة قدم السلطان طغرلبك من أرمينية إلى بغداد فخرج الوزير ابن جهير والأمراء فى استقباله ومنهم أبو على ابن الملك أبى كاليجار البويهى وابن كاكويه صاحب أصبهان.
- \* استولى الصليحى صاحب اليمن على مكة فأحسن السيرة وجلب إليها الأرزاق ورفع جور من تقدمه.
  - \* تولى أمير الجيوش بدر الجمالي إمارة دمشق ولكن أمره لم يدم طويلا.
- \* انهدمت أسوار طرابلس الشام بفعل الزلازل، وفي مصر إنتشر الطاعون وكان يقضى على ألف إنسان في اليوم.

# بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد له المجد الدايم الى الابد امين

نبتدى بعون الله وحسن توفيقه بنسخ الجزو الثالث من سير الابا البطاركة الاخيار الاطهار خلفا الاب البشير مارى مرقص الانجيلى صلواته وصلواتهم تحفظنا امين. وهم بطاركة القبط بارض مصر المومنين الارتدكسيين الذين جاهدو وصبرو على كل الم ومشقة ونصب وتعب من المناصبين والهراطقة واعدا البيعة، ولم يصدهم ذلك عن

خاصة في عصر ملك شاه السلطان الأعلى للسلاجقة، لكن تحت تأثير الدعاية العاطفية المواجهة الى الغرب اللاتيني، طلبا للمساعدات العسكرية تتوقف؛ فقد كان سخط الراغيين في الحج الى فلسطين يتزايد عاما بعد عام البعدة مرة أخرى من الكسيوس الغسرب اللاتيني، وذلك في عسام الغسرب اللاتيني، وذلك في عسام قوات موالية له، وعلى درجة كبيرة من التدريب، لقى طلبه اهتماما. فقد من التدريب، لقى طلبه اهتماما.

\* كثر طمع الأعراب في بلاد العراق على أثر وفاة طغرلبك وانتشروا على أطرافها ونهبوا
 وسلبوا مما اضطر أصحابها إلى حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم.

- \* تولى فى هذه السنة العرش السلجوقى ألب أرسلان بن محمد بن داود جغرى بك ابن أخى السلطان طغرلبك المتوفى وكانت الولاية لسليمان بن داود الذى كان طغرلبك قد تزوج أمه وكان على خراسان فوقع الشقاق فى الأسرة.
- \* ثار بافريقية حَموُ بن مليك صاحب صفاقس وهزم تميم الصنهاجي أمير البلاد عند المهدية.
- \* شهدت هذه السنة وفاة السلطان طُغرلبك السلجوقى (الجمعة ٨ رمضان) عن ٧٠ سنة أول سلاطين الدولة السلجوقية العظام وهو الذى قضى على ثويرة البساسيرى وأزال ملك بنى بويه وعقد قرانه من ابنه الخليفة إلا أنه توفى قبل أن تزف إليه.

#### سنة ٤٥٦ هجرية

استهلت السنة بيوم الخميس الموافق ٢٥ ديسمبر ١٠٦٣م.

\* غزا النورمانديون باسطولهم مينة بربشتر الأندلسية وبعد دفاع بطولى استسلمت بشروط غير أن الغزاة أوقعوا بأهلها قتلا وسبيا وبلغ عدد الضحايا ٤ آلاف قتيل.

حب المسيح سيدهم والاعتراف الحسن والاقرار بالامانة المقدسة واقامة منار الدين، وثبتو على الامانة المستقيمة التي ورثوها عن ابايهم القديسين الصايرة اليهم من الابا الحواريين تلاميذ السيد المسيح الذين راو وشاهدو وصنعو العجايب كما كان سيدهم يصنع واعطاهم السلطان على ذلك وعلى مقاومة الملوك والسلاطين بتاييد الروح القدس الناطق على السنتهم كما وعدهم السيد المسيح له المجد الى الابد امين.

كانت البابوية قد فرغت من صراعها مع الأباطرة فى الغرب وحققت انتصارها عليهم؛ كما أن كنيسة روما لم تفقد أبدا الأمل فى أن تخضع كنيسة القسطنطينية لكرسى البابوية. ولهذا فقد أحياء استجداء الكسيوس كربانوس الشانى Urbanus II يروج لهذه الدعوة. وفى شهر نوفمبر عام لهذه الدعوة. وفى شهر نوفمبر عام كم محمعا دينيا؛ وكانت هذه المدينة محمعا دينيا؛ وكانت هذه المدينة وقتذاك تعج بالحجاج الغربيين فى

<sup>\*</sup> قبض السلطان ألب أرسلان على وزير عمه (طغرلبك) عميد الملك الكُنْدُرى متهما إياه بتغذية الفتنة ضده وأبعده إلى مرو معتقلا، وفيها لقى مصرعه.

<sup>\*</sup> عادت ابنة الخليفة القائم العباسي وعروس طُغْرلْبك إلى بغداد من الرى وفي صحبتها الأمير ايتكين العثماني.

<sup>\*</sup> فى المحرم من السنة أعلن شهاب الدين قُتُلمش من أعمام السلطان الثورة عليه وسار للاستيلاء على الرَى فخف إليه ألْب أرْسلان ولكن لَم يلبث أن توفى.

<sup>\*</sup> فى الأول من شهر ربيع الأول غزا ألّب أرسلان بلاد الروم للمرة الأولى واستولى على مدينة «مريم نشين» بعد أن نقبوا سورها وأسر فيها خلقا كثيرا ثم استولى على مدينة (أعال لال) ببلاد الكُرْج (القوقاز) وهدم أبراجها وعاد بعدها إلى كرْمان.

<sup>\*</sup> شهدت السنة وفاة الفيلسوف والفقيه المجتهد ابن حزَّم الظاهرى (أبو محمد على ابس أحمد) توفى بناحية لبَّلة بالأندلس عسن ٧٢ عاماً، له من المطبوع: المحلسى فى الفقه، الفصل بين الملل والأهواء والنحل، الإحكام لأصول الأحكام، وله طوق الحمامة فى الأدب.

طريقهم لحضور حج عيد ميلاد عام 100 م. وفي نهاية الاجتماع ألقى البابا أو ربانوس الناني خطبة غراء نارية، تهيب بالمسيحيين أن يحملوا المسلاح لاجبلاء المسلمين عن بيت المقدس، ومساعدة أشقائهم في المشرق ؛ ووعد البابا المتطوعين لهذه الحرب بغفران الخطايا، والتكفير عن ذنوبهم؛ ووعسد المشيقلين بالديون ومتلكاتهم ونسائهم أثناء غيابهم في الشرق، واستمع المسيحيون اللاتين

# السيرة الثالثة والعشرين من سير البيعة المقدسة

قال الاب الفاضل انبا ميخاييل [الدمراوى] اسقف مدينة تنيس ان من الواجب يا احباى لاجل الحبة المسيحية ان نسطر ما اخر تسيطره مما كان في البيعة الارتدكسية الذي شاهده وعرفه اوليك الرعاة في كل جيل، وكانو خداما للكلمة. وطلبت من الله سبحانه اعانة ضعفي انا البايس الخاطي لابتدى واجعل لساني الناقص قلم سريع

#### سنة ٤٥٧ هجربة

# وافق الاول من المحرم الاثنين ١٣ ديسمبر ١٠٦٤م.

- \* بعد تسعة أشهر من إحتلال النورمان لمدينة برُبَشْتُر الأنلسية أوقع المقتدر ابن هود صاحب سرقسطة بالقوات الغازية فلم ينج منها أحد وبلغ السبى وحده خمسة آلاف.
- \* عبر السلطان ألب أرسلان السلجوقى نهر جيحون (أموداريا) وسار صوب جنّد القريبة
   من بخارى (بها قبر جده سلجوق) فاستسلم ملكها ودخل فى طاعته.
- \* وقعت الحرب بين بنى حَمَّاد الصُنْهاجيين أصحاب المغرب الأوسط وبين العرب حلفاء المعز بن زيرى وقد تم للعرب في الوقعة الاخيرة امتلاك الاقليم.

## سنة ٤٥٨ هجرية

# استهلت السنة بيوم السبت الموافق ٣ ديسمبر ١٠٦٥م.

\* عهد السلطان السَلجُوقى الَبْ أَرْسلان بالولاية لابنه مَلكُشاه واخذ العهود والمواثيق وأمر بالحطبة له في جميع البلاد.

الكتابة لكيما يتحرك بموهبة الروح القدس، فاكتب ما سمعته وعرفته من الصادقين الذى يقبل قولهم، ونسلك منهاج من تقدمنا الذين نالو النعمة، لان هذا الامر كان خطر ببالى ان اكمله، وتشبهت بالامراة الارملة التى القت فى الخزانة الفلسين الحقيرين ولم يكن لها غيرهما فقبلهما الرب فاحص القلوب منها. ووجدت الذى تضمنته السير الذى رتبها الابا القديسين بقوة الروح القدس هو ما جرت عليه البيعة من زمان الاب القديس

الى خطبة البابا التى تعلن الجهاد الصليبى ضد الاسلام واستجابوا لها، ولكن بطريقة مغايرة فى الشرق، واستمع المسيحيون اللاتين الى خطبة البابا التى تعلن الجهاد الصليبى ضد الاسلام واستجاب لها الامبراطور فى طلب قوات مرتزقة، تقبل الخدمة تحت قيادة ضباط أروام، فقد انتشرت دعوة البابا، ودوت فى جسوانب أوروبا الغربية، مطلقة العنان لأحلام مكبوتة، ولبى الدعوة جموع غفيرة من الناس، قليل منهم كانت تحركة رغبة صادقة أملا فى تحقيق الثراء والشهرة، كما أن

## سنة ٤٥٩ هجرية

# وافق هلال الحرم من السنة يوم الاربعاء ٢٢ نوفمبر ١٠٦٦م.

- شبت الثورة فى أشبيلية بالأندلس (١٠ صفر) بسبب استبداد الوزير ابن نغرالة اليهودى،
   وتدبير اغتيال ولى العهد فقبضت عليه العامة وقتل وصلب ونهبت سائر دور اليهود.
  - \* دمر السلاجقة إقليم كابادوكيا البيزنطي بالأنضول وبلغوا مدينة قَيْصَرية وخربوها.

<sup>\*</sup> استولى المأمون بن ذى النُون صاحب طليطلة من ملوك الطوائف على بلنسية فقضى بذلك على دولة بنى عامر.

<sup>\*</sup> دخل السلطان ألْب أرسُلان بلاد الروم واستولى على مدينة آنى وخربها ثم على مدينة قرس وكانتا عاصمتين لأرمينية القديمة فبذلك أصبح طريقه مفتوحا إلى قلب الأنضول.

<sup>\*</sup> توفى المؤرخ يحيى الانطاكي مؤلف ذيل التاريخ (أى تاريخ ابن البطريق).

<sup>\*</sup> وافقت هذه السنة وفاة فرناندو ملك قشتالة (ديسمبر) وعلى اثر ذلك نشبت حرب اهلية بين ابناءه، كما وافقت غزو وليم دوق نورمانديا بريطانيا وهو الذى عرف باسم وليم الاول أو وليم الفاتح.

الفقراء المضطهدين من عبودية الاقطاع وجدوا في قبول الدعوة ملاذا ومهربا من أوضاعهم المتردية التي كانوا يعيشون فيها؛ وكذلك المثقلون بالديون عنهم، كما ساهم سكان المدن الايطالية التجارية في هذه الحياية في المواني التجارية في الشرق وفتح طريق تجاري اليها كذلك هدفت البابوية الى توريط النورمان في هذه الحرب، وتحويل طاقاتهم العدوانية بعيدا عن ايطاليا والممتلكات البابوية وتوجيهها نحو

الانجيلى مارى مرقس البكر الطاهر الشهيد، والى زمان الانبا سانوتيوس [شنوده]، وهو الخامس والخمسين المرسوم بطريركا بعد انبا قسما [قزما]، وهذا الاب سانوتيوس هو الذى لحقه شدايد عظيمة حسب ما تضمنته سيرته، ومن بعده الى زمان انبا سانوتيوس الخامس والستون الذى وسمنى انا الغير مستحق قسا، لم يكتب شى من السير، فكتبت انا البايسى ميخاييل ذلك بمعونة الله سبحنه لى.

\* عاد القحط والوباء وعم بلاد مصر واستمر نحوا من خمس سنين وهى الفترة التى عرفت فى التاريخ الفاطمى باسم الشدة الكبرى أو الشدة المستنصرية إبان خلافة المستنصر فضلا عن الفتن والحروب الأهلية التى جرت خلالها.

#### سنة ٤٦٠ هجربة

# استهلت السنة بيوم الأحد الموافق ١١ فبراير ١٠٦٧م.

- \* كُسر شرفُ الدولة بن قُريش من بنى كلاب وكانوا شيعة الفاطميين بالرحبة وكُسرت الأعلام الفاطمية وطيف بها في بغداد.
- \* عزل الخليفة وزيره فخر الدولة ابن جَهِير ثم أعيد إليها في العام التالي، وفي مصر عزل الخليفة المستنصر أمير الجيوش بدر الجمالي من إمارة دمشق وولاها الأمير بارز طُغان.
  - \* تولى على إمارة بَطَلَّيوس بالأندلس المنصور بن الأفطس خلفا لأبيه.
- \* ممن ولد في هذه السنة: الكاتب المؤرخ تاج الرياسة ابن الصيرفي (على ابن مُنْجب) رئيس ديوان الانشاء في خلافة الآمر الفاطمي ومؤلف كتاب «الاشارة في مَن ولي الوزارة».

# انبا خاييل(خايال) [الثالث] البطريرك وهو من العدد السادس والخمسون [٨٩٤ /٨٨٠]

لما توفى سانوتيوس [شنوده] البطريرك الذى بنى هيكل مارى مرقس باسكندرية، وثبت هذا الهيكل ماية وخمسة عشر سنة، اقسم [أقيم] من بعده انبا خايال، وكان ذو خصال ثلثة [سلسة] جميلة تشبه الذهب المسبوك في النار لاجل التجارب التي لحقته

بلاد الشام؛ أما حكام وأمراء دول أوروبا فقد كان يحدوهم الأمل في تأسيس امارات لاتينية لهم في الشرق. ولهذا السبب نظر الكسيوس كومنين التي نظر بها الى البشناق والسلاجقة والنورمان، خاصة أن أحدا من زعماء الصليبيين لم يستشره أو يخطره بخمصوص الخطط التي وضعت في الغرب من أجل فتح الشرق وتحرير المؤرض المقدسة!!

الكسيوس كومنين والحملة الصليبية الأولي عام ١٠٩٦،

وفي يوليــوعــام ١٠٩٦م كــان

\* عاصر هذا التاريخ استيلاء سانشو ملك قشتالة على أملاك أخويه في ليون وجليّقية فلجأ الفونسو صاحب ليون إلى حماية المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة.

# سنة ٤٦١ هجرية

أهلت السنة بيوم الجمعة الموافق ٣١ أكتوبر ١٠٦٨م.

- \* وقع حريق بالمسجد الأموى الكبير بدمشق وامتدت النار إلى جيرانه وبقى المسجد على حالته من الخراب نحوا من قرن ونصف القرن حتى جدده السلطان العادل الأيوبى صاحب مصر.
- \* استمر القحط والغلاء في مصر حتى بيع الأردب بمائة دينار ثم انعدم وجوده، بينما كان يباع السمك في الكوفة كل أربعين رطلا بحبة.
- \* وثب صيرفى فى مصر على الأمير ناصر الدولة الحمدانى فجرح الحمدانى وشنق الصيرفى.

#### سنة ٤٦٢ هجرية

وافق الأول من المحرم يوم الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ١٠٦٩م.

\* دخل الامبراطور البيزنطي رومانُوس الرابع مدينة منبج غازيا فنهب وفتك بأهلها بعد أن

الكسيوس قد فرغ لتوه من حملة الربيع ضد السلاجقة الروم عندما فوجئ برجال ينتمون الى الغرب الأوروبي، ويرطنون باللغة اللاتينية أو مشتقاتها، ويدينون بالكاثوليكية، يملأون شوارع المدينة العاصمة، واستمسر تدفق هؤلاء الغرباء على القسطنطينية بقيادة زعيم يدعى بطرس الناسك، وما أن انتهى العام حتى كان عددهم قد تزايد بأعداد غفيرة جدا، وكان على الكسيوس كومين أن يوفر الطعام والاقامة

وصبر عليها. وذلك انه كان على كرسى سخا ابكفر الشيخ اسقف شرير، وكان من جملة كرسيه الضيعة المعروفة بدنوشر، وكان فيها بيعة على اسم الشهيد طلماوس تحتاج إلى تكريز، فاجتمع رويسا الناحية إلى الاب البطرك انبا خايال والابا الاساقفة الذين حضرو معه التكريز وسالوهم الحضور الى البيعة لينالو بركتهم، فحضرو جميعا واجتمع شعب عظيم، وحضرو وقت القداس، وكان اسقف سخا المذكور غايب عن البيعة مهتم

أوقع الهزيمة بأميرحلب المرداسي وابن حسان الطائي ثم عاد من حيث أتى. ورد السلاجقة بتخريب مدينة عَمُورية.

- \* حاصر أمير الجيوش بدر الجمالي مدينة صور برا وبحرا لإعادتها إلى التبعية الفاطمية وضيق على أهلها سنة كاملة فلم يبلغ غرضه فرجع عنها.
- \* تفاقم الغلاء في مصر وشحت الأقوات حتى هاجمت العامة دار الخلافة الفاطمية ونهبوا ما فيها من تحف حملها التجار إلى بغداد منها ٨٠ ألف قطعة بلور و٧٠ ألف قطعة ديباج.
- \* أبطل أمير مكة الخطبة للمستنصر الفاطمى وأعاد الخطبة للخليفة القائم العباسى ثم للسلطان ملكشاه فمنحه السلطان ٣٠ ألف دينار ووعده بعشرة الاف في كل سنة وكان المستنصر في شغل من أمر الغلاء والقحط.
  - \* ولد في هذه السنة محدث بغداد في عصره أبو البركات الأنماطي.
- \* توفى من رجال الحكم في هذه السنة: الشريف حَيْدُرة بن أبى الجن قبض عليه بدر الجمالي وقتله ومثّل به.

#### سنة ٤٦٣ هجرية

استهلت السنة بيوم السبت الموافق ٩ أكتوبر ١٠٧٠م.

\* شهدت هذه السنة معركة ملاذكردى (مانزكرت) الفاصلة التي اعتبرت تمهيداً للحروب

بعدمل طعدام لهم، وتصرم النهدار وجداز وقت القداس، فانفذو الى الاسقف فلم يحضر لانه مشتغل بما ذكرنا. فسالو الاساقفة والجماعة الاب البطرك ان يحمل القربان على الهيكل لتبتدى الكهنة بقراة الكتب وتفسيرها على حال رفق ومهلة الى ان يحضر الاسقفى، ففعل ذلك. ومن بعد هذا الاسقف فوجدهم قد بدو قبل حضوره، فغضب وقال للبطرك بضجر من جعل لك ان تفعل هذا في كرسى بغير امرى ولا حضورى. ثم

والنفقات لهم. كسما اكتشف الكسيسوس أنهم لم يكونوا أولئك الجنود المدرين المحنكين في فن القتال الذين كان يتمناهم، فقد كان هؤلاء الضيوف المتطفلون رجالا فوضويين، لادارية لهم بالحسرب. ثم أنهم بعسد وصولهم بدأوا يتسحرشون بأهل القسطنطينية، فكانوا ينهبون متاجرهم ومنازلهم ويرتكبون الكثير من أعمال التحرش الى احياء العداء القديم بين الكاثوليك اللاتين والروم الأرثوذوكس، وظهرت حدة الاختلافات اللغوية،

الصليبية فيها شن الامبراطور البيزنطى رومانوس الرابع حرباً شاملة على الدول الإسلامية المجاورة على رأس ٢٠٠ ألف من الروم والفرنجة والروس والبوشناق والجركس فخف إليه السلطان ألب أرسلان من خُوَى باذربيجان على رأس ١٥ ألفا وجرت الوقعة يوم الجمعة ٢٠ الحجة (١٩ أغسطس) والخطباء على المنابر وحمل السلطان كفنه وزحف على جيش الحلفاء فأوقع بهم هزيمة منكرة أسر فيها الامبراطور الذى فدى نفسه بمليون ونصف مليون دينار.

\* غزا الأمير الخوارزمي أتُسر بن أوق أرض فلسطين واستولى على الرملة وبيت المقدس وسار صوب مصر غير أن دمشق وقفت في وجه الخوارزمية.

\* خطب أمير حلب المرداسي (محمود بن صالح) للخليفة القائم وللسلطان ألب أرسلان بعد استقرار دولة السلاجقة وانتصارات جيوشها، ومع ذلك سار إليها ألب أرسلان حتى أعلن أميرها استسلامه فأقره على ولايته.

# سنة ٤٦٤ هجرية

وافق الأول من الحرم يوم الميس ٢٩ سبتمبر ١٠٧١م.

\* تزوج ولى عهد الخلافة عُدة الدين (المقتدى بالله) ابن الخليفة القائم من سفرى خاتون

والحسنارية، والمذهبية بين الطرقين، وتشكك الكسيوس من نوايا هذه الحملة ومن زعمانها الذين كانوا آخر من وصل اى القسطنطينية؛ ولم يكن زعماء الصليبيين يختلفون فى نوعيتهم كثيرا عن رجالهم بالرغم من أن الكثيرين منهم كانوا ينحدرون من أرقى الأسر فى أوروبا. فقد كان على ألماني، وأحوه بلدوين دوق اللورين وبوهيموند ابن روير جويكسارد عدو الاميسراطورية اللدود، وريموند الرابع أمير تولوز وبروفانس، وروبرت أمير

تقدم الى الهيكل واخذ الدورن [وعاء القربان] الذى حمل عليه كسره ورماه وخرج مغضبا، فيصعب ذلك على الاب البطرك وعلى جميع الحاضرين، ثم اخذو دورن اخر حملوه على الهيكل وكملو القداس وقربو الناس. فلما كان بالغداة جلس الاب البطرك واجتمع اليه الاساقفة وقطعو ذلك الاسقف وقدمو غيره. فلما علم ذلك داخله الشيطان، وتسلط عليه الغضب، فمضى الى الامير المتولى بفسطاط مصر من قبل الخليفة وهو احمد

ابنة السلطان ألب أرسلان وتم العقد بنيسابور وكان الوكيلان الوزيرين: عميد الدولة ابن جَهِير عن الخليفة ونظام المُلْك عن السلطان ونُثر على الناس الجوهر والذهب.

- \* أقر الخليفة ملكشاه ابن السلطان ألب أرسلان وليا لعهد أبيه.
- \* شهدت السنة وفاة ملك قشتالة سانشو (شانجة) القوى في حربه مع سانشو الرابع ملك النافار وكان مقتله على أسوار زامورة.

#### سنة ٤٦٥ هجرية

# استهلت السنة بيوم الاثنين الموافق ١٧ سبتمبر ١٠٠٣م.

- \* شهدت السنة انتقال سلطنة السلاجقة العظمى إلى ملكشاه خلفاً لأبيه ألب أرسلان باسم جلال الدولة معز الدين أبو الفتح ملكشاه (١٠ ربيع الأول).
- \* أوصى السلطان ألب أرسلان قبل وفاته ابنه ملكشاه بأن يتولى عمه قاورت بك أعمال فارس وكرمان وأخوه إلياس (إيياز) بلخ، ولكن لم تلبث أن وقعت الحرب مع قاورت عند همذان في شعبان من السنة وكان في جانب ملكشاه شرف الدولة العُقيلي صاحب الموصل ودُيس صاحب الحلة.

ابن طولون النايب عن خليفة بغداد، وكان محب لجمع المال، فشكا له البطرك واغراه عليه، وقال له: ان معه مال عظيم. وكان ابن طولون مهتم بتجريد عسكر الشام ففرح بقول الاسقف لياخذ من البطرك ما ينفقه في العسكر، فانفذ واحضر الاب البطرك وخاطبه قايلا: انت تعلم ما نحتاج اليه من الاموال برسم الحمل الى الخليفة ببغداد لانه صاحب هذه الارض، وبخاصة لما عليه من الحروب، وانتم يا مقدمي النصاري تحت سلامه،

نورمانديا، ابن وليام الفاتح وشقيق ملك انجلترا.

وقبل أن يصل هؤلاء القادة، قرر الكسيوس أن يوزع المتطوعين، فاسرع بنقلهم بزعامة قائدهم بطرس الناسك عبر البوسفور الى آسيا الصغرى، مكلفا اياهم بتحرير نيقية من أيدى السلاجقة، وما أن وطأت أقدامهم مشارف نيقية، حتى انقض عليهم السلاجقة من كل مكان، وفتكوا بالشطر الأكبير منهم، أميا الذين استطاعوا النجاة بأنفسهم، فقد عادوا الى القسطنطينية؛ وكان بطرس

\* تولى عرش غرناطة بالأندلس عبدالله بن بَلقين خلفا لجده باديس الصنهاجي.

\* أصبح نظام الملك مدبراً لشئون دولة ملكشاه ومنحه السلطان لقب أتابك بمعنى مربى الأمير فعمل على قمع ثورات الجند.

\* أقيمت الخطبة في القدس للخليفة المستنصر الفاطمي.

\* ولد فى هذه السنة الطبيب الأديب النصراني ابن التلميل (موفق الملك هبة الله بن صاعد) الذى انتهت إليه رياسة الأطباء بالعراق.

\* شهدت السنة اغتيال السلطان ألب أرسلان (عضد الدولة أبو شجاع الملك العادل محمد بن جغرى بك) عن ٣٩ عاماً على يد مستحفظ إحدى القلاع (٦ ربيع أول) وتوفى بعد أربعة أيام وحمل جثمانه إلى مرو وكان قد سار إلى التركستان بعد أن عبر نهر جيحون على رأس ٢٠٠ ألف، كما شهدت السنة مقتل أخيه قاورد في النزاع بينه وبين ابن أخيه ملكشاه.

\* توفى من رجال الحكم فى هذه السنة صاحب غرناطة بالأندلس ومجددها أبو مناد باديس الصنهاجى (٢٠ شوال) بعد حكم دام ٣٧ سنة وهو الذى استوزر ابن نغزالة اليهودى، وفيها توفى صاحب حلب الأمير المرداسى عطية ابن صالح الذى هجرها إلى الرقة ثم إلى بلاد الروم ومات بالقسطنطينية، وفيها توفى بمصر ناصر الدولة الحمدانى أمير الشام ووزير المستنصر

الناسك قد سبقهم اليها قبل وقوع الكارثة. وهناك انضم اليهم المزيد من الصليبيين القادمين من الغرب مع القادة والأمراء.

ولما أدرك الكسيوس أن أمسراء الحملة مهتمون بأنفسهم ومكاسبهم أكثر من اهتمامهم بالقضية الصليبية وانتزاع الأراضى المقدسة من أيدى المسلمين، لم يطق وجودهم. لكنه كظم غيظه، فقد اعتقد في قرارة نفسه ـ كما تذكر ابنته في كتابها عنه ـ أن هدف هذه الحملة هو خلعه من على عرش بلاده، ولاستيلاء على

وما تحتاجو الى ذهب ولا فضة الا خبز تاكلوه وثوب تلبسوه، وقد عرفت ان لك مال كثير وانية لا تحصى ذهب وفضة ودياج وانواع الحرير للبيع، وانا احبك واوقر شيخوختك، وقد احضرتك بغير اجحاف فتجد به عنده وعندى نعمة. فسكت البطرك ولم يدرى ماذا يجيبه، ثم قال له بسكينة وتواضع: ان مملكتكم ليس فيها ظلم، وانتم قوم تعرفون الحق وانا انسان ضعيف لا املك ذهبا ولا فضة ولا شيا مما سعى به اليك، وعظمتك تعلم انا

آخر من كانت له الامارة من الحمدانيين مات مقتولا بقصره المسمى منازل العز على يد ألديكز التركى، وفيها توفى ببغداد سيد بنى العباس فى زمانه محمد بن على المهتدى الملقب راهب بنى هاشم، وفيها توفى مقتولا بمصر الوزير عبدالظاهر بن العجمى.

\* ممن توفى من الأدباء فى هذه السنة الشاعر صَرُدُر (أبو على المنصور على ابن الحسن) له ديوان شعر متداول.

# سنة ٤٦٦ هجرية

# الأول من المحرم وافق يوم الجمعة ٦ سبتمبر ١٠٧٣م.

\* استولى المعتمد بن عبَّاد صاحب أشبيلية على مدينة جيَّان من أعمال مملكة غُرْناطة الإسلامية على أثر وفاة ملكها باديس الصُنهاجي فاضطر خليفته الشاب أن يتحالف مع ملك قشتالة المسيحى لدفع هذا الغزو عن غَرناطة نفسها التي سار إليها المعتمد وذلك في نظير جزية سنوية مقدارها ٢٠ ألف دينار يدفعها للملك المسيحى.

- \* استدعى الخليفة المستنصر أمير الجيوش بدر الجمالي وكان على عكا ليوليه وزارته.
- \* غرق الجانب الشرقي من بغداد بسبب فيضان دجلة حتى أن صلاة الجمعة أقيمت مرتين

[أنا] قوم مامورين ان لا نكنز كنوزا على الارض ولا نهتم بغد، والان فانا بين يديك افعل ما تريد، فسلطانك على جسدى، وروحى بيد خالقها. فلما سمع احمد ابن طولون ذلك غضب وقال: حقا ان اكرامى لك اوجب انكارك على بمالك، وكلمن هو خارج عن ديننا اذا اكرم لا يعرف الاكرام. ثم امر بحبسه. وكان في الحبس الذي اعتقل فيه انسانا ريس يعرف بابن المدبر، وكان رجلا مامون يحب الصدقة كثير المال، فكان يخدم البطرك يحب الصدقة كثير المال، فكان يخدم البطرك

كنيسة وعاصمته، وتآسيس امارات لاتينية على أشلانها؛ ودعم من ظنونه سلوكهم الهسمجى، فقد عاثوا فى العاصمة والأقاليم نهبا وسلما، ورغم فلك فعل ما فى وسعمه لاكرام وفادتهم، والاغداق عليهم بالهدايا النفيسة، فقد كان يعرف أنهم قوم جشعون محبون المال ـ على حد قول آنا كومنينا فى كتابها ـ كما تعهد بامداد جيوشهم بالعتاد والمؤن خلال مروبهم فى آسيا الصغرى، وامدادها بالخبرة العسكرية والنصائح والادللاء، مقابل أن يقسموا أمامه قسمين: قسم مقابل أن يقسموا أمامه قسمين: قسم

على ظهر مركب وصحبت الفيضان سيول هدمت وخربت حتى دخلت المياة من شبابيك البيمارستان العضدى، واعتبر الناس ذلك عقاباً لأهل المفاسد وأصحاب الحانات والمغانى والمواخير.

## سنة ٤٦٧ هجرية

وافق مستهل السنة يوم الأريعاء ٢٧ أغسطس ١٠٧٤م.

\* جلس على دست الخلافة العباسية ببغداد أبو القاسم عُدة الدين المُقتدى بأمر الله (محمد ابن الخليفة عبدالله القائم بأمر الله) وخلفا له وله من العمر ١٨ سنة ولم يكن للقائم من أبناء سواه وقد اشتهر عهد المقتدى بحركة إصلاحية، وبعد أن تمت البيعة له صلى بالوزراء والفقهاء صلاة العصر وفيهم قاضى القضاة.

\* اشترك جماعة من أعيان الفلكيين في عمل الرصد للسلطان ملكشاه منهم عمر الخيام الذي ألف له «الزيج الملكشاهي».

\* عقد المعتمد بن عباد صاحب أشبيلية معاهدة سرية مع ملك قشتالة المسيحي ألفونسو

شخصى يتعهدون فيه بالولاء له، وقسم يتعهدون فيه بأن بعيدوا الى المبرطورية الروم كل شبر من أرضيها ينتزعونه من براثن السلاجقة. وقد مارس الكسيوس عليهم الكثير من الضغط النفسى، والاغراء المادى، والوعبود الخسلابة لكى يحسصل من زعمائهم على هذين القسمين، غير أنهم كانوا يضمرون الغدر بالامبراطور الكيسوس.

وفى ربيع عمام ١٠٩٧ تحركت الحملة الصليبيسة الأولى من القسطنطينية، وتوجهت صوب نيقية \_

ويصوم معه ويفطر معه على خبز وملح وباقلا مصلوق وما يجرى مجراه. وكان ذلك الريس لا ياكل شيا مما يحمل اليه من داره فاقام معه في الحبس سنة، وكان الحبس مملو جدا وبعد انقضا السنة دفع البطرك للسجان شيا حتى عمل له بيت ما [بيت ماء = بيت راحة مرحاض] طوب وطين طوله ذراعين في ذراعين، ليلا يكون يريق الما قدام المعتقلين لانه ظن ان مدة حبسه تطول الى يوم وفاته. وفي اليوم الذي فرغ البنا من بيت الما فيه

السادس لاقتسام مملكة غرناطة من صاحبها عبدالله بن بلقين فلما فشلت عقد المعتمد الصلح مع ابن بلقين.

- \* أعيدت الخطبة بمكة للخليفة المستنصر الفاطمي مرة أخرى.
- \* هاجم نصر المرداسي أمير حلب قلعة منَّبج واستعادها من الروم.
- \* في ليلة الخميس ١٣ شعبان توفى الخليفة العباسى القائم بأمر الله (عبدالله ابن القادر بالله) عن ٧٦ عاماً وامتدت خلافته ٤٤ سنة و٨ أشهر.

#### سنة ٤٦٨ هجرية

وافق الأول من الحرم يوم الأحد ١٦ أغسطس ١٠٧٥م.

- \* السنة الأولى من خلافة المقتدى بالله العباسي التي امتدت عشرين سنة.
- \* تمكن الخُوارزميون وعلى رأسهم أتْسِر التركماني من دخول دمشق في شهر شعبان من السنة بعد أن اشتدت بها المجاعة فاستسلمت بالأمان وكان عليها ابن حيدرة كما تغلب القائد الخوارزمي على يافا وقطع خطبة الفاطميين لآخر مرة وخطب للمقتدى العباسي.
  - \* باشر أمير الجيوش بدر الجمالي وزارة الخليفة المستنصر الذي ألبسه خلعتها.

افرج الله عنه. وذاك انه كان لاحمد بن طولون كاتبين اخوين احدهما يسمى يوحنا والاخر ابراام [براهيم] ولدى موسى، وكان يحبهما وكانا قد اكثرا الطلبة اليه ان يضمنه لهما وياخذاه من الحبس الى منزلهما فلم يفعل. وكان احمد ابن الماذرائى وزير ابن طولون له كاتب يسمى يونس، فسال هذا الكاتب صاحبه الوزير ان يسال الامير في البطرك، ثم مضى الى ام احمد ابن طولون وكانت امراة ورعة في دينها عارفة به، وقال لها:

عاصمة السلاجقة و وداهمتها واستولت عليها؛ وكانت بداية مفعمة بالأمل للأمبراطور وشعبه، غير أن نهب الصليبيين للمدينة أفقد الأمل بريقه. وتقدم الصليبيون نحو ميناء طرطوس فاستولوا عليه، لكنهم رفضوا تسليمه لمندوب الأمبراطور المصاحب غربا لاستعادة المدن الهامة في آسيا الصغرى مثل أزمير، وايفيسوس، وسارديس؛ اندفع الصليبيون شرقا نحو أنطاكية، وحاول السلاجقة على عجل أن يوقفوا تقدمهم فدخلوا

## سنة ٤٦٩ هجرية

أهلت السنة في يوم الجمعة الموافق ٥ أغسطس ١٠٧٦م.

\* سار الخوارزمية وعلى رأسهم أتسر التركمانى لغزو مصر غير أن أمير الجيوش بدر الجمالى وزير المستنصر أوقع به الهزيمة فعاد اتسر إلى فلسطين واستعاد فتح القدس حتى لم يسلم من القتل من التجأوا إلى المسجد الأقصى.

\* جرت ملاحاة بين فقهاء الحنابلة واتباع الفقيه الصوفى أبى القاسم القُشيري بسبب انتصارهم لمذهب الأشاعرة حتى لقى بعضهم مصرعه في هذا النزاع.

\* استولى محيط العلوى على المدينة وأعاد خطبة المستنصر الفاطمى بعد أن طرد أميرها ابن مُهنًا.

## سنة ٤٧٠ هجرية

وافق هلال الحرم يوم الثلاثاء ٢٥ يوليو ١٠٧٧م.

\* بعد حروب طويلة تم الصلح بين تميم بن المعز صاحب أفريقية (تونس) والناصر ابن عَلَناس صاحب المغرب الأوسط (الجزائر) وهو الخامس من بني حَمَّاد، وزوجه تميم ابنة له

معهم فى معركة سريعة عند مدينة دوريالايوم Dorylaeum الواقعة الى الجنوب من نيقية، وذلك فى شهر يوليو من العام نفسه، وكانت التيجة أن تلقى السلاجقة واحدة من أبشع الهيزائم القليلة التى عسرفوها فى أن ير فعوا من قدر هذا النصر لدرجة تجعله مساويا لانتصار السلاجقة الحاسم فى منزكرت، لأن انتصار دوريلايوم فتح الطريق أمام الصليين للوصول الى قلب الأناضسول،

قد علمتى طول حبس البطرك، وقد مات جماعة من الاساقفة باقليم مصر ولم يقام عوضهم، والحاجة داعية الى اقامة عوضهم. فقالت له: الم تعلم ان يوحنا وابرهيم ابنا موسى وهما كاتبيه وخاصته قد اجتهدا ان ينقلاه من حبسه الى منزلهما فما قدرا، فكيف يسمع منك انت. فقال لها: انا افعل ما قد جعله الله في قلبي والامر لله جلت قدرته. فشجعته على ذلك، فمضى واخذ معه ولدا له يسما مقاره، وقاما في الغلس [الفجر]

تدعى بلارة وسيَرها إليه من المهدية مع فاخر الجهاز وكان مهرها ٣٠ ألف دينار أخذ منه أبوها دينارا أخذ منه أبوها دينارا واحدا ورد الباقي.

\* فى شعبان من السنة الموافق مستهل عام ١٠٧٨م ثار نقفور حاكم إقليم عَمُورية بالأنضول على إمبراطور ميخاييل السابع فاستعان نقفور بالسلاجقة وعلى رأسهم سليمان بن قُتُلُمش الذى استولى باسمه على نيقية ونيقوميديا وخلقدونيا حتى البوسفور بما يعادل ثلاثة أرباع أرض الأنضول.

\* تجددت الفتنة بين الحنابلة وفقهاء المدرسة النظامية ببغداد.

#### سنة ٤٧١ هجرية

استهلت السنة بيوم السبت الموافق ١٤ يوليو ١٠٧٨م.

- \* السنة الرابعة والأربعون من خلافة المستنصر الفاطمي والسنة الرابعة للخليفة المقتدى العباسي.
- \* أخذ السلاجقة يتدفقون على الممتلكات البيزنطية في الأنضول وأعلنت حامية نيقية السلجوقية العصيان في وجه نقفور الثالث عقدوا اتفاقية مع منافس له في مقابل اقتسام الأنضول.

الى دار احمد ابن على الماذرائي، وكان له عاده اذا خرج بالغداة لا يجاوب احدا ولا يسمع منه كلاما حتى يمضى الى الجامع ويركع فيه خمس ركعات ثم يعود الى داره وموضع جلوسه، فلما عاد من الجامع والشمعة بين يديه وجد يوحنا وولده جالسين على باب داره حتى أنهما فرشا اغشية سروجهما وجلسا عليهما، فلما اذن لهما فى الدخول معه سالهما عن سبب بكورهما بخلاف العادة، فسقعا [فاضطربا] بين يديه وقالا: يا سيدنا

والاستيلاء بسهولة على أهم مدنه مثل قسيمهرية (Caesarea Mazaca) قسيمهرية (Kayseri في Kayseri الدينة العريقة؛ أما نطاكية، فقد وجد الصليبيون صعوبة في الاستيلاء عليها، لناعة تحصيناتها، فضرب بوهيموند حولها الحصار، فضرب بوهيموند حولها الحصار، استسلمت له في يونيو عام أن يسلم المدينة لمندوب الأمبراطور أن يسلم المدينة لمندوب الأمبراطور الرومي، متعللا بأن الامبرطور الكسيوس كومنين لم يف بوعده بامداد قوات الصليين بالمؤن والعتاد.

 « عزل الخليفة العباسى وزيره فخر الدولة أبو نصر بن جَهِير وخلفه أبو شجاع ظهير الدين الروز روارى لبضعة أيام عاد بعدها ابن جهير إلى منصبه.

\* استولى تاج الدولة تُتُش بن ألب أرسلان على دمشق وقبض على زعيم الخوارزمية أتسز التركماني وقتله.

\* توفى فى هذه السنة إمام اللغة وواضع أصول البلاغة عبدالقاهر الجُرْجَاني مؤلفاته مطبوعة متداولة أشهرها أسرار البلاغة، اعجاز القرآن، دلائل الاعجاز، العوامل المئة.

# سنة ٤٧٢ هجرية

وافق مستهل الحرم يوم الخميس ٤ يوليو ١٠٧٩م.

\* فى صفر من السنة تم للسلطان الغزنوى إبراهيم بن مسعود غزو الهند وحصار قلعة أجور بالقرب من لاهور وتسلمها دون قتال وتوالت فتوحاته مستولياً على روبال بالقرب من البحر وفى خلال ذلك كان ينشر الإسلام فى الأقاليم التى فتحها.

\* أعيدت الخطبة في مكة للخليفة العباسي وللسلطان ملكشاه من بعده.

\* تم لسلاجقة الروم وعلى رأسهم سليمان بن قُتُلُمش تثبيت أقدامهم في نِيقيَة وما حولها.

فسانسحب المندوب الامبراطورى محتجا على احتفاظ بوهيموند بانطاكية، وتاسيسه امارة لاتينية بها، الكسيوس فقد بعث الى الصليبين بأنه قادم على رأس قواته لمساعدتهم في الزحف على بيت المقدس بشرط أن يسلموه أنطاكية. وفي نفس الوقت أعلن بلدوين كونت فسلاندرز اعلى اديسا أعلى بلدوين كونت فسلاندرز Flan نفسسه أميسرا على اديسالى Edssa الفرات)، ثم اندلع الصراع بينه وبين تنكريد Tancred أمير صقلية حول امتلاك طرسوس، ومن ناحية أخرى

الوزير ننهى اليك ان ليس لنا صلاة فى كنايسنا ولا من حكم فى أمورنا، وقد طال حبس بطركنا ونحن نسالك مساعدتنا نحن وجميع شعب النصارى، وتسال الامير فيه، فقال لهما: اما تعلما موضع ابنى موسى عنده ومكانهما منه، وقد سالاه دفعات كثير فلم يجيب سوالهم، غير انى اصرف اهتمامى فى ذلك. وحلف لهما، ثم مضى الى الامير كعادته، وانهى اليه امور دولته، وذكر له حال البطرك. فقال له الامير: انا اقتله فانه تجالد على.

\* توفى بدمشق شاعر الشام فى عصره أبو الفتيان محمد بن حَيَوس عن ٧٩ عاما له ديوان شعر مطبوع متداول.

\* توفى من رجال الحكم فى هذه السنة: نصر بن مروان صاحب ديار بكر وخلفه ابنه منصور وتولى وزارته ابن الأنبارى، وفيها توفى صاحب مَيَّافارِقين نظام الملك منصور بن بَهْرام وخلفه ابنه ناصر الدولة.

\* مات غرقاً ابن علاف اليهودي ضامن البصرة وكان قد جمع الأموال واكتنزها حتى عظم أمره.

\* توفى من رجال العلم: المحدث أبو منصور العُكبَرى عن ٨٨ عاماً، والفقيه المحدث أبو عبد الله يحيى بن أبى مسعود توفى بهراة، والصوفى الزاهد هيَّاج ابن عُبيد الحِطِّيني فقيه الحرم ومفتى مكة عن ٨٠ عاماً.

# سنة ٤٧٣ هجرية

استهلت السنة بيوم الاثنين الموافق ٢٢ يونية ١٠٨٠م.

\* عاد السلطان ملكَشاه في المحرم إلى أصبهان بعد أن أصطلح وتحالف مع ابن عمه سلطان شاه بن قاورد وزوجه السلطان من ابنة له.

قال له: ما في قتله فايده، ولكن نجتهد في ان نحصل منه شيا لبيت المال اصوب من قتله. فقال له: لعله انف يسلك [يسالك] في هذا الامر. فحلف له وقال: انه من يوم اعتقاله ما قرات منه رقعة، ولا خاطبني فيه احد الى هذه الغاية التي جاني يوحنا الكاتب وولده [مقاره] وبكيا، فحلفت لهما انني اخاطبك بسببه. وامر باحضار يوحنا الكاتب وولده، فلما حضرا كتب لهما رقعة الى متولى الاعتقال بتسليم البطرك لهما يمضيا به الى

تبادل بوهيموند رسائل غاضبة مع رايموند أمير تولوز (Touloues) حول أنطاكسية، وهكذا سببب هذه الانتصارات صراعات بين قادة في تحقيق مكاسب خاصة في المشرق الشرى، ثما أدى الى تصادم الطموح الشخصى، واثارة البغضاء بين قادة الصليبين، وتحقيق ما كان الكسيوس يتوجى منه خيفة فقد تنكروا للرعد الذى قطعوه على أنفسهم أمامه قبل القيام بالحملة؛ وكان الوحيد من أمراء الصليبين، الذى لم ينل شيئا لنفسه، الصليبين، الذى لم ينل شيئا لنفسه،

\* انقرضت الدولة المرداسية بحلب بعد أن استسلم سابق المرداسي أميرها لشرف الدولة مسلم العقيلي الذي حاصر قلعتها.

\* تولى المُكَّرَم أحمد سلطنة اليمن خلفاً لأبيه الداعى الصُلَيحى فمن ثم كان الثانى من أمراء الدولة الصُلَيحية باليمن.

\* استولى القاضى أبو الحسن ابن عمار الملقب بجلال الملك صاحب طرابلس الشام على حصن جبلة من البيزنطيين.

\* ولد بغرناطة المهندس الجغرافي الأندلسي أبو حامد ابن أبي الربيع الذي يشتهر بابي حامد الغرناطي (محمد بن عبدالرحيم) مؤلف تحفة الألباب ونخبة الأعجاب في وصف العالم وعجائب الأرض.

\* توفى بالأندلس المنصور بن الأفطس صاحب بطليوس ومن ملوك الطوائف بعد حكم دام ١٣ سنة انقسمت فيه الإمارة بينه وبين أخيه المتوكل.

# سنة ٤٧٤ هجرية

وافق هلال الحرم يوم الجمعة ١١ يونية ١٠٨١م.

\* خطب الخليفة المقتدى العباسى ابنة للسلطان ملكشاه وكان مقدم الصداق ٥٠ ألف دينار واشترطت أمها انه لا يبقى له سرية ولا زوجة غيرها.

هو الكونت ريمون دى سان جيل، والذى دافع عن الكسيسوس ضد جشع أمراء الصليبين الآخرين.

وخلال تقدمهم البطئ نحو فلسطين، لم يتوقفوا عن التشاحن حول تقسيم الغنائم، تاركين رجالهم ينهبون المدن والقرى التي يمرون عبرها، حتى وصلوا في النهاية إلى بيت القدس، والتي كان الفاطميون أعداء السلاجقة قد زحفوا عليها وأخذوها بالتفاهم مع قادة الحملة الصليبية عام ١٠٩٨ أثناء انشغال السلاجقة بالدفاع عن شمال الشام

حيث يريدا، ويقررا امره على ما يستقر [من الاموال]. فحينيذ اخرج من الحبس الى دار الوزير، ولم يدخل بيت الما [المرحاض] الذى بنى له فى الحبس بالجملة. وكان قد انفق عليه ثلثمايه دينار، لانه ساعة كماله فرج الله عنه وخرج من الحبس، وصار فى موضع مفروش مزين كما يجب بجوار الوزير. واستأذن يوحنا الوزير [الماذرائي] فى ان يحمل اليه ما يوكل كل يوم، فقال الوزير من دارى يحمل اليه ما يوكل كل يوم، فقال الوزير من دارى يحمل اليه شي اخر

\* سار تاج الدولة تُتُش صاحب دمشق إلى حصن طرطوس (أَنْطُرْسوس) وتسلمه من بنى عمار.

- \* فيها استولي شرف الدولة مسلم العقيلي صاحب الموصل على حَرَّان من النَميريين، فسارع صاحب الرُها صالحه وخطب له ونقش السكة باسمه.
- \* أعلن سليمان بن قُتُلْمش السلجوقي أن المدن التي استولى عليها من الأنضول لم تعد خاضعة لامبراطور بيزنطة وجعَل من نيقية عاصمة له ثم انتقل منها إلى قونية.
- \* استعاد القادر بن ذى النون مدينة طليطلة فى حماية ملك قشتالة الفونسو السادس فى نظير إتاوة سنوية.
- \* انتزع سديد الدولة على بن مُقلّد بن مُنقذ قلعة شَيْزَر من البيزنطيين بعد أن كان قد استولى عليها الامبراطور باسيل الثاني ووطن فيها جالية من الأرمن.
- \* شهدت السنة تولية الامبراطور البيزنطى الكسيس كومنين الذى عاصر أحداث الحرب الصليبية الأولى.

#### سنة ٤٧٥ هجرية

استهلت السنة بيوم الأربعاء الموافق الأول من يونية ١٠٨٢م.

\* سار تاج الملك تُتش صاحب دمشق إلى أنطاكية من بلاد الروم مما أثار خوف شرف الدولة العقيلي صاحب حلب فاستنجد بالخليفة الفاطمي في مصر.

فالامر اليك. فكان يحمل اليه في كل يوم من الطعام والشراب شيا كثير. ثم استقر حاله بعد سوالات كثير وخطوب [مخاطبات] على عشرين الف دينار، منها عشرة الف الى شهر، والبقية وهي النص الى اربعة شهور. فطابت نفس ابن طولون بذلك، وكان متوجه الى الشام، فامر ان يكتب على يوحنا وولده مقاره [صك] بما استقر، ويشهد عليهما ان المال في جهتهما، ففعلا ذلك. وحينيذ تسلما البطرك واجتهدا ان يمضيا به الى منزلهما،

ضد الصليبين، ولكن ما أن وصل جيش الصليبين الى بيت المقدس عام و ١٠٩٩ حتى طردوا الفاطميين منها، واستولوا عليها فى يونيو من نفس العام، وينما كان الصليبيون يحتفلون بالنصر وينهبون المدن الفلسطينية، ويقتلون أعدادا كبيرة من السكان اليهود والمسلمين، فوجئ الجميع باعلان وايموند أمير تولوز نفسه ملكا على امارة أورشليم اللاتينية، والتى بقيت عاصمة للصليبين فى المشرق حتى استردها الصالح نجم الدين أيوب من الفرنج عام ١٣٤٤م.

\* تجددت الفتنة في بغداد بين الحنابلة والفقيه الشافعي الأشعرى أبى القاسم البكرى وكان من معلمي النظامية.

\* توفى بسرقسطة من الأندلس المقتدر بالله الهودى (أحمد بن سليمان) من ملوك الطوائف وثانى ملوك بنى هود بسرقسطة، خلف أباه عليها بينما وزع ممتلكاته الأخرى على أبنائه الثلاثة فاستولى على سرقسطة صاحب الترجمة كما ضم إليه طرطوشة ثم دانية وهزم الأسبان وأباد حملة لهم.

\* توفى مسموماً جمال الملك منصور ابن الوزير نظام الملك وزير السلطان بسبب مهرج كان يمزح من السلطان مقلدا أباه نظام الملك فقتله.

#### سنة ٤٧٦ هجرية

وافق مستهل الحرم يوم الاحد ٢١ مايو ١٠٨٣م.

\* استعاد السلطان تميم الصنهاجي صاحبُ أفريقية المهدية ثم القيروان بعد محاولة فاشلة للثائر مالك بن علوى.

\* في أول الحرم عاد تاج الدولة تتش إلى دمشق فحاصرها شرف الدولة العُقيلي صاحب

قَـيــام المسالك اللاتينيــة على أشــلاء امبراطورية الروم،

كان الأمراء اللاتين الذين أقاموا انفسسهم ملوكا على المناطق التى استولوا عليها قد حنثوا اليمن الذى أقسموه أمام الامبرطور يختزنون فى وهتك الأعراض، التى ارتكبها هؤلاء الكاثوليك اللاتين فى بلادهم، ولذا كانت قلوبهم تشتعل كرها ومقتل نحوهم. ولما أدرك الكسيسوس أنه لايقدر على اجلائهم بالقوة، لجأ الى سلاحه القديم وهو ضرب الحصم

فلم يفعل بل مضى الى كنيسة الست السيدة بقصر الشمع، بزقاق ابو حصين التى صارت الان للملكية، واقام بها عشرين يوما والاراخنه يحضرو عنده ويتحدثو معه، وياكلو ويشربو عنده، ويتباركو منه. وكان لكل واحد منهم [يوم] يحمل اليه فيه ما يحتاج اليه، فلما قرب فراغ الشهر ولم يحصل له شيا من العشرة الف دينار، ولا كان مع البطرك شيا بالجملة، قلقو لذلك واحصو الكراسى الحالية من الاساقفة فوجدوها عشرة فاقامو لها عشرة

حلب الذي أعلن ولاءه للفاطميين إلا انه انسحب منها لعدم وصول نجدة له من مصر، كما تسلم تاج الدولة قلعة بعلبك من ابن صقيل وكان عليها من قبل المستنصر الفاطمي.

\* عصى أهل حرّان على شرف الدولة العقيلي أثناء خروجه إلى دمشق فحاصر المدينة وأعاد فتحها وصلب زعماء الثورة.

\* عزم تاج الدولة تتش السلجوقي صاحب دمشق على مصاهرة أمير الجيوش وزير المستنصر الفاطمي الشيعي فأشار عليه القاضي ابن عمار بألا يفعل.

# سنة ٤٧٧ هجرية

# وافق الأول من المحرم يوم الجمعة ١٠ مايو ١٠٨٤م.

- \* استولى الأمير السلجوقى سليمان بن قُتُلمش صاحب قونية على مدينة أنطاكية من البيزنطين وكانت فى أيديهم نحوا من عشرين سنة منتهزا الاضطراب الذى حدث بسبب عصيان ملك أرمينية على الامبراطور (١٠٨٥م).
- \* جدد أمير الجيوش بدر الجمالي مسجد العطارين بالاسكندرية وأرخ ذلك في لوحة مازالت مثبتة بالجدار عند الباب الشرقي، وكان ابنه على الاسكندرية فحاول العصيان لخلع أبيه فسار أمير الجيوش إلى الاسكندرية وحاصرها وأخذ ابنه أسيرا وشرع في تجديد المسجد.

اساقفة، فقدموهم اليه بعد ان قررو عليهم مالا [أموال] يقومو به في مدة عشرة ايام، ورسمهم اساقفة. واحضر يوحنا وولده الفي دينار، ودفع لهم الوزير الف دينار من ماله قرضة، ومضو الي كتاب مسلمين اقترضو منهم سبعة الف دينار، فحملو العشرة الف الى الامير عند انقضا الشهر، وحلفو له ان ليس للبطرك فيها دينارولا درهم، ولا وجدو له شيا، وان جميعها قرضا عليه. فاخذ المال ودفع لهم الخط [الصك] وخزقوه وكتب يوحنا

بالخصم، فيقد كان ذلك كل ما يستطيع أن يفعله؛ غير أن الصليبين اللاتين اكتشفوا لعبته، ولقيت سياسته هذه استياء كبيرا في الغرب الأوروبي القروبا العصور الوسطى، وحتى عصر أوروبا العصور الوسطى، وحتى عصر المنافق اللعوب، والمتلون الماكر، بأنه المنافق اللعوب، والمتلون الماكر، بأنه اللاتين كان عندهم صفات أشد بشاعة ومقتا من هذه الصفات، وهكذا لعبت الدعاية المبالغ فيها بين الطرفين دورا واضحا في اثارة اللاتين

\* توفى الوزير والأديب الأندلسى الشاعر أبو بكر محمد بن عَمَّار عن ٥٥ عاماً استوزره المعتمد بن عباد صاحب أشبيليه ثم انقلب عليه فقبض عليه بالحيلة وقتله وهو صاحب البيت الذى سرى مسرى المثل وهو:

ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكى انتفاخا صولة الأسد

#### سنة ٤٧٨ هجرية

استهلت السنة بيوم الثلاثاء الموافق ٢٩ ابريل ١٠٨٥م.

\* حاصر أمير الجيوش بدر الجمالي في عساكر مصر دمشق وبها تاج الدولة تُتُش فلم يظفر

\* في فاتحة صفر من السنة وقيل في ٢٧ المحرم (٢٥ مايو) سقطت طُليَّطلة في يد ملك قشتالة ألفونسو السادس وكانت للقادر بن ذي النون وذلك بعد حصار دام ٩ أشهر فهرب صاحبها إلى بلنسية واهتزت الأندلس لسقوطها وبعدها تحولت طليطلة إلى مدينة مسيحية وعاصمة لمملكة قشتالة بعد ٣٧٠ سنة من الحكم الإسلامي، وإلى هذا الحدث يشير شاعر العصر في قصيدة متداولة يطالب أهله بالهجرة من البلاد بقوله:

الكاثوليك ضد الروم الارثوذوكس؛ وانتهى الامر الى تفجر العداء الصريح بينهما. ووصل الامر أن أرسل عليها الصليبيون، فاستعادت جيوش الكسيوس أطنه، وطرطوس، وغيرها من البلدان التى كسانت تدخل فى نطاق امارة أنطاكية النورماندية؛ وعلى أثر ذلك سارع بوهيموند الى السفر الى أوروبا ليسحسرض البسابا ضد الكسيوس كومنين، متهما اياه بخيانة القضية الصليبية؛ تاركا ابن شقيقة التكريد، ليحكم امارة أنطاكية مكانه؛ وفي الغرب دعا بوهيموند الى مكانه؛ وفي الغرب دعا بوهيموند الى

وولده غيره بالباقى وهو عشرة الف دينار اخرى، وكتبو فيه تلميذه انبا بخوم اسقف طحا وتلميذ اخر حتى صارو اربعة ضمنو المال الى اربعة شهور.

فلما عاد الى البطرك حسه وسكن روعه، اجتمع اليه السنودس وتشاورو فى حال المال المقترض والذى بقى للامير، فاستقر رايهم على ان ينفذو الى كراسيهم، وياخذو من كل انسان قيراط ذهب، ونقضو بفعلهم هذا قانون الابا الحواريون.

# حثوا رواحلكم يا أهل أندلس فما المقام بها إلا من الغلط

\* توفى من رجال الحكم والامارة فى هذه السنة: أبو بكر بن عبدالعزيز المنصور العامرى من ملوك الطوائف بعد حكم دام ١٠ سنين، وصاحب الحلة منصور بن دبيس حكم ٦ سنوات وخلفه ابنه سيف الدولة صدقة، وفيها توفى الوزير الفاطمى أبو الفرج المغربى (محمد بن جعفر) وكان قد استوزره الخليفة المستنصر ولقبه «الوزير الأجل الكامل» وبعد عزله تولى ديوان الرسائل لحين وفاته.

#### سنة ٤٧٩ هجرية

# وافق مستهل الحرم يوم السبت ١٨ ابريل ١٨٦م.

\* شهدت هذه السنة إحدى المعارك الحاسمة في تاريخ الأندلس، ففيها أوقع السلطان المرابطي يوسف بن تاشفين في يوم الجمعة ١٢ رجب (٢٣ أكتوبر) هزيمة منكرة بقوات الحلف الأسباني المسيحي بقيادة الفونسو السادس ملك قشتالة في موضع بالقرب من مدينة بطليوس وكانت القوات المتحالفة تبلغ عدة أضعاف الجيش المرابطي ولم يسلم منها مع الملك الفونسو سوى مائة. وهي المعركة التي منح فيها الخليفة العباسي ابن تاشفين لقب أمير المسلمين.

ومعلمى البيعة القديسين القايلين ان لا يوخذ عن موهبة الله وهى الكهنوت لا ذهب ولا فضة اعنى الشرطونية، فاخذو من العشرة اساقفة الذى صيروهم على الكراسي ما استقر عليهم. ثم مضى الاب البطرك الى وادى هبيب، فباع الرمارم التى هي موضع وقوف الرهبان في البيعة للصلاة، واخذ من كل راهب عن موضع وقوفه دينار واحد. ثم مضى الى اسكندرية، وسال الكهنة ان يمكنوه ان ياخذ ما في الكنايس يبيعه ويحمل ثمنه

حرب صليبية ضد الكسيوس كومنين نفسه؛ وعند عودته من الغرب فى أواخر عام ١٩٠٧م على رأس جيش كبير من المتطوعين، وجد الكسيوس فى انتظاره بقواته، حسيث أوقع به هزيمة مهينة عند ميناء دور يخايوم (دور ازو) على بحر الادرياتيك عام المهينة باعلان تبعيته لامبراطورية الروم، وأن يعيد تحكمه لانطاكية كنوع من الاقطاع الممنوح له منها، وأن يعيد لها أى أراضى يستولى عليها

\* في مستهل هذه السنة كان ملك قشتالة الفونسو السادس قد استعد لغزو بَلنسية والاستيلاء عليها من بني هود إلا أن نزول المرابطين بقيادة ابن تاشفين لنجدة أهل الأندلس اضطره لرفع الحصار.

\* شهدت السنة وفاة المؤسس الأول لدولة سلاجقة الروم بالأنضول الأمير سليمان بن قُتُلْمِش صاحب قونية وأنطاكية (ابن اسرائيل بن سلجوق) ابن عمة السلطان ملكشاه توفى صريعاً بعد محاولته الاستيلاء على حلب وقيل قتل نفسه لهزيمته على يد تاج الدولة تتش وخليفة أرتُق بن أكسب.

#### سنة ٤٨٠ هجربة

استهلت السنة بيوم الخميس الموافق ٨ ابريل ١٠٨٧م.

\* فى الحرم من السنة جرى زفاف الحاتون ابنة السلطان ملكشاه إلى الخليفة المقتدى العباسى فجاءت إلى دار الحلافة ببغداد فى محفة مجللة عليها بالذهب والجوهر تحفها مئتا جارية ونقل جهازها على ١٣٠ جملا و٧٤ بغلا و٣٣ فرساً جميعها مكسوة بالحرير واستخدم فى السماط ٤٠ ألف مَن من السكر.

من المسلمين مستقبلا، ثم أقسم أمامه يمين الولاء للامبراطورية وللامبراطور. وقضى بوهيموند السنوات الثلاث الاخيرة من حياته في أعمال ليست بذات قيسمة، حتى مات في أبوليا أنطاكية من بعده ابن شقيقه مانكريد ما Tancred، وكان لايقل عن انطاكية الى حوزة الأمبراطورية. أنطاكية الى حوزة الأمبراطورية. ولحسن حظ تانكريد أن الظروف المستوس بحروب مع شغلت الكسيسوس بحروب مع السلاجقة منذ عام ١١٤، فلم يستطع

للسلطان، فلم يطيعوه وجرى بينهم خطوب كتير الى ان تقرر معهم ان يبيع رباع الكنايس ويحمل ثمنها، واشرطو عليه ان يعطيهم في كل سنة الف دينار، ويكون هذا رسما عليه مستقر في كل سنة، وعلى من يجلس بعده على كسرسي مسرقس الانجيلي. واخذو خطه بذلك وخطوط اساقفته. حينيذا باعو رباع الكنايس باسكندرية، وسلمو اليه ثمنها، فاجتمع له من هذا كله مع صدقات حملت اليه عشرة الف دينار، بمقدار ما اقترضه،

- \* أعلن السلطان ملكشاه ابنه أحمد وليا لعهده وأقره الخليفة وجعل من ألقابه: ملك الملوك. عضد الدولة. تاج الملة. عدة أمير المسلمين.
- \* استولى الفرنج على المهدية من تونس فصالحهم أميرها تميم الصنهاجي على مال خذوه.
- \* تولى إمارة حلب قسيم الدولة آق سُنْقُر من قبل السلطان ملكشاه وكان سنقر زوج مربية السلطان يعرف بالاتابك وهو جد بيت آل زنكي.
- \* تولى إمارة حلب قسيم الدولة آق سُنْقُر من قبل السلطان ملكشاه وكان سنقر زوج مربية السلطان يعرف بالاتابك وهو جد بيت آل زنكي.
- \* تحالف تاج الدولة تُتُش صاحب دمشق وآق سُنقر صاحب حلب والأمير بُوزان صاحب الرّفها على رد أمير الجيوش بدر الجمالي وزير المستنصر الفاطمي عن سواحل الشام وتهديد دمشق.

## سنة ٤٨١ هجرية

وافق الأول من الحرم يوم الاثنين ٢٧ مارس ١٠٨٨م.

\* في ربيع الأول من السنة عبر السلطان المرابطي يوسف بن تاشفين البحر إلى الأندلس

وبقى عليه عشرة الف دينار للامير لا يعرف لها وجه. وصار هذا البطرك القديس إذا كتب كتاب عن نفسه لا يقول من ميخاييل بل من خايا [خايال] وتفسيره الاخير اى انه اخر من ولدته امه التى هى الكنيسه، اذ صار حسنها الى كاابة مما جرى من اخذ المال من الاساقفة على الشرطونية.

وفى تلك الايام [حوالى سنة ٨٧٧م] جرى بين الروم والمسلمين غـزاه فــــبــو المسلمين الروم من

تسيير حملة للقضاء عليه، فلما فرغ منها وجد أن تانكريد قدمات، وبقيت مشكلة أنطاكية معلقة، ولم يستطع الكسيوس التقدم للاستيلاء عليها لعودة التأزم بينه وبين السلاجقة.

موت الكسيوس كومنين آخر الاباطرة الاقوداء،

وأخيرا وبعد حياة حافلة بالاصلاحات، والحروب والمؤمرات، مات الكسيوس كومنين عام ١١١٨؛ وبموته ينتهى آخر عهود الاباطرة الاقسوياء، الذين بذلوا كل مسا فى طاقتهم من أجل اعادة الهيبة الى

فتلقاه بالمؤن والزاد المعتمد بن عبّاد صاحب أشبيلية بالجزيرة الخضراء وفيها بعث بكتبه إلى ملوك الطوائف يستدعيهم للجهاد للتخلص من الخطر الأسباني الذي يتمثل في غزو الفارس الأسباني المسمى القمبيطور (أو السيد) على بلنسية.

\* وقعت الفتنة بين العامة ببغداد والجند الأتراك في أثناء تشييد قنطرة جديدة دشنوا بناءها بنقل الآجر في أطباق من الذهب والفضة.

\* تولى المنصور بن الناصر على المغرب الأوسط خلفاً لأبيه الناصر ابن عَلَناس.

\* استولى الافرنج على زُويلة من أعمال تونس انتقاماً من غزوات البحر التى كان يقوم بها تميم بن المعز على بلادهم، ونجح الحلف المسيحى الذى يضم جنوة من الاستيلاء على جزيرة قوصرة (بين المهدية وصقلية) فصالحهم على ٣٠ ألف دينار ورد جميع السبى.

#### سنة ٤٨٢ هجرية

وافق مستهل الحرم يوم الجمعة ١٦ مارس ١٨٠٨م.

\* انفذ أمير الجيوش الأفضل قوات برية وبحرية تم لها الاستيلاء على صور وصيدا وعكا وجُبيل من موانى الشام وولى عليها أمراء من قبل الخليفة المستنصر الفاطمي.

الامبراطورية، لكن قضت الحملات الصليبية على آماله وأحلامه، وأفسدت سياسته، واستنفذت الغربيون قد وضعوا أيديهم على الغربيون قد وضعوا أيديهم على جميع المناطق التي استولوا عليها من المسلمين؛ ولم تزد الأمبراطورية شبرا امبراطور عليها، وبالرغم من ذلك فقد أوجد الكسيوس في البلاد جيشا قويا الامبراطورية وقت الخطر؛ وهذا الامان جعل الحياة تعود الى طبيعتها في

بلادهم، وجابو الى مصر منهم شى كثير جدا، وكذلك الروم استسارو من المسلمين خلق كثير. فكتب الملكان لاون والاكسندرس الى احمد ابن طولون كتب يلتمسا الصلح، وان يخلى كل واحد منهما ما حصل فى يده من الماسورين نفس بنفس. فكتب ابن طولون الى الملكين يشتمهما ويهددهما مثل انسان ضعيف هارب وهو يشتم الذى يطرده.

فكتب اليه كتاب هذه نسخته: «من لاون والاكسندرس الملكان الضابطان من قبل السيد

\* تجددت يالحرب بين السلطان تميم بن المعز صاحب تونس والثائر ابن علوى الذى لم يلبث أن لجأ إلى الصحراء.

\* تجددت الفتنة في بغداد وكثر التخريب والقتل والحريق حتى استنجد الخليفة بصاحب الحلة سيف الدولة صدقة الدُبيسي فهدم بيوت العيارين ونفاهم من المدينة.

\* توفى الأديب العسقلاني المنشىء الحسن بن الشحباء له ديوان شعر توفى مسجوناً بالقاهرة.

\* توفى إمام اليمن معيد الدين أبو هاشم الحسن بن يحيى.

#### سنة ٤٨٣ هجرية

استهلت السنة بيوم الاربعاء الموافق ٦ مارس ١٠٩٠م.

\* مع مطلع هذه السنة عبر أمير المسلمين يوسف بن تاشفين المرابطى البحر إلى الأندلس المرة الثالثة، وفي ١٠ رجب خلع السلطان أمير غرناطة عبدالله ابن بلقين الصنهاجي ونفاه إلى صحراء أغمات بالمغرب، وعاد السلطان إلى المغرب في رمضان وفي الشهر التالي استولي نائبه وابن عمه سير بن أبي بكر على مدينة طريف والقي الحصار على رُنْدة ودخل مدينة جييان صلحا واستعد للوثوب على أشبيلية نفسها.

يسوع المسيح على بلاد الروم يكاتبا احمد ابن طولون. «السلام عليكم بمقدار استحقاقك. وصلت الينا كتبك جوابا عما كنا كتبنا به عن الماسورين. فوجدنا فيها كلام ينقض بعضه بعض. اول ذلك تدعوا لنا مثل صديق، ثم بعمد ذلك تخوفنا مثل عدو، فلم يتبين لنا منك ما نعتمد عليه ليكن جوابنا لك بحسبه، بل شتمت مذهبنا وهذا ما لا يجب لك ان تكتب به بما لا تعرف تاويله، ولا يجوز ان تشتم مذهبنا ما لم يظهر فيه عيبا.

مجال الحياة اليومية والاقتصادية للشعب الرومى، وبالرغم من أن امبراطوريتهم ضحت ولم تستفد كثيرا السلاجقة في معركة دوريلايوم أفادت الأمبراطورية فقد حولت السلاجقة من الهجوم الى الدفاع عن وجودهم، كمما أن قيام الامارات اللاتينية في سوريا وفلسطين ، حول انتباه المسلمين بعيدا عن حلمهم القديم، وهو فتح القسطنطينية، وخفف من ضغطهم طليقاء وأنطاها فسيحة من الوقت لتلتقط أنفاسها.

#### سنة ٤٨٤ هجرية

# وافق هلال المحرم يوم الأحد ٢٣ فبراير ١٠٩١م.

\* استسلمت مدينة قَصْرِيانة الحصينة للكونت روبرت الأول النورماندى فتم بسقوطها استيلاء النورمان على جزيرة صقلية بأسرها وخروج العرب منها بعد نحو عشرين سنة من بدء غزوهم الجزيرة.

<sup>\*</sup> هاجم تاج الدولة تُتُش صاحبُ دمشق مع حليفيه آق سنقر وبوزان حصنَ بَعَلْبك وعليه ابن مُلاعب بسبب دخوله في طاعة المستنصر الفاطمي فضم تُتُش بعلبك إليه وسار ابن ملاعب لاجنا إلى مصر.

<sup>\*</sup> نهب الأعراب مدينة البصرة بما فيها دار كتبها واحرقوها.

<sup>\*</sup> برز اسم الحسن الصبّاح زعيم الباطنية الاسماعيلية (أو طائفة الحشاشين) باستيلانه على قلعة ألموُت الحصينة التي جعل منها منطلقاً لمغامراته.

<sup>\*</sup> أرسل الامبىراطور البينزنطى الكسيس كومنين رسالة إلى البابا أوربان الثانى لتوكيد التحالف بين البابوية والامبراطورية البيزنطية على حرب السلاجقة المسلمين.

خلفاء الكسيوس كومنين، (١١٨٥. ١١٨٥)؛ ١. الامسبسراطور يوحنا كسومنين الثساني: (١١٤٣. ١١١٨)؛

كان عصر يوحنا كومنين الثانى أسعد حظا من عصر أبيه، فقد جنى ثمار أعماله التى غرسها بكفاحه، ومن ثم وجد الابن نفسه حاكما على المبرطورية مزدهرة اقتصاديا، وعلى شعب مفعم بالآمال، ولهذا سار يوحنا على نهج سياسة أبيه، بل اتخذ منه نموذجا ومثلا أعلى. ولقد أثبت يوحنا كومين أنه كان واحدا من أكفأ أباطرة الروم وذلك بفضل صفاته الاخلاقية

وقد تاملنا ما وصل الينا من غيرك منذ ظهور دينكم والى الان فما وجدنا فيها شيا مثلما واجهتنا به من الشتم للمذهب. فعلمنا ان متقدميكم اجل منكم وانت لم تلحقهم في فن من الفنون. وجدفت على اعتقادنا في ابن الله، وزعمت انك لا تعرف ولدا الا من نطفة. وهذا بعيد من المسلك الجيد. لكن العقل يشهد لنا ان الهنا دايم لم يزل حيا ناطقا، فسسميت كلمته ابنا وحياته روح قدس، ونحن وانتم معا على ان الله خلق الكل بغير

\* تم للمرابطين بسط سلطانهم على أكشر دويلات ملوك الطوائف بالأندلس، ففى ٢٢ رجب (٧ سبتمبر) اقتحم سير بن أبى بكر المرابطى مدينة أشبيلية واستولى عليها من صاحبها المعتمد بن عباد كما استسلم ابناه وكان الأول على مارتلة والثانى على رُنْدة، وفي ١٧ ربيع استولى سير على قَرْمونة.

- \* وقعت زلزلة بالشام هدمت أبراج سور أنطاكية فأمر السلطان بعمارته.
- \* استولى تُتُش ومعه آق سنقر وبوزان على حمص وعلى حصن فَامَّية غير أن حليفية امتنعا عن الاشتراك في حصار طرابلس وعليها ابن عَمَار لانه تولاها بأمر السلطان.
  - \* ألزم الوزير أبو شجاع الروُّذرواري أهل الذمة ببغداد بلبس الغيار وشد الزنار.
- \* دخل في هذه السنة إلى بغداد الإمام أبو حامد الغزالي قادماً من نيسابور ومعه توقيع من الوزير نظام الملك للتدريس بالمدرسة النظامية.
- \* أعلن إسلامه في هذه السنة الكاتب المنشىء أمين الدولة كمال الرؤساء العلاء ابن الموصلايا على يد الخليفة المقتدى وعينه في الوزارة بعد خلع أبي شجاع كما أسلم ابن أخته أبو نصر هبة الله.
- \* توفى الأمير معين الدين أُرتُق بن أكسب التركماني كان على القدس وهو الذي تنسب

اداة عمل، بل بقوله كن فكان. وبقية الكتاب فيه كلام ركيك لم يكتب بمثله احد ممن تقدمك».

فاما الاب انبا خايال فانه اقام تحت ضيق صدر بسبب العشرة الف دينار الباقية عليه. ثم انه استخار الله تعالى وانحدر الى مدينة تنيس لياخذ منها شيا من صدقات النصارى الحبين لله، ثم يطوف فى تلك البلاد ليحصل شيا آخر منها، فلما اقام فى تنيس يوم واحد حضرو جماعة ليتباركو

المستقيمة، فقد كان مثابرا لايكل ولايمل، ذلك لآخر طظة في حياته، كمان كان سياسيا بعيد النظر، كما أن حلاوة طبعه، ودماثة خلقه بعملت مستشاريه يخلصون له؛ ويلتفون حوله، يقدمون له أفضل المشورة، وخالص التجربة. كما أحبه شعبه حتى لقبه باسم هيوحنا الطيب، ولقد ظهرت قدرته في العفو عند المغفرة، عندما تآمرت شقيقته آنا كومنينا وزوجها عليه، بهدف التخلص منه، والجلوس على العسسرش

إليه الدولة الأرتُقية التى قامت فى حصن كيفا على يد ابنه سُقْمان وفى ماردين على يد ابنه الغازى.

# سنة ٤٨٥ هجرية

الأول من المحرم وافق يوم الخميس ١٢ فبراير ١٠٩٢م.

- \* فى يوم الاثنين منتصف شهر ربيع الأول من السنة اقترن كوكب زحل والمريخ فى برج السرطان وهو حدث نادر فتنبأ المنجمون أن هذا القران يعنى موت سلطان عظيم ووزير كبير يقصدون موت السلطان ملكشاه سيد الملوك ونظام الملك سيد الوزراء.
- \* دخل السلطان ملكشاه بغداد للمرة الثالث والأخيرة في ١٨ رمضان من السنة ووقعت النفرة بينه وبين الخليفة لامور أخذها عليه.
- \* تولى فى النصف من شعبان مغيث الدين وناصر الدنيا والدين محمود بن ملكشاه (وهو طفل فى الرابعة) عرش السلاجقة العظمى خلفا لأبيه ولكن لم يلبث أن ثار عمه بركياروق وأوقع الهزيمة بجيش أم السلطان تركان خاتون فى ذى القعدة من السنة وتولى العرش السلجوقى باعتبار انه الابن الأكبر للسلطان المتوفى.

بدلا منه، ومن المدهش أن زوج شقيقته آنا هو الذي أبلغ عن هذه المؤمراة عام ١٩٩٩م، فلم يقتل أو يسمل أعين أعدانه انما قام بمصادرة أموالهم، أما شقيقته فقد عفا عنها، فانزوت منذ ذلك الوقت عن الحياة العامة، وعكفت على تأليف عملها الكبيسيسر عن أبيساها وهو الكبيوس، Alexiad.

ولقد سار يوحنا على نهج أيه فى السياسة الخارجية، لكنه زاد عليها توثيق علاقاته مع القوى العظمى فى الغرب، خاصة الامبراطورية الرومانية

منه ويسالو عن اخباره وما انتهت اليه حاله، واذا راهب مستور الوجه نحيف الجسم زرى المنظر عليه تراج خلق دخل الى البطرك وسط الجسم واخذ بركته، فلم يقول له احد اجلس فجلس الى جانب التلاميذ وقال لاحدهم لماذا ابونا البطرك قلق بسبب ما هو مطلوب به وما يتوقعه من المطالبة، امضى اليه ويقول [قول] له بعد اربعين يوم يمزق الرب عنه الخط ولا يطلب منه مال بلى يترك له. فتقدم التلميذ واعلم البطرك بذلك فامر التلميذ

\* بدأ ملكشاه في بناء مسجده ببغداد وتولى منجمه بهران وجماعة من أهل الرصد تحديد قبلته.

\* ثار أهل بلنسية بالأندلس على أميرها المغتصب القادر ذى النون خوفاً من أن يسلمها للأسبان كما فعل بطليطلة وبايعوا القاضي ابن جَحَّاف في ٢٤ رمضان.

\* فى الثالث من شوال من هذه السنة بدأ مرض السلطان ملكشاه بالحمى وتوفى ليلة الجمعة فى النصف من الشهر وله من العمر ٣٨ عاماً كتمت تركان خاتون موته وسارت بالجشمان إلى أصبهان ودعت لابنها الطفل وارسلت إلى الخليفة للخطبة له فأجابها، إلا أن ظهور عمه بركياروق ومطالبته بالعرش هدم هذا التدبير.

\* استولى تاج الدولة تتش أخو السلطان ملكشاه على حمص وغيرها من مدن الساحل التي كانت تابعة للخليفة المستنصر الفاطمي كما انفذ عسكرا إلى اليمين لأخذها من أصحابها الشيعة وطمع في السلطنة بعد وفاة أخيه فاخضع حلب وحران والرها وأنطاكية لطاعته.

\* شهدت السنة وفاة الوزير نظام الملك (الحسن بن على الطوسى) استوزره السلطان ألب أرسلان عشر سنين ثم خليفته ملكشاه لحين وفاته، وهو مؤسس المدارس النظامية في بغداد ونيسابور وغيرها، توفى مقتولا (١٠ رمضان) عن ٧٧ عاماً بالقرب من نهاوند على يد أحد الباطنية.

باحضاره اليه فلم يجدوه، وفتشو عليه مدينة تنيس فما عرفو له خبر حتى كان الارض بلعته او السما اخفته، فانفذو الى دمياط والى المواضع القريبة منهم يطلبوه، فلم يجدوه.

ومن بعد ثلثة ايام خرج احمد ابن طولون من مصر ساير الى دمشق [حوالى عام ٨٨٢م] لاجل ما وصل اليه من الاخبار التى اقلقته، فانفق فى العسكر ثلثماية الف دينار، واقام تسعة وعشرين

المقدسة في المانيا، وكذلك من المدن البحرية الجديدة في ايطاليا مثل جنوة وييزا، وربما كان ذلك بتأثير زوجته الهنغارية، والمتيممة بطرق الحياة الاوروبية الغربية، فضلا عن محاولته التقليل من احتكار البندقية للاقتصاد في القسطنطينية، وضمان أصدقاء يؤيدونه ضد أطماع النورماندين. ومن أجل استعادة أنطاكية العزيزة على نفسه، صادق الامراء الصليبين وأقام معهم علاقات قوية، ليس حبا فيهم وكرها في المسلمين، ولكن اتقاء لشرورهم، وأملا في ضرب بعضهم

\* لقى القادر ذو النون صاحب طُلَيطلة (السابق) بالأندلس مصرعه فى بلنسية التى حاول اغتصابها (٢٣ رمضان) بعد أن ثار عليه أهلها وهرب مختبنا فى حمام القصر.

#### سنة ٤٨٦ هجرية

# استهلت السنة بيوم الثلاثاء الأول من قبراير ١٠٩٣م.

- \* دخل السلطان السلجوقى إلى بغداد للمرة الأولى وولى وزارته مؤيد الملك الحسين ابن وزير أبيه المقتول نظام الملك، وتوافد على بغداد الأمراء يعلنون دخولهم فى طاعته وفيهم صاحب حلب آق سُنُقر وصاحب الرُّها الأمير بوزان بعد أن فارقا تُتُش.
- \* سار الفونسو السادس ملك قشتالة الأسباني اإلى مدينة شُنترين باقليم البرتغال واستولى عليها لأول مرة بعد حكم العرب لها الذي دام ثلاثة قرون (ثم استعادوها لفترة).
- \* انتهز الأعراب وفاة السلطان ملكشاه وراحوا يقطعون الطريق على الحجاج من الشام ونهبوا ما معهم فعاد الحجاج إلى الشام على أقبح صورة كما أغار الأعراب على الكوفة.
  - \* احكم السيد القمبيطور الأسباني حصار بلنسية وأحرق ما حولها وقطع عنها الأقوات.

بالبعبض فى الوقت المناسب. كما حاول اقامة جسر من التفاهم مع دولة الاتابكة فى الموصل، عندما أحس بصعودهم كقوة اسلامية جديدة، وتبادل الهدايا مع زعيمهم عماد حدود الامبرطورية الشمالية، وعبروا فى عام ١٩١٢ نهر الدانوب، متجهين لغزو القسطنطينية، أسرع بجيوشه هزيمة حاسمة، أنهت بالمرة وللابد مشكلة الامبراطورية مع البشناق، مشكلة الامبراطورية مع البشناق، وهكذا يتضح أن السمة العامة

يوما ساير ولم يستريح في مكان، وكانت هذه عقوبة سماوية حلت به من عند الله لاجل ظلمه.

وفى تمام الاربعين يوم التى اخبر بها الراهب مات [حوالى عام ٨٨٣م] احمد ابن طولون بعد عودته موت سو، وجلس ابنه خمارويه موضعه. فعند ذلك اخرج احمد ابن على المادرانى [الماذرائى] الوزير الخط بالضمان وسلمه ليوحنا المليجى كاتبه، وانفذ احضر الاب البطرك من

\* دخل إلى بغداد أبو الحسين المرزوى الواعظ (اردشيسر بن منصور) وجلس للتدريس بالنظامية وكان الإمام الغزالي وعدة من الأئمة يحضرون مجلسه.

\* ممن ولد في هذه السنة: بقرطبة عالم القراءات أبو بكر يحيى بن سعدون انتقل إلى مصر ودرّس بها.

\* فى المحرم من السنة قتل الوزير تاج الملك انتقاماً من اشتراكه فى تدبير اغتيال نظام الملك.

#### سنة ٤٨٧ هجربة

وافق مستهل المحرم يوم السبت ٢١ يناير ١٠٩٤م.

\* سميت هذه السنة سنة موت الخلفاء والأمراء لتعدد من توفى فيها من الخلفاء والأمراء والولاة وأدعى المنجمون أن ذلك كان بسبب اقتران الكواكب.

\* تولى الخلافة العباسية ببغداد أبو العباس أحمد بن المقتدى باسم المُسْتَظْهَر بالله وله من العمر نحو ١٧ سنة وذلك في النصف من المحرم.

تنيس، فلما وصل نزل فى بيعة السيدة بقصر الاسمع حين كان اولا، واحضر الاراخنة عنده، واحضر الخط فخرقه بيده، وعاد الى قلايته يمجد الله حزينا على ما انحل من قانون البيعة وعلى ما ياتى بعده على كرسيه من حال الشرطونية وما يجرى بينه وبين اسكندرانيين. ثم اقام بطركا سبعة وعشرين سنة، وتنيح فى الحادى والعشرين من امشير فى ايام خمارويه ابن احمد ابن طولون.

لسياسة يوحنا كومنين الثانى، هى الصداقة مع الجميع من أجل الحفاظ على الامبواطورية، واستخدام القوة كمحل أخيرا وعندما لاتجدى القوة نفعا، يستخدم سلاح الدهاء، والوقيعة بين الاعداء.

حـــروب يوحنا من أجل حـــمــاية الامبراطورية،

وما كاد يوحنا ينتهى من قضية البنادقية، حتى استدار للدفاع عن الامبراطورية ضد الاخطار التي كانت تتعرض لها. وكسان أول تعامله العسكرى مع القبائل الهنغارية (الجر

\* تولى الخلافة الفاطمية بالقاهرة أبو القاسم أحمد بن المستنصر باسم المستعلى بالله وله من العمر ٢٠ سنة وذلك في ١٨ الحجة من العام.

\* خطب ببغداد فى يوم الجمعة ١٤ المحرم للسلطان بَرْكْيَارُوق وله من العمر ٢٥ سنة ولقبه الخليفة المقتدى بركن الدين أبا المظفر وأرسل إليه المقتدى الخلع والتقليد ولم يلبث أن غادر السلطان بغداد إلى الموصل.

\* دعا تاج الدولة تُتُش لنفسه في وجه ابن أخيه بَرْكيارُوق فضم إليه حلب والجزيرة وديار بكر وسار إلى أصبهان وعندها في شهر شوال أوقع الهزيمة بعمه بَرْكياروق.

\* بينما كانت تجرى هذه الأحداث في المشرق كان المرابطون يبسطون سلطانهم على دويلات غرب الأندلس العربية ففي صفر من السنة سقطت بطليوس في أيديهم، وفي شرق الأندلس استسلم القاضى ابن جَحَّاف صاحب بلنسية (٢٨ جمادي أول) للسيد القمبيطور المحادية فدخلها الأسبان (١٧) مارس) واحتلوها ونكلوا بأهلها وعلى رأسهم القاضي ابن جحاف.

\* فى رمضان من السنة عبرت قوات السلطان يوسف بن تَاشَفين البحر من الأندلس لنجدة المسلمين فيها.

ية)، فقد بدأ الهنغاريون في ذلك الوقت يلعبون مع الامبرطورية نفس الدور الذي كان يلعبه البلغار، وهو محاولة التوسع والاستيلاد على بعض أراضى الامبراطورية في شمال البلقان لاقامة دولة قومية عليها، وظل الهنغاريون يتوسعون حتى وصلوا الى صوفيا عام ١١٢٨، وهنا أدرك يوحنا أن الهنغاريين قد وصلوا الى درجة تتوجب التعامل معهم عسكريا قبل أن يشرعوا في اقامة الدولة، والتي قد تجد لها مؤيدين من الصليبين والنورمان،

وكان خمارويه المذكور بنا جامع خارجا عن مصر وهو الجامع المعروف به الى الان، ثم ان خمارويه سمع بخبر وادى هبيب، فسار اليه ودخل الى بيعة القديس ابو مقار ونظر جسده المقدس وسال عنه، فقيل له هذا جسد صاحب هذه البيعة. فامر بحله من كفنه، فمسك شعر لحيته، ففتح عينيه فى وجهه، فوقع على ظهره، واقام ساعة مغشيا عليه لا ينطق، فحملوه الى خيمته، واخذومن زيت قنديل ابو مقار فمسحو به جبينه،

\* فى النصف من المحرم توفى ببغداد على حين فجأة الخليفة العباسى المقتدى بالله وله من العمر ٣٨ سنة و ٨ أشهر أمه أم ولد أرمينية تدعى أرجوان، ولد بعد موت أبيه بستة أشهر وتولى الخلافة وله ١٩ سنة خلفا لجده القائم.

- \* في ١٨ من الحجة توفى بالقاهرة الخليفة أبو تميم معد المستنصر الفاطمى وله من العمر ٢٧ سنة و٥ أشهر، تولى الخلافة ٦٠ سنة و٤ أشهر ولم يول الخلافة الأموية أو العباسية من هو أطول عهدا منه وخلفه ابنه أحمد باسم المستعلى بالله.
- \* توفى بالقاهرة أمير الجيوش بدر الجمالي تولى وزارة المستنصر وإمارة دمشق وأصبح صاحب الأمر في الدولة الفاطمية.
- \* توفى على أبواب حلب أميرها قسيم الدولة آق سنقر فى حربه مع تاج الدولة تُتُش وهو أبو السلطان زنكى وجد السلطان نور الدين محمود.
- \* توفى أميـر مكة الشـريف محـمـد بن أبى هاشم عن ٧٠ سنة وكـان مـوزع الولاء بين الخلافتين العباسين والفاطمية.
  - \* فيها توفى الأمير بوزان صاحب الرُّها بتدبير من تاج الدولة تتش.
  - \* عاصر هذا التاريخ الامبراطور ألكسوس كومنين، والبابا أوربان الثاني.

ثم ظهر له اية اخرى في هذه البيعة، وهو انه جاز باب الاسكنا من بحريه بجانب القوصرة، فابصر صورة الشهيد وهي تنظر الى الغرب، وقالو [له] انها صورة القديس تادرس. وكان في يد خمارويه حزمة ريحان فرما بها الى الصورة، وقال: خذها يا فارس يا شجاع. فخرجت يد من الصورة واخذت الحزمة الريحان، واقامت الحزمة الريحان في يده حتى ابصرها كل واحد، فخاف خمارويه ابن احمد ابن طولون جدا وبهت من هذه العجايب،

الاجــزاء الوسطى من وادية حــيث يتجمع الهنغاريون، وشتت شملهم، وقصى على امالهم فى تكوين دولة قومية عنصرية وعدوانية، وضم أراضيهم الى الامبراطورية، وبذلك وصلت حدود امبراطورية الروم الى أقصى اتساع لها فى عهده، ووضع قوات فى شمال البلقان لمراقبة أى محاولة جديدة ضد الامبرطورية، لكنه كان متسامحا مع الهنغارين، لانه كان متروجا من سيدة هنغارية.

وفي عام ١٦٣٠ اتجه بقواته محاربة سلاحقة الروم في آسيا الصغرى.

# سنة ٤٨٨ هجرية

استهلت السنة بيوم الخميس ١١ يناير ١٠٩٥م.

\* بدأ في هذه السنة إشعال فتيل الحروب الصليبية ففي شهر ربيع (مارس) عقد البابا أوربان الثاني مجمعاً دينياً في بياكنزا بإيطاليا اشترك فيه مبعوث للامبراطور البيزنطى وتم فيه الاتفاق على أن السلاجقة المسلمين لا يهددون بيزنطة وحدها بل المسيحية عامة مما يستلزم تقديم العون المادى إلى الامبراطور لصدهم، ثم عقد مؤتمرين في نفس السنة الأول في كليرمونت والثاني في ليموج وفي ١٠ نوفمبر (٩ القعدة) وجه البابا نداء إلى جميع المسيحيين بالاشتراك في استخلاص الأراضي المقدسة من المسلمين على أن يشترك ممثل للبابوية في هذه الحملات الصليبية.

\* فى رمضان من السنة بدأت قوات المرابطين الهجوم على بلنسية لاستخلاصها من أيدى الأسبان بقيادة القمبيطور بينما سار جيش آخر صوب طُليطلة وعاث فى أرضها، وفيها قتل دون ديجو ابن الزعيم الأسبانى السيد القمبيطور.

\* اقتسم ابنا تاج الدولة تُتُش صاحب الشام بعد موته أملاكه، فاستولى رضوان على حلب، وسار دُقاق إلى دمشق وولى وزارته أبا القاسم الخوارزمي.

\* توفي من رجال الحكم والامارة في هذه السنة: المعتمد بن عباد صاحب أشبيلية من

وكان السلاجقة أثناء حروبهم الشرسة مع الصليبين قد استولوا على الطريق البرى الذى كان يربط بين أنطاكية والقسطنطينية؛ وكان يهم يوحنا أن يظل هذا الطريق مسفتوحا، لانه لم يفقد الامل فى استعادة أنطاكية من أيدى الصليبين. وكان سلاجقة الروم وقت ذاك يمرون بآضعف مرحلة فى تاريخ دولتهم، فمنذ موت ملك شاه، لم تتوقف الخلافات بين السلطنات لم تتوقف الخلافات بين السلطنات يوحنا بقواته فى قتح الطريق وتأمينة، لكنه لم يفكر فى شن حسملات

ثم امر ان تعمل علامة فى تلك الصورة لتكن ظاهرة الى كل جيل، فصورو فى يده صليب اخر، وذلك الصليب فى يد تلك الصورة الى الان. ومن ذلك اليوم صار يراعى النصارى لاسيما الاساقفة والرهبان.

وكان انبا بخوم اسقف طحا [الذى قد كتب اسمه فى الضمان عن الاب البطريرك] له اخوين اساقفة ايضا، وكان له عوامل [عمال]وغلمان

ملوك الطوائف الكبار بالأندلس حتى الفتح المرابطي، توفى بمنفاه في أغمات بصحراء المغرب، وتوفيت في نفس السنة زوجته اعتماد الرُميّكية الشاعرة وأم ولده المأمون وابنته بثينة الكاتبة، وفيها توفى أمير تونس عبدالحق ابن خراسان، وصاحب ميّافارقين منصور بن مروان آخر بني مروان في الجزيرة بعد حكم دام ١٠٨ سنة، وفيها توفى الوزير ظهير الدين أبو شجاع الروذراوري وزر للخليفة المقتدى ٨ سنوات وتوفى بالمدينة، وفيها قتل أحمد خان صاحب سمرقند قبض عليه عسكره لمظالمه وافتى الفقهاء بقتله واجلسوا ابن عمه مسعودا.

## سنة ٤٨٩ هجربة

وافق هلال الحرم يوم الاثنين ٣١ ديسمبر ١٠٩٥م.

\* تزعم بطرس الناسك الدعوة لحملة صليبية لاستخلاص الأراضى المقدسة (فلسطين) من أيدى المسلمين فسار على رأس جماعات من العامة إلى كولونيا ومنها سار حتى بلغ أسوار القسطنطينية وعندها عبرت الحملة البحر إلى الأنضول وفى خلال مسيرتهم كانوا ينهبون المدن بل والكنائس التى كانوا يمرون بها فباغتهم السلاجقة بالقرب من نيقية وأوقعوا بهم، وفى الوقت نفسه وقف اليهود من الحملة موقفاً معادياً باعتبارها ضد مصالحهم، وقبل نهاية

نحو من ثلثمایه، و کانوا فی کرسیه یحفظوا البلاد، وقد تعلم بعضهم رمی النشاب لان [لأن] البربر کانو یغزوهم من الغرب، ولاجل ذلك کان الامیر یحبه وعول علیه فی تفقد تلك البلاد خوفه من ملك الغرب [الفاطمی] الذی هو من جنس محمد [الاسلام] ویسمی الفاطمی. و کان هذا الاسقف قد اقام معادی [جواسیس] بجانب الغرب یوصلو الیه الاخبار فی کل وقت. فلما تنیح انبا خایال اقامو زمانا لم یرسمو بطرکا، فرسمو الملکیه بطرکا

عسكرية توسعية صد السلاجقة في الشام الاعلى لتخوفه من الصليبين، فالحروب الطويلة مع السلاجقة أوجدت نوعا من التفاهم معهم، بعكس الصليبيين الذين لم يكن يفهسمهم أو ينق بهم ، موقا أنهم أحطر على الامراطورية من السلاجقة أنفسهم.

يوحنا وامارة أنطاكية النورماندية،

كانت مشكلة امارة أنطاكية من أهم المشاكل التى خلفتها الحملة الصليبية الاولى، وكانت قضية

العام تحركت حملة جديدة بقيادة الكونت جودفرى بوايون كما تحركت حملة ثانية بقيادة ريمون دى تولوز سارت صوب القسطنطينية.

- \* يتنبأ المنجمون في بغداد باقتراب وقوع طوفان مثل طوفان نوح بسبب إجتماع الكواكب في برج الحوت.
  - \* استعاد الزعيم الأرمني ثويرون حكم الرُّها وأعلن تبعيته للامبراطور البيزنطي.
- \* استولى أمير الجيوش الأفضل الجمالى وزير الخليفة المستعلى الفاطمى على ميناء صور على غرة وسار منها إلى القدس وعليها سكمان بن أُرْتُق وأخوه ايلغازى فاستأمنه أهلها وفتحوا له أبوابها فخرج منها إبنا أرتق
- \* استولى الأمير كربوقا على الموصل بعد أن خرج من حبس رضوان بن تتش صاحب علب.
  - \* ثارت مرسية من الأندلس على صاحبها أحمد بن طاهر الثغرى.
- \* ممن ولد من الفقهاء: شيخ الشافعية باليمن المصنف المكثر أبو الحسين العمراني له البيان في فروع الشافعية، وفيها ولد بنيسابور الفقيه المتكلم أبو الفتح ناصر بن سليمان الأنصارى.
- \* ممن توفى في هذه السنة من رجال الحكم والامارة: المتوكل بن الأفْطَسَ (أبو جعفر عمر

استعادتها تمثل اهتماما خاصا للامبراطور يوحنا نظرا لاهميتها الدينية والاستراتيجية؛ ومنذ أن تنكر تانكريد خليفة بوهيموند في بوهيموند في بوهيموند قد وقعها مع الكسيوس، والتي بمقتضاها تجعل من أنطاكية اقطاعا ممنوحا للنورما ن من قبل امبراطور القسطنطينية، لم يتوقف يوحنا كومنين عن التفكير في استعادة هذه الامارة؛ ولهذا حرص على معالجة المسائة بدبلوماسية هادئة حتى المنطقية الفرصة الفرصة

لهم وبجحو على الارتدكسين وتكبرو كثير، فلما الصل الخبر بابا [بأبا] نجوم الاسقف صعب عليه هذا الامر، فنهض للوقت واخذ من بلاده هدايا كثير وفواكه كثير غريبه في غير وقتها وحملها الى الامير ففرح به وساله عن اخبار الغرب، فقال ليس الا الخير والسلامة بسعادتك. واقام عنده ايام وعاد بعد ان اوصاه بان لا يخفى عنه شيا مما يتصل به من اخبار الغرب. ثم غاب خمسة ايام وعاد، فلما راه خاف وظن وانه قد وصل اليه خبر، فقال له

التُجيبى) آخر ملوك الطوائف من بنى الأفطس أصحاب بطليوس أزاحه عنها السلطان يوسف بن تاشفين المرابطى حتى لا تقع بطليوس فى يد الأسبان، وفيها توفى بقرطبة الوزير الأديب أبو مروان عبدالملك بن سراج له استدراك على كتاب البارع، وفيها توفى صاحب أربل القاسم الشهرزورى.

\* توفى من أهل العلم: الفقيه المفسر منصور بن محمد السمعانى جد السمعانى صاحب كتاب الأنساب له تفسير السمعانى وهو مخطوط، وفيها توفى بأصبهان عن ٩٢ عاماً المحدث القاسم بن الفضل له من المخطوط (الفوائد العوالى)، والقاضى وادع بن سليمان كان على معرة النعمان.

## سنة ٤٩٠ هجرية

استهل المحرم بيوم الجمعة الموافق ١٩ ديسمبر ١٠٩٦م.

\* شهدت هذه السنة قيام الدولة الخوارزمية على يد محمد بن أنوشتكين من مماليك السلاحقة.

\* أرسل البابا أوربان الثانى يدعو جمهورية جنوا إلى مد الحملة الصليبية بالسفن فقدمت ١٢ سفينة حربية غير الناقلات.

الاسقف: لا تخاف یا مولای الامیر فلیس الا الخیر، وانما انا لا یجوز لی ان اخفی عنك شی مما یكون فیه ربح لهذه المملكة، وذلك بانی فارقت حضرتك فاتصل بی ان الملكیة الخالفین لنا الذین هم من الروم قد اقامو لهم بطركا، فخفت ان یكون عینا لملك الروم هاهنا، فسیساتی فی المراكب الی اسكندریة، ولهذا رایت ان اعلمك ذلك. فكتب قاطاتیكا [خطاباً] الی والی اسكندریة بان یسمع منه ما یامره به. فلما اخذ الامر انحدر الی

لاتخاذ هذه الازمة ذريعة للانقلاب على الامبراطورية الرومية والتوسع فى آسيا الصغرى والشام على حسابها؛ ولهذا شرع أثر توليه العرش فى بدء مفاوضات طويلة، بدأت فى أواخر عام عام ١١٧٧، فقد كان النورمان يشكلون خطرا داهمسا على يشكلون خطرا داهمسا على الامبرطورية، فهم لم يتخلوا أبدا عن حلم الاستيلاء على القسطنطينية. وبدأ هذا الخطر يتسزايد منذ عسام وبدأ هذا الخطر يتسزايد منذ عسام

\* وصلت حملة صليبية ثالثة إلى القسطنطينية بقيادة بوهيمونت النورماني، وحملة رابعة بقيادة روبرت أمير نورمانديا وعبرت الجيوش الأربعة إلى الأنضول ونجحت في الاستيلاء على نيقية (٢٦ يونية ١٠٩٧) من قلج أرسلان كما استولت على قيصرية ثم على مرعش قبل نهاية العام فرحب بهم أصحابها الأرمن.

- \* وقعت الحرب بين ولدى تاج الدولة تتش فانهزم دقًاق صاحب دمشق عند قنسرين على يد أخيه رضوان صاحب حلب وتم الاتفاق على أن يخطب لرضوان في حلب قبل أخيه دقاق.
  - \* خلع وقتل أمير مرسية أحمد بن طاهر بعد خمسة شهور من دخولها في طاعته.
- \* انحاز فىخر الدين صاحب حلب إلى الفاطميين وخطب على منابر حلب للخليفة المستعلى بأمر الله ولم يلبث أن تراجع وأعاد الخطبة إلى خليفة بغداد دون أن يتنبه للخطر الصليبي الذي اقترب منه.
- \* اغتال الباطنية عدداً من أمراء السلاجقة منهم الأمير برسق شحنة بغداد، وعبدالرحمن السميرى وزير أم السلطان بركيارق.

بضم صقلية وجنوب ايطاليا الى المملكة النورمانية، وتوج نفسه ملكا على الصقليين في بالرمو، وبذلك أصبح منافسا للقوة الاوروبية الكبرى، والتى كانت تتمثل في الامبراطورية المقدسة عما أدى الى قلقها الشديد؛ ولقد استغل يوحنا هذا القلق في بناء جسور الصداقة والتقارب مع الامبراطورية المقدسة، فعقد اتفاقا مع لوثر أمير سكسونيا، والذي كان قد انتخب بعد موت هنرى الخامس عام انتخب بعد موت هنرى الخامس عام انتخب بعد موت هنرى الخامس عام

اسكندرية وامر ان يقبض على بطرك الملكية الغير بطرك، وان يقطع اصبعيه التي يصلب بهما من يده اليمني، ووجد عنده ستة اساقفة من ملته المخالفة، فخزق عليهم ثيابهم مع بطركهم، ثم جمع سنودس من الاساقفة الارتدكسيين ومضو الى وادى هبيب بمعونة الله جل اسمه وامر سماوى.

## سنة ٤٩١ هجرية

# وافق الأول مِن المحرم يوم الأريعاء ٩ ديسمبر ١٠٩٧م.

\* أخذ الخطر الصليبى يدق أبواب بغداد فانفذ الخليفة المستظهر بالله رسولا إلى السلطان بَرْكُياًرُوق مستنفراً إياه لتدارك الأمر قبل أن يزداد عنفا، فأمر السلطان الوزير عبدالملك بن جَهير وسيف الدين صدقة صاحب الحلة بالخروج مع العسكر إلى جهاد الصليبين.

\* توالت فتوحات الصليبيين في الأنضول وشمال الشام ففي هذه السنة استولى بلدوين البولندي على الرَّها من صاحبها ثورون الأرمني وباتفاق مع أهلها ثم استولى على سُميَّساط ثم على سَرُوج وألقى الحصار على أنطاكية سبعة أشهر ودخلها في رجب (٣ يونية ١٠٩٧) ومنها. سار إلى معَرَة النعمان واستولى عليها.

\* بينما الصليبيون يجتاحون الإمارات الإسلامية كان الأمراء في نزاع وصراع على الحكم ففيها خرج محمد بن ملكشاه على أخيه السلطان بركياروق وكان قد اقطعه بلاد أران، وفيها نشبت حرب بين سنَجر (أخو السلطان) ودولت شاه عند بَلْخ وفيها أسر دولت شاه.

- \* استعاد تميم بن المعز صاحب أفريقية جزيرة جربة ثم جزيرة قرقنة من الفرنج.
- \* استغل الأمير البيزنطي حنا دوقاس الوجود الصليبي في الأنضول واستولى من السلاجقة

# الاب غبريال البطرك وهو من العدد السابع والخمسون [٩١٠ / ٩٢١م]

واوسمو غبريال بطركا، وكان شابا من اهل المه [الميه قرب شبين الكوم]، ودخل الى البريه وترهب بدير ابو مقار في منشوبيه هناك تعرف بضرو تاوس [دورتاوس]، الذي هو ابوكما [الاسود] اخو يوحنا في الرهبنة. وكانت طريقته حسنة في المنشوبيه،

الرومانية المقدسة. وبعد صوت لوثر الثانى عام ١١٣٨، وطد علاقاته مع خليفته كونراد الشالث (١١٣٨ - ١١٣٨) ، بل زوج ابنه عمانوئيل من شقيقة زوجة كونراد، وتحول التصاهر الى تحالف حقيقى ضد النورمان. وأطماعهم ازاء الامبراطورية الرومية، وأطماعهم ازاء الامبراطورية الرومية، الما ساعد على حل القضية الانطاكية. في عام ١١٧٣ بعد أن فرغ يوحنا من حملة عسكرية في اقليم قليقلة

على إقليم ليديا بعد أن أوقع بهم عند ضور ليوم، كما استولى تنكرد على طرسوس ومنها سار إلى أطنة ثم إلى المصيصة بمساعدة الأرمن ثم إلى مرعش التي ضمت إلى حكم بيزنطة.

# سنة ٤٩٢ هجرية

استهلت السنة بيوم الأحد الموافق 28 نوفمبر 1098م.

\* بدأ الصليبيون زحفهم على بيت المقدس بالاستيلاء على الرملة في رجب من السنة (يونية ٩٩) ثم فتحت لهم بيت لحم أبوابها وضربوا الحصار حول القدس وبدأ الهجوم الشامل بقيادة جود فرى دى بوايون وامتد ٤٠ يوماً وبعد استسلامها اعملوا في أهلها السيف فكانت مذبحة رهبة شملت اليهود الذين جمعوا في كنيس وأحرقوا في دخله.

\* شهدت هذه السنة في يوم الجمعة ١٣ من شعبان سقوط بيت المقدس في أيدى الصليبيين وقيام ما عرف في التاريخ الوسيط باسم مملكة القدس (أو اورشليم الصليبية).

\* خرج أمير الجيوش الملك الأفضل على رأس جيش مصرى لانقاذ الموقف والتحم مع الصليبين المنتصرين عند عَسْقَلان فى شهر رمضان فكان مصير حملته الفشل، وفى الوقت نفسه احتل تَنْكرد إقليم الخليل، وفى شمال الشام استولى بولدوين على قلعة البيرة وتخلى عنها لأحد زعماء الأرمن.

في آسيا الصغرى ضد السلاجقة نجح خلاها في تآمين الطريق البرى الذي يربط بين القسطنطينية وأنطاكية، قرر أن يقوم بعمل عسكرى يضع به حدا لهذه المفاوضات التي طالت مدتها مع زوج وريثة امارة أنطاكية النورمانية؛ هذه المفاوضات منذ عسام ١١٣٥، هذه المفاوضات منذ عسام ١١٣٥، وأخسذ يبحث عن حلول أخرى؛ فاتصل بسعض الامراء الذين كان فعاتصل بسعض الامراء الذين كان أباطرة الامراطورية الرومانية المقدسة، المغين كانوا يتطلعون لجعل أنطاكية

وكان كلمن فيها، حميد الطريقة، وكان في هذه المنشوبيه قس شيخ كبير يسما مكسيموس يقول ان العادة جارية في هذه المنشوبيه ان لا يتقدم احد منهم يقول «الليلويا» الا من حفظ المزامير كلها ظاهر [عن ظهر قلب] من غير كتاب، وكان ذلك سببا لمعرفة الرهبان [في هذه المنشوبية] جميع المزامير ظاهرا. وكان لتقدمته نبوة من شيخ كبير يسمى دروتاوس، وذلك ان الاخوة حضرو عنده دفعة لياخذوا بركته، وحضر هذا غبريال معهم

\* خطب لحمد شاه بن ملكشاه وأخوه السلطان بركياروق على منابر بغداد وهو مازال مقيماً بمدينة قُم وذلك بعد الاتفاق مع أمراء الموصل والجزيرة ولقبه الخليفة غياث الدنيا والدين (١٧ الحجة).

- \* شهدت السنة موت الفارس الأسباني السيد (القمبيطور) فاتح بلنسية على أثر مقتل ابنه وتولت زوجته خمينا الدفاع عن بلنسية المحاصرة.
- \* تولت خمينا زوجة الفارس الأسباني السيد (القمبيطور) المتوفى الدفاع عن مدينة بلنسية التي يحاصرها المرابطون.
- \* تولى عرش الدولة الغزنوية علاء الدولة أبو سعد مسعود الثالث خلفاً لأبيه إبراهيم المتوفى فأصبح بذلك السادس عشر من سلاطين الغزنويين.
- \* توفى السلطان الغزنوى ظهير الدولة إبراهيم بن مسعود (الثاني) بعد حكم دام ١٦ سنة.

## سنة ٤٩٣ هجرية

وافق مستهل المحرم يوم الخميس ١٧ نوفمبر ١٠٩٩م.

\* أعيدت الخطبة للسلطان بَرْكْيَاروق في بغداد.

فجلسو يسمعو كلامه كلهم الا غبريال، فانه اخذ بركته وخرج لانه كان يحب التفرد ولا يخالط احد، فمد الشيخ يده ومسك يد غبريال وجذبه اليه وهو مبتسم تبسم روحانى، وقال له: تهرب منى ايها الاخ ولا تجلس عندى لمحبتك الوحدة، اقول لك يا ولدى انك لابد تجلس فى وسط جمع كبير رجال ونسا معا. فلما مسكوه غصبا ليجعلوه بطركا ذكر كلام هذا الشيخ القديس. ولما مضى الى اسكندرية ليكرزوه قال له أهل اسكندرية كما

جزاء تابعا لهم فى الشرق؛ كمما استعان بجمه وربتى بيزا وجنوده، وكسبها الى جانبه، بعدما كانتا عليمت للنورمان. واستطاع يوحنا أن يقنع الامبراطور لوثر الشانى بغزو من قبل البسابوية على أمل ضم من قبل البسابوية على أمل ضم البابوية بعد سقوط هذه الدو لة. وفى ضوء ذلك تقدم يوحنا نحو أنطاكية، فسرب الحسار حولها، حتى استسلمت، وقبل زوج الوريشة النورمانية شروط يوحنا فى الاعتراف النورمانية شروط يوحنا فى الاعتراف

\* وصل إلى ميناء يافا اسطول من البندقية يضم منتى سفينة للمساهمة فى حرب المسلمين على أن يكون لهم ثلث الفتوح والغنائم، وذلك بعد أن سقطت يافا فى أيدى الصليبين، وأعلنت عسقلان وقيسارية وعكا ولاءها للصليبيين فى نظير جزية مشتركة مقدارها ٥٠٠٠ دينار شهريا.

- \* في الشمال أوقع ملك غازى بن دانشمند صاحب سيواس في الأنضول بالصليبين واستعاد منهم ملكطية، وفي الوقت نفسه ضرب بوهيموند الحصار حول أنطاكية.
  - \* تعقب السلطان بركياروق الباطنية من طائفة الحشاشين وقتل منهم نيفا وثلاثمائة.
- \* أرسل تنكرد النورماندى (ابن أخت بوهيموند صاحب أنطاكية وخليفته) إلى الأمير دَقَاق (أو دقماق) بن تتش صاحب دمشق إنذاراً يدعوه فيه إلى اعتناق المسيحية أو إخلاء دمشق على الفور ورد دقاق بأن أعدم رسله إليه باستثناء واحد اعتنق الإسلام.
  - \* في ٢٦ شوال (٩ أغسطس ١١٠٠) سقطت حيفا في أيدى الصليبين.
- \* زاد عبثُ العَيارين ببغداد وتعاظم خطرهم فأمر الخليفة وزيره بتطهير البلد منهم سجناً
   ونفياً.
- \* توفى اغتيالا على أيدى الباطنية: الأمير بلكابك بأصبهان وهو في ديوان السلطان، ووزير

بان انطاكيية اقطاع من لدن امبراطورية القسطنطينية، وعلى أن يضع نفسه في خدمتها؛ وتعبيرا عن ذلك، رفع البيرق الامبراطورى الرومي فوق قلعة المدبنة، كما تعهد يوحنا من والامارات الصليبية الاخرى في الشام، في الاستيلاء على المدن العربية الهامة التي لم تسقط بعسد مسئل حلب، وحمص، وحماة؛ كما تضمن الاتفاق الجديد نصا يعطى لامبراطورية الروم الحق في الستعادة أنطاكية، اذا ما تمكن النورمانيون في الاستيلاء على

جرى عادتهم: اكتب لنا خطك بالامانة، فقال لهم كلمة عجيبة: اتونا بنجار يعمل لهولاى القوم امانة جديدة، ما الحاجة الى الخط، نحن مقيمين على الامانة المستقيمة التى رسمها الابا الثلثماية وثمنية عشر بمدينة نيقية، لا نزيد عليها ولا ننقص منها.

فلما كرزوه طالبوه اهل اسكندرية بالالف دينار الذى قررها انبا خايال المتنيح عوضا مما اخذه من رباع الكنيسة، فلم تصل قدرته الى شيء، فاقتضى

السلطان بركياروق أبو المحاسن الدهستاني، ووزير محمد ابن ملكشاه مؤيد الملك بن نظام الملك.

\* شهدت السنة موت الدوق جودفرى دى بوايون الصليبى فاتح بيت المقدس الوصى على عرش القدس والملقب حامى القبر المقدس وبطل ملحمة الشاعر تاسو (تحرير القدس) وأخو بلدوين أول ملوك مملكة القدس.

## سنة ٤٩٤ هجرية

# استهلت السنة بيوم الثلاثاء ٦ نوفمبر ١١٠٠م.

- \* أصبحت القدس وما حولها مملكة صليبية ففى شهر ربيع من السنة (٢٥ ديسمبر) توج بولدوين دى بوايون وكان على الرها ملكا على القدس ووضع مبعوث البابا الاسسقف دايمبرت تاجا على رأسه فى كنيسة بيت لحم ثم انه سار إلى ميناء أرسوف واستولى عليها وكانت تابعية للفاطمين.
- \* انفذ الخليفة الفاطمى بعد فوات الأوان حملة لانقاذ القدس بقيادة سعد الدولة القواسى والتقت قواته بالصليبين عند عسقلان ولكنه انهزم.

الحال ان مشى فى الكرسى، وحل القوانين، وصار كلام الله متجريباع بالدنانير لمن يطلب ان يقسم [يعين] كاهنا واستقرت الدياريه فى جميع كراسى مصر على كل نسمة من الرجال والنسا قيراط ذهب فى السنة وصار الاساقفة ياخذو ذلك فيقتاتو به ومنه يدفعو الدياريه للبطرك فى كل سنة، وهى جملة دنانير على كل واحد على قدر كرسيه، فيدفع منه لاهل اسكندرية المستقر لهم، ويصرف الباقى فى صدقات رعيته.

احدى هذه المدن ونقلوا مركزهم اليها؛ ولهذا السبب ساعدت جيوش يوحنا الصليبين والنورمان ضد المسلمين؛ غير أن نجاح الصليبين كان وبالتالى رفض النورمان تسليم أنطاكية ليوحنا، الذى أصر على جلاء النورمان تحقيق بعض الانتصارات، واستعد تحقيق بعض الانتصارات، واستعد النورمان وتمهيدا لذلك جدد فى عام النورمان وفى عام ١١٤٢ تقدم نحو النالث. وفى عام ١١٤٢ تقدم نحو

\* شهد هذا التاريخ السنة السابعة والأخيرة من خلافة المستعلى بالله الفاطمي بمصر.

# سنة ٤٩٥ هجرية

وافق هلال الحرم يوم السبت ٢٦ أكتوبر ١٠١٨م.

\* حكم فى هذه السنة خليفتان فاطميان بمصر، ففى أولها كان على مصر الخليفة المستعلى بالله ثم خلفه فى صفر من السنة ابنه على المنصور باسم الآمر باحكام الله وله خمس سنين.

\* استجاب ألفونسو السادس ملك قشتالة الستغاثة خمينا زوجة القمبيطور للدفاع عن

<sup>\*</sup> استولى ريموند الصنجيلي على ميناء طرَطوس بمساعدة اسطول جنوه:

<sup>\*</sup> بينما كانت الأحداث تجرى على هذا النحو فى فلسطين كان الخليفة العباسى ببغداد منصرفا إلى خلافاته المذهبية مع الفاطمين الشيعة فأمر بالجهر بالتسليمة فى الصلاة نكاية بهم وأن يفتح مسجد قصره لصلاة التراويح، وفى الوقت نفسه تجددت الحرب بين السلطان بركياروق وأخيه محمد بن ملكشاه (جمادى الآخرة) وفيها انهزم الثانى عند همذان وأسر وزيره مؤيد الدولة وقتل وسار بركياروق إلى الرى ومنها إلى بغداد.

انطاكية بقواته، لكن القدر لم يمهله لتحقيق هذا الحلم؛ فبينما يقضى بعض الوقت فى رحلة صيد فوق جبال قلقيلة، أصابه سهم طائش مسموم فى ذراعه، تسبب فى موته بعيدا عن عاصمته وعرشه. وهكذا انتهت حياة هذا الامبراطور الشجاع. الامبراطور عما نوثيل الاول كومنين الامبراطور، ١١٤٠)،

وقبل أن توافيه المنية، اختار يوحنا كسومنين أصسغسر ابنائه من زوجستسه الهنغارية وهو عما نونيل ليكون وريثا للعرش من بعده ؛ فقد كان عمانوئيل

وقيل عن هذا القديس انبا غبريال البطرك انه اقام مدة بطركيته كلها فى وادى هبيب لم يفارقه ولم يسكن الريف ولا مصر ولا اسكندرية. وكان اذا خرج من هناك فى امرمهم يكون مثل الغريب الى ان يرجع الى الوادى المذكور. وذكر عنه ايضا ان شهوة الخطية كانت تعذبه، وانه لاجل ذلك كان يصوم مدة لا يفطر، فلم يجد لذلك راحة لانه كان فى بدايته وشبابه قد اذل نفسه واتعبها، فلما صار بطركا ووجد الراحة هاج عليه هذا الامر،

بلنسية التى يحاصرها المرابطون ولكنه لم يلبث أن ارتد عنها كما اخلاها سكانها من النصارى وفى الأول من شعبان (٥ مايو) من السنة استعادها المرابطون بقيادة الأمير أبى محمد المزدلى بعد ثمانى سنوات من الوجود الأسباني.

- \* فى شعبان من السنة كذلك انفذ الفاطميون حملة ثانية لانقاذ فلسطين من الصليبيين بقيادة شرف المعالى ابن أمير الجيوش فأوقع الهزيمة ببولدوين الذى توج ملكا على القدس عند الرملة (مايو ١١٠٢).
  - \* وقعت الفتنة بين شِحنة بغداد إِبْلغازى بن أَرْتق والعامة حتى تدخل الخليفة في الأمر.
  - \* تولى وزارة الخليفة العباسي سديد الدولة أبو المعالى عبدالرازق ولقب عضد الدولة.
- \* تجدد القتال للمرة الثالثة بين السلطان بَرْكياروق وأخويه محمد شاه وسنَجر وتقرر الصلح بسبب ملل المحاربين من الطرفين على أن يكون بركياروق السلطان ومحمد شاه الملك ولكن لم يلبث القتال أن تجدد للمرة الرابعة عند الرى.
- \* فى 14 صفر من السنة توفى بالقاهرة الخليفة الفاطمى المستعلى بالله وله ٢٧ سنة حكم منها نحو ثمانى سنين وكان قد بويع خلفاً لأبيه المستنصر بيد أن الأمر كان لوزير أمير الجيوش الأفضل الجمالى، وقد شهد حكمه الحملة الصليبية الأولى، وخلفه ابنه المنصور باسم الأمر باحكام الله.

أحب الابناء الى قلب أيسه ولهسذا خطب له برتا Bertha الالمانية شقيقة زوجة صديقه كونراد الثالث امبرطور الدولة الرومانية المقدسة فى الغرب تمهيدا لتوليه العرش؛ ولقد نشأ الاوروية الغربية التى وجد فيها الكثير من التقاليع الجديدة التى هام بها حبا، فقد سحره طريقة عمل وتقاليد البلاط فى قصور أباطرة وملوك أوربا؛ كما كان شديد الوالع بنظام الفروسية فى أوروبا وقواعدها التى يتقيد بها الفارس؛ وعشق مبارباتها ومبارزات

فلما اتعب نفسه بالصوم ولم يجد راحة شكا ذلك للشيوخ الرهبان، فاشرو عليه وقالو له ان هذه النفس لا يذلها الا التواضع والهوان. فعند ذلك عمل مجرفة حديد لنفسه، وصار يقوم في الليل بعد الصلاة ويلبس تراج بلاكم، يطوف على قلللي الرهبان من برا، وينظف بيوت ما هم [مائهم: المراحيض] من غير ما يعلم به واحد فاقام كذلك سنين الى ان زال عنه ذلك. واقام احد عشر

# سنة ٤٩٦ هجرية

وافق الأول من الحرم يوم الأربعاء ١٥ أكتوبر ١٠٢م.

- \* السنة الأولى من خلافة الآمر بأمر الله الفاطمي في مصر التي امتدت نحوا من ٣٠ سنة.
- \* تجددت الحرب للمرة الخامسة بين السلطان بركياروق وأخيه محمد شاه باذربيجان وتوقف القتال بسبب اعياء عسكر الجانين.
  - \* استولى دَقاق (ابن تُتُش) صاحب دمشق على الرَحبة.
- \* هاجم الملك الصليبي بولدوين مدينة عكا برآ إلا أن ضعف قواته البحرية دعته إلى رفع الحصار.
- \* اطلق المسلمون سراح بوهيموند صاحب أنطاكية وعاد إليها ولكن لم يلبث أن غادر الأراضي المقدسة إلى أوروبا وترك حكم الرها إلى ريتشارد دى سالرنو.
- \* جنحت بعض السفن الصليبية أمام ساحل الشام فاسرت السلطات الفاطمية من عليها ويعوا رقيقاً في القاهرة.
  - \* اغتال الباطنية الفقيه أبو المظفر بن الخَجَنَّدى بالرى وقتل قاتله.

الفرسان؛ فادخل هذا النظام فى بلاط القسطنطينية بعد توليه العرش، وأحاط نفسه ببطانة من الاوروبيين الذين جلبهم من انجلترا وفرنسا وايطاليا، حيث أمند اليهم الاشراف على المراسيم دوالاتيكيت، فى البلاط، وكذلك فى ادارة القسصر. ونتيجة لهذا الانفتاح على الحياة الاروبية، سرت فى عهده موجة تقليد للسلوك الاوروبي بين شباب الروم من المسلوك الاوروبي بين شباب الروم من أبناء الطبقات الراقيية؛ وفى تبنى نظامى الفروسية والاقطاع، أهم ملامح الحضارة الأوروبية فى العصور

سنه بطركا، وتنيح في الحادى عشر من امشير ودفن في دير ابو مقار بوادي هبيب.

# قسما [قزما] البطرك وهو من العدد الثامن والخمسون [٩٢١/ ٩٣٣م]

وقسم بعده قسما [قزما] بطركا وظهر في ايامه امر عظيم عبجيب، وذاك انه رسم مطرانا من الرهبان على بلاد الحبشة، وهي كورة واسعة التي هي مملكة التيمن

# سنة ٤٩٧ هجرية

استهلت السنة بيوم الاثنين الوافق ٥ أكتوبر ١١٠٣م.

- \* جرى الصلح بين أولاد السلطان ملكشاه السلجوقى على أن يكون اسم السلطنة لبركياروق ويخطب له في بغداد والعراق وفارس، وأن تكون أرمينية وأذربيجان والجزيرة والموصل لمحمد شاه وأن تكون خراسان لسنجر.
- \* فى شعبان من السنة سقطت عكا فى يد بلدوين ملك القدس بعد أن استعان بالأسطول الصليبى (مايو ١٩٠٤) وكان يعليها زَهْر الملك أمير الجيوش الذى قاتل حتى عجز فاستسلم فنقض الصليبيون العهد وفتكوا بأهلها فبذلك سقطت آخر معاقل الفاطميين الهامة فى الشام.
- \* تحالف معين الدولة سُقْمان بن أُرْتُق وشمس الدولة جكرمش على قتال الصليبيين بالرغم من الحروب التى بينهما ولاذ بوهيموند صاحب أنطاكية بالفرار.
  - \* استولى المرابطون على إمارة ألبونت بالأندلس ثم على شنتمرية الشرق.
- \* استولى بَلَك بن بهرام الارتقى على مدينة عانة من بنى يعيش بعد أن أجلاه الصليبيون

[اليمن] جاات منها الى سليمن ابن داوود الملك، واذا اراد ملكها يطوفها يقيم سنة كاملة يطوف سوى ايام الاحاد الى ان يعود الى مكانه. وهى كورة مجاورة للهند وما يليه، وهى داخلة فى كرسى مارى مرقص الانجيلى الى يومنا هذا. فلما انفذ المطران المذكور الى هناك، وكان اسمه بطرس، فقبله ملكها المبارك بابتهاج. فلما قربت وفاة ملكها احضر المطران وسلم اليه تاج المملكة وولديه وقال له: انت خليفة الملك المسيح الاله

الوسطى. وبلغ من تساهله مع مواطنى البلدان الاوربيسة أن سسمح لهم بامتيازات لم تمنح لاى شعب من قبل، فقد أقام مواطنوا المدن التجارية آلايطالية فى القسطنطينية وكالات تجارية دائمة. مثل البنادقة وأهل جنوة وسلاهى، ولهذا أصبحت الحياة وملاهى، ولهذا أصبحت الحياة تنوعا وصخبا عن ذى قبل؛ أما على تنوعا وصخبا عن ذى قبل؛ أما على موجة من السخط والكراهية ازاء مسلك الاوروبين الكاثوليك، واحتقار مسلك الاوروبين الكاثوليك، واحتقار

\* شهدت السنة وفاة الملك دُقَّاق (أو دُقمان) بن تتش صاحب دمشق (وأخو رضوان صاحب حلب فخطب لابنه وله عام ثم لعمه بكتاش بن تتش (في الحجة) وله ١٠ سنين وكان الأمر كله للاتابك طغتكين جد البوريين أصحاب دمشق بعد ذلك.

# سنة ٤٩٨ هجرية

وافق مستهل المحرم يوم الجمعة ٢٣ سبتمبر ١١٠٤م.

- \* في ٣ ربيع الثاني خطب في بغداد للسلطان ملكشاه الثاني ابن بركياروق وله من العمر منوات وذلك خلفاً لأبيه.
- استقل طُغْتَكِين بإمارة دمشق وكان من مماليك تتش السلجوقى مؤسساً بذلك دولة بنى
   بورى التى حكمت الشام نيفا ونصف قرن وعرف طغتكين باسم معتمد الدولة ظهير الدين.
- \* انفذ الفاطميون حملة ثالثة إلى الشام بقيادة سناء الملك حسين ابن أمير الجيوش يعاونه أسطول بحرى مع محالفة طُغتكِين أمير دمشق فكان أول تحالف إسلامي سنى شيعى ضد الصليبين.
- \* جرت الحرب بين تنكرد صاحب أنطاكية (خليفة بوهيموند) ورضوان ابن تُتُش صاحب حلب وفيها انهزم رضوان عند أرتاح التي استولى عليها تنكرد.

لطريقة حسياتهم؛ وبالمثل بادل الكاثوليك الغريون المواطنين الروم الارثوذوكس الكراهية والاحتقار، فعاملوهم باستعلاء، واتهموا بالنفاق وخيانة القضية الصليبية، حتى أنهم والمداهن واللعوب والمنافق بأنه هذو مسلك بيزنطى».

ولهذا حرص عما نوئيل، بعد توليسه العسرش على زيادة وتوثيق علاقاته مع أمراء الصليبين في المشرق الاسلامي، خاصة مع بلدوين الثالث أمير بيت المقدس، وكو نراد

العظيم الذى كل ممالك العالم بامره وهوذا قد سلمت اليك مملكتى وولدى وجعلتهم فى يديك لتدبرهم بارادة الرب، ومن رايته منهم مستحقا وديعا خيرا اجعل عليه تاج المملكة. ثم تنيح الملك، وكان المطران رجل عاقل، فراى الولد الصغير اوفا من الكبير، فجعل عليه التاج واجلسه ملكا. وإذا براهب من دير انبا اندونه [من اديرة وادى النطرون] يدور البلاد ويجوب الارض ومعه رفيق له يدور معه [مينا]، وكان اسمه بقطر،

- \* بينما أحداث الحروب الصليبية مستعرة بعث أمير المسلمين يوسف ابن تاشفين المرابطى صاحب المغرب والأندلس إلى الخليفة المستنصر ببغداد يخبره بأن خطب له على منابر ممالكه وطلب الخلع والتعليق فانفذها إليه.
- \* تفاقم خطر الباطنية من طائفة الحشاشين فقطعوا في هذه السنة الطريق على قافلة الحج عند الرَّى وقتلوا وسلبوا وغنموا ومن ضحاياهم الفقيه أبو الفرج ابن المشاط.
- \* شهدت السنة وفاة السلطان بَرْكْيَاروق فى الثانى من ربيع الثانى له من العمر ٢٥ سنة منها ١٢ سنة فى حروب مع أخوته وذلك فى الطريق من أصبهان إلى بغداد وجُعل الأمير إياز اتابكا لابنه الطفل.
- \* توفى فى هذه السنة معتمد الدولة سُقْمان الأرتقى مؤسس الدولة الأرتقية وهو فى الطريق من حصن كيفا إلى دمشق خوف استيلاء الصليبيين عليها مات بعلة الخوانيق، وفيها توفى جَياش بن نَجاح الحبشى صاحب اليمن ومؤلف كتاب المفيد فى أخبار زبيد.
- \* شهدت السنة وفاة الزعيم الصليبي ريموند الصنجلي (دى سان جيل) أثناء حصار طرابلس وهو الذى كان قد استولى على طَرَطُوس قبل ذلك، وخلفه وليم جوردان (٢٨ فبراير ١١٠٥).

فمضيا الى بلاد الحبشة وحضرا عند المطران [بطرس] وطلبا منه ان يعطيهما دنانير ويبرهما بشى من ماله، فلم يدفع لهما شيا. فعلمهما الشيطان ان لبس احدهما ثياب الاساقفة والاخر عمل تلميذه، وكتبو كتب مزورة [لابن الملك الكبير] عن البطرك يقولو فيها: «بلغنا ان جا الى عندكم انسان ضال اسمه بطرس وحكى عنا انا انفذناه اليكم مطرانا، وليس هو صحيح ولا الكتب الذى معه من عندنا ولا نحن رسمناه بل زور عنا ما

الشالث امبراطور الدولة الرومانية المقدسة؛ وحرصا على هذه العلاقة أتم زواجه من برتا Bertha التى كانت: مخطوبة له منذ عهد أبيه، حتى يتبحول التصاهر الى تحالف وثيق العبرى بين الامبراطورية الرومية، المقدسة، على والامبراطورية الرومانية المقدسة، على طريق وربث يجمع بين الدماء اليونانية الشرقية والدماء الأوربية الغربية، وبذلك يعيد احياء الامبراطورية الرومانية القديمة بشطريها، فقد كان الامبراطور عمانوئيل طموحا يقتقى

# سنة ٤٩٩ هجرية

وافق هلال الحرم يوم الأربعاء ١٣ سبتمبر ١٠٥م.

- \* أغار قلج أرسلان على الرها وفرض حصاراً حولها.
- \* وقعت الحرب بين طَغْتكين أتابك دمشق والصليبيين بسبب بناء حصن.
- \* استولى الباطنية على حصن فامية وقتلوا صاحبه خلّف بن مُلاعب فخف إلى نجدتهم تنكرد صاحب أنطاكية إلا إنه انصرف دون أن يحقق شيناً.
- \* استولى صدَفة صاحب الحلة بايعاذ من السلطان على البصرة من صاحبها إسماعيل بن أرسلان.
- \* أغارت قوات فاطمية في فلسطيس على قافلة من الصليبيس بيس ياف ا وأرسوف.
- \* ظهر بنواحى نهاوند رجل يدعى النبوة وتعلق بالسحر والنجوم فتبعه خلق كثير وحملوا إليه الأموال ثم أخُذ وقتل.
  - \* اغتال الباطنية بأصبهان القاضي أبو العلاء صاعد النيسابوري عن ٧٠ سنة.

مسيرة جستنيان وحروبه من أجل بناء الامبراطورية الموحدة. ولهذا كان ينظر الى الجـزء الأوروبي كـجـزء تابع لامبراطورية الروم، ويتحين الفرصة لتحقيق ذلك. وعندما وصل موكب العروس الالمانية برتا الى القسطنطينية، أقيمت الافراح، ومدت المآدب، اعلانا الألمانية تحمل معها خطابا من كونراد الشالث، يتعهد فيه بالدفاع عن الامبراطورية والامبراطور في حالة تعرضهما لأى خطر، وفي القصر تعرضهما لأى خطر، وفي القصر الامبراطوري أعطيت الامبراطورو

وصل اليكم على يده. والذى انفذناه صحيحا وهو المطران الواصل اليكم بكتبنا على يديه، فعند وقوفكم عليها ابعدو بطرس عنكم، واجلسو هذا مينا على الكرسى. وبلغنا ايضا انه اجلس ابن الملك الصغير في المملكة ورفض الكبير، وهذا ظلم لان الكبير احق بالملك من الصغير». ومضيا بالكتب الى ابن الملك الكبير، وكان منفرد في موضع وحده وكان قد تبعه يسير من الناس، فلما وقف على الكتب المزورة فرح جدا وجمع اليه

## سنة ٥٠٠ هجرية

استهلت السنة بيوم الأحد ٢ سبتمبر ١١٠٦م.

- \* فى الأول من المحرم تولى أمير المسلمين أبو الحسن على بن يوسف ابن تاشفين عرش المرابطين فى المغرب والأندلس خلفا لأبيه وله من العمر ٢٣ سنة.
- \* سقط حصن فامية في مستهل العام في يد تنكرد بعد أن جرد عليه حملة ثانية وكان الحصن قد استولى عليه الباطنية وقتلوا صاحبه خلّف ابن مُلاعب فلجاً ابنه مصبح إلى تنكرد كما استولى على كفر طاب واستعد للهجوم على شيرز وعليها آل منقذ.
- \* استولى صَدَقة بن مَزِيد صاحب الحِلة على تِكْريت كما استولى قلج أُرْسِلان على الموصل.
- \* رحل فى هذه السنة إلى المشرق محمد بن تُومُرت وهو ابن ١٥ سنة وهو المذى عسرف فيما بعد باسم المهدى ابن تومرت مؤسس دولة الموحدين وحج وجاور وانتهى إلى العراق.
- \* أذن البابا باسكال الثاني للأمير بوهيموند بتنظيم حملة صليبية ضد الامبراطورية

الجيش وعرفهم بالكتب وما فيها ووجد بها السبيل الى محاربة اخيه، وانظم [انضم] اليه الجيش فغلبه وقبض عليه ونفاه، ونفا المطران ايضا، واجلس ذلك الراهب مينا عوضه. ومن بعد ايام يسيرة وقع الخلف بين هذين الراهبين المزورين، فنهب بقطر قلاية المطرنة واخذ جميع ما فيها، وانهزم هاربا الى ديار [الإسلام] واسلم واتلف جسميع ما وصل صحبته فيما لا يرضى الله. فلما بلغ البطرك [قزما] خبر مينا وما فعله حتى نفا المطران وجلس عوضه

الالمانية لقبا يونانيا حسب تقاليد العرش وهو أيرينى (Irene) ومعناه والسلام، أى بين الشرق اليونانى والغرب اللاتينى. وبعد الزواج شرع عمانوئيل فى استثمار تعهد كوانراد الثالث لردع «روجر» ملك صقلية وجنوب ايطاليا النورمانى، وثنيه عن أى أحلام فى غزو اراضى الامبراطورية فى الغرب خاصة فى بحر الادرياتك، وكسذلك فى ارهاب حكام امسارة وكسذلك فى ارهاب حكام امسارة قلبت رأسا على عقب عندما فوجئ قلبت رأسا على عقب عندما فوجئ

البيزنطية على سبيل الانتقام مما اضطر الامبراطور إلى استدعاء معظم قواته من اللاذقية وقليقية لمواجهة هذا الخطر الجديد.

\* شهدت هذه السنة وفى اليوم الأول منها وفاة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين مؤسس دولة المرابطين وفاتح الأندلس وصاحب الانتصار الساحق فى معركة الزلاقة الحاسمة ضد التجمع المسيحى الأسباني.

\* توفى السلطان السلجوقى قلج أرسلان مات غريقاً فى نهر الخابور فى قتاله مع رضوان صاحب حلب.

\* قتل وصلب زعيم الباطنية من طائفة الحشاشين ابن عطّاش (أحمد بن عبدالملك) كان قد استولى على قلعة أصبهان فطارده السلطان محمد بن ملكشاه حتى قبض عليه.

\* توفى عن ٦٦ عاما الوزير أبو المظفر فخر الملك (ابن الوزير نظام الملك) وكان وزيراً للسلطان بركياروق ثم للسلطان سنجر اغتاله أحد الباطنية في يوم عاشوراء (١٠ المحرم)، كما لقى حتفه أخوه سعد الملك وكان وزيرا للسلطان محمد ابن ملكشاه قتله بسبب اشتراكه في مؤامرة.

برتا (ایرینی) لم تنجب له الذكر الذی قد یطالب بعرش الغرب مستقبلا، لانها أنجبت له بنات.

عما نوئيل والحملة الصليبية الثانية:

وفى العام التالى لتولى عمانونيل عرض الامبراطورية الرومانية، أى فى عام ١١٤٤م (٥٣٩هـ) نجح أتابك الموصل عماد الدين زنكى فى استعادة مدينة الرها Edessa وما حولها بعد حصار طويل كان قد ضربه على المدينة، حتى استسلمت ، وبذلك قضى على أول وأقدم امارة أقامها الصليبون فى المشرق الاسلامى، ولقد

حزن جدا وكتب كتبا احرمه وقطعه، فلما سمع الملك ذلك اخذ مينا الراهب المزور فقتله، ولم يعد البطرك يقسم لهم مطرانا بقية ايام بطركيته، ولا البطرك الذى جلس بعده الى تمام خمسة بطاركة وهو فيلاتاوس. والسيرة توضح لنا ذلك عند ما نحتاج الى معرفته اذا بلغنا اليه بمعونة الله لا يجوز لنا ان نذكر بقية هذا الخبر قبل ان نصل اليه، ثم ان الملك انفذ الى بطرس المطران ليعيده الى كرسيه، فوجده قد توفى فى النفى وبقى تلميذه

# مصر من حكم الطولونيين حتى نهاية حكم الماليك أولاً: مصر في عصر الطولونيين (٩٠٥.٨٦٨هـ = ٩٢٢.٢٥٤م) ا. أحمد بن طولون في سامرا

فى سنة ٢٥٤م (٨٦٨م) أقطع الخليفة العباسى المعتز، مصر، للقائد التركى باكباك، فأرسل هذا القائد نائبا عنه الى وادى النيل. وكان هذا النائب هو أحمد بن طولون الذى أصبح من الشخصيات ذات الشأن فى تاريخ مصر.

وكان طولون، والد هذا النائب من العنصر التركى من بلاد ما وراء النهر (التركستان الروسية سابقا). ويقال انه كان ضمن الجزية التي أرسلها حاكم بخارى الى البلاط العباسي في سنة من السنين، كما يقال أيضا انه كان مملوكا لنوح بن أسد والى بخارى وان نوحا أعتقه وأهداه الى الخليفة العباسي المأمون. ووصل طولون الى البلاط في يغداد نحو سنة ٢٠٠هـ (٨١٦م). أما اسمه طولون فمشتق من كلمة تركية بمعنى البدر الكامل.

وتقدم طولون بمواهبه وصفاته العسكرية الى أن وصل الى رياسة حرس الخليفة. والظاهر انه لم يكن له شأن عظيم فى الدسائس والثورات التى قام بها الجند الترك منذ وفاة المعتصم سنة ٢٧٧هـ (٨٤٢م).

فطلب ان يسير الى مصر فلم يمكنه الملك وقال له تجلس عوضا من معلمك. فسال الملك ان يمكنه من السير الى مصر ليرسمه البطرك مطرانا ويعود، فلم يفعل بل لبسه الثياب بغير اختياره، واجلسه بغير قسمة، ومكث الى زمان الاب فيلاتاوس البطرك حتى شاخ وكبر جدا، وكان يفعل افعال الاساقفة. ثم ان الاب قسما [قزما] تنيح، وكانت مدته فى البطركية اثنى عشر سنة، وتنيح فى اليوم الثالث من برمهات صلاته معنا امين.

أحدث سقوط امارة الرها الصليبية في أيدى المسلمين دويا هائلا في الغرب المسيحي فقد كانت امارة الرها خنجرا في ظهر الجبهة الاسلامية، تعيق وحدتها فيضلا عن أهمية المنطقة الاستراتيجية، وتحكمها في الطريق الذي يربط بين الموصل والشام.

ولما كان بابا الكنيسة الكاثوليكية يوجينيوس الثالث Eugenius غارقا في صراعه مع الامبراطور كونراد الثالث، فقد كان في وضح لايسمح له بتزعم الدعوة لحملة صليبية ثانية ضد ديار الاسلام في المشرق، ولهذا تولى عنه

وولد ابنه أحمد في بغداد سنة ٢٢٠هـ (٨٣٥م)، ثم انتقل مقر الحكومة العباسية في السنة التالية من بغداد الى سامراء، وهي العاصمة الجديدة التي أنشأها المعتصم شمالي بغداد. ونشأ أحمد ابن طولون في سامرا حيث تلقى العلوم العسكرية التي كان يتلقاها الجند الترك، ودرس فضلا عن ذلك قسطا من العلوم الدينية.

ورحل أحمد بن طولون الى مدينة طرسوس، وكانت من أهم النغور الشامية الواقعة على الحدود بين الدولتين الاسلامية والبيزنطية، وذلك للاشتغال بالجهاد في محاربة البيزنطيين في هذه المدينة.

ولفت أحمد بن طولون الأنظار منذ شبابه المبكر الى شجاعته ومرءوته، والمصادر التاريخية تعطينا صورا مختلفة لذلك.

وتوفى طولون، والد أحمد، في سنة ٣٤٠هـ (٨٥٤م). ولقى أحمد بن طولون وأخوه موسى الشئ الكثير من عناية الجند الترك بعد وفاة أبيهما.

# ٢. أحمد بن طولون في مصر

ذكرنا أن الخلفاء العباسيين منذ خلافة المعتصم (٢١٨\_ ٢٧٧هـ)درجوا على اقطاع مصر للقواد الأتراك، وكان هؤلاء القواد الترك يؤثرون البقاء في عاصمة الخلافة ويرسلون من يقوم

# انبا مقاره [مكاريوس] وهو من العدد التاسع والخمسون [٩٣٣/ ٩٥٣م]

وقسم عوضه مقاره الراهب من دير ابو مقار، من ضيعة بالريف تسمى شبرا [شبراخيت] قريب من اسكندرية ودير ابو مقار ومصر على العادة.

فلما نجز شغله من مصر، انحدر الى اسكندرية

ذلك لويس السابع ملك فرنسا، الصديق الحميم لروجر الثانى ملك صقلية النورسانى، والعدو الاول لأمبراطور الروم. وكلف البابا الراهب برنارد رئيس رهبان دير سانت كلير فو الشانية؛ كما نجح لويس السابع فى اقناع خصمه الالمانى كونراد الثالث بالاشتراك فى هذه الحملة أملا فى الجاد مسوضع قدم للامبراطورية الرومانية المقدسة فى المشرق الاسلامى. ولذلك تلقى عمانونيل أنباء هذه الحملة بقلق شديد، فقد

بالأمر نيابة عنهم، على أن يحمل اليهم هؤلاء النواب الأموال ويدعون لهم على المنابر كما يدعى للخليفة. وكنان باكبناك من أعظم قنواد التنزك شنأنا في خلافة المعتز (٢٥٢\_٢٥٥م /٨٦٩م)، وكان متزوجا حينذاك من والدة أحمد بن طولون بعد وفاة أبيه طولون.

وحين أقطع باكباك مصر، وقع اختياره على أحمد لينوب عنه في حكمها.

ولكن أحمد بن طولون لم يعين نائبا عن باكباك في حكم مصر كلها، بل كان على الاسكندرية نائب خاص بها، وعلى برقة نائب آخر، وكانت برقة تتبع مصر.

ووجد أحمد بن طولون عند قدومه الى مصر، أن صاحب النفوذ فيها هو أحمد بن المدبر العامل على الخراج، وكان معينا من قبل الخليفة، فبدأت المنافسة بين الرجلين. وأدرك ابن المدبر أن أمره لن يستقيم مع النائب الجديد، فبدأ يدبر له المكائد والدسائس بواسطة أعوانه فى بلاط الخليفة ودوائر الحكومة ليصل الى عزله. ولم يكن ابن المدبر يعلم أن ابن طولون كان قد استمال اليه رجال البلاط العباسى بالهدايا النفسية واتخذ له نائبا فى سامرا يوافيه بكل ما يجرى فى الخلافة، وفشل ابن المدبر فى محاولاته لعزل ابن طولون كذلك لم يرحب بقدوم ابن طولون، شقير الخادم، عامل البريد وكان من موالى والدة الخليفة المعتز.

كان يدرك مطامع الملك الفرنسي، والامبسراطور الالماني، في أراضي أمبراطورية الروم آسيا الصغرى، كما خاف عمانوئيل من أن تذهب هذه الحملة بالنفوذ الذى حققة بصعوبة على الامراء الصليبين في المشرق وعلى حاكم أنطاكية الصليبي بالذات، كما أن ذكرى أعرسال السلب والنهب،التي قام بها جنود الحملة الاولى في أراضي الامسبسراطورية الرومية في آسيا الصغرى كانت لاتزال عالقة بالاذهان؛ ولهذا شرع عمانوئيل على الفور في ترميم اسوار وقلاع العاصمة. و لما وصلت القرات الالمانية الى القسطنطينية في شهر سبتمبر عام ١١٤٧ (٣٤٥هـ)، أظهـــر عمانونيل نفسه بمظهر المضياف الكريم مثل جده وأبيه، لكنه كان يتمنى اللحظة التي يتخلص فيها من هؤلاء الضيوف الفضو لين. وبعد أن حصل منهم على يمين الولاء لشخصه، والتعهد بأعادة كل الأراضي التي يخسرجسوا المسلمين منها الامسبسراطورية الرومية، قام بنقل القوات الالمانية الى آسيا الصغرى، قبل وصول القوات الفرنسية حتى لايعطى الامبراطور الالماني والملك الفرنسي فرصة للتآمر عليه، وحتى يسهل عليه الوقيعة بينهما اذا لزم الامر . وقد قدم عمانوئيل نصيحته لهم بالابتعاد عن قونية \_ عاصمة السلاجقة ... واتخاذ طريق

آخر للاراضي المقدسة في جنوب الشام ، لكن جنود الحملة كانوا يشكون في نوايا عمانونيل، فلم يعملوا بنصيحته، واتجهوا نحو قونية؛ وحدث ما توقعة عما نوئيل، اذا اطبق السلاجقة على كونراد الشالث وجنوده من كل جــانب، وانزلوا بهم هزيمة ساحقة، ولقى الجنود الالمان نفس المصير الذى لقيه جنود بطرس الناسك في الحسسملة الاولى، وتحطمت القوة الالمانية قبل ان تصل الى قونية، واجبرت على التراجع وهي تجرجر ذيول الهزيمة حتى وصلت الى مدينة نيقو ميديا وذلك في أول نوفسمسبسر عسام ١١٤٧م.

وبعد بضعة أسابيع، وصل لويس السابع وجنوده، حيث انضموا الى بقايا القوات الالمانية المندحرة، واتجسهت القرات الصليبية الفرنسية الالمانية صوب دمشق للاستيلاء عليها بالرغم من أن أمسراء دمشق كانوا على علاقة طيبة بالصليبين بعكس أمراء حلب. غير أن مشروع فتح دمشق باء بالفشل، بسبب عدم كفاءة الجنود الصليبيين ونقص عتادهم ومؤنهم. وازاء ذلك غادر كونراد الثالث بلاد الشام متجها الى سالونيك، حسيث السقى بأمبرطور الروم عممانو ثيل، وجدد تحالفه القديم معه، واشتكى الامبراطور عمانوئيل لحليفة الالماني من تصرفات روجسر

النورماني ملك صقيلة حليف لويس السابع، فقد استغل الحملة الصليبية ليتوسع على حساب ممتلكات القسطنطينية في البحر الادرياتيكي، فقد استولى على جزيرة كورفو وغيرها من جزر بحـــ الأدر ياتيك، بل وصل عدوانه الى المدن اليونانية الهامة في شمال بلاد اليونان، مثل كورنثا حيث مصانع الحرير، والى طيبة Thebes عاصمة اقليم بؤوتيا Boeotia، بل أن قـواته أغارت على آثينا نفسها، ولهذا شارك الامبراطور الالماني كونراد حليفة عمانوئيل الرأى في وجوب التصدى للعدوان النورماني، واتفقا على تجهيز حملة مشتركة عمانونيل اشتراك الالمان معه، وشرع على الفور في اعداد حملة لطرد لنورمان من بلاد اليمونان، على أمل أن يحالف الحظ بعد ذلك في استعادة نفوذ الروم في جنوب ايطاليا وصقلية.

ولكى يؤمن البسلاد فى أثناء غيبابه، سعى عسمانونيل الى التفاهم مع مسعود سلطان السلاجقة الروم فى قونية، ولما علم لويس السسابع بنباً ذلك الاتفاق بعد عودته فاشلا من الشرق ونزوله ضيفا لدى صديقه روجر فى جنوب ايطاليا ـ أقام الدنيا وأقعدها ضد عمانوئيل، والقى عليسه باللوم فى فسشل الحملة الصليبية الثانية، واقترح

هو وصديق الاستيلاء على القسطنطينية نفسها قبل محاربة المسلمين؛ وأخذا ينشران الكراهية في أوروبا الغربية ضد عمانو ئيل وضد الامراطورية الرومية.

سيساسية عسمانونيل مع الامسارات الصليبية في المشرق؛

واذا كانت سياسة الامبراطور عمانوئيل قد لاقت فشلا ذريعا في الغرب الايطالي فان سياسته في المشرق مع الامارات الصليبية قد لاقت بعض النجاح، فقد كانت هذه الامارات الصليبية في حالة ضعف، وتشعب بالخبوف من تصاعد قوة سلاطين البيت الزنكى خاصة من السلطان نور الدين محمود، الذي خلف أباه عماد الدين زنكى؛ وكان الفارس الفرنسي رينودى شاتيون Rinaud de Chatillos، والذي عرف في المصادر العسربيسة باسم أرناط صاحب الكرك \_ زوجا لوريشة امارة أنطاكية الصليبية، وكان من أشد الأمراء الصليبيين خوفا ورعبا من السلطان نور الدين محمود ، ولهذا نسى كل خلافاته مع القسطنطينية، وانتهز فرصه زحف عمانوئيل بقواته على اقليم قليقية Cillciaعام ۱۹۵۸م واقامته فی مقر قيادته في المسيصة Mamistra (في اقليم قلقية بالقرب من ميناء طرسوس) ليقوم بتمثيلية التي قام بها الامبراطور هنرى الرابع اسبراطور الدولة الرومانية المقدسة مع البابا

جريجوري السابع في كانوسا عام ١٠٧٨م ، فـقـد سـار أرناطـ صاحب الكرك – الى مسقسر عمانوئيل في المصيصة، حافي القدمين، عارى الرأس، مرتديا قميصا من الصوف رداء النساك ، محيطا رقبته بحبل، طالبا العفو والغفران؛ وقد أجابه عمانونيل بالطبع الى طلبه، بعد أن حصل منه على اعتراف بعودة امارة أنطاكية الى سيادة القسطنطينية، وحق الامبراطور بصفته رأس الكنيسة أن يعين الأسقف على كنيسة أنطاكية، وقد اعتبر أمراء الصليبيين ذلك التصرف من قبل دى شاتيون عارا على الكاثوليك. ولم يمض وقت طويل حتى وفد الى مقر عمانوئيل الملك بلدوين الثالث ملك بيت المقدس، لتقديم فروض الطاعة والولاء للامبراطور الرومي، وتوالى قسدوم أمسراء الصليبيين لاعلان خضوعهم للامبراطور عمانونيل. وعقد عمانوئيل معهم معاهدة تعهد فيها بتقديم المساعدة للامارات الصليبية ضد الدولة الزنكية. وفي عيد الفيصح لعنام ١١٥٩ دخل عمانوئيل أنطاكية ممتطيا جواده، وأرناط يمسك بلجامة ويتبعه سائر أمراء الصليبيين سيراعلى الأقدام، ومجردين من سلاحهم، وخرج شعب المدينة عن بكرة أبيه لاستقبال عمانونيل يحمل أغصان الزيتون وسعف النخيل، كما لوكان ذلك اعادة لمشهد

دخول السيد المسيح أورشليم منتصرا، بينما راحت أجراس الكنائس تدق مرحبة؛ وابتهاجا بدخول عمانوئيل أنطاكية، أعلن لشعبها طلاق زوجته الألمانية، واختيار احدى بنات مديسهم زوجة له، أملا أن تكون أما لولى العهد، حيث لم تنجب له الزوجة الألمانيمة سوى بنات، وكانت العبروس المحظوظة فستساة تدعى ماريا؛ وزفت ماريا الأنطاكية الى الامبراطور، وكان ذلك شرفا كبيرا لأهل أنطاكيمة، ورفعا لمعنويتهم وفي غبطة الفرحة والنشوة، أعلن عمانونيل أن كل آسيا الصغرى وأعالى الفرات والشام هي أرض رومية يجب أن تعود للامبراطورية، وتعهد للأمراء الصليبين بأنه سوف يتصدى لأطماع نور الدين محمود بحزم، وأنه سوف ينتزع منه اقليم الرها ؛ ولكن ذلك التعهد كان تعهدا أجوفا، قصد به تهدئة ذعر الأمراء الصليبين لأنه نفسه كان يعلم مدى قوة نور الدين مسحسمود؛ لهذا كان يتحاشى الدخول في مواجهة معه؛ وفي حركة تمثيلة أمر قواته بالزحف على اقليم الرهاء بينما بعث سرا الى نور الدين محمود يشرح له الظروف التي أطلق فيها تهديداته، ويطلب التفاوض معه؛ واستمرت المفاوضات بين نور الدين محمود وعمانوئيل تجرى في سرية تامة، حتى انتهت بعقد

صلح بينما؛ عندها أصدر ا وامره الى قواته أن تستدير عائدة؛ ثم شرح لأمراء الصليبيين بأنه مضطرا لتأجيل عملية الزحف على الرها لأن عليه أولا أن يقمع مؤ مراة تدبر ضده في العاصمة. وانطلت الحلية على الأمراء الصليبين. لقد كان من مصلحة عمانونيل أن تبقى الدولة الزنكية قبائمية وقبوية لارهاب الامبراء اللاتين خاصة بلدوين الثالث ملك اورشليم الذى بقى وفسيسا للامبراطور عمانوئيل حتى وفاته، وخلفه عموری(Amaury) الأول كملك على بيت المقدس وذلك في ١٨ فبراير عام ١٦٢ ١م وهو لم يتجاوز السابعة والعشرين من عمره.

ولقد كان عسموري (أو عماورى) الأول يحلم بالاستيلاء على منصر، التي كان نور الدين محمود قد فرض سلطانه عليها بعمد خملاف الوزيرين شماور وضرغام، وعين أكبر قواده صلاح الدين الأيوبي وزيرا أكبر في بلاط الدولة الفاطمية المتدهورة، ولقد شجع عمانوئيل عمورى الاول على غزو مصر، واتفق معه على ارسال حملة مشتركة لتحقيق ذلك. ولما وصلت الحملة الصليبية الرومية المشتركة الى سواحل دمياط قادمة من الشام، تصدى لها صلاح الدين الأيوبي، وأبعدها عن السواحل المصرية بسهولة، فقد كانت مرهقة من طول

السفر، فضلا عن نفاذ مؤنها وعتادها.

سياسة عمانوئيل مع دولة السلاجقة الروم:

استغل عمانوئيل حالة التشر ذم والانقسام التي كان عليها أمراء سلاجقة الروم، في محاولة لاستعادة ممتلكات امبراطورية منهم في آسيا الصغرى، فحاول اشعال نار الوقيعة بين أمراء قونية في الجنوب وأنقرة في

الشمال، والدانشمند أمراء قبادو قيا في الشرق، غير أن وجود سلطان ذكى وقسوى في قمونيمة واسمه قلج أرسلان، أفسد عليه مخططاته. وبالرغم من أن سياسة عهما نوئيل مع هذا السلطان، اتسمت بالود لبسضع سنين في بداية تولية العرش، لكنها تحولت الى عداء مستحكم فيما بعد. فقد أدار قلج أرسلان له ظهره وتحول إلى صداقة عدوه فريدرش باربا وسسا؛ وكسان هذا السلطان السلجوقي قد زار القسطنطينية في صييف عام ١١٦١\_ ١١٦٢م، ونزل ضيف على عمانونيل، الذى استقبله بالحفاوة والتكريم، وانزله أجمل قبصوره، حستى أن اقسامسة قلج أرسسلان امتدت الى ثمانين يوما، عقد في نهايتها معاهدة صداقة مع امبراطور الروم؛ ورغم ذلك انقلب عليه.

فلقد استطاع فريدرش بارباوسا أن يكسب الى جانب

السلطان قلج أرسلان، ويوغس صدره ضد عنمانونیل، ویؤلیه عليه، ويغريه على التقدم لفتح ممتلكات الروم في آسيا الصغرى، وذلك عندما تورط عمانوئيل في محاولة فتح جنوب ايطاليا، حتى يحول اهتمام عمانوئيل عن الغر ب، بفتح جبهة في الشرق ضده. وكان قلج أرسلان، رغم ارتباطه باتفاق صدافة مع عمانوئيل، يعرف نيته وأحلامه في آسيا الصغرى، منذ أن أعلنها صراحة لاتعوض، فقد كان عمانوئيل غارقا في الغرب، وعلى الفور قام سلطان قونية السلجوقي بالقنضاء على مناونيه من الدانشمند، وأمراء أنقره، ثم بدأ يستعد للتوسع على حساب الامبراطورية الرومية في آسيا الصغيرى؛ وردا على ذلك، أعد عمانوئيل جيشا مضادا، أشرك فيه بعض الأمراء السلاجقة المعارضين للسلطان قلج أرسسلان، وقساد عمانونيل جيشه في خريف عام ١١٧٦ متجها نحو قونية، عاصمة السطان قلج أرسلان.

معركة موريو كيفالون (أو معركة الروءس الكثيرة) ١٧٦ (م:

وانتظر قلج أرسلان حسى دخل عمانويل وجيشه احدى الممرات الجبلية الضيقة، ذات الرءوس المتعددة في فريجيا، عند موضع يقال له موريوكيفالون Myriocephalon، ثم أطبق عليه من كل جانب، وفتك بجيش

عمانوليل، الذي نجا من الموت بأعبجوبة، وبلغ من هول هزيمة جيش الروم في موريو كيفالون، أن قبورن بهنزيمه في منوقبعية منزكيزت سنة ١٠٧١م، فيقيد فقدت الامبراطورية الرومية في معركة واحدة هيبتها، ومعها كل المكاسب التي قاتل من أجلها أباطرتها الكبار عبر قرون طويلة، وفقدت معها سيادتها على آسيا الصعفسرى الى الأبد؛ وأملى السلطان السلجوقي المنتسصر شروطه على الإمبراطور المهزوم: وهي هدم وازالة جميع الحصون والقالاع الحربية في آسيا الصغرى، والتنازل عن ادعاءاته في أراضي السلاجقة، وكان قبول تلك الشروط هو بمثابة الاعتراف بعبجيز الامبراطورية عن طرد السلاجقة الأتراك من آسيا الصغرى، وعلى اثر هذه المعركة بدأت جحافل التركمان تتدفق من منابع الأنهار الاسيبوية فوق المرتفعات متجهة نحو مصباتها في بحر ايجة.

ولقد كانت فرحة فريدرش بارباروسا في هزيمة عـمانوئيل لاتوصف، وتشفيه في خسارته لايقاس، فبعث اليه بخطاب يسخر فيه من أحلامه الواهمة في استعادة الامبراطورية الرومانية قائمة فعلا في الغرب، وتمارس ولا ينقصها سوى استعادة ولا ينقصها سوى استعادة سيطرتها على الاقليم اليوناني

الشرقي (يقصد الامبراطورية الروميية)؛ وأنه ليس من حق عممانونيل أن يحمل لقب امسبسراطور، اذ لایوجـــد سسوی امبسواطور واحد، هو فريدرش بارباروسيا، وريث عرش الرومان. ورغم هذه الكارثة لم يستسلم عممانوئيل، ورد على سنخرية فريددرش بالانتقام منه عن طريق تشجيع المدن الايطالية الثائرة ضد التسدخل الالماني في ايطاليسا، وكانت هذه المدن قد كونت عصبة بزعامة مدينة ميلان، وراح يمدها بالمال والسلاح، وظل على ذلك حتى آخر أيام حكمه. لكن ذلك لم يغير من الواقع المرير، فقد بدأ أفول نجم امسراطورية الروم بعد هذه المعركة، وفقدت سيطرتها على الامارات الصليبية في المشرق الاسلامي، كما فقدت سيطرها على آسيا الصغرى، مما أتاح للدولة الايوبيسة الناشسسة الفرصة لتعزيز مركزها في الشرق الادنى، لتتولى قيادة المقاومة الاسلامية ضد الخطر الصليبي. نهاية عمانوئيل ١٨٠٠م،

واتحيراً مات الامبراطور عسمانونيل كسومنين عسام ١٩٨٠ كسير الفؤاد، تاركا امبراطورية الروم تعسانى من التدهور والضعف والافلاس، بسبب سياسته وأحلامه الواهمة؛ فعلى الصعيد الداخلي، أدت الحروب الكثيرة الى زيادة نفوذ الاقطاعيين الذين استفادوا من

نظام الهبات العسكرية Pronoia الذى ضمن لهم حقوقا مالية وقضائية، جعلهم دويلات داخل الامبراطورية، وهذا بالطبع أضعف السلطة المركزية للدولة؛ وواكب ذلك تردى الاحوال الاقتصادية المعارك والحروب، فضلا عن أن طرد التجار البنادقة دون ترتيب مخطط وبطريقة مفاجئة غير مدروسة، أحدث هزة في السوق التجارية وانهيارا مفاجئا في الاقتصاد.

وفى أثناء انشغاله بالمعارك مع السلاجقة عام ١١٦٨ كانت زوجته الانطاكية ماريا، قد أنجبت له وريئا للعرش، أسمته الكسيوس الثانى كومنين، كما اتخذت لها عشيقا، راحت تلهو معه، غير عابئة بمشاعر الناس، حتى لاكت عابئة بمشاعر الناس، حتى لاكت أصبحت الملكة الانطاكية هى الوصية على ابنها الصغير؛ وكما تركت نفسها لعشيقها، تركت له أيضا تصريف شنون الامبراطورية المنهارة ومن حولها بطانتها من اللاتين الاجانب.

حكم الامبراطورة ماريا كوصية على ابنها القاصر الكسيوس كومنين الثانى الثانى الثانى

وعندما مات أبوه، كان الكسيسوس كومنين الشانى فى الشائية عشرة من عمره، فعينت أمه الانطاكية اللاتينية وصية عليه وعلى عرش الامبراطورية، لحين

بلوغه السن القانونية؛ وخطبت له الأمير آن الفرنسية؛ وكانت ماريا مكروهة من شعب القسطنطينية بقدر كراهيتهم اللاتين الكاثوليك. فقد كانت في نظرهم امرأة أجنبيسة لانها سليلة البيت الانطاكي النورماني، ولم تحاول ماريا منذ مجينها الى القصر أن تتأقلم مع ظروف الحياة اليونانية الشرقية في القسطنطينية؛ فقد عاشت عيشة الاوروبيات الغربيات المتحررة، الصاخبة؛ وكان كل همها الاعتناء بأختيار ملابسها الانيقة، وتبديل عشاقها من اللاتين، الذين ملات بهم القصر والادارات المختلفة، وأصبحوا محل ثقتها، حتى بدأ حكمها كما لوكان حكما لاتينيا؛ ثم اصطفت من عشاقها عشيقا، ألقت اليه بنفسها ونفيسها، وأصبح الآمر الناهي في القصر، وتناقلت ألسنه الروم مغامرات الامبسراطورة والعشيق؛ وأضفى الخيال الشرقي الكشير من المبالغات على هذه الغراميسات، حمتى بدا العرش الكومنيني وقمد تحول الى فمراش غرام، في وقت كانت فيه الامبراطورية في مسيس الحاجة الى رجل قوى، يقيلها من عثرتها، وبأخذ بيدها قبل أن تغرق. وفي مناخ السخط السياسي تنمو بذرة المؤمرات، التي يكون أبطالها عادة من الرجال الطموحين المتطلعين الى العرش. ولقد تزعمت عملية السخط ابنة الامبراطور الراحل

عمانونيل من زوجته الالمانية الاولى؛ فيقيد جيميعت حيولها الناقسمين على مسسلك مساريا، واعتمادها على الاجانب من اللاتين الكاثوليك أعسداء الامسراطورية، حسى كادت أن تصبح دولة لاتينية؛ ولقد ترددت الشانعات حول اعتزام الامبراطورة الام وعشيقها التخلص من الامبر اطور الصغير لافساح الجال أمام العشيق ليصبح امبراطورا بمعاونة اللاتين. وتحول الامر الى مواجهة صسريحسة وتمرد علني على الامبراطور المستهترة، وصلت الى حد تدبير مؤمراة للتخلص من العشيق باغتياله أثناء احتفالات عيد الفصح عام ١١٨٢، ولكن المؤامرة كشف أمرها، ثم اندفعت الجماهير في شوارع القسطنطينية تفستك بأرواح اللاتين وتنهب ممتلكاتهم.

وبينما كان هذا يحدث، كان أندرونيك كومنين ابن شقيق الامبراطور الراحل عمانوئيل، يرقب ما يدور حول العرش من بعيد، ولقد كان أندرونيق طموحا وذكيا ومثقفا، لكنه كان فتى محبا للحياة وللمتعة الدنيوية، قضى حياته متجولا بين قصور أمراء اللاتين في الشرق،حيث هربت معه ثيودورا كومنين مارملة بلدوين الفسالت والتي ضاحبته كعشيقة في كل مكان أرملة العرش أمر عمه بنفيه الى كان يذهب اليه؛ وبسبب تطلعه لاعتلاء العرش أمر عمه بنفيه الى

احد ثغور البحر الاسود النائية، تمامنا منثلمنا نفي الامبراطور أغسطس \_ مؤسس الامبراطورية الرومانية \_ الشاعر الماجن أو فيد لای تومی Tomiعلی السحر الاسود بسبب تورطه في فضيحة أخلاقية تمس ابنته الماجنة جوليا؛ ومن منفاه راح أندرونيك يدبر المؤامرات، وينفخ في دخان الفتنة لكي يصل الى العسرش، ولأنه لايوجد من بين أبناء البيت الكومنيني، من هو أفسضل منه، التفوا حوله وساعدوه كأفضل وريث يمكن أن ينقسيد الامبراطورية، ولما حدثث المواجهة العلنية مع الامبراطورة وعشيقها عام ۱۱۸۳ م، بعد أحداث ابريل عام ١١٨٢ الدامية، فسرت الامبراطورة الام وعشيقها، وهتف الناس بأندرونيق امبراطور وهكذا وصل أندرونيك الاول الى العرش. حكم الامبراطور أندرونيكوس الاول (أندرونيق) كومنين (١١٨٥،١١٨٥)، وعندما وصل أندرو نيكوس الى العرش، كان قد تجاوز الثالثة والستين من عسموه، ولقد بدأ حكمه بالتخلص من الامبراطورة، وبطانتها من اللاتين الكاثوليك الذين كمسانوا يديرون حكم الامبراطورية باسمها؛ كما ألقى القبض على عشيقها وقتله. ولقد كان أندرونيكوس ذكيا فأعلن في البداية حرصه على حياة ابن عمه الامبراطور القاصر، وأنهما شريكان في الحكم، لكن بعد أن

ستستب له الحكم تخلص من الامسراطور القاصر، وتزوج من خطيبته الامسرة «آن «الفرنسية» التى كانت تبلغ الثالثة عشرة من عمرها بينما كان خطيبها القتيل يلغ الخامسة عشرة من عمره.

ولقد كان حكم أندرونيكوس يقوم على مقته الشديد للعناصر اللاتينيسة، وتجسر يدهم من كل امتيازاتهم، وبسبب ذلك أتهم بتدبير مذبحة للتجار الايطالين في القسطنطينية بعد مصادرة أموالهم، ولهذا حقد عليه الاوروبيون الكاثوليك سواء من البنادقة أو النورمان. وبالرغم من ذلك كانت ادارته للولايات ادارة عادلة وقادرة، فقد عمل على رفع كفاءة الموظفين العاملين في هذه الولايات واختيار العناصر الامينة منهم. ولكي يمنع استشراء الفساد والرشوة، رفع من رواتب موظفي الدولة. كما عمل جاهدا على تخفيف الضرائب عن كو اهل الناس، وفرض عقربات رداعة ضد المستغلين من عمال الضرائب؛ كما أصلح القصاء؛ ودقق في اختيار القضاة. ولقد راعه التفاوت الطبقى والاجتماعي في الولايات بين الاقطاعـــين وصغار الملاك، فأراد أن يحدث توازنا اجتماعيا يصلح الخلل، فأصدر عدة قوانين صارمة ضد الاقطاعيين الذين تفاقم خطرهم، وقضوا على طبقة صغار الملاك، وزاد نفوذهم في القضاء والادارة،

وتحكموا في الجيش، حتى كادوا يشكلون دويلات شبه مستقله داخل الامبراطورية ويتحكمون في مستقبل العرش. ولقد فات أندرونيكوس أن نظام هذه الاسسر الاقطاعية ضارب في جذور الجحمع ولايمكن القضاء عليه بسهولة؛ فمنها جاء البيت الكومنيني ومن سبقه من البيوت الامبراطورية، وأن هذه الاسر الاقطاعية هي التي جاءت به ... هو نفسه - الى العرش؛ ولذلك كان اصطدامه معها سببا في انفضاضها عنه وهي التي بيدها القوة العسكرية، القادرة على مؤازرته في معاركه الخارجية، بل أن البيوت الاقطاعية، التي كان يتزعمها أحمد أقربانه ويدعى اسحق أنجيلوس ـ بدأت تعمل هي الأخرى على اسقاطه؛ وفي غمرة المواجهة والصراع، قام الامبراطور بالقبض على استحق أنجيلوس ووضعه في السجن، مما أدى الى اشتعال الموقف. ورغم نزاهته في الحكم، الا أن الجماهير لم تتعاطف معه بسبب طريقة حكمه الاستبدادية، أو ما يعرف بنظام المستبد العادل. ولقد عمل اللاتين \_ خاصة النورمان والبنادقة \_ على اسقاطه أيضا بسبب المذابح التي دبرها للتسجسار الايطاليين وخوف من تهديداته المستمرة لهم.

سياسة أندرونيكوس الخارجية: حاول أندرونيكوس أن يقيم

علاقات مسوازنة مع القوى الاسلامية في المشرق، والتي كانت تتمثل في البيت الايوبي بقيادة صلاح الدين، ومع القوة اللاتينية الصليبية في الغرب، فقد كان قلقا من اصرار وليام الاول ملك صقلية النورماني على تجهيز حملة ضد الامبراطورية، بهدف الاستسيسلاء على عسرش القسطنطينية؛ ومن أجل ذلك حاول التصالح مع البنادقة، الذين لم ينسوا ما حل بهم من كوارث على يد عمه الامبراطور الراحل؛ كما عمل أندرونيكوس على التقرب من السابا حتى يتمدخل لوقف الخطر النورماني، مسقسابل التلويح له بوحسدة الكنيستين، أو منح الكنيسه الكاثوليكية بعض الحقوق والامتيازات على حساب كنيسة القسطنطينية.

ولما كانت سياسة صلاح الدين الايوبي هي كــــب والذين النصارى الارثوذوكس ـ والذين كان ينتمى اليهم معظم النصارى العرب ـ الى صفة في حروبة لطرد الصليبين من بيت المقدس، فقد رحب صلاح الدين بالسفارة التي بعث بها أندرو نيكوس الى الشرق في صيف عام ١١٨٥م من أجل تكوين جبهة رومية ـ الكاثوليك، وبالرغم من أننا أيوبية ضد الصليبين والنورمان الكاثوليك، وبالرغم من أننا لانعرف رد صلاح الدين على هذه السفارة التي وصلت الى

عاصمة الايوبين قبل سقوط أندرونيكوس بشهور قليلة. لكن من المفهوم أن صلاح الدين لم يكن يمانع في ذلك.

ســقــوط أندرونيكوس أواخــر عــام ١٨٥٥م

بدأت النكسات تنهال على رأس أندرونيكوس عندما قام حاكم قبرص باعلان انفصاله عن تبعيته للقسطنطينية، ولم يكن في استطاعة الامبراطور أن يقضي على هذا التمرد؛ وبضياع قبرص فقدت الامبراطورية مصدرا ماليا وتجاريا كان يدر عليها الكثير فضلا عن الحسارة الاستراتيجية؛ فقد كانت قبرص القاعدة البحرية لاسطول الروم في شرق البحر المتسوسط، وبذلك لم تعسد الامبراطورية قادرة على حساية غيرب بلاد اليونان من الغازات البحرية النورمانية؛ فضلا عن فيقيدها مناجم الفيضية التي اشتسهرت بها هذه الجنزيرة، وانعكس ذلك على الفنون والصناعات.

ولم يمر على نكبة قبرص بضعة أسابيع حتى هاجم وليام النورمانى مبناء ديراخيوم -Dyrra للنورمانى عليه دون مقاومة تذكر ؛ ولم يتدخل أسطول البندقية ـ كما اعتاد قديما ـ فى حماية ومساعدة أسطول القسطنطينية، لأن البنادقة كانوا ينتظرون لحظة التشفى انتقاما لما حل بهم فى القسطنطينية على يد

عمانونيل عام ١٩٧١م وعلى يد غيوغاء القسطنطينية عام ١٩٨٢م، ثم على يد أندرونيق عام ١٩٨٢م. وبسقوط ديراخيوم أصبح الطريق مفتوحا أمام وليام النورماني للوصول إلى سالونيك وضرب حولهما الحصار حتى وعلى أثر دخولها قام النورمان مرابعة ضد سكانها العزل من الروم الارثوذوكس انتقاما للمذابح التي وقسعت ضسد اللاتين الكاثوليك في القسطنطينية عام ١١٨٨.

ولما وصلت أنباء هذه الكارثة الى القسطنطينيسة ثار شعب العاصمة، وانضم اليهم زعماء الاسر الاقطاعيسة، واتهموا أندرونيكوس بالجبن والتخاذل في صد العدوان والاستعداد له رغم علمه به؛ فعزلوه وسملوا عينية معارضيه استحق أنجيلوس معارضيه استحق أنجيلوس المبراطور، واقتادوه من السجن المراطور، واقتادوه من السجن أسرة البيت الكومنيني مع سقوط أندرونيكوس آخر أباطرتها.

أسرة أنجيلوس والغزو اللاتيني للقسطنطينية (١١٨٥ ،١١٠٥م) حكم اسحق الانجيلي ١١٩٥ ،١١٨٥ . جساءت ثورة عسام ١١٨٥ م بأسسرة جسديدة الى عسرش الامسبسراطورية، هي أسسرة آل أنجليوس (الانجيلي)، فقد صعد

الى العرش اسحق الانجيلي خلفا اللامبواطور المعزول أندرونيكوس. ودام حكمه عشر سنوات فقط، كانت عبارة عن سنوات عجاف، اذ حلت بالبلاد عمدة كوارث ونكبات في الداخل والخارج، فقد ساء الوضع الاقتصادى في الولايات بعد استقلال قبرص وفقدان عوائد اقتصادية كبرى كانت الجزيرة تدرها على الدولة من جراء التجارة بين بلاد الشرق البحر المتوسط وغربه، فضلا عن تلاعب التحصارة الايطاليين بالاقتصاد وتحكمهم فيه، بعد أن تزايد نفوذهم وامتيازاتهم، وزاد معها جعشهم وحقدهم على القسطنطينية. وبالرغم من أن أسحق لم يأل جهدا في استعادة قبرص ولو عن طريق التفاهم مع القوة الاسلامية الجديدة بقيادة إحلامه كأنت سرابا ووهما.

ومن ناحية أخرى استغلت بعض القوميات العرقية فى البلقان ضعف الامبراطورية، وتكالب الاعداء عليها فاستقلت عنها، بل وحاولت بناء دويلات على حسساب المستلكات على رأس هذه القوميات البلغار الذين كان يحرضهم الامبراطور اللالني فرديك بارباروسا العدو اللسود للقسطنطينية؛ كما استقل الصرب، وأسسوا لهم دولة، ولم يكن في وسع اسبحق أن يضعل

شيئا. بالاضافة الى ذلك كان النورمان ـ أعداء الامبراطورية القدامى ـ يستعدون للانقضاض على ارضيها والتوسع فيها، بتشجيع من تجار بيزا وجنوة والبندقية. وباختصار كانت امبراطورية الروم في مهب الريح. الوفاق بين الروم والمسلمين ونتائجه،

أدرك استحق \_ كسما أدرك سلفه أندرونيكوس ـ أن التحالف مع القوى الاسلامية في المشرق هو طوق النجاة للامبراطورية، فهفى المشرق الاسلامي كان صلاح الدين قد وحمد الجبهة الاسلامية، ونظم صفوفها تحت راية الخليفة العباسي في بغداد. واستطاع صلاح الدين بقواته الظافرة أن ينزل هزيمة ساحقة بقوات الامارات الصليبية في الشام في الرابع من شهر يوليو عام ١١٨٧م (المواقف الخامس والعشرين من ربيع الآخر عام ٥٨٣هــ) عند حطين، ودب الذعر في امارات الشام الصليبية، واصبحت تحت رحمة صلاح الدين؛ ثم تابع صلاح الدين فتوحاته صوب عكا، وحيفا، ونابلس، وصوب صيدا وغزة. وكانت قمة انتصاراته هو انتزاعه امارة بيت المقدس من يد ملكها اللاتيني؛ ولقد حرص صلاح الدين: أن يتسوافق دخسوله الى المدينة المقدسة المحررة مع مناسبة دبنية عزيزة على المسلمين، وهي ليلة الاسراء والمعراج في السابع

والعسشرين من رجب عام ٥٨٣هـ الموافق الخانى عشر من شهر أكتوبر الشانى عشر من شهر أكتوبر تسرين الأول عام ١١٨٧م). وتوالت الانتسمارات على المسلمين، والهسرا ثم على الصليبين في الشام خلال عام ١١٨٨م.

كان أندرونيكوس قبل عزله قد أرسل وفدا يعرض اتفاقا مع صلاح الدين في صيف عام ١١٨٥م. غير أن قيام الشورة وسقوط أندرونيكوس عطل مهمة الوفيد، فيضيلا عن أن صيلاح الدين رأى أن ا لظروف قد تغيرت وبالتالي لابد من تغيير بعض بنود الاتفاق. فالامبراطورية في ضعف بينما هو في أوج قوته. ولهذا طالب بمزيد من التنازلات التي يتوجب على امبراطورية الروم تقديمها، ملوحا باعادة كنائس الشام الارتودكسية، وارجاعها الى الاصل الارثودوكييسي والي الاشراف الرومي بعد أن انتزعها من اللاتين. وكان لذلك تأثير عاطفي جياش في نفوس الروم واتباع المذهب الارتودكسسي. وأحدث انقساما في الجبهة الصليبية بين الكاثوليك والارثوذوكس. وتعبيرا عن الوئام الاستبلامي الرومي، ستمح الامبراطور اسحق الانجيلي باقامة شعائر الصلاة في مسجد القسطنطينية؛ كما سمح بالدعاء للخليفة العباسي من فوق المنبر

خلال صلاة الجمعة. ولقد أكد هذا الوفاق بين الجانبين كل من أبي شامة في كتابه «الروضتين في أخبار الدولتين، والقاضي بهاء الدين ابن شداد في كتابه هالنوادر السلطانية والحاسن اليوسفية ١؛ بل قيل أن اسحق الانجيلي هو الذي حذر صلاح الدين من قرب قدوم الحملة الصليبية الثالثة حتى يأخذ حيطته؛ اذ لم يكن يقلق باله انتصارات صلاح الدين بقدر ما كان يقلقه أطماع الصليبين، ومن ثم فقد كان هذا الوفاق مع المسلمين أحمسد الدوافع التي شجعت اسحق على تجميع باقى جيوشه لطرد البلغار من تراقيا، والصبرب من منقدونيا؛ ومن الملاحظ أن انتصارات صلاح الدين في الشام تتسواكب مع انتصارات اسحق على النورمان، الذين هزمهم، وأرغمهم على الجلاء عن سالونيك ودورازو وابعـــادهم عن تهــديد القسطنطينية، وقبل وليام الثاني ملك النورمان صاغرا توقيع معاهدة مع اسحق حفظا لماء وجهه، وبذلك أنهى اسحق الى الأبد خطر النورمان وهذه بلاشك احدى ثمار الوفاق مع الجبهة الاسلامية.

وبعد ابعاد خطر النورمان عن القسطنطينية، استدار اسحق لقمع ثورات البلغار والصرب، فبدأ بهزيمة البلغار وطردهم من الاجزاء التي كانوا قد احتلوها في

تراقيا؛ كما أبعد قبائل الصرب عن مقدونيا؛ ثم آثر التصالح معهم معترفا بهم كقومية مستقلة؛ وتعزيزا لهذه المعاهدة زفت ابنة شقيقة الى ملك الصرب.

الحملة الصليبيسة الثالثية وموقف الروم منها،(١١٨٩.١١٩٢م)،

أحدث انتصار صلاح الدين على الامارات الصليبية في حطين في الرابع من شهر يوليو عام ١١٨٧م، ثم انتزاعه بيت المقدس من ملكها اللاتيني ودخولها في ممسوكب ديني رائع وافق ليلة الاستسراء والمعسبراج لعسام ٥٨٣هـ (الثاني عشر من أكتوبر عسام ١١٨٧م) \_ أحسدت دويا هائلا في الغرب الصليسيي، وتعالت الصيحات بوجوب ارسال حملة صليبية ثالثة لاستعادة بيت المقدس؛ وجمعت التبرعات وفسرضت ضرائب العشور في الغرب وسميت باسم «عشور صلاح الدين، وتم اعداد الحملة التي تزعمها ثلاثة من كبار ملوك أوربا الغمر بيمة، وهم: فمردريك بارباروسا امبراطور ألمانيا وعدو الدولة الرومية اللدود، وفيليب أغسطس ملك فرنسا، ورتشارد قلب الاسد ملك انجلترا. وكمان من الطبيسعي أن يخطر الملوك الصليبيون اسحق بقدوم الحملة ويطلبون مسبقا تعاونه معها؛ غير أن اسحق كان عازفا عن محاربة صلاح الدين ويتوجس خيفة من نوايا هذه الحملة خاصة أن أحد

زعمائها هو الامبراطور الالماني فردريك بارباروسا، صديقاً وحليفا للنورمانديين. ولم يكن في مقدور اسحق أن يظهر ما يبطن، فتظاهر بالاستعداد لتسهيل مهمة الحملة الصليبية الثالثة، بينما اتجه سرا الى تحذير صلاح الدين من قدوم هذه الحملة، وعقد معه تحالفا ضدمنافسة سلطان قونية السلجوقي على أساس أن يقوم بوضع كل العراقيل لاعاقة فردريك بارباوسا في آسيا الصفيري، وفي نفس الوقت يتظاهر أمامه باستعداده لمساعدة الحملة، والتقى مع فردريك بارباروسا الذى أصر على أن تكون حملته عبر آسيا الصغرى لالحاق الضرر والخراب بأغنى أقاليم الامبراطورية؛ كما كانت الانباء قد وصلت الى اسحق حول مفاوضة فردريك بارباوسا مع الصرب والبلغار، وتأليبهم لكى يشوروا على القسطنطينية. ورغم ذلك التمقي اسمحق مع فردريك عند أدرنه، وتعهد بنقل قوات فردريك بسفنه عبر آسيا الصغرى عن طريق البسفور، وأن يمدهم بالمؤن اللازمية. واخسرق فرديك بارباروسا آسيا الصغرى متخذا الطريق البرى، وأحدثت جيوشه بالقرى والمدن والاقاليم المختلفة التي مر بها مالم يلحق بها من قبل على يد الحسلات الصليبية السابقة، بل وصلت كراهية فردريك باباروسا الى حد

الدعوة لتحويل هذه الحملة الى القسطنطينيسة بدلا من بيت المقدس خاصة بعد ما افتضح أمر الوفاق الاسلامي الرومي. ولكن شماء الله أن يخلص الروم والمسلمين من شمسرور هذا الامبراطور الالماني، اذ سقط في نهر جارف في قلقيلية عندما كان يحاول عبوره، وذلك في العاشر من شهر يوليو (حزيران) عام ١١٩٠م. ومات غريقا. وبذلك فقدت الحملة الصليبية أحدى زعاماتها المؤثرة، ورحها المتحرقة بالتعصب الاعمى، والجشع النهم. أما القائدان الآخر فيليب أغسطس ملك فرنسا ورتشارد قلب الاسد ملك انجلتما، فقد أبحر كل منهما بقواته من صقلية بعد أن أمضيا شتاء عام ١١٩٠ ١١٩١ فيها، وفي ربيع عمام ١١٩١م (١٢ ربيع الاول عــام ٥٨٧هـ) وصلت قوات فيليب الى ساحل فلسطين، حيث رست عند ميناء عكا؛ بينما توقف رتشارد في قبرص قبل ابحاره الي فلسطين ليؤمنها كقاعدة للامداد والتمويل لقواته، وقضى فيها فسصل الربيع كله، ولم يغادرها الى فلسطين الا في الشامن من يونيو عام ١٩٩١م حيث وصل الى عكا التى كانت القوات الصليبية تحاصرها منذ عامين؛ وتكاتفت القبوات الفرنسية والانجليزية في ضرب عكا حتى سقطت في أيديهم في الشاني

عشر من شهر يوليو عام ١٩٩١م وقد ارتكب رتشارد مذابح بربرية ضد الاسرى المسلمين، واستمر يواصل مسيرته نحو يافا في طريقه الى بيت المقدس.

أما فيليب أغسطس فقد كان يحقد على فسوحات الملك الانجليزى، وأراد أن يتركه فريسة لصلاح الدين وحده، فانسحب بقواته عاندا الى فرنسا متعللا بتدهور صحته؛ وواصل رتشارد تحقيق انتصارات هزيلة دون مساعدة فعلية من اسحق الانجيلي الذى شغل نفسه بتأديب الصرب والبلغار. ولم يبق رتشارد طويلا اذ تدهورت صحته، ولما علم بشورة أخيه جون (يوحنا) عليه، تملكته رغبة ملحة للعودة إلى انجلترا لانقاذ عرشه؛ ولهذا أرسل الى صلاح الدين يطلب التفاوض؛ وأملى صلاح الدين شروطه لعلمه بارهاق الملك الانجليزى ونضوب امداداته بعد أن غدر به صديقه الفرنسي؛ وعقد صلح الرملة في الثاني والعشرين من شهر شعبان عام ٥٨٨هـ (الثاني من شهر سبتمبر عام ١٩٩٢م) والتي نصت على أن يكون للصليبين المنطقة الساحلية من صور الى يافا، بينما تبقى القدس في أيدى المسلمين مقابل السماح للحجاج المسيحيين بزيارة الاماكن المقدسة في حماية الدولة الاسلامية، ودون مطالبتهم بأى ضرائب أو نفقات. ولعل السبب لقبول صلاح الدين

التنازل هو تيقنه بأن الوقت في جانبه لكي يحرر ساحل فلسطين، وأن ذلك الصلح كان بمشابة مساعدة الملك الانجليزي على حفظ ماء وجهه بعد فشله في استرداد بيت المقدس، الذي كان الهدف الاساسى من الحسملة الصليبية الثالثة. وهكذا كتب لهذه الحملة الفشل، فقد تركت مستقبل ما تبقى من امارات صليبية في الشام وفلسطين تحت رحممة المملمين، والقي الصليبييون باللوم على اسحق الانجيلي واتهموه بخيانة القضية الصليبية. وفي طريق عبودته، توقف رتشارد عند قبرص، وطرد حاكمها الرومي المنشق اسحق كومنين، و ضمها اليه، تاركا فيها حامية عسكرية، ثم عاد الى

نهاية اسحق الانجيلى وتولى اخيـه الكسيوس،

ورغم نجاحه فى انقاذ ما أمكن انقاذه من الامبراطورية فى البقان، وانتصاره على النورمان، غيسر أن ذلك لم يضع نهاية الانجيلى، فقد كان أشد الناس عداوة له هم أقاربه الذين كانوا يعملون على اسقاطه، ويتحرق كل فرد فيهم لوضع التاج على رأس، وارتداء العباءة الامبراطورية؛ المناقة وجنوة وبيزا متورطين فى المندقية وجنوة وبيزا متورطين فى

يشجع عليها امبراطور ألمانيا الجديد. وكسان هدف التسجسار الايطاليين الحصول على مزيد من الامتسازات من أجل تحقيق السيطرة الكاملة على تجارة القسطنطينية في الشرق. ولهذا أوعنزوا الى شقيق الامبراطور الأصغر وهو الكسيوس أن يطالب بالعبرش، وأوغيرا صدره ضد أخيه، وأمدوه بالمال والدعم للقيام بانقسلاب ضد أخسيه، ونجح الكسيوس في عزل أخيه اسحق فی انقــلاب هادی تم فی عــام ١١٩٥م؛ وبعد أن وضع التماج وارتدى قميص الحكم، أقدم على جريمة مجردة من كل المشاعر الانسانية واللخوية، اذ أمر بسمل عيني أخيه المعزول، ونفيه الي أحد الاديرة النائية؛ واستقبل ذلك الانقلاب بارتياح شديد في الغرب اللاتيني، الذي بور أسباب هزيمة الحملة الصليبية الثالثة بخيانة اسحق للدعوة الصليبية، وتآمره مع المسلمين ضد بني دينه. حكم الكسيوس الثالث الانجيلي (17.7.1190)

كان الكسيبوس النالث فى الحقيقة شريكا لسياسة أخيه المعزول فى الاتصال والتفاهم مع المسلمين، ولهذا لم يحدث أى تغيير فى سياسة الامبراطورية الخارجية؛ لكن بالنسبة لسياسته الداخلية فيقد ساء الوضع، وعسمت الفوضى والاضطرابات سانر أنحاء الامبراطورية، وظلت

قائمة حتى نهاية البيت الانجيلى. وساء الوضع أكشر عندما تمكن ابن شقيقه المعزول، والذى كان سجينا مع والده، من الهرب من السبحن حيث توجه الى أوروبا الغربية، وراح يتصل بزعمائها حملة لاسقاط عمه عن العرش. وكان من أشد المتحمسين لقضية المانيا وصقلية الجديد هنرى السادس.

#### موقف هنرى السادس امبراطور ألمانيا وصقلية من القسطنطينية،

بتولى هنرى السادس ابن فردريك بارباروسا عرش ألمانيا، تغير النظام السياسي الذي كان قائما في أوروبا الغربية، فقد ورث هنری ـ الی جانب عرش ألمانيا ـ عرش صقلية بصفته زوجا لابنه ملك صقلية الراحل وليام النورماني، وبذلك بدأ يتطلع الي تأسيس امبراطورية عالمية، تجمع كل ممتلكات الامسبراطورية الرومانية القديمة، وأن تكون امبراطورية مسيحية. وبالطبع لم يكن بابا روما يشعر بالراحة ازاء أطماع هنري، ولكي يعطى نفسه حقا شرعيا للمطالبة بعرش القسطنطينية فقلد زوج هنرى أخاه فيليب السوابي philippus Swabius من قايير ينشأه أبنية الامبراطور الخلوع اسحق. والذى لاشك فيه أن وراثته لمملكة صقيلة ذات الموقع والمزايا الاستراتيجية ،

فتحت شهيته لانشاء امبراطورية في الشرق والغرب على السواء؛ ولما كان هنرى السادس بطبيعته طموحا؛ فقد أدرك أن تحقيق هدفسه لن يتسحسقق الا بغسزوه للقسطنطينية؛ وأن حكم الكسيبوس الشالث حكم غيسر شرعى لأنه مغتصب للعرش؛ وبالطبع كان هذا الادعاء كان كافياً لأن يلقى الرعب في قلب الامبر اطور الكسيوس الشالث؛ فقد كان هذا الموقف شبيها بما كان يفعله الرومان مع ملوك البطالمة المتأخرين من أجل الابتزاز السياسي والاقتىصادي لمصرا وبالقعل أرسل هنرى السادس رسالة تهديد وابتزاز الى الكسيوس الشالث يطالبه فيها بدفع اتاوة كبيرة سنوية من أجل السكوت عن حقه، واضطر الكسيوس صاغرا أن يشترى سكوت هنرى باتاوة كبيرة، اضطر يسببها لأن يفسرض ضسريبسة جسديدة سميت الاتاوة الالمانية، ؛ ومن أجل جمع الاتاوة انتزعت الاشياء الشمينة من المقابر الامبراطورية، والتحف النادرة من القصور؛ لكن ذلك لم يشبع هنرى، اذ بدأ في عام ١١٩٧م يعد العدة للخروج في حملة لغزو القسطنطينية؛ وعند الطرف الشمالي الشرقي لصقلية عند مضيق مسينا -Mes sinaالذي يفصل بينها وبين ايطاليا \_ تجمع أسطوله استعداد

وجد تشجيعا من ملوك قبرص لتقديم العون لهذه الحملة؛ وسارع الكسيوس الثالث بارسال الوفود عارضا المزيد من الاتاوات، غير أن الامبراطور الالماني رفض باستعلاء مناقشة الفكرة. وخلال ذلك كان البسابا يرقب الموقف باهتسمسام شديد، فقد كان البابا لايريد أبدأ أن ينجح هنرى في عزمه؛ وأمره أن يهــجــر تمامــا فكرة غــزو القسطنطينية وأن يرضى بالحل الذى عرضه عليه الكسيوس ؛ كما أمره أن يكفر عن صلافته وغطرسته بالانضمام الى الحملة الصليبة الرابعة التي كان الفرنسيون يعدون لها؛ وفي النهاية وجد هنري نفسه مضطرا لأن ينصاع لمطالب البابا، ويلغى مشروعه. غير أنه لم يلبث أن أصيب بالحمى ومات في خريف العام نفسه في عام ١٩٩٧م. وتنفس الروم الصعداء، بعد أن تخصلوا من دفع الاتاوة الالمانية، التي أثقلت كاهلهم، كما شعر البابا بالراحسة لذهاب هذا الامبراطور الذي كان ينافسه في فبرض الهبيمنة على العبالم المسيحي.

#### الحملة الصليبية الرابعة:

وفى أواخسر عسام ١٩٩٩م نشطت فى الغرب الاوروبى دعوة لارسال حملة صليبية ضد الدولة الايوبية، التى جعلت من القاهرة قلعة المقاومة ضد الحسلات الصليبية والوجود الصليبي فى

للابحار نحو الشرق، خاصة أنه

الشام وذلك لأجبارها على اعادة بيت المقدس الذي كان صلاح الدين قمد حرره، وكمانت الروح الخركة لهذه الدعوة هو البابا انوسنت الثالث Innocent III (۱۱۹۸-۱۲۱۲م)، فسيسعسد جلوسه على كر سي البابوية في شهر فبراير عام ١١٩٨م قام بأرسال الدعاة الى كافة مدن غسرب أوروبا؛ وبعث بالرسل الي ملوك وأباطرة الدول الى كمافة مدن غرب أوروبا؛ وبعث بالرسل الى ملوك وأباطرة الدول الاوروبية الكبرى الثلاث: ألمانيا، وفرنسا، وانجلترا؛ لكن هؤلاء الملوك كانوا متورطين في صراعاتهم الداخلية وبين بعضهم البعض، فضلا عن فتور حماسهم للقضية الصليبية لادراكهم عدم جدواها؛ كما بعث السابا بدعوة الى الامير اللاجئ الكسيوس بن اسحق الانجيلي، ونتيجة لذلك استجاب لدعوة البابا كبار الاقطاعيين ودوقات أوروبا، وعلى رأسهم ثيبولت -Thi bault كونت مقاطعة شمبانيا في فرنسا، وبلدوين Baldwin دوق الفلاندرز، ولويس بلوا وغيرهم ممن في درجستسهم. وفي أثناء التجهيز للحملة مات ثيبولت، فانتقلت قيادة الحملة الى المركيز بونیفاس مرکیز مونتفیرات -Bon fiace de Monteferart ، وفسسى اطار التجهيز للحملة، زار المركيز بونيفاس صديقه فيليب دوق سوابيا s wahia وزعييم أسرة

الهوهنشتاوفن Hohenstrauffen الالمانية العريقة، وكان حينذاك قد أصبح امبراطورا على ألمانيا بعد وفاة شقيقة هنرى السادس، كما كان متزوجا من الاميرة ايرينا lrina ابنة استحق الانجيلي الكبرى، والتي كانت ذات تأثير قسوى على أفكاره؛ كسما كسان فيليب يأوى في بلاطه شقيق زوجته الامير الرومي الكسيوس؛ وكان فيليب قيد ورث الحقد المزمن على الامبراطورية الرومية. ولما كان فيليب متورطا في الصراع مع البابا ومنافسة أوتو حول مشكلة الصقليتين ، فقد اعتذر عن الاشتراك في هذه الحملة؛ غير أنه قدم لها العون وسسمح للمستطوعين الألمان أن يشتركوا فيها، وطلب من صديقه بونيفاس أن يكو ن ممثله في هذه الحملة، لكي يعسد صهره الكسييوس الى عسرش القسطنطنية.

#### نفوذ انريكو داندولو على الحملة:

فى أثناء ذلك كانت جمهورية البندقية تشهد أعظم أيامها فى عهد الدوج Dodge الشهير انر Enrico Dandolo الشدى كان يعد واحدا من أعظم حكام البندقية بالرغم من أنه كان فى الشمانين من عمره؛ وكان أيضا ضريرا؛ فقد كان داندولو يضع مصالح البندقية فوق كل اعتبار: فوق البابا والكنيسة والدعوة الصليبية؛ اذ كان يدير والدعوة الصليبية؛ اذ كان يدير

امارته بعقلية تاجر البندقية الذكي الصبور الذي يزن كل شئ بميزان الربح والخمسارة، وبفيضل هذه السياسة حقق للبندقية السيطرة التنامية على البيحير المتوسط، مضيقا الخناق على الجمهوريات الايطالية الأخرى المنافسية للبندقية مثل جنوة وبيزا. فقد أدرك داندولو بحدسه أن الوقت قد حان لضم مدينة القسطنطينية الى امبراطورية البندقية التجارية للسيطرة على تجارتها؛ وكان كل ما يحتاجه هو العثور على عذر أو وسيلة لتحقيق ذلك الهدف؛ فلما علم بأن قادة الحملة قد خططوا للسيدر الى فلمطين عن طريق الابحار الى السواحل المصرية أولا في سفن البنادقة الكبيرة المريحية، أدرك أن الفرصة التي كان ينتظرها قد جاءت تسعى

وبالفعل وصل وفد من زعماء الحملة الى البندقية فى فبراير ١٠٢١ للتفاوض فى أمر السفن التى سوف تنقل الجنود والعتاد الى السو احل المصرية، لكن تتجه الى مصر، لأنه كان صديقا للدولة الايوبية وله فيها مصالح، كمما كان على علاقة طيبة بالسلطان العادل، الذى كمان يعامل التجار البنادقة المقيمين فى يعامل التجار البنادقة المقيمين فى مصر معاملة طيبة على أنهم رعايا دولة؛ فقد كان للبندقية فى ثغر دولة؛ فقد كان للبندقية فى ثغر

خاص بهم، به فندقان وكنيستان ومخبز ووكالات تجارية وحمام؛ فقد كان البنادقة ييعون لمصر والاخيرة وخام الحديد والاخساب اللازمة لصناعة السفن؛ وكذلك المماليك الذين يأتون بهم من تجاراتهم في أصقاع السيا، بالرغم من حظر السابا التعامل التجارى مع مصر.

فلقد أدرك داندولو بحكمته

وذكانه أنه لايستطيع الاعتراض الصريح على توجه الحملة لمصر، حتى لايتهم من جانب البابا والصليبيين بأنه خانن للقضية الصليبية، ومن ثم جأ إلى الحيلة والدهاء، اذ أنه طلب أجرا باهظا لنقل الجنود الصليبيين على متن سفنه قيل أنه ثمانون ألف مارك ألماني من الفضة وهو مبلغ كان يعلم أنه ليس في مقدور قادة الحملة دفعه، وكلما طالت المفاوضات، طالت اقامة المتطوعين في البندقية حتى كادت نقودهم تنفذ مما شكل ضغطا على قادة الحملة ليقبلوا مطالب داندولو الذى عرض أن يقوم بنقل الجنود بشرط أن تسجه الحملة أولا الى ميناء زارا zara على ساحل دالماتيا Dalmatia في بحسر الادرياتيك لينتزعوا هذا الثغر الهام من ملك الجر؛ ولما كان هذه الملك الجرى مسيحيا تقيا شارك في الحملات الصليبية السابقة، فقد روع البابا أنوسنت الثالث لهذا المطلب ورفض الموافقة عليه؛ غير أنه لم

يكن أمام قادة الحملة الا الانصياع لمطلب انريكو داندولو، وهكذا أبحرت الحملة قاصدة ميناء زارا.

وبالطبع لم يكن سكان ثغر زارا ندا للقوات البندقية والصليبية المشتركة، لكنهم رغم ذلك قاتلوا غلبهم الموت دفاعا عن مدينتهم أغلبهم الموت دفاعا عن مدينتهم وضرب البنادقية والصليبيون حصارا حول الميناء بهدف تجويع مكانه حتى الموت أو الاستسلام؛ ولم ينج من كارثة الحصار سوى حفنة قليلة من سكانه؛ وأخيرا سقط الميناء في أيدى البنادقية والصليبيين في نوف مبر عام والصليبيين في نوف مبر عام

وبعد الاستيلاء على الميناء، انتظر الصليبيون حتى شهر مايو عسام ١٢٠٣م وطالبسوا داندولو بنقلهم الى السواحل المصرية، فعاود مطالبتهم بالدين، ثم بدأ مندوبوه يغسسرونهم بذهب القسطنطينيسة، وجواهر تاج القسطنطينية؛ وفي نفس الوقت كان الامبراطور الالماني فيليب يضفط على ممثلة المركبين بونيفاس موتفيرات قائد الحملة لكى يعيد صهره الكسيوس الى عرشه، بالاضافة الى ذلك أسرف الكسيوس في وعوده اذا ما أعيد الى العسرش؛ فسقسد وعسد البسابا أنوسنت الشالث بتسو حسيسد الكنيستين تحت زعامته، ووعد

قادة الحملة بتسديد الدين الذي عليهم بحق البنادقة بالاضافة الى المساعدة في تجهيز الحملة الي مقبصدها الاصلى وهو سواحل مصر؛ كما وعد البنادقة باطلاق يدهم في تجار جنوة وبيزا، الذين كان الامبراطور المغسسب الكسيوس الثالث قد استمالهم الى صفه على حساب التجار البنادقة. كما كان هناك شعور عام بين الصليبيين بأن دولة الروم دولة خمائنة، وأنما السبب في فشل الحملات الصليبية، وأنما تتعامل سرا مع المسلمين. وبذلك استطاع انريكو داندولو أن يستغل كل هذه الظروف ليحول الحملة الصليبية الرابعة عن هدفها الاسماسي لتستسجمه صموب القسطنطينية بدلا من مصر.

الصليبيون في القسطنطينية،

وفى الرابع والعشرين من شهر مايو عام ١٢٠٣م ظهر الارمادا البندقى قبالة سواحل المحرى حولها؛ ولما كانت ضاحية المحرى حولها؛ ولما كانت ضاحية الساحل الشرقى من القرن الذهبى ملكا فى حوزة اللاتين القسطنطينية، فقد استسلمت القسطنطينية، فقد استسلمت بعدها قام الصليبيون الغزاة بتدمير بعدها العائم الذى كان يحرس مدخل القرن الذهبى، ثم داروا بسسفنهم حسول الخليج لكى

يهاجموا القسطنيطنية من الخلف، بينما هاجمها المشاة الصليبون\_ الذين نزلوا عند بحر مرمرة \_ برا. ولقد تصدى سكان القسطنطينية لذلك الغزو الغادر بشجاعة؛ كما تصدت له قوات الحراسة، خاص حرس الامبراطور الشخصي المسمى باسم «الفارانجيان» ، لكن الامبراطور الكسيوس الشالث المغتصب ولى الادبار، اذ فر من المدينة حاملا معه جواهر التاج الامبراطورى، وأموال الدولة وكنوز القصصر. وبالرغم من أن المهاجمين كانوا يفوقون المدافعين عــددا وعــدة، الا أنه كــان في امكانهم الصمود لوظل القرن الذهبى مغلقا في وجه سفن العدو؛ ولما تفساقهمت الامسور، اضطرت القسطنطينية الى التسليم لحفنة من أشقائها المسحيين في السابع عشر من شهر يوليو عام .14.4

وفى بادئ الامسسر أبدى البنادق تحفظا فى سياستهم، فأخفوا طموحهم الشخصى؛ وأقنعوا الصليبين بالبقاء بعيدا عن الاسبوار، ثم قاموا باستدعاء الامبراطور المعزول اسحق من منفاه، وأعادوه الى العرش؛ غير بتعين ابنه الكسيوس امبراطور شريكا لابيه باسم الكسيوس امبراطور الرابع؛ وأصبح هذا الامبراطور أداة الرابع؛ وأصبح هذا الامبراطور أداة طيعت في أيدى البنادقة

والصليبيين، يحركوه كما يشاءون.

بعسد ذلك طالب البنادقة والصليبييون الكسيوس الرابع بتنفيذ وعودة التي كان قد قطعها على نفسه؛ غير أنه لم يكن مقدوره أن يفعل شينا، فقد وجد الخزانة خاوية، والقصر منهوبا، كما أن محاولته تحقيق وحدة الكنيستين أثارت عاصفة من الاحتسجاج من جانب سكان القسطنطينية، معلنين تمسكهم بكنسيتهم الأغريقية العريقة ومذهبهم الأرثوذوكسي القويم. كما أن غزو عاصمتهم عنوة أذلهم وجرح كبرياءهم؛ فضلا عن النهب الذي تعسرضت له القرى المحيطة بأسوار القسطنطينية من قبل الصليبين؛ كل ذلك جعلهم يتحفزون للثورة للفتك بالأباطرة الدمى، وسادتهم اللاتين الكاثوليك.

ثورة القـــسطنطينيـــة وتعــيين الكسيوس دوقاس امبراطورا،

وفي أعياد الميلاد في يناير عام المتدويم الكنسى الشرقي هب سكان القسطنطينية عن بكرة أبيهم في واحدة من أعنف الثورات التي شهدتها هذه العاصمة، وزحفت الجماهير على القبض على الامبراطور الكسيوس القبض على الامبراطور الكسيوس الرابع وقتلوه، وعزلوا أباه والقوه في السجن حيث مات بعد ذلك بقليل ، ثم حملوا إلى العرش زوج

ابنة الكسيوس الشالث. وكان يسمى الكسيوس دوقاس الخامس، وكان ينتمي الى الحزب المعادي للأفرنج والبنادقة؛ فأعلن أنه لن يعترف بأى تعهدات أو التزامات قطعها الكسيوس الرابع على نفسه لأسياده الصليبيين؛ وأنه سوف يتبع سياسة حازمة وصارمة ازاء البنادقة والغزاة اللاتين. وقبل أن يستنب الأمر لألكسيوس دوقاس وينفذ وعوده، هزم البنادقة والصليبيون على أخمذ المسادرة فعقدا اجتماماً في ربيع عام ١٢٠٤، قرروا فيه الهجوم على القسطنطينية والاستيلاء عليها بالقوة، ونهبها وتقسيما بينهم بشر ط ألا يتعرضوا للكنائس والرهبان والنساء.

وفي أعياد الفصح لعام ١٢٠٤، اقتدم الصليبيون والبنادقة العاصمة، وكان سكانها مستعدين ومتلهفين للدفاع عنها؛ ولما كان الامبراطور الجديد الكسيوس دوقاس الخامس يعرف أن الموقف مينوس منه، فقد حاول أن يتفاهم مع اللاتين بشان السلام والجلاء، لكن المواظفين لم يعطوه الفرصة، اذ اندفعوا بأ سلحتهم الى أسموار المدينة، ودارت مسعسركسة ثانيسة مع الصليبيين، وبالرغم من أن المدافعين كانوا أقل بكثير من المهاجمين عددا وعدة، ألا أنهم صمدوا حتى الثالث عشر من أبريل عام ١٢٠٤م.

سهوط القسطنطينية في أيدى اللاتن،

ولقد كان عبد الفصح لعام القسطنطينية، ففى الثالث عشر القسطنطينية، ففى الثالث عشر من شهر ابريل اقتحم الصليبيون اللاتين القسطنطينية عنوة، وهرب الامبراطور الكسيسوس دوقاس الخامس، ومعه بطريرك العاصمة وبخاوا الى البلقان وآسيا الصغرى، على أن يستأنفوا المقاومة، وحرب التحرير من هناك.

وتصف حبوليات العبالم الأرثوذكسي استيلاء اللاتين على القسطنطينية في ذلك السوم الأسود بأنهاه كارثة لايمكن نسيانهاه؛ ولم يكن ذلك كارثة على الحضارة الشرقية الأغريقية فحسب، بل أيضا على الحضارة الانسانية جمعاء؛ فقد كانت القسطنطينية في ذلك الوقت مدينة المدانن، وأجمل حواضر العصر، فقد فاقت في جمالها حتى روما العاصمة العريقة، وتربعت على عرش المسيحية الأرثوذوكسية بلامنازع. كما كانت كنز الفنون والتراث الخالد، ففيها تراكمت عبر القرون رائع الفنون والخطوطات والكتب، ولقد ظلت هذه الكنوز القيسمة بعيدة عن العبث لما يقرب من ألف عام، اذ لم ينالها أذى على يد أحد من الجيوش المتعددة، التي كانت تحاصر المدينة من أن الآخر.

لكن في هذه المرة أطلق اللاتين لجنودهم العنان ليعيثوا فيها سلبا ونهبا وتخريبا وهتكا للأعراض وسلباً للأموال والممتلكات، حتى أن كنيسة أيا صوفيا لم سلم من عبث الجنود. ولأيام ثلاثة اببحت المدينة الجميلة للعبث البربرى اللاتيني. ويتحدث شهود العيان عن بشاعية هذا التخريب، و النهب والتدمير، فنهبت كنوزها وآثارها، ودمرت مرافقها وملاعبها، وهتكت أعراض الراهبـــات، ودخلت الجنود الصليبية وهم سكارى كنسية أيا صوفيا، ونهبوا محتوياتها ونفائسها ومسخطوطات، بل وصل بهم الاستهتار أن أجلسوا عاهرة على كرسى البطريرك، وجمعلوها ترقص وتغنى أغمان خليعة أمام المذبح، والجنود تنرنح من فسرط الشواب، وتركل بأقدامها الأناجيل اليونانية، وتعبئ الخمر في أواني الشعائر. حتى أن أحد شهود العيان قال مسأثراءان المسلمين \_ اذا ماقورنوا بهولاء الذين يحملون شارة صليب المسيح على أكتافهم \_ يبدو أكثر رحممة وعطفاه. هكذا ظل التخريب والعبث طوال السبعين ساعة التي تلت الفتح، وكشف القناع عن حقيقة هؤلاء الجنود البرابرة القساة، الذين جاءوا تحت ستار الدفاع عن المسيحية، فاذا

بمقدساتها، ويضرمون النيران في مسرافق المدينة، ويسسرقسون ويحطمسون روانع الفنون التي لاتقدر بشمن، وكذلك الكتب التي لايمكن استعاضتها.

أما بالنسبة لقادة الحملة، فقد شحنوا الى أوطانهم التحف والكنوز والآثار الكبرى، فقد قدرت قيمة لكنوز المنهوبة بما يعادل ٨٠,٠٠٠ (ثمانمائة ألف) دينار ذهبي، بالاضافة الى آيات الفن النادرة، التي كان قسطنطين الكبير قد نقلها الى القسطنطينية من مدينة روما، و غيرها من حواضر العالم، فقد خلع البنادقة مجموعة الجياد البرونزية المعروفة باسم مجموعة لسبوس، التي كانت تزيد ميدان مضمار سباق الخيول والعر بات، وحملوها الي البندقية ونصبوها في مواجهة كادرائيتهم الشهيرة، القديس موقس. ولاتزال حتى اليوم باقية هناك. وذكر أحد شهود العيان وهو المؤرخ والشماعمر الرومي نيكيتاس الحونياتيNiketas Choniates أن من بين الاعمال التي نهبا زعماء الحملة التمثال الشهير كان مصنوعا من البرونز، وكان شعارا المدينة روما الوثنية، ويمثلها في هيئة ذئبة كبيرة ترضع الطفلين ريموس ورومسولوس مؤسسا مدينة روما كما ورد في الاساطير الرومانية، وكذلك تمثال باريس الطروادى الذى يمسك بالتفاحة الذهبية عندما احتكمت

بهم ينتمهكون حرمات الكنائس

والكاتدرائيات، ويعبينون

اليه ربات الاغريق الشهيرات آثينا وهيسرا وافتروديت ليسحكم بينهن أيهن أحق بها كأجمل ربة كما ورد في أساطير الحرب الطروادية؛ بالاضافة الي عدد من التماثيل الكبيرى، التي كان الامبراطور أوكتافيوس أغسطس قد نصبها في روما بعد انتصاره على الملكة المصرية كليوباترا السابعة في معركة أكتيوم، كما صهر الغزاة عددا من التماثيل، والتحف الذهبية والفضية، ليحولوها الى عملات من فضة وذهب، ليدفعوا منها رواتب الجنود، وليحهزوا الحملاتهم الصليبية المزعومة. حتى قسيور أباطرة الروم لم تسلم من النبش والسرقة على يد الجنود. ولهذا فان بعض مؤرخي عصور الروم يعتبرون نهاية امبر اطور يتهم الفعلية عند عام ٢٠٤ م، لانه لم يعد لها من ناحية الواقع وجو د سیاسی وحضاری ملموس کما عرفت في عصورها السابقة فقد هجمت المؤثرات الاروبية اللاتينية والفر نجيمة على تراث الروم الاغريقي فأفسدته. كما قوضت ركائزه الأساسية؛ وقصمت ظهر الامبراطورية الشرقية حامية العقيدة الارثوذوكسية وبدأت بعض ولاياتها تنفض عنها خوفا من اللاتين. وأصبح احتمال الغزو العشماني لها ممكنا بعد الدمار الذى لحق بها من جراء الغزوة اللاتينية الصليبية.

تقسيم الاسبراطورية بين قادة الحملة،

وبعد الاستيلاء على القسطنطينية، شرع الحلفاء اللاتين والبنادقة في تقسيم الغنائم والاسلاب طبقا لاتفاق مسبق بينهم؛ ولقد لعب انريكو داندلو دورا بارزا في عمليت التقسيم، فقد بذل جهده في تقليص مكاسب بونيفاس قائد الحملة، لأنه كان لايثق فيه، ولذلك اقترح بأن ينتخب ستة من اللاتين ومثلهم من البنادقة لاختيار امبراطور لاتيني للقسطنطينية، وتم الاقتراع وفاز مرشح داندولوا وهو بلدوين كيونت فيلاندرز وهينولتBaldwin Count of Flanders and Hainault ، كما تم اختيار قس من البندقية اسمه توماس مار سيني -Thomas Mar sini لیکون أو ل بطریرك كاثو ليكي على القسطنطينية. وفي السادس والعشرين من شهر مايو عسسام ۱۲۰۶ توج بلدوین امبراطورا في كنيسة أيا صوفيا بالقسطنطينية، وقاد القداس ومراسيم التتويج ـ الذي تم باللغة اللاتينيسة - البطريرك البندقي الجديد مارسيني، ولقد كان أول قبداس يتم طبيقيا للمبذهب الكاثوليكي وباللغبة اللاتينيسة مما سبب جرحا لكبرياء شعب القسطنطينية الذى يتحدث الاغريقية ويدين بالارثوذوكسية.

بعد ذلك شرع الحلفاء المنتسصرون في تقسيم أجنزاء الامبراطورية تقسيما مساحيا كما اتفق عليه من قبل، فقد منح الامبراطور بلدوين نصف المساحة التي احتفظت بها البندقية لنفسها، ومساوية للمساحة الباقية التي قسمت الى اقطاعيات وامار ات ووزعت على مختلف فرسان الحملة من اللاتين ؛ فقد منح بلدوين خممسة أثممان مدينة القسطنطينية وجنوب اقليم تراقيا، وجزءا صغيرا من شمال غرب آسيا الصغرى مجاورا للبوسفور وبحر مرمرة، كما منح ملكية عدد من الجزر الهامة في بحر ايجة مثل لسبوس، وخيوس، وسمافوس؛ لكن من الناحميمة الفعلية لم يكن بلدوين يتحكم الا في الجسيزء الحسياص من القسطنطينية، لأن الباقي كان يملكه اسميا بحق تبعية الامراء له، الذين حكموا هذه المناطق بصفته صاحب الاقطاع الأول.

أما يونيفاس فقد كون لنفسه علكة سالونيك اللاتينية من مدينة سالونيك وبعض الاجزاء الجاورة والخيطة بها من مقدونيا وتساليا هذه المملكة بصفته تابعا اقطاعيا للملك بلدوين. أمسا قليم للفارسين الفرنسيين وليام دى شاميليت -William de Cham

plette وجيفرى دى فلها ردوين الفاقة و Vilchardouin على نشر وعمل هذان الفارسان على نشر الثقافة الفرنسية خاصة فى اقليم آخيا جنوب المورة حتى أصبحت تعرف بأسم فرنسا أخرى France كان الفرسان عموما أكثر ثر اء وقوة من الزعماء الكبار وخاصة الامبراطور اللاتيني.

وعلى الناحية الاخرى، فقد

حصل البنادقة على نصيب الاسد، بصفتهم أصحاب المصلحة في تحسريك الحسملة البندقية، فقد حصلوا على ثلاثة أثمان مدينة القسطنطينية، وكان يدخل في نصيبهم الحي الذي به كاتدرانية أيا صوفيا، وبذلك أصبح أمر كنيسة القسطنطينية في أيدى البنادقة، كما حرص البنادقة على أن تكون المناطق التي تحقق الامن لمصالحهم التجارية في أيديهم، فقد حصلوا على ميناء دورازوه على بحر الادرياتيك، وعلى جزر البئحر الايوني الهامة، وكذلك على بعض جــزر بحــر إيجــه، وكذلك حصلوا على موانيء بحرمررة والدردنيل، وعلى مدينة أدرنة وحصلوا على جزيرة كريت، وبذلك كان نصيبهم أغنى من نصيب الامبراطور اللاتيني. فقد شرع البنادقة في اقامة مستوطنات لهم على طول السواحل الهامة،

وبذلك حققت البندقية لنفسها امتيازات جعلتها تسيطر على التجارة الشرقية.

هكذا تحولت امبراطورية الروم بعد الغزو اللاتينى الى لوحه من الشطرنج فقد قسم الامبراطور اللاتينى ممتلكاته الى عدد كبير من الاقطاعات، التى منحسها للامبراء والفرسان، بشرط أن يقسموا يمين الولاء له بصفته طبقا لنظام الاقطاع الرئيسى، وذلك في قمة اكتماله في أوروبا في في قمة اكتماله في أوروبا في اعتبروا أنفسهم شركاء للامبراطور وليسسوا توابع له، ولهذا لم يمين الولاء.

امبراطورية الروم في المنفي،

ولقد كره الروم سادتهم اللاتين الجسد، لانهم جساءوا كغزاة، لأنهم كانوا متعالين متغطرسين، ولانهم كانوا أتباع الكنيسة الكاثوليكية والبابا في روما، كما أن عاداتهم وسلوكهم كان مختلفا، ويفرضون تطبيق نظما غريقة وبذلك سببوا الاغريقي العريق؛ وبذلك سببوا بين شعوب الروم قلقا، وحنينا لحمل السلاح من أجل الكفاح، وتحرير أوطانهم وعاصمتهم بعد قرون من الهدوء والدعة.

ولقد هاجر امراء البيت

الحاكم، وأعضاء البيوتات العريقة من القسطنطينية بعد سقوطها، حاملين أموالهم، ولمتلكاتهم، ومعهم أتباعهم بهدف قيادة الكفاح المسلح ضد اللاتين من مناطق مختلفة من أجزاء الامبراطورية، تنافست فيما بينها على تحرير القسطنطينية. وهذه الدويلات هى:

١. مملكة طرابيزون Tribesond:

قامت هذه الملكة في جنوب شبرق البحبر الاسود. وكانت عاصمتها طرابيزون المدينة العريقة التي كان الاغريق قد أسيسوها عهام ٧٥٦ق.م أثناء حركة الانتشار والاستيطان، وكانت تعرف في الاصل باسم طرابيزوس Trapezos . وكانت مسدينة ذات مسركسز تجسارى واستراتيجي هام، مما جلب الربح الوفير لسكانها، وبالرغم من أن قبائل الاتواك كانت تسيطر على السهل الواقع جنوب الساحل الجنوبي للبحر الاسود، الا أن هذه الملكة الصغيرة كانت كثيرة النماء، ومما ساعد على ذلك بعدها عن مسواقع اللاتين مما جعلها في مأمن منهم وبعيدة عن توسعاتهم وأطماعهم.

وفى الحقيقة يعود تأسيس هذه المملكة الى قبيل سقوط القسطنطينية بقليل؛ فقد أسسها

حفيدا الامبراطور الرومي أندرونيكوس الاول وهمسسا الكسيوس ودافيد كومنيوس؛ اللذان كان لهما صلة قرابة بأسرة جابراس Gabras الحاكمة في منطقة جورجيا، فقد كانت خالتهاما هي «تمار» -Tha mar ملكة جـورجـيـا. وكـان الكسيوس ودافيد طفلين صغريين عندما توفي والدهما عمانونيل كومنين عام ١١٨٠م، وبعد عزل جدهما لامهما الامبراطور أندرونيكوس وموته عام ١١٨٥م أصبحا الورثين الشرعيين لعوش القسطنطينية ومنافسين للأمبراطور اسحق الانجيلي، ولما شرع اسحق في القنضاء على منافسيه في الحكم من أسرة كومنين، هربا الى Tiflis تفليس عاصمة جورجيا (تبليسي الحالية) ليقيما في بلاط خالتــهــمــا الملكة (تمار) ابنه الامبسراطور أندرونيكوس. ولقد انسهازت الخالة تمار فسرصة الاستيلاء الاول للصليبيين على القسطنطينية في ١٨ يوليو ١٢٠٣ ، وأعدت جيشا من قوات جورجيا، لتنصيب الاميرين حاكمين على طرابيزون كوريثين لعرش الامبراطورية في المنفي، ولقسد تم ذلك في ابريل عسام ١٢٠٤م بعبد الاستيبلاء الاول للصليبيين على القسطنطينية قبل اندلاع الثسورة التي استسولي الصليبيون خلالها على زمام الحكم في العاصمة؛ ولذلك تذكر

المصادر أن مؤسس امارة طرابيزون هما الكسيوس ودافيد حفيد أندرونيكوس ولدا عسمسانوثيل كومنين. وسرعان ما توالى قدوم كثير من زعماء الروم الساخطين ميممين وجوههم شطر طرابيزون، وزاد عدد اللاجنين اليها بعد سقو ط القسطنطينية نهائيا في أيدى قادة الحملة الصليبية الرابعة. ثم قام دافيد بتوسيع الامارة بسلسلة من الفتوحات غربا على طول ساحل البحر الاسود بمساعدة جنود مرتزقة من جو رجيا، فاستولى على بونطس -pon tosوسينوب sinope وهراقليا Hieraclia وكلها مدن عريقة تقع على ساحل البحر الاسود.

وبالرغم من أن حكام هذه المملكة كانوا من أسرة كومنين العسريقة، وبالرغم من أن هذه المملكة كانت غية، ودام حكم أسرة كومنين فيهاحتى القرن أخامس عشر الميلادى، الا أن ملوك هذه المملكة لم يستطيعوا غرير القسطنطينية، وذلك لبعده هذه المملكة عن القسطنطينية في الذي كان يحيق بها، وأنتهى العثمانيين عام ٢١٤١م(٢).

وكان من بين الامراء الهاربين من القسطنطينية بعد سقوطها ميخانيل الانجيلي، أحد أعضاء أسرة أنجيلوس، الذي اتجه الى

اقليم نائي في شمال غرب بلاد اليونان، هو اقليم ابيروس الجبلي الوعر، وأسس فيه دوقية امتدت من شمال ميناء دورازو، الذي كسان في أيدى البنادقة، الي خليج كورنشا جنوبا، وتساليا شرقما، واتخمذ من ممدينة ارتا Artaعاصمة لهذه الدوقية بعد الاستيلاء عليها، وارغم الامبراطور اللاجئ الذى طرده الصليبيون وهو الكسيوس الثالث الانجيلي، أن يبايعه وريثا لعرش القسطنطينية ليضفى على نفسه صفة الشرعية. ولما كانت هذه الدوقية مجاورة لمملكة البلغار المعادية ودوقيات الصليبيين اللاتين في اقليم البيلوبونيسوس، وعلى مقر بة من ممتلكات البنادقة، فقد سلك مسخائيل سياسة كلها دهاء وشــجــاعــة، اذ خلق نوعــا من الوفساق مع البلغسار واللاتين والبنادقة، مما ضمن البقاء لدوقيته. ولهذا جعل ميخانيل رسالة دوقيته، هي الحفاظ على ثرات الروم الحنضاري وحممايته من الضياع في بحر التأثير البلغاري الفرنجي واللاتيني في الاقاليم الغربية من بلاد اليونان ـ ولم يفكر في اعداد جيوش لتحرير ولايات الامبراطورية من اللاتين، وطردهم من القسطنطينية؛ ومن ثم اعتبر نفسه حاكما مستقلا؛ كما جعل له كنيسة مستقلة عن سائر الكنائس الاخبرى؛ ولذلك أبقى على النظم الادارية؛ التي

كانت ساندة فى ابير وس عندما كانت اقليما تابعا لامبراطورية القسطنطينية قبل سقوطها. مملكة بُنقنة،

أما المملكة التي أخذت على عاتقها الدفياع عن شرف امبراطورية الروم بعد أن مرغه الصليبيون اللاتين في الوحل، فهي مملكة نيقينة في آسيا الصبغيرى، التي قيامت عيام ١٢٠٦ وكان على رأسها الامبراطور الخلوع الكسيوس الثالث، فقد بنت وجودها على حركة قومية، تدعو لتحرير العاصمة والاقاليم، وطرد الصليبيين، والتمكين لنفسها في الاقاليم الاسيوية الرومية؛ ولقد ساعدها على ذلك أنها كانت على مقربة من الامبراطورية الاتينية في القسطنطينية، بعكس الحال الذى كانت عليه طرابيزون النانية؛ كما كانت ذات موارد اقتصادية غنية، بعكس الوضع الذي كانت فيه دوقية أبيروس الفقيرة. بالاضافة الى ذلك فقد تهيزت مملكة نيقية بكثافة سكانية عالية، كما كان بها أعرق المدن والحواضر الاغريقية التي تثير الجنين القبومي والحبضاري مثل ســمــرنة smyrna (أزمــيـــر)، وافيسوس (افسه) Ephesos، ونيـقـومـيـديا Nikomedia وبرجامون pergamon؛ ويكفى أن عاصمتها كانت نيقية، تلك المدينة الجمميلة التي تقع على

الجانب الآخر من مضيق البسفور فى مواجهة القسطنطينية ـ فقد كانت نيقية مدينة عزيزة عند المسيحيين؛ ففيها انعقد أول مجمع ديني مسكوني لتوحيد الكنيسة. كما كانت مدينة محصنة باسوار قوية وعالية.

كسان المؤسس الفسعلى لامبراطورية نيقية أحمد أفراد الارستقراطين العسكريين الروم الذين هر بوا بعسد ستقسوط القسطنطينية، وكان اسمه تيودور لاسكاريس -Theodoros Lask laris الذي عيرف في المسادر العربية بالاشكرى وكان في الثلاثين من عمره عندما لجأ الى نيقية؛ وكان شقيقا لزوجة امسبسراطورية الروم المخلوع الكسيوس الثالث، بل كان من أبرز قواد الامبراطورية العسكريين، وخاض عددا من المعارك ضد الصليمين؛ ولما أدرك امسراطور القسطنطينية اللاتيني خطورة ما يفعله لاسكاريس حاول غزو آسيا الصغرى، وكاد أن يقضى على نيقية لولا أن ظهر في الافق كالوجان ملك البغار، الذي فتك بالصليبيين في معركة أدرنة في الخدامس عسشر من أبريل عدام ١٢٠٥، والتي قتل فيها بالدوين امبراطور القسطنطينية اللاتيني، وبذلك أنقذت الظروف ثيودور لاسكاريس، وأنقذت معه مشر وعه لتحرير الامبراطورية.

عاد لاسكاريس ينظم قواته، ويقيم دعائم مملكته وهو يحمل لقب سلطان نيقية Despotes tes Nikaias ، وظل يحمل ذلك اللقب أربع سنوات منذ مجيئه؛ وكان من بين مشروعاته اعادة الكنيسة الارثوذوكيسة الرومية، ولذا دعا البطريرك السابق حنا كوماتيروس Komateros إلى أن يأتي إلى نيقية؛ ويترك بلغاريا التي كان قد لجأ اليها، غير أن كوماتيروس رفض الدعوة؛ فأشرف على انتخاب بطريرك آخر، اسمه میخائیل أوتوربانوس في يناير عـام ١٢٠٨، وفي نفس العام تنازل لاسكاريس عن لقب السلطان despotes واستبدله بلقب الملك Basileus ، وقسام البطريرك الجسديد بتنويجسه امسبسراطورا ووريشا لعسرش القسطنطينية، وبذلك أصبحت نيقية مقرا لعرش الامبراطور الذى بناه في نيقية، وهو مقر قيادة امسبسراطورية الروم في المنفي. وأصبحت أسرة لاسكاريس هي أمل جميع شعوبها في العودة. وأصبح كل من يتولى عرش امبراطورية نيقية يحمل لقب لاسكاريس، الذي ترجمه العرب الى الاسكرى أو الاشكر ى، وظل لقب الاشكرى يطلق على كل من جلس على عسسرش القسطنطينية فيما بعد، حتى الفتح العثماني تماما كما كان لقب بطليموس يحمله كل من

خلف بطليــمــوس الاول على عــرش مــعــر، حــتى الفــتح الرومانى.

وبعد مقتل الامبراطور اللاتيني بلدوين، انتخب الصليبيون شقيقه هنري، الذي شغله خطر البلغيار عن غزو نيقية؛ ؛كما واجه ثيودور لاسكاريس خطر السلاجقة، الذين كانوا يرفيضون قيام أى دولة تنافسهم في آسيا الصغرى. وتحول دون تقدمهم غربا تجاه ساحل بحر أيجة؛ ولذلك توترت العلاقات بين سلاجقة الروم في قونية، وامبراطورية الاشاكرة في نيقية، خاصة بعد لجؤ الكسيوس الثالث انجيلوس والد الاميسرة آنا Anna، زوجة تيودور الاشكرى الى بلاط سلطان قونية السلجوقي، طالبا مساعدته في استرداد العرش من زوج ابنته؛ وبالفعل غزا السلطان غياث الدين خسرو بعض أقاليم نيقية في عام ١٢١١م من أجل اعادة الكسيوى، غير أن تيودور

الاشكرى لاقى السلطان السلجوقى عند نهر مايندر السلجوقى عند نهر مايندر على أنجيدوس الكسيسوس الثالث(١)، ونفاه الى أحد الاديرة التى بقى فيها حتى موته؛ ولقد رفع هذا الانتصار من شأن تيودور الصغرى الرومية وزاد من أملهم الصغرى الرومية وزاد من أملهم في تحرير القسطنطينية، كما أمن المن قية، وجعلها في نظر الروم جديرة قية، وجعلها في نظر الروم جديرة بأن تكون الوريث الشرعى لعرش القسطنطينية.

ورغم ابتسهاج هنری ـ امبراطور القسطنطینیة اللاتینی ـ لانتصار تیودور، الا أن تیودور تقدم لتحر یر القسطنطینیة وسط حماس اتباعه؛ وهرع الفرسان والدوقات اللاتین لنجده سیدهم الامبراطور هنری بحق التبعیة الاقطاعییة له، وتمکن هنری وفرسانه من اختراق آسیا الصغری

في عام ١٢١٢ ـ ١٢١٣، لكن أحد لم يحقق نصرا حاسما على الآخر، فعقدت هدنة بين هنرى وتيودور الاشكرى، تم فيها رسم الحدود بين الدولتين في آسيسا الصغرى؛ وقبل تيودور أن يظل الجزء الشمالي من آسيا الصغرى تابعسا للملكة اللاتينيسة في القسطنطينية مؤقسًا. وفي عام ١٢١٦ مسسات هنري وبذلك تخلصت نيقية من أخطر وألد أعدائها؛ وبموت هنرى بدأت شمس المملكة اللاتينيسة في القسطنطينية في المغيب؛ وبدأ باباوات روما يعترفون بوجود امبراطورية الاشساكرة، اذ بدأوا يتصلون بها لاجراء مباحثات من أجل توحيد الكنيستين. وأخيرا مات تيودور الاشكرى في عام ١٢٢٢ بعد أن وضع الاسساس الثابت لعرش امبراطورية الروم في المنفي. لانه لم یکن احد من البطارکة مقیم باسکندریة بعد انبا خایال البطرك الذی اباع رباع الکنایس. وعند انحداره عول علی العبور علی والدته لیسلم علیها ویسرها بما صار الیه من الموهبة العالیة، وکانت قد کبرت جدا، فلما وصل إلی الضیعة ومعه شعب کبیر من الاساقفة وغیرهم لیودعوه، قیل لوالدته وهی جالسة تغزل فی منزلها، هوذا ابنك مقاره قد صار بطركا ووصل الی ها هنا لکی یفتقدك، فلم تجاوب الذی قال لها ذلك بكلمة

وفى الوقت الذى كان ابن طولون يمكن لنفسه فى مصر حدث أن الخليفة المهتدى (٢٥٥- ٢٥٦هـ) أمر بضرب عنق باكباك.

وشاء الحظ أن يكون صاحب اقطاع مصر الجديدة هو القائد يارجوخ الذى كان أحمد بن طولون زوجا لابنته. فكتب اليه يارجوخ تسلم من نفسك لنفسك وزاده الأعمال الخارجة عن قصبة مصر، وكتب الى اسحق بن دينار وكان يحكم الاسكندرية أن يسلمها لأحمد ابن طولون. وكان ذلك فى سنة ٢٥٧ هـ = ٨٧١م وهكذا قدر لأحمد ابن طولون أن يستفيد من باكباك ومن يارجوخ فى سنتين متقاربه وأن يمكن لسلطانه فى مصر. وكانت سنة ٢٥٧هـ سنة حاسمه فى حياة ابن طولون فقد أطلقت يد ابن طولون رسميا فى شئون البلاد من قبل يارجوخ. وليس من شك فى أن ذلك تم بعلم الخليفة المعتمد ورضاه (٢٥٦- ٢٧٩هـ/ ١٨٠٠م ١٨٠٠م) أذ وافق على أن تلحق أسرة ابن طولون به فى مصر. ودان حكام الكور والأقاليم فى مصر لأحمد بن طولون بالطاعة والولاء، وأصبح اسحق ابن دينار عاملا على والأقاليم فى مصر لأحمد بن طولون بالطاعة والولاء، وأصبح اسحق ابن عيسى الصعيدى صاحب برقة. أما شقير الخادم فذكر أن أحمد بن طولون استطاع أن يتخلص منه بعد زوال سلطان أم الخليفة المعتز، وقيل فى رواية أخرى ذكرها اليعقوبى فى تاريخه، أن الخليفة المعتمد عزل شقيرا من منصه فى مصر.

أما ابن المدبر فقد ضاعف ابن طولون جهده للتخلص منه واستطاع أن يحصل من الخليفة



واحدة، ولا تحركت من موضعها، ولا خرجت للقايه، بل كانت تلك العجوز العارفة جالسة فى شغلها تبكى بكا عظيما. فلما دخل من باب منزلها لم تقم للقايه، بل بقيت جالسة تبكى. وكان مسرورا بما اعطى من الموهبة، فلما راها على هذه القضية احتشم جدا من الذين كانو معه، لانها اهانته قدامهم، اذ لم تتلقاه وتفرح به، بل كانت باكية وهو قايم، فقال لها: يا كبيرة لعلك لم تعرفيني انا ولدك مقاره قد اعطاني الرب هذا الجحد

المهتدى على الموافقة على عزل ابن المدبر من مصر. وعين أحمد بن طولون عامل خراج خاضعا له هو محمد بن هلال سنة ٢٥٦هـ. لكن هذا العامل لم يمكث طويلا لأن قتل الخليفة المهتدى وتولية المعتمد، جعلت ابن المدبر ينجح فى العودة الى خراج مصر، ولكنه لم يستعد سلطانه الأول وذلك بفضل نشاط ابن طولون وقوة شكيمته. ونجح ابن طولون فى ابعاد ابن المدبر مرة ثانية وقلده المعتمد خراج فلسطين ودمشق والأردن فى سنة ٢٥٧هـ.

وفى سنة ٢٥٩هـ مات يارجوخ صاحب اقطاع مصر. ولا يتفق المؤرخون فى تعيين الشخص الذى أقطع مصر من بعده، ولكن يظهر لنا أن الفوضى فى سامراء شجعت أحمد بن طولون على أن يمضى قدما فى بسط سلطانه على مصر كلها وأن يصبح أميرا على مصر وليس مجرد نائب صاحب اقطاع يقيم فى عاصمة الخلافة. وأصبح نفوذ ابن طولون لا يعتمد على باكباك أو يارجوخ أو غيره، وانما أصبح يعتمد على قوته الشخصية ووفرة ماله وجنده وعسكره.

## ٣. مصر دولة مستقلة

### (أ)سياسة أحمد بن طولون الاقتصادية

حين قدم أحمد بن طولون الى مصر لأول مرة سنة ٢٥٤هـ (٨٦٨م)، كان سلطانه لا يتجاوز منطقة الفسطاط. لكن قدر للأمور أن تجرى كما يتمنى ابن طولون ويشتهى، وما هى الا

العظيم فما تفرحى انتى الان معى وانا فى هذا اللباس الذى هو لباس ومجد الملوك. فاجابته بفهم وقالت له: اما انا فعارفة بك يا ولدى، واما انت فما تعرف ما صرت اليه، وانت مسرور بما نلته وانا حزينة عليك، فليت لو اتونى بك محمولا على نعش ميتا ولا تدخل على بهذا الجد الفارغ، لا تنظر يا ولدى الى ما نلته وتفرح بل ابكى واحزن لان هذا الشعب كله الذى يمجدك انت مطلوب بخطاياهم. فلم يفهم ما قالته له بالجملة من

خمس سنوات حتى استطاع ابن طولون أن يكون أميرا على مصر كلها وأن يضم لنفسه ادارة الخراج في البلاد. وكانت الدولة الطولونية تمثل الانتقال من عصر التبعية الى عصر الاستقلال، من عصر الوالى الذي يمثل سياسة الخلفاء ويأتمر بأمرهم، الى عصر الحاكم القوى الواسع السلطان الذي يسنده الشعب ويسنده الجيش والأسطول، والذي يعمل بما فيه الخير والمصلحة للبلد وأبنائه.

وكان أول ما اتجه اليه أحمد بن طولون العناية بالنواحى الاقتصادية حتى يتم استقلال مصر فى سياسيا واقتصاديا، وحتى يمكنها المحافظة على هذا الاستقلال، وحتى يعيش أبناء مصر فى رخاء. كان لابد لمشروعات أحمد بن طولون المختلفة من الأموال الوفيرة. وطبيعى كان على مصر وحدها أن تدبر هذه الأموال الطائلة. ولكى ندرك الدور الكبير الذى كان ينتظر أحمد بن طولون فى الناحية المالية يجب أن نعرف أن دخل البلاد قبل الدولة الطولونية كان يذهب الى بيت مال الخلافة أو جيوب الولاة أو أعمال الخراج بدون أن تفيد مصر نفسها شيئا كئيرا. ولما كانت البلاد فى عصر الولاة لا تحكمها أسرة تحرص على ازدهارها، وكان غرض الخلافة الأساسي هو جباية أكبر دخل ممكن، عرفنا انها لم تكن من الوجهة الماليه الا شبه مزرعة تستغل بدون كبير رعاية لازدهارها أو بقاء قدرتها على الانتاج. وقد زادت الحالة سواء فى العصر العباسي حين كثير تعيين الولاة وعزلهم فكان كل وال يعمل على اثراء نفسه فى أقصر

الحشمة والخجل والحيا من الناس الذين معه، وخرج من عندهاوهو حزين باكى لاهانتها له وكلامها له بحضرة شعبه، فمكث على الكرسى عشرين سنة وتنيح فى الرابع والعشرين من برمهات.

# تاوفانس البطرك وهو من العدد الستين [٩٥٢/ ٩٥٢]

 [هذا الذي اهملته نعمة الله فتجنن وقيل انه القي في النيل عند وفاته].

وقت ممكن قبل أن يغادر البلاد. وظهر أيضا في العصر العباسي وفي عهد أبي جعفر المنصور مسألة ضمان الوالى للتزم بدفع مبلغ مسألة ضمان الوالى لخراج مصر كله، أي أن الخليفة أراد أن يجعل الوالى يلتزم بدفع مبلغ معين عن القطر كله دون النظر الى قدرة البلاد على الدفع وظروفها المختلفة.

ولما صارت مصر تقطع للقواد الترك زاد الطين بلة لما عرف عنهم من العنف وسوء الادارة وزيادة الضرائب ثم تولى أحمد بن محمد مدبر خراج مصر وكان متعسفافي فرض الضرائب على المسلمين وأهل الذمة على السواء فزادت الضرائب على المصريين زيادة فاحشة.

ومر بنا أنه حين قدم أحمد بن طولون الى مصر سنة ٢٥٤هـ وجد فيها ابن المدبر عاملا على خراجها.

وكان ابن المدبر قد ولى خراج مصر منذ سنة ٢٤٧هـ/ ٨٦١م كما اتضح لنا من الأوراق البردية وكما يذكر اليعقوبي في تاريخه، وليس كما ذكر المقريزي في الخطط أنه ولى الخراج بعد سنة ٢٥٠هـ. ولجأ ابن المدبر الى أساليب كثيرة لجمع الأموال، فقد كان يبغى جمع الأموال الطائلة لنفسه، وكان يكثر من تقديم الهدايا والأعطيات الى الحكومة المركزية في العراق حتى يأمن على مركزه في مصر. ولم يهتم ابن المدبر بمصلحة مصر أو المصريين وأدخل في مصر ضرائب جديدة ولجأ الى القسوة في جبايتها. وكان عما ابتدعه ابن المدبر أنه أحاط بالنظرون (كربونات الصوديوم) وحجر عليه بعد أن كان مباحا لجميع الناس، وفرض

واقسموا عوضه تاوفانيوس، وكان من اهل اسكندرية وقد كبر، وحدث فيه ضيق صدر لكبر سنه وشيخوخته. وكان يدفع للاسكندرانيين الالف دينار المستقرية لهم في كل سنة، فضاق به [الألف دينار] في بعض السنين وسالهم ان يسامحوه منها بشيء، فلم يفعلو وتخاصمو معه وضيقو عليه، وقالو له ما نخلي لك من الالف دينار درهم واحد. ثم قالو له انما انت اجل منا بهذه الشياب والاسكيم، ونحن البسناك اياها وهي لنا، فاما ان

ضريبة على الكلأ الذى ترعاه البهائم سماها «المراعى» وفرض ضريبة على ما يستخرج من البحر سماها «المصايد». ونتبين من الأوراق البردية التى نشرها المستشرق الأستاذ أدولف جرومان، أن ضريبة مراعى المواشى وضريبة المصايد كانت أثقلها على النفوس اذ كان الناس يعتبرونها غير شرعية، ولعلهم كانوا يعدونها مخالفة الآية القرآنية الشريفة: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرُ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ ﴾ [المائدة: آية ٩٦].

ويظهر أن ابن المدبر نفسه احتال فى تسميتها، فيذكر المقريزى فى ذلك: وأما المصايد فهى ما أطعم الله سبحانه وتعالى من صيد البحر وأول من أدخلها الديوان أيضا ابن مدبر وصير لها ديوان واحتشم من ذكر المصايد وشناعة القول فيها فأمر أن يكتب فى الديوان: خراج مضارب الأوتار ومغارس الشباك وفرض ابن المدبر فضلا عن ذلك ضرائب على أشجار اللبخ والسرو والنخيل. وانقسمت ضرائب مصر منذ مجئ ابن المدبر الى ضرائب خراجية وعرفت الضرائب الهلالية باسم المرافق والمعاون وأصبح الشعب والفلاح فى مصر ينوء تحت عبء ثقيل من الضرائب، وقامت بعض الثورات فى الاسكندرية وشرقى الدلتا والجيزة ولكنها أخمدت كلها بقسوة فظيعة.

هكذا كانت مالية مصر واقتصادها حين استطاع أحمد بن طولون أن ينحى ابن المدبر وأن يشرف بنفسه على ميزانية البلاد. ولسنا نعرف تماما كل اصلاحات أحمد بن طولون المالية، توفينا ما هو مستقر لنا عليك وعلى من كان قبلك والا فاعطينا ثيابنا. فغلب عليه الضجر. فنزع الثياب والاسكيم من عليه ورماهم في وجوههم، وقال لهم ان كانو لكم فخذوهم فما لي بهم حاجة. فلما نزعهم عنه ورماهم لهم نزل عليه روح نجس فخبطه حتى صار مكبل بالحديد بقية ايام حياته. ثم اخفوه حتى لا يراه احد، فاجتمع الاساقفة وحملوه الى مصر ليطبوه [ليعالجوه]،

ولكن المصادر التاريخية تروى أن خراج البلاد قد انحط في عهد الولاة الذين سبقوه حتى بلغ ثمانمائة ألف دينار بينما ارتفع في نهاية حكمه حتى وصل الى أربعة ملايين وثلاثمائه ألف. وكتب المؤلفون أن القمح في عصر خمارويه ابن أحمد بن طولون، ثلاثة أرادب بدينار، وكان هذا السعر الأخير يعتبر رخيصا جدا في العصور التالية.

ويحدثنا المؤرخون عن الغاء أحمد بن طولون للضرائب الظالمة. وأكبر الظن أن أحمد بن طولون أحسن توزيع الضرائب كما خفف بعضها. أما الخراج على المراعى، فتؤكد الأوراق البردية والمصادر التاريخية استمرار هذه الضريبة طوال العصور الاسلامية في مصر.

وكانت أملاك الحكومة الخاصة تدر دخلا كبيرا يفوق كل ما كانت تدره قبل ذلك، وكان يشرف على هذه الأراضي ديوان خاص اسمه ديوان الأملاك.

وعنى أحمد بن طولون بتطهير مصر من اللصوص وقطاع الطرق والمجرمين الذين كانوا يعكرون صفو السكان الهادئين ولاسيما في الريف.

كذلك اهتم أحمد بن طولون بالقضاء على الثورات والفتن الداخلية ومنها ثورات العلويين التي كانت قد تتابعت قبيل مجئ أحمد بن طولون الى مصر وبعد قدومه اليها.

وكانت النتيجة لهذه العناية بالفلاح وبالأرض وبالهيئة الادارية فضلا عن القضاء على الفتن والثورات الداخلية وعلى المفسدين، أن شهدت مصر نهضة زراعية كبرى. ويحدثنا

فحملوه فى مركب واقلعوا به، ولم تدعهم الحشمة ان يجعلوه فى الله في على الله علوه فى الخن، فصرخ وجدف وقال ما يقولوه الخالفين، فقيل ان واحد من تلاميذ الاساقفة الذين معه نزل فى الليل الى الخن وبل مخدة وجعلها على وجهه وهو نايم، وجلس عليها حتى مات. وقيل انه سقى شيا [سما] حتى مات خوفا من الفضيحة. وكانت مدته بطركيته اربع سنين وستة أشهر.

المقريزى أنه استغل فى الزراعة نحو مليون فدان فى العصر الطولونى، وكان هذا أعظم استغلال شهدته مصر حينذاك. وتجلئ هذا الرخاء العظيم الذى توفر لابن طولون فى الملايين التى أنفقها فى مشروعاته والتى ادخرها لأولاده من بعده. وكانت عناية خمارويه بالزراعة لا تقل عن عناية أبيه.

والحق أن العصر الطولونى خلا من الأزمات الاقتصادية، وامتاز بالرخاء وزيادة الانتاج. وكان فيضان النيل طيبا فى سنى الأسرة الطولونية اللهم الا اذا استثنينا بعض سنين من حكم خماروية ثم السنة الأولى والسنة السابقة للأخيرة من حكم هارون بن خمارويه، فقد كان الفيضان فيها غير طيب وان لم يبلغ من النقصان حد الخطر الذى كان يبلغه بعد ذلك فى عصر الفاطمين والمماليك والذى كانت تنتج عنه الأوبئة والقحط.

ولم تقتصر نهضة مصر على الناحية الزراعية وانما امتدت الى الصناعة والتجارة. كان على رأس الصناعات، صناعة النسج. وأكبر الظن أن مصانع الطواز كانت مصدر ربح وافر للأمراء الطولونيين.

وظلت الصناعات المصرية الأخرى تحظى بالعناية والرعاية مثل صناعة الورق من البردى الذي كان ينمو بكثرة في مصر وخاصة في مستنقعات الدلتا والفيوم.

كذلك كانت في مصر معاصر لا ستخراج الزيت من السمسم وبعض الجبوب والبقول.

# مينا البطرك وهو من العدد الحادى والستون [٩٥٦/ ٩٧٤م]

[قيل أن في عبهده تولى ساويرس ابن المقفع اسقفية الاشمونين].

وقسم عوضه انسان من صندلا [مركز كفر الشيخ] ولدا لراهب قديس من دير ابو مقار بوادى هبيب من قلاية تعرف بدربنا، وكنان هذا الرجل مختار. وسبب رهبانيته ان ابواه الزماه بالزيجة في

كذلك كان المصريون يعصرون القصب ليصنعوا منه السكر، ونعرف ذلك مما جاء في الأوراق البردية.

ومن الصناعات التى لابد أن تكون قد نجحت فى عصر بنى طولون، صناعة الأسلحة. فقد كان الجيش الطولونى وافر العدد وكانت تلزمه بطبيعة الحال كميات كبيرة من الأسلحة. وقد أشار المؤرخ ابن الزيات فى كتاب الكواكب السيارة، الى بناء سماه مصنع ابن طولون. وربما كان هذا البناء داراً لبعض الصناعات فى عصر بنى طولون.

واذا تذكرنا الجهاز الفاخر الذى أعده خماروية لابنته قطر الندى رجحنا أن من الصناعات التى ازدهرت فى مصر الطولونية صناعة الحلى والأثاث النمين والتحف المصنوعة من المعادن النفيسة كالذهب الذى اشتهرت بصناعاته منذ عصور الفراعنة، فبالرغم من أن مصر لم تملك ذهبا كالذى ملكته روما وغيرها إلا أنها أبدعت فى مصنوعاته حتى فاقت فى ذلك معظم حضارات العالم. كذلك تفوقت فى الصناعات الجلدية.

كذلك من الصناعات التى ازدهرت فى مصر الطولونية صناعة الخشب. والمعروف أن المصريين مهروا منذ عصر الفراعنة فى صناعة الأخشاب بالرغم من ندرة الأخشاب الجيدة بمصر. واذا صح ما ذكره المقريزى فقد كانت الفسطاط فى العصر الطولونى أسواق خشب كبيرة. وقد بلغ النجارون والفنانون فى الحفر على الخشب مهارة عظيمة تشهد بها التحف الخشبية التى ترجع الى هذا العصر.

صباه بغير اختياره وكان طايعا لهما جدا، وكملو كلما يحتاج اليه العرس، وهو يرى ذلك كانه خيال او منام، فلما دخلو به حجلته [حجرته] مع زوجته واخلوه معها، وكانت من اهله وقبيلته، جلس وقال لها: يا اختى ماذا نربح فى هذا العالم، نقول الان قد اجتمعنا وكملنا شهوة اجسادنا ورزقنا الاولاد انات وذكور، ما الفايده فى ذلك، وماذا نربح فيه اليس نموت اخر ذلك والقبر نهايته ولابد منهما كما هو مكتوب ان العالم يزول وكل

ومن الصناعات التى ازدهرت فى مصر الطولونية، صناعة الخزف. أكبر الظن أن أحمد بن طولون أدخل فى البلاد الخزف ذا البريق المعدنى الذى اشتهرت بصناعته مصر ولا سيما فى عصر الفاطمين.

ولسنا نعرف كيف كانت تنظم هيئات الصناع في العصر الطولوني. واذا صح لنا أن نفرض أن النظام المعروف في العصور المتأخرة كانت نواته موجودة في العصر الطولوني، جاز أن نظن أن كل طائفة من الصناع كانت لها شبه نقابة أو جماعة يرأسها عريف أو شيخ.

وثما يدل على نشاط مصر التجارى في أواخر القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) نص كتبه الجغرافي المشهور ابن خرداذبة (١) عن التجارة. فقد تحدث عن التجار اليهود الردانية (٢) الذين يتكلمون بالعربية والفارسية والرومية والافرنجية والأندلسية والصقلبية. وذكر انهم يسافرون من المشرق الى المغرب الخدم المخرب الخدم

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن خرداذبة: المسالك والممالك ص١٥٣ ١٥٤ (طبعة ليدن١٨٨٩م)، والدكتور زكى محمد حسن: الرحالة المسلمون في العصور الوسطى: ص ٧-٩ (طبعة القاهرة ١٩٤٥م).

<sup>(</sup>۲) الردانية: يرى الدكتور نعيم زكى ان اسم اليهود الردانية، من الكلمة الفارسية الطريق Rehdan ويقال ان مركزهم كان فى فارس . ويقول أيضا ان مركز تجمعهم وخروجهم كان من مدينة الرى Rhaga بجوار طهران، وكانت الرى فى القرن التاسع الميلادى عاصمة فارس التجارية (انظر: دكتور نعيم زكى فهمى: دور اليهود فى تجارة العصور الوسطى: ص ١٩ الله طبعة القاهرة ١٩٧١م).

شهواته والذى يفعل الخير يدوم الى الابد. فلما طيب قلب الامراة بهذا الكلامى ومثله من الكتب المقدسة لحفظ طهارة اجسادهم اقام على ذلك ثلثة ايام حتى قوى امانتها، ثم قال لها: يا اختى قد طاب قلبنا بعضنا مع بعض، فاجلسى انتى الان فى بيتك، وامضى انا الى وادى هبيب اترهب، بل احفظى هذا السر ولا تعلمى به احد، فقالت له نعم. فحينيذ نهض فى اليوم الرابع غلسا [الفجر] ولم يعلم به احدا، فمصضى الى الوادى المذكور

والجوارى والغلمان والديباج وجلود الخز والفراء والسمور (١) والسيوف، ويركبون من فرنجة (٢) في البحر الغربي فيخرجون بالفرما (٣) ويحملون تجارتهم على الظهر (الدواب) الى القلزم (٤). وبينهما خمسة وعشرون فر سخا (٥)، ثم يركبون البحر الشرقي (البحر الأحمر) من القلزم الى الجار وجدة (٣)، ثم يمضون الى السند والهند والصين فيحملون من الصين المسك والعود والكافور والدارصيني وغير ذلك مما يحمل من تلك النواحي حتى يرجعوا الى القلزم، ثم يحملونه الى الفرما، ثم يركبون في البحر الغربي، فربما عدلوا بتجاراتهم الى القسطينطينية فباعوها من الروم، وربما صاروا بها الى ملك فرنجة فيبيعونها هناك، وان شاءوا حملوا تجارتهم مرنجة في البحر الغربي فيخرجون بأنطاكية ويسيرون على الأرض ثلاث مراحل الى الجابية (٧)،

<sup>(</sup>١) السمور: حيوان برى يتخذ من جلده فراء ثمينة والجمع سمامير.

<sup>(</sup>٢) فرنجة: تعنى هنا فرنسا.

<sup>(</sup>٣) الفرما: في شبه جزيرة سيناء، وهي مدينة بلوزيوم pelusium القديمة أو طينة الحالية وهي الى الشرق من بور سعيد على البحر المتوسط، وكان ينتهى عندها الفرع الثالث الذى كان لدلتا النيل شرقى فرع دمياط والذى كان يعرف باسم الفرع البلوزى.

<sup>(</sup>٤) القلزم: السويس الحالية.

<sup>(</sup>٥) الفرسخ: ثلاثة أميال.

<sup>(</sup>٦) الجار: كانت ميناء المدينة المنورة على البحر الأحمر، أما جدة فهي ميناء مكة.

<sup>(</sup>٧) الجابية: قريبة من دمشق.

وسكن فى القسلاية المذكسورة التى هى دربنا عند شيخ قديس وهو اب القلاية، فعلمه مخافة الله، ولما عرفه السر البسه ثياب الرهبنة، واخفا امره تلت سنين لم يعلم به احد ممن يعرفه، فلما كان تانى يوم من مسيره من بيته سالو عنه اهله ليخرج اليهم كعادته فلم يجدوه، فسالو عنه زوجته فقالت لهم: خرج من عندى من وقت كبير من الليل. فطلبوه طلبا حثيثا فلم يجدوه، وصار ذلك العرس حزن وكابة. فلما انقصت ايام صنعهم الحزن

ثم يركبون في الفرات الى بغداد، ثم يركبون في دجلة الى الأبلة (١)، ومن الأبلة، الى عمان والسند والهند والصين. كل ذلك متصل بعضه ببعض».

والحق ان تجارة مصر الداخلية والخارجية نشطت نشاطا كبيرا في العصر الطولوني. وحسبنا أن نقرأ ما كتبه المقريزي في كتابه الخطط عن القطائع لنتبين ما كان من الرخاء بالبلاد في عصر أحمد بن طولون وخمارويه. وخير دليل على ازدهار التجارة ما نعرفه عن وجود الأسواق الكبيرة.

وذكر المقريزى أن كل طائفة من التجار كان لها سوق كبير فقال الولكل من الباعة سوق حسن عامر فصارت القطائع مدينة كبيرة أعمر وأحسن من الشام».

والحق أن أحمد بن طولون عنى بالفلاح وبالزراعة والأرض، وبالصناعة والتجارة، وبالنواحى الادارية، وأقصى عن ديوان الخراج كل من تشكك فى ذمته بحيث لم يضم إلا الموظفين الأكفاء المشهود لهم بالأمانة والعدالة. كذلك عمل ابن طولون على القضاء على الفتن والغرات الداخلية وعلى المفسدين.

فلا عجب أن شهدت مصر نهضة زراعية وصناعية وتجارية كبرى، وتجلى هذا الرخاء العظيم الذي توفر لابن طولون في ملاين الدنانير التي أنفقها في مشروعاته.

<sup>(</sup>١) الأبلة: ميناء قديم أنشنت مدينة البصرة بالقرب منه.

عقيب الفرح والعرس اراد اهل الامراة ان ياخذوها عندهم ليزوجوها لرجلا اخر، فلم تجيب الى ذلك ولا قبلت رايهم، وقالت لهم: الذى قضى على به الرب انا اقيم فى بيتى هذا حزينة على زوجى الى يوم وفاتى. فلما اقام مينا المذكور ثلثة سنين فى الدير وامره مخفى عن ابيه واهله، ثم عرفو بعد ذلك خبره وانه حى وقد ترهب فى دير ابو مقار فاسرعو اهله ومضواليه حتى راوه هناك حى خادما فاسرعو اهله ومضواليه حتى راوه هناك حى خادما لله تعالى مجدا له. وحفظت الامراة العهد المستقر

وكان رخاء مصر فى عهد أحمد بن طولون وابنه خمارويه مضربا للأمثال. ولا شك أن ذلك الرخاء كان ناتجا الى حد كبير عن بقاء ايراد البلاد فيها أن يتسرب شىء كثير منه الى الخلافة العباسية. وبعد أن أتسعت حدود مصر فشملت الشام والثغور يجدر بنا الا نفكر فى اقامة أى وزن لمساعدة من الشام أو لغنائم من الروم، فقد كانت الحاميات الطولونية فى الشام تكلف الطولونين نفقات طائلة، كما أن الغنائم من الروم كان يستأثر بها الجند ولاتكاد خزينة الحكومة تستفيد منها شيئا.

ونرى أحمد بن طولون ومن بعده ابنه خمارويه يعمد الى السوق المالية فى مصر فيجعلها مطمئنة باصلاح العملة وسك الدينار الطولونى الذى يمتاز بثقل وزن الذهب فيه وخلوه من الغش والتزييف وذلك حتى تجرى المعاملات الاقتصادية فى جو من الثقة والطمأنينة.

وكانت السكة في مصر قبل أحمد بن طولون تتبع سكة الخلافة. وكانت السكة تعتبر في العالم الاسلامي من شارات الملك(١) وهي بلاشك ركيزة من ركائز الاستقلال الاقتصادي. ولم تستقل سكة مصر عن السكة المستعملة في الخلافة الا بعد أن استقلت مصر على يد أحمد بن طولون. ولهذا نرى المقريزي يقول: «ومع هذا فان مصر لم تزل منذ فتحت دار امارة،

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: المقدمة (الفصل السادس والثلاثون في شارات الملك والسلطان الخاصه به).

بينها وبينه ولم تنقضه. واقام هذا بوادى هبيب زمانا طويلا ثم صار سايحا. فلما تنيح الاب انبا تاوفانيوس البطرك، اجتمعو الاساقفة والاراخنة ليقيمو عوضه، بلغهم خبر هذا الاب الشيخ القديس ابن القلاية وتعبده في الديارات وان لديه علم، فمضو اليه ولا حلفوه ولا كلموه بما لايريده ولم يزعجوه لاجل قدسه، بل خاطبوه بسكينة ووقار قايلين قد اتيناك يا ابانا القديس ندعوك الي امر الالهي لتكون لنا اب على الكرسي الرسولي

وسكتها انما هي سكة بني أمية ثم بني العباس الا أن الأمير أبا العباس أحمد بن طولون ضرب بمصر دنانير عرفت بالأحمدية، (١).

والمعروف أن أحمد بن طولون أسس فى مصر دارا لضرب النقود حيث ضربت الدنانير التى عرفت بالأحمدية وامتازت بعيارها الجيد(Y). وقد احتفظت مصر للآن ببعض الدنانير الطولونية(Y). كما توجد دنانير من العصر الطولونى فى دور حفظ مجموعات النقود «متولى دار الضرب»، وكان الأمير أحمد بن طولون فى بعض الأحيان يعهد بالاشراف على دار الضرب الى القاضى. والمعروف أن النقود كانت تضرب فى مصر باسم الخليفة العباسى حتى سنة YYYهـ (YYYم). أما النقود التى نعرفها من العصر الطولونى فقد ضربت فى أماكن مختلفة مثل مصر ودمشق وحران وحمص وحلب وأنطاكية(YYY).

<sup>(</sup>١) المقريزى: النقود الاسلامية: ص١٢ (وهو المعروف باسم شذور العقود القديمة والاسلامية. طبع القسطنطينية ١٢٩٨هـ).

 <sup>(</sup>۲) المقریزی: کتاب النقود الاسلامیة: ص۱۱، البلوی:سیرة أحمد بن طولون: ص ۱۹۹ (تحقیق محمد کرد علی دمشق ۱۹۳۹م) والأب أنستان ماری الکرملی: النقود العربیة وعلم النمیات:ص۵۶و۵۷ (طبع القاهرة ۱۹۳۹م).

Dr. Zaky M. Hassan: Les Tulunides PP. 210 - 211.

Lane-Poole (Stanley): Catalogue of the Collection of Arabic Coins Preserved انظر in the Khedivial Library at cairo PP. 135\_136.

<sup>(</sup>٤) انظر: دكتورة سيدة كاشف: أحمد بن طولون: ص ١٨٧\_ ١٨٨.

وجميعنا نصنع لك مطانوات لاجل الله، لا تردنا خايين بل تتكلف وتقبل سعينا من جهة الرب. وسجد جميعهم له. فلما فعلو ذلك وراى انه مغلوب معهم، قال لهم: ارفعو رووسكم ما اخالفكم. فلما رفعو روسهم وهمو ان يضعو ايديهم عليه ويقسموه، قال لهم: بامر من الله اسمعو منى ما اقوله لكم، هوذا ترونى شيخ كبير، وما بقى فى حركة لهذا الامر لانه امر عظيم، وانتم عارفين قوانين البيعة وما يجب فيها، وانه ينبغى ان

## (ب) الجيش والبحرية

نحن لا نستطيع القول بأن أحمد بن طولون قدم الى مصر وفى عقله خطة مرتبة للاستقلال بها واقامة ملك عريض لبيته فيها، ولكن الذى نستطيع أن نؤكده أن أحمد بن طولون كان ذكيا طموحا عريض الآمال استفاد من مشكلات الخلافة وغيرها، للتمكين لنفسه فى مصر وللاستقلال بها. وكان ابن طولون كثير العطايا والمنح لكسب الشخصيات الختلفة فى قصر الخلافة وفى مصر لتنفيذ ما يريد. كذلك روى مؤرخو<sup>(1)</sup> العصر الطولوني مدى عناية ابن طولون وبراعته فى الكشف عن الجواسيس الذين سيرهم أعدازه لرصد أعماله والكشف عن أخطانه. وفوق هذا كله فقد عرف ابن طولون كيف يستفيد من النزاع بين الخليفة المعتمد (٢٥٦-٢٧٩هـ) وبين أحيه الموفق، وأن يستفيد من محاولات حكام شرق العالم الاسلامي للانفصال عن الخلافة العباسية، وان يستفيد من ثورة الزنج فى البصرة ووادى الفرات الأدنى، والتى شغل الموفق باخضاعها والتى استمرت أربعة عشر عاما ضد الخلافة العباسية.

فمثلا حين رغب الخليفة المعتمد أن تحمل اليه أموال مصر سرا وكتب الى ابن طولون يطلب اليه هذا، انتهز ابن طولون الفرصة وقال انه لا يستطيع أن يوفر للخليفة ذلك الطلب الا اذا كان الخراج بيده، فانفذ المعتمد نفيساً الخادم بتقليد خراج مصر والخراج بالثغور الشامية.

<sup>(</sup>١) انظر: البلوى: سيرة ابن طولون: ٩٠٠ .

يكون من يقدم الى هذه الرتبة وسط السن لا شيخا فانى ولا شاب ليلا تعذبه شهوة الجسد ولا زايد فى الكبر ليلا يثقل عليه جسده ولا يقدر على ما فعل ما يلزمه. فقالو له: ما نتركك بالجملة الا ان تعرفنا من يصلح لهذه الرتبه. فلما علم انهم لا يتركوه الا ان يدلهم على غيره، فقال لهم: ولدى مينا يصلح لهذا الامر وانا اشهد له بذلك وبحسن طريقته الالهية وانه عالم وسنه متوسط. فصاحو جميعهم مستحق مستحق، وقامو اليه

وكان من أهم أهداف أحمد بن طولون هو بناء جيش مصرى لا يعتمد على الخلافة، وانما يدين بالولاء والطاعة لابن طولون ويكون عدته فى استكمال الاستقلال بمصر وفى تحقيق مشروعاته. وواتت أحمد بن طولون الفرصة حين فكر الخليفة المهتدى (٢٥٥-٢٥٦هـ) فى أن يكل الى ابن طولون الحضاع أحد الولاة الثائرين فى الشام. فقد حدث فى هذا الوقت أن أحمد بن عيسى بن شيخ الشيبانى والى فلسطين والأردن كان قد توفى واستولى ابنه على أعماله وشق عصا الطاعة على الخليفة، ثم استولى على سبعمائة وخمسين ألف دينار كانت مرحلة من مال مصر الى العراق.

وكان أحمد بن طولون لا يتأخر عن القيام بذلك لأن ابن الشيخ لم يكن ثائرا على الخلافة فحسب، بل كان منافسا خطيرا وجارا مقلقا لابن طولون، والظاهرة انه كان يطمع في ملك مصر. ونص المقريزي في الخطط، على ذلك بعبارة مختصرة فكتب «وكانت الأمور قد اضطربت ببغداد فطمع ابن شيخ في التغلب على الشامات وأشيع أنه يريد مصر».

وبادر ابن طولون بتعبئة مالديه من الجند، كما عنى بالاسراع فى تكوين جيش قوى يساعده فى اخضاع ابن الشيخ ويكون فى الوقت نفسه عدته فى نجاح قضيته الشخصية حين يرى الوقت مناسبا لاثارتها. ولذلك طلب ابن طولون اذن الخليفة فى شراء عدد كبير من العبيد الترك والسودان والحبش وسكان جزائر البحر المتوسط.

واخذوه قهرا وقيدوه بالحديد في رجليه وحملوه الى اسكندرية فاوسموه فيها بطركا، وعادو معه الاساقفة والشيوخ فاجتاز بضيعته المذكورة، فمال اليها ليسلم على اهله، فلما اتصل بهم خبره خرجو للقايه بالمجامر والصلبان، وطلعو به المنزل يستريح، فلما جلس والجمع معه حضر انسان شرير من اهل الضيعة فقال لاحد الاساقفة: اليس انتم تقولون انه لا يجوز لمن تزوج ان يصير بطركا؟. قال له: نعم. فقال: هذا قد تزوج وزوجته بطركا؟. قال له: نعم. فقال: هذا قد تزوج وزوجته

أما ابن الشيخ فقد أبى أن يعترف بسلطان المعتمد، وهو الخليفة الجديد. وعرض عليه المعتمد أن يوليه أرمينية اذا قبل الخضوع ونزح عن الشام فرفض. ولعل ابن الشيخ كان يريد الجمع بين الولايتين، وأن يضيف اليهما مصر اذا استطاع الى ذلك سبيل. وذكر المقريزى فى هذه المسألة رواية أخرى، قال: « فلما قتل المهتدى فى رجب سنة ٢٥٦هـ وبويع المعتمد بالله أحمد بن المتوكل لم يدع ابن شيخ له، ولا بايع هو ولا أصحابه، فبعث اليه بتقليد أرمينية زيادة على ما معه من بلاد الشام وفسح له فى الاستخلاف عليها والاقامة على عمله، فدعا حيننذ للمعتمد».

وعلى كل حال فان المعتمد كتب الى ابن طولون ليتأهب لحرب ابن شيخ وأن يزيد فى عدته ، وكتب لابن المدبر أن يطلق له من المال ما يريد، فعرض ابن طولون الرجال، وأثبت من يصلح، واشترى العبيد من الروم والسودان، وعمل سائر ما يحتاج اليه».

وبعد أن تم كل هذا الاستعداد كتب أحمد بن طولون الى ابن الشيخ يدعوه الى الخضوع فلم يفعل. واستخلف ابن طولون أخاه موسى على مصر، وسافر على رأس جنده الى حدود فلسطين. ولعله كان حريصا كل الحرص على ابقاء جيشه سليما لينفعه فى فرص أخرى اذا كان فى استطاعته أن يتجنب الحرب.فاننا نرى انه كتب مرة ثانية الى ابن الشيخ يدعوه الى

باقية الى الان عندنا فى الضيعة. فلما سمع ذلك الاسقف هذا القول حزن واخبر بقية الاساقفة الذين معه، وقال لهم: يا اخوه اعلمو اننا قد اصابتنا مصيبة عظيمة وفضيحة وصرنا عارا عند كل احد. وعرفهم الخبر فسكتو وصارو سكارى بغير خمر من الحزن والكابة. فلما راهم مينا البطرك يتشاورو علم انهم لاجله، فقال لهم: يا اخوه ما بالكم تتشاوروا؟ فقالو له:قد عرفونا انك متزوج وقد فعلنا معك ما لا يجوز وما هو مخالف

الخضوع والى ارجاع المال الذى كان مرسلا من مصر الى العراق والذى اغتصبه حين مروره فى أرضه. ولما لم يتلق ابن طولون من خصمه ردا مرضيا استعد لمهاجمته، ولكنه تلقى من الخليفة أمرا بالعودة الى مصر، اذ عهد الخليفة بأمر اخضاع ابن الشيخ الى أماجور الذى أقطع الشام. فهل أدرك الخليفة فى اللحظة الأخيرة أن من الحكمة منع ابن طولون من التوغل فى الشام لئلا يضمها الى مصر ويستقل بهما؟! أو هل كان المطلوب التخلص من أما جور بتكليفه أن يخضع ذلك الثائر الخطر؟!

وعلى أية حال فقد غنم ابن طولون من الأمر كله، اذ رجع بجيشه كاملا وصار هذا الجيش في يده أداة قام عليها سلطانه وسلطان ابنه خمارويه من بعده. وقدر المؤرخون في مناسبات مختلفة الجيش الطولوني بمائة ألف جندى. وذكر ابن سعيد ان أحمد بن طولون خلف عند وفاته سبعة آلاف مولى وأربعة وعشرين ألف عبد. ولعل هؤلاء السبعة آلاف كانوا من أبناء البلاد الاسلامية التي سيطر عليها العرب منذ القرن الأول الهجرى.

وكتب المؤرخ اليعقوبي أن كل الجنود الطولونية أقسمت يمين الطاعة لأحمد بن طولون في سنة ٢٥٨هـ (٨٧٢م).

ولم نسمع عن جند ابن طولون أى ثورة أو فتن، ولاشك أن أحمد بن طولون استطاع أن يسيطر على الجيش وأن يحفظ النظام بين جنوده مبفضل حزمه وكرمه وبعد نظره.

القانون فاصدقنا عن نفسك. فقال لهم: الامر صحيح لكن احضرو الامراة. فاحضروها، فقال لها البطرك: عرفيهم السر الذى بينى وبينك. فاخبرتهم بذلك، فلما سمعو قولها مجدو الله عند معرفتهم بصحة الخبر من المراة ومن جميع أهلها.

وكانت تلك السنة التى جعل فيها هذا الاب مينا بطركا سنة ستماية ثلثة وسبعون للشهدا، وكانت مصر يوميذ خليفة بغداد وكان الوالى عليها من قبله انسان يعرف بالاخشيد، اقام ثلثة

وعنى أحمد بن طولون بالأسطول عنايته بالجيش. ولكن لم تتضح الحاجة الماسة الى الأسطول الا بعد توسع أحمد بن طولون في الشام، اذا اضطر الى حماية شواطنه ومواجهة الهجوم البيزنطي ثم المحافظة على طرق الاتصال البحرى بين مصر والشام.

ولم يكن من الصعب على ابن طولون الاهتمام بالناحية البحرية وقد رأينا كيف كان لسكان مصر منذ فجر الاسلام الفضل في الانتصارات البحرية التي كسبتها الخلافة، وفي بناء السفن وتشييد دور الصناعات في وادى النيل وفي أفريقيا وفي الشام.

وفى اعتقادنا أن المحافظة على البحرية المصرية أو انشاء أسطول مصرى فى زمن الطولونيين كان استمرار لتاريخ مصر الحربى الجيد، ولم يكن من الأمور الشاقة أو الصعبة مثل انشاء جيش قائم فى مصر حينذاك. والمعروف أن حملة أحمد بن طولون على الشام أتاحت له استخدام أسطوله بل انه أنشأ قاعدة بحرية فى عكا وحصن هذا الميناء على يد مهندس من بيت المقدس، وهو جد المقدسي الجغرافي المعروف.

ولما تولى خمارويه بادر بارسال الأسطول الطولوني للسهر على شواطئ الشام.

ويبدو أن عناية الطولونيين بالأسطول كانت كبيرة، كما كانت عنايتهم بالجيش، أما عن مراكب الأسطول الذى تركه أحمد بن طولون عند وفاته بلغت ألف سفينة.

سنين قبل ان يجعل هذا الاب بطركا، ثم سار الى فلسطين ومات هناك، وخلف ولدين احدهما ابو القسم والاخر ابو الحسن، فتوليا الولاية عوض ابيهما، وثار عليهما ثاير من الغرب اسمه حنابنا، فهربا من قدامه الى فلسطين، وملك هو مصر فلما علمو ان عساكره بمصر فقط عادو الى قتاله فهزموه، وكانا صبيين وكان معهما استاذ لابيهما، وكان اسمه كافور، وكان جنسه نوبى سبوه من بلاد النوبه وسلمه مولاه من صغره لمن علمه الخط

## (ج) القطائع حاضرة الطولونيين

عرفنا أن أحمد بن طولون خرج لمحاربة ابن الشيخ في الشام سنة ٢٥٦هـ ثم ورد عليه كتاب الخليفة بالرجوع فعاد الى مصر. ثم بدأ أحمد بن طولون في تأسيس حاضرة له وبدأ في البنيان كما يقول الكندى في شعبان من سنة ٢٥٦هـ. واختط ابن طولون عاصمته الجديدة في المكان الواقع في سفح جبل يشكر الى الشرق من مدينة العسكر والى الشمال الشرقى من الفسطاط، حيث توجد الآن قرة ميدان، والمنشية، وميدان صلاح الدين (١).

وكان تفكير أحمد بن طولون في ترك دار الامارة بمدينة العسكر أو في الفسطاط يمثل اتجاهه الجديد في الاستقلال بمصر وفي رغبته في منافسة بلاط العباسيين.

وقد اتخذ ابن طولون أولا لنفسه قصرا فى هذه الحاضرة الجديدة جعل أمامه ميدانا فسيحا على نمط ما كان فى مدينة سامر اء. ثم اختط ابن طولون الأراضى المحيطة بذلك الميدان وأقطع كلا من كبار دولته وقواده وفنات جنده ومن احتاجوا اليهم من صناع وتجار قطيعة، فصارت كل قطيعة خاصة بأبناء الفئة الحربية الواحدة، أو أبناء الصناعة الواحدة، أو أبناء الجنس الواحد مثل قطيعة الروم، السودان وقطيعة البزازين وقطيعة الخبازين ...الخ...

<sup>(</sup>١) انظر : دكتور زكى محمد حسن: الفن الاسلامي في مصر ج ١ ص٥٥.

والادب وكلما يحتاج اليه، فلما كبر وراه [رآه] ناجب عارف سلم اليه مملكته وولديه، وهذا كان مثل يوسف بمصر. فلما انقضا للولدين سبع سنين ماتا جميعا، وتولا الاستاذ كافور بعدهما، ثم مات فاخذوه مقدمى الدولة وصبروه [حنطوه] واجلسوه على كرسى عال فى قصره ولبسوه ثوب باكمام طوال جدا حتى تصل الى باب المجلس الذى هو فيه. واقامو خدام بين يديه، وكلمن جا يسلم عليه يمنعوه من الدخول اليه، ويقولو سيدنا يامر ان

وسميت هذه الحاضرة الجديدة باسم القطائع. ولم يكن التخطيط أو الاسم غريبا، اذ كان تخطيط القطائع يشبه الى حد كبير تخطيط سامراء. كذلك كان يطلق اسم القطائع على مدينة سامراء التى بناها المعتصم اللهم الا القصور الملكية.

وأكبر الظن أن مهندسى القصور الطولونية نحوا فى بنائها نحو قصور الخلفاء فى سامرا. وكان لقصر أحمد بن طولون عدة أبواب كبيرة، وكان لكل باب منها اسم يدل أحيانا على الجهة التى يؤدى اليها، أو على نوع الخدم، وذلك كما كان متبعا فى قصور سامراء. وكان أهم أبواب القصر كما ذكر المقريزى فى الخطط: باب الميدان ومنه كان يمر الجند، وباب الخاصة للمصربين من الأمير، وباب الصوالجة وكان يؤدى الى الميدان الكبير المخصص للعب الصوالجة، وباب الحرم الذى كان لا يدخل منه الا النساء أو الخصيان، وباب الصلاة وكان يوصل الى جامع ابن طولون. الخ..

ولم تبق القطائع مدة طويلة مقر الأمير وخدمه وحشمه ورجال بلاطه وجيشه وحكومته فحسب، بل مالبث أن اتسع نطاقها وزادت عمارتها. وذكر مؤرخو مصر الاسلامية انها اصبحت مدينة كبيرة زاهرة وأنشئت فيها المساجد الجميلة والحمامات والأفران والطواحين والشوارع والحوانيت والمنازل وغير ذلك مما نجده في المدن الكبرى، وامتدت عمارتها حتى اتصلت بمدينة الفسطاط.

تقبل كمه وتسلم عليه من برا لانه ضعيف لا يحتمل احد يدخل اليه، وكانو جعلو خلف الكرسى الذى اجلس[وه عليه] من اذا سلم عليه الناس حرك راسه وكمه كانه يرد عليهم. ولم يعلم احد من اهل قصره بذلك الا الاستاذين الخواص وسراريه وابو اليمن قزمان ابن مينا، فاقام هكذى ثلثة سنين ووزيره يجبى الخراج ويدبر الامور الى ان عرفو قوم الخبر، فكتبوا الى ملك الغرب واسمه معد ابو تميم المعز لدين الله، فلما عرف ذلك انفذ

ويظهر من تخطيط القطائع أن أحمد بن طولون لم يرد أن يجعلها مدينة حربية حصينة يغلب عليها الطابع العسكرى، مثلما كانت بغداد حين بناها أبو جعفر المنصور، وانما نرى أحمد بن طولون يتجه اتجاه الخليفة العباسى المعتصم حين بنى سامرا. اذا اتجه المعتصم في بناء سامرا الى الابداع في البناء وسائر الفنون الصناعية والزخرفية ليجعلها أكبر منافس لبغداد. وكذلك فعل أحمد بن طولون في بناء القطائع ليجعلها تنافس سامرا وبغداد.

وكان سقوط الأسرة الطولونية ايذانا بسقوط هذه الحاضرة الجديدة وتخريبها، ولكن ذكراها لا تزال قائمة بفضل المسجد الجامع الذي كان يقوم فيها.

ونلاحظ أن انشاء القطائع لم يقض على العسكر أو الفسطاط، فمع أن الناس كانوا يعتبرون العسكر مدينة قائمة بذاتها وكذلك القطائع الا أنهما لم تكونا في الحقيقة الا ضاحيتين للفسطاط أو امتداد لها. وظلت الفسطاط المركز الأعظم للحياة المصرية، بل ان المبانى المحكومية القديمة لم تهجر تماما، فمثلا أصبحت دار الامارة التي كان يسكنها الأمراء العباسيون في العسكر. أصبحت ديوانا للخراج في عصر الطولونيين.

#### (د) جامع ابن طولون

أراد أحمد بن طولون أن يكون له مسجد جامع كبير يتضاءل الى جانبه جامع عمرو بن

قايد من قواده اسمه جوهر، وكان شجاع مقاتل ومعه عسكر كبير، فلما سمع الاخشيديه بخبره، خرجوا لقتاله، ومنعو المراكب ان تعدى [النيل]. وكانت تلك السنة قليلة الما، فعرف قوم موضع المخاضة قبالة شطنوف [مركز اشمون]، فلما علم مقدم الاخشيدية وهو الاستاذ وكان اسمه فاتك وكان شجاع مقاتل وعسكره رجال مقاتلة ولم يكن فيهم من يعرف يرمى بالنشاب الا يسيرا منهم فاما الواصلين من المغرب فكان اكشر عسكرهم

العاص وجامع العسكر ويكون عنوانا لعظمة الأمير ولرخاء البلاد في عصر ه. فاختار أحمد بن طولون مكانا لهنذا الجامع على جبل يشكر (١) لأن المصريين كانوا يعتقدون أن موضع هذا الجبل مبارك ويزعمون أن الله عز وجل كلم موسى عليه (٢) وفضلا عن ذلك فقد كان مكان الجامع يتوسط القطائع عاصمة ابن طولون الجديدة.

واختلف المؤرخون فى تاريخ انشاء الجامع ولكن السنين التى ذكرها المؤرخون متقاربة وتؤكد ان أحمد بن الطولون لم يبدأ فى منشآته العامة ومشاريعه العمرانية الا بعد أن أصبحت مصر كلها تحت سلطانه. فذكر ابن دقماق وأبو المحاسن أن الشروع فى تشييد المسجد كان فى سنة ٢٥٩هـ، أما القريزى فذكر أن بداية بنيان الجامع كان فى سنة ٢٦٣هـ. واختلف المؤرخون فى تاريخ الانتهاء من بناء الجامع اختلافا بسيطا، فذكر المقريزى أن الفراغ من بناء الجامع كان فى سنة ٢٦٥هـ، وهذا التاريخ وارد فى الكتابة التاريخية التى وجدت فى الجامع

<sup>(</sup>۱) يذكر ابن دقماق فى كتابه الانتصار لواسطة عقد الأمصار ان يشكر كان رجلا صالحا، أما المقريزى فى الخطط، والقلقشندى فى صبح الأعشى فيذكران نقلا عن القضاعى ان هذا الجبل نسبة الى يشكر بن جديلة من قبيلة لحم التى اتخذت خطتها فى هذا الجبل بعد أن تم للعرب فتح مصر.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدكتور زكي محمد حسن: الفن الآسلامي في مصر صلاهوما ذكره من مراجع ص٣٧وما ذكره من مراجع ص٣٧وما ذكره من مراجع.

رجالة عراة ملتفين باكسية صوف، وكانو اذا قاتلو يجعلو اكسيتهم على ايديهم، ويقاتلو بالسيوف والنشاب وفضلات حراب لطاف يزرقو [يطعنوا] بها الاخشيدية، فقتلوهم وكانت مطاردهم أعلامهم] خرق مصبوغة عجيبة ملونة على قصب فضة علامة للغلبة، فاذا ابصروهم ينشروه يقوو [يقويهم] للحرب، وكانو الاخشيدية حطو المطارد السود الذي معهم انهزم [فانهزم] عسكرهم، فلما نظر الاستاذ فاتك تلك المطارد قد حطها حاملوها وهمو بالهرب عدا اليهم فقتلهم حطها حاملوها وهمو بالهرب عدا اليهم فقتلهم

منقوشة بالخط الكوفي على لوح من الرخام(١).

أما مهندس الجامع فيذكر المقريزى انه كان رجلا قبطياً حسن الهندسة حاذق بها.

وأهم ما يمتاز به جامع أحمد بن طولون هو منذنته أو منارته التى تقع فى الرواق الخارجى الغربى، وتكاد لا تتصل بسائر بناء الجامع. وهى مشيدة من الحجر وتتكون من قاعدة مربعة تقوم عليها طبقة أسطوانية عليها أخرى مثنة. وأما السلالم فمن الخارج على شكل مدرج حلزونى. وليس لهذه المنارة نظير فى البلاد الاسلامية اللهم إلا فى الجامع الكبير وفى مسجد أبى دلف فى سامرا وذكر المقريزى وابن دقماق أن أحمد بن طولون لما عقد العزم على تشييد الجامع قال: أريد أن أبنى بناء ان احترقت مصر بقى وان غرقت بقى، فقيل له «ينى بالجير والرماد والآجر الأحمر القوى النار الى السقف، ولا يجعل فيه أساطين رخام فانه لا صبر لها على النار، فبناه هذا البناء.

والحق أن جامع أحمد بن طولون يعتبر من أهم وأقدم الآثار الاسلامية في مصر، ذلك أن جامع عمرو بن العاص وهو أقدم جامع في مصر، لم يبق على حاله كما كان في عصر بنائه اذ أدخل عليه على مر العصور الاسلامية اصلاحات كثيرة وأضيف اليه من الأبنية ما غير

<sup>(</sup>١) انظر: الدكتور زكى محمد حسن: الفن الاسلامي في مصر ص٣٧ وما ذكره من مراجع.

وانهزم هو وعسكره. ولم تزل المغاربة يتبعوهم ويقتلوهم الى بلبيس، واسرو من مقدميهم جماعة فكبلهم جوهر بالحديد وانفذهم الى الغرب الى مولاه المعز لدين الله. وملك جوهر ارض مصر، وكان وصوله اليها فى سنة ٦٨٣ للشهداء. فاما ابو اليمن قزمان ابن مينا وزير كافور فانه وجد نعمة قدام جوهر فابقاه على حاله ناظر فى كورة مصر ولما هو مشهور به من الثقة والامانة التى عرفت منه وشهد له بها ثقات مصر.

معالمه. أما جامع أحمد بن طولون فقد احتفظ تقريبا بكل تصميماته الأولى وأصبح البناء الوحيد الذي توافرت فيه هذه الشروط في مصر والشام قبل العصر الفاطمي (١).

ولم يكن جامع ابن طولون للصلاة فقط وانما كان مدرسة للعلوم الدينية، ومحلا تعلن فيه أمور الدولة، ومكانا تعقد فيه المحاكم. وجعل فيه ميضأة، وخزانة بها الأدوية والأشربة التى قد يحتاج اليها المصلون وعين له طبيبا خاصا يقوم بمداواة ما قد يطرأ على المصلين. ولم يضن ابن طولون على جامعه الكبير «بسلاسل النحاس المفرغة والقناديل المحكمة، وفرشه بالحصر العبدانية والسامانية» (٢).

#### (ه)قناطر ابن طولون

### والبيمارستان وانشاءات واصلاحات أخرى

شيد أحمد بن طولون في الجهة الجنوبية الشرقية من القطائع قناطر للمياه لا تزال بعض عقودها قائمة. وكان الماء يسير في عيونها الى القطائع. ويروى مؤرخو مصر الاسلامية على عادة مؤرخي العصور الوسطى ـ القصص والأساطير التي تشير الى بناء هذه القناطر(٣).

<sup>(</sup>١) الدكتور زكى محمد حسن: الفن الاسلامي . ١٥٥٠ و٥٤.

<sup>(</sup>۲) المقریزی: الحطط: ۲۳ ص۲۹۵

<sup>(</sup>٣) انظر: المقريزي: الخطط: ج٢ ص٤٥٧ .

وبنا جوهر مدينة على [حول] القصر، وسماهم القاهرة المعزية.

وكان من جملة الاخشيدية استاذ امير اسمه تير وكان والى [على] البشمور (وهو الذى بنا المسجد بظاهر القاهرة)، فمنع جميع البشامرة، ان يدفعو جوالى، وحملهم على ان لا يطيعو جوهر، وقال لهم: ساعدونى وانا احمى بلادكم واوفر عليكم الخراج. فتبعه جمع كبير، فلما بلغ الملك المعز خبره عند وصوله الى مصر انفذ اليه عسكر، فلما

والحق أن عاصمته الجديدة كانت محتاجة الى تدبير المياه لها والى توفير كل سبل الراحة لساكنيها. وقد أشار المشيرون على أحمد بن طولون أن يجرى الماء من عين أبى خليد، فاعترض قائلا: بأن هذه العين لا تعرف أبدا الا باسم أبى خليد، وأنه يريد أن يستنبط بنرا تنسب اليه فعدل عن العين الى الشرق وبنى عليها القناطر.

وكانت هذه القناطر شبيهة بالقناطر الرومانية المرفوعة وسماها المؤرخون المسلمون باسم السقاية.

وتطلبت هذه القناطر مجهودا كبير وأموالا ضخمة وكانت من المتانة والابداع بمكان كبير. وكان بناء هذه القناطر بآجر يماثل في الشكل والحجم آجر الجامع الطولوني. ونعرف أن المهندس الذي تولى لابن طولون بناء هذه العيون هو نفسه المهندس القبطي الذي شيد له بعد ذلك المسجد الجامع.

وأنشأ ابن طولون المارستان للمرضى فى أرض العسكر سنة ٢٥٩هـ وجعل له حمامين، خص أحدهما بالرجال والآخر بالنساء، وأباحهما مجانا للناس على اختلافهم من غير تمييز فى الأديان والمذاهب وكان هذا البيمارستان لعامة الشعب وشرط أحمد ابن طولون الا يعالج فيه جندى ولا مملوك. وأدخل ابن طولون فى هذا المارستان ضروبا من النظام جعلته فى مستوى أرقى المستشفيات فى هذا الوقت.

راو البشامرة العسكر تشاورو فيما بينهم وقالو: كيف نفسد نحن الملك ولا نامن ما يكون منه. ثم انهم تفرقو كل واحد منهم الى موضعيه، فهرب ذلك البايس تير الى دمياط وتبعه العسكر فركب مركب وهرب الى فلسطين، ودخل يافا فقبضوه هناك، واقام شهر يسقا سيرج حتى ارتفع جلده عن لحمه، وسلخ جلده وخرج مثل الزق فملوه تين، وصلبوه على خشبة.

(\*) تنيس: تقع مدينة تنيس في وكان اهل تنيس (\*) في ضيق عظيم في ذلك

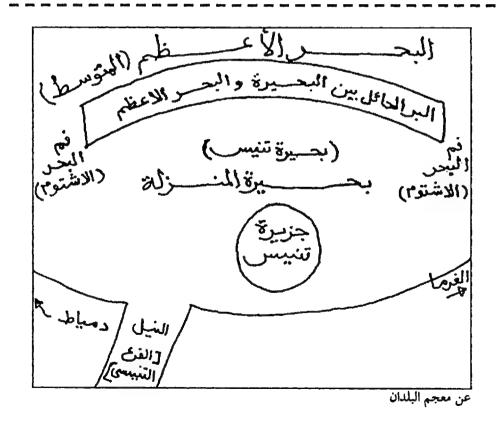

بحيرة المنزلة بشمال معصر، واستطاعت أن تشق طريقها عبر قرون عديدة من العصور القديمة والوسطى، لتحرز شهرة واسعة فى عالم الصناعة والتجارة... وجاء كل ذلك على الرغم من ظروفها الصعبة بحكم وقوعها فى جزيرة واسعة يغلب عليها الماء الملح ويقل فيها الماء العذب.

ومع ما أحرزته هذه الجزيرة من شهرة، فإنها انمحت من صفحة التاريخ في عصر الحروب الصادس الهجرى ـ الثاني عشر المميلاد ـ عندما أمر الكامل محمد بن العادل أبي بكر الأيوبي يؤكد أن تنيس تم تأسيسها بيد حاكم، فإنه يؤكد أن نهايتها جات نتيجة لقرار أصدره حاكم.

والواقع إن عسسر الحروب الصليبية شهد قيام المسلمين بهدم بعض المدن بمصر والشام، بحرد إلى إحتلالها واتخاذها قواعد ينطلقون منها إلى داخل البلاد. سبيل المثال لا الحصر - على وطرابلس وتنيس والفسسطاط. ولكن المسلمين عندما هدموا في بناء مدينتين جديدتين بدلاً منهما في ماحل البحر - حتى تكونا في ساحل البحر - حتى تكونا في ماحن من أي هجسوم بحرى

صليبي. وهكذا هدمت دمياط القسديمة عقب حسملة لويس التاسع في منتصف القرن الثالث عشر للميلاد لتشيد بدلها دمياط جسديدة في الداخل، وهدمت طرابلس القديمة عقب إستيلاء السلطان المنصور قلاون عليها في أواخر نفس القرن، لتحل محلها طرابلس جديدة أقامها المسلمون بعيداً عن ساحل البحر.

أما تنيس فقد هدمت ليخبو نورها إلى الأبد. وبذلك أنتهى دور تنيس فى التاريخ فى نهاية القرن السادس الهجرى ـ الثانى عشر للميلاد ـ وبقى إسمها فى كتب التاريخ يحمل ذكريات مدينة كبيرة، نهضت بدور بارز طوال قرون طويلة، وسجلت نشاطا حساريا يفوق حجمها فى مختلف الميادين الأقتصادية والأجتماعية والفكرية وغيرها.

تنيس مدينة قديمة بديار مصر بالقرب من دمياط على بعد تسعة كيلو مترات من الجنوب الغربي لمدينة بورسعيد الحالية، كانت تنيس هذه قائمة في العصور الرسطى في الجهة الشمالية الشرقية من بحيرة المنزلة التي الى بلدة تنيس الواقعة بها. وبعد أن أندثرت تنيس عرفت البحيرة المنزلة القرية منها والتي هي اليوم المنزلة القرية منها والتي هي اليوم قاعدة مركز المنزلة بمحافظة قاعدة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.

ویلاحظ التمیینزین تئیس هذه التی بکسر التاء وتشدید النون، وبین تانیس التی هی صان الحجر بمرکز فاقوس، وکذلك التفرقة بین تئیس الأولی وبین تنیس بغیر تشدید. ویقال لها التینه وهی التی تعرف الیوم باسم البربا بمرکز جرجا مسقط رأس الملك مینا أول ملوك الفراعنة.

وللأهمية التاريخية لمدينة تنيس موضوع بحثنا تكلم كثير من المؤرحين عن موقعها وتناولوا ذلك من زوايا عديدة وأتفقوا في النهاية على مآثر تلك المدينة بعد التعريف بها.

من ذلك ما يذكره ياقوت الحموى في معجم البلدان من أن تنيس بكسرتين وتشديد النون وياء ساكنة والسين مهملة، جزيرة في بحر مصر قرية من البر ما بين الفر ما ودمياط، والفر ما في شرقيها. كان النيل يجرى إليها وكانت ذات حدائق وبساتين. أما عن وصفها فقد ذكر ياقوت أنها كانت جيزيرة في وسط بحييرة مفردة عن البحر الأعظم ـ أى البحر المتوسط أو بحر الروم... يحيط بهذه البحيرة البحر من كل جمهة وبينهما وبين البحر الأعظم برآخر مستطيل وهي جنزيرة بين السحرين، وأول هذا البر قرب الفرما، وهناك فوهه يدخل منها ماء البحر الأعظم إلى بحيرة تنيس في موضع يقال له القرباج فيه مراكب تعبر من بر

الفرما إلى البر المستطيل الذى يحول بين البحر الأعظم وبحيرة تنيس، يسار في ذلك البر نحو ثلاثة أيام إلى قرب دمياط. وهناك أيضا قوهه أخرى تأخذ من البحر الأعظم إلى بحسيسرة تنيس، وبالقسرب من ذلك فوهة النيل الذى يلقى بماء الفسيسان إلى بحيرة تنيس.

وهذه البحيرة طولها مقدار إقلاع يوم واحد في عرض نصف يوم، ويكون ماؤها أكشر السنة ملحا لدخول ماء بحر الروم إليه عند هبوب ربح الشمال، فإذا تكاملت زيادة النيل يسعد الماء الملح وتغلب حسلاوة مساء النيل على ماء البحر فيصير ماء البحيرة عذبا حتى عشرة فراسخ حول تنيس، وعندئذ يدخر أهلها المياه في جباب وصهاريج عظيمة بنوها تحت الأرض وهي قسوية البنيان وتسمى المصانع. وتصبح هذه الصهاريج هي المصدر الرئيسي للمياه التى يستعملها أهالى تنيس وسكانها حتى السنة التالية عندما يفيض النيل، وكل من لديه ماء فوق حاجته يبيع الفائض لغيره، وبالمدينة مصانع كثيرة موقوفة يعطى ماؤها للغرباء.

والبحيرة قليلة العمق يُسار في اكترها بالمدارى [ذراع طويل من الخشب] ومن حذق نواتي البحر أنهم يقلعون بريح واحدة يديرون القلاع بها حتى يذهبوا في جهتين مختلفتين متساوية في سرعة

السير فيلقى المركب المركب فى ممثل لحظ الطرف بريح واحدة. وبهذه البحيرة سمكه تسمى الدلفين فى خلقة الزق الكبير وتكثر فى مياه بحر الروم، ولها خاصية مشهورة وذلك أنها لا تزال تدفع الغريق عند غرقه وهو يجود بأنفاسه ودفعه مرة ورفعه تارة أخرى إلى أن تخرجه إلى الساحل أو الماء الرقيق، كما أنه إذا أكلها الإنسان رأى منامات هائلة، أى مزعجه.

ويذكر المسعودى أن ابحيرة تنيس ودمياط كانت أرضا لم يكن بمصر مثلها إستواء وطيب تربه، وكانت جنانا ونخلاً وشجراً ومزارع. ولم ير الناس إلى ما قبل الغزو العربى بمائة عام أرضا أحسن من هذه الأرض ولا أحسن إتصالاً من جنانها وكرومها إلا بلاد الفيوم، وكانت أرضها ترويها ترع لا تنضب مياهها تأتي من النيل صيفا وشتاء فكانت تنبت نباتا يانعا من القمح والنخيل والأعناب وسائر الشبجر من فاكهة ورياحين، وكان بين البحر وبين هذه الأرض نحو مسيرة يوم واحد. غير أن البحر ما لبث أن طغي عليها فاقتحم ماكان يحجزه من كثبان الرمل، وكانت المياه تزيد طغيانا عاما بعد عام حتى عمت السهل المنخفض فغرقت معظم القرى، وأما التي كانت على إرتفاع من الأرض فلم تناله المياه وأعظم ما نجا من

تلك الأراضى مدينة تنيس الشهيرة بما لها من الأتساع والكبر، بعد أن عصفت بغيرها الطبيعه وكتب عليها الغرق واختفت جناتها وآثارها وتكونت على أرضها بحيرة مترامية الأطراف تطوى في أعماقها مدائن الحدائق، هذه هي بحيرة تنيس التي عرفت فيما بعد باسم بحيرة المنزلة،

أما المقريزى فيذكر أن وتنيس بكسر التاء المنقوطة باثنتين من فوقها وكسر النون المشددة وياء وسين مهملة بلده من بلاد مصر في وسط الماء، وهي من كسورة الخليج. وكان للملك بها أمناء يقسمون المياه ويعطون كل قرية قسطها وكان على تلك القرى ملك يأتي يأمر بعمارتها والزيادة فيها ويجعلها له متنزها.

#### الغرو العربي ودورتنيس في الأحداث السياسية

ذكر جماعة لمن شهد غزو مصر أنه مع بداية الغزو العربى، وبعد أن أستقرت أقدام عمرو بن العاص، وجه عمير بن وهب الحجى إلى تنيس ودمياط وتونه ودميره وشطا ودقهله وبنا بوصير لاحتلالها. وعندما دخلها أحمد بن طولون سنة ٢٦٩هـ/ ٨٨٢م بنى بها عدة حوانيت وصهاريج تعرف بصهاريج الأمير.

ويذكر المقريزى فى خططه انه عندما سار المسلمون إلى تيس خرج إليهم حاكمها فناجزهم فى

مواقع كثيرة ودارت بينهم حروب قبل أن يظفر العرب ويهرموا جيشه وياخذوه أسيرا. ومنذتم لهم ذلك فتسحوا المدينة وبنوا كنيستها جامعاً وغنموا أموالها وقسموها.

وتروى القسصة أن شطا ابن حاكم دمياط التي استولى عليها المسلمون لما رأى أن العرب أبطأ عليهم فتح تنيس جمع جيشا من البرلس ودميره وأشموم طناح وجهزه ولحق باعداد المسلمين، ثم سارحتى ألتقى بحاكمها ومازال يقاتله حتى قستل ودفن بظاهر المدينة.

وأصبح العرب بفتح تنيس ودمياط والبلاد الجاورة مسيطرين على منافذ النيل إلى البحر. وأكبر الظن أن سلطان العرب الغزاة صار يمتد منذ ذلك الحين على كل بلاد مصر السفلى إلا بلادا قليلة كانت في الجزائر التي في مياه بحيرة المنزلة الفسيحة.

ونتيجة لذلك أحشفظت القبائل العربية ببقائها في مصر بعد الغسزو زمنا طويلا، فسإن الحمداني يذكر أن بني عذره وهم قبائل عربية أقاموا بدمياط وما حولها بتيس.

ولم تزل تنیس بید المسلمین الی أن کانت اسرة بشر بن صفوان الکلبی علی مصر من قبل یزید بن عبدالملك فی شهر رمضان سنة ۱۰۱هد/۲۱۹م فهاجم الروم تنیس وقتلوا أمیرها

مزاحم بن مسلمه المُرادى فى جمع من الموالى.

واست مسرت تنيس بحكم موقعها الهام تشارك فى الأحداث السياسية، ذلك أنها نظرا لتطرف موقعها وصعانتها وصعوبة الوصول إليها غدت ملاذا وملجأ للهاربين من وجه خصومهم وأعدائهم.

من ذلك أنه حسيدت أثناء الصراع بين الأمين والمأمون ولدى الخليف هارون الرشيد أن أراد الأول الغدر بأخيه المأمون. وكان الوالي على مصر من قبل الأمين هو حاتم بن هرثمه بن أعين فلما ثار عيه أهل انتوا وتمي بعث إليسهم السسرى بن الحكم وعبدالعزيز بن الوزير الجروى فتغلبا عليه في شوال سنة ١٩٤هـ/٨٠٩م. ثم ولى الأميسر جابر بن الأشعث الطائي مصر وكان لينا، فلما تساعد ما بين الأمين وأخيه المأمون وخلع الأمين أخاه من ولاية العهد وعهد إلى ابنه موسى، تكلم الجند في مصر بينهم في خلع مسحسد الأمين غضبا للمأمون، فبعث إليهم جابر ينهساهم عن ذلك ويخسوفسهم عواقب الفتن، وأقبل السرى بن عبدالحكم يدعو الناس إلى خلع محمد. وكتب المأمون إلى أشراف مصر يدعوهم إلى القيام بدعوته فأجابوه وبايعوا المأمون في رجب سنة ١٩٦هــ/١١٨م ووثبوا بجابر فأخرجوه وولوا عباد

بن محمد، فكتب محمد الأمين إلى رؤساء الحوف بولاية ربيعة بن قيس الجرشي \_ وكان رئيس قيس الحيوف \_ فانقياد أهل الحيوف كلهم معه يمنها وقيسها وأظهروا دعوة الأمين وخلع المأمون وساروا إلى الفسطاط لحاربة أهلها، فعقد عباد بن محمد لعبد العزيز الجروى وأرسله في جيش لقتال خصومه فخرج في ذي العقدة سنة ١٩٧هـ/٨١٢م لقسالهم، فانهزم الجروى ومضى في قومه وأتباعه إلى فاقوس، فقالوا له «لم لا تدعيو لنفيسك بدون هؤلاء الذين غلبوا على الأرض، فــصــادف ذلك هوى في نفس الجروي، فمضى فيهم إلى تنيس فنزلها، ثم بعث بعماله يجبون الخراج من مسصر السفلي. وفي تلك الأثناء بلغ أهل الحوف قتل الأمين \_ وهم أنصاره \_ فتفرقوا. وولى إمسرة مسصسر المطلب بن عبدالله الخزاعي من قبل المأمون، وولى عبدالعزيز الجروى شرطته ثم عزله، ثم صرف المطلب وولي العباس بن موسى بن عيسى في شوال سنة ١٩٨هـ/ ١٨٣م، ثم عاد عبدالعزيز الجروى فتولى الشرطة مرة ثانية. فلما ثار الجند وأعمادوا المطلب في الحسرم سنة ١٩٩هـ/ ٨١٤م هرب الجسروى إلى تنيس وأقبل العباس بن موسى من مكة \_ وكمان قلد ترك الأمر لأبنه عبدالله في منصر ريشمنا يحضر هو \_ فنزل بلبيس ودعا

قيسا إلى نصرته، ثم مضى إلى الجروى بتنيس فشاوره، فأشار عليه أن ينزل دار قبيس. وبعمد موت العباس بن موسى مسموعا في طعام دسه إليه المطلب دان أهل الحبوف للمطلب وبايعبوه، وبعبد ذلك بعث المطلب إلى عبدالعزيز بن الوزير الجروى بولايت، على تنيس وأمسره بالذهاب إلى الفسطاط \_ ويبدو أن المطلب أراد بذلك أن يخدع الجروى ويوقع به لأنه عرف رغبته في الأستقلال وطمعه في ولاية مصر \_ إلا أن الجروى رفض وامتنع عن الأمتثال لأمسسر الوالي. وإزاء هذا بعث المطلب بوال على تنيس، ولكن الجروى منعه من ذلك وأخرجه منها، فبعث إليه المطلب السرى بن الحكم في جسمع من الجند يسألونه الصلح فأجابهم إليه، إلا أنه اجتهد في الغدر بهم ففطنوا إلى ذلك وحساربوه، ثم عساد فدعاهم إلى الصلح ولجأ إلى خدعة أستطاع بها أن يقبض على السىرى ويأسره ويسجنه بتنيس وذلك في جـمـادي الأولى سنة 199هـ/١٩٩م.

وفى مسجسموع النزاع بين المطلب بن عبدالله وعبدالعزيز الجروى أخرج الأخير السرى بن الحكم من السجن وعاهده وعقد مسعسه على أن يشور بالمطلب ويخلعه، فعاهده السرى على ذلك فألقى على عرب مصر أن كتابا ورد بولايته، فاستقبله الجند

من أهل خراسان وأمده قيس بجمع منهم وحارب عرب مصر الذين أمتنعوا عن تأييده ومبايعته. فطلب المطلب الأمسان فسأمنه واستبد السرى بأمر مصر.

ولما ولى المطلب بن عبدالله الخزاعي ولايته الثانية على مصر باجـــمـاع الجند (۱۹۹۹ ٠٠٠٠هـ \_ (١٩١٤ ه١٨م) ولى على الاسكندرية محمد بن هبيرة الذي أستخلف عنه عمر بن هلال، وقام الأندلسيون الذين قدموا الاسكندرية بعد طردهم من وطنهم في عهد الحكم بن هشام الأمسوى سنة ١٩٨هــ/٨١٣م بقستل عسمسر بن هلال هذا واستقلالهم بالاسكندرية، وبلغ الجروى ذلك فــار إليها في خمسين ألفا من رجاله وحاصرها وكاد أن يفتحها في المحرم سنة ۲۰۱هـ/۸۱٦م، ولكن اسسرى بن عبدالحكم الذى خشى إزدياد نفوذ الجروى بعث عسمرو بن وهب الخزاعي على رأس جيش إلى مقره بتنيس، فترك الجروى حصار الاسكندرية ورجع إلى تنيس حيث أخرج جيش السرى

وشاءت الأحوال أن يقتل عبدالعزيز الجروى أثناء حصاره مدينة الاسكندرية في صفر سنة ٢٠٥ هـات السرى بن الحكم في جسادى الأولى من نفس السنة فبايع الجند سنة ٢٠٦هـ/ ٢٨٨م عبيد الله بن

السرى بعد وفاة أخيه أبو نصر بن السرى الذي خلف والده.

وفى تلك الأثناء بعث المأمون واليا على مصر هو مخلد بن يزيد، فامتنع عبيدالله عن التسليم له فاقستلوا وانضم على بن عبيدالعزيز الجروى إلى جانب مخلد وجرت بينهما حروب كان نتيجتها أن دخل عبيد الله مدينة الأحيس مقر ولاية الجروى، وفر الخيس مقر ولاية الجروى، وفر رجب سنة ٢٠٩ هــ/٢٤٨م الله بن السرى إذا أستستنينا وخصعت مصر كلها إلى عبيد الله بن السرى إذا أستستنينا الأسكندرية التى كسانت تحت سلطان الأندلسين.

وعندما ولى الخليفة العباسى
المعتصم أرسل إلى والى مصر
يامره باسقاط من فى الديوان من
العرب وقطع أعطياتهم وأرزاقهم
فتم ذلك، فشار يحيى بن الوزير
الجروى فى جمع من أتباعه فى
تنيس وقال هذا أمر لا نقوم فى
أفضل منه لأنه منعنا حقنا وفينا».
فخرج الوالى إليه وقاتله فى
بحيرة تنيس وأسره وتفرق عنه
أصحاه.

وفى تلك الأثناء ظلت تنيس تتعرض لهجمات الروم من ناحية المسحور. من ذلك أنه حمدت فى حلافة المسوكل سنة ٢٣٩هـ/ ٨٥٣ أن نزلت الروم بدمياط يوم عرفه فملكوها وقتلوا جمعا كثيرا من المسلمين ومضى الروم إلى تنيس فأقاموا باشتومها

(موضع قرب تنيس وهو المكان الذى يعبر منه ماء البحر الملح إلى البحيرة)، وكان والى مصر عبسه بن إسحق فلم يقاومهم (يقال أن سبب عدم مقاومتهم وغفلته أنه أراد طهبور ولديه يوم العيد حتى يجمع بين العيد والفرح حتى بلغ به الأمر أن أرسل إلى تغرى تنيس ودمياط فاحضر سائر من كان بهما من الجند والخراجين والزراقين وغيرهم.

ويبدو أن وقع غدزوة الروم كان شديدا، فأمر الخليفة المتوكل والى مصر ببناء حصن على البحر بتنيس وأنفق فيه وفي حصن دمياط والفرما مالا عظيما.

وفي عبهد الدولة الطولونية أثناء ولاية الأمير أبو موسى هرون بن خمارويه أضطربت أحوال مسصر إلى أن ورد الخبسر بموت الخليفه العباسي المعتصد بالله ومبايعة إبنه محمد المكتفي بالخسلافسة (٢٨٩/٩٢هـ) (٩٠٨/٩٠١). وعندمسا خسرج القرامطه بالشام سنة ٢٩٠هـ/ ٩٠٢م ـ وكانت تابعه لمصر ـ جهز والى مصر جيشا لمحاربتهم، ولم يستطع هذا الجيش إخراجهم من الشام بل حلت به الهزيمة. ثم وقعت بين هرون وبين الخليف وحسشة وتزايدت إلى أن أرسل المكتفى لحربه محمد بن سليمان الكاتب، فساربن سليمان من بغداد إلى حمص وبعث بالمراكب والأسطول من الثغور إلى سواحل

مصر، فخرج هرون لدفع محمد بن سليسمان عن دخول مصر وأرسل المراكب الحربية لقتاله. وفي تنيس ألتسقى الأسطولان العباسي والمصرى فحلت الهزيمة بأسطول مصر ووقعت تنيس في يد محمد بن سليمان.

وعندما وصل محمد بن سليمان إلى مصر بالجند كان الأمير عيسى النوشرى من جملة القواد الذين قدموا معه، فأرسله بن سليمان إلى الخليفة يخبره بالتحاره، وتوجه عيسى إلى العراق. فلما وصل إلى دمشق وافاه كتاب الخليفة بولايته على مصر. ثم ورد كتاب الخلافة إلى معسكر بن سليمان من بينهم معسكر بن سليمان من بينهم دمهاجرين طليق، بتقليده ثغر تيس ودمياط.

وتجدر الأشارة إلى اهتمام الطولونين بالبحرية، ولكن السيادة في البحر في ذلك العصر كانت لبني الأغلب. والمعروف أن أسطول الخلافة في طرسوس هو الذي قام بقيادة دميانه بمساعدة القائد محمد بن سليمان في القائد محمد بن سليمان في القضاء على مصر، ونجح في القضاء على الأسطول الطولوني في تنيس.

وأثناء ولاية أحمد بن كيغلغ الأخشيدى سنة ٣٢١هـ/ ٩٣٣ من قبل القاهر محمد. وبعد تولية الحليفة الراضى بالله محمد بن المقتدر ورد كتاب بتولية الأمير

محمد بن طغج على مصر وعزل أحمد بن كيغلغ، فأنكر الأخير ذلك وتهيأ لحربه، وجهز إليه عسباكر منصر ومعه المغاربه ليمنعوه من الدخول إلى الفرما، وأرسل محمد بن طغج قسما من جيهشه في أسطول والتقي مع عساكر أحمد بن كيغلغ، وافلح هذا الأسطول في الأستيلاء على تنيس ودمياط بعد موقعة هائلة وقتال شديد في السابع عشر من شهر شعبان سنة ٣٢٣هـ/٩٣٤م وسلم الأمر إلى محمد بن طفج. وفي سنة ٣٤٨هـ ٩٥٩م وصلت مراكب من (فرنجة) صقليه فنهبوا مدينة تنيس.

وإبان العصر الفاطمي. ترتب على استيلاء الفاطمين على دمشق وقوعهم في نزاع مع القرامطه. وذلك أن دمشق كانت تدفع الجزية لزعيم القرامطه ردحا من الزمن، فغدت هذه الجزية لا تدفع إليهم بعد إستيلاء الفاطمين على هذه المدينة. وعندما سار جعفر بن فلاح \_ أحد قواد جوهر الصقلى \_ لملاقاة الحسن القسرمطي دارت رحى الحسرب بين الطرفين فأسر جعفر وقتل ووقع كثيرون صرعى في حومة القتال في شهدر ذي القعدة سنة ٣٦٠هـ/ ٩٧١م. وعندئذ أسرع الحسن بالسير نحو الجنوب بعد إستيلاءه على دمشق فمر بالرمله وانقض على مصر وهاجم الفرما والقلزم على غره. وتحكم بذلك

على برزخ السويس فاعسرفت بسلطانه مسدينة تنيس، ومن ثم تقدم داخل البلاد وعسكر برجاله في عين شمس وهدد القاهرة.

ولما تلقى جوهر نبأ وصول الحسن إلى برزخ السويس شرع فى إعداد وسائل الدفاع، وبعد محاولات وخدع أرغم القرامطه على الرجوع إلى القلزم. وكان ذلك فى الوقت الذى وصلت الأمسدادات إلى الفاطميين من القيروان، فتقوى بذلك جوهر وزحف إلى تنيس واستولى عليها.

وبعد مقتل الحاكم بأمر الله الفساطمي سنة ٣٨٦هـ/٩٩٦م أحضرت أخته ست الملك خطير الملك الوزير وعسرفستسه الحسال واستحلفته كتمان الخبر والطاعه والوفاء، وطلبت منه مكاتبة ولي العهد وكان مقيما بدمشق نيابة عن الحاكم \_ بأن يحضر، فكتب إليه بذلك، وأرسلت على بن داود أحد القواد إلى الفرما وقالت له: وإذا دخل ولى العهد فأقبض عليه وأحمله إلى تنيس، ثم كتبت إلى عامل تنيس بارسال ما عنده من المال، فأرسله وهو ألف ألف دينار وألف ألف درهم حسراج ثلاث سنين، وجاء ولى العهد إلى الفرما فقبض عليه وحمل إلى تنيس.

وقد حدث فى مستهل شهر المحرم سنة ٤٥٠هـ/١٠٨٥م أثناء خلافة المستنصر بالله الفاطمى أن قبض الخليفة على وزيره الناصر للدين عبدالرحمن السازورى،

وسسسبب ذلك أنه وشى به للمستنصر أنه يكاتب طغر لبك السلجوقي ويحسن له الجيء إلى مصر، وأنه أخرج أمواله مع ولده إلى بيت المقدس.

وكان أن أخرج الخليفة وزيرة إلى تنيس ومعه نساؤه وأولاده الصقالية، وأخرج الوزير ليلا وضربت رقبته في أسفل دار الأمارة بتيس وحملت رأسه إلى المستصر.

وفي سنة ٤٦٦هـ ١٠٧٣م تفاقم الحال واختلفت أحوال مصر، وعجز الخليفه المستنصر الفاطمي أن يصنع شيئا لعلاجها فاستدعى واليه على عكا أمير الجيوش بدر الجمالي، فلبي الدعوه بشرط أن يستقدم معه عسكره من الأرمن بني جنسه. ومسار بدر الجمالي في مانة مركب أربعين يوما حتى وصل دمياط في شتاء سنة ٤٦٧هـ/١٠٧٤م فأقام بها وتوجه إلى تنيس ليقسرض من تجارها مالاً، مما يدل على نشاط تنيس التجاري وثراء تجارها في الوقت الذي كانت بقية بلاد مصر تعانى شدة عظمى.

وفى أواخر عهد المستنصر، لم يحاول الفاطميون العمل على محاربة النورمان الذين أستولوا على صقلية، فخرجت بذلك عن حكم الفاطميين، بل وجدنا الخلفاء بعد المستنصر يقيمون علاقات سلميه مع النورمان وبخاصة فى الجال التجارى ولكن

ظهـور ملوك متعـصـبين منهم ومشاركتهم الصليبين الذين هددوا الشـرق الأوسط جـعلهم يغيرون من سياستهم نحو الفاطميين حتى أنهم أغاروا على موانىء مصر مثل تنيس ودمياط والاسكندرية فى أواخر أيام الدولة الفاطمية.

وفى إطار الحركة الصليبية يمكن القسول بأن مملكة بيت المقدس الصليبية وصلت سنة بلدوين الأول إلى حسدودها التاريخية المعروفة. ولم يبق بعد ذلك أمام بلدوين إلا أن يهاجم الفاطميين في عقر دارهم ليشعرهم بقوته بعد أن أحس هو بضعفهم.

وكان أن أستطاع بلدوين أن يعبر الصحراء الممتدة من غزه حسى العريش والفرما دون أن يتعرض لتهديد من جانب العدو. ولم يلبث أن وصل الصليبيون في عليها ثم أتجه غربا نحو مصب النيل. ويروى إبن الأثير أن بلدوين الأول وصل إلى مدينة تنيس في الصليبي توقف ببحيرة المنزلة ولكن الأسطول وتنيس ولم يستطع التقدم في النيل جنوبا صوب القاهرة.

وفى سنة ٥٧١هــ ١١٧٥م وصلت إلى تنيس من مــوانىء صقليم نحو أربعين مـركـبا فحاصروها يومين، ثم وصل إليها

من صقليه أيضا سنة ٥٧٣هـ/ ١١٧٧م نحو أربعين مركبا فقاتلوا أهل تنيس حسى ملكوها. وكنان محمد بن اسحق صاحب الأسطول قد حيل بينه ربين مراكبه فاندمج في طائفة من المسلمين إلى مصلى تنيس، فلما أجنهم الليل هجم بمن معه على الفرنج وهم في غفلة فأخذ منهم مائة وعشرين فقطع رؤوسهم فاصبح الفرنج إلى المصلى وقاتلوا من بها من المسلمين، فقتل من المسلمين نحو السبعين وسار من بقى منهم إلى دمياط، فيمال الفرنج على تنيس والقوا فيها النار فاحرقوها وعادوا وقد امتلأت أيديهم بالغنائم والأسسرى إلى الاسكندرية بعد ما أقاموا بتنيس أربعة أيام.

وبقسدوم سنة ٥٧٦هـ/ ١٨٠٥ نزل فرنج عسقلان فى عشر حراريق على أعمال تنيس وعليها رجل منهم يقال له المعز فأسر جماعه، وكان على مصر الملك العادل من قبل أخيه الملك الناصر صلاح الدين يوسف، فثار به المسلمون وقاتلوه وقبضوا عليه ورجليه وصلبوه.

ثم أمر صلاح الدين سنة مده مدر صلح ١٩٩٣م، عقب صلح الرمله مع الصليبين باخلاء تنيس ونقل أهلها إلى دمياط فأخليت في شهر صفو.

ثم أمر الملك الكامل محمد ابن العسادل أبي بكر الأبوى في

مكانة تنيس الاقتصادية أشته رت مصر منذ أقدم المعصور بزراعة الكتان وصناعته فضرب المصريون بسهم وافر في زراعته واهتموا إهتماما كبيرا بأن منسوجاتهم التي كانت تصنع منها الملابس الفاخرة. ومن أجل ذلك عنوا بزراعة الكتان وحصاده للحصول على الياف كتانية جيدة تسمح بغزل خيوط دقيقة.



يرويها النيل متفاوته فى المستوى فإن نصيبها من الماء تباين حسب إرتفاعها وانخفاضها، بمعنى أن أوطأ الأراضى كانت أوفرها ماء، أطول مده مما يجعلها أصلح الأراضى لزراعة الكتان. وكان أن الكتانية فى مصر فى العصور الكتانية فى مصر فى العصور الوسطى فى تنيس ودمياط وشطا الأماكن المنخفضة الكثيرة المياه وضعا المعلها موضع إهتمام المصرين وعنايتهم بزراعة الكتان.

ويذكر ياقوت الحموى الذى عساش فى أوائل القسرن السسابع الهجرى أن نساجى الثياب فى تنيس ودمياط من القبط مما جعل العرب يطلقون على المنسوجات المصرية إسم قباطى.

وقد أسهمت حكومات مصر في العصور الوسطى في صناعة النسيج، حتى أنها كادت تسيطر على تلك الصناعة. والواقع أن هذه السيطرة لم تكن من إبتكار عن خبراتهم السابقة القديمة. كما أنه من الثابت أن البيزنطيين كما أنه من الثابت أن البيزنطيين الشاوا في مصر مصانع حكوميه الأهلية. ولما جاء المسلمون أبقوا على هذا النظام وعرفت مصانع على هذا النظام وعرفت مصانع النسيج باسم الطراز مشتق من الفارسيه (توازيدان) وتراز يعنى التطريز. ثم أصسبح يدل على

ملابس الحليفة أو الأميس أو السلطان ورجال الحاشية أصحاب المناصب العالية لاسيما إذا كان فيسها شيء من التطريز وعليها أشرطه من الكتابة وأتسع مدلول هذه اللفظ حتى أنتهى في العربية والفارسيه إلى الدلالة على المصنع والمكان الذى تصنع فيه هذه المنسوجات. ونقل المقريزي عن ابن الطوير حديثا طويلا عن صاحب الطراز وحقوقه وواجباته وهذا نصه: داخدمة في انطراز وينعت بالطراز الشريف ولا يتولاه إلا أعيان المستخدمين من أرباب العمانم والسيوف وله اختصاص بالخليفة دون كافة المستخدمين ومقامه بدمياط وتنيس وغيرها.

وقد عنى الخلفاء والأمراء المسلمون بكتابة أسمانهم على الأقصشة الشمينة التى كانوا يتخذونها ملابس لهم أو خلعا يخلعونها على كبار رجال دولتهم، وكانت الكتابة على النسيج بلحمه من الذهب أو الخطوط المتعددة الألوان، وكانت الكتابة تشمل الألوان، وكانت الكتابة تشمل يسم الخليفة والقابه وبعض عبارات الأدعية، وكثيراً ما كان يذكر فيها رسم المدينة التى فيها طراز واسم الوزير وصاحب الخراج وناظر الطراز.

وكان المركزان الكبيران لصناعة نسيج الكتان في مصر هما الفيوم وبحيرة تنيس بنواحيها، وهي مدينة تنيس

ويقول إبن حوقل في كتابه «المسالك والممالك» «من جليل مدنها وفاخر خواصها ما خصت به تنيس ودمياط، وفيهما يتخذ ويعمل رفيع الكتان وثياب الشروب (المقبصود الثياب التي تتحصرب العسرق) والدبيقي والمصبغات من الحلل التيسية ألتى ليس في الأرض ما يدانيها من القيمة والحسن والنعمة والترف والدقة، وربما بلغت الحله من ثيابها مائتين دينار إذا كان فيها ذهب، وقد يبلغ ما لا ذهب فيه منها مائة دينار وزائدا وناقصا وان كان شطا ودبيق ودميره وتونه وما قاربهم بتلك الجزائر يعمل فيها الرفيع من هذه الأجناس، فليس ذلك بمقارب للتنيسي والدمياطي والشطوى.

وكان بتنيس من مناسج القماش نحو خمسة آلاف منسج، وأختصت بصنع النياب السريه وكسوه الكعبة. ويقول الفاكهى من قباطى مصر مكتوبا عليها مبسم الله بركة من الله تما أمر به عبدالله المهدى محمد أميس المؤمنين أصلحه الله محمد أميس سليمان أن يصنع في طراز تنيس مسلمة عاملة سنة ١٥٩هـه.

المهدى مكتوبا عليها دبسم الله بركة من الله لعبدالله المهدى محصد أمير المؤمنين أطال الله بقاءه مما أمر به إسماعيل بن ابراهيم أن يصنع في طراز تنيس على يد الحكم بن عبسيده سنة ١٦٢هه.

ولقد برزت مدينة تنيس فى صناعة المنسوجات الكتانية وأخذت هذه الصناعة فى الأزدهار وبلغت ذروة مجدها إبان عهد الدولة الفاطمية إذ بلغت من التقدم والرقى قدراً كبيراً لم تشهده مصر الإسلامية فى أى عهد من عهودها.

ولما يدل على عظمة تنيس في النسيج وتقدمها في هذه الصناعة وقتد أنه كان يصنع بها للخليفة ثوب يقال له «البدئة» لا السدى من الغزل ـ سداه (السدى من الشوب خلاف اللحمه وهو ما مد من خيوط النسيج) ولحمه ـ غير أوقيتين محكمة لا تحتاج إلى تفصيل ولا ولم يحفظ لنا التاريخ أن قطعة نسيج تبلغ قيمتها ألف دينار إلا في مدينة تنيس ودمياط.

وإلى جانب هذه الشياب الجيدة، ثياب رفيعه مهلهلة النسيج كأنها المنخل وهى المسماة والقصب، وكان هذا القصب يلون والملون منه ينسج بتنيس ولم ينسج في أى مكان آخر قصب

ملون مثله، وكانت تصنع منه عمائم الرجال والوقايات وملابس النساء.

كذلك أشتهرت مدينة تنيس بصناعة الحرير القرقبى المنسوج بالذهب، ووجدت فى خرائن المعز لدين الله خريطة كان قد أمر بعملها سنة ٣٥٣هـ/ ٩٧٤م من هذا الحرير زرقاء اللون مبينا عليها بالذهب أقطار العالم بما فيها من جبال وبحار وأنهار وطرق ومدن.

مختصون بنسيج ملابس

السلطان في مصانع خاصة تنسج بها أثوابه. ويروى الرحاله ناصر خسرو أنه سمع عن عامل نسج بخمسمانة دينار مغربي. وشاهد هذه العمامه ويقال أنها تساوى أربعة آلاف دينار مغربي. وما في الأسواق ولا يعطى أو يمنح لأحد، ويذكر أيضا أن ملك فارس أرسل رسله إلى مسدينة تنيس بعشرين ألف دينار ليشترى له بها رسله هناك عسسدة سنين ولم يستطيعوا شراءها.

واشتغلت المناسج المصرية فى خلافة العزيز بالله الفاطمى بصنع ثوبين جديدين من النسيج هما العتابى والسقلاطون (كلمه يونانيه تطلق على ثياب كتانية موشيه) وينسب الأول إلى أحد أحساء بغداد والشاني إلى بلاد

الروم، ويمكن تعليل ذلك بحسن العلاقة بين العزيز وعضد الدولة، والصلح منع السروم سنة ٣٧٧هـ/٩٨٧م.

وفى القرن الخامس للهجرة ظهر نوع جديد من القماش وهو المسمى أبا قلمون (نسبة إلى قلمون وهى الحربايه (من اليونانية icomeleon) بمعنى والفرنسية (icomeleon) بمعنى السد الأرض أو الحرباية، وأطلق هذا الأسم على نوع من النسيج. على حسب تعرضه للشمس والوضع الذى يكون فسيسه والتوضع الذى يكون النهار.

ويذكر المقدسي أن أبا قلمون هى دابه تحتك بحجارة على شط البحر فيقع منها وبرها وهو في لين الخز لونه لون الذهب لا يغادر منه شيئا وهو عزيز الوجود فيجمع وينسج منه ثياب تتلون في اليسوم ألوانا، وربما بلغ ثمن الشوب عسسرة ألاف دينار). من الحرير المتغير الألوان. وكان يصنع في مدينة تنيس وحدها ولا ينسج في مكان آخر من العالم، وتصنع منه آستار هوادج الجمال ولبود (جمع لبده وهي الجزء المرتفع الوثير من سرج الخيل أو برذعة الحمار). سروج الحيل الحاصة بالسلطان وكان يصدر إلى بلاد المشرق والمغرب. واحمتل هذا النوع مكانه مرموقه في أسواق القسطنطينية.

والشواهد كشيرة على ما تمتعت به تنيس من شهرة فائقة حتى أصبح يضرب بها المثل فى جودة إنتاجها من الثياب. فقد روى إبن خلكان أنه وصل إلى حضرة سيف الدولة الحمدانى الشاعران المشهوران أبو بكر محمد وأبوعشمان سعيد إبنا هاشم، ومدحاه، فأنزلهما هاشم، ومدحاه، فأنزلهما وبعث لهما مره وصيفا ووصيفه ومع كل واحد منهما بدره ومع كل واحد منهما بدره البدرة: عشر آلاف درهم) وتخت رابا من صنع مصر.

إلا أن هذه الصناعة المتميزة والتي أشتهرت بها هذه المدينة، فقدت كثيراً من العناية بها منذ أواخر عهد الدولة الفياطمية، نتيجة للظروف والأحداث التي مرت بها، والتي من أهمها ما أصيبت به مصر من شدة عظمى في عهد الخليفة المستنصر بالله. وكذا ما موت بها من أحداث وأضطرابات سياسيه إبان عصر الأيوبيين والمساليك والتي ترتب عليها القضاء على مركز هام لصناعة المنسوجات في النصف الأول من القرن السابع الهجرى (الشالث عشر الميلادي)، عندما أمر الملك الكامل بهدم مدينة تنيس.

والى جسانب صناعسة المنسوجات عرفت تنيس صناعة المعادن وأهمها الحديد حيث صنعوا منه المقصات والسكاكين.

واعتقد أن صناع المقصات هذه حتمتها وجود صناعة المنسوجات القائمة للحاجة إليها في قص القماس وتفصيله.

ویذکر ناصر خسرو آنه رأی مقراضا صنع بتنیس ثمنه خمسة دنانیسر مغربیة یفتح إذا رفع مسماره ویقص إذا انزل.

وكانت صناعة السلاح المتخذ من الصلب من الصناعات التى كادت تبلغ فى تنيس مبلغ منسوجاتها من الوفرة وألجودة. وكان هذا السلاح ينقل بواسطة السفن مع المقاتله لغزو بلاد الروم عن طريق الموانى ومنها تنيس التى أقام بها جيش كامل السلاح والعدة لوقت الطوارىء.

وكان من الطبيعى أن يترتب على تلك الصناعسات وزيادة إنساجها وسهولة إتصال تنيس بداخل البلاد وخارجها، وجود نشاط وعلاقات تجارية مع مختلف الدول.

وعلى الرغم من عدم إستقرار الحالة السياسية وسوء العلاقات بين الدولة البيزنطية ومصر منذ الغزو العربي لم تتوقف العلاقات التجارية، إذ كانت بيزنطه في حساجة إلى بعض المصنوعسات المصرية الممتازة ثما تنتجه مناسج تنيس ويقبل عليها الأباطرة لتزيين قصورهم، كما أهدى البابوات الكنائس المسيحية في أوربا كثيراً من هذه الأنواع.

وقسد كسان لموقع تنيس

وارتباطها بشبكة من المواصلات الداخلية والخارجية أثر واضح في نشاطها التجارى، فهي على إتصال بشرق الدلتا بواسطة خليج من فرع دمياط يصب في بحيرة المنزلة. وفي هذا يقول الأدريسي الرحالة الجغرافي الذي زار مسمسر في القسرن السسادس الهجرى (الثاني عشر الميلادي). هإننا إذا أردنا المسير من دمسيس إلى تنيس مستبعين فرع النيل انرئيسي كان علينا أن نتوجه أولا إلى طلخا حيث ينقسم هذا الفرع إلى خليجين أحدهما يجرى غربا إلى دمياط والآخر يتجه شرقا إلى تنيس.

كما كانت حركة الملاحة في النيل بالغة النشاط، فقد شاهد ناصر خسرو في ساحل مدينة مصر من السفن أكثر مما رآه في بغداد والبصرة، وكان عند تنيس دائما نحو ألف مركب بعضها للتجار ومنها أيضا للسلطان، عبث يجلب إليها كل ما تحتاجه وتجرى المعاملات فيها بالسفن فلا طريق إليها إلا بذلك.

أما إتصال مصر البحرى بمدن وسواحل الشام، فكانت تنيس إحدى مراكز هذا الأتصال الهام إلى جانب الاسكندرية ومياط. فبعد مغادرة الساحل الشحالي لمصر تسير المراكب بحداء الساحل الشامي مارة بعسقلان وقيساريه ويافا.

كما كان هناك أتصال بحرى

ين تنيس والقسطنطينية وجزيرة قبرس، وأهم ما كانتا تشتغلان باصداره المنتجات المحلية وكانت السفينة تقطع المسافة بين تنيس والقسطنطينية في عشرين يوماً.

وقد ورد فى الأخبار أن تجارة تنيس مع العراق فى القرن الرابع الهجرى وحده بلغت من عشرين ألفا دينار إلى ثلاثين ألف فى السنة الواحدة.

وقامت تنيس بدور تجارى هام مع كشير من الدول الأفريقية والأسيوية، فذكر اليعقوبي أن مراكب بلاد المغرب كانت ترد إلى ثغر تنيس.

وذكر المقريزى أن ما كان يحسمل من تغسسور تنيس والاسكندرية ودمياط إلى عسقلان وصور من المنتجات الزراعية بلغ مائة وعشرين ألف أردب من الغلال.

أما المسحى فقد ذكر فى حدوادث سنة ٣٨٤هـ اوفى ذى العقدة ورد يحيى بن اليمان من أسفاط (جمع سفط، وهو ما أشبهه من أدوات النساء). وتخوت وصناديق مظال وكدوان للكعبة. وفى ذى مظال وكدوان للكعبة. وفى ذى الحجة سنة ٢٠٤هـ وردت هدية تنس الواردة فى كل سنة منها خمس نوق مزينة ومائة رأس من الخيل بسروجها ولجمها وصناعات

وبفضل نشاط مدينة تنيس السجارى أسهست فى إنعاش ايرادات الحكومة - خاصة فى العصر الفاطمى - عندما أهتم الخلفاء بتنمية موارد بيت المال وتنظيم مصارفه، ففرضت الرسوم على التجارة والصناعة خاصة صناعة النسيج فى مراحلها الختلفة إلى جانب الجزيه والحراج والأجراء.

ويبدو أن المسلمين لم يحاولوا في أول الأمر التدخل في النشاط الاقتصادى للأفراد أو الحد من مكاسبهم، ولكن مع مرور الوقت أزدادت المكوس والضرائب حتى أوائل عهد الفاطميين يقول هأما الضرائب فشقيله بخاصة تنيس الزيت دينار ومثل هذا وأشباهه، رأيت بساحل تنيس ضرائبيا جالسا قيل: قبالة (إيراد]] هذا الموضع على ماحل البحر بالصعيد على ماحل البحر بالصعيد وساحل الاسكندرية،

وقد بلغ من شدة وطأة الضرائب بتنيس وكثرة الرسوم أن أهلها شكوا منذ أوائل القرن الثالث للهجرة التاسع للميلاد إلى البطريك وهو مار بمعسر حوالى منة ٢٠٠هـ/ ٨١٥م أن الواحد يلزم يدفع خمسة دنانير

فى كل عام وهو مبلغ لا يقدرون عليه، ولكنه يحسصل منهم بقسوة.

كذلك فرض العرب ضرانب على التجارة الخارجية التى تمر بالثغور أو التى ترد إليها أو تصدر منها، فكانت المكوس تجبى فى الثغور الاسلامية ومنها تنيس، وهى تشتمل على عدة معاملات مثل الزكاة والجوالى ودار الضرب وواجب أهل الذمسة والمواريث

ويروى ناصر خسرو أنه سمع من الشقات أنه يصل من مدينة تنيس خزانة سلطان مصر يوميا ألف دينار مخبربى ويصل ذلك المقدار مرة واحدة يحصله شخص واحدة يسلمه أهل المدينة إليمه فى وقت معين وهو يسلم للخزانه فلا يتأخر منه شيء.

ولا أدل على أهمية تنيس الأقتصادية من أنه منذ العصر الفاطمى صار لها ولعيذاب أيضا والى يحكمها ويشرف على شنونها. وكان يخلع على هؤلاء الولاه من خزانة الكسوة والبينه وهو نوع الثياب الذي يلبسه الخليفه الفاطمى في يوم فتح الخيلج (وفاء النيل).

ويصف ناصر خسرو مدينة تنيس بعد رحلته إليها فيقول هأنها جزيرة ومدينة جميلة بعيده عن الساحل بحسيث لا يرى من أسطحها، والمدينة مزدحمة وبها أسواق فخمة، وقد يبلغ عدد

الدكاكين بها عشرة آلاف منها مانة دكسان عطار، وطول المدينة من الجنوب إلى الشممال ثلاث آلاف ومائتي ذراع، وعرضها من الشرق إلى الغرب ثلاثة آلاف وخمسة وثمانين ذراعاً. وكان لها تسعة عشر بوابه مصفحة بالحديد، كما كان بها ستة وثلاثون حماما ومانة معصرة للزيت والسيرج والقصب، ومانة وستون طاحونا. ومن الحوانيت ألفان وخمسمانة حانوت برسم البضائع. وبها نحو مائة وستين مسجدا، وبكل مسجد منارة. وبها جامع طوله مائة ذراع وعرضه إحدى وسبعون ذراعا يوقد فيه كل ليلة ألف وثمانمانة قنديل، وبها إثنتان وسبعون كنيسه ومخبزا، وقد هدم الحاكم كنائسها وبني محلها مساجد.

وعن سور المدينة يذكر ياقوت الحموى أن سور تنيس أبتدىء فى بنيانه فى شهر ربيع الأول سنة ٢٣٠هـ/ ٤٤٨م وكان والى مصر يومنذ عيسى بن منصور بن عيسى الخراسانى من قبل إيتاخ التركى فى ايام الواثق بن المعتصم وأنتهى منه سنة ٢٣٩هـ/٨٥٣ فى ولاية عنيسه بن إستحق فى عهد المتوكل.

وفى الحق أن ثروة مسصسر الضخمة مكنت الفاطميين من بسط سلطانهم على الشسام وفلسطين والحباز، يضاف إلى ذلك أن نظام الضسرائب الذى

وضعه يعقوب بن كلس وعلوج بن الحسن كانت نتيجته أن زاد خراج مصر بمقدار كبير، وقد أسهمت تنيس بشكل واضح في تلك الزيادة. فصار خراج مدن تنيس ودمياط والأشمونين يزيد عن ٢٠٠,٠٠٠ مائتين ألف دينار وذلك أمر لم تعهده مصر من قبل.

وهكذا يمكن القـــول أن عوامل كثيرة مختلفة تضافرت حستى جسعلت تنيس في ذلك المركز السامي، فبالاضافة إلى ما سبق أن ذكرناه عن بيئة تنيس وصلاحية تلك البيئة لزراعة الكتان، وموقعها الفذ الذي مكنها من الأتصال التجارى مع الداخل والخارج، يمكن أن نضيف إلى كل ذلك مهارة أهلها من الأقباط. وقد مرت مدينة تنيس بأدوار من القمحط والفقر، قبل أن تنتعش في فترات لاحقه. من ذلك أن البطرك ديونيسيوس الذى زار مسصسر سنة ۲۰۰هـ/ ۸۱۵م يصف تنيس فيسقول دومع أن مدينة تنيس عامره بالسكان كثيرة

الكنائس فأنى لم أر من البؤس في

بلد أكشر من بؤس أهلها، وقد

سألتهم عن مصدر هذا البؤس

فأجابوني وإن مدينتنا محاطه

بالماء فلا نستطيع زرعا ولا تربية

ماشية والماء الذي نشر به يجلب

لنا من بعيبد ونشتري الجره منه

بأربعة دراهم ولا شغل لنا سوى

نسج الكتان، فنساؤنا تفزله ونحن

قبل إطلاق هؤلاء النساءه. وفي سنة ٣٢٢هـــ٩٣٤م مات أسقف تنيس وكان بينه وبين البطريق وحشه، وولى الأخير على تنيس أسقفا من أنصاره من أهل تنيس، فانقسم هؤلاء والأقباط حزبين أحدهما مع البطريق والآخر ضده دوقام لكل حزب من الحسزيين غسرض في نصسرة هواه، حستى كسان الأب لا يكلم إبنه ولا المرأة تخاطب بعلها. وانتشرت المحرمات بينهم وصارت القرابين تنتقل من هيكل إلى هيكل وتكسسر على المذابح ويستعين كل فريق منهم على الآخسر بالسلطان، حستى خسرج جماعة من المناونين للبطريرك وذهبوا إلى الأمير أبو بكر محمد بن طغج الأخشيد، فوجه معهم قاندا في طانفة من الجند، فاغلق الكنيسة الجامعة ومنع الصلاة

ننسجه ونعطى عن ذلك نصف

درهم في اليوم من تجار الأقمشة.

ومع أن أجرتنا لا تكفي لا طعـام

كلابنا، فإن على كل منا أن يدفع

ضرية مقدارها خمسة دنانير،

ومن أجل ذلك نضرب ونسجن

ونلزم باعطاء أبناءنا وبناتنا رهائن

فيلزمون بالعمل كالعبيد سنتين

لأجل كل دينيار، ولو ولدت

عندهم إمرأة طفلا فأنهم يأخذون

قسمنا بأن لا نطالب به، وقد

يحدث أن تحل ضرائب جديدة

فيها وقبض على الأسقف والبطريرك، وأحمضر محتويات الكنيسة إلى الفسطاظ.

وفى تاريخنا هذا اتاريخ البطاركة قبل أنه كان بتنيس مجموعه من شباب المسلمين خارجين عن طاعة الأمير يجبون من الأهالى جبايات وينهبون البيوت ويفعلون أفعالا قبيحة الموسل المعز عسكرا لقتال المدينة العصاة العسكر، ثم السجأوا للدخول تحت الطاعة بسبب قلة المياه العذبة ، فدعا أمير الجيوش العصاة واستضافهم لمدة ثلاثة أيام وأهدى لكل واحد منهم خلعة

وعشرة دنانير، وكان عددهم مانة. ثم أمر بشنقهم جميعاً على أسوار المدينة.

ومن تلك النسورات أن السودانيين ثاروا بمدينة تنيس على عهد الخليفة الفاطمى الظاهر لاعزاز دين الله. (٢٧/٤١١م) وطالبوا بأرزاقهم وعائوا وأفسدوا في المدينة واعتدوا على الناس وقطعوا الطرقات وأخذوا من المودع الطرق عين، ومودع الحكم لغرض معين، ومودع الحكم صندوق يوضع في عهده قاضى القصر وأموال الغانين). ألف

وخمسمانة دينار. فبعث إليهم الوزير الفاطمى نجيب الدولة على بن أحمد الجرجراني على رأس خمسين فارساً للقبض على الجناه وإخضاع ثورتهم.

ولقد عاش بمدينة تنيس وعمل بها اسقفنا ساويرس بن المقسفع والذى توفى فى أواخسر القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى)، وكذلك الانبا ميخاييل الذى كان اسقفا لتنيس وكاتبا لأحد ذيول تاريخ البطاركة خاصة سيرة عشرة بطاركة أولهم خايال الثالث وآخرهم شنوده.

الزمان من شباب شجعان كانو فيها قد تغلبو عليها، ونهبو مال جماعة من الاغنيا الذين فيها، وقطعو على اهلها مال اخدوه منهم، وكانو مجتمعين ياكلو ويشربو، وكان كل واحد منهم يفعل ما يريده حتى انهم اخذو البنات الابكار من والديهم غصبا وكذلك النسوة، وما كان احد يجسر يخاطبهم، وكان في تنيس قوما من النصارى يعرفو باولاد قشلام، وانما سمو بهذا الاسم لسبب فعله ابوهم، وذلك ان ابوهم كان

فكان المريض اذا ادخل تنزع ثيابه ويودع ما معه من المال عند أمين المارستان ثم تقدم له ثياب أخرى وينزل به فى مكان تتوافر فيه وسائل الرااحة، كما كان يعطى الأدوية والأغذية مجانا حتى يتم شفاؤه. وبلغ من عناية ابن طولون بهذا المارستان وحرصه على راحة المرضى، أنه كان يتفقده بنفسه كل يوم جمعة فيطوف على خزائن الأدوية ويتفقد أعمال الأطباء ويشرف على المرضى ويالغ فى مواساتهم وادخال السرور عليهم.

ولم تكن هذه الانشاءات العظيمة هى كل ما فعله أحمد بن طولون من أجل مظاهر استقلاله، أو من أجل المصرين، وانما قام ابن طولون بكثير من التعمير والاصلاح الذى ينم عما ينتظر من أمير يريد تأسيس مملكته فى قلوب الناس. فقد ذكرت المصادر التاريخية كثيرا من أوصاف هذه المنشآت. ومن تلك المنشآت مسجد التنور الذى أقامه ابن طولون فى أعلى جبال المقطم بعد أن ضاق جامع العسكر بالمصلين من جند الأمير وعامة الشعب.

كذلك أصلح ابن طولون مقياس النيل بالروضة، كما قام بتطهير الخليج الذى ربط الاسكندرية بنهر النيل. ومن ضمن اصلاحاته أيضا اصلاح منارة الاسكندرية.

وقد استغرقت هذه الأعمال البنائية مدة طويلة وأموالا كثيرة.. وهكذا لم يعد دخل مصر يتسرب الى بيت مال الخلافة أو الى جيوب الولاة وأصحاب الاقطاع، بل بقيت أموال مصر فيها وبدأ وادى النيل حياته لنفسه فى مجموعة الأمم الاسلامية.

وقد استكل خمارويه بن أحمد بن طولون منشآت أبيه، وتطورت الحياة في مصر تطور

رجلا حكيما ولما راى ظلم تلك الشجعان قد كثر وعلا كتب الى الملك المعز يطلب منه معونة، وقال في كتابه ان في مملكتك مدينة تسمى تنيس فيها الف غلام مسلمين يفعلو كذا وكذا، وشرح له جميع افعالهم، والان فيجب ان ينفذ الامير احد من عنده ليكون واليها، ويكون معه عسكر جيد، فاذا وصل الينا فانا اساعده فيما يحتاج اليه. فانفذ المعز اليها رجلا كتامى اسمه مشعلة ومعه رجال كثيرة فلما وصل اغلقو ابواب المدينة في وجهه

كبيرا، وظهر فى القطائع مظاهر الترف والثراء العريض الذى حققه استقلال مصر واتساع سلطانها. وظهرت القطائع منافسة لسامراء، وبدا البلاط الطولونى فى مستوى لا يقل عن مستوى بلاط الخليفة من حيث التقاليد والمظهر والحياة.

وقد زاد خماروية في القصر الذي بناء أبوه ووسع فيه كثيرا. وبني في القصر قبة سماهاه الدكة علم على مثال «قبة الهواء» التي أنشأها حاتم بن هرثمة عامل الأمين العباسي على جبل المقطم حيث قلعة الجبل الآن. وكان خمارويه، ومن أتى بعده من الأمراء يختلفون الى هذه الدكة طلبا للراحة وتبديل الهواء.

وكان خمارويه مولعا بالبساتين فحول الميدان الذى أمام القصر الى بستان كبير زرع فيه أنواعا فريدة من الزهور، وبالغ فى تزيين بستانه، وجعل خمارويه فى هذا البستان مجلسا له سماه دار الذهب طلى حيطانه كلها بالذهب والازرود ونقشت بنقوش جميلة.

كذلك اتخذ خمارويه دار للسباع وجعل لكل سبع بيته الخاص وكلها تفضى الى قاعة فسيحة.

كذلك نعرف أن أحمد بن طولون اهتم بسباق الخيل وكان الميدان مسرحا لسباق الخيل، وكان ابن طولون يتخذ الاصطبلات العظيمة لكرائم الجياد. ويذكر المقريزى في الخطط، أنه في عهد خمارويه أصبحت حلبات السباق تقوم مقام الأعياد، وبلغت في عهده حدا من الروعة جعل القضاعي يعتبرها من عجائب الاسلام.

تلك المفسدين، وقاتلوه ثلثة شهور حتى ضجت المدينة من العطش، لان ماهم من البحيرة التى تحلو ثلثة شهور فيملو منها صهاريجهم، ثم تملح تسعة شهور فتحمل اليهم المراكب الما الحلو من بحر النيل من مسيرة يوم. فلما ضجو اجتمع قشلام مع رووساهم وكان عددهم مايةرجل وقال لهم وهم على الصور: الى متى نضيق على هذه المدينة ونبقى هكذى، فان اطعتمونى كنت سفير بينكم وبين هذا الأمير اطعتمونى كنت سفير بينكم وبين هذا الأمير

والحق أن البلاط الطولوني ظل ما ثلا في الأذهان، وحين استقل محمد بن طغج الاخشيد بمصر قلد الكثير من مظاهر حياة الطولونيين وسار على نهجهم وأحيا تقاليد بلاطهم.

وقد أشار المؤرخ أبو المحاسن ابن تغرى بردى، والذى عاش فى عصر المماليك فى القرن التاسع الهجرى (الحامس عشر الميلادى)، الى عظمة الأعياد فى العصر الطولونى، وذلك عندما تحدث عن حلبة السباق فى عهد خمارويه وقال انها كانت تقوم عند الناس مقام الأعياد لكثرة الزينة وركوب سائر الجند والعساكر بالسلاح، وان الناس كانوا يجلسون لرؤية ذلك كما يجلسون فى الأعياد. وعلق على ذلك بقوله: «والتشبيه أيضا بتلك الأعياد لا بأعياد زماننا هذا فان أعيادنا الآن كالمآتم بالنسبة لتلك الأعياد السالفة» (١).

# عأحمد بن طولون يؤسس امبراطورية مصرية

عرفنا كيف أدرك أحمد بن طولون أن في استطاعته الاستقلال بشنون مصر، فقد كانت حكومة العراق قد تطرق اليها الضعف، كما قام الزنج في اقليم البصرة بثورة خطيرة في عهد الخليفة المهتدى وبلغت هذه الثورة غايتها العظمى في حكم المعتمد الذي هجر سامراء وأعاد مقر الحكم الى بغداد. وكان يجمع شمل الزنج، وظل القتال بينهم وبين جند الخليفة نحو أربعة عشر عاما. كذلك قامت ثورات أقليمية أخرى في بعض أنحاء الدولة الاسلامية كتلك التي كانت تحدث في ايران وفي بلاد الشام.

<sup>(</sup>١) انظر: المقريزي: الخطط: ج١ ص٣١٨، وأبو المحاسن: النجوم الزاهرة: ج٣ ص٥٢ وما بعدها.

مشعله وأخذت منه لكل واحد منكم عشرة دنارنير وخلعة حسنة ويوليكم هذه المدينة من قبله، فليس لكم بمقاومة السلطان طاقة. فاستصوبو قوله وقالو له: انت تكون الواسطة في هذا الامر ومهما رسمته لنا ما نخالفك. ثم تفرقو جماعة اوليك الاحداث، ومضى كل واحد منهم الى موضعه، ولم يبق الا الماية المقدمين، فامرهم قشلام بفتح الباب وخرج معه شيوخ المسلمين بالناحية الذي كان وافقهم على هذا الرأى فمضو

وكان صاحب الأمر والنهى في الخلافة العباسية هو الموفق أخ الخليفة المعتمد الذي لم يكن له من الأمر شئ.

واذا أردنا أن نصف حكم المعتمد فليس أفضل من النظر في هذه السطور المقتبسة من كتاب الفخرى في الآداب السلطانية لابن طباطبان كان المعتمد مستضيفا، وكان أخوه الموفق طلحة الناصر هو الغالب على أموره. وكانت دولة المعتمد دولة عجيبة الوضع، كان هو وأخوه المرفق طلحة كالشريكين في الخلافة، للمعتمد الخطبة والسكة والتسمى بأمرة المؤمنين، ولأخيه طلحة الأمر والنهى وقود العساكر ومحاربة الأعداء ومرابطة الثغور وترتيب الوزراء والأمراء وكان المعتمد مشغولا عن ذلك بلذاته، (١).

والواقع أن هذا الحكم الثنائي في عهد المعتمد كان له خطره في تاريخ مصر. واستطاع أحمد بن طولون بذكائه وقوة شخصيته أن يستغل هذا الوضع وأن يناضل الموفق دون الخليفة نفسه، فكان الموفق يلح في طلب أموال مصر من أحمد بن طولون، ولكن حاكم مصر لم يقدم ما كان ينتظره أخو الخليفة ونائبه، فدب الخلاف بينهما وكان هذا ايذانا بعصيان ابن طولون واستقلاله بمصر وفي توسيع حدودها بعد ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن طباطبا (أو ابن الطقطقي): الفخرى في الأداب السلطانية والدول الاسلامية: ص ٢١٤ (طبع القاهرة ١٣٤٥هـ/ ١٩٢٧م)

الى مشعلة، فلما دخلو عليه اعلمه قشلام بجميع ما قرره وما فعله، واخذ منه الف دينار وماية خلعة طايلة وكتب خطه انه لا يظلمهم فاطمنوا لذلك وعادو الى المدينة، ودفعو لكل واحد منهم عشرة دنانير وخلعة، واوقفوهم على الخط الذى كتبه ففرحو وطابت قلوبهم، وفتحو ابواب المدينة ودخلها مشعلة بمجد عظيم، وعمل لهم سماط عظيم ودعاهم جميعهم، وذلك شى كان قرره قشلام معه ان ينصب لهم، فقدم لهم طعام كثير

وقد كتب الموفق كتابا يعنف فيه ابن طولون، فرد عليه ابن طولون ردا خشنا ظهرت فيه روح الاستقلال والاعتداد بالنفس.

ولم يرد ابن طولون الا بعد أن جمع مجلسا حربيا من أعوانه ورجال الشرع في البلد، وظهر في كتاب ابن طولون براعة ومهارة كاتبه، ابن عبد كان (١). وبرغم تأدب كاتبه في اختيار العبارات والفاظ الا أنه بين فضل أحمد بن طولون على الدولة العباسية، وأنه يعمل على صيانتها والذب عنها.

وطبيعى أن الموفق غضب من رد ابن طولون أشد الغضب، وأرسل جيشا لاخضاع ابن طولون أو طرده من مصر. غير أن هذا الجيش العباسى لم يجاوز مدينة الرقة، وذلك بسبب ضعف الجند وقلة المال اللازم لتموينهم .

ولا ريب في أن فشل جند العراق في الوصول الى مصر واخضاع واليها، يعتبر فجرا لعصر جديد في حياة ابن طولون بل في تاريخ مصر.

<sup>(</sup>۱) ترك لنا المقريزى فى كتابه الخطط نصا مختصرا من هذا الكتاب. ولكن ابن سعيد حفظ لنا النص فى كتابه المغرب فى حلى المغرب، نقلا عن سيرة احمد بن طولون لابن الداية، الذى كان معاصرا للدولة الطولونية: انظر: ابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب. ص ٩١ - ٩٢ (عنى بنشره وتحقيقة والتعليق عليه، الدكتور زكى محمد حسن والدكتور شوقى ضيف والدكتورة سيدة كاشف ـ مطبعة جامعة القاهرة ١٩٥٣م).

وشراب وحلف عليهم براس الملك المعز ان لا يمضى احد منهم الى منزلة ثلثة ايام بل تقيمو عندى تاكلو وتشربو معى. ومن بعد الثلثة ايام سكرو من الشراب. فاغلق عليهم الباب وامر اجناده بذبحهم جميعهم فذبحو وصلبهم على صور المدينة قبل الصبح، فلما كان بالغداة ابصرهم اهل المدينة وخافو خوفا عظيما. ثم انه امر [بهدم] اكثر السور [الحيط بتنيس لحمايتها من ماء البحر] فهدم وبقى مهدوم الى الان. [انظر الهامش الحاص بتنايس ص٢٠٤].

وهكذا نرى أن ابن طولون تغير مركزه كل التغيير في مدة خمس سنوات منذ مجيئه الى مصر في سنة ٢٥٤هـ (٨٦٨م) نائبا عن صاحب اقطاع مصر.

والحق أن تاريخ أحمد بن طولون وتاريخ أسرته من بعده ليس فى الحقيقة الا صراعا بينهم وبين الخلافة العباسية أو الحاكمين باسم الخليفة. وإذا عرضنا لمسألة التقليد والحق الشرعى بالنسبة لأحمد بن طولون نوى أن الخليفة لم يعينه قط حاكما عاما على مصر. فقد ذكرنا أنه قدم اليها نائبا عن واليها باكباك (زوج أمه)، وظل فيها بعد وفاة باكباك واقطاع مصر ليارجوخ حميه. وبعد وفاة الأخير تعقدت الأمور ولم يشأ ابن طولون أن يترك حكم مصر، واستغل لمصلحته الخلاف بين المعتمد والموفق، واستطاع بعطاياه وهداياه أن يجعل حكومة العراق تتركه مؤقتا حتى تحين الفرصة للتخلص منه.

وفى اول سنة ملكو هولاى المغاربة [الفاطميون] ارض مصر تشرقت الارض ولم [تروى] فبدا الغلا، وفى السنة الشانية اوفا النيل وزرعو الناس وافلح زرعهم، فلما ندت نزل عليه فيران كثيرة فهلك الزرع. وفى السنة الشالشة لحق الزرع ريح اهلكه. وفى السنة الرابعة نزل على الزرع جراد عظيم فاكله، ولم يزل الغلا الى تمام سبعة سنين متوالية، وكان غلا عظيم في جميع ارض مصر حتى ان كورة مصر خلت من الناس لكثرة الموت والجوع

وأضاف اليه فضلا عن ذلك ولاية الخراج وحكم النغور الشامية والعواصم (١٠). ولما لم يرسل أحمد بن طولون الى الموفق المبلغ الذى كان ينتظره، وانما بعث اليه بكتابه المشهور، أراد الموفق أن يولى على مصر أما جور، حاكم الشام ، بالاتفاق مع موسى بن بغا الوصى على اقطاع جعفر المفوض. وقامت حملة الى مصر بقيادة موسى بن بغا، ولكنها توقفت، كما مربنا، عند الرقة، وأصبح أحمد بن طولون بذلك السيد الفعلى لوادى النيل (٢٠).

والملاحظ أن أحمد بن طولون ظل دائما معترفا بالخليفة العباسى المعتمد، وربما كان ذلك لأن المعتمد لم يكن في يده من السلطان شئ، بل ان أحمد بن طولون أراد أن يظهر بمظهر المدافع عن المعتمد ضد أحيه الموفق. وهذه مسألة هامة، فان أحمد بن طولون كان في أكثر الأحيان أقوى من الخليفة نفسه ولكنه كان يحرص على ارضائه لأن الاعتراف بالخليفة كان لايزال له شأنه عند العامة والخاصة، وكان الخليفة يتمتع بنفوذه وسيادته الروحية والدينية بالرغم من انقسام العالم الاسلامي الى دول ودويلات صغيرة مستقلة. فكان أحمد بن طولون يدعو للخليفة في الخطبة على المنابر وينقش اسمه على النقود التي كانت تضرب بمصر.

وكانت وفاة الماجورا والى الشام في سنة ٢٦٤هـ (٨٧٨م) فرصة انتهزها أحمد بن طولون لتحقيق أطماعه، ولكنه كان لايريد أن يبدأ حملته عليها بدون سبب يستند اليه ويسرر

<sup>(</sup>١) الثغور والعواصم: هما خطا الدفاع الأمامي والخلفي بين الدولتين العباسية. والبيزنطية.

<sup>(</sup>٢) انظر: دكتورة سيدة كاشف: احمد بن طولون: ص110.

الذى كان. وفى السنة السابعة بلغ القمح نصف ويبة وربع ويبة بدينار. وخربت عدة من كراسى الاساقفة خلوها من الناس، ولم يقام لها اساقفة بل اضيفت الى الكراسى العامرة المجاورةى لها وهى ترنوط، اوراط، نستروه، انحلو، اصطف، حريوط، اتوشو، ابورسا، دقهله، نقيوس واماكن كثيرة ما يسع الزمان ذكر جميعها.

وكان الاب انبا مينا البطرك في هذا كله مقيما

به هذه الخطوة الجريئة. ولذا فانه أعلن رغبته فى الجهاد، وفى حماية حدود الدولة الاسلامية ضد البيزنطيين فى آسيا الصغرى. ثم كتب كتاب تعزية الى على بن أماجور وأبلغه فيه انه قادم الى بلاده للاشراف على النغور، وطلب اليه أن يقيم الانزال والضيافة لجنده.

ولم يجد على بن أماجور واتباعه بدا من الخضوع. وترك أحمد بن طولون على مصر ابنه الأكبر العباس ومعه الواسطى يساعده بالرأى والمشورة ككاتب ووزير له.

ثم سار أحمد بن طولون على رأس جنده الى الشام. وكان الموفق، وهو الرجل الوحيد آنتذ الذى يستطيع مقاومة ابن طولون، لا يزال مشغولا بحروب الزنج.

وخضعت دمشق لابن طولون، وأمر على بن أماجور والوصى عليه أحمد بن دوغباش، بالدعاء فى الصلاة لابن طولون. وكذلك خضعت له حمص وحماه وحلب. وخضت انطاكية عنوة، ودخلها ابن طولون فى سنة ٢٦٥هـ (٨٧٨مـ ٨٧٩م). وانتهى المطاف بابن طولون الى طرسوس، ذلك الثغر الذى أمضى فيه ابن طولون زمنا من شبابه. ويذكر المؤرخ ابن الداية أن أحمد بن طولون دخل طرسوس، فى خلق كثير وعز منيع، (١).

وبلغ نفوذ أحمد بن طولون الغاية، فوصلت قواته الى حران وما جاورها، ووصلت قوات أخرى الى الرقة بقيادة لؤلؤ. وتذكر الروايات التاريخية ان أحمد بن طولون كان ينوى الغزو ضد البيزنطيين لولا ما بلغه من ثورة ابنه العباس فعاد الى القطائع فى سنة ٢٦٥هـ.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن سعيد:المغرب:ص١٧٧.

بالريف، فلما اشتد الغلا انتقل وسكن في ضيعة من اعمال تيدا [مركز كفر الشيخ] تعرف بمحلة دانيال، حتى ان امراة ريسة من اهل بلقونه [قرب سمنود] غنية خايفة من الله اسمها دينا اقامت بقية ايام الغلا تقوم بالبطرك وتلاميذه ومن يخصه. واقام سنة لم يدخل الى اسكندرية ولا الى وادى هبيب [.و] ليرفع الميرون حينيذ بنا مذبح لطيف في محلة دانيال على اسم القديس مارى مرقس وحمل عليه الميرون، فلما انقضت سنى

وقد ذكرنا أن أحمد بن طولون حين خرج الى الشام فى سنة ٢٦٤هـ استخلف ابنه العباس على مصر. وتذكر الروايات التاريخية ان بطانة العباس حسنوا له التغلب على مصر والفتك بأحمد بن محمد الواسطى. ونحن لا نستبعد أن يكون الموفق قد عمد الى تدبير ذلك الأمر عن طريق عيونه فى مصر، وذلك لخلق الاضطرابات والشغب فى حكومة ابن طولون، ولينال منه بهذه الوسيلة ما لم يستطع أن يناله بالقوة.

وخرج العباس من مصر الى برقة بعد أن استولى من بيت المال على مليونى دينار واقترض من كبار التجار مائتى ألف دينار وكلف أبا أيوب العامل على الخراج أن يسددها من الضرائب الجديدة.

وفى ذلك الوقت عاد أحمد بن طولون الى مصر ودخل الفسطاط فى رمضان سنة ٢٦٥هـ (٨٧٩م). وأرسل ابن طولون الى ابنه من يستميله ويذكره بواجب الأبناء فلم يعد وأبى (١٠). فأرسل اليه ابن طولون جيشا هزمه وأعوانه فى برقة وأعاده الى مصر.

وجئ بالعباس وبطانته الى الفسطاط في سنة ٢٦٨هـ.

وأمر أحمد بن طولون بضرب ابنه ومن أغروه على الخروج والعصيان بالسياط حتى مات بعضهم من الضرب وزج بابنه في السجن.

<sup>(</sup>۱) انظر نص كتاب احمد بن طولون الى ابنه والذى صاغه ابن عبد كان فى: القلقشندى: صبح الأعشى: جااب م. ۱۰.

الغلا السبعة وانعم الله على الخلق بالرخا وعادو اهل الغربية الى اماكنهم فلم يجدو قمح يزرعوه حتى نقلو [نقلة] لهم التجار من الشام.

ثم توفا الاب البطريرك انبا مينا بعد ان اقام تمنية عشر سنة، وكان في اخر ايامه رخا عظيم حتى ابيع القمح اثنا عشر اردبا بدينار وكان يرمى على الناس بامر السلطان.

وهكذا بلغ أحمد بن طولون أوج عظمته حين تم له النصر في حملته على الشام، وأعقب ذلك بالتوفيق في اخضاع ابنه العباس. ولذا فقد بدأ منذ ذلك التاريخ باضافة اسمه الى اسم الخليفة، وحده حتى سنة ٢٦٦هـ(٨٧٩هـ،)، ولم يضف ابن طولون الى اسم الخليفة، اسم الموفق، كما كان يفعل سائر الولاة في أنحاء العالم الاسلامي.

ولكن اسم الموفق كان يذكر فى مصر فى خطبة بوصفه وليا للعهد بعد المفوض. وقد خرج أحمد بن طولون ثانية الى الشام فى سنة ٢٦٩هـ(٨٨٢م) وذلك ليؤدب لؤلؤ أمير الرقة من قبل ابن طولون، الذى انضم الى الموفق واعترف بسلطانه. وكان ابن طولون قد عهد الى لؤلؤ بحكم حلب وقنسرين وحمص وديار مضر

ولا نعتقد أن رجوع ابن طولون الى الشام فى هذه المرة كان بقصد توسع جديد، وانما أراد ابن طولون أن يثبت سيادته فى البلاد التى ضمها الى مصر بعد أن كادت تخرج من السلطان المصرى على أثر خيانة لؤلؤ وانضمامه الى الموفق. كذلك كان الموفق قد قارب الانتصار على الزنج وأصبح من المتوقع أن يواجه أحمد بن طولون بقوته كاملة.

وكان أحمد بن طولون يأمل فى خروجه فى هذه المرة أيضا أن يجذب الخليفة العباسى المعتمد الى وادى النيل فينقل بذلك من مصر المعتمد الى وادى النيل فينقل بذلك من مصر فى سنة ٢٦٩هـ(١). واستخلف ابن طولون على مصر تلك المرة ابنه خمارويه..

<sup>(</sup>١) انظر: ابن سعيد: المغرب:ص١٢٧ ١٢٧.

# السيرة الرابعة والعشرين من سير البيعة المقدسة انبا ابرهام[ابراهيم] السرياني (\*) وهو من العدد الثاني والستون المعروف بابن زرعة [٩٧٨/ ٨٧٨م]

لما تنيح انبا مينا البطرك وبقى الكرسى خال اجتمع اساقفة كورة مصر من الريف والصعيدين وكتاب مصر وكهنة اسكندرية ومكثو عدة ايام فلم يجدو من يرتضوه للتقدمة، وكان بمصر انسان

(\*)كان من التسجار الكبار فى ذلك الوقت، أكتسب تجارته من التردد على مصر ثم استقر بها، وكان يمد الخليفة المعز لدين الله الفاطمى وكبار رجال الله الفاطمى وكبار رجال دولته بما يحتاجونه من السلع النفيسة، ومن ثم نشأت صداقة وثيقة بينه وبين الخليفة ورجال دولته.

وواضح مما رواه ابن الداية فى سيرة أحمد بن طولون، أن أمير مصر لم يفكر فى هذه الخطوة الجريئة الا بعد أن علم بخلع لؤلؤ وانحيازه الى الموفق. ولم يكن من السهل على ابن طولون أن يرى كفاح السنين المتواصل ينهار أمام عينيه، ولذلك نراه يضرب ضربة جريئة علها تكون قاضية على الموفق وألا عيبه، وفى الوقت نفسه تحفظ له ملك مصر ونفوذه فى الشام بل تعطى مصر حق زعامة العام الاسلامي حينئذ حين تصبح مقرا للخلافة العباسية.

وبينما كان ابن طولون فى دمشق سنة ٢٦٩هـ أتاه كتاب الخليفة المعتمد بأنه سائرا اليه. وتظاهر الخليفة بالخروج للصيد، وكان الموفق لايزال يحارب صاحب الزنج، واتجه الخليفة صوب الرقة، ولكن عيون الموفق أبلغوه الخبر، فأرسل الموفق الى اسحق به كنداج، عامل الموصل يأسره باللحاق بالخليفة ويعده بالأموال والاقطاعات. ولا أدل على هلع الموفق واضطرابه حينئذ مما قاله حين أرسل اسحق بن كنداج للحاق بالخليفة «اذا تم هذا الأمر الأمر استولى أحمد بن طولون على أمره فلم يكن لكم، ولا لأحد منكم مقدار.. فيكون ذلك سببا في زوال دولة بنى العباس» (١).

ولحق اسحق بن كنداج بالخليفة عند الحديثة قبل أن يخرج من حدود العراق، وأقنعه بأن ما عزم عليه هو الخطأ، وذلك بعد أن قيد أتباعه. وعاد الخليفة الى سامرا شبه سجين فى شعبان سنة ٢٦٩هـ وعقد بعدها الموفق لاسحق بن كنداج على مصر.

<sup>(</sup>۱) انظر: البلوى: سيرة احمد بن طولون:ص۲۹٠.

تاجر سريانى اسمه ابراهيم ابن زرعه وكان له صدقات على الارامل والمساكين والمستورين والضعفا، وكان شيخ لحيته نازلة على صدره مثل ابونا ابرهيم الاول، وكان بينه وبين الملك المعنز ورجال دولته جميل عظيم لاجل بضايعه وامتعته التي كانت تتواصل وكان يعاملهم فيها، وكان جميع اراخنة مصر يحبوه ويكرموه، وكان الشعب مجتمعين في بيعة الشهيدين سرجيوس وواخس بمصر بقصصر الشمع التي هي القستاليكي

وكان قرار الموفق بتولية اسحق بن كنداج على مصر مجرد حبر على ورق، وكان شبيها بقرار أمير المؤمنين على بن أبى طالب بعزل معاوية عن الشام وهو اذ ذلك ملك غير متوج عليها. فابن طولون لم يصبح مجرد وال على ولاية عباسية، وانما كان حينئذ، امبرطورا على امبراطورية واسعة امتدت الى حدود العراق في الشرق، وجبال طوروس في الشمال، وطرابلس في الغرب.

ولهذا نرى أحمد بن طولون يتصرف حيننذ تصرفا لا يدهشنا، فنراه يعقد مؤتمرا في دمشق ويأمر عامله بأن يدعو القضاة والفقهاء والأشراف من كافة أنحاء دولته الواسعة، لأن أبا أحمد الموفق نكث بيعة المعتمد وأسره. وحينما اكتمل الاجتماع في دمشق في ذي القعدة سنة ٢٦٩هـ (٨٨٣م)، أمر أحمد بن طولون بكتاب خلع فيه أبا حمد الموفق من ولاية العهد مخالفته المعتمد وأسره له. وشهد على ذلك جميع من حضر الا بكار بن قتيبة ومحمد بن ابراهيم الاسكندراني وفهد بن موسى (١).

ولم يكتف ابن طولون بذلك، بل جرد حملته المشهورة على الحجاز ليمنع من أن يدعى للموفق على منابر مكة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الكندى: الولاة والقضاة: ص ٢٦٦

<sup>(</sup>٢) انظر: البلوى: سيرة ابن طولون: ص ٢٩٨.

[البطركية] والاساقفة والكهنة والاراخنة مجتمعين لاجل العيد، فدخل ابرهيم [ابرهام] ابن زرعه ليصلى في البيعة فاومي احد الاراخنة الى احد الاساقفة قايلا انتم تطلبو من يصلح للبطركية وهوذا الذي يستحقها قد بعثه الله لنا. فسمع جماعة من الحاضرين فارضاهم [قو]له ولم يظهرو ذلك، ثم دعاه احد اصدقاه الاراخنة كانه يريد يخاطبه في شي فلما تقدم وصار في صحبتهم صاحو جميعهم: هذا هو الذي اختاره الرب.

وحين بلغ الموفق ما فعله ابن طولون، لم يستطيع عمل شئ الا أن يأمر عماله بلعن ابن طولون على منابر مصر والشام.

لكن الموفق لم يكن قادرا على عدوان جديد، فاتصل بابن طولون يعاتبه على المبادرة بخلعه ويعتذر له ما كان من لعنه على منابر بغداد. ولم يكن من ابن طولون، بعد أن تأكد من صدق رغبة الموفق، الا أن جنح الى المسالمة واعتذر اليه. وطرب الموفق لا ستجابة ابن طولون، وأطلق المعتمد من محبسه.

ولما فرغ ابن طولون من مؤمر دمشق وما كان فيه، سار نحو طرسوس لتأديب عاملها الثائر، وكان الفصل شتاء، ووجد ابن طولون مشقة في القتال فاضطر الى التراجع عن طرسوس الى المصيصة، وهناك مرض مرضه الذى أدى الى وفاته.

وحين اشتدت وطأة المرض على ابن طولون أسرع بالعودة الى مصر فوصل الفسطاط في جمادى الآخرة سنة ٢٧٠هـ. ولم يقف مرضه حائلا دون متابعة الاشراف على دولته الواسعة.

وهكذا نرى أحمد بن طولون استمات في الدفاع عن حقوق اكتسبها حتى آخر رمق في حياته، فقد وافته المنية ليلة الأحد لعشر خلون من ذى القعدة سنة ٢٧٠هـ (٢٧٤م) بعد أن حكم مصر سته عشر عاما.

وقبضوه للوقت وقيدوه بالحديد، فصرخ وبكا وقال: ما استحق هذا الامر.فحملوه للوقت وسارو به الى اسكندرية وقسموه هناك بطركا فابطل الشرطونية التى كانت البطاركة ياخذوها وياخذو الدنانير قرضا عليها وصدق [تصدق] بجميع ما كان له، وكان له مال عظيم. [و] عظم ذكره اكثر ممن تقدمه وكان المعز يحضره اليه فى كل وقت وياخذ رايه فيما يعن له ويتبارك به، وساله ان يسكن بمصر.

# ٥. مصر في عهد خمارويه بن أحمد ابن طولون

وضحت نية أحمد بن طولون في توريث ملكه لأولاده من بعده، فنراه يستخلف ابنه الأكبر العباس على مصر حين خرج الى الشام والثغور في سنة ٢٦٤هـ.

وقبل أن يسير أحمد بن طولون الى الشام فى سنة ٢٦٩هـ، وحين وردت اليه موافقة الخليفة المعتمد على السير الى مصر، نراه يستخلف خمارويه على مصر ويترك معه جماعة من شيوخ القواد لمشاركته الحكم.

غير أن رغبة ابن طولون في توريث ملكه وضحت تماما حين عاد من بلاد الشام مريضا محمولا، اذ أحس باقتراب منيته، ولذا نراه يبايع ابنه أبا الجيش خماويه بولاية الأمر من بعده.

ولم يكن ينقص ذلك الأمر الا أن أن يستوفى الشكل وأن توافق الخلافة العباسية على مبدأ التوريث. وكانت مبادئ التفاهم بين الموفق وبين أحمد بن طولون تمهد لاقرار الأمر الواقع لولا أن المنية عاجلت أحمد بن طولون قبل أن يستكمل الناحية الشكلية في استقلاله بالملك وتوريثة لأبنائه من بعده (١).

وبعد وفاة أحمد بن طولون ولى خمارويه أمر مصر. وقد ترك أحمد بن طولون ملكا وسعا،

(١) انظر: دكتورة سيدة كاشف: أحمد بن طولون: ص١١٦ـ١١٠.

ولما راى جماعة من الاراخنة يتسرو بالسرارى ويولدو منهم الاولاد فاحرم [من يف]عله فاطاعوه كلهم الا ارخن واحد جليل. [هو ابو السسرور الكبير] من اصحاب الدواوين كان عنده سرارى عدة فلم يخرجهم وخالف البطرك، فضرب له الاب انبا فرهام البطرك عدة مطانوات فلم يطيعه، وبقى على سو فعله، كالافعا التي لاتسمع صوت الحاوى ولا دو يصنعه الحكيم، حينيذ ركب البطرك ومضى الى داره يخاطبه وقال في نفسه لعل اذا

ومستشارين وأعوانا مهرة، وجندا كثيرى العدد، ومالا وفيرا، لكنه خلف لابنه مشكلة أخية الأكبر ، العباس، كذلك أعداءه القدماء وعلى رأسهم الموفق أخ الخليفة العباسي.

أما العباس، الابن الأكبر لأحمد بن طولون، فقد ذكرنا أنه قام بنورة على أبيه في حياته. وقد نحى عن ولاية العهد لأن والده أوصى بالعرش خمارويه. ويتفق جمهرة المؤرخين على أنه كان في السجن حين توفى أبوه. ولكن النويرى صاحب نهاية الأرب في فنون الأدب، شذ عن سائر المؤرخين وزعم أن ابن طولون قبل وفاته ببضعة أيام، دعا اليه العباس وعقد له على حكومة الشام وأملاك مصر خارج وادى النيل، وطلب اليه في الوقت نفسه أن يخضع لأخيه خمارويه. لكننا نرى أن هذه الرواية غير محتملة لأننا نستبعد أن ينسى ابن طولون ثورة ابنه العباس عليه، وألا يفطن الى ما قد يجره التقسيم بين ابنيه من خراب على الأسرة اذا طالب الابن الأكبر بالخضوع الصغير.

وعلى أية حال فان أول ما عنى به أعوان ابن طولون وقواده بعد وفاته هو أن يحصلوا من العباس على البيعة بالأمارة لأخية خماروية . والظاهرة أن بطانة أحمد بن طولون وقواده بعد وفاته هو أن يحصلوا من العباس على البيعة بالامارة لأخيه خمارويه. والظاهر أن بطانة أحمد بن طولون، ولاسيما الواسطى ألحوا على خماروية فى التخلص من العباس واستصدروا منه أمرا بقتله أما أبو المحاسن فيذكر أن خمارويه أمر بقتل أخيه العباس لامتناعه عن مبايعته فقتل (١).

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة: ج٣ص٤٩.

سعيت اليه يحتشم منى فلما اعلموه ان البطرك الباب جاى اليه اغلق بابا داره، فلما وصل البطرك الباب وقف ودقة ساعتين فلم يجيبه احد بكلمة، فاحرمه ونفض قدميه على العتبة وكانت حجر صوان فانقسمت بين اثنين وظهرت هذه الاية للناس وخاف كلمن في مصر من البطرك. وبعد ايام سيرة هلك ذلك الارخن وكلما له [وكل ما له]. وكان وزير الملك المعز رجل يهودى اسمه ابو يعقوب بن كلس وصل صعه من الغرب واسلم على يده،

والواقع أن وفاة أحمد بن طولون وضعت للمساعى السلمية التى كا ن يبذلها الموفق وأعوانه. اذ ظن الموفق أن وفاة أحمد بن طولون قضت على قوة الدولة الطولونية وأن فرصته حانت لاسترداد مصر والشام جميعا من قبضة الطولونيين. واستعان الموفق باسحق بن كنداج أمير الموصل، ومحمد بن أبى الساج والى أرمينية والجبال، وأرسل اليهما جندا من العراق بقيادة ابنه أبى العباس أحمد، وهو الذى تولى الخلافة بعد وفاة المعتمد بإسم المعتضد بالله، وزحف الجميع على الشام، واستولت جيوش العراق على الرقة وقنسرين والعواصم ودخلت دمشق، ثم تقدمت جنوبا تريد غزو مصر نفسها. لكن خمارويه نشط للأمر وخرج الى الشام وأحررز سلسلة من الانتصارات ضد جند الموفق ودخل دمشق واسترد سلطانه كاملا في سنة عمارويه يظاردونه حتى أبواب سامرا ٥ فعظم أمر خمارويه في هذه الموقعة وهابته الناس (١٠).

وأدرك الموفق أخيرا أن خمارويه مع صغر سنه لا يقل عن أبيه قوة وعزيمة.

وبالرغم من انتصارات خمارويه كان هو البادئ بطلب الصلح والتفاهم فكتب، وهو ببلاد الشام، الى الموفق في طلب الصلح (٢٠). ويبدو أن رغبة خمارويه وجدت الترحيب والاستجابة

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن؛ النجوم الزاهرة: ج٣ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) الكندى: الولاة والقضاة: ص٢٢٧.

وكان للوزير صديق يهودى اسمه موسى قد رزق من المعز حظ وافر لاجل صداقته لوزيره، فلما راى محبة الملك للبطرك وتقدمته عنده حسده وعمل عليه مشورة وقال للمعز انا اريد تحضر بطريك النصارى اجادله بين يديك ليظهر لك دينه، فلم يواجمه المعز البطرك بذلك ولا عرضه لمحادلة اليهودى، لكن قال له ان رايت ان تحضر احد اولادك الاساقفة يجادل اليهودى فافعل، فقررو بينهم يوما معلوم يكون فيه اجتماعهم، وكان من

لدى المعتمد والموفق وابنه أبى العباس، فجاء كتاب هؤلاء الثلاثة الى خمارويه فى الشام فى رجب سنة ٢٧٣هـ (٨٨٦م)، ويتضمن الكتاب تولية خمارويه وأولاده من بعده على مصر والشام جميعة والثغور ثلاثين سنة. وعاد خمارويه بعدها الى مصر فى أواخر رجب المذكور. وكان هذا الصلح مرحلة جديدة فى تاريخ العلاقات بين مصر والخلافة فقد استكملت تلك العلاقة الناحية الشكلية، واعترفت الخلافة باستقلال مصر الطولونية وبسلطانها على الشام والثغور (١).

وأكمل خمارويه انتصاره على أعدائه فاستولى على الرقة، واعترف بولايته على الموصل والجزيرة ودعى له على منابرها. كذلك أخضع خمارويه ابن أبى الساج فى سنة ٢٧٦هـ وطارد جيوشه الى نهر دجلة، وهناك بنى خمارويه على شاطىء دجلة سريراً فخماً من الذهب ليجلس عليه اشادة بما حازه من نصر مؤزر. أما عن العلاقة بين خامرويه ويازمان حاكم طرسوس، فالمعروف أن يازمان ثار على أحمد طولون منذ ٢٦٩هـ (٢٨٣)، ولم يستطيع آحمد بن طولون اخضاعه اذ مرض وهوبالشام وحمل الى مصروتوفى سنة ٢٧٠هـ

وفى سنة ٢٧٧هـ بادر يازمان الى الاعتراف بسلطان خمارويه ودعا له على المنابر فى طرسوس. وقد أدى استقرار الأمور لخامروية فى دولته المترامية الأطراف الى استئناف سياسة

<sup>(</sup>١) انظر: الكندى:الولاة والقضاة:ص٢٢٧ و٢٣٦\_٢٣٨، وأبو المحاسن: النجوم الزاهرة: ج٣ص٥١-٥٢.

جملة الاساقفة حاضر اسقف قديس فاضل على كرسى الاشمونين يسمى سويرس ويعرف بابن المقسفع (\*)، وكان كاتبا ثم صار اسقفا، واعطاه الرب نعمة وقوة في اللسان العربي الى ان كتب كتيرة وميامر ومجادلات، ومن قرى كتبه عرف فضله وصحة علمه، ودفعات [مرات] كثيرة جادل قضاة من شيوخ المسلمين بامر الملك المعز فغلبهم بقوة الله ونعمته. واتفق انه كان جالس عند

قاضي القضاة اذعبر عليهم كلب، وكان يوم

(\*)هو ساويرس ابن المقفع مؤلف الأجزاء الأولى من هذا الكتاب. وفيما يلى قبصة تدل على ذكائه وحسن تصوفه.

الجهاد ضد البيزنطيين، فغزت جيوشه الأراضي البيزنطية عدة مرات سنة ٢٧٨ـ ٢٧٩هـ (٢٩٦م).

وقد توثقت العلاقة بين خمارويه والخلافة العباسية مرة أخرى بعد وفاة الموفق وابن كنداج سنة ٢٧٨هـ، ووفاة الخليفة المعتمد سنة ٢٧٩هـ، وتولى المعتضد الخلافة سنة ٢٧٩هـ.

واستطاع خمارويه أن يكسب رضا الخليفة الجديد بهداياه، وأقره المعتضد على ولاية البلاد الممتدة بين الفرات وبرقة ثلاثين سنة وجعلها لأولاده من بعده.

وقدم رسول الخليفة على خمارويه يحمل اليه الخلع والهدايا. وكان من أثر سياسة حسن التفاهم أن عرض خمارويه زواج ابنته أسماء التى تلقب بقطر الندى من ابن الخليفة العباسى ولكن الخليفة الحتارها لنفسه.

وقد حلا لخمارويه أن يظهر اسرافه فى ذلك الزواج فجهز ابنته بما لم تجهزبه عروس من قبل على حد قول المؤرخين. ويذكر ابن دقماق فى كتابه الانتصار لواسطة عقد الأمصار ، انه «حمل معها ما لم ير مثله، ولا سمع به « الا فى و قته». وذكر المقريزى فى الخطط « انه لم يق خطيرة (١) ولا طرفة (٢) من كل لون وجنس الا حمله معها».

 الجمعة، وكان هناك جماعة من الشهود، فقال له قاضى القضاة: ما تقول يا سويرس فى هذا الكلب هو نصرانى او مسلم؟. فقال له: اسيله فهو يجيبك عن نفسه. فقال له القاضى: هل الكلب يتكلم، وانما نريدك انت تقول لنا. قال: نعم يجب ان نجرب [نختبر] هذا الكلب، وذلك ان اليوم يوم الجمعة والنصارى يصومو ولا ياكلو فيه لحم، فاذا افطرو عشية يشربو النبيذ والمسلمين ما يصوموه ولا يشربو فيه النبيذ وياكلو فيه اللحم، فحطو قدامه يشربو فيه النبيذ وياكلو فيه اللحم، فحطو قدامه

ينى لابنته على رأس كل مرحلة قصر لتنزل فيه العروس فى طريقها الى بغداد. كذلك أطلق خمارويه العنان للأفراح التى مازالت أغانيها من الأغانى الشعبية بمصر للآن ويصف المؤرخ أبو المحاسن رحلة العروس فيقول عن البعثة التى رافقتها أنهم كانوا «يسيرون بها سير الطفل فى المهد... وكانت فى مسيرها من مصر الى بغداد على بعد الشقة كأنها فى قصر أبيها حتى قدمت بغداد فى أول المحرم سنة ٢٨٢هـ، (١).

ويرى بعض المؤرخين ان المعتضد العباسي انما كان يرمى من وراء زواجه بقطر الندى الى ا افقار أبيها لما كان يتوقعه من اسرافه في جهازها.

وهكذا نرى أن خمارويه سار على الخط الذى رسمه أبوه أحمد بن طولون، وكانت مصر في عهد ه قوية ثرية تحرص الخلافة العباسية على المحافظة على ودها وتهابها الدولة البيزنطية.

أما فيما يتعلق بشنون مصر الداخلية فقد كان مؤمناً مثل أبيه بأن مصر للمصريين، فكان كريما مع أبنائها حريصا على تقدمها لا تشغله مشاريعه في تثبيت أركان الدولة المصرية الواسعة عن اصلاح شنون مصر الداخلية ، والأخذ بكل وسائل التقدم فيها، وفضلا عن ذلك فقد كان شديد التسامح مع أهل الذمة.

كذلك انصرف خمارويه الى الأعمال الانشائية فزاد في منشآت أبيه الشئ الكثير كما مر

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة: ج٣ص٢٢-٣٣.

لحم ونبيذ فان اكل اللحم فهو مسلم وان لم ياكله وشرب النبيذ فهو نصراني. فلما سمعو كلامه تعجبو من حكمته وقوة جوابه وتركوه.

فاخذ البطرك انبا افرهام هذا الاسقف في اليوم الذي استقر فيه حضوره بحضور الملك المعز ومضى معه إلى القصر، وحضر موسى اليهودي والوزير ابن كلس فيجلسو زمان طويل وهم سكوت، فقال لهم الملك المعز: تكلمو فيما اجتمعتم فيه، ثم قال، تكلم يا بطرك وقول لنايك

بنا، وبذل الأموال الطائلة على مبانيه ومتنزهاته مما يفيض في وصفه المؤرخون. وكان خمارويه مغرما بصيد الوحش والطيور وبتربية الخيل الأصلية.

وكان خمار ويه بن أحمد بن طولون حكيما في اختيار حرسه الخاص من عرب الحوف الذين كانوا يسكنون شرقى الدلتا، والذين كانوا يقلقون الحكومة بالسلب والنهب والثورات. فرأى خمارويه أن يبعدهم عن ذلك كله وكون منهم فرقة خاصة اتخذها حرسا له. وكان لرجال هذه الفرقة ملابس وأسلحة خاصة. والمعروف أن أحمد ابن طولون وخمارويه كانا يعنيان كثيرا بملابس الجيش وعدته، وكانا يستعرضان الجند وبخرجان في المواكب الرسمية في مناسبات الحفلات والأعياد وأيام الجمع فيقف الشعب على الجانبين معجبا بجلال أجسامهم و جميل نظامهم.

وقد انتهت حياة خمارويه بمقتله في دمشق في ذي الحجة من سنة ٢٨٢هـ بعد حكم دام اثنتي عشرة سنة.

واستطاع أبو المحاسن أن يصور لنا الحزن الشديد على خماروية فى مصر حين ورد الخبر بوفاته، وكيف تحولت مصر الى مصر حيث دفن بجوار أبيه.

يقول ما عنده. فقال البطرك للاسقف: تكلم يا ولدى فان الله يوفقك، فقال الاسقف للملك المعز: ما يجوز خطاب رجل يهودى بحضرة امير المومين. فقال له اليهودى: انت تعيبنى وتقول بحضرة امير المومنين ووزيره انى جاهل. قال له الاسقف انبا سويرس: اذا ظهر الحق لامير المومنين ما يكون فيه غضب. قال الملك المعز ما يجوز ان يغضب احد فى المجادلة بل ينبغى للمجادلين ان يقول كل واحد منهم ما عنده ويوضح حجته

والحق أن خمارويه كان خير خلف لخير سلف فقد حافظ على الدولة المصرية المستقلة التى أسسها أحمد بن طولون، كما قاد الجيوش ونال الانتصارات الباهرة، وجاهد ضد البيزنطيين، واستطاع أن يسوى المشكلات التى قامت بين الخلافة وبين مصر، بل انه صاهر البيت العباسي، وبدت مصر في عهده غاية في القوة والازدهار.

# ٦. الدولة الطولونية بعد خمارويه

كانت وفاة خمارويه بداية النهاية للدولة الطولونية. اذ سرعان ما دخلت الدولة في دور التدهور والانحلال وانتهت بوفاته الدولة من حيث هي دولة لها قوتها ونفوذها. وحكم مصر بعد خمارويه اثنان من أبنائه هما أبو العساكر جيش وهارون، واخوه شيبان، ولم يزد حكمهم جميعا على عشر سنوات سقطت بعدها الأسرة الطولونية.

والحق ان انقسام البيت الطولوني بدا واضحا بين أبناء خمارويه الذين غلب عليهم الضعف والترف وبين أعمامهم الذين عز عليهم ضياع الملك الذي أسسه أحمد ابن طولون.

واشتعلت الفتنة في الجيش الطولوني، ربما للمرة الأولى منذ انشائه، وبدت نذر هذه الفتنة قبل مصرع أبي العساكر جيش بن خمارويه في جمادى الآخرة سنة ٢٨٣هـ بيضعة شهور. ولجأ بعض قواد الجيش الى الخلافة العباسية. وأصبحت الدولة الطولونية تجتاز منذ عصر جيش بن خمارويه أزمة دقيقة جدا.

كيف شا. قال الاسقف: ما انا شهدت عليك يا يهودى بالجهل بل نبى كبير جليل عند الله شهد عليك بذلك. قال له اليهودى: ومن هو النبى؟. قال له: هو اشعيا الذى قال فى اول كتابه عن الله عرف الشور قانيه والحمار عرف مذود سيده واسراييل لم يعرفنى. فقال الملك المعز لموسى: اليس هذا صحيح؟ قال: نعم هذا هو مكتوب. قال الاسقف:اليس قد قال الله ان البهايم افهم منكم وما يجوز لى ان اخاطب فى مجلس امير منكم وما يجوز لى ان اخاطب فى مجلس امير

وكان فى استطاعة الخليفة العباسى المعتضد أن يفتح مصر منذ لجأ اليه قواد الجيش الطولونى، ولكنه فى رأينا لم يكن قد نسى بعد صلة النسب التى كانت تربطه بأمرائها، وكانت قطر الندى خير مدافع عن قضيتهم فى بغداد، ولا سيما أن الخليفة كان مغرما بها الى حد كبير. وفضلا عن ذلك كله فلعل المعتضد لم يكن قد عرف تماما حالة الضعف التى وصلت اليها الدولة الطولونية بعد وفاة خمارويه،. وهكذا ظل الحال بين الخلافة العباسية وبين مصر حتى توفيت قطر الندى، وحتى توفى الخليفة العباسى المعتضد سنة ٢٨٩هـ.

وبدأت الدولة المصرية تفقد بعض ممتلكاتها في الخارج ورفض راغب، الذى استولى على طرسوس وأعمالها بعد ابن عجيف، أن يعترف بسلطان هارون بن خمارويه على طرسوس كذلك أصبح طغج بن جف مستقلا بدمشق استقلالا يكاد يكون تاما، ولكن القائد بدرا الحمامي سار اليه وثبت طغج في حكمه على أن يعترف في نظير ذلك بسلطان بني طولون.

ثم استفحل خطر القرامطة فى الشام، ولم يكن طغج بن جف موفقا حين أرسل الى مصر يستنجد بنى طولون الخضاع القرامطة، وذلك الأن وادى النيل فى تلك الساعة كان فى أمس الحاجة الى رئيس يوحد كلمته، ومال يفرج به عن أزمته، وسلام داخلى، وجند منظمين النقاذ البلاد من الاضطراب الذى وصلت اليه.

وكان الخليفة العباسي المكتفى يرقب من بغداد تطور القتال بين القرامطة والطولونيين عازما

المومنين دام عزه من تكون البهايم اعقل منه وقد وصفه الله بالجهل فاعجب الملك المعز ذلك وامرهم بالانصراف واستحكمت العدواة بين الفريقين وقوى غضب الوزير وصار يطلب عشرة على البطرك لاجل انه فضح اليهود بين يدى الملك المعز، والسيد المسيح يحفظ مختاريه وعبيده، فلما كان في بعض الايام وجد السبيل الى ان قال للمعز: مكتوب في انجيل النصارى من كان فيه ايمان مثل حبة حردل فانه يقول للجبل انتقل

أن ينتهز هذه الفرصة للتخلص من الفريقين. فأرسل الى القرامطة جيشا قوى العدد والعدة وعلى رأسه محمد بن سليمان الذى كان كاتبا للؤلؤ القائد الطولونى.. وأوقع محمد بن سليمان الكاتب بالقرامطة شر هزيمة سنة ٢٩٠هـ (٩٠٣م) بقرب حماه. ورجع محمد بن سليمان الى بغداد بعد نصره الحاسم على القرامطة فأكرمه الخليفة وعينه قائدا عاما للجيش الخليفي، ثم أوفده على رأس حملة لاخضاع مصر وارجاعها الى حكم الخلافة المباشر.

سار محمد بن سليمان على رأس الحملة العراقية الى الشام حيث خضع له الولاة الطولونيون ومن بينهم بدر الحمامى الذى كان حينئذ واليا على الشام كلها. وكتب محمد بن سليمان الى أمير البحر دميانة مولى يازمان \_ يطلب اليه أن يسير الى ساحل البحر فى مصر.

أما محمد بن سليمان فقد تقدم في سيرة نحو مصر، وفي فلسطين خضع له وصيف بن سورتكين، الذي كان يحكمها من قبل الطولونيين.

أما ما كان من أمر هارون بن خمارويه فانه هم بالدفاع عن مصر، وبدأ بارسال السفن الحربية لقتال دميانة والتحم الأسطولان في تنيس ثم في دمياط، وهزم الأسطول المصرى واحتل أسطول الخلافة المدينتين. وبعدها ذهب هارون بن خامرويه الى مدينة العباسة (١) في شرقى الدلتا وذلك للقاء الجيش العباسي، وأخذ معه أعمامه كلهم وأفراد أسرته.

<sup>(</sup>١) العباسة: سميت باسم العباسة بنت احمد بن طولون. وقد قامت هذه المدينة حول قصر نما شيده=

واسقط فى البحر فيفعل (\*)، فيرى امير المومنين رايه فى مطالبتهم بتصحيح هذا القول ليعلم انهم على محال وكذب، فان هم لم يفعلوا وجب ان يفعل بهم ما يستحقوه على كذبهم. فوافقه هذا الكلام وانفذ الملك المعز طلب انبا افرهام البطرك وقال له: ماذا تقول فى هذا الكلام هو فى انجليكم ام لا؟ قال البطرك: نعم هو فيه. قال له: فهوذا انتم نصارى الوف وربوات فى هذه البلد واريد ان تحضر لى واحد منهم تظهر هذه الاية على يديه

(\*) قصة نقل جبل المقطم.

وقد ذكر الكندى انه فعل ذلك كى لا يستطيع أحدهم أن يثور ضده فى الفسطاط. والواقع أن العلاقة لم تكن طيبة بين أفراد الأسرة الطولونية، وكان عدم التعاون بينهم سببا كبيرا من أسباب ضعفهم وضح ذلك بعد مقتل خمارويه المفاجئ فى سنة ٢٨٢هـ.

أما ما كان من أمر هارون في العباسة فانه بعث من هناك كتبا الى بدر وفائق وغيرهما من القواد يستعطفهم ويذكرهم بحرمة أبيه وجده وفضله عليهم وما يستحقه عندهم من عرفان الجميل، ولكن كتبه هذه لم تكن لها أى صدى.

وحين وصل محمد بن سليمان الى مصر كتب الى هارون يطلب منه التسليم، فجمع هارون قواده وعرض عليهم الأمر فرفضوا كلهم التسليم. وفى ذلك الموقف العصيب قتل هارون فى ٢٩٢هـ (٤٠٤م) وانضم كثير من قواته الى العباسيين. وخلف شيبان بن أحمد بن طولون هارون ورجع الى الفسطاط ليهئ الدفاع عنها ويقاوم العراقيين. ثم جاءت الأبناء بأن دميانة وصل بأسطوله الى حذاء الفسطاط وبأنه حرق جزاء منها. وسار محمد بن سليمان من العباسة وعلى رأس جيشه وجيوش حلفانه الجدد.

 وانت يا مقدمهم يجب ان يكون فيك هذا الفعل والا افنيتكم بالسيف. حينيذ بهت البطرك وناله خوف عظيم ولم يدرى ما يجيبه به، فالهمه الله تعالى ان قال له امهلنى ثلثة ايايم حتى ابحث واطلب من الرب جل اسمه ان يطيب قلب امير المومنين على عبيده، فامهله وعاد الى منزله بمصر المهنة والاراخنة بمصر وجميع الشعب الارثذكسى وعرفهم الامر وهو يكى، وكان بمصر جماعة من رهبان وادى هبيب

شيبان ناوش العباسيين ساعة أدرك بعدها قلة من معه من الرجال وكثرة جيوش محمد بن سليمان». لذلك استجاب شيبان محمد بن سليمان عندما كتب اليه الأخير يؤمنه على نفسه وأهله وولده وماله. وخرج شيبان للقائه والاعتراف بسلطانه وبذلك سقطت الدولة الطولونية وانتهى حكم شيبان الذى لم يطل أكثر من بضعة أيام.

ودخل محمد بن سليمان الفسطاط في يوم الخميس آخر صفر سنة ٢٩٢هـ (٩٠٥م)ودعا على المنابر للخليفة المكتفى بالله(١) وكتب اليه يبشره باحتلال مصر.

### ٧. المصريون والدولة الطولونية

رأينا فى فيما سبق كيف قامت فى مصر على يد أحمد بن طولون أول دولة مصرية مستقلة. وكان هذا الاستقلال الذى نالته مصر على يديه أول استقلال لها منذ أن قضى الرومان على دولة البطالسة سنة ٣٠ق.م. وعلى الرغم من أن عمر هذه الدولة التى أسسها أحمد بن طولون كان قصيرا لم يزد على ٣٨سنة (٢٥٤ ـ ٢٩٢ هـ/ ٨٦٨ ـ ٩٠٥م) الا أن

zaky M. Hassan: Les Tulunides: P. 155.

 <sup>(</sup>١) الكندى: الولاة والقيضاة: ص ٢٤٧. وينص الكندى على أن محمد بن سيلمان دعا لأمير المؤمنين المكتفى بالله وحده، لأن الدعاء للخليفة على المنابر لم يبطل خلال الدولة الطولونية وانما كان يدعى لأمير الطولوني معه.

راجع عن العلاقة بين بني طولون والخليفة العباسي:

فجعل على جميعهم قانون ان لا يمضى احد منهم الى منزله فى الثلثة ايام وان يجتمعو لمداومة الصلاة فى البيعة الليل والنهار، ففعلو ذلك الثلثة ايام ولياليها، فاما البطرك فلم يفطر فيها بالجملة، وبعضهم كان يفطر من الليل الى الليل على خبز وملح وما [ء] يسير، ولم يزل انبا ابراهام البطرك قايم يبكى بين يدى الله عنه فى تلك الايام ولياليها حتى لم يبق فيه حركة، وكان هذا الاجتماع المبارك فى كنيسة السيدة [العذراء] بقصر الشمع

مصر أصبحت مستقلة للمرة الأولى منذ عصر البطالسة وعاد اليها سلطانها على الشام للمرة الأولى منذ عصر الفراعنة. ولم يعد دخل مصر يتسرب الى بيت مال الخلافة أو الى جيوب الولاة وأصحاب الاقطاع، بل بقيت معظم أموال مصر فيها، وبدأ وادى النيل حياته لنفسه. وبدأ المصريون يشتركون في جيش بلادهم، وأغلب الظن انهم الموالى الذين ذكرهم المؤرخون. وشعر المصريون لأول مرة بعد قرون طويلة بأن بلدهم أصبحت لهم، وتعلق قلوبهم بأحمد بن طولون كما تعلق هو بهم. بل انه تزوج بواحدة من بنات المصريين فذكر ابن سعيد انه اتخذ زوجة من بنات الموالى يقال لها أسماء.

وكانت الأغلبية العظمى من سكان مصر فى العصر الطولونى قد استطاعوا أن يساهموا فى تقدم البلاد وأن ينعموا بعطف ظاهر، فهم أهل مصر سواء أسلموا أم بقوا على دينهم. وكان منهم العدد الوفير فى الوظائف الادارية فى البلاد وخاصة المالية منها. وكان منهم الأعداد الكثيرة فى مدينة الفسطاط والقطائع.

كذلك كان لهم نفوذ واسع المدى في الريف كما كانت لهم مكانتهم الاجتماعية في اللاد(١).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الداية: المكافأة ص ٦٨ (طبع القاهرة ١٣٣٢هـ/ ١٩١٤م).

المعروفة بالمعلقة، ولما كان صباح اليوم الثالث سقط البطرك القديس على الارض من حزن قلبه وصيامه وتعبه وغفى غفوة يسيرة فراى الست ايزيس السيدة الطاهرة مرتمريم [مريم] وهي تقول له بوجه فرح: ما الذي أصابك؟، فقال لها: ما تنظري حزني يا سيدتي، فان ملك هذه الارض قال لي ان لم تظهر لي في هذا اليوم اية في الجبل والا قتلت جميع اهل النصرانية بديار مصر وابادتهم من عملكتي بالسيف. فقالت له

أما أوراق البردى في عصر الولاة وفي العصر الطولوني فهي تشير الى أن الذين أسلموا في مصر من الأقباط احتفظوا بأسمائهم القبطية، أو بنسبهم المسيحي الى جانب أسمائهم العربية. ومما يشهد باختلاط الأسماء وثيقة من سنة ٢٣٣هـ، أي من عصر الولاة، بصداق يونة ابنة حليصي من زوجها يزيد بن قاسم (١)، وعقد زواج اسلامي من العصر الطولوني، واسم الزوج يحنس بن شنودة من مدينة الأشمونين والزوجة اسمها دورا ابنة شنودة (٢).

وفى كثير من الأوراق البردية لا نستطيع أن نتبين ديانة أصحابها. فمعظم المصريين بعد الفتح مسلمين كانوا أو أقباطا احتفظوا بأسمائهم القبطية وبقايا الأسماء المصرية القديمة أو بالأسماء المقتبسة من اليونانية والرومانية. ونذكر أن هذه الوثائق البردية، وخاصة تلك التى نشرها الأستاذ أدولف جرومان والتى كانت محفوظة فى دار الكتب المصرية، ترجع الى أماكن متفرقة فى الريف المصرى ولاسيما مصر الوسطى والصعيد. أما شواهد القبور (٣) التى وصلتنا من جبانة الفسطاط والعسكر والقطائع فقد غلب عليها الأسماء العربية.

<sup>(</sup>١) انظر:

Grohmann: Arabic Papyri voll. I. PP. 199 - 112

<sup>(2)</sup> Grohmann: Op. CIT., Vol. I. PP. 82 - 84.

 <sup>(</sup>٣) يوجد العديد من شواهد القبور محفوظا في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة(دار الأثار العربية سابقا)،
 وقد نشر المستشرق الفرنسي الأستاذ جاستون فيت نصوصها في عدة مجلدات.

السيدة: لا تخاف فانى ما اغفل عن الدموع التى سكبتها فى بيعتى هذه، قوم الان وانزل من ها هنا واخسرج من باب درب الحسديد الذى يودى الى السوق الكبير ففيما انت خارج تجد انسان على كتفه جرة مملوة ما [ء] ومن علامته انه بعين واحدة فامسكه فهو الذى تظهر هذه الاية على يديه. فاستيقظ البطرك للوقيت وهو مرعوب وكان غلس[وقت الفجر] ونهض بسرعة ولم يدع احد يعلم به حتى وصل الى الباب فوجده مغلقا، فشك

ومنذ القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) نرى المصريين مسلمين ومسيحيين - يتعاملون في عقود البيع والشراء والديون والميراث والهبة حسب الشريعة الاسلامية كما نرى أن ذلك ينص عليه في العقود المختلفة.

وكان التقارب واضحا بين المسلمين في مصر وبين أهلها المصريين، فقد احتفل المسلمون وأهل الذمة بالأعياد المسيحية والاسلامية على السواء، ولعل ذلك يرجع الى أن الكثير من المصريين المسلمين كانوا من أصل قبطى. وقد عدد المؤرخون القدامي تلك الأعياد أو وصفوا الاحتفال بها، ومن هؤلاء المؤرخين المسعودي (١)، ويحيى ابن سعيد الانطاكي (٢)، والمقريزي (٣).

وحين استقلت مصر في العصر الطولوني كان أمراؤها يشاركون الشعب في هذه الناسبات. وكان من أهم الأعياد القومية في مصر الاحتفال بوفاء النيل، ومن أقدم ما نعرفه عن هذه

<sup>(</sup>١) المسعودي: مروح الذهب: ج٢ص ٣٦٤ (طبعة باريس ١٨٦١ م ١٨٧٧م).

<sup>(</sup>٢) يحيى بن سعيد الانطاكي: تاريخ أو صلة كتاب سعيد بن بطريق المسمى التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق: ص ١٩٦٦ - ١٩٩٧ (طبعة بيروت ١٩٠٥م)

<sup>(</sup>٣) المقريزي: الخطط: ج١: ص ٢٦٤\_ ٢٦٩و ٢٩٥و ٤٩٤و ج٢: ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) ابن رسته: الأعلاق النفسية. ص ١١٦ (طبعة ليدن ١٨٩١ ــ ١٨٩٢م).

فى قلبه وقال اظن ان الشيطان لعب بى، ثم دعا البواب ففتح له فاول من دخل من الباب الرجل الذى قيل له عنه فمسكه وقال له بمطانوه من جهة الرب ارحم هذا الشعب. ثم اخبره السبب فى اجتماعهم، فقال له الرجل: اغفر لى يا ابى فانى خاطى ولم ابلغ الى هذا الحد. فعند ذلك اخبره البطرك بما قالته له السيدة الطاهرة عند ظهورها له، ثم قال له: ما صناعتك؟، فاراد ان يخفيه امره، فجعل عليه الصليب وربطه بالحروم ان لا يخفيه فجعل عليه الصليب وربطه بالحروم ان لا يخفيه

الاحتفالات في العهد الاسلامي ما كتبه ابن رسته في كتابه الذي ألفه سنة ٢٩٠هـ (٤).

وقد رأينا أن المصريين في العصر الطولوني كانوا يعنون كثيرا بالأعياد الشعبية. وكانت موكب الجند الطولوني بملابسه وعدته في مناسبات الحفلات والأعياد وأيام الجمع، تقوم عند الناس مقام الأعياد، وكذلك كان الحال بالنسبة الى سباق الخيل.

وكانت بمصر في العصر الطولوني جالية غنية من اليهود، ويتجلى ذلك من المناسبات التي يرد فيها ذكرهم في كتابات المقريزي وأبي المحاسن وغيرهما من المؤرخين المصريين.

وقد جاء ذكر اليهود حين فتح العرب مصر وذلك في معاهدة الاسكندرية التي نعرفها أيضا باسم صلح بابليون الثاني، اذ كان من شروط هذه المعاهدة أن يباح لليهود الاقامة في الاسكندرية. وحين أرسل عمرو بن العاص الى الخليفة عمر بن الخطاب يصف له مدينة الاسكندرية ذكر أن بالاسكندرية حوالى أربعين ألف يهودي(١).

وحين مرض أحمد بن طولون مرضه الأخير، خرج المصريون من نسائهم وأولادهم يدعون له الشفاء خرج المسلمون الى المساجد، واشترك اليهود مع المسيحيين فى الصعود الى جبل المساجد، واشترك اليهود مع المسيحيين فى الصعود الى جبل (١) انظر: ابن عبد الحكم: فتوح مصر: ص٨٧(طبعة ليدن ١٩٣٠، وسعيد بن بطريق: التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق: ص ٢٦ (بيروت ١٩٠٥، ١٩٠٩م)، وابن العميد (الشيخ المكين جرجس بن العميد بن الياس): تاريخ المسلمين: ص ٣٠ (ليدن ١٩٢٥م).

شيا من امره. فقال له: يا ابى انا اخبرك بحالى على ان تكتمه، انا رجل دباغ وهذه عينى التى تراها انا قلعتها لاجل وصية الرب عندما نظرت ما ليس لى نظر شهوة ورايت اننى ماض الى الجحيم بسببها ففكرت وقلت الاصلح لى ان امضى الى الحياة بفرد عين كما قال السيد المسيح اخير من ان امضى الى الجحيم بعينين، وانا فى هذا الموضع اجير لرجل دباغ ما افضل مما اعمل به فى كل يوم الا خبزا اكله والباقى للمستورين المنقطعين من

المقطم ليصلوا الى الله ويدعو بالشفاء لأمير مصر.

وفى العصر الطولونى ظهر النشاط الاقتصادى فى كافة المجالات، وكان الرخاء واضحا بعد فترة التأخر الاقتصادى التى سبقت ذلك العصر. وكان لبنى طولون بلاط يذكر بما كان للعباسيين فى بغداد وسامراء، بل كانت آيات الفخامة والترف فى القطائع والفسطاط أعظم منها فى عاصمة العباسيين. أما سائر أمراء الأسرة الطولونية فقد نشأوا فى هذا العز وكانت الأبهة والتقاليد فى بلاطهم طبيعية وغير متكلفة.

ومن الظاهرات الاجتماعية في العصر الطولوني كثرة الجاسوسية الى حد كبير، وسبب ذلك اضطراب العلاقة بين أحمد ابن طولون والحكومة العباسية في العراق. فكان للعباسيين في مصر عيون وجواسيس ينقلون اليهم ما يحدث في البلاد، وكان لابن طولون نفسه عيون وجواسيس لكشف جواسيس العباسيين ومن يتصل بهم من المصريين، وذلك فضلا عن عمال البريد الذين كان من اختصاصهم التجسس للحكومة أيضا. ويظهر من المصادر التاريخية أن هؤلاء الجواسيس كانوا مكر وهين من الشعب المصرى.

واستطاع ابن طولون ومن بعده خمارويه أن ينهضا بالفنون والعمارة في مصر . والمعروف أنه لما أسس أحمد بن طولون الدولة الطولونية في مصر نشأ فيها ما يعرف باسم الفن الاخوه نسا ورجال، وهذا الما [ء] اسقيه لهم كل يوم قبل ان امضى الى شغلى وامضى به الى قوم فقرا منهم من لا قدرة لهم على شراه من السقا، فنهارى كله اعمل فى المدبغه وليلى قايم اصلى وهذه قضية حالى، وإنا اسلك يا ابى لا تظهرنى لاحد فليس لى قدرة ان احتمل مجد الناس بل الذى اقوله لك افعله، اخرج انت وكهنتك وشعبك كله الى الجبل [جبل المقطم] الذى يقول لك الملك عنه ومعكم الاناجيل والصلبان والمجامر

الطولوني، نسبة الى الطولونيين، وفي الوقت نفسه نراه متميزا عما كان موجودا قبله ومقدمة لما وجد بعد العصر الطولوني في مصر من فنون وآثار.

ولم يكن الفن الطولونى مستقلا كل الاستقلال عن فن الخلافة العباسية آننذ فقد كان تابعاً له الى حد كبير وفى الوقت نفسه كان منافسا له . وأصبح البذخ والترف فى مصر حديث المعاصرين حيننذ ومن جاء بعدهم، وفى وقت كانت ثورة الزنج والفتن الداخلية قد استنزفت أموال الحكومة العباسية وجهودها.

ومن حسن الحظ أنه وصلت الينا آثار الطولونيين وتحفهم، ولم تكن كل معلوماتنا قاصرة على ما ذكرته المصادر التاريخية والأدبية عن عظمة الطولونيين وعلو شأن الفنون في عصرهم (١٠).

وفى العصر الطولونى كانت الحركة العلمية والثقافية فى مصر الطولونية حلقة مستمرة بين عصر الولاة فى مصر وبين ما بعد الطولونيين. وكان أحمد بن طولون مشغوفا بمجالسة الفقهاء وأهل العلم مثل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وبلغ به ولعه بالحديث أنه كان ينتقل الى مجلس القاضى بكار بن قتيبة.

(1) انظر: الدكتور زكى محمد حسن: الفن الاسلامي في مصر. ص٢١-٢٢ .

والشمع الكبير وليقف الملك وعسكره وجماعته في جانب وانت وشعبك في جانب وانا خلفك قايم في وسط الشعب بحيث لا يعرفني احد واقرا انت وكهنتك وصيحو قايلين يارب ارحم [كيريالصون] ساعة طويلة ثم امرهم بالسكوت والهدو وتسجد ويسجدون كلهم معك وانا اسجد معكم من غير ان يعرفني احد وافعل هكذى ثلث مرات وكل دفعة تسجد وتقف ثم تصلب على الجبل فسترى مجد الله، فلما قال هذا القول طاب

وكانت مدينة لقطائع في عهد الطولونيين حافلة بالعلماء والمحدثين والمتصوفة والأدباء والشعراء والمؤرخين. ولم تكن الحركة العلمية والثقافية وقفا على الفسطاط والقطائع والاسكندرية انما امتدت المراكز العلمية الثقافية في أنحاء الدلتا والصعيد.

كذلك اشتهرت مصر في العصر الطولوني بالتقدم في علم الطب، وكنان هذا التقدم استمرار لازهار الطب في العصور السابقة.

وكان مقام الأسرة الطولونية في تاريخ الحضارة المصرية عظيما جدا، ولاعجب فانها كانت فاتحة العهد الذي أصبح فيه لمصر كيان مستقل.. وأصبحت الدولة الطولونية تخشاها الدولة العباسية نفسها، كما صار البيزنطيون يخطبون ودها بارسال الهدايا النفسية واطلاق الأسرى المسلمين.

وأصبحت مصر في عصر الطولونين امبراطورية واسعة تمتد الى برقة غربا، والى الشام وتخوم العراق شرقا، والى حدود مملكة الروم شمالا والى النوبة جنوبا.

ولا ريب في أن انشغال الدولة العباسية بثورة الزنج سهل لابن طولون تحقيق مشروعاته في الاستقلال بمصر ثم في تكوين دولة اتسعت حدودها، ولكننا نذكر أن الفضل في نجاحه لا

قلب البطرك بما سمعه منه ثم نهض وجميع الشعب معه وصعدو الى الملك وقالو له اخرج الى الجبل، فامر جميع عساكره وخواصه ووجوه دولته بالخروج وضربت البوقات وخرج الملك المعز ووزيره معه وتقدم بخروج ذلك الكافر موسى، ففعل الاب البطرك كما قال له ذلك القديس ووقف الملك المعز واصحابه في جانب، وجميع النصارى والبطرك في جانب اخر، ووقف الرجل خلف البطرك ولم يكن في الجمع من يعرفه

يرجع الى انشغال الخلافة فحسب، فان ابن طولون كان اداريا حازما من الطراز الأول، استطاع أن يوطد الأمن في مصر، رأن ينظم المالية، وأن يؤلف جيشا مصريا كبيرا منظما، وأن يتعهد الأسطول المصرى، كما استطاع أن ينهض بالعمارة والفنون في البلاد.

وكان أسف المصريين على مرض ووفاة أحمد بن طولون عظيما، وكان حزنهم على مقتل خمارويه كبيرا. وكانت فجيعة المصريين أعظم يوم دكت قوات الخلافة العباسية صرح الدولة الطولونية وأحرقوا القطائع. والحق أن قائد العباسيين الذى قضى على الدولة الطولونية أخذ المصريين بمنتهى الشدة والقسوة. ويمكننا أن نفسر العنف الذى صحب سقوط الدولة الطولونية على أنه من الظواهر التى تصحب فترات الانقلاب، ولكن يبدو أن هذا العنف كان بسبب تعلق المصريين بالدولة الطولونية، التى كانت دولتهم. وتجلت الحسرة على ما حل بالطولونيين وزوال الدولة الطولونية من لهجة المؤرخين المصريين فى استهجان الفظائع التى ارتكبها القائد العباسى محمد بن سليمان وجنوده الخراسانية، ومن رثاء الشعراء المصريين والكتاب والمؤرخين للدولة الطولونية.

وقد بقيت ذكرى بنى طولون ماثلة فى أذهان المصريين ، يتحدث عنها المؤرخون والكتاب والأدباء ويتناقلونها جيلا بعد جيل.

الا البطرك وحده، وصرخو: يا رب ارحم. دفعات كثيرة ثم امرهم بالسكوت وسجد على الارض وسجدو جميعهم معه ثلث دفعات، وكل دفعة يرفع وجهه ويصلب يرتفع الجبل عن الارض فاذا سجدو نزل الجبل الى حده، فخاف الملك المعز خوفا عظيما وصاح الملك والمسلمين الله اكبر لا اله غيرك، ثم قال الملك المعز للبطرك بعد ثالث دفعة حسبك يا بطرك قد عرفت صحة دينكم، فلما اهتدو الناس التفت البطرك يطلب الرجل القديس

# ثانياً: مصر بعد الطولونيين وقبيل الاخشيديين (٣٩٣٠. ٩٠٥ - ٩٣٥ م) ١. ثورة ابن الخليج

فقدت مصر استقلالها وعادت ولاية تابعة للخلافة العباسية في سنة ٢٩٢هـ (٩٠٥م) وظلت كذلك الى قيام الدولة الأخشيدية في سنة ٣٢٣هـ (٩٣٥م).

وبعد أن انتقل الحكم في مصر الى العباسيين، ورد كتاب من الخليفة العباسي المكتفى، بتولية أبي موسى عيسى بن محمد النوشرى عليها. ولم يكد يستتب الأمر للنوشرى في مصر، ومحمد ابن سليمان الكاتب لايزال في طريقه إلى العراق مع من خرج معه من أفراد الأسرة الطولونية وأتباعهم ومواليهم وكبار الموظفين في دولتهم، حتى انفصل عن ركبه ضابط سابق في الجيش الطولوني اسمه ابن الخليج. وذكر أبو المجاسن أن ابن الخليج من الجند المصريين وأنه ولد بمدينة الفسطاط (١٠).

وقد عقد ابن الخليج العزم على أحياء الدولة الطولونية ويمم شطر مدينة الرملة فهزم واليها، وأمر بالدعوة على منابرها في يوم الجمعة للخليفة ومن بعده لابراهيم بن خمارويه

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة: ج٣ ص ١٤٧.

فلم يجده. ثم قال الملك للبطرك انبا ابرهام: تمنى على شى افعله لك. فقال له: ما اتمنا الا ان يثبت الله دولتك ويعطيك النصر على اعدايك. فقال له: تمنا يا بطرك. فاعاد عليه القول ثلثة دفعات، فقال له الملك المعز: لابد ان تتمنا على شى، قال له البطرك: اذا كان ولابد فانا اسال مولانا ان يامر ان امكن من بنا يبعة ابو مرقوره بمصر. لانها كانت لما هدموها لم يمكنوهم من عمارتها وجعلت شونه للقصب، وكذلك المعلقة بمصر

بوصفه أمير للبلاد، وكان إبراهيم حيننذ أسيرا في بغداد، ومن بعدهما لنفسه بوصفه نائبا عن ابراهيم. وقد ازداد أنصار ابن الخليج بسرعة مذهلة وسار ابن الخليج وأتباعه نحو مصر، واستعد والى مصر، عيسى بن النوشرى، للقائه، والتقى الجيشان عند غزة وكان النصر حليف ابن الخليج.

وتقدم ابن الخليج بعدها الى العريش ثم الى الفرما وتتابعت انتصاراته، وأعد النوشرى جيشا آخر ضخم العدد والعدة لصد ابن الخليج ولكن والى الخليفة هزم مرة ثانية ولم يجد بدا من الجلاء عن الفسطاط. وتعلق المصريون بأمل احياء دولتهم القومية المستقلة، وحين دخل ابن الخليج الفسطاط أحسن الشعب المصرى استقباله ودعا له الامام على المنبر بعد الخليفة وابراهيم بن خمارويه.

وعمل ابن الخليج على تهدئة الأمور والقضاء على الفوضى فى البلاد بعدما انتابها من وحشية محمد بن سليمان وجنده العباسين.. وحسبنا بعض مقتطفات مما ذكر أبو المحاسن عن انتقام العباسيين ضد المصريين، فقال فى هذا الصدد: «كان محمد ابن سليمان هذا لا يسمى باسمه ولا بكنيته وما كان يدعى الا بالأستاذ، وكان حكمه فى أهل مصر بضرب أعناقهم وبقطع أيديهم وأرجلهم جورا، وتمزيق ظهورهم بالسياط، وصلبهم على جذوع النخل ونحو ذلك من أصناف النكال، ومازال على ذلك حتى رحل عن مدينة مصر فى يوم الخميس

بقصر الشمع فانها انهدم من حيطانها شي كثير واعتل بعضها. فسال الاذن في عمارتها ايضا، فامر للوقت ان يكتب له سبجل بتسمكينه من ذلك، واطلق له من بيت المال ما يصرفه في العسارة فاخذ السبجل واعاد المال، وقال للملك المعز: الرب يشبت ملكك وبيت المال احق بهذا المال. فلما قرى [ابرهام] السبجل عند بيعة ابو مرقوره فاجتمعوا الباعة الذين هناك واوباش الناس وقالو: لو قتلنا اجمعين بسيف واحد ما مكنا احد يجعل

مستهل شهر رجب من سنة اثنتين وتسعين ومائتين، واستصحب معه الأمير شيبان بن أحمد بن طولون.. وبنى عمه وأولادهم وأعوانهم حتى انه لم يدع من آل طولون أحدا، والجميع فى الحديد الى العراق وهم عشرون انسانا. ثم أخرج قوادهم الى بغداد على أقبح وجه ولم يبق بمصر منهم أحد يذكر، وخلت منهم الديار وعفت منهم الآثار، وحل بهم الذل بعد العز، والتطريد والتشريد بعد اللذ. ثم سيق جماعة من أصحاب شيبان الى محمد ابن سليمان ممن كان أمنهم فذبحوا بين يديه. وزالت الدولة الطولونية وكانت من غرر الدول، وأيامهم من محاسن الأيام...ه (1).

والذى يهمنا فى هذا الجال أن مصر بدت وكأنها فى سبيل استعادة استقلالها على يد ابن الخليج، وأفلح ابن الخليج فى جمع الضرائب وفى دفع رواتب الموظفين والجند. وما لبث أن استولى على الاسكندرية واستقر له الأمر فى العاصمة وفى الدلتا، وظلت الحرب سجالا بينه وبين عيسى النوشرى. ولما علم الخليفة المكتفى بذلك أرسل جيشا محاربته ولكن ابن الخليج هزم جيش الخليفة شر هزيمة فى أوائل المحرم سنة ٢٩٣هـ.

وقد عظم ذلك على الخليفة ـ والخلافة يومئذ في دور صحوتها ويقظتها ـ فأرسل الخليفة

<sup>(</sup>١) انظر: أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج٣ص ١٣٩\_ ١٤٠.

حجر على حجر في هذه البيعة. فعاد البطرك الى الملك المعز بالخبر فغضب لذلك وركب من ساعته وجميع عساكره حتى اتى الى المكان فوقف وامر بحفر الاساس، فحفر بسرعة وجمع له عدة كثير من البنايين وحملت اليه الحجارة من كل مكان بامر الملك المعز وبنو فيه لوقته، فلم يجسر احد ينطق بكلمة الا شيخ واحد كان يصلى باوليك الباعة في المسجد الذي هناك وهو الذي كان يجمع الجموع ويوليهم [يحرضهم]، فرمى نفسه يجمع الجموع ويوليهم [يحرضهم]، فرمى نفسه

جيشا ثانيا التقى مع ابن الخليج بالقرب من النيروم (١) وفى هذه المرة استعدت الخلافة استعداد عظيما بعد أن أدركت فشلها المتكر رأمام هذا الثائر المصرى الذى كان يمثل رغبة المصريين وآمالهم فى استعادة دولتهم المستقلة. واضطر ابن الخليج الى التقهقر الى الفسطاط وقبض عليه فى رجب سنة ٢٩٣هـ بعد أن دام سلطانه نحو سبعة أشهر وعشرين يوما.

وأخذ ابن الخليج الى بغداد ووقف بين يدى الخليفة العباسى فعنفه ثم طيف به وبأصحابه على ظهور الجمال فى بغداد ثم قتل شر قتله. وهكذا احتلت الخلافة العباسية مصر بعد نضال وقتال، مرة سنة ٢٩٢هـ وأخرى ٢٩٣هـ.

### ٢. محاولات الفاطميين للاستيلاء على مصر

ظلت مصر ولاية تابعة للخلافة العباسية حوالى ثلاثين عاما كانت فى أثنائها مرتعا للجيوش العباسية من الغرب. وكانت مقاليد الأمور بمصر فى تلك الفترة فى أيدى ثلاث قوات: الولاة، وقواد الجيش العراقى فى مصر، والماذرائين.

أما الولاة فكان أعظمهم مكانة وأكثرهم توفيقا هو الوالى أبو منصور تكين بن عبد الله، الذى ولى مصر أربع مرات فى تلك الفترة، وانتهت ولايته الرابعة حين وافته المنية فى ربيع الأول سنة ٣٢١هـ (٩٣٣م). وكان تكين على حد قول أبى المحاسن: «أميرا عاقلا شجاعا

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوط «النويرة» وصحتها النيروم من قرى الشرقية المندرسة.

فى الاساس وقال: اريد اليوم اموت على اسم الله ولا ادع احد يبنى هذه البيعة. فعلم الملك المعز بذلك فامر ان ترمى عليه الحجارة ويبنا فوقه، فلما رمى عليه الجير والحجارة اراد ان يقوم فلم يمكنوه الاعوان لان المعز امر بدفنه فى الاساس الذى طرح نفسه فيه، فلما راى البطرك ذلك نزل عن دابته وتطارح بين يدى المعز وساله فيه الى ان امر باصعاده من الاساس، فما صدق ان ينفلت منه

عارفا مدبرا، ولى الأعمال الجليلة، وطالت أيامه فى السعادة وكان عنده سياسة ودربة بالأمور ومعرفة بالخمور ومعرفة بالخروب» (١٠).

وكان للقواد العباسيين في مصر نفوذ وسلطان عظيم حتى استطاعوا عزل الولاة قبل الرجوع الى الخليفة. وكان أظهر أؤلئك القواد مؤنس الخادم المظفر.

أما الماذرانيون فأسرة فارسية الأصل تنسب الى ماذارايا أو مادرايا وهى قرية من أعمال البصرة وقيل من أعمال البصرة وقيل من أعمال واسط<sup>(٣)</sup>.

ولم تصل هذه الأسرة الى الثروة والسلطان الا بسبب نزوح كثير من أفرادها الى مصر. ولسنا نعرف تماما متى كان خروج أول فرد منها الى مصر. والراجح أنه وفد اليها فى حاشية أمير من أمرائها لعله أحمد بن طولون. ولما لقى فيها الرخاء والنجاح استدعى اليه من العراق

<sup>(</sup>١) انظر: أبو المحاسن: النجوم الزاهرة: ج٣ص٢١١.

<sup>(</sup>٢) جاء اسمهم بالذال المعجمة في بعض المصادر مثل الكندى: الولاة والقضاة: ص ٢٤٤، وياقوت: معجم البلدان ج٧ ص ٣٥٣ (طبعة القاهرة ١٣٢٣هـ/ ١٩٠٦م) مادة: ماذرايا، وسماهم السمعانى: المادرانين، ولعل النون تصحيف في المخطوط: كتاب أنساب العرب: ورقة ٤٩٩، وسماهم المقريزى: الماردانين: المطط: ج١ ص ٣٣٣ و ٢ ص ١٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) عند مخرج شط الحي من مجرى دجلة الشرقي.

سالما بعد ان اشرف على الموت، وعاد الملك المعز الى قصره فلم يجسر احد بعد هذا ينطق بحرف واحد الى ان كملت عمارة البيعة، وكذلك بيعة المعلقة بقصر الشمع، وبنا كل البيع التى تحتاج الى العمارة ولم يعترضه احد في شيا من ذلك. وكذلك البيع باسكندرية بنا فيها مواضع كثيرة كانت قد وهت [وهنت] وانفق في ذلك مالا عظيمافلم يمكنه ان يوفي الاسكندرانيين الالف

نفرا من أفراد أسرته وتبعهم آخرون. وأول من نقرأ عنه من الماذارائيين في ادارة مصر هو أحمد بن ابراهيم، أو محمد سنة ٢٦٦هـ. وذكر المقريزي أن الذي ولاه هو الخليفة المعتمد وذكر المبلوي وابن سعيد (عن ابن الداية) أن الذي ولاه هو أحمد بن طولون أشرف على مالية البلاد بعد تخلص من ابن المدبر وأصبح منذ سنة ٢٦٤هـ في عداء ظاهر مع الحكومة المركزية في بعداد واستقل عنها بادارة مصر (١).

وأتيح لبعض أفراد هذه الأسرة ولاية طائفة من الوظائف الرئيسية في مصر زمن الطولونيين خاصة الاشراف على الأموال والخراج. وكان الماذرائيون ينفذون من تدبير الشنون المالية الى السيطرة على معظم مرافق الادارة في مصر. وكان على بن أحمد الماذرائي في دمشق مع خمارويه عندما توفى هذا الأمير وعاد بعد ذلك الى مصر وأصبح صاحب الأمر والنهى فيها طوال الفترة القصيرة التي حكم فيها أبو العساكر جيش بن خمارويه. وأخفق على الماذرائي في تهدنة الجند حين ثاروا على الأمير وانتهى الأمر بقتله وقتل جيش ابن خمارويه.

والمعروف أنه في سنة ٢٧٢هـ استقدم على بن أحمد الماذرائي الى مصر ولديه أبابكر

<sup>(</sup>١) انظر: . Zaky M. Hassan : Les, Tulunides : PP. 63, 247 ودكتورة سيدة كاشف: مصر في عصر الخشيدين: ص٣٧\_ ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبرى: تاريخ الأمم والملوك: ج١١ ص ٢٨٣، وأبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج٣ ص ٩٣.

دينار المستقرة لهم لنفقة بيعهم، وبعد سوال كثير استقر ان يعطيهم في كل سنة خمس ماية دينار.

وكان مدة مقام هذا البطرك انبا افرهام عل الكرسى ثلث سنين وستة اشهر، وتنيح مع ابايه القديسين.

ويقال ان انسان من الاراخنة يعرف بابى السرور الكبير كان له وجاهة فى الدولة، وكان له سرارى كثير فامره باخراجهم فلم يفعل فاحرمه ومنعه من

محمد بن على، وأبا الطيب أحمد بن على ، وأصبحت مصر منذ تلك السنة وطن الماذرائيين(١).

وظل الماذرائيون يتمتعون بنفوذ كبير في مصر بعد سقوط الدولة الطولونية حتى قامت الدولة الاخشيدية، وسوف نرى انه سيكون لهم شأن كبير في الدولة الاخشيدية أيضا. ويدلنا على عظم شأن هذه الأسرة مارواه المؤخرون من عظم شأنهم في المال والادارة. وأصبحت زعامة هذه الأسرة في يد أبي بكر محمد بن على الماذرائي بعد مقتل أبيه على الماذارئي. وذكر المؤرخون أنه كان ه أمير البلد في الحقيقة» (٢). قبل قيام الدولة الاخشيدية ويذكر المؤخرون انه لما توفى تكين والى مصر في السادس عشر من ربيع الأول سنة ٢٢١هـ أصبح الأمر كله في مصر بيد أبي بكر محمد بن على الماذرائي (٣).

وفى تلك الفتره من تاريخ مصر ، وبعد سقوط الدولة الطولونية، ظهر أمر عبيد الله

<sup>(</sup>١) انظر: النص العربى المنقول عن التاريخ الكبير المقفى، للمقريزى ، والذى نقله المستشرق الألمانى جوتشلك، في رسالته عن الماذرائين: ص ١٢٠

Gottaschalk (Hans): Die Madarajjun. (Berlin und Leipzig. 1931).

<sup>(</sup>٢) انظر: ملحق أخبار القضاة في الكندى: الولاة والقضاة: ص ٥٢٧.

<sup>(</sup>٣) الكندى: الولاة والقضاة: ص ٢٨١، والمقريزى: الخطط: ج١ ص ٣٢٨.

القربان فتحيل حتى سقاه سقية قتله ومضى الى الرب بسلام وبكا عليه الناس.

وكان في تقدمته نبوة وذاك انه لما كان علماني مضى الى دير ابو مقار بوادى هبيب ليصلى هناك ومضى الى المغاير ليتبارك من السواح [النساك والرهبان] فاجتمع بواحد منهم وكان معه اثنين من اصحابه فبارك عليه ذلك القديس السايح واخذ بيده ومال به الى ناحية وقال: يا اخى هوذا انظر

المهدى (١). وحاول الخليفة العباسى المكتفى القبض عليه، ولكنه استطاع الخروج من الشام مع ابنه ابى القياسم نزار (٢) ومعه خاصته ومواليه، وعقد العزم على الاتجاه الى بلاد المغرب. وحين وصل المهدى الى مصر، كانت كتب الخليفة قد وصلت الى واليها ، النوشرى، بوصف المهدى والأمر بالقبض عليه وعلى كل من يشبهه.

وذكر المؤرخون أن النوشرى فرق الناس فى طلب المهدى وانه قبض عليه بنفسه ، ولكنه عاد فأطلق سراحه. ونحن لا نستطيع تعليل ذلك تماما، فر بما كان سبب اطلاق سراحه أنه لم يره شخصا خطيرا، ونحن نعرف أن مصر كانت دائما ملجأ وملاذا لآل البيت. وعلى أسوا الفروض، ربما أغدق المهدى على والى مصر وعلى خاصته كثيرا من الأموال التى جعلتهم يغمضون أعينهم ويطلقون سراحه هو ومن معه. وربما ساعد على اطلاق سراحه شيعة الفاطميين من وجوه القوم فى مصر ومن عامة المصريين.

والمعروف من المصادر القديمة أن الاسماعيلية العلويين الذين ينتسب اليهم المهدى، بثوا دعاتهم سرا في مصر وفي كل مكان من العالم الاسلامي، وهذا يفسر لنا ظهور الحركات العلوية المتتابعة في مصر في أواخر عصر الولاة وفي أوائل الدولة الطولونية.

<sup>(</sup>١) يتتسب المهدى الى اسماعيل بن جعفر الصادق، ومن نسل الحسين بن على والسيدة فاطمة الزهراء بنت النبي محمد.

<sup>(</sup>٢) هو الذي تولى الخلافة الفاطمية بعد المهدى وتلقب بالقانم.

الى صخرة عظيمة فوقك معلقة وهى نازلة عليك . فلم يعلم معنى قوله فى ذلك اليوم، وانه عنى له بذلك عظم جلاله البطركية التى استحقها من الله.

ولما صارت مملكة مصر للمعز كما قلنا انفا كان انسا مينا البطرك في بعض ايامه في ولاية جوهر وانبا ابرهام بعده، وكان المعز كلما اراد ان يعمل شي كعادته في الغرب يمنعه منه جوهر بلطف وسياسة ويقول ان اهل مصر قوم فيهم مكر وفطنة

ولم يعرف أن أحمد بن طولون كان معاديا للعلويين ولكنه قضى على الحركات العلوية فى مصر دون هوادة وذلك رغبة منه فى أن يستتب الأمن فى البلاد. وعلى كل حال فقد أصبح المهدى هذا أول الخلفاء الفاطميين، وأسس الدولة الفاطمية وجعل مركزها فى البداية مدينة القيروان، بعد أن تم له القضاء على دولة الأغالبة فى سنة ٢٩٦هـ (٩٠٩م).

وكان هؤلاء الفاطميون لا يعترفون للعباسيين بالخلافة أو الرئاسه الدينية أو السياسية. ولم يقنع الفاطميون ببلاد المغرب، وانما فكر المهدى على أثر قيام الخلافة الفاطمية، في فتح مصر وذلك لخيراتها الواسعة ولموقعها الجغرافي، وليستطيعوا منها أن يوسعوا نطاق دعوتهم وأن يمدوا نفوذ خلافتهم الشيعية الى الشرق الاسلامي. ومن ثم أخذ المهدى يضع الخطط لغزو مصر. لكن غزو الفاطميين لمصر لم يحدث في خلافة المكتفى أو ولاية عيسى النوشرى، اذ توفى عيسى النوشرى من تعدى سنة ٢٩٥هـ وتوفى قبله الخليفة المكتفى سنة ٢٩٥هـ وبويع من بعده للخليفة المقتدر بالله (١).

وبعد وفاة النوشرى ولى مصر أبو منصور تكين بن عبد الله من قبل الخليفة المقتدر، ووصل الى الفسطاط في بداية ذي الحجة من سنة ٢٩٧هـ.

 لا يخف عنهم شيا فكانهم يعلمو الغيب، فقال له يوم يا جوهر ان كان ما يقال عن فطنة المصريين صحيح فانا اريد اجربهم ثم امر ان يوخذ درج كبير وورق كمثل السجل ويطو ى بلا كتابه ويختم، فلما اوتى به دفعه للكاتب فعنونه باسم الملك المعز وامر بضرب البوق قدامه وان ينادى منادى فى الناس ان يحضروا لسماع سجل الملك وامر دواسيس [جواسيس] يمشو خلفه ويسمعو ما يقولوه اهل مصر، ففعل ذلك فسمعو بعض الناس

فى سنة ٢٠٧هـ ولكن هزيمة المصريين فى برقة على يد أعوان الخليفة المهدى كانت أكبر حافز للفاطميين على الهجوم على مصر نفسها. فوجه اليها المهدى جيشا من أفريقيا بقيادة ابنه أبى القاسم فى سنة ٣٠١هـ) ودان لهذا الجيش جزء كبير من مصر. فبعث اليه الخليفة المقتدر جيشا بقيادة مؤنس الخادم، من أعلام القواد العباسيين، وأفلح هذا الجيش فى صد الفاطميين وارغامهم على الجلاء عن مصر.

ولكن عبيد الله المهدى أعاد الكرة السنة التالية، ومرة أخرى قدمت الجيوش من المشرق بقيادة مؤنس الخادم، مددا لتكين، وكان النصر حليف العباسيين.

ولم يثن ذلك من عزم الخليفة عزم الخليفة الفاطمى، الذى انتشر دعاته فى مصر وأصبح له عيون فيها من وجوه المصريين. فجهز المهدى جيشا كثيفا عقد لواءه لابنه أبى القاسم سنة ٧٠هـ وساعد هذا الجيش أسطول فاطمى. وتوالت أمداد الخلافة العباسية لدرء هذا الخطر، ولم يهزم الفاطميون الا فى سنة ٣٠٨هـ. وكان لانتصار مؤنس الخادم فى هذه المرة وقع عظيم فى بغداد، فخلع عليه (١) الخليفة المقتدر ولقبه بالظفر.

ومهما يكن من الأمر فقد أصبحت مصر مر تعا للجيوش العديدة التي وفدت اليها من بغداد لقتال الفاطميين.

<sup>(</sup>١) منحه الخلع والهدايا الثمينة.

يقولو امضو بنا نسمع سجل الملك، وبعضهم يقول لا تتعبو ما فيه شي هو فارغ، فعادو واعلموه فتعجب من ذلك جدا.

وفى بداية قسمة انبا ابرهام بطركا كان الوزير بمصر ابو اليمين قزمان ابن مينا المقدم ذكره، وكان رجل دين بتول لم يتزوج قط ولم يسمع عنه ان له صبوه ويفعل الخير مع كل الناس ومشكور من كل احد ورزق نعمة ومحبة من المعز

وقد أدى ذلك الى اضطراب الأحوال المالية فى البلاد، فلا عجب اذ كتب أبو بكر محمد على الماذراني، العامل على الخراج ينبه الحكومة المركزية فى بغداد الى كثرة الجيوش فى مصر، وما تحتاج اليه من نفقات طائلة.

وفى تلك الأثناء ظهر محمد بن طغج على مسرح السياسة المصرية لأول مرة. ثالثاً: مصر في عصر الاخشىديين

(TYT. AOTA=07P. PFPA)

### ١. أسرة الاخشيل

حكمت الدولة الاخشيدية مصر فترة أربع وثلاثين سنة من القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى)، أو على وجه التحديد بين عامى ٣٢٣ و٣٥٨هـ (٩٣٥ـ ٩٦٩ م). ومؤسس هذه الدولة هو محمد بن طغج الاخشيد.

أما لقب «اخشيد» فقد منحه الخليفة العباسى الراضى بالله لمحمد بن طعج فى سنة ٣٢٦هـ أو فى سنة ٣٢٧هـ بناء على التماس الأخير. وقيل ان لفظ « الاخشيد» معناه بلغة اقليم فرغانة (١) «ملك الملوك»، وانه كان لقب ملوكهم كما كان قيصر لقب ملوك الروم، وكسرى لقب ملوك الفرس، وفرعون لقب ملوك مصر القدماء.

 <sup>(</sup>١) فرغانة: أقليم من أقاليم ماوراء النهر، أى ماوراء نهر جيحون، أو بين نهرى سيحون وجيحون فى آسيا
 الوسطى. وأقليم ماوراء النهر هو التركستان الآن.

بحسن سيرته ونيته وقوة امانته، وكان يقبل قوله ومشورته وجعله متولى استخراج مال مصر، ولم يزال هكذى الى ان صار انبا ابرهام بطركا، فلما راى يعقوب ابن كلس الوزير تقدمة ابو اليمن عند المعز حسده وخاف ان يجعله وزيرا عوضه فاشار على المعز وقال له: قزمان ابن مينا يصلح ان تنفذه الى اعمال فلسطين ليدبرها لانه رجل مامون. وكان غرضه ابعاده عن المعز فانفذه الى فلسطين، فلما وصل اليها ونظر فيها استخرج منها ومن

ولعل محمد بن طغج عندما وصل الى منصب الامارة، أراد أن يصل نسبه ببيت الامارة فى موطنه اعلاء لشأن أسرته وقيل أيضا ان لقب أخشيد ايرانى الأصل بمعنى الذكى» أو «النابه».

وكان جف جد الاخشيد من بين نفر من فرسان فرغانة وشجعانها، قدموا أوجئ بهم، الى الخليفة العباسي المعتصم بالله، فعنى بهم أشد العناية وأقطعهم قطائع في مدينة سامرا.

ولما توفى المعتصم انتقل جف الى خدمة ابنه الخليفة الواثق. ولما مات الواثق صحب جف الخليفة المتوكل وظل فى بطانته الى أن توفى ببغداد فى الليلة التى قتل فيها المتوكل سنة ٢٤٧هـ (٨٦١م).

أما طغج بن جف فقد الحق بعد وفاة أبيه بخدمة أحمد بن طوولون والأسرة الطولونية من بعده. وكان طغج بن جف من القواد الطولونين الذين لم يرضوا عن قتل هارون بن خمارويه ولم يتعرفوا بخلفه شيبان بن أحمد بن طولون سنة ٢٩٢هـ. وقد قرر هؤلاء القواد أن يتصلوا بالجيش العباسي الذي كان يقو ده محمد بن سليمان الكاتب والذي سار الى مصر للقضاء على حكم بني طولون بعد أن أفلح في هزيمة القرامطة.

أما محمد بن طغج فقد ولد فى مدينة بغداد فى سنة ٢٦٨هـ (٨٨٢م). ولسنا نعرف شيئا عن نشأته، ولكنا نعرف أنه حين ولى أبوه دمشق وطبرية من قبل خمارويه، كان أبوه يستخلفه فى حكم طبرية. اعمالها مايتى الف دينار، ثم قام خارجى من ديار الشرق يعرف بالقرمطى [هو الحسن بن أحمد بن أبى سعيد بن بهرام] فملك بلاد الشام حتى وصل الى اعمال فلسطين، فلما بلغ قزمان ابن مينا خبره اخذ المال الذى حصله ومضى به الى دير فوق جبل تابور وسلمه لمقدم الدير وجعله وداعة ليحفظه وعاد الى عمله، فلما وصل اليه القرمطى قال له لا تخف فما يلحقك منى شر وانا اجعلك بصحبتى كما كنت مع المعز وعاهده على

واتصل محمد بن طغج بتكين والى مصر . وعندما قدم الجيش الفاطمي لغزو مصر في سنة ٣٠٢هـ أبلى محمد بن طغج بلاء حسنا مع تكين في قتال هذا الجيش.

وفى سنة ٣٠٧هـ حين غزا الفاطميون مصر أبلى محمد بن طغج فى قتالهم بلاء حسنا. وعمل محمد بن طغج منذ ذلك الوقت على توثيق علاقته مع كبار رجال الحكم فى مصر فاتصل بأبى بكر محمد بن على الماذرائى، كما اتصل بالقائد العباسى مؤنس الحادم. وتقلد محمد بن طغج عدة مناصب ادرية فى مصر حينذاك. ويبدو أن تكين ولاه الاسكندرية قبل غزو الفاطميين لمصر. كذلك تقلد محمد ابن طغج حكم الحوفين الشرقى والغربى (١) من قبل تكين.

وقد استطاع محمد بن طغج أن يحصل على تقليد من بغداد بولاية الرملة سنة ٣١٦هـ ثم بولاية دمشق سنة ٣١٩هـ. وكان محمد ابن طغج يطمع في حكم مصر قبل وفاة واليها تكين، ولكنه انتظر الى أن خلا مكانه واضطربت الأمور في مصر.

### ٢. محمد بن طغج الاخشيد وتوليه مصر

استطاع محمد بن طغج الاخشيد أن يحصل من الخليفة العباسى القاهر على تقليد بولاية مصر في سنة ٣٢١هـ ولكن اضطراب الأمور في مصر، وفي مقر الخلافة نفسه، لم يترك

(١) الحوف الشرقي: شرقي الدلتا، والحوف الغربي: غربي الدلتا .

ذلك، فكتبو اصحاب الترتيب الى المعز بذلك ان ابو اليمن قرمان ابن مينا قد وافق القرمطى ابو اليمن قلما علم الوزير بذلك وجد السبيل الى ذكره بالردى وقال للمعز: هذا قزمان ابن مينا الذى تقول انه ثقة مامون قد صالح عدوك ودفع له المايتى الف دينار التى استخرجها من بلادك ليقويه بها عليك. فغضب المعز وانفذ قبض على جميع اهله ونهب مالهم واعتقلهم. فلما وصل القرمطى الى مصر خرج المعز نحاربته فهزمهه

للاستقلال سبيلا، اذ لم يدع للاخشيد على منابر مصر الا نحو اثنين وثلاثين يوما، ورد بعدها كتاب من الخليفة القاهر بتولية غيره.

وما لبثت الفرصة أن واتت محمد بن طغج ثانية حين ولاه الخليفة الراضى مصر. لكن تقليد الخليفة لم يعد يكفى فى ذلك الوقت لتثبيت الوالى، بل كان لابد للوالى من فرض نفسه والتغلب على عدة عقبات.

وقد كتب الاخشيد قبل قدومه الى مصر الى أبى بكر محمد بن على الماذرانى يطلب اليه أن يتركه يدخل مصر بجيشه على أن يكون له معه ما كان مع سائر الولاة من الأمر والنهى فلم يجبه الى طلبه، واضطره بذلك الى أن يدخل بجيشه فى الفسطاط فى سنة ٣٢٣هـ (٩٣٥م) وأن يستولى على مصر عنوة برا وبحرا ، وأن ينتصر على والى مصر السابق وان يهزم الثائرين عليه من القواد والجند. أما الماذرائى فقد اضطر الى الاختفاء، وفى الوقت نفسه أظهر ابنه الحسين بن محمد الماذرائى التسليم لابن طغج. وليس هذا الانقسام غريبا على الماذرائين، فقد كانوا يضمنون به وجود أفراد منهم يتعاونون مع مختلف الحكام.

وهكذا خلصت مصر لابن طغج بفضل جهوده الشخصية وذلك بعد أن قلده الخليفة الراضي مصر في سنة ٣٢٣هـ (٩٣٥م). وقتله. وكتب قزمان ابن مينا الى المعز اعلمه بما جرى له مع القرمطى وكيف تلافاه الى ان تخلص منه وخلص المايتى الف دينار، فنقم المعز على الوزير ابن كلس وقبض عليه وقتله وانفذ احضر قزمان ابن مينا الدين الفاضل، فوصل والمال صحبته فاخلع عليه واكرمه بعد ان افرج عن جميع ماله واهله، واعاد اليهم ما لهم الماخوذ، وكان قزمان ابن مينا قد حصل قبل مسيره الى فلسطين تسعين الف دينار فلما اراد المسير دفعها

## ٣. تثبيت محمد بن طغج في مصر واتساع سلطانه

كانت الحكومة المركزية في بغداد ترقب جهود محمد بن طغج لتثبيت قدمه في مصر، وما كادت الأحوال في مصر تؤذن مصر بالاستقرار حتى قدم اليها الوزير العباسي الفضل بن جعفر بن الفرات (١)، ومعه خلع لمحمد بن طغج من قبل الخليفة الراضي.

وقد أقام ابن الفرات في مصر الى سنة ٣٢٤هـ يبحث شنونها المالية ويكشف ضياعها ولا سيما ضياع الماذرائي. ولما خرج ابن الفرات الى الشام أخرج معه محمد بن على الماذرائي مقبوضا عليه. ويعتبر خروج ابن الفرات من مصر ايذانا ببدء عهد جديد في حكم الاخشيد، اذ أنه لما كان الفضل بن جعفر بن الفرات في مصر كان تدبير الأموال والخراج له، وتدبير الحرب والرجال للاخشيد، فلما غادرها ابن الفرات جمع الاخشيد الولايتين كما عمل أحمد بن طولون. كذلك تخلص محمد بن طغج من منافسة الماذرائيين، فضلا عن انه أفاد من مصادرة معظم ضياع أبي بكر محمد بن على الماذرائي في مصر، ومصادرة أموال أولاده وحاشيته.



للاب انبا افرهام البطرك وقال له: اذا سمعت اننى توفيت فاصرفها فى خلاص نفسى للبيع والمستورين والمنقطعين والاسارى، وان انا عدت فانا اخذ مالى. فلما عاد الى مصر وانصلحت حاله مع المعز طلب من البطرك التسعين الف دينار فقال له سمعت ما جرى عليك فى الشام فظننت انك لا تعود الى هاهنا مما جرى على اهلك وخفت ان يبلغ المعز خبر المال فياخذه ولا يحصل لك منه يبلغ المعز خبر المال فياخذه ولا يحصل لك منه شى ولا منفعة فى الاخرة فاصرفته فيما امرتنى به،

بالفاطميين فى المغرب. وقد فر هؤلاء الجند من الاسكندرية الى الرمادة فى طريقهم الى بر قة، وهناك توفى زعيمهم سنة ٣٢٤هـ، وكانوا قد كتبوا الى القائم بأمر الله الخليفة الفاطمى، يسألونه أن يبعث اليهم بجيش يفتحون به مصر. وقيل أيضا ان أبا بكر جعفر بالشام، اتهم بأنه كاتب الخليفة الفاطمى القائم بأمر الله وزين له فتح مصر (١٠).

وقد لبى الخليفة الفاطمى دعوة الجند المغاربة، وأنفذ اليهم جيشا أمره بالسير معهم الى الاسكندرية فبلغوها فى ربيع الآخر سنة ٣٢٤هـ وبعث اليهم الاخشيد جيشا على رأسه أخوه الحسن ابن طغج وقائده صالح بن نافع.

والتقى الجيشان في قرية من قرى البحيرة، وحلت الهزيمة بالمغاربة وفرت فلولهم الى برقة (٢).

والراجح أن نجاح الاخشيد في التغلب على الصعاب التي لقيها بمصر حمل الخلافة العباسية على تأكيد ولايته لها. فالمعروف أن الاخشيد ولى مصر في سنة ٣٢٣هـ. ونرى في بعض المصادر القديمة أن الراضي قلد محمد بن طغج أعمال مصر مضافا الى ما بيده من

<sup>(</sup>١) المقريزي: الخطط: ج٢ ص٢٦ .

<sup>(</sup>٢) الكندى: الولاة والقضاة: ص ٢٨٧ ـ ٢٨٨.

فلم يقول له كلمة ولا في اى شي صرفت مالي، بل قبال له يا ابي قد احسنت الى وفعلت معى جميلا ورحمة اذ فرقت ما لى على اهل الحايجة ولم تبقيه للملك. ولما تنيح انبا ابرهام بعد ان اقام ثلث سنين ونصف ولم يبق معه شي من التسعين الف دينار ولا من المال الكثير الذي كان معه لنفسه قبل بطركيته درهم واحد بل اصرف جميع ذلك في بنا بيعة والصدقات وما يرضى الله سبحانه، وصار مثل الاب ابرهيم الاول في اعماله سبحانه، وصار مثل الاب ابرهيم الاول في اعماله

الشام في سنة ٣٢٤هـ(١). وهي السنة التي جمع الاخشيد فيها أيضا ولاية مصر مضافا اليها ولاية الخراج.

وقد اضطر الاخشيد الى القتال فى الشام ليوطد سلطانه فيها، فاستطاع أن يصد هجوم محمد بن طغج الذى كان أميرا للأمراء فى بغداد سنة ٣٢٤هـ (٩٣٦م)، والذى هاجم الشام وطالب الاخشيد بضريبة على الممتلكات الاخشيدية فى الشام فى سنة ٣٢٨هـ. ولم تكن نتيجة الحرب حاسمة بين الفريقين فعقد الاخشيد مع ابن رائق صلحا على أن يحكم ابن رائق الولايات الشامية شمالى الرملة، وعلى أن يحكم الاخشيد ما يقع جنو بيها، وأن يدفع الى ابن رائق جزية سنوية قدرها مائة وأربعون ألف دينار. والحق أن الشام والثغور الشامية (٢) كانت موضع نزاع بينه وبين سيف الدولة الحمدانى كما سنرى.

وهكذا نرى أن الاخشيد كان عليه أن يفرض نفسه على الولاية التي تقلد حكمها، وأن

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ: ج٨ص ١١٤ (طبعة بولاق ١٣٩٠هـ)، وأبو الفدا: المختصر في في أخبار البشر: ج٢ص ٨٩٥ (طبعة القسطنطينة ١٢٨٦هـ)، وابن خلدون: العبر وديوان المبتدا والخبر: ج٣ص ١٠٩ (طبعة القاهرة ١٢٨٤هـ).

<sup>(</sup>٢) المعروف أنه منذ حكم معاوية بن أبى سفيان حصنت الحدود الشمالية الشامية وحدود الجزيرة الشمالية تحصينا منيعا، وأقيم هناك خطان دفاعيان أحدهما أمامى بطلق عليه خط الثغور وهو يلى حدود الروم مباشرة، والآخر خلفى يطلق عليه اسم العواصم. وكان من أهم الثغور الشامية مدينة طرسوس.

المرضية وحسب مع الابرار فى ملكوت الله، الرب يرحمنا بصلاته وصلاة كلمن ارضاه باعماله، والمجد لله دايما ابدا سرمدا.

> فيلاتاوس [فلتاؤس] البطرك وهو من العدد الثالث والستون [٩٧٩/ ١٠٠٣م]

اقام كرسى اسكندرية ستة شهور خال بلا بطرك، فاجتمع السنودس [المحفل الكنسي] الى

يتغلب على الثوار والمعارضين والغزاة، وأن يلجأ الى الوسائل السلمية حين يستطيع، والى القتال حيث لا تنفع الوسائل السلمية. أما الخلافة العباسية فى بغداد فقد سادت فيها الفوضى وكان موقفها من ذلك كله موقف المتفرج، وذلك حين لاتتدخل من وراء ستار لتزيد الطين بلة وتضيف سببا جديدا للخلاف والقتال بين الولاة الطامعين فى الاستقلال.

ولاريب في أن الخلافة العباسية كانت مرغمة على تنبيت الولاة المنتصرين، فضلا عن انها كانت ترتاح الى بقاء مصر في يد حاكم قوى يستطيع صد الفاطميين عنها ويحمى الخلافة منهم. وقديما كان لمثل هذا الاعتبار أثره في قيام الأغالبة حين أقطعهم هارون الرشيد أفريقيا لتكون ولايتهم حاجزا يحمى مصر والشرق الاسلامي من الأدراسة وغيرهم من الخارجين على الدولة العباسية.

وبعد عودة محمد بن طغج من الشام على اثر عقد صلحه مع ابن رائق وردت الأخبار في سنة ٣٢٩هـ بوفاة الخليفة الراضي وبيعة أخيه المتقى بالله .

وقد وصل كتاب الخليفة الجديد في نفس هذه السنة باقرار الاخشيد على مصر.

وقد احتل الاخشيد الشام بعد قتل ابن رائق ودخل دمشق في سنة ٣٣٠هـ واستقر حكمه في الشام بحد السيف.



مصر كما جرت العادة وذكرو انسان راهب يسمى يوحنا بدير ابو مقار فى منشوبية تعرف بذكر قفرى، فانفذو اليه احضروه الى مصر ومعه تلميذ بصحبته اسمه فيلاتاوس، فلما وصل يوحنا راوه شيخا كبير جدا قد طعن فى السن ولا يصلح لهذا الامر، ونظرو ولده فيلاتاوس فاذا هو تام القامة فجعلوه بطركا، فاعتمد اخذ المال على قسمة الاساقفة وكان على البيع سلامة عظيمة فى ايام الملك المعز الى ان مات، وكذلك ايام ولده الذى ملك بعده

ولا ريب في أن قتل ابن رائق، واستقرار الحكم في الشام للاخشيد، ونجاحه في تدعيم حكمه في مصر، كل ذلك يعتبر حدا فاصلا في علاقته بالحلافة العباسية، فقد أصبح من القوة بحيث استطاع في آخر ذي القعدة سنة ٣٣١هـ (٩٤٢م) ان يأخذ البيعة من قواده لابنه أبي القاسم أو نوجور من بعده (١).

### ٤. الاخشيد والخلافة العباسية

اختار الخليفة العباسى المتقى لامرة الأمراء وزون ، وذلك فى سنة ٣٣١ه.. ولكن سرعان ما ساءت العلاقة بين الخليفة وبين أمير الأمراء الى حد اضطر معه الخليفة الى الاستنجاد بالاخشيد والكتابة اليه بأنه سائر للقائه. وخرج الخليفة الى الرقة مع وزيره ابن مقلة. أما الاخشيد فخرج من مصر الى ان وافى الخليفة المتقى بالرقة ولكنه لم يستطع دخولها خوفا من سيف الدولة على بن حمدان.

والظاهرة أن الحليفة المتقى رأى من بنى حمدان الملل والضجر منه فعمل على الصلح مع توزون، ولكنه كتب في الوقت نفسه الى الاخشيد يستحنه على أن يعبر نهر الفرات ليلقاه في

<sup>(</sup>۱) المقريزى: الخطط: ج1ص ٣٢٩، دكتور حسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلامي السياسي ج٣ ص١٥٤ ( الطبعة الثانية ــ القاهرة ١٩٤٩م).

وهو نزار ابى المنصور العزيز بالله. وكان فى ايام هذا الملك جماعة كتاب نصارى مقدمين منهم قوم يعرف ببنى المطيع قررو مع الاب البطرك ان لا يقسم اسقف الا برايهم لانه كان ياخذ المال ويقسم من لا يستحق. وكان بمنوف العليا اسقف اسمه مقاره وكان كاتب السنودس وكان اخوه اسقف طانه واسمه مينا مقيم بدمروا وكان البطرك بمحلة دانيال ساكن فتنيح انبا مينا الاسقف فى تلك الايام، فقال اخوه انبا مقاره اسقف منوف

الرقة. وخشى الاخشيد أن يحدث له ما حدث لابن رائق حين عبر الفرات وقتله الحمدانيون فى سنة ٣٣٠هـ. فاضطر الخليفة الى عبور نهر الفرات، واجتمع بالاخشيد وخلع عليه فى بداية سنة ٣٣٣هـ (٩٤٤م). وبالغ الاخشيد فى اظهار امارات الخضوع والاجلال للخليفة، كما قدم اليه وزيره وحاشيته الهدايا النفسية من المال والجو اهر والمنسوجات النفسية والطيب والدواب(١).

ويبدو ان الخليفة سر باخلاص الاخشيد وهداياه، فقال له:

ه قد وليتك أعمالك ثلاثين سنة فاستخلف لك اونوجوره <sup>(٢)</sup>.

وهكذا حصل الاخشيد على تقليد جديد من الخليفة بولاية مصر وممتلكاتها وحق توريثها لابنه من بعده، وان كان هذا الحق قد حدد بفتره ثلاثين سنة.

قد نص المؤرخ ابن زولاق على ما يرجع وجود نظام لولاية العر ش وضعه الاخشيد قبل لقاء

<sup>(</sup>١) المسعودي: مروج الذهب ج٨ص ٣٤٨\_ ٣٥٠ (طبعة باريس ١٨٦١\_ ١٨٧٧م).

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب: ص٤٠ (السفر الرابع من كتاب المغرب ـ طبعة ليدن ١٨٩٩م وانظر أيضا: ابن سعيد: الجزء الأول من القسم الخاص بمصر طبعة جامعة القاهرة ١٩٥٣م نشر الدكتور زكى محمد حسن والدكتور شوقى ضيف والدكتورة سيدة اسماعيل كاشف).

للبطرك انبا فيلا تاوس: ان انت سمعت منى اشرت عليك بمشورة جيدة. قال له: وما هى؟، قال له: هذا الكرسى الذى كان لاخى هو كرسى جيد وهو موضع ولدك، ولاخى فيه مسكن جيد بدمروا فخذ الان احد اخوتك الرهبان الذى فى قلايتك واوسمه عليه اسقفا واسكن مسكنه بدمروا ويصير الكرسى برايك. فاستصوب رايه واخذ اباه الراهب الشيخ الذى كان عليه للبطركية المسما يوحنا فجعله اسقف فبلغ الخبر للاراخنة بمصر

الخليفة فقال: الله كان يدعى للمتقى ثم الاخشيد ثم لاونوجور ثم لأبى المظفر الحسن بن طغج،

والواقع ان هذا التقليد من قبل الخليفة لم يكن له شأن عملى كبير، وانما كان اقرارا للواقع واعطاء لامتياز لم يكن الخليفة ليستطيع أن يمنعه. اذ أن الاخشيد كان قد أخذ البيعة لابنه من كبار القواد قبل لقاء الخليفة كما ذكرنا، وذلك انه عمل في سنة ٣٣١هـ على أن يعترف ذو الرأى في مصر من أهل البلاد والقواد والجند بابنه أو نوجور خليفة (٢).

ومهما يكن من أمر فان الاخشيد علم بيأس الخليفة وعزمه على العودة الى توزون عدوه اللدود، فعرض عليه الاخشيد أن يسير معه الى مصر والشام ليكون الاخشيد ورجاله فى خدمته فرفض الخليفة هذه الدعوة.

ولسنا ندرى لماذا استنجد الخليفة بالاخشيد ثم رفض أن يصحبه الى مقر ولايته. والراجح عندنا أن الخليفة كان قد فقد ثقته فى القواد والزعماء وأصبح لا ينتظر أن يكر مه الاخشيد طويلا ففضل ألا يبعد عن حاضرة ملكه وأن يعمل على الصلح مع توزون أمير الأمر اء.

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن سعيد(نقلا عن سيرة الاخشيد لابن زولاق): المغرب في حلى المغرب. ص ٤٠ (طبعة ليدن= ١٨٩٩م).

<sup>(</sup>٢) المقريزي: الخطط: ج١ ص ٣٢٩، وأبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج٣ص ٢٥٤.

فاشتكوه للوزير فقبض عليه وطرحه في السجن الى ان اخذ منه ثلثة الف دينار لبيت المال.

وجرى فى ايامه امر عجيب لا يجب أن نغفل عن ذكره.

(\*)قسصة الواضح ابن الرجسا المسلم الذى تنصر وصار راهباً وكان صديقاً لساويرس ابن المقفع مؤلف الاجزاء الأولى من هذا الكتاب.

من هاهنا قصة الواضح ابن ابو الرجا<sup>(\*)</sup> الشهيد من اهل مصر، وهو ان شابا من المسلمين الشهود المعدلين [الشهود العدل] بمصر الذين يحضرون مجلس قاضى الحكم بها وابوه رجلا شاهد يعرف بابن

ولو أتيح للاخشيد أن ينجح في جذب الخليفة ومقر الخلافة الى مصر لتغير الى حد ما مستقبل الخلافة ومستقبل وادى النيل حينذاك. ولم يكن الاخشيد أول وال عباسى فكر في مثل هذا المشروع فانا نذكر محاولة أحمد بن طولون مع الخليفة المعتمد. وكان المعتمد كاد أن يحقق حلم أحمد بن طولون لولا أن قبض عليه عيون أخيه الموفق قبل سيره الى مصر.

وهكذا أخفق أحمد بن طولون في القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادي)، وأخفق محمد بن طغج الاخشيد في القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادي) في جعل مصر مركز الخلافة العباسية ولم يتم ذلك الاعلى يد الظاهر بيبرس وبعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد على يد المغول في القرن السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادي) (١).

وقد عاد الاخشيد الى مصر في سنة ٣٣٣هـ، وسار المتقى الى بغداد، وخرج توزن للقائه وكحله فأذهب عينيه ونادى بالخليفة المستكفى بالله.

ولما ولى المستكفى الخلافة سنة ٣٣٣هـ (٩٤٤م)أقر الاخشيد على ولاية مصر والشام، وقام الاخشيد بالدعوة له على المنابر في أنحاء ولايته.

ولما عزل المستكفي وبويع المطيع لله خليفة سنة ٣٣٤هـ، (٩٤٦م) ظلت العلاقة بين

(١) انظر: دكتورة سيدة اسماعيل كاشف: مصر في عصر الاخشيدين ص: ٨٥ـ ٨٧وما ذكرته من مراجع.

رجا، وكان الشاب قد تعلم ناموس [دين] المسلمين وحفظ القران فعبر في بعض الايام على ساحل البحر الموضع الذي يباع فيه الحطب والبوص ويعرف ببركة رميس بمصر فوجد انسانا كان مسلم وتنصر وقد تعلق به جند الملك وهم يمسكوه، وقد اعدو له بركة رميس بالحطب والبوص ليحرقوه، وقد اجتمع عليه جمع كبير من الناس وهم متزاحمين لينظروه، وكان هذا الشاب ابن رجا ابوه غيور جدا في دينه، كما كان بولس

الخلافة والاخشيد على حالها، وبادر المطيع باقرار الاخشيد على ولايته، وأمر الاخشيد بالدعوة للمطيع على المنابر.

والواقع أن المصادر التاريخية تبين لنا أن العلاقة بين الاخشيد وبين الحكومة المركزية في بغداد ظلت علاقة طيبة، وأن الاخشيد لم يخرج على الخلافة كما خرج أحمد بن طولون على الموفق صاحب الأمر والنهى في حكومة الخليفة المعتمد. ومن ناحية أخرى نلاحظ ان الدولة الطولونية عاصرت فترة صحوة الخلافة العباسية ويقظتها، بعكس ما كانت عليه الخلافة العباسية زمن الاخشيد والدولة الاخشيدية.

وتشهد النقود التى سكت فى عهد الاخشيد بتطور العلاقة بينه وبين الخلافة، فقد ظلت الدنانير تضرب فى مصر باسم الخليفة وحده حتى سنة ٣٢٩هـ، أما بعد سنة ٣٢٩هـ فقد كان الاخشيد ينقش اسمه على السكة مع اسم الخليفة (١).

ويظهر من المراجع التاريخية أن سلطان الاخشيد امتد الى الحجاز واليمن وانه خطب له هناك. وتذكر المصادر أيضا أن الخليفة المتقى عقد للاخشيد على مصر والشام والحرمين. كذلك أشار الاخشيد الى انه حاكم الحجاز واليمن في كتابه الى امبراطور الدولة البيزنطية في سنة ٣٢٥هـ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: دكتورة سيدة كاشف: مصر في عصر الاخشيدين: ص٩٠ وما ذكرته من مراجع.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الرسالة في: القلقشندى: صبح الأعشى ج٧ص١٠ وما بعدها.

فى ذلك الزمان الذى فيه نودى من السما وقيل له شاوول شاوول لم تطاردنى، وذلك القايل له هو الذى دعا هذا الشاب ليشاهد ذلك الشهيد، فلما حضر مثل بولس تقدم الى ذلك الشهيد وهو فى وسط الجند وقال له يا انسان ما الذى حملك على هلاك نفسك بسبب دين تكفر فيه بالله تعالى وتشرك به اخر فتستعجل بهذه النار فى الدنيا وفى الاخرة نار جهنم لانك تجعل الله ثالث ثلثة وهو واحد لا يشبهه شى وتقول ان الله ولد، والان

ونحن نرجع أن تقليد الاخشيد الحجاز واليمن كان أمرا صوريا ورمزيا. فلسنا نعتقد أن سلطان الاخشيد استقر في تلك الأقاليم، اذ كان حكمها في يد أسرات محلية ربما خضع أمراؤها خضوعا اسميا للخلفاء العباسين أو لمن يقلدهم أزلئك الخلفاء حكم البلاد، ولكن تصريف الأمور فيها ظل بيد الأمراء أنفسهم. ولاشك أن تقليد الاخشيد على الحرمين واليمن يشهد بضعف الخلافة ونزولها عن قسط من نفوذها السياسي للأقوياء من الو لاة.

وقد بلغ من قوة محمد بن طغج الاخشيد ان كان البيزنطيون يحترمونه ويخشون بأسه. وقد راسله الامبراطور البيزنطى رومانوس وكتب اليه متخطيا الخليفة العباسى، يتودد اليه ويطلب تبادل الأسرى وتنظيم الفداء، وقد بادله الاخشيد ودابود.

#### ٥.الاخشيد والحمدانيون

مر بنا أن علاقة الاخشيد بالحكومة المركزية في بغداد لم يطرأ عليها أى تغيير منذ عزل المتقى. فقد شغل الاخشيد بنزاعة مع سيف الدولة الحمداني على حكم الشام. ووقفت الحكومة المركزية موقف المتفرج، فلم يكن لها في هذا الخلاف رأى تبديه أو ارادة تمليها.

والحمدانيون أسرة عربية علوية تنتسب الى قبيلة تغلب(١). أمكنها وسط الفوضي التي

<sup>(</sup>١) تغلب: من القبائل العدنانية من عرب الشمال.

٦٣: فيلاتاوس البطرك ٩٧٩ / ٩٠٠٣م

فاسمع منى ودع عنك هذا الكفر وعود الى دينك وانا اجعلك لى اخ ويكرمك كل احد. فقال له: لا تنسبنى الى الكفر والشرك بالله تعالى وانى نجعله ثلثة، ونحن النصارى انما نعبد اله واحد هو الاب والابن والروح القدس، وليس الابن غريب من الله الاب الذى هو كلمته وكذلك روحه وسر ديننا عجيب مخفى عنكم لان عقولكم لا تحمله، وانت الان يا هذا قلبك مظلم لم تضى فيه نور الامانة وانا ارى انا بعد قليل يدنو منك النور ويضى قلبك

حلت بالدولة العباسية أن تقيم لنفسها ملكا في بلاد الجزيرة منذ سنة ٣١٧هـ (٩٢٩م) وكانت عاصمتهم الموصل، وأميرهم أبو محمد الحسن ناصر الدولة.

واشترك الحمدانيون في الأحوال السياسية في بغداد حينئذ بين الأتراك والخليفة ثما جعل لهم مراكز في سياسة ذلك الحين.

ولما شبت الفتن فى بغداد بسبب القحط والغلاء فى سنة ٣٢٩هـ اضطر الخليفة المتقى وابن رائق الى الخروج الى الموصل حيث كان ناصر الدولة بن حمدان. وكان الخليفة يود أن يساعده ناصر الدولة على البريدى الذى كان يحكم واسط، ولكن ناصر الدولة اغتال ابن رائق ليحل محله فى منصب أمير الأمراء. ولم ير الخليفة بدا من منحه هذا اللقب فى سنة المحد، كما خلع على أخيه أبى الحسن على ولقبه سيف الدولة.

وسار ناصر الدولة الى بغداد فهرب منها البريدى، وظل ناصر الدولة أميراً للأمراء نحو ثلاثة عشر شهرا ثم قاومه الترك فاضطر الى الرحيل عنها. واختار الخليفة القائد توزون أمير اللأمراء في سنة ٣٣١هـ. وقد مر بنا أنه لما ساءت العلاقة بين الخليفة وبين توزون استنجد الخليفة بالاخشيد.

وكان سيف الدولة الحمداني يحاول أن يؤسس له ملكا في الشام.

ولما عاد الاخشيد الى مصر سنة ٣٣٣هـ. بعد مقابلته للمتقى، سار سيف الدولة الى حلب

بنور المسيح وتجاهد عن الذى انا اجاهد عنه وعلى اسمه ابذل نفسى وجسدى للالم والموت وستقبل انت ايضا هذه الالام التى انا فيها. فلما سمع الشاب قوله حنق عليه وقال: اسمعو ما يقول هذا الظال [الضال] الكافر اترى اننى اكون ظال كافر مثلك. ثم قلع قدمه [نعله] من رجله ولطمه به على فمه ووجهه وراسه والمه باللطم جدا، وقال له: لا يكون هذا ابدا ان اكون مثلك ايها المرذول. فقال سوف تذكر كلامى وتعرف صحة قولى. ثم

وقنسرين وحمص وانطاكية والثغور الشامية وسائر الولايات والمدن الشامية فاستولى عليها وأقام الدعوة فيها للخليفة المستكفى، الذى خلف المتقى، ولأخيه ناصر الدولة الحمداني ولنفسه.

وقد خرج الاخشيد بنفسه على رأس جيشه الى الشام للقاء سيف الدولة. ووقعت بينهما موقعة عند قنسرين، بالقرب من حلب، كان النصر فيها للاخشيد. ولكن هزيمة سيف الدولة لم تكن حاسمة مما دعا الاخشيد الى أن يجنح للسلم ويعمل على الصلح. وقد تم الصلح بينهما في سنة ٣٣٤هـ على أن يكون لسيف الدولة من حمص وأعمالها الى شمالى الشام، وأن يكون للاخشيد من دمشق وأعمالها.

واستقر الاخشيد في دمشق الى أن مات نهاية سنة ٣٣٤ه.. ويبدو لنا أن الاخشيد جنح الى عقد الصلح مع سيف الدولة لأنه كان يعلم أن النزاع بينه وبين الحمدانين على شمالى الشام واقليم الثغور كان لابد أن ينتهى بانتصار هم عليه لبعد الشقة بين مصر وبين هذا الاقليم، لأنه كان المجال الحيوى لتوسع الحمدانيين. ومن المحتمل أن الاخشيد كان لايكره أن تظل دولة الحمدانيين دولة حاجزة بينه وبين البيزنطيين تكفيه مئونة التعرض لهجومهم من و قت لآخر. فضلا عن أن مصر كان يهددها حينذاك الفاطميون من الغرب، وكان طبيعيا أن يعمل الاخشيد على الاستعداد لصدهم (١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر عن علاقة الاخشيد بالحمدانين: دكتورة سيدة كاشف: مصر في عصر الاخشيد ص٣٤٩ــ ٣٥٣وما ذكرته من مراجع.

انهم ضربو عنقه وطرحو عليه حطب وبوص كثير حتى صار مثل القصر العال واطلقو فيه النار، فلما راو الناس عظم تلك النار التى تلهب ظنو ان جسده قد صار رمادا وبقيت النار عليه ثلثة ايام والجند يحرسوه نهارا وليلا، ومن بعد ذلك كشفو عنه نار الحريق فوجدو جسده مثل الذهب لم يحترق منه شيا، فاعلمو المعز بذلك فامر بدفنه. ومضى ابن رجا الشاهد الذى ذكرناه الى منزله وبات تلك الليلة وهو وجع القلب لاجل ما خاطب

### ٦. مصر والخلافة بعد وفاة الاخشيد

توفى محمد بن طغج الاخشيد فى دمشق فى شهر ذى الحجة سنة ٣٣٤هـ(٩٤٦م) ودفن فى بيت المقدس. وكان الاخشيد قد استخلف على مصر قبل سفره ابنه أبا القاسم أونوجور كما استخلف له عمه أبا المظفر الحسن بن طغج. ويبدو لنا أن الاخشيد كان يثق بأخيه الحسن ويسلم بضرورة التعاون بينهما فى حياته، ولكنه كان يخشى اذا جعله بعد ولده أونوجور فى ولاية الحكم أن يستأثر بلسطان وأن ينحى عنه أولاد الاخشيد. ولعل ذلك هو السبب فى أنه رتب أن يدبر أمور ولديه من بعده غلامه كافور دون عمها الحسن والواقع أن تاريخ العصر الاخشيدى هو تاريخ محمد بن طغج مؤسس الدولة الاخشيدية، ثم تاريخ كافور تابعه وتلميذه فى ميدان السياسة.

وكافور هذا كان عبدا نوبيا اشتراه الاخشيد بثمن بخس ولكنه أظهر من المزايا والصفات ما حبب فيه مولاه، وقد أخذ الاخشيد يرقيه في بلاطه لعقله وحسن تدبيره، وجعله من كبار قواده، وعهد اليه بتربية ولديه أبى القاسم أونوجور ثم أبى الحسن على. ولاريب في أن ارتفاع كسافور (١) من عبد لا شأن له، الى منصب الوصاية ثم الامارة في مصر ثم اتصال المتنبى

<sup>(</sup>١) انظر عن كافور الاخشيدى: دكتورة سيدة كاشف: مصر في عصر الاخشيدين:ص١٢٧\_ ١٤٤ وما ذكرته من مراجع.

به شهيد المسيح، فلم ياكل ولم يشرب تلك الليلة بل كان جالس باهت، فاجتمع اليه ابوه واخوته وقالو له: ما الذى حل بك؟. فاعلمهم ما قاله الشهيد فعند ذلك عزوه وقالو له: لا تجعل فى قلبك شى من كلام ذلك الضال. فلم ينسى ما بقلبه. ومن بعد تلك الايام ابصر الشاب المذكور جماعة من اهل مصر معولين على الحجاز بحجوء، فقال لابوه: اريد احج مع الناس. ففرح ابوه بذلك ودفع له ماية دينار وسلمه لصديق له

الشاعر به ومدحه وهجائه بغرر قصائده، كل ذلك أثار اعجاب المؤرخين المسلمين حتى عدوه من هأعاجيب الدنيا وسيرته من أغرب السير، وحفزهم الى أن ينسجوا حول نشأته قصصا مختلفة لسنا نعرف نصيبها من الصحة. ونلاحظ أن المناداة بأونووجور أميرا لمصر بعد وفاة الاخشيد لم تحدث الا بعد تردد ومحاولات لتنحيته، ولكن أبا بكر محمد بن على الماذرائي اعترض على عرض هذا الموضوع على بساط البحث وقال: ان الاخشيد عقد لابنه أونوجور قبل وفاته وان الخليفة المتقى أذن للاخشيد بذلك. ولما اعترض البعض بأن أونوجور لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، رد الماذرائي بأن صغر السن لا يجوز أن يكون سببا في تنحيته عن الحكم وأن هارون بن خمارويه بن أحمد ابن طولون ولى حكم مصر وهو أصغر سنا من أونوجور. وتم الأمر لاونوجور واحتفل رسميا بتوليته حين خرج أونوجور في موكب عظيم سار فيه عمه الحسن بن طغج وأبو بكر الماذرائي وقصد جامع عمرو ابن العاص فأدى صلاة الجمعة فيه عمه الحسن بن طغج وأبو بكر الماذرائي وقصد جامع عمرو ابن العاص فأدى صلاة الجمعة في ١٣٠ من المحرم سنة ١٩٠٥ هنه على المنابر.

وكتب الماذرائي الى كافور الذي كان لايزال بالشام حين خرج مع سيده ينهى اليه ما تم من تولية أونوجور، فحمد له كافور هذا الحزم في تصريف الأمور.

وما لبث كافور أن عاد الى مصر على رأس الجيش الذى كان قد سافر الى الشام مع الاخشيد، وكان وصوله الى الفسطاط في شهر صفر سنة ٣٣٥هـ.

من المسافرين الى مكة، وقال له: هذا ولدى قد سلمته اليك تراعيه مثل ولدك الى ان تعيده معك ويكون فى صحبتك بمشية الله. وابتاع له كلما يحتاج إليه، فلما سارو ابصر الشاب منام فى بعض الليالى وكان [كأن] شيخ راهب منير جدا وقف به وقال له اتبعنى تربح نفسك، فلما استيقظ قص المنام على صديق والده الذى سار معه، فقال له: يا ولدى يوفقك الله فان الراهب هو الشيطان يريد يجربك فلا تجعل فكرك عنده. ثم ظهر له ليلة

وورد كتاب من الخليفة المطيع لله الى الأمير القاسم أونوجور يقره فيه على ولاية مصر والشام وما كان لأبيه من الولاية. وقرئ هذا الكتاب يوم الجمعة أول ربيع الآخر على منبر الجامع العتيق.

ثم أصبحت مقاليد الأمور في بغداد بيد بنى بويه وأضحى معز الدولة صاحب الأمر والنهى في الدولة العباسية. فلا عجب اذا سعى اليه الولاة والأمراء ومنهم أونوجور بن الاخشيد. وقد كتب أبو المحاسن أن أونوجور أرسل طائفة من الهدايا الى معز الدولة البويهي سنة ٣٣٨هـ وسأله أن يكون أخوه مشاركا له في امرة مصر وأن يخلفه بعد وفاته فأجابه معز الدولة الى ذلك (١). وهكذا نال أونوجور موافقة الحكومة المركزية على استخلاف أخيه.

أما سلطان مصر على الحجاز بعد وفاة الاخشيد فقد ظل سلطان اسميا يقف عند ذكر اسم الأمير الاخشيدى في الخطبة في بعض السنين ولا يكاد يصل الى ذلك في سنين أخرى. وحسبنا ماذكره المؤرخون عن اخفاق الحاولة التي قام بها أمير الركب المصرى للخطبة لابن الاخشيد على المنابر في مكة سنة ٣٤٢هـ(٢).

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج٣ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج٨ص١٨٢ (طبعة بولاق ١٢٩٠هـ)، صبح الأعشى ج٢ ص

اخرى وقال له كما قال اول ليلة بلا زيادة ولا نقص، وثالث ليلة ايضا قال هكذى، فلما قضو حجهم وعادو مشو ستة أيام أو سبعة وهم عايدين فنزلو عن جمالهم ليلا ليريقو الما ثم ركب الرجل صديق والده جملة وتاخر هو فانقطع عنه ولم يرى احد، فسعى يجرى حتى تعب فلم يلحقهم وبقى وحده تايه فى البرية فحلس وهو خايف من وحوش البرية لا [ليلا] ياكلوه، واذا شاب راكب فرس بلباس مجمل متمنطق بمنطقة ذهب وقف

واستطاع كافور طوال حكم أونوجور أن يكون الحاكم الحقيقي للبلاد.

ولما توفى أونوجور فى ذى القعدة سنة ٣٤٩هـ (ديسمبر ٩٦٠م) نودى بأخيه على بن الاخشيد أميرا على مصر ، وذلك باتفاق كافور وقواد الجند ورجال أبيه الاخشيد، وكان يبلغ من العمر حينذاك ثلاثا وعشرين سنة. وقد أقره الخليفة المطيع على ولاية مصر والشام والحرمين. وكانت الأمور على عهده بيد كافور كما كانت الحال فى عهد أخيه.

وقد خاطب علية القوم كافورا بلقب «الأستاذ»، والراجح أن هذا اللقب أصبح لقبا له منذ عهد اليه الاخشيد بتربية ولديه. أما الخليفة فقد كناه بأبي المسك.

ولما توفى على بن الاخشيد فى سنة ٣٥٥هـ (٩٦٦م)، ظلت مصر بعد وفاته أياما بغير أمير، فلم يذكر فى الخطبة الا اسم الخليفة المطيع. وكان كافور يدبر أمور مصر والشام، وما لبث ـ بعد نحو أسبوعين من وفاة على بن الاخشيد أن أعلن ورود كتاب من الخليفة المطيع بتقليده مصر، فدعى له على المنابر.

ولم يسمح كافور بتولية أحمد بن على بن الاخشيد لصغر سنه وأغلب الظن أن الخليفة العباسى لم يرسل تقليدا لكافور بولاية مصر كما أنه لم يعترض على امارته، ولاسيما أن الخلافة اعتادت أن ترى في يده تدبير الأمور في مصر.

قدامه، فلما راه قال له: من انت وكيف تهت في هذه البرية وحدك؟. فقال له الشاب: نزلت عن جملى اريق الما فانقطعت عن رفقتى. فقال له: اركب خلفى الفرس. فلما ركب طار به الفرس في الجو فلم يدرى انه في سما ولا في ارض حتى صار بسرعة في كنيسة الشهيد ابو مرقوره بمصر فانفتح له الباب وحده من غير ان يفتحه احد ودخل معه وهو راكب الفرس الى باب الاراديون الخراب] فانزله هناك ولم يرجع يبصره، فبقى

وكان كافور يشعر بأنه غريب عن أسرة الاخشيد. ولعله كان يشعر بما نكاد نصل اليه من النصوص، وهو أنه وسط بين الأمير والوصى على العرش، فهو مستقل بحكم البلاد ولكنه غريب عن أسرتها الحاكمة، وهو مطلق التصرف في أمورها ولكن ذلك ليس جديدا عليه فقد كان هذا السلطان منذ وفاة الاخشيد، وهو أمير على البلاد ولكنه يؤثر الاحتفاظ بلقب الأستاذ حتى لايصدم أهل الرأى في البلد باغتصاب الألقاب الى جانب اغتصابه السلطان. بل ان كافورا لم ينقش اسمه على السكة بعكس جميع الأمراء الاخشيديين الذين كانوا ينقشون اسمهم على السكة مع اسم الخليفة العباسي.

وبعد وفاة كافور سنة ٣٥٧هـ اجتمع كبار القواد والموظفين وأولو الأمر في مصر وعقدوا الولاية لابي الفوارس أحمد بن على بن الاخشيد وكان صبيا في الحادية عشرة من عمره (١٠). ولم يخرج على هذا الاجماع سوى الحسن بن عبيد الله بن طغج الذى أخذ البيعة لنفسه واستولى على ما كان لكافور من أموال في الرملة (٢٠).

ودعى لأحمد بن على بن الاخشيد على منابر مصر والشام والحرمين، ثم من بعده للحسن ابن عبيد الله بن طغج اما بوصفه وصيا أو بوصفه خليفة له (٣).

أبو المحاسن: النجوم الزاهرة.
 (١) الكندى: الولاة والقضاة: ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة: ج٤ ص٩، المقريزي: الحطط ج١ ص٣٣٠.

باهت كانه في منام للعجب الذي شاهده، ثم فكر في نفسه وقال ما هذا الذي حل بي اترى هذه بيعة النصارى والتفت فراى القناديل موقودة والصور، فقال اليس الساعة كنت في البرية فوقف داخل الراديون الى ان اصبح الصبح فدخل امنوت البيعة وقندلفت الكنيسة] وظن انه لص واراد ان يصيح، فاشار اليه بيده ليسكت ويتقدم اليه فلما دنا منه قال له الشاب: ما هذا الموضع؟. قال له: كنيسة ابو مرقوره بمصر. قال له: هذه مدينة مصر؟.

ولسنا نعرف تماما هل جاء من الخليفة تقليد لأحمد بن على بن الاخشيد على ولاية مصر والشام والحرمين، أو سبق الغزو الفاطمى ورود هذا الاعتراف من الحكومة المركزية فى بغداد. فالواقع أن المراجع التاريخية لا تشير الى هذا الاعتراف بشئ. ومهما يكن من الأمر فان دخول جوهر الصقلى مصر فى شعبان سنة ٣٥٨هـ (٩٣٩م) وضع حدا لسلطان الدولة الاخشيدية ولسلطان الخلافة العباسية على مصر.

## ٧. علاقات مصر الخارجية في عصر الاخشيديين

### (i) مع الخلافة العباسية

مر بنا أن علاقة الاخشيدين بالخلافة العباسية كانت علاقة طيبة. والواقع أن استقلال مصر عن الخلافة العباسية في العصر الاخشيدي كان استقلالا ملموسا لاشك فيه وان ظلت الروابط الروحية ومقتضيات الأحوال السياسية تربطها بالحكومة المركزية في بغداد من غير أن تصل بها الى التبعية. وكان مثل الدولة الاخشيدية في ذلك مثل الدولة الطولونية، وان كان استقلال الطولونيين يبدو لبعض الباحثين أوضح وأظهر أثرا. ولعل بعض السبب في هذا ان الاخشيديين لم يحاربوا الحكومة المركزية صراحة كما فعل أحمد بن طو لون وخمارويه، وأن الاخشيديين خلفتهم الدولة الفاطمية التي جعلت من مصر مقرا للخلافة الفاطمية فأنست القوم ما كان للاخشيدين من مجد واستقلال.

قال له: نعم وهوذا اراك كانك طايش العقل فعرفنى خبرك وما حالك. فحينيذ اهتدى الشاب وقال له: كيف لا يضل عقلى وانا فى هذه الليلة كنت فى الموضع الفلانى وما عرفت كيف وصلت الى ها هنا الله هو العالم بذلك. فلما سمع الامنوت بذكر المكان الذى كان فيه قال له: الم اقول لك انك طايش العقل ساهى لا تدرى ما تقول، بينك وبين الموضع الذى ذكرته مسافة شهر واثنى عشر يوما وعلى ما ارى ما انت الالص وقوة

ولا تذكر المراجع التاريخية أن مصر كانت ترسل أموالا معينة وبانتظام الى الحكومة المركزية في العراق طوال العصر الاخشيدي. ومع ذلك فالاخشيديون يتعاونون مع الخلافة في دفع النفقات اللازمة لفداء الأسرى المسلمين.

كذلك كان للأمراء الاخشيديين ممثلون في بغداد يسهرون على شنونهم ويراقبون ما يجرى في دار الخلافة، ويعملون على أن يستميلوا الى الاخشيديين من يستطيعون التأثير عليه بمختلف الوسائل من أولى الأمر.

وطبيعى جدا أن يكون للاخشيد وكيل في بغداد، وقد سبقه الى ذلك أحمد بن طولون فكان له وكلاء في سامرا وكانوا يقدمون مثل هذه المساعدة المالية لنفر من كبار رجال الدولة.

والواقع أن اللاخشيد كان يتشبه بأحمد بن طولون، وكان يقصده أمراء بغداد وقوادها وكتابها وأبناء وزرائها وكان ينفق عليهم بسخاء.

### (ب) مع الحمدانيين

أما عن علاقة الاخشيديين بالحمدانيين في الشام فقد رأينا كيف حرص الحمدانيون على التوسع في بلاد الشام على حساب أملاك الدولة الاخشيدية، وانه وقعت حروب بين الاخشيد وبين سيف الدولة الحمداني انتهت بالصلح وباقتسام النفوذ في بلاد الشام.

الشهيد خلتك تحتج بهذه الحجة البطالة ليتبين ما انت عليه فى دخولك الى بيعته. فقال له الشاب: ومن صاحب هذه البيعة؟. قال له: هو القديس ابو مرقوره نبى؟ قال له القيم: لا، ولكنه الشهيد الجليل القوى لانه ترك مجد هذا العالم وطلب الاخرة ومات على اسم المسيح لاجل [لأجل] ايمانه به واظهاره اسمه قدام الملوك الكفرة ولقى منهم عذاب كثير لاجل اسم المسح وعوقب باصناف العذاب والوان العقوبات الى ان

وبعمد تولية أونوجور وردت الأبناء باضطراب الأمور في الشام وباستيلاء سيف الدولة الحمداني على دمشق وبأنه عول على المسيرالي الرملة لغزو مصر.

فنهض كافور ومعه سيده أونوجور الى الشام، ودارت المعركة بين المصريين وبين سيف الدولة. وقد انتصر المصريون وطاردوا سيف الدولة الى حلب فهرب الى الرقة.

ثم بدأت المفاوضات بين الطرفين وانتهت الى الشروط التى كانت بين الاخشيد وسيف الدولة. وعاد اونوجور وكافور الى مصر بعد عقد هذا الصلح وظل السلام قائما بين سيف الدولة الحمداني وبين الاخشيدين منذ سنة ٣٣٦هـ(١).

### (ج) مع البيزنطيين

أما عن علاقة الاخشيديين بالدولة البيزنطية أو دولة الروم في آسيا الصغرى ـ فقد مر بنا أن البيزنطين في عهد الامبراطور رومانوس الأول كانوا يحترمون الاخشيد ويخشون بأسه. وقد شرع الاخشيد وأمير مصر والشام والثغور الشامية وهو في دمشق في ذي الحجة سنة ٣٣٥هـ. ٣٣٥هـ.

 <sup>(</sup>١) انظر: ابن العديم الحلبى: زبدة الحلب في تاريخ حلب.ص ٣٧٣ـ ٣٧٤، وابو المحاسن: النجوم الزاهرة:
 ٣٣٠ ٢٩١.

اخذه الله اليه وقبله في ملكوته السماوية الدايمة، وبنيت هذه البيعة وغيرها على اسمه في مواضع كثير لتمجيد الله سبحنه فيها، وله عند الله شفاعة مقبولة يشفع في الناس فيشفع فيهم ويظهر الله العجايب منه وبشفاعته. قال له الشاب: فكيف صفته وصورته؟. قال له: هو يشبهك وفي سنك. ثم اخذه ومضى به الى موضع صورته الجليلة فلما راها قال: حق هذه صورة الذي ظهر لى ورايته في البرية وحملني على ظهر فرسه هذه الى ها هنا

ولكن الاخشيد كان مريضا وما لبث أن توفى، فرجع كافور بالجيش الى مصر وبعث ثلاثين ألف دينار من مال هذا الفداء.. وقد أتم هذا الفداء سيف الدولة فعرف به ونسب اليه ومع ذلك فان الثغور الشامية لم تدخل في طاعة سيف الدولة الا بعد وفاة الاخشيد(١).

وحين فرض الامبراطور البيز نطى رومانوس الثانى السيادة البيزنطية على حلب فى سنة وحين فرض الامبراطور البيز نطى رومانوس الثانى السيادة البولة الحمدانى عن صد الروم واستنجد بالاخشيدين، فخرجت الجيوش الاخشيدية من دمشق لنجدة المسلمين وعندئذ انسحب الروم الى بلادهم.

ولكن ماكاد الامبراطور البيزنطى نقفور فوقاس يلى عرش الامبراطورية البيزنطية سنة ولكن ماكاد الامبراطورية البيزنطية سنة ٣٥٧هـ(٩٦٣م) حتى بادر الى مهاجمة شمال الشام وأنزل الهزيمة بسيف الدولة الحمداني. وتوالت هجمات نقفور فوكاس في سنة ٣٥٧هـ(٩٦٩م) وفي سنة ٣٥٨هـ(٩٦٩م) على بلاد الشام، وجاءت الهجمات على انطاكية وحلب بعد وفاة كافور الاخشيدي حين كانت الدولة الاخشيدية في طور الاحتضار.

<sup>(</sup>١) انظر: المسعودى: التبيه والاشراف: ص١٦٥ (طبعة القاهرة ١٩٣٨م)، ودكتورة سيدة كاشف: مصر في عصر الاخشيدين: ص ٣٥٥ ـ ٣٥٦.

وهذه المنطقة الذهب التى رايتها فى وسطه كهيتها [كهيئتها] والان فانا اعلمك اننى رجلا مسلم من اهل هذه المدينة وقد رضيت لاجل هذه الاعجوبة ان اصير نصرانى. واخبر القيم بجميع ما جرى له وقال له: انا ابن رجا الشاهد ومااقدر اظهر ليلا احرق بالنار وتحرق البيعة بسببى لكن اريد ان تصنع معى جميلا وتاخذ الاجرة من السيد المسيح وتخفينى فى موضع حتى لا يرانى فيه احد حتى ادبر ما افعل، واتينى بكاهن خادم لله تعالى تقى

والواقع أن المسلمين في القرن الرابع الهجرى لم يهملوا واجب الجهاد، وكان المحاربون منهم يتدفقون من كل أنحاء البلاد الاسلامية الى اقليم الثغور، ولاسيما مدينة طرسوس(١).

### (د) مع النوبيين

أما القوة المسيحية الأخرى التي احتكت بالدولة الاخشيدية فكانت مملكة النوبة المسيحية.

والمعروف أن الحملة التي قام بها عبد الله بن سعد بن أبي سرح والي مصر في سنة ٣١هـ انتهت الى عقد اتفاق بين مصر وبين مملكة النوبة المسيحية (٢).

ولكن هذه المعاهدة كانت تنقض بين حين وأخر، وكان ملوك النوبة يقدمون على غزو جنوب الصعيد كلما أحسوا من أنفسهم القوة على هذا الغزو وظنوا أن مصر لن تستطيع صدهم. ومع ذلك فقد كانت تجارة الرقيق زاهرة بين مصر وبلاد النوبة. وحسبنا الأعداد الكبيرة من الجند السودان في جيش الطولونيين والاخشيديين.

وقـد كتب المؤرخ والجغرافي المسعودي حين زار مصر في سنة ٣٣٢هـ أن النوبيين كانوا

<sup>(</sup>١) انظر: دكتورة سيدة اسماعيل كاشف: مصر في عصر الاخشيدين ص٣٥٥ - ٣٥٧ وما ذكرته من مراجع.

<sup>(</sup>٢) أنظر: دكتورة سيدة اسماعيل كاشف: مصر في فجر الاسلام ص١٥ ـ١٦ وما ذكرته من مراجع.

فاضل فهيم عالم يعلمنى قوانين النصارى ومذهبهم وفرايض شريعتهم ويثبتنى فى الامانة فان قلبى قد مال الى هذا الدين، فاجابه القيم الى ذلك واخفاه عنده فى موضع مخفى فى البيعة ومضى الى شيخ قس عالم تقى فاضل فاعلمه قضية الحال، فنهض معه وهو مسرور به فلما اجتمعا اجابة القس عن كلما سايله [سأله] عنه وابانه له وفهمه حقيقة الامر فيه، فساله الشاب ان ياتيه بالاناجيل وكتب البيعة العتيقة والحديثة ويفسر

لايزالون يقدمون السبى الذى اتفق عليه فى البقط وكنان يتسلمه نائب أمير مصر فى أسوان(١).

وحدث في سنة ٣٣٩هـ أن أغار ملك النوبة على اقليم الواحات بمصر فقتل عددا من سكانها وسبى وحرق وخرب<sup>(٢)</sup>.

كما حدث فى ذى الحجة سنة ٣٤٤هـ أن أغار ملك النوبة على أسوان، فخرج اليه جيش من قبل أونوجور وعلى رأسه محمد بن عبد الله الخازن، واستطاع هذا الجيش أن يصد النوبيين، وأرسل بعض أسراهم الى مصر فضربت أعناقهم، ثم طارد الجيش المصرى ملك النوبة وفلول جيشه واستطاع أن يفتح مدينة ابريم وعاد الى مصر فى منتصف جمادى الأولى سنة مدينة وعدد من رءوس القتلى (٣٥).

### (ه) مع الفاطميين

عرفنا كيف استطاع محمد بن طغج الاخشيد أن يهزم الفاطميين في سنة ٣٤٢هـ. والحق أن قيام الدولة الاخشيدية في مصر أجل الغزو الفاطمي لها. ويبدو أن الفاطميين أدركوا أن من

<sup>(</sup>١) المسعودي: مروج الذهب: ج٣ص٣٩\_ ٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ يحيى بن سعيد الانطأكي: ص١١٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ يحيى بن سعيد الانطاكى:ص١١، المقريزى: الخطط: ج١ ص١٩٨ و٣٣٩ـ ٣٣٠، وأبو المحاسن: النجوم الزاهرة:ج٣ص ٣٢٦.

له القبطى باللسان العربى، وقال له: اريد اقراها وافهمها واعرفها ليثبت عندى صحة الامانة باساس قـوى لان هذه الالام والاوجاع لا تحتمل باطلا. فاحضر له القس الانجيل وكتب الانبيا وجميع كتب العتيقة والحديثة الدالة على حقيقة الامانة الارتدكسية ووحدانية السيد المسيح احدى التلتة اقانيم الاب والابن والروح القدس، وان الله لاهوت واحد وسبب تجسده وموته الحيى وقيامته من الموتى وطلوعه الى السما وحلول الروح القدس البارقليط

الأفضل لتحقيق أهدافهم وسياستهم أن يأخذوا الاخشيدين باللين وأن يعملو اعلى كسب صداقتهم. واضطر الفاطميون الى مراقبة الحالة فى مصر عن كثب على الرغم من أن مطامعهم فى هذه البلاد كانت تشتد سنة بعد أخرى.

والحق أن الفاطميين عملوا على نشر الدعوة لأنفسهم فى مصر وذلك منذ أواخر عصر الولاة فيها وقبل قيام الدولة الفاطمية فى المغرب. ومنذ سقوط الدولة الطولونية ودعاتهم يزدادون نشاطاً وتغلغلا بين عامة المصريين وخاصتهم. وازداد اتصالهم بوجوه مصر منذ قيام الاخشيد بل وقبل قيام الدولة الاخشيدية .

وحاول المعز لدين الله، رابع الخلفاء الفاطمين، غزو مصر أيام كافور، وسار بجيشه الى حدود مصر الغربية لكن كافور جهز جيشا صد تيار تقدمه. وكان وجود كافور هو السبب الأساسى فى تأخير الغزو الفاطمى. وكان دعاة المعز فى مصر يقولون: «اذا زال الحجر الأسود ملك مولانا المعز لدين الله الأرض كلها، وبيننا وبينكم الحجر الأسود، يعنون كافور الاخشيد» (١).

أما الفاطميون فكانوا يستعدون لفتح مصر قبيل وفاة كافور منذ سنة ٣٥٥هـ. وفي نهاية

<sup>(</sup>١) انظر: المقريزى: اتعاظ الحنفا: ص٤٦ الـ ١٤٧ (نشره الدكتور جمال الدين الشيال. القاهرة ١٩٤٨م)، وأبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج٤ ص٧٢.

على الرسل، ورجوع الناس من الضلالة الى صحة الامانة، فقال الشاب: مبارك هو الذى سلك هذه الطريقة الذى هو شاوول المسمى بولس الذى سمع صوت الرب يقول له شاوول شاوول مالك تناصبنى ثم اصطفاه من ضلالته، هكذى اسله ان يهدينى وينعم على بالاصطفا لاظهر اسمه بين الام. وتمام هذا الكلام ياتى فى موضعه من هذه السيرة، واقام اياما يبحث فى كتب العتيقة والحديثة حتى انار الله قلبه ووقف على سراير المذهب

جمادى الآخرة من سنة ٣٥٧هـ (٩٦٨م) وردت الأخبار من مصر الى المغرب بوفاة كافور فبدأ المعز في اعداد المال اللازم للحملة التي سيرها لفتح مصر سنة ٣٥٨هـ (٩٦٩م)(١).

### ٨ مصر والدولة الاخشيدية

نعمت مصر للمرة الثانية في العصر الاسلامي باستقلالها وذلك في ظل الاخشيديين. وأسس محمد بن طغج الاخشيد الدولة الاخشيدية التي عاشت فترة قريبة من تلك التي عاشتها الدولة الطولونية في النصف الثاني من القرن الثالث الهجرى، فظلت أربعا وثلاثين سنة من القرن الثالث الهجرى قبل أن تقوم فيها الخلافة الفاطمية.

وقد اتضح لنا من دراسة العصرين الطولونى والاخشيدى أن مصر شهدت ازدهار فى الحضارة وضح فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية. كذلك شاركت مصر فى الأحداث الهامة التى كان صداها يتردد فى العالم الاسلامى كله.

وكما ظلت ذكرى الدولة ما ثلة في أذهان المصريين وفي قلوبهم وعقولهم، فإن أمراء الدولة الاخشيدية كانوا يتخذون الأمر الطولونيين والدولة الطولونية مثالا يحتذى به.

<sup>(</sup>۱) المقريزى: اتعاظ الحنفا:ص١٣٨\_ ١٣٩ ، ودكتورة سيدة اسماعيل كاشف: مصر في عصر الاخشيدين : ص٣٦٠\_ ٣٧٠ .

وصحة الامانة كما قال الرسول: «ان الانسان اذا عاد الى الرب زالت الغشاوة عن قلبه وعرف ما كان فيه من الضلالة التى افنى فيها عمره وثبت اساسه على الصخرة الذى هو المسيح». وقال ما قاله بولس: «ما الذى يفرقنى من محبة المسيح ضيق ام سبى ام جوع ام نار ام سجن وبقية الفصل لا يقدر شيا من هذا يفرقنى من حب المسيح».

فلما قوى قلب ذلك الشاب في الامانة

وقد عاصر المؤرخ والجغرافي « المسعودي» صدر الدولة الاخشيدية وزار مصر عدة مرات وأقام بها فترة من الزمن قبل وفاته بها في سنة ٣٤٦هـ(٩٥٧).

وأطنب المسعودى فى وصف ازدهار البلاد واتساع تجاربها فى المنسوجات والأقمشة والعطور والأطعمة والعقاقير والرقيق، وذكر أن بضائع العالم كله ترد الى الأسواق المصرية.

ونلاحظ أن تجارة الرقيق كانت رائجة في مصر منذ الغزو العربي. وكان في الفسطاط منذ فجر الاسلام في مصر، سوق للرقيق.

وأصبحت مصر فى عصر الاخشيدى من أعظم أسواق الرقيق الأسود والأبيض. وكانت القوافل تجلب الى مصر الرقيق الأسود من الجنوب. أما الرقيق الأبيض فكان يصل الى أسواقها من بيزنطة وأرمينية وثغور البحر المتوسط ومن أسواق الرقيق فى سائر ديار الاسلام.

وكان الأخشيديون يحسنون معاملة عبيدهم ويسمحون لهم بأن ينخرطون في سلك الجيش، وكان بعضهم يصل الى مكانة عالية فيه، وقد يعده ذلك لتقليد بعض الوظائف الرئيسية في الادارة (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: دكتورة سيدة اسماعيل كاشف: مصر في عصر الاخشيد ص٢٤٢ــ ٢٤٤ وما ذكرته من مراجع.

المستقيمة سال الشيخ الكاهن ان يعمده فخاف ليلا تكون ضربة من الشيطان فاشار على الشاب المذكور بان يمضى الى وادى هبيب، فمن كثرة شهوته ساله سوالا عظيما بمطانوات كثيرة وقال له: ربما لا اعيش حتى اصل الى هناك. والزمه بكثرة تضرعه له، وبكاه حتى عمده وسماه بولس، فلما لبس نور حلة المعمودية التمس ثياب زرية ابتاعها من السوق ولبسها وساله ان يصلى عليه، وخرج ولم يعرفه احد لتغيير زيه وسحنته من

ونلاحظ بوجه عام ان الأرقاء كشيرا ما كانوا ينخرطون في سلك الجيش أو يتقلدون الوظانف الرئيسية في الادارة.

وفى العصر الاخشيدى كانت الزراعة المصدر الأساسى لثروة مصر كما كانت منذ العصور القديمة. وتدل الأوراق البردية التى ترجع الى العصر الاخشيد ى الى أنه كثيرا ما كانت تفلح الأرض بالمزارعة، أى أن المستأجر يؤدى الايجار من المحصول.

وتدل الوثائق البردية على أن الجزء الذى يأخذه المالك من المحصول كان النصف فى بعض الأحيان وكان فى أحيان أخر الثلث أو الربع. وكان ينص فى عقد المزار عة على الطرف الذى يدفع الحراج أو يقوم بغير ذلك من النفقات ويبدو من الوثائق البردية أن المستأجر كان يأخذ على عاتقه عمارة الأرض أى اصلاح جسورها ومد ترعها وحفر خلجها(١).

وظلت الصناعات التي اشتهرت بها مصر الاسلامية، بل ومنذ العصور القديمة، متقدمة

papyrus Erzherzog. Rainer: Fuhrer durch die Aus- stellung: p. 257 No. 1016: انسط الله (١) (Wien 1894).

Grohmann: Arabic Papyri in the Egyptian Library Vol. II. PP. 34, 60.

والمقريزي الخطط: ج١ ص٨٢.

كشرة صومه وصلاته واجتهاده وانتصابه لقراة الكتب الذي كانت قراتها عنده كالشهد.

واما الحجاج فانهم وصلو الى مصر وكانت العادة جارية بان ينفذو اذا قربو من مصر من يخبر بوصولهم فخرج اهل الحجاج مسافة يومين يستقبلوهم من بعيد، فلما خرجو اخوته من جملة الناس للقايه وطافو عليه وسالو عنه فلم يعرفو خبره، فلما وجدو صديق ابوهم هناك مالو اليه

ومزدهرة. وكان من أهم الصناعات في العصر الاخشيدى صناعة النسيج. ومن الصناعات التي عرفتها مصر في ذلك العصر صناعة الحصر، وكان يصنع منها أنواع فاخرة تقليدا للحصر المصنوعة في عبادان في ايران.

أما الصناعة المصرية التى شهد العصر الاخشيدى تدهورها بعد أن كانت مزدهرة منذ عصر الفراعنة فهى صناعة القراطيس من البردى. وكان العالم الاسلامى وغير يستورد من مصر البردى للكتابة. أما فى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) فيحدثنا الثعالبى أن كواغيد سمر قند عطلت قراطيس مصر والجلود التى كان الأوائل يكتبون عليها، لأنها أحسن وأنعم وأرفق وأوفق ولا تكون الا بسمر قند والصين.

ويذكر كراباتشيك (١) أن صناعة اعداد ورق البردى للكتابة انتهت في مصر بالاجمال حوالي القرن الرابع الهجري (٢).

وفى ميدان التجارة استمر ما كان لمصر من شأن عظيم سواء فى التجارة الداخلية أو الخارجية. وأشار المؤرخون والجغرافيون والرحالة المسلمون، الى نشاط مصر التجارى والى

<sup>(</sup>١) المستشرق Karabacek من علماء البرديات في عصرنا الحاضر.

<sup>(</sup>٢) دكتورة أسيدة اسماعيل كاشف: مصر في فجر الاسلام ص ٢٩١ ـ ٢٩٢ وما ذكرته من مراجع.

وسالو عنه فبكا وعرفهم ان اخاهم تاه فى البرية ليلا، وقال لهم: وقفت طويلا انتظره فلم يجى وحثى السير فلحقت اعقاب القافلة فسرت بغير اختيارى وحال الليل بينى وبينه وظننت انه ربما كان تقدمنى فى اول القافلة فلما اصبحت طفت يومى كله عليه فى القافلة من اولها الى اخرها وسالت كلمن فيها عنه فما عرفت له خبر فعلمت انه قد انقطع من القافلة فى ذلك الموضع واكلوه الوحوش. فلما سمعو هذه منه شقو ثيابهم وعادو

موقعها الممتاز فضلا عن أسواق مصر العامرة(١).

وقد بلغت ثروة بعض التجار في مصر في بداية عصر الاخشيد درجة عظيمة حتى ان أحدهم وهو عفان بن سليمان البزاز حين توفى استطاع الاخشيد أن يأخذ من ماله نحو مائة ألف دينار (٢).

أما النظم الادارية في مصر فاستمرت كما هي منذ أن غزاها العرب دون تغيير جوهري اللهم الا فيما يختص بمنصب الامارة أو المناصب العليا.

ولم تعرف مصر منصب الوزارة في عصر الولاة ، ولما جاء الطولونيون اتخذوا وزراء لهم

<sup>(</sup>۱) التويرى: نهاية الأرب في فتون الأدب ج ١ ص ٣٤١ (طبعة دار الكتب المصرية ١٩٢٩م) وابن خرداذبة: المسالك والممالك ص١٥٣ ـ ١٥٤ (ليدن ١٨٨٩م)، والمسعودى: التنبيه والاشراف: ص ١٥٩م وما بعدها (ليدن ١٨٩٤م)، وابن حوقل: المسالك والممالك: ص ١٨وما بعدها (لين ١٨٧٣م)، واليعقوبي: كتاب البلدان: ص ٣٣٦وما بعدها (لين ١٧٩٧م)، والمقدسي: أحسن التقاسيم: ص ١٩٨ (لين ١٨٨٧م)، والمقديزى: الخطط ج ١ ص ١٩٦ ـ ١٩٧١، والدكتور زكى محمد حسن: الرحالة المسلمون في العصور الوسطى ص ٧ ـ ٩ (القاهرة ١٩٤٥م).

 <sup>(</sup>۲) الكندى: كتاب الولاة وكتاب القضاة: ص ۵٤٣، ودكتورة سيدة كاشف: مصر في عصر الاخشيد ص
 ۲۷۹ وما ذكرته من مراجع.

الى ابيهم فاخبروه بذلك فاقام عليه مناحة وجنازة عظيمة، فلما انقضت ايام الجنازة كان شاب من اصدقاه ساكن بجوار بيعة الشهيد ابو مرقوره بمصر فابصره يوم قد خرج من البيعة وعاد اليها وعليه ثياب صوف وعليه زنار صوف فقال بالحقيقة ان الناس يتشابهو ولو لم يكن ابن رجا قد مات لقلت انه هذا، ثم لقى ابوه واخوته فقال لهم: اردت اليوم ان امسك انسان نصرانى عند كنيسة ابو مرقوره وقلت انه ولدكم لولا علمى بموته لقلت انه هو

تشبها بالخلفاء (١١). واتخذ الاخشيديون أيضا وزراء لهم. وكان من أشهر وزراء محمد بن طغج الاخشيد، أبو بكر محمد بن على الماذرائي.

ومر بنا أن أسرة الماذرائين كان لها نفوذ كبير في مصر وذلك في السياسة والادارة والمال. وحين توفى عميدهم أبو بكر محمد بن على الماذرائي أيام انوجور سنة ٣٤٥هـ حضر أنوجور وكافور الصلاة عليه، وانتهى بموته ما كان للماذارئيين من سلطان في ادارة مصر نحو أكثر من سبعين عاما.

ويبدو أن الاخشيد كان له أعوان آخرون يقومون بأعمال الوزير دون أن يكون لهن لقبه فى بعض الأحيان. ومن أشهر الوزراء فى العصر الاخشيدى جعفر ابن الفضل (٢). وقد وزر جعفر ابن الفضل للاخشيدين من سنة ٣٣٤هـ الى الفتح الفاطمى لمصر.

أما عن القضاء، فبالرغم من استقلال مصر في العصرين الطولوني والاخشيدي، فان أمر

<sup>(</sup>١) انظر: Dr. Zaky M.Hassan: Les Tulunides :PP. 194-195 وما ذكره من مراجع.

<sup>(</sup>٢) أبوه هو الوزير العباسى أبو جعفر الفضل بن الفرات، ومربنا أنه تصاهر مع محمد بن طغج، وكان يعد نفسه مصريا اخشيديا. ويعرف جعفر ابن الفضل باسم ابن حنزابة \_ بكسر الحاء وسكون النون \_ اسم جدته ويقال انها كانت جارية رومية. (انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ج١ص ١٣٩، وابن دقمان: الانتصار لواسطة عقد الامصارج٤ ص ١٠).

لانه يشبهه في كل شمايله حتى مشيته وما شككت فيه الا بلباسه الصوف والزنار. فلما سمعو هذا تجدد عليهم الحزن والبكا. ثم ان اخوته اشتهيا ان ينظرا ذلك الشخص الذى قيل انه يشبه اخوهما فنهضا للعشا وهم متنكرين بلباس زرى واختفيا في ركن عند باب البيعة ينظرا من يخرج ومن يدخل وقت صلاة الغروب، فلما انقضت الصلاة وخرجو النصارى خرج الشاب في وسطهم فتاملوه فعرفوه وتبعوه الى الساحل فلما صارو في

القضاء كان لايزال مرجعه الى الخلافة .وفى العصر الاخشيدى كان لابد للقضاء من الحصول على مواقفة الأمير الاخشيدى. وكان الأمير الاخشيدى فى بعض الحالات يولى القضاء لمن يشاء بدون موافقة الخليفة.

وكان فى مصر الاخشيدية \_ كغيرها من أنحاء العالم الاسلامى \_ ما يسمونه النظر فى المظالم. وكان الغرض الأساسى من المظالم هو وقف تعدى ذوى الجاه والحسب، وتعد أشبه شئ بمحكمة الاستئناف أو محكمة النقض أو مجلس الدولة فى عصرنا الحالى. وكان اختصاص الناظر فى المظالم واختصاص القاضى يلتقيان فى كثير من الأحيان، وكان يصعب أحيانا أن نتين أيهما أوسع سلطانا. والحق أن سلطان الناظر فى المظالم لم يكن واسعا الاحين كان هو الخليفة أو الأمير أو من يقرب من مرتبتهما، أو من كان مؤيدا من الأمير حائزا لثقته التامة.

والمعروف فى العصر الطولونى ان خمارويه عين محمد بن عبدة للنظر فى المظالم، وكان له كل اختصاص القاضى. وظل محمد بن عبدة بن حرب ينظر فى المظالم نحو أربع سنين ثم ولى القضاء فى سنة ٢٧٨هـ من قبل الخليفة المعتمد وذلك بعد أن تعطل منصب القضاء نحو سبع سنين.

وفي بداية العصر الاخشيدي كان القاضي ينظر في المظالم. وفي سنة ٣٣١هـ أفراد للنظر

موضع منقطع عن الناس مسكاه وبكيا وضربا وجوههما وقالو له: ما هذا الذى فعلته بنا يا اخونا. فقال لهما: الذى بى ما تعرفاه. فقال احدهما للاخر: ما هذا موضع خطاب ليلا يكون قد داخله شيطان فنفتضح بين الناس. ولازماه الى ان مضيا به الى البيت برفق فجدد اهله الجنازة لما راوه على تخاطبوه انتم حتى نكشف نحن عن حاله ليلا تصير فضيحة. ثم اغلقو الابواب ودخلو به الى

فى المظالم قاض مستقل. وبعد مقتل ابن رائق وعودة الاخشيد من الشام سنة ٣٣١هـ، كان الاخشيد يجلس للنظر فى المظالم بنفسه فى أيام الأربعاء. وبعده كان كافور يجلس كل سبت للمظالم (١).

وظهر قبيل العصر الاخشيدى المحتسب، ووظيفة الحسبة.. والمفروض أن المحتسب يراقب مراعاة أحكام الشريعة الاسلامية، ويسهر على حسن السلوك العام، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويشرف على نظام الأسواق، ويعمل بوجه عام على حماية الناس من غش التجار والصناع.

وظهر منصب الحسبة قبيل ولاية الاخشيد على مصر . ونعرف أيضا أن مؤنسا الخادم عين محتسبا قبيل ولاية الاخشيد أيضا. وبعد ذلك سنجد هذه الوظيفة في مصر الاخشيدية كما كانت في سائر أنحاء العالم الاسلامي آنذاك ظلت هذه الوظيفة قائمة طوال عصور مصر الاسلامية.

وكانت مصر طوال العصر الاخشيدى مركزا للحياة العلمية الدينية والدنيوية، وبرز علماء مصر في مختلف العلوم والآداب والفنون.

<sup>(</sup>۱) انظر عن القضاء والمظالم: دكتورة سيدة اسماعيل كاشف: مصر في عصر الاخشيدين:ص ٢٠٥ــ ٢٠٨

موضع منفرد فلما تحققو حاله قالو له: ما انت ولدنا. قال لهم انا بولس. يعنى الاسم الذى سموه به وقت المعمودية، قال له ابوه: فضحتنى يا ولدى وفضحت شيخوختى بين القضاة والشهود ولعلك فعلت هذا لانى لم ازوجك وقد كنت معتقد اننى ازوجك اذا رجعت من الحج لاجل [لأجل] من فى مصر، وانفق فى عرسك مالا كثير، ومكثو يسالوه ويقولو له: لا تفضحنا فى وسط الناس ولا تخزينا فى هذه المدينة. ولم يزالو معه الى نصف الليل

وسارت مصر في طريق الازدهار والأخذ بأسباب العلوم والآداب والفنون الى أن أصبحت زعيمة للعمالم الاسملامي قاطبة. وحمسبنا أن نذكر قمول ابن خلدون المتموفي سنة ١٤٠٥هـ (١٤٠٥ من مصر فهي أم العالم وايوان الاسلام وينبوع العلم والصنائع (١٠).

والحق أن مصر في العصر الاخشيدى كانت غنية بالفقهاء والعلماء والأدباء. وكانت هذه الطوائف تلتقى في مجالس الأمراء وعلية القوم وتحظى بتقديرهم ورعايتهم. وكان بالفسطاط سوق كبير للوراقين يسعى اليه أهل العلم وا لأدب. وقيل ان الخليفة عبد الرحمن الناصر أرسل من الأندلس عشرة آلاف دينار لتفرق على فقهاء المالكية، فأمر كافور بعشرين ألف دينار لتفرق على فقهاء المالكية، فأمر كافور بعشرين ألف دينار لتفرق على فقهاء الشافعية (٢).

والمعروف أن المذاهب الفقهية الكبرى استقرت في القرن الرابع الهجرى. وكانت السيادة في مصر للمذهبين الشافعي والمالكي. وفي سنة ٣٣٦هـ كان للشافعيين في جامع عمرو بن العاص خمس عشرة حلقة وللمالكيين مثلها، ولأصحاب أبي حنيفة ثلاث حلقات فقط (٣).

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون: المقدمة: ص٤٨١ (فصل حملة العلم في الاسلام اكثرهم من العجم. طبعة القاهرة 17٤٨ هـ/ ١٩٣٠م).

<sup>(</sup>٢) ابن الزيات: الكواكب السيارة: ص ١٩٠ ـ ١٩١.

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد: المغرب:ص ٢٤ (ليدن ١٨٩٩م)

وهو يقول لهم: ما اعرف ما تقولو فلما لم يجدو فيه حيلة جعلوه في بيت مظلم ثلثة ايام بلا طعام بلا شراب فلم يقدرو عليه. ولعظم بكا امه وحزنها لم تفطر [تأكل] ايضا، فاخرجوه وقدمو له طعام فلم ياكل منه شي، وكان كانه قد خرج من صنيع أمطعم] او وليمة غير محتاج الي طعام ولا الي شراب كما قال اشعيا النبي: ان الذين عقولهم عند الرب تبدل قواهم ولا يجوعو ولا يعطشو. فلما اعياهم امره تشاورو على قتله ليلا يفتضحو

وقد عدد المؤرخون أسماء الكثير من الفقهاء والعلماء والأدباء والشعراء في مصر الاخشيدية (١). وكان زعيم الكتاب في هذا العصر هو ابراهيم بن عبد الله بن محمد محمد النجيرمي، ومن انشائه الكتاب الذي أرسله الاخشيد الى المانوس (رومانوس) ملك الروم (٢).

وكان أكبر نصيب لمصر فى الثقافة الاسلامية ما كتبه أبناؤها فى التاريخ. وقد نبغ من المؤرخين المصريين فى فجر الاسلام فى مصر عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الحكم صاحب كتاب فتوح مصر وأفريقيا والأندلس، والذى توفى سنة ٢٥٧هـ، والذى شهد السنوات الأولى من مجئ أحمد بن طولون الى مصر. ولكن ابن عبد الحكم يمت الى عصر الولاة أكثر الما يمت للطولو نيين. ومن أشهر مؤرخى الدولة الطولونية المؤرخ المعروف بابن الداية، وهو أحمد بن يوسف، والمتوفى سنة ٣٣٩هـ. قدم أبوه يو سف بن ابراهيم من بغداد وعاصر أحمد بن طولون فى مصر بضع سنوات، أما ابنه أحمد المشهور بابن الداية فقد ولد فى مصر فى منتصف القرن الثالث الهجرى والتاسع الميلادى (٣٠). وكتب أحمد بن يوسف، أو ابن الداية،

(٣) انظر:. 2aky M. Hassan : Les Tulunides: PP. -11-12

<sup>(</sup>۱) انظر عن الفقهاء والعلماء والادباء: دكتورة سيدة اسماعيل كاشف: مصر في عصر الاخشيديين ص ٣٠٠ـ ٣٢٦ وما ذكرته من مراجع.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب في: ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب ص١٨٠ ٣٣، والقلقشندى:صبح الأعشى ج٧ص ١٠ الـ ١٨.

به، ثم انهم رقت قلوبهم عليه واخرجوه سرا ومضو به الى الجيزة وقالو له: ابعد عنا نستريح من فضيحتك. فمضى الى وادى هبيب واقام هناك عند راهب فعلمه طرق الله ورهبه، فلما اقام اياما قلايل قال له بعض من لا يفهم من الرهبان: ان الرب لا يقبل نصرانيتك الا ان تمضى الى مصر وتشتهر بحيث تعرف. فسمع منه وعاد الى مصر طاعة لهم ومضى الى منزل ابوه وقد وطن نفسه على القتل على اسم المسيح، فلما راه ابوه بزى

فى التاريخ والطب والأخلاق والمنطق والفلك وغير ذلك عما يشهد بثقافته الواسعة. وللأسف ضاعت مؤلفاته ولم يبق منها الاكتاب المكافأة، وسيرة أحمد بن طولون وسيرة أبى الجيش خمارويه. أما العصر الاخشيدى فقد أخرج من المؤرخين ابن يونس الصدفى الذى توفى سنة ٧٤هـ (٩٦١م). ٣٤٧هـ (٩٥٨م)، أبو عمر محمد بن يوسف الكندى الذى توفى سنة ٥٥٠هـ (٩٦١م). والحسن بن ابراهيم بن زولاق الذى ألف كتابا عن «سيرة الاخشيد» والذى توفى سنة ٧٨هـ (٩٩٧م). كذلك ألف ابن زولاق كتابا فى أخبار سيبويه المصرى الذى توفى سنة ٨٥٠هـ (٩٦٩م) وكان سيبيويه المصرى زميلا فى الدراسة لابن زولاق وكان من أدبا العصر الاخشيدى ومن علماء النحو المشهورين.

ويعتبر الكندى صاحب كتاب الولاة وكتاب القضاة شيخ المؤرخين المصريين قبل الدولة الفاطمية. ومن المؤرخين المصريين المسيحيين الذين أدركوا العصر الاخشيدى سعيد بن البطريق المتوفى سنة ٣٢٨هـ (٩٤٠م) وهو البطرك الرومى الملكاني افيتشيوس، وكان طبيبا مشهورا في الفسطاط، ثم نصب بطركا على الاسكندرية سنة ٣٢١هـ (٩٣٣م). وقد عنى بالتاريخ وكتب فيه مؤلفا مشهورا هو «نظم الجوهر أو التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» وتحدث فيه عن التاريخ منذ بدء الخليفة الى العصر الذي عاش فيه (١).

<sup>(</sup>١) انظر عن المؤرخين: دكتورة سيدة اسماعيل كاشف: مصر في عصر الاخشيديين: ٣٢٩\_ ٣٢٩.

الرهبان ضج واغتاض [اغتاظ] منه وقال له: ما هذه الفضيحة مضيت وعدت الى بطرطور صوف. يعنى القلنسوة المقدسة التي هي بيضة الخلاص، ثم اخذه وحبسه في مطمورة مظلمة يطرح فيها كناسة التراب والرماد ووسخ الدار واطبق عليه طابقها واقسم على كلمن في الدار لا يعطوه خبز ولا ما ومتى دفع احد شي من ذلك عاقبه وامر غلمانه وجواره ان يرمو عليه كلما يكنسوه من غلمانه وجواره ان يرمو عليه كلما يكنسوه من تراب ورماد ووسخ الدار وغالة القدور، واقام

ولا ننسى أن نشير هنا الى المؤرخ والجغرافي المسعودى الذى عاصر صدر الدولة الاخشيدية، والذى زار مصر عدة مرات وأقام بها فتره من الزمن قبل وفاته فى مصر سنة ٣٤٦هـ (٩٥٧م).

والمعروف أن المتنبى الشاعر زار مصر فى العصر الاخشيدى ووصل اليها فى سنة ٣٤٦هـ. وقيل انه صرح قبل قدومه انه اذا دخل مصر لايقصد العبد، يعنى كافورا، وانما يقصد مولاه، يعنى أبا القاسم أونوجور. ولم يكن هذا أول عهد المتنبى بالاخشيديين، فالراجع انه حين اتهم بادعاء النبوة فى بادية السماوة، قبض عليه ابن لؤلؤ نائب الاخشيد فى حمص وحبسه ثم استابه وأطلقه. كما يروى للمتنبى الشعر فى رثاء محمد بن طغج الاخشيد.

والمعروف أن المتنبى كان متصلا بسيف الدولة الحمداني وقال في مدحه قصائد خالدات، ولكن أمرا حدث بينهما أدى الى أن يبحث المتنبى عن سيد آخر يرعاه.

ولعله سمع ببلاط كافور وما يلقاه الشعراء والأدباء من تقدير واكرام فيه، فعقد العزم على أن يبم شطر مصر. وقيل ان كافورا كتب اليه يستدعيه الى بلاطه.

وقابل المتنبى فى الرملة، وهو فى طريقه الى مصر، الأمير أبا محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج، ومدحه بعدة قصائد. ورحب كافور بالمتنبى وأخلى له دارا وخلع عليه وحمل اليه كثيرا من المال. وظل المتنبى فى بلاط كافور يقول فى مدحه القصيدة السنية بعد الأخرى.

كذلك سته ايام وامه باكية لا تفتر من البكا بسببه وهى حزينه عليه جدا، وكانت تدلى له الخبز والما بحبل فلا يذوق منه شى فلما كان بعد الستة ايام ضعفت قوته وكان ملازم الصوم والصلاة ليله ونهاره، وظهر له فى اليوم السابع الراهب الذى كان ظهر له اولا فى طريق مكة وفى يده خبز نقى فظن انه خيال فلم ياكل منه شيا حتى عرف انه امرا ظهرا له من عند الله، فقال له الراهب تعرفنى، قال له نعم انت الذى رايتك فى المنام ثلث دفعات

ولكن المتنبى كان يطمع من كافور بأكثر مما نال من عطاء، وكان يرجو أن ينصبه كافور واليا على اقليم من دولته، فلا عجب اذا تضاءل حماس المتنبى لكافور. وقال المتنبى في يوم عرفة سنة ٤٥٠هـ قبل مغادرته مصر بيوم واحد قصيدته الدالية المشهورة التي هجا فيها كافورا، ومطلعها:

عسيسد بأية حسال عسدت باعسيسد

بما مسضى أم لأمسر فسيك تجسديد

كذلك نظم المتنبى قصائد أخرى كثيرة فى هجاء كافور (١). وقد عنى الاخشيديون بالجيش والأسطول مثل عناية الطولونيين بهما. وكان الجيش الاخشيدى مثل الجيش الطولوني يتألف من عناصر مختلفة مثل الترك والسودان والمغاربة، ومماليك من أجناس مختلفة. أما البحرية فكان دور المصريين بارزا فيها منذ غزو العرب لها.

وكان محمد بن طغج الاخشيد يستعرض الجيش في أيام الأعياد وفي بعض المناسبات الأخرى كما كان يفعل أحمد بن طولون من قبله.

<sup>(</sup>١) دكتورة سيدة اسماعيل كاشف: مصر في عصر الاخشيديين: ص ١٣٩\_ ١٤٤ وما ذكرته من مراجع.

فى طريق مكة، قال له نعم انا ذاك وانا مقاره اب وادى هبيب والان فقد ارسلت اليك لا عزيك فتقوى واصبر فان لك مجازاة عظيمة، ثم غاب عنه فاخذ ذلك الخبز واكل بعد ان صلب عليه فقويت نفسه، ثم ان ابوه اخرجه من ذلك الموضع وتعجب من بقاه بلا طعام ولا شراب هذه المدة ولم يتغير وجهه، فخاطبه فى الرجوع عما هو عليه وتعب معه فلم يقدر عليه بوجه من الوجوه وكان له [ابن رجا] قديما سرية قد رزق منا ولدا قبل

وكان قواد الجيش يشتركون مع وجوه البلاد في التشاور بشأن تولية الأمراء واعلان الولاء لهم(١٠).

وكان الاخشيديون يخرجون على رأس الجيش في المعارك المختلفة في معظم الأحيان كما كان يفعل الطولونيون.

وعنى البلاط الاخشيدى فى مصر بسباق الخيل كما عنى به بلاط ابن طولون. كذلك انتشر سباق الحمام فى عصر الاخشيديين (٢). وكان الصيد من الرياضة المحببة الى علية القوم فى مصر فى العصرين الطولونى والاخشيدى. وكان اقليم الحوف فى الشرقية من الأقاليم التى يرتادها كثير منهم لهذا الغرض.

وقد حدثنا المسعودى عن التسامح الدينى في عصر الاخشيديين وعن قيام أهل الذمة بقسط وافر من الأعمال الادارية والمالية في مصر ، وعن اشتراك الأمراء الاخشيديين في الأعياد المسيحية مع سائر المصريين من مسلمين وقبط.

وكتب المسعودي عن الاحتفال بعيد الغطاس في مصر بعد أن شاهده بعينيه في سنة

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة: ج٣ ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) الغزولي: مطالع البدور في منازل السرور: ج٢ص ١٧ (الطبعة الأولى مصر ١٣٥٩ــ ١٣٠٠هــ).

مضيه الى مكة فتقدم ابوه الى اخوه الكبير بان يحسرها، فلما حضرت امره [أى أمر أخوه الكبير] أن يجامعها قدامه ففعل ذلك ووهبها له وكان ولده الطفل يتعلم العوم فقال لابوه المومن القديس ان انت لم تطيعنى وترجع عما انت عليه والا غرقت ابنك قدامك هذا الذى انت تجبه، فقال نعم انا احبه وهو ولدى غير انى احب الرب اكثر منه، فاحيضر العوام الذى يعومه سرا ودفع له دينارين وقال له اذا نزل الصبى معك عشية لتعلمه دينارين وقال له اذا نزل الصبى معك عشية لتعلمه

٣٣٠هـ، وكان المسلمون يشاركون الأقباط في الاحتفال بهذا العيد(١) وبغيره من أعياد المسيحيين.

وكان العصر الاخشيدى عصر ازدهار فى تشييد العمائر وانتاج التحف والآثار الفنية التى تمثل شتى ميادين الفن الاسلامى.. والمشهور أن الاخشيد كان يقلد ابن طولون فى أمور شتى ومنها عنايته بالعمارة والفنون.

واندثر الكثير من آثار الاخشيدين وبقى وصفها وذكرها فى المصادر التايخية. وأهم هذه المنشآت قصر المختار ، والبستان الذى شيده الاخشيد فى جزيرة الروضة سنة ٣٢٥هـ. وأنشأ الاخشيد بستانا آخر شمالى الفسطاط عرف بعد ذلك باسم البستان الكافورى.

وعنى الأمراء الاخشيديون ببناء المساجد مثل مسجد الريح، ومسجد الزمام، ابن عمروس، ومسجد الاقدام، ومسجد موسى (٢٠).

كذلك عنى الاخشيديون وكافور وكبار القوم مثل الماذرانيين وابى الفضل جعفر بن الفضل بن الفضل بن الفضل بن الفرات، ببناء الدور والمساجد والبساتين والقيساريات والأسواق.

<sup>(</sup>١) المسعودي: مروج الذهب: ج٢ ص ٣٦٤، المقريزي: الخطط ج١ص ٢٩٥و٤٩٤وج٢:ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن زولاق: أخبار سيبويه المصرى ص ٣٢، ٣٦، ٤١، ٤١، ٥٥ (طبعة القاهرة ١٣٥٧هـ ١٩٣٣م).

العوم غرقه وانا احضر لا نظره واعرف بانه هو، فاجابه العوام الى ذلك فلما كان عشية اخذ ابن رجا الشاهد ولده الراهب ابو الصبى ومضى به معه الى البحر ونزل بالصبى مع معلمه الى البحر ليعومه فلما صار فى وسط البحر غرقه وابوه الراهب ينظر اليه، ثم ان اباه اعاده الى داره وحبسه فى موضع احر منها وكتب فيه رقعة للسلطان، وكان الخليفة فى ذلك الزمان الحاكم بامر الله. كما قال الرب فى الانجيل يسلم الاب ابنه الى الموت،

ولم يبق من عمائر العصر الاخشيدى الا النذر اليسير، أهمها مشهد آل طباطبا قرب ضريح الامام الشافعي، ومحراب قديم في تلك المنطقة. فضلا عن مجموعة من شواهد القبور محفوظة في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة.

كذلك وصلت الينا من العصر الاخشيدى بعض قطع من النسيج عليها كتابات حاملة أسماء الخلفاء العباسيين والوزراء في العصر الاخشيدي.

كذلك نمت فى العصر الاخشيدى صناعة الخزف ذى البريق المعدنى، ولكن زخارفه ظلت بدائية الى أن تم تطورها فى العصر الفاطمى. ونلاحظ أن الفن الاسلامى فى مصر فى العصرين الطولونى والاخشيدى كان مرتبطا بالأساليب الفنية التى ازدهرت فى العراق فى العصر العباسى، وحين قامت الخلافة الفاطمية فى مصر بعد العصر الاخشيدى، أصبح لمصر طراز فنى خاص بها عاش وازدهر نحو قرنين من الزمان (١).

وفى اعتقادنا أن الأخشيد وكافور استطاعا القضاء على الفوضى واضطرب الأمن وما الى ذلك من القلاقل التى سادت فى مصر بعد سقوط الطولونيين. ونعمت مصر فى عصر الاخشيديين كما نعمت فى عصر الطولونيين، وأصبحت مقصدا للعلماء والفقهاء والأدباء.

 <sup>(</sup>۱) انظر عن الآثار والفنون في العصر الاخشيدى: دكتورة سيدة كاشف: مصر في عصر الاخشيدى: ص
 ۲۸۵ وما ذكرته من مراجع.

فامر الخليفة بحضوره مع ابيه عند قاضى القضاة والشهود ويناظروه فان وجب عليه شيا يقتل واذا لم يجب عليه شيا فيطلق سبيله، فلما اجتمعو لذلك بحضور واسطة خير اقامه الحاكم بامر الله ولم يثبت لابوه عليه حجة كما قال السيد المسيح: انى اعطيكم نطق وحكمة لا يقدر احد يقاومها. فانصرفو خايين خجلين ولم يرجع احد يخاطبه. فامر الحاكم باطلاقه يمضى الى حيث شا، فمضى الى راس الخليج وشرع فى عمارة بيعة هناك ما بين

ومضت الحضارة الاسلامية قدما، وقطعت مصر أشواطا بعيدة في كافة مجالات الحضارة. وتمهدت الأمور للتطور الكبير الذي حدث في عصر الخلفاء الفاطميين.

# رابعا: مصر في عصر الفاطميين ١. مصر في عصر الخلفاء الفاطميين

#### تهيدا

كان من أثر ما حل بالعلويين من الاضطهاد بعد قيام الدولة العباسية أن لجأ بعضهم الى بلاد المغرب لبعدها عن مركز الخلافة. وكان التشيع قد انتشر فى هذه البلاد على يد الامام ادريس بن عبد الله ابن الحسن بن على بن أبى طالب الذى قدم الى المغرب فرار ا من تعقب العباسيين له فى عهد الخليفة الهادى سنة ١٦٩هـ. وأقام الادارسة فى المغرب الأقصى دولة علوية سنة ١٧٧هـ، فلما توجه أبو عبد الله الشيعى الى المغرب فى أوائل سنة ٢٨٠هـ وجد الأمور عمهدة له، كما وجد التشيع قد استقر فى عقول البربر.

وقد نجح أبو عبد الله الشيعي في نشر الدعوة الفاطمية في تلك البلاد، كما عمل منذ سنة ٢٩٦هـ ٢٨٩هـ على نشر نفوذ الفاطميين. في شمال أفريقيا. ولما انتصر على الأغالبة سنة ٢٩٦هـ ودخل رقادة مقر امارتهم، حذف اسم الخليفة العباسي من الخطبة، ثم وجه أهتمامه سنة

بركة الحبش وبنى وايل على اسم الملاك الجليل مخاييل وبناها، وكان بمصر قوم من الرمادية [الفقراء] فمضو ليلا وسرقو الخشب من هذه البيعة، فلما اصبح هذا القديس ابن رجا ابصر بعضهم في تلك الناحية فقال لهم قد عرفت انكم البارحة اخذتم الخشب وعرفت الموضع الذي خبيتموه فيه فعيدوه الى موضعه والا شكوتكم لوالى القاهرة، فانكرو ذلك وقالو ما اخذنا شي، قال لهم انا امضى الى الحاكم بامر الله وهو ان شا

۲۹۷هـ الى أخذ البيعة لعبيد الله (ابن الامام الحسن ابن أحمد بى عبد اسماعيل بن جعفر الصادق) الذى استطاع أن يهرب مع أتباعه الى المغرب الأقصى، واقيمت الخطبة باسمه فى رقادة التى اتخذها عاصمة له، وتلقب بالمهدى أمير المؤمنين.

كان عبيد الله المهدى، يطمع فى أن يتخذ مصر قاعدة يوجه منها حملاته الى بغداد للقضاء على الخلافة العباسية المتداعية، لذلك وجه نشاطه على أثر تأسيس خلافته بالمغرب الى الاستيلاء على مصر سنة ٣٠١هـ، غير أن حملاته التى أنفذها اليها لم تستطع فتحها، فقد تصدت لها قوات العباسين والاخشيدين فى مصر.

ولما ولى أبو القاسم الذى تلقب بالقائم بأمر الله الخلافة سنة ٣٢٢هـ، واصل سياسة أبيه المهدى فى غزو مصر، فأرسل اليها جيوشه سنة ٣٢٣هـ، فوصلت الاسكندرية فى أوائل سنة ٣٣٤هـ، وانضم اليها بعض زعماء المصريين فأنفذ اليهم الاخشيد قو ة كبير ة، استطاعت أن تهزم جند الفاطميين.

على أن هذه الهزائم التى لحقت بالفاطميين فى مصر، ولم تثبط من عزمهم على بسط سيادتهم عليها، فلجأ الخليفة القائم الى التودد الى محمد بن طغج الاخشيد، فأنفذ اليه رسولا ومعه كتاب، يطلب فيه صداقته ايثارا للمسالمة. غير أن الاخشيد لم تخف عليه مطامع الخليفة الفاطمى التى تنطوى على دعوته للدخول فى طاعته، فظل مواليا للخلافة العباسية فى بغداد

الله يتقدم باخذ الخشب من حيث جعلتموه فيه وتتاذو منه، فخافو واعادو الخشب الى البيعة على تمامه وكان هذا القديس ابن رجا قد سمى نفسه الواضح وصار صديقا للرجل العالم الفاضل انبا ساويرس اسقف الاشمونين المعروف بابن المقفع الذى ذكرناه انفا وهو الذى صنف عشرون [مقالة] سوى ميامر وتفاسير واجوبة ومسايل لابى البشر ابن جارود الكاتب المصرى، وهذه اسما العشرين كتاب التوحيد، كتاب الاتحاد، كتاب الباهر

حتى توفى سنة ٣٣٤هـ. (٩٤٦م) ثم واجهت مصر بعد وفاته عدة صعوبات، وبخاصة من ناحية سيف الدولة الحمداني أمير حلب الذي أغار على دمشق وطمع في المسير الى مصر للاستيلاء عليها.

لم يقم الفاطميون طوال عهد المنصور الذى آلت اليه الخلافة بعد وفاة ابنه القائم سنة ٤٤هـ بأى محاولة لغزو مصر. ويرجع سبب ذلك الى انشغال هذا الخليفة بالعمل على ضبط الأمور فى بلاد المغرب، فلما جاء الخليفة المعز سنة ٣٤١هـ (٩٥٢م) حاول اعادة الكرة للاستيلاء على البلاد المصرية، لكنه عنى أولا ينشر الدعوة فى هذه البلاد، فقدمت رسله الى كافور الذى كان وقتذاك يستأثر بالسلطة فى مصر تدعوه الى الاعتراف بسيادته، فرحب بهم ولم يعطهم أى رد حاسم، على حين استطاع دعاة الفاطميين أن يأخذوا البيعة للمعز من كثير من رجال بلاطه وكبار موظفى دولته.

ولما توفى كافور سنة ٣٥٧هـ (٩٦٨م)، اضطربت الحالة السياسية فى مصر، فوقع اختيار رجال البلاط على أبى الفوارس أحمد حفيد الأخشيد ولم يكن قد تجاوز الحادية عشرة من عمره، وما لبث أن استقل الوزير جعفر بن الفضل بن الفرات بتدبر أمور ولاية مصر. غير أن هذا الوزير لم يكن فى وسعه أن يقضى على الفوضى التى انتشرت بمصر فى أواخر عهد

رد على اليهود، كتاب الشرح والتفصيل رد على النسطورية، كتاب في الدين كتبه الوزير قزمان ابن مينا، كتاب نظم الجوهر، كتاب المجالس، كتاب طب الغم وشفا الحزن، كتاب المجامع، كتاب تفسير الامانة، كتاب التبليغ رد على اليهود، كتاب الرد على سعيد ابن بطريق (\*)، كتاب في معنى اطفال المومنين والكفار وكيف تقوم النفسين، كتاب السير، الاستيضاح وهو مصباح النفس، كتاب السير، كتاب الاستبصار، كتاب ترتيب الكهنوت الاثنى

(\*) سعید ابن بطریق: ۹٤٠/۸۷۷ م = ۳۲۸/۲۹۳هـ.

طبیب ومؤرخ من أهل مصر، ولد بالفسطاط. أقسیم بطرکسا ملکانیا فی الاسکندریة وسمی

الاخشيديين، بل ساءت في أيامه الحالة المالية وحل بالبلاد القحط والوباء، من جراء انخفاض النيل، وفقدت الخلافة كل هيبة واستقرار.

كان الخليفة المعز لدين الله، يعد العدة لفتح مصر، قبيل وفاة كافور، فأمر بانشاء الطرق وحفر الآبار في طريق مصر، وأقام المنازل على كل مرحلة، فلما بلغه خبر وفاته سنة ٣٥٧هـ أخذ في اعداد المال اللازم لتجهيز حملة لغزو مصر، ثم وقع اختياره على جوهر الصقلى لقيادة الحملة، وخرج لوداعه يوم رحيله من القيروان في الرابع عشر من شهر ربيع الثاني سنة ١٩٥٨هـ، فسار جوهر على رأس جيشه حتى وصل برقة، فقدم له صاحبها فروض الطاعة، ثم مضى في سيره حتى وصل الاسكندرية، فدخلها من غير مقاومة، وواصل بعد ذلك زحفه جنوبا، فتغلب على أنصار الاخشيدية، وأجاب أهالي الفسطاط الى ما التمسوه في كتاب الأمان الذي كتبه وأعلنه للمصريين. وقد عرض فيه لبرامج الاصلاح الذي سيقوم به كاقامة شعائر الحج واصلاح الطرقات والعمل على استاب الأمن وتوفير الأقوات ونشر العدل، كما ضمنه منحهم الحرية في اقامة شعائرهم الدينية حسب مذهبهم، وتعهده وتأمينهم على أنفسهم وضياعهم.

ولما تيسر لجوهر ضم مصر الى حوزة الفاطميين، عدل عن اتخاذ كل من الفسطاط والعسكر عاصمة له، وفكر فى انشاء مدينة جديدة، تكون مقرا للخلافة الفاطمية ومركزا لنشر دعوتهم الدينية، فوضع أساس مدينة القاهرة فى ليلة ١٧ شعبان سنة ٣٥٨هـ، كما وضع

عشر طقوس البيعة، كتاب اختلاف الفرق، كتاب الاحكام، كتاب ايضاح الاتحاد. وهذه الكتب قد سمى بعضها بخلاف ما ذكرناه، وربما كان للكتاب اسمين، وكان ساويرس الاسقف المذكور والواضح ابن رجا القدسين يتذاكر اكثر اوقاتهما ويفتشا كتب الله لنور عقولهما وجوهرهما حتى انهما فسرا الكتب الروحانية، ثم ان الواضح ابن رجا فسر كتابين باللغة العربية احدهما سماه الواضح وهو الاعتراف واظهر فيه اعوار [عيوب]

انتسيخوس سنة ٣٢١هـ = ٩٣٣ م. له كتاب «الجدل بين المخالف والنصراني» وكتاب «نظم المخاش» في الطب وكتاب «نظم الجوهر» في التاريخ، رد عليه ساويرس ابن المقفع في كتابه «الجامع»، وكذلك هاجمه ساويرس في كتابه «الرد على سعيد ابن بطريق، طبعه الاب بطرس شبلي ١٩٠١ باريس.

الليلة التالية، أساس قصر الخليفة المعز، وعرف هذا القصر باسم القصر الشرقى الكبير، ثم أقام حول تلك المدينة وقصر الخليفة سور اكبيرا، وأطلق جوهر على مدينته الجديدة، اسم «المنصورية» نسبة الى المنصور أبى المعز، وظلت هذه التسمية حتى قدم المعز الى مصر، فسماها القاهرة على اسم المدينة القديمة التى كانت فى هذا الموضع.

أنشأ جوهو بسور القاهرة، أربعة أبواب، وهى باب النصر وباب الفتوح وبابى زويلة (١). ويعرف أحد هذين البابين باسم باب القوس. وقد مر منه المعز عند قدومه الى القاهرة، أما الباب الثانى، فقد تشاءم منه الناس وهجروه.

كذلك رأى جوهر ألا يفاجئ المصريين من أهل السنة فى مساجدهم بشعائر المذهب الفاطمى، اثارتهم عليه، ومن ثم عول على بناء مسجد يكون رمزا لسيادة الدعوة الفاطمية، كما كانت القاهرة رمزا لسيادة الفاطميين على مصر، فشرع فى بناء الجامع الأزهر فى اليوم الرابع من شهر رمضان سنة ٣٥٩هـ(٩٧٠م)، وتم بناؤه فى سنتين تقريبا ، وأقيمت فيه الصلاة لأول مرة فى اليوم السابع من شهر رمضان سنة ٣٦١هـ(٩٧٢م). وقد سمى هذا الجامع فى بادئ الأمر بجامع القاهرة نسبة الى العاصمة الجديدة التى أنشأها جوهر. أما تسميته بالجامع الأزهر، فيظهر أن الفاطميين الذين ينتسبون الى فاطمة بنت النبى محمد سموه الأزهر، المادة بذكر جدتهم فاطمة الزهراء.

<sup>(</sup>١) عرف بهذا الاسم نسبة الى قبيلة زويله احدى قبائل البربر التى جاءت مع جوهر من بلاد المغرب.

الخالفين واخصمهم من كتابهم، والكتاب الاخر سماه نوادر المفسرين، واحرق الخالفين بهذين الكتابين وخصمهم من دينهم كما فعل سمسوم الكتابين وخصمهم من دينهم كما فعل سمسوم في اذناب البار لما جعل السرج [مشاعل النار] في اذناب الثعالب واطلقها في زرع اعدايه فاحرقه. وكتب فيها شرح حاله في نفسه. وقال فيها ان الاسقف انبا ساويرس ابن المقفع حكى له انه كان ببغداد انسان مقدم ابن ملك يعرف بالهاشمي وانه لم يهتم قط بشي من امور المملكة ولا كسوة ولا

شرع جوهر منذ أن وضع أساس مدينة القاهرة في التمهيد لاتخاذها حاضرة للخلافة الفاطمية، فأمر بحذف الدعوة لخلفاء بني العباس التي كانت تقام بمساجد مصر وأقامها للخليفة المعز، وضرب السكة باسم الخليفة الفاطمي بدلا من اسم الخليفة العباسي. كذلك منع جوهر الناس من لبس السواد شعار العباسيين، كما أمر بأن يؤذن في جميع المساجد بحى على خير العمل، وهي من العبارات التي يتخذ بها الأذان عند الشيعين.

#### ١. خلافة العز لدين الله في مصر،

لما استقر سلطان الفاطميين في مصر، كتب جوهر الى المعز يستدعيه ليتولى بنفسه زمام الحكم في البلاد، فلقيت هذه الدعوة قبولا من نفس الخليفة الفاطمي، وسار اليها في موكب حافل ومعه أولاده والحوته وعشيرته ورفات آبائه (عبد الله المهدى والقائم والمنصور). وعندما وصل الى الاسكندرية في شعبان سنة ٣٦٦هـ، استقبله أعيان البلاد وعلى رأسهم الوزير جعفر بن الفرات، ثم تابع سيره حتى دخل مدينة القاهرة في يوم الثلاثاء لامن رمضان سنة ٣٦٦هـ وأصبحت ولاية مصر بعد قدوم المعز اليها دار خلافة بعد أن كانت دار امارة تابعة للخلفاء الفاطميين ببلاد المغرب، كما حلت القاهرة محل المنصورية، وغدت عاصمة الدولة الفاطمية.

كانت أمور ولاية مصر ، قد أسندها المعز الى الجوهر بعد الفتح، فأقر الوزير جعفر بن

جمال سوى انه كان يركب فى كل يوم ومعه جنده ويرصد بيع النصارى فى وقت القداس في حلى في دوت القداس في دول الكال من على الهيكل ويكسروه ويخلطوه بالتراب ويقلب الكاس، وكلما فعل ذلك فى بيعة مضى الى اخرى وفعل فيها مثل ذلك حتى كادت بغداد تخلو بيعها من القداسات وامتنع اكثر الكهنة من القداس خوفا من هذا وكانت معونة الله تجذبه ولا يدرى، فلما كان فى بعض الايام دخل الى بيعة من البيع

الفرات في منصبه، كما أبقى على الموظفين المصريين في وظائفهم، وأشرك مع كل موظف مصرى موظف آخر من المغاربة، وصار جوهر. يشرف على الدواوين وجباية الخراج حتى أوائل سنة ٣٦٣هـ، حيث تسلم المعز منه دواوين مصر وجباية أموالها والنظر في أحولها.

وهكذا، استأثر المعز بالنفوذ والسلطان في مصر، ولم يشأ أن يترك لجوهر ما يساعده على الاستئثار بالحكم، بل أبقاه بجانبه يشير عليه بما تتطلبه أحوال البلاد، وما لبث أن صرفه عن بعض المناصب الادارية وأسندها الى يعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن.

لما انتقل الخليفة المعز الى القاهرة سنة ٣٦٢هـ، لم يعمل الفاطميون بكتاب الأمان الذى التزم فيه جوهر الصقلى اطلاق الحرية للمصريين فى المعتقدات الدينية، بل تركز الاهتمام فى تحويل المصريين الى المذهب الشيعى، كذلك أمعن الفاطميون فى اظهار شعائرهم المخالفة لشعائر السنيين كالأذان بحى على خير العمل، والاحتفال باليوم العاشر من المحرم وهو اليوم قتل فيه الحسين بكر بلاء وعيد الغدير المعروف بغدير خم وهو اليوم الثامن عشر من ذى الحجة) وسبب الاحتفال به ما يرويه الشيعة من أن النبى محمد، وبعد عودته من حجة الوداع فى السنة العاشرة للهجرة نزل بغدير خم فى طريقه إلى المدينة وأخذ بيد على بن أبى طالب، وقال: ألستم تعلمون أنى أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى: فقال: من كنت مولاه، فعلى مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه. ويعلق الشيعة أهمية كبرى على

كعادته ففتح الله عينيه فابصر في صينية القربان طفلا جميلا نبيلا وفي وقت القسمة ابصر الكاهن وقد ذبحه وصفى دمه في الكاس وفصل لحمه قطعة قطعة في الصينية، فبهت الهاشمي ولم يستطيع الحركة، ثم خرج الكاهن يقرب الشعب باللحم وكسذلك الشسماس بكاس الدم وهو ينضرهما [ينظرهما] فتعجب وقال لجنده: الا ترو هذا الفاعل الصانع. يعنى الكاهن، قالو له: نحن نراه. قال لهم: نصبر لهذا ياخذ طفلا يذبحه

هـذا الحديث، اذ يعتبرونه بمثابة مبايعة علنية من المرسول لعلى بمن أبي طالب.

أثار احياء الشعائر الشيعية في مصر، استياء المصريين السنيين، لما كان يقترن بها في كثير من الأحيان من اعتداءات الشيعيين والمغاربة عليهم. ولم ينشأ التوتر بين المصريين والمغاربة الشيعيين من احياء الشعائر الشيعية وحدها . بل أدى انحياز الفاطميين الى المغاربة والاعتماد عليهم في ادارة شنون دولتهم الى استغلال نفوذهم في الحاق الأذى بالمصريين. فقاموا بنهب أملاكهم واغتصبوا الدور وأجلوا السكان عنها مما حمل المصريين على رفع شكاياتهم الى المعز، فأصدر أوامره الى المغاربة باخلاء هذه الدور والانتقال الى نواحى عين شمس، وعين بنفسه المواضع التى ينزلون فيها، وأقر المال المطلوب للبناء. كما جعل لهم واليا وقاضيا، عهد اليهما بالنظر في أحوالهم.

أما عن سياسة الخليفة المعز لدين الله الخارجية، فانه وجه سياسته بعد قدومه من المغرب الى مصر سنة ٣٦٢هـ الى القضاء على ما بقى للقرامطة من نفوذ ببلاد الشام، وتحقيقا لهذا الغرض رأى أن يستعين ببنى الجراح من بنى طيئ على استرداد هذه البلاد، كما قرب اليه ظالم بن موهوب العقيلى بعد انصرافه عن تأييد الحسن بن أحمد أمير القرامطة فى بلاد البحرين، وأسند اليه ولاية دمشق (رمضان سنة ٣٦٣هـ)، فقبض على وليها أبى المنجا القرمطى وعلى

ويقسم لحمه على هذا الجمع العظيم ويسقيهم من دمه. فقالو له: الله يوفقك يا سيدنا ما نرى نحن الا خبز وخمر. فزاد خوفه وتعجبه وبقو الشعب متعجبين لوقوفه باهت ولم يفعل بالقربان ما جرت به عادته، فلما فرغ الكاهن وخرجو الناس استدعى الكاهن وقال له ما راه، فقال له: يا سيدنا اعيذك بالله ما هو الا خبز وخمر. فلما علم ان هذا السر ما ظهر الا له فقط فقال له: اريد تعرفنى سر هذا القربان وبدايته. فعرفه الكاهن كيف كان

كثير من أتباعه القرامطة، وبذلك تم استعادة سلطان الفاطميين على بلاد الشام، وواصل المعز طيلة خلافته العمل على القضاء على الصعوبات التي واجهت حكمه في تلك البلاد.

كذلك عمل المعز على الاحتفاظ بنفوذ الفاطميين في أفريقيا والمغرب، فلما عزم على الرحيل الى مصر، أسند ولاية هذه البلاد الى بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجي، كما حرص على ابقاء السيادة الفاطمية على جزيرة صقيلة، غير انه لم جعل لوالى أفريقية والمغرب حكما على صقيلة، بل صاريلى أمورها وال مستقل من قبله، أجيز له الرجوع اليه في تصريف شنون ولايته.

#### ٢. خلافة العزيز بالله:

لما توفى المعز سنة ٣٦٥هـ خلفة ابنه العزيز. وقد عنى بنشر المذهب الشيعى، وحتم على القضاة أن يصدوا أحكامهم فق هذا المذهب، كما قصر المناصب الهامة على الشيعين، وحتم على القضاة أن يصدروا أحكامهم وفق هذا المذهب.

كذلك اتسم عهد العزيز بالتسامح مع النصارى لما كان بينه وبينهم من صلة النسب، اذ تزوج من نصرانية وعين أحد أخوايها بطريكا للملكانيين ببيت المقدس سنة ٣٧٥هـ، وعين الثانى مطران للقاهرة، ثم رقى فى عهد الحاكم بأمر الله بطريركا للملكانيين بالاسكندرية. وبلغ السيد المسيح اخذ الخبز والشراب فقسم ذلك على تلامينده وقال لهم خذو وكلو هذا هو جسدى واشسربو هذا دمى اشسربو منه كلكم غفسرانا لخطايكم، وعلمونا التلاميذ صلاة نقولها على الخبز والخمر اذا جعلناهما على المذبح فيتحول الخبز يصير لحم ويصير الخمر دما سرا كما اراك الله اليوم وهما في الظاهر خبز وخمرلانه ما يقدر احد في العالم ياخذ لحما نيا ولا يشرب دما غبيطا وانما الله الله الله هذا السر الخفى الحقيقى المقدس

من عطف العزيز على المسيحيين أن أحتفل بعيد النيروز و خميس العهد وعيد الميلاد مشاركة لهم في شعورهم.

وقد اتخذ العزيز يعقوب بن كلس وزيراً له. وكان هذا الوزير مشغوفا بالعلوم والآداب، وكان يعقد مجالسه العلمية تارة بالجامع الأزهر وطوراً بداره، يقرأ فيها مصنفاته على الناس، ويحضر هذه الجالس القضاة والفقهاء والقراء وغيرهم من وجوه الدولة. ولم يقف اهتمام يعقوب بن كلس بالنشاط العلمي عند هذا الحد ، بل اشار على العزيز بتحويل الأزهر من مسجد تقام فيه الصلاة الى معهد للدراسة، ونقل اليه الكثير من الكتب والمصاحف. وقد خصص العزيز لأساتذة هذا الجامع أرزاقا شهرية ثابتة كما قدم لطلابه المأكل والمسكن وكل ما يوفر عليهم وسائل المعيشة وأسباب الراحة.

أما عن سياسة العزيز الخارجية، فانه لما تفاقم خطر القرامطة فى الشام ، عهد الى جوهر بمحاربتهم سنة ٣٦٦هم، فأحلوا به الهزائم، من ثم لم يجد العزيز بدا من الخروج بنفسه للقضاء عليهم، فسار الى بلاد الشام وانتصر على القرامطة وأختكين التركى، الذى انضم اليهم وجاء به أسيرا الى القاهرة ، ثم عفا عنه وعامله معاملة قوامها العطف والرعاية.

كذلك أعد العزيز في سنة ٣٧٧هـ، حملة بحرية لغزو بلاد الروم. وعلى الرغم من أن هذه الحملة لم تحقق أغراضه لاحتراق مراكبها، فان رسل امبرطور الروم قدمت الى مصر تحمل

خلاص لنفسك، ثم انه قرى عليه كتب الكنيسة وبين له سراير المذهب المسيحى حتى طاب قلبه بالدخول فيه، وعرف شرفه وحقيقته، وتحقق علومه وصحته، فامر اصحابه بالانصراف وبات هناك مع الكاهن وعمده بالليل وصار نصرانيا، فلما كان بالغداة اتاه اصحابه بالدابة طردهم ولم يكلمهم، فلما علمو الخبر مضو الى ابوه واعلموه فصار فى حزنا شديدا وانفذ احضره بغير احتياره وحاطبه باللين والصعب وتعب معه بكل فن واجتهد به

هدية للعزيز وتطلب عقد صلح بين الدولتين . واشتملت الهدية على ثمان وعشرين صينية من الذهب ، فأجاب الخليفة الفاطمي طلب هؤلاء السفراء واشترط للصلح عدة شروط منها:

1- أن يطلق البيزنطيون سراح من عندهم من الأسرى المسلمين.

٢\_ أن يدعى للخليفة العزيز بجامع القسطنطينية في خطبة الجمعة.

٣- أن تضع الحرب أوزارها بين الفريقين مدة سبع سنوات .

لم يكن لهذه الهدنة أثر كبير فى وقف تيار الحرب بين الفاطميين والبيزنطيين فلما علم العزيز بتقدم البيزنطيين فى شمال الشام ، استقر رأيه على أن يسير بنفسه لصد قواتهم، فجهز حملة برية، كما أمر بانشاء أسطول يسير بحرا الى طرابلس. ولم يكد يتم اعداد الأسطول حتى اشتعلت فيه النيران فى ميناء المقس وأحترقت منه سته عشر مركبا، فثار المصريون بالروم الذين كانوا يقيمون على مقربة من دار الصناعة بالمقس واتهموا بتدبير مؤامره احراقه. وما لبث العزيز أن قضى على الاضطرابات التى حدثت بالقاهرة بسبب احراق الأسطول، وأمر بانشاء أسطول آخر . ولما تم بناؤه أبحر الى طرطوس (١) . غير أن معظم سفنه لم تلبث أن تحطمت فى البحر على اثر هبوب عاصفة عليها، وأسر الروم بعض رجال الأسطول المصرى. أما الحملة

<sup>(</sup>١) من أعمال اللاذقية بسوريا وتقع على ساحل البحر.



واكثر من السوال له فى وقت والتخويف فى وقت فلم يقدر منه على شى ولا رجع عن رايه، فعند ذلك اسلمه للعذاب فعذب عذابا شديدا فلم يرجع عن امانته، فقطعت راسه بالسيف على اسم السيد المسيح وتمت شهادته. بركاته تحل علينا وشفاعته تكون معنا، فاما جسده المقدس فاكرموه وعظموه النصارى ببغداد وبنو عليه بيعة وهى الان تعرف بكنيسة الهاشمى.

ولما كمل القمديس بولس ابن رجما عممارة

البرية ، فخرج على رأسها الخليفة العزيز الى بلبيس. ولكن المرض اشتد عليه فجأة، فتخلف بها وتوفى سنة ٣٨٦هـ (٩٩٦م).

#### ٣. خلافة الحاكم بأمر الله:

خلف العزيز ابنه المنصور الذى لقب بالحاكم بأمر الله، وله من العمر احدى عشرة سنة ونصف سنة، فقام بالوصاية عليه مربيه برجوان الصقلى، وتقلد أبو الحسن بن عمار زعيم الكتاميين الوساطة، وهي دون الوزارة في الرتبة.

على أن الحاكم، شعر رغم حداثته بخطورة منصب الحلافة الذى يتقلده، كما فطن الى حرص برجوان على الاستئثار بالسلطة واستهتاره به الى حد الاساءة اليه، فأضمر له الكراهة وعهد الى الحسين بن جوهر بقتله سنة ٣٩٠هـ.

بذل الحاكم جهودا كبيرة فى نشر الدعوة الفاطمية، واضطهد أهل الذمة والمسلمين غير الشيعيين ، غير أنه لم يستمر على هذه السياسة، فخفف من مظاهر تعصبه للمذهب الفاطمى، وأنشا مدرسة لتعليم المذهب السنى.

ولما اشتد تيار المجون في عهد الحاكم، وأصبحت بعض نواحى القاهرة تغص بالملاهي وبخاصة شواطئ الخليج المصرى، فرض قوانين جديدة لمكافحة الانحلال الاجتماعي، ضيق فيها على حرية النساء، وحرم سماع المغنين والمغنيات، وفرض قيودا على بعض أنواع المآكل



الكنيسة التى لميكاييل فى راس الخليج عاد الى وادى هبيب واقام هناك سنتين، فلما رات الرهبان ما هو عليه من العبادة والعلم والمعرفة مسكوه قهرا وقسموه قسا فى اسكنا بنيامين المقدسة، فطالبوه تلاميذ البطرك بدنانير كعادتهم فصعب ذلك عليه جدا ولم يكن معه شى فراهم [فشاهدهم] بعض الاراخنة يطالبوه وقد ازعجوه بالطلب فدفع [الاراخنة] لهم عنه ما طلبوه.

فلما بلغ خبره لابوه انه قد صار قسيسا لم يصبر

والمشرب، وأمر باتلاف أشجار الكروم المزروعة في أنحاء الديار المصرية خشية استعمال العنب في صنع الخمر.

حذا الحاكم حذو المعز والعزيز في الاهتمام برصد النجوم ، ومعرفة ما وراءها من الأحداث. وفي الوقت الذي كثر فيه شغف الحاكم بالخروج لزيارة مرصده الذي أقامه بجبل المقطم لرصد النجوم، جاء الى مصر بعض دعاة الشيعة من بلاد الفرس. وكان أعظمهم تأثيرا في السنوات الأخيرة من عصر الحاكم: حمزة بن على الزوزني وحسن بن حيدرة الفرغاني المعروف بالأخرم، ومحمد ابن اسماعيل الدرزي. وكان من القائلين بالوهية الحاكم. وقد شرح دعوته وأصول مذهبه في رسالة قدمها الى الحاكم ، فقربه اليه وارتفعت منزلته عنده.

وقد أثار اعلان محمد بن اسماعليل الدرزى أصول مذهبه فى الجامع الأزهر بعض رجال الدين فصاروا يتعقبونه حتى اضطر الى الرحيل عن مصر الى الشام حيث نزل ببعض قرى بانياس، وهناك . أخذ ينشر دعوة تأليه الحاكم، وتمكن أن يستميل الى جانبه كثيرا من الأنصار الذين أصبحوا يعرفون باسم الدرزية.

اكتنف الغموض نهاية حياة الحاكم، فقيل انه ركب في ليلة الاثنين السابع والعشرين من شوال سنة ٤١١هـ (٢١مم)، قاصدا جبل المقطم لرصد النجوم، ولم يعرف بعد ذلك مصيره. وبينما يروى بعض المؤرخين، أن أخته ست الملك، دبرت وقتذاك مؤامرة لقتله لأنه اتهمها في أخلاقها، نرى فريقا آخر من المؤرخين يبرئ ست الملك من جريمة قتل أخيها

عليه قلبه بل انفذ دنانير الى عند بعض العربان الذين فى تلك البرية ليقتلوه، فلما سمع [ذلك] بعض الرهبان اعلموه وقالو له: قد فعلت ما يجب واظهرت اسم المسيح فى الموضع الذى لا يجب اظهاره، والان فلا تسلم نفسك للموت لكن امضى الى الريف فكن فيه مخفيا، فاطاعهم وخرج الى سندفا [جزء من المحلة الكبرى] فاقام فيها سنتين وصار قيم فى كنيسة الشهيد تادرس فلازما خدمتها ليلا ونهارا، فدخل الشيطان فى

الحاكم، ومن بينهم يحيى بن سعيد الأنطاكي الذى بدأ في كتابة تاريخه سنة 6.2هـ، اذ تحدث عن مصرع الحاكم دون أن يذكر شينا عن صلة أخته بهذا الحادث ومن ذلك الفريق أيضا المقريزي الذي قال ان اتهام ست الملك بقتل أخيها جاءنا من كلام المشارقة.

وثما يذكر للحاكم، اهتمامه ببناء كثير من المنشآت، فأتم مسجد أبيه العزيز الذى يعرف الآن بجامع الحاكم ، كما شيد جامع المقس وزاد فى بناء الجامع الأزهر ، ووقف عليه الأوقاف الكثيرة ونقل اليه كثيرا من الكتب ، وفضلا عن ذلك فقد أسس دار الحكمة سنة ٣٩٥هـ لدراسة فقه الشيعة وعلوم اللغة والفلك والطب والرياضة والفلسفة والمنطق والتنجيم كما زودها بمكتبة عرفت بدار العلم حوت الكثير من الكتب فى سائر العلوم والآداب.

## ٤. خلافة الظاهر لاعزاز دين الله؛

كان الخليفة الحاكم قد وقع اختياره سنة ٤٠٤هـ على ابن عمه الأمير أبى القاسم عبد الرحيم بن الياس بن أحمد بن المهدى، ليكون ولى عهده على الرغم من أن له ولدا يسمى أبا الحسن على في التاسعة من عمره. وكان يعيش مع أمه في قصر عمته ست الملك خوفا من قسوة أبيه عليه.

أفرد الحاكم لولى عهده عبد الرحيم مكانا فى قصره، ودعى له على المنابر وضربت باسمه السكة. وكان فى بعض الأحيان ينيبه فى الاشراف على شنون الدولة أثناء طوافه بأنحاء القاهرة، وظل على هذه الحال الى أن عينه سنة ٤٠٩هـ واليا على دمشق.

قلب قوما منهم فاذاعو خبره فى سندفا والمحلة [الكبرى] وتحدثو بقضية حاله، فكان ذلك قبل وفاته بيومين، واتفق حضور شماس من اهل منوف اسمه تيدر ابن مينا وكان يوميذا كاتب السنوديقا بكرسى مارى مرقس البشير وهو الذى اخذت انا الحقير ميخاييل ناظم هذه السيرة خدمته بعد وفاته، فلما دخل البيعة المذكورة بسندفا فوجد القديس بولس ابن رجا وهو مريض بحما شديدة فقال له بولس المذكور مطانوه: لا تفارقنى حتى توارينى

على أن تعيين عبد الرحيم وليا لعهد الحاكم، لم يلق قبولا من أخته ست الملك وكبار رجال الدولة، فلما توفى هذا الخليفة سنة ١١ ٤هـ، بويع ولده أبو الحسن على بالخلافة في يوم عيد الأضحى من هذه السنة، ولقب بالظاهر لاعزاز دين الله، وهو في السادسة عشرة من عمره.

وقد قامت ست الملك عمة الخليفة الظاهر بالوصاية عليه، في الفترة الأولى من حكمه، فتولت تدبير شنون الدولة وتوطيد دعائمها، ببراعة وحزم نادرين، وبعثت في طلب ولى العهد السابق الأمير عبد الرحيم بن الياس من دمشق، ثم لم تلبث بعد ذلك أن رأت في بقائه خطرا على الخلافة، فدست عليه من قتله.

رأت ست الملك خلال فتره قيامها بالوصاية على ابن أخيها أن تعيد النظر في جميع الاقطاعات والمنح التي قررها الحاكم والتي غدت عبئا ثقيلا على موارد الدولة، فألغت معظمها وردت ما أبطله الحاكم من المكوس.

لم يخل عهد وصاية ست الملك، من بعض أعمال العنف، فرأت أن تتخلص من الوزير الخطير رئيس الرؤساء أبو الحسن عمار بن محمد، خشية من نفوذه وتأثيره على الظاهر الذى كان مشغوفا بملازمته، وانتهى الأمر بقتله فى ربيع الأول سنة ١٦٤هـ، فخلفه بدر الدولة أبو الفتوح موسى بن الحسين فى المحرم سنة ٤١٣هـ، لكنه مالبث أن قبض عليه وقتله وولى الوزارة بعده الأمير شمس الملوك المكين مسعود بن طاهر.

التراب وتاخذ البركة فما بقى لى فى العالم الا يومين فاذا انا قبضت فبادر بدفنى قبل ان يعلمو المسلمين فياخذو جسدى فيحرقوه بالنار. وكان قوله روح نبوة تكلمت فيه، فلما كان بعد يومين تنيح كما قال فاذاع الشيطان خزاه الله خبره فى الحلة وسندفا، فعدو اهل المحلة الى سندفا واجتمعو اهل المدينتين فى اقل من ساعة وحاطو بالبيعة التى تنيح فيها، فتحير الشماس تيدر المقدم ذكره ولم يعمل بجسده، وفيما هو هو حاير يمشى

لما توفيت ست الملك سنة 10 \$ هـ، استقل الخليفة الظاهر بادارة شئون الدولة، فأبدى اعتدالا وروية في الأعمال، وجنح الى الحلم والتواضع. وأعلن بعد مضى ثلاثة أعوام على وفاة الحاكم براءته من دعوى الألوهية التى قيلت في أبيه وأسلافه. وكان متأثر في ذلك برغبته الصادقة في تطهير مصر من هذه الفتنة. ولا غرو فقد عرف هذا الخليفة بميله الى استعمال العنف في مطاردة الخارجين على الدين، فأصدر الأوامر بتتبعهم في سائر البلاد، كما جاهر بانكارما ادعاه بعض الناس من تأليه آبائه، وهدد كل من تحدثه نفسه بذلك في رسالة أذاعها على المصريين.

أسند الخليفة الظاهر سنة ١٨ ٤هـ، منصب الوزارة الى نجيب الدولة على بن الجراجرانى. وكان هذا الوزير من جرجرايا – احدى قرى بلاد العراق، ثم انتقل الى القاهرة، فى عهد ابيه الخليفة الحاكم بادارة بعض الدواوين. ولما أساء التصرف فيها، أمر بقطع يديه من المرافق، وعينه واليا على ديوان النفقات سنة ٩٠٤هـ. وظل ينتقل فى بعض الوظائف الادارية ببلاد الصعيد الى أن اختاره الظاهر، وزيرا له، فاتخذ القاضى أبا عبد الله القضاعى كاتبا له، ونظم شنون الدولة، كما أظهر حرصا شديدا على أموالها.

وكان الظاهر على النقيض من أبيه في سياسته تجاه أهل الذمة، فلم يكد يتولى الخلافة، حتى عمل على اكتساب عطفهم، بأن أصدر بيانا، أعلن فيه أنهم أحرار في عقائدهم

فى البيعة نزلت رجله تحت العتبه فتامل الموضع فوجده مطمورة حسنة نظيفة مخفية، فانزل جسد القديس بولس فيها واردم التراب واعاد البلاطة كما كانت عليه واصلح الموضع كما يجب، ثم فتح الباب فدخل اوليك المجتمعين وطلبو جسده فلم يجدوه، فطافو البيعة كلها فلم يجدوه فخرجو مخزيين.

وهذا الشماس تيدر هو الذى شرح لى حال هذا القديس بولس ابن رجا من اوله الى اخره عن

وشعائرهم وأنه لا اكراه في الدين، وأن من آثر منهم الدخول في الاسلام اختياراً من قلبه وهداية من ربه، فليدخل فيه مقبولا مبرورا، ومن آثر بقاءه على دينه من غير ارتداد كان عليه ذمته وحياطته..

كذلك وجه الظاهر عنايته الى ترقية شئون البلاد، وتحسين حالة الزراعة، فأمر بمنع الناس من ذبح البقر و أباح ذبح الحيوانات التى لاتستخدم فى حرث الأرض وذلك على أثر الوباء الذى أصاب بعض الأنعام. وكتب الى الناس كتابا، جاء فيه:

«ان الله تعالى بتتابع نعمته وبالغ حكمته خلق ضروب الأنعام وعمل فيها منافع الأنام، فوجب أن تحمى البقر الخصوصة بعمارة الأرض المذللة لمصالح الخلق، فان في ذبحها غاية الفساد وضرار للعباد والبلاد».

ولم يقم الخليفة الظاهر ببناء كثير من المنشآت لانشغاله بضبط الأمور في داخل البلاد المصرية. وقد تم في عهده بناء قصر اللؤلؤة ويعد من أجمل القصور التي بنيت في القاهرة في عهد الفاطميين. وكان الظاهر يتنزه في هذا القصر، كما كان بعض الخلفاء يختلفون اليه في وقت فيضان النيل. وقد ظل حافظا لرونقه الى أن وقع الغلاء بمصر في عهد المستنصر بالله الفاطمي، واضطربت الأمور في البلاد من جراء النزاع بين الجند السودانين والأتراك، فاصابه بعض التلف.



حكايته له من فمه الصادق فكتبت ما قاله، وحكى عنه انه قال كلما جرى على من العذاب وما حل بى من الهوان لم يقلقنى غير ثلثة اشيا وهى مجامعة اخى لسريتى قدامى، وتغريق ولدى منها قدامى وانا انظره، واعظم منهما البطرك يبصرنى وتلاميذه يطالبونى بالدنانير على قسمته لى قسيسا وهو ساكت لا يمنعهم ولا يردعهم.

وكان الاب فيلاتاوس البطرك مستمر على جمع

على أن الأمر الذى يسترعى النظر فى خلافة الظاهر، هو ما كان من تقلص نفوذ الفاطميين فى كل من بلاد الشام والحجاز بعد أن توطدت سلطتهم فيها أيام المعز والعزيز. ويرجع السبب فى ذلك الى ميل الظاهر للتسلم، ومن ثم لم يركز اهتمامه على استعادة نفوذ مصر على هذه البلاد.

لم يستمر الظاهر طويلا في الخلافة، فقد توفى في منتصف شعبان سنة ٢٧ هـ ببستان الدكة بالمقس، وأخذ الوزير الجرجرائي البيعة لابنه أبي تميم معك وكان في السابعة من عمره \_ وتلقب بالمستنصر بالله.

#### ٥ خلافة المستنصر بالله،

ازدادت فى أوائل عهد المستنصر سلطة أبى سعيد ابراهيم بن سهل التسترى اليهودى. ويرجع السبب فى ذلك الى أن أم الخليفة كانت من قبل أمة فى بيته، ثم أهداها الى الظاهر، فأنجبت منه ابنه تميم معد الذى ولى الخلافة بعده وتلقب بالمستنصر. وسرعان ما علا شأن التسترى عند هذا الخليفة، وأخذ يتدخل فى شنون الدولة.

وعندما توفى الجرجراني سنة ٣٦٦هـ، خلفه في الوزارة أبو منصور صدقة بن يوسف الفلاحي الذي عمل على التخلص من التسترى لاستنشاره بالسلطة دونه، وحدث في هذه الأثناء بعض أحداث ساعدت الفلاحي على تحقيق غرضه، ذلك أن أهالي البحيرة قاموا بنورة،



نقود المستصر ضربت سنة ٤٢٨ هـ

المال والاكل والشرب، وقيل انه بنا حمام في داره وكان يدخلها كل يوم واذا خرج يبخر ببخور طايل جدا ثم يجلس يحكم ويامر وينهى الى اربعة ساعات من النهار ثم يقوم، واذا كانت سادس ساعة يهيا له من الطعام والشراب ما يحتاج اليه وفواكه ويقوم يدخل داره ويحضر عنده قوم عادتهم جارية ان يجالسوه وينادموه من اهل دمرو ومن اهله واقاربه فياكل معهم ويشرب ولا يصل اليه احدبقية يومه الى تانى يوم، ودفعات كثيرة

فأنفذ اليهم المستنصر جيشا تحت قياده عزيز الدولة ريحان، ولما تمكن من اخماد ثورتهم وانتصر عليهم شمله الخليفة بعطفه ورعايته وقربه اليه. وقد عمل ريحان على اكتساب رضاء المغاربة، فزاد في أعطياتهم وقلل من أعطيات الأتراك، مما أثار التخاصم والنزاع بين الفريقين. ولما توفى ريحان، انتهز الوزير الفلاحي هذه الفرصة ونال من خصمه التسترى الذي كان يحقد عليه لاستبداده بالسلطة، فأذاع بين الجند أن التسترى دس السم لريحان، فانقض عليه ثلاث من الأتراك وقتلوه. غير أن ذلك لم يحمل المستنصر على صرف آل التسترى عن مناصب الدولة، فأسند الى أخيه أبي نصر ديوان خاصته، وقلد ابنه ادارة أحد الدواوين.

لم يكن قتل التسترى مكروها لدى المسلمين لانحيازه الى أبناء جلدته من اليهود، واسناده مناصب الدو لة اليهم. وقد عبر ابن البواب \_ أحد الشعراء المعاصرين \_ عن استنثار اليهود بالسلطة في هذه الأبيات:

يهسود هذا الزمسان قسد بلغسوا

غـــاية أمــالهم وقــد ملكوا

العسرز فيسيسهم والمال عندهم

ومنهم المسستسسسار والملك

يجلس للاكل والشرب من بكرة او ثالث ساعة من النهار ما خلا الايام التي يجب فيها الصوم.

فلما استمر على ذلك ادبه الله بضربه لامر صادفه، وذلك انه فى بعض الايام فى الحمام ومعه تلميذه يخدمه فخرج ياخذ دلوك [طعام، وهو الشريد] وعاد فوجده مطروحا لا يعى ولا يفيق، فحمله واخرجه منها واحضرو له الاطبا وتعبو فى مداواته فلم يقدرو له على حيلة لان يد الرب ضربته وبقى هكذى الى يوم وفاته.



يا أهل مصصر اني قد نصحت لكم

تهـــودوا، فـــقــد تهــود الفلك

كانت مصر فى أوائل عهد المستنصر تتمتع بكثير من الطمأنينية والرخاء، ويتبين لنا ذلك مما ورد فى كتاب سفرنامه لنا صرى خسرو، الذى طاف فى كثير من بلاد العالم الاسلامى فى القرن الخامس الهجرى، ومن بينها مصر، فى عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمى ولاحظ أنها تتمتع بكثر من الرخاء.

وصف ناصرى خسرو مدينة القاهرة المعزية، في الوقت الذى زارها فيه بين سنتى ٤٣٩، وصف ناصرى خسرو مدينة القاهرة المعزية، في الوقت الذى زارها فيه بين سنتى ٤٣٩، لا ٤٤١هـ، فقال انه كان بها مالا يقل عن عشرين ألف دكان، يؤجر كثير منها بعشرة دنانير في الشهر، وليس بينها الا قليل، تبلغ أجرته دينارين في الشهر. وكان فيها من الخانات والحمامات مالا يمكن حصره.

وكان قصر الخليفة في وسط القاهرة، وبينه وبين الأبنية المحيطة به فضاء يفصله عنها، ويقوم بحراسته في الليل خمسمائة فارس وخمسمائه حارس من الرجالة. وكانت أسواره عاليه، فلا يستطيع أحد رؤيته من داخل المدينة. وكان للقصر عشر بوابات فوق الأرض، وباب يقود لاى محر تحت الأرض، يعبره الخليفة ليصل الى قصر آخر.

على أن هذا الرخاء الذي كانت تتمتع به مصر في أوائل عهد المستنصر لم يدم طويلا،



جنديان من حراس الخليفة الفاطمي

وكان الملك العزيز لله ابن المعز لدين الله قد رزق ولدا من سرية له رومية وجلس فى الملك بعده ولقب بالحاكم بامر الله، وكان للسرية المذكورة التى هى ام الحاكم اخ اسمه ارسانى [يذكر باسم ارسطس Orestes] فجعلته بطركا للملكيه بعنايتها لان السلطان كان لها فقوى على بيعنا بفسطاط مصر، وكان لنا بقصر الشمع بيعتين على اسم الست السيدة الطاهره احدهما المعلقة والاخرى بزقاق ابو حصين، فاراد ان ياخذ المعلقة فجرت

فقد انخفض النيل سنة ٤٤٠هـ، وانتشرت الجاعة في البلاد وحل بها الوباء، فاحتل الأمن وعمت الفوضي.

وقد وجه الوزير أبو محمد الحسن اليازورى، الذى أسندت اليه الوزارة فى المحرم سنة 1 \$ \$ هـ، اهتمامه الى معالجة خطر المجاعة التى كانت تهدد البلاد، فاستولى على مخازن الغلال وقام بتوزيع ما فيها على الأهلين، وظل هذا الوزير فى منصبه حتى أول المحرم سنة ٤٥٠هـ (١٠٥٨م) حيث قبض عليه المستنصر بتهمة مراسلته طغرلبك السلجوقى ودعوته لغزو مصر، ثم أبعده الى تنيس (١) فظل محبوسا بها الى أن قتل فى ٢٢ صفر سنة ٤٥٠هـ.

على أن الحالة لم تلبث أن رجعت بعد وفاة هذا الوزير الى ما كانت عليه من الفوضى، فتعاقب على الوزارة أربعون وزيرا فى تسع سنوات، كما قام نزاع بين عناصر الجيش، فاشتبك الأتراك مع الجنود السودانية الذين كانوا عماد الخليفة. ويرجع السبب المباشر فى قيام النزاع بين هاتين الطائفتين الى أن بعض الأتراك كان قد رفع سيفه على أحد السودانيين الذين كانوا فى ركاب المستنصر خارج القاهرة، فهجم عليه كثير من العبيد وقتلوه. وكان لهذا الحادث أسوأ الأثر فى نفوس الأتراك، فساروا الى المستنصر وقالوا له: ١٥ن كان هذا عن رضاك، فالسمع

<sup>(</sup>١) كانت تقع هذه المدينة على جزيرة في بحيرة المنزلة. ولم تزل عامرة الى سنة ٥٧٣هـ(١١٧٧م) انظر الهامش العلوي ص٢٠٤.

لمقدمينا معه خطوب كثيراة وخصايم الى ان اخذ كنيسة السيدة بزقاق ابو حصين وبقيت المعلقة لنا.

(\*) ملك الحبشه يطلب من ملك النوبه أن يتسوسط له لدى البطرك فيلاتاوس ليرسل له مطران.

وفى ايامه انفذ ملك الحبشة (\*)الى ملك النوبة كتابا واسمه جرجس وعرفه ما ادبه الرب به هو واهل كورته، وهو ان امراة ملكة على بنى الهموية ثارت عليه وعلى كورته وسبت منها خلق كثير واحرقت مدن كثير واخربت البيع وطردته من مكان الى مكان وان هذا الذى لحقه جزى [جزاء]

والطاعة وإن كان من غير رضى أمير المؤمنين، فلا نرضى بذلك». فأظهر لهم المستنصر براءته لما حدث. لكن الأتراك سرعان ما عدوا على محاربة السودانيين والتقوا بهم بناحية كوم شريك (١)، حيث أقعوا بهم هزيمة منكرة فاستاءت من ذلك أم المستنصر لأنها كانت تتخذهم عونا لفرض ارادتها، فأمدت العبيد بالأموال والسلاح سرا، ولما وقف الأتراك على هذه المساعدة، عادوا ثانيا الى محاربة السودانيين، غير أن المستنصر سرعان ما ندب الوزير أبا الفرج ابن المغربي ليصلح بينهم، فاصطلحوا صلحا يسيرا. ولم يمض على ذلك وقت طويل حتى اجتمع السودانيون بالجيزة، وخرج اليهم الأتراك تحت قيادة ناصر الدولة الحسين بن حمدان التغلبي، واشتبك الفريقان في عدة معارك، انتهى الأمر فيها بهزيمة السودانيين، واستقرار خمسة عشر ألفا منهم بالصعيد، حيث عاثوا في البلاد فسادا سنة ٤٥٩هـ.

كان من أثر الهزائم التى لحقت بالسودانيين، أن استفحل أمر الأتراك، وأخذوا يطالبون الخليفة بزيارة مرتباتهم سنة ٤٦٠هـ، فزاد فى أعطياتهم حتى بلغت أربعمائة ألف دينار فى كل شهر بعد أن كانت ثمانية وعشرين ألف دينار. غير أنهم لم يقنعوا بالمرتبات التى قررها لهم المستنصر، بل ألحوا فى زيادة مخصصاتهم. ولما أظهر لهم عجزه عن تلبية طلباتهم لقلة ايرادات الدولة، ألزموه ببيع ذخائره، فأخرج ما كان بقصره من الذخائر وأخذ الأتراك يقومونها

<sup>(</sup>١) احدى قرى مركز كوم حماده بمحافظة البحيرة.

عما كان الملك الذى قبله فعله مع المطران فى ايام الاب انبا قرما مما قد شرحناه اولا من تزويره وكذبه، وقال له فى الكتاب الذى انفذه له: احب ان تساعدنى وتشاركنى فى التعب منجل الله ومن اجل اتفاق الامانة، وتكتب كتاب من جهتك الى الاب البطرك بمصر تسله ان يحللنا ويحلل بلادنا ويصلى علينا ليزيل الله عنا وعن ارضنا هذا البلا، وينعم لنا بان يقسم لنا مطران كما جرت عادة اباينا ويدعى لنا بان يزيل الله غضبه عنا، وذكرت

بأبخس الأثمان. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل ارتكبوا أعمال العنف والشدة، ونهبوا قصر الخليفة وأخذوا ما كان فيه من الأسلحة والأواني المصنوعة من الذهب والمرصعة، بالأحجار الكريمة. كما أغاروا على المكتبات ونهبوا ما فيها من الكتب، وباعوا كثير ا منها بثمن بخس.

كذلك عمد ناصر الدولة بن حمدان قاند الأتراك، بعد تغلبه على السودانيين الى الاستبداد بالأمور دونهم، كما استأثر بأموالهم.. وكان ذلك مما جعلهم يسعون الى الخلاصة منه، فرفعوا شكاياتهم من تصرفاته الى خطير الملك وزير المستنصر، فحسن لهم الخروج عليه ومناهضته، ثم توجهوا الى المستنصر وأظهروا له استياءهم من ناصر الدولة، فبعث اليه المستنصر يأمره بالرحيل عن مصر، فسار ناصر الدولة الى الجيزة، وما لبث الخليفة أن خرج على رأس فريق من جنده لمحاربته، وألحق به هزيمة ساحقة، فمضى منهزما في نفر قليل من أصحابه الى اقليم البحيرة حيث انضم اليه فريق من الأعراب.

على الرغم من أن المستنصر، أظهر بعض الجرأة خلال هذه الاضطرابات وتمكن من هزيمة ناصر الدولة، الا أن سلطته لم تعد تتعدى في الواقع حدود عاصمته، فبينما كان الجند السودانيون يثيرون الاضطرابات في الوجه القبلي، كان نحو من أربعين ألف فارس من قبيلة لواته والأعراب تحت زعامة ناصر الدولة يغيرون على الوجه البحرى وينهبون بلاده، ويحطمون الجسور والقنوات مما ترتب عليه انقطاع المؤن والامدادات عن القاهرة والفسطاط. ولم يقف

لك ايها الاخ ذلك خوفا من ان ينقرض ويبطل دين النصرانية من عندنا لان هوذا ستة بطاركة قد جلسو ولم يلتفتو الى بلادنا بل هى سايبه بلا راعى، وقد ماتو اساقفتنا وكهنتنا، وقد خربت البيع وعلمنا انه بحكم حق نزل علينا هذا البلا عوضا مما فسعلناه بالمطران. فلما وصلت الكتب الى جرجس ملك النوبه ووقف عليها انفذ من جهته كتبا ورسلا الى البطرك فيلاتاوس وشرح له فيها جميع ما ذكره ملك الحبشة وساله ان يترااف على

الأمر عند هذا الحد، بل ان ناصر الدولة، أرسل الى ألب ارسلان سلطان السلاجقة رسولا من قبله، يسأله أن يرسل اليه عسكرا ليقيم الدعوة العباسية، على أن تؤول اليه السيادة على مصر، فرحب ألب أرسلان بذلك، غير أنه مالبث أن شغل بمحاربة الروم، مما حال دون تحقيق أطماعه.

ولما بلغ المستنصر مراسلة ناصر الدولة ألب أرسلان، وطلبه ارسال عسكر اليه، جهز جندا من الأتراك نحاربته، فأوقع بهم ناصر الدولة الهزيمة، وغنم منهم مغانم كثيرة، وأقام الخطبة للخليفة القائم بأمر الله العباسى فى الاسكندرية ودمياط، وجميع أنحاء الوجه البحرى، وحال دون وصول الأقوات الى القاهرة ومصر.

وكان مما زاد الحالة سواء، تلك الجاعة التى بدأت بانخفاض النيل سنة ٤٥٧هـ، واستمرت سبع سنين، فقلت الأقوات بالقاهرة ومصر وغلت الأسعار. وقد عانى الأغنياء وكبار رجال الدولة من هذه الجاعة مثل ما عاناه الفقراء، واضطر بعض أصحاب النفوذ والأعيان الى مغادرة مصر والرحيل الى بلاد الشام والعراق.

رأى الجند الأتراك بعدما حل بهم وبالخليفة المستنصر من الشدائد بسبب المجاعة أن يصالحوا ابن حمدان على أن يظل مقيما واليا بالبحيرة، ويحمل اليه مبلغ مقرر من المال ويكون القائد

شعبة، فاجاب سواله ورسم لهم راهبا من دير ابو مقار اسمه دانيال وانفذه لهم مطرانا فقبلوه بفرح وازال الله عنهم الغضب وابطل امر الامراة التى قامت عليهم.

وفى ايام هذا الاب ظهرت عجايب كثيرة شهد بها الثقات الصادقين، منها ان الشمس اظلمت من ثالث ساعة من النهار الى الساعة السادسة وكانت

تاج الملوك شاذى نائبا عنه، فرضى بذلك، وأرسل الغلال الى القاهرة ومصر، مما أدى إلى توفر القوت الضرورى للأهالي.

على أن تاج الملوك شاذى، سرعان ما نقص هذا الصلح، وصار لايرسل لابن حمدان الا القليل من المال، مما حمله على المسير في جموع من العربان الى الجيزة حيث تمكن من القبض على تاج الملوك شاذى، كما أطلق لجنده العنان في الفسطاط، فنهبوا دورها، وأشعلوا فيها النيران، فأنفذ اليهم المستنصر فريقا من الدولة وفرارهم الى البحيرة. لكن ناصر الدولة رغم ذلك واصل العمل على اضعاف شأن الخليفة الفاطمي والاستنثار بالحكم، فحذف في سنة 13 هـ اسم المستنصر من الحطبة في الوجه البحرى، وبعث الى الخليفة القائم بأمر الله العباسي ببغداد يلتمس الخلع، ثم قدم الى الفسطاط على رأس جيش كبير، وتولى الحكم فيها، وأرسل الى المستنصر، يطلب منه الأموال. وكان اذ ذلك قد امتنع بقصره.

كانت حالة المستنصر حين وفد اليه رسول ناصر الدولة تنبئ بزوال سلطان الخلافة عنه، فلما علم بذلك ناصر الدولة، أطلق للخليفة مائة دينار كل شهر، وبالغ في اهانته، وأظهر ميله الى مذهب أهل السنة، واضطر كثير من أقارب المستنصر وأولاده الى الهروب للمغرب والعراق.

خشى الأتراك على أنفسهم من جراء استبداد ناصر الدولة بالأمور في القاهرة، واقامته

الظلمة مثل الليل وظهرت النجوم في السما وبكو الناس وحزنو وظنو انه امرا لا ينقضي، ومن بعد ذلك ترحم الله وظهرت الشمس.

وحكى سرور ابن جرجه ارشى دياقن اسكندرية انه حضر يوما فى بيعة مارى مرقس الانجيلى باسكندرية وفيها انبا فيلاتاوس البطرك ومعه جماعة من الاساقفة منهم انبا مرقس اسقف البهنسى وانبا سويرس اسقف ابو صير وان البطرك

الدعوة العباسية وعمله على ازالة خلافة الفاطميين، فاتفقوا على ندبير مؤامرة لقتله، وركب الى داره فريق منهم ذات ليلة، وانقضوا عليه بسيوفهم، ولم يكتفوا بذلك، بل تتبعوا كل أفراد أسرة بنى حمدان بمصر وتخلصوا منهم.

لم تنته الفوضى والاضطرابات التى تعرضت لها مصر بقتل ناصر الدولة بن حمدان، بل سرعان ما ازداد نفوذ قواد الأتراك واستبدوا بالأمور دون المستنصر، حتى ضاق بهم ذرعا، واضطر سنة ٢٦٤هـ أن يبعث الى بدر الجمالى والى عكا، يطلب منه القدوم ليتولى تدبير شنون دولته، واصلاح ما فسد من أمور مصر، فاشترط أن يحضر معه من يختاره من عساكر بلاد الشام، ليستعيض بهم عن الجند الأتراك والمغاربة والسودانيين الموجودين بمصر، فوافقه المستنصر على طلبه.

ولما أتم بدر الجمالي اعداد عدته للرحيل الى مصر، أبحر من عكا ومعه عدد كبير من جند الأرمن وغيرهم، ونزل بجنده دمياط حيث اقترض من تجارها بعض المال، ثم تابع سيره حتى وصل القاهرة على رأس جنده الأرمن، فاستقبله الجند الأترك استقبالا وديا لأنهم لا يعملون شيئا عن نواياه نحوهم، ومالبث أن دبر مؤامرة للتخلص من قوادهم.

رحب الخليفة المستنصر بقدوم بدر الجمالي. وبلغ من تقديره لكفايته، أنه حين شرع في العمل على توطيد الأمن واصلاح حال البلاد، خلع عليه بعقد من الأحجار الكريمة، وقلده

طلع الى هيكل مارى مرقس ووقف عل البلاطه السودا وقدس فلما رفع الضورون [القربان] اسكت فلم يقدر ينطق بكلمة فلقنوه الاسقفان المذكوران الكلام فلم يقدر ينطق بكلمة واحدة فجلس وطلع انبا مرقس اسقف البهنسى فكمل القداس والتفصيل وقرب الشعب وحمل البطرك الى دار ابو مليح ابن قوطين عامل اسكندرية وهو والد ابو الفرج وعبيد، ولم يزال الاب البطرك ساكتا الى تسع ساعات من النهار واسقوه طين

وزارة السيف والقلم. كما زاد في ألقابه السيد الأجل أمير الجيوش، كافل قضاة المسلمين وداعى دعاة المؤمنين.

كان يحيط ببدر الجمالى جنده الأرمن الذين عرفوا بالمشارقة، تمييزا لهم عن الأتراك والبربر والسودان، وتفانوا فى الاخلاص له، واحتفظ كثير منهم بديانتهم المسيحية، وكان يرافقهم بطرك خاص بهم ولم يظهر هؤلاء الأرمن تذمرا من البقاء فى مصر ، بل آثروا الاقامة بوطنهم الجديد، على العودة الى بلادهم، لتعذر حصولهم فيها على مقومات الحياة.

اتخذ بدر الجمالى مقرا لاقامته بحارة برجوان بالقاهرة. وعول على اعادة الأمن والاستقرار فى العاصمة، واستعادة كل ما يمكن أن تصل اليه يده من كنوز الخليفة التى نهبت من قصره. وعندما فرغ بدر الجمالى من اعادة الأمور الى نصابها فى العاصمة والفسطاط وجه اهتمامه الى بقية الأقاليم، فاتجه أولا نحو الوجه البحرى، فأخضع بنى لواته، كما توجه الى دمياط وقتل المفسدين ثم سار الى الصعيد سنة ٦٩٤ هـ، حيث كان الجند السودانيون وجماعة من عرب جهينة والثعالبة والجعافرة، يثيرون الاضطرابات فهاجمهم وأخمد حركاتهم، وأعاد نفوذ الخليفة على جميع الوجه القبلى حتى أسوان.

ولم تكن الحالة بالاسكندرية، أحسن منها في غيرها من المدن المصرية فقد ثار بها سنة ٤٧٧هـ، الأوحد على أبيه بدر الجمالي، والتف حوله جماعة من الأعراب، فسار اليه أبوه

ابيض وماورد [ماءورد]. فلما افاق سالوه الجماعة ان يعلمهم السبب فيما ناله فامتنع، فالحو عليه بالسوال، فقال: يا اولادى لما رفعت الضورون ومن قبل ان اصلب عليه رايت الشاق [الطاق] قد انشق وخرجت منه يد من راس الحنيه الى اسفل فصلبت اليد عل الضورون فانشق في يدى واسكت للوقت. فلما قال هذا جف منه عضو وبقى جاف. وكانت مدة بطركيته اربعة وعشرين سنة وثمانية شهور، وتنيح في اليوم الثاني عشر من هتور، وقيل شهور، وتنيح في اليوم الثاني عشر من هتور، وقيل

وقبض عليه، كما قتل فريقا من أتباعه، ثم صادر كثيرا من أموال أهالى الاسكندرية، وأنفق منها على بناء جامع العطارين الذى ظلت تقام به الخطبة الى أن استبد صلاح الدين بالأمور في مصر سنة ٥٦٧هـ.

استطاع بدر الجمالي بعزمه ومهارته، أن يعيد الى البلاد المصرية ما كانت تتمتع به من رخاء قبل الشدة العظمى التي حلت بها، واستمرت سبع سنوات (٤٨٧هـ ٤٦٤هـ، فعاد الفلاحون الى الأرض يزرعرنها، وتحسنت أحوالهم، بعد أن رفع عن كاهلهم بعض الأعباء المالية.

كذلك عنى بدر الجمالى بتحصين مدينة القاهرة، لصد هجمات المغيرين عليها، فأعاد بناء السور المحيط بالقاهرة المعزية، واستخدم الحجارة فى تجديده سنة ٤٨٠هـ. كما بنى باب الفتوح أيضا فى هذه السنة، فى مكان آخر، غير الذى بنى فيه جوهر بابه.. وتفيدنا النقوش التى عثر عليها أخيرا بسور القاهرة، أن هذا الباب كان يعرف بباب الاقبال. كذلك نقل بدر الجمالى باب النصر الذى بناه جوهر الى المكان الذى يوجد به الآن. وبنى فى سنة ٤٨٤هـ باب زويلة الكبير. وقد استعان بدر الجمالى فى تجديد بناء هذه الأبواب بثلاثة اخوة من مدينة الرها، بنى كل منهم باب.

على أن الأمر الذي يسترعى النظر في سياسة بدر الجمالي في مصر، أنه انتهز فرصة

عن اهله انهم وجدو له مالا عظیما من جملة ما جمعه فی بطرکیته وقسموه فیما بینهم و کانو اربعة اخوة ونفذ المال منهم. ورایت انا میخاییل منهم انسان فی زمان غلا وهو یتسول.

(\*)وفـــاة الملك العـــزيز وتولى الحاكم بأمر الله مكانه. وفى ايامه مات العزيز ملك مصر وجلس ولده الحاكم (\*) وكان صغيرا جدا وكانت له امور عجيبة وسنذكر شيا منها بمعونة الله الذى له المجد والقدرة الى ابد الابدين امين.

استبداده بالسلطة فى أواخر عهد المستنصربالله الفاطمى وعهد لابنه الأفضل الاستيلاء على مقاليد الأمور فى الدولة فجعله ولى عهده. ولما توفى بدر فى جمادى الأولى سنة ٤٨٧هـ، وهو فى النمانين من عمره، خلفه ابنه الأفضل شاهنشاه فى الوزارة، وظل المستنصر فى عهد وزارته كالمحجور عليه الى أن توفى فى ١٧ ذى الحجة سنة ٤٨٧هـ.

\*\*\*

أما عن سياسة الفاطميين الخارجية في عهد المستنصر بالله، فقد تركزت في العمل على الاحتفاظ بالسيادة الفاطمية في بلاد الحجاز، والابقاء على نفوذهم في بلاد اليمن، كما أن بلاد العراق كانت محط أنظار الفاطميين على اعتبار أنها مقر الخلافة العباسية، لذلك عهدوا الى دعاتهم بالرحيل الى العراق لنشر دعوتهم. وقد صادف هؤلاء الدعاة، كثيرا من النجاح في هذا السبيل، كما لقيت صفوف جند بنى بويه، عدد غير قليل يميل الى الفاطمين. وكان ذلك عما مهد السبيل لنجاح أبى الحارث أرسلان البساسيرى في اقامة الدعوة للخليفة المستنصر بالله الفاطمي من منابر بغداد منتصف القرن الجامس الهجرى. غير أن هذه اللاعوة لم يكتب لها المقاد فترة طويلة، فسرعان ما دخل السلاجقة بغداد وأعادوا الخطبة للخليفة العباسي القائم بأمر الله.

# السيرة الخامسة والعشرين من سير البيعة المقدسة انبا زخارياس البطرك وهو من العدد الرابع والستون [٢٠٠٣/ ١٠٣٢م]

فلما كان فى مملكة الحاكم بامر الله المسمى الامام المنصور وكان كرسى اسكندرية خال اجتمع السنودس ليقدمو بطركا، وفيما هم يتشاورو كان باسكندرية رجلا موسرا اسمه ابراهيم ابن بشر وكان له كرامة عند الولاة وكلمن فى البلد يسمع



سفينه حربية خفيفة فاطمية تحمل بعض الجنود المسلحين.

كذلك كان للفاطميين علاقات مع الدولة البيزنطية، اتسمت بالتوتر في كثير من الأحيان، ويرجع السبب في ذلك الى تهديد البيزنطيين الحدود الشمالية للشام، واستيلائهم على بعض المدن الشامية، وظل النزاع قائما بين الدولتين الفاطمية والبيزنطية حتى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله حيث عقدت معاهدة صداقة بين هاتين الدولتين. غير أن هذه المعاهدة لم تؤد الى استمرار الونام بين الفاطميين والبزنطين، وصارت العلاقات بين الدولة الفاطمية في عهد المستنصر وبين الدولة البيزنطية لا تستقر على حال، فقد تحسنت في أوائل عهده، بعد أن عقد هدنة مع الامبراطور ميخائيل الرابع في سنة ٢٩ ٤هـ(١٠٣٧م)، واستغل المستنصر، فرصة فأرسل على أثر المجاعة التي حلت بمصر سنة ٢٤ ٤هـ = ٤٥٠ م إلى الامبراطور قسطنطين فأرسل على أثر المجاعة التي حلت بمصر سنة ٢٤ ٤هـ = ٤٠٠ م إلى الامبراطور قسطنطين التاسع يطلب منه أن يمده بأربعة آلاف أردب من القمح، فأظهر الامبراطور استعداده لاجابة هذا الطلب، ولكنه لم يلبث أن توفي وخلفته الامبراطور تيودورا. فاشترطت لمعونه مصر، أن المستنصر بالجنود اذا ما اعتدى على بلادها أي معتد. غير أن المستنصر رفض هذا الشروط، فأجابته تيودرا على ذلك بأن حالت دون ارسال الغلال الى مصر، مما ترتب عليه توتر العلاقات بين الدوليين.



منه ويطيعه، وكان تاجر مكثر في بلاد مصر، وكانو لا وكان يهادى ويكرم مقدمي مصر، وكانو لا يخالفوه فيما يريد، فسال وطلب البطركية الى ان كتب له [الولاه] سجل وانفذو صحبته الى اسكندرية استاذين يساعدوه فيما يريد ويلزمو الاسكندرانيين بتقدمته بطركا عوضا من فيلاتاوس البطرك المتنيح لان النوبة كانت للاسكندرانيين في هذه الدفعة في اقامة البطرك. وكان الجمع

#### ٦. خلافة المستعلى بالله،

أخذ نفوذ الوزراء في الازدياد، منذ أواخر عهد المستنصر بالله، وبدأ ذلك باستئشار بدر الجمالي بالسلطة دون الخليفة، وتغالى ابنه الأفضل في اغتصاب حقوق هذا الخليفة، بل أقدم بعد وفاته سنة ٤٨٧هـ، على اقصاء ابنه نزار ولى عهده وأكبر أبنائه عن الخلافة، وبايع أخاه الصغير أبا القاسم أحمد الذي لقب بالمستعلى بالله في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة ٤٨٧هـ.

كانت أم المستعلى، ابنه بدر الجمالى وأخت الأفضل، لذلك فان بدر يحبذ تعيينه خليفة بعد أيه، كما حرص ابنه الأفضل على تحقيق هذه الامنية حين أراد المستنصر قبل وفاته أخذ البيعة لأبنه نزار على رجال الدولة، فتقاعد الأفضل عن ذلك وماطله حتى مات.

وكان الأفضل يعتقد أن نزارا اذا ولى الخلافة حال بينه وبين مناصب الدولة، على حين كان أبو القاسم أحمد صغير السن، فاذا ولاه الخلافة، أصبح مطلق التصرف في شنون الدولة.

ادى اقصاء نزار عن الخلافة رغم أحقيته لها الى اضطر ب الأمور فى بعض البلاد المصرية، فخرج أهل الاسكندرية على طاعة الخليفة الفاطمى الجديد وانحازوا الى نزار بعد أن قدم اليهم مع أخيه عبد الله وبايعوه بالخلافة، ولقبوه المصطفى لدين الله، كما رحب به واليها ناصر الدولة أفتكين.

استقر رأى الأفضل بن بدر الجمالي بعد أن بلغه نبأ هذه الفتنة التي أثارها نزار، على المسير



الى الاسكندرية، على رأس حملة لاخمادها، وهناك دارت بينه وبين واليها ناصر الدولة أفتكين الذى وعده نزار بالوزارة ان ظفر هو بالخلافة، معركة انتهت بهزيمة الأفضل وارتداده الى القاهرة، حيث أعد حملة جديدة فى أوائل سنة ٤٨٨هـ حاصر بها الاسكندرية مدة سبعة أشهر، ارتكب فى أثنائها كثيرا من ضروب القسوة والقتل. حتى اضطر كل من أفتكين ونزار الى طلب الأمان، فأمنهما الأفضل، ثم أمر بانفاذهما الى القاهرة حيث نكل بهما.

أما عن الحالة الداخلية في مصر بعد القضاء على الفتنة التي أثارها نزار، فان الأفضل بن بدر الجمالي قبض على شنون الحكم في البلاد واستبد بالسلطة دون المستعلى، ومن ثم دخلت مصر في عهد نفوذ الوزراء، وصار وزير السيف كما يقول المقريزي: هو سلطان مصر وصاحب الحل والعقد واليه الحكم في الكافة من الأمراء والأجناد والقضااة والكتاب وسائر الرعية وهو الذي يولى المناصب الديوانية والدينية.

وقد اتخذ الأفضل مسكنه بدرا الملك التى بناها سنة ٥٠١هـ، ونقل اليها الدواوين، وجعل فيها محال خاصة، تقام فيها الأسمطة في الأعياد، واتخذ في أحد أبهائها مجلسا، يجلس فيه للعطاء، كما جلب لها كثير ا من الذخائر النفسية.

تعرضت مصر في عهد الخليفة المستعلى بالله للأخطار الخارجية، فبدأ الصليبيون يغيرون على بلاد الشام، فسقطت أنطاكية في يدهم سنة ٤٩١هـ(١٠٩٨م)، كما استولوا على بيت المقدس في السنة التالية، وظل الأفضل بن بدر الجمالي في حروب مستمرة معهم، انتهت

وكانو الاساقفة نازلين عنده في البيعة وكان يخدمهم مدة مقامهم باسكندرية، ولم يكن له في نفوسهم موقع ولا كان له قدر عند كهنة اسكندرية، وكان كل واحد يستخدمه فيما يعن له، لكن الله صانع العجايب وحده الذي اصطفا داوود من مرعى الغنم ليرعى اسراييل ميراثه، الذي يرفع الفقير من الارض والمسكين من المزبلة ويجلسه على كرسى المجد هو الذي اصطفا هذا الانسان المتواضع الغير معدود، وذلك انه صعد يوما الى

بتراجع القوات الفاطمية عن تلك البلاد تدريجيا حتى لم يبق في حوزة الفاطميين سوى عسقلان.

ولا الاشك فيه، أن الخلافة الفاطمية في أواخر القرن الخامس الهجرى (400م) لم تكن في حالة تساعدها على استعادة مكانتها في بلاد الشام، فقد أصبحت مصر من الضعف بسبب ما سادها من الاضطرابات، وما منيت به من منازعات بين طائفة النزارية التي تدعى أن المستنصر بالله أوصى لابنه الأكبر نزار بالخلافة من بعده، وطائفة المستعلية التي ادعت أن المستنصر إوصى بالخلافة لابنه أبي القاسم أحمد الذي لقب بالمستعلى بالله، مما ترتب عليه عجز الفاطميين عن الاحتفاظ بما تبقى لهم من سلطان على بلاد الشام. يؤيد ذلك ما قاله المقريزي عن الخليفة المستعلى بالله(٤٨٧هـ ٤٩٥هـ): وفي أيامه اختلت الدولة وانقطعت الدعوة من أكثر مدن الشام، فأنها صارت بين الأترك والفرنج».

### ٧. خلافة الآمر لأحكام الله:

لما توفى الخليفة المستعلى بالله سنة ٤٩٥هـ، أحضر الوزير الأفضل ابن بدر الجمالى ابنه أبا على، وبايعه بالخلافة وأقامه مكان أبيه ولقبه الآمر بأحكام الله وعمره وقنتذاك خمس سنين. وجاء في سجل توليته الخلافة: ٥٠٠ وقد كان الامام المستعلى ـ قدس الله روحه ـ عند نقلته جعل لى عقد الخلافة من بعده، وأودعنى ما حازه من أبيه عن جده، وعهد الى أن أخلفه في

علو البيعة لينزل بجرة خل للطباخ الذى يعمل ما ياكلوه الاساقفة، وفيما هو نازل من السلم زلق [و] وقع والجرة معه لم تنكسر ولا انهرق منها شيا، فقالو الاساقفة وجميع الحاضرين لما ابصرو هذه الاعجوبة: هذا هو الذى يستحق هذا الامر الذى نحن مجتمعين بسببه. فعند ذلك قال جميعهم بفرح من فم واحد: هذا بالحقيقة رجل الله. ثم سالو عنه اهل اسكندرية وعن طريقته فقالو كلهم: ما سمعنا عنه قط كلمة سو بل هو فقير بايس وهو

العالم وأجرى الكافة في العدل والاحسان على منهجه المتعالم، وأوصاني بالعطف على البرية والعمل فيهم بسيرتهم المرضية على عمله..ه.

استبد الوزير الأفضل بن بدر الجمالى بالسلطة دون الآمر الذى لم يبق له من الأمر سوى اسم الخلافة. وبلغ من ازدياد نفوذه، أنه لم يعن بالاحتفاظ برسوم الفاطميين الدينية، بل أخذ يميل ميل السنيين. وتجلت هذه الظاهرة في الغائه الاحتفال بمولد النبي، ومولد ابنته فاطمة، وعلى ومولد الخليفة القائم بالأمر، ولا يخفى علينا أن عمله هذا يؤدى الى اضعاف نفوذ الفاطميين الذين كانوا يحرصون على الاحتفال بهذه الأعياد لتأييد انتسابهم الى على بن أبى طالب وفاطمة بنت النبي.

على أن الخليفة الآمر الذى ضعفت سلطته كثيرا بتداخل الأفضل لم يلبث بعد أن بلغ سن الرشد، أن شعر بالحاجة الى التخلص من وزيره، وقام عبد الله بن محمد البطائحى ــ أحد خواص الوزير ــ بتدبير مؤمراة لاغتياله، وخلفه فى الوزارة ولقب بالمأمون.

وكان الأفضل كما قال عنه ابن ميسر في كتابه: تاريخ مصر: من العدل وحسن السيرة في الرعية والتجار على صفة جميلة تجاوز ما سمع به قديما وشوهد أخيرا، ولم يعرف أحد صودر في أيامه ولا ضبط عليه، وذكر النويرى في كتابه «نهاية الأرب» أن الناس نالهم بعد قتل الأفضل من الظلم والجور والعسف مالا يعبر عنه، فجاء الناس الى باب الآمر واستغاثوا».

طاهر. فقالو: حسن وجيد ان يقدم هذا الذى هو هكذى اجود ممن يجينا بيد قوية وامر سلطانى ويكون زماننا كله عنده كالعبيد. فاتفقو مع الاسكندرانيين على قسمته واخذوه واقسموه بطركا وفي عشية ذلك اليوم الذى قسموه فيه وصل ابرهيم ابن بشر بالسجل والاستاذين صحبته، فلما صار فى ظاهر المدينة اجتمع به احد معارفه وقال له: قمد قسم بطرك. فقال له: ومن هو؟ فقال:

أما عن الوزير المأمون ابن البطائحي الذي خلف الأفضل ، فكان من ذوى الآراء والمعرفة التامة بتدبير الدول، كريما، واسع الصدر، كثير التطلع الى أحوال الناس من الجند والعامة، فكثر الواشون والسعاة بالناس في أيامه.

لم يستمر هذا الرزير طويلا في الوزارة، فقبض عليه الخليفة سنة ١٩هـ بسبب ما وصله عن تآمره ضده: وانفراد الآمر بأمور الخلافة، وبقى بغير وزير، وعهد الى صاحبى ديوان الاستخراج وهما: جعفر بن عبد المنعم، وأبو يعقوب ابراهيم، وضم اليهما مستوف يعرف بابن أبى نجاح وكان راهبا ـ باستخراج الأموال من أربابها. ولما زادت سيطرة هذا الراهب على الدواوين، وكثرت مصادرته للكتاب والعمال والتجارب وأرباب الأموال، أمر الخليفة والى مصر بأخذه الى الشرطة وضربه بالنعال، ومازال يضرب حتى مات، كما عزل الآمر صاحبى ديوان الاستخراج واعتقلهما.

حرص الآمر على أن يخلفه أحد أولاده، فلما رزق طفلا فى ربيع الأول سنة ٢٤هم، سماه أبا القاسم الطيب، واحتفل باعلان البشرى بولادته وتوليته الامامة من بعده. ويصف ابن ميسر فى كتابه تاريخ مصر ذلك الاحتفال فى قوله: وزينت مصر والقاهرة فى الأسواق وبأبواب القصور ولبست العساكر وزينت القصور. وأخرج الآمر من خزائنه وذخائره قماشا ومصاغا وآلات وصياغات وأوانى ذهب وفضة فزين بها، وعلق الايوان جميعه بالستور والسلاح، فأقام الحال كذلك أربعة عشر يوما».

زخريا [س] القس فى كنيسة ميكاييل النوبه. فلما سمع ذلك لحقته رعدة عظيمة فى عظامه ولم تفارقه بقية ايام حياته، ومضى الى بيته بكرب عظيم من شدة الرعدة واعتل لذلك، وبلغ الخبر الى الاساقفة فتعجبو، ثم انهم خافو من السلطان وقالو ما ندرى ما يجرى علينا فاشارو على الاب البطرك انبا زخارياس ان يطيب قلبه بالاسقفية ليامنو [ليأمنوا] غضب السلطان بسببه، وقالو لابرهيم ابن بشر هذا امر قد كان من الله سبحانه

كان لأمراء الصلحيين باليمن علاقات ودية مع الخلفاء الفاطميين في مص، فلما تقلدت السيدة الحرة زمام الأمور في اليمن بعد وفاة زوجها المكرم أحمد، ظلت تعمل جاهدة على شد أزر الدعوة الفاطمية في اليمن، وكانت على اتصال وثيق بالخليفة الآمر، فتبودلت بينهما الكتب والرسل، وأظهرت ولاءها لهذا الخليفة، فاعترفت بامامته، كما اعترفت من قبل بامامة أبيه المستعلى، وأقامت الدعوة لها مما ساعد على احتفاظ الفاطميين بسيادتهم على بلاد اليمن.

وكان الخليفة الآمر ينظر الى السيدة الحرة نظرة تقدير واجلال كذلك، حرص على أن تظل موالية لأبنائه من بعده، فلما رزق أبا القاسم الطيب، كتب الى السيدة الحرة يـشرها بمولدولده ويعرفها أنه ولى عهده، يطلب منها أن تذيع هذا الخبر بين أهالى بلاد اليمن.

وكان للمنشآت نصيب وافر من عناية الآمر، فأمر ببناء الهودج في جزيرة الفسطاط التي تعرف بالروضة لمجبوبته البدوية. وكان يتردد اليه من حين لآخر، وظل متنزها للخلفاء من بعده. كذلك أنشأ الخليفة الآمر الجامع الأقمر سنة ١٩هـ، وبني تحته دكاكين ومخازن من جهة باب الفتوح. ولاتزال الشعائر تقام في هذا الجامع الذي يقع في شارع المعز لدين الله بالقاهرة.

انتهت حياة الخليفة الآمر بقتله في اليوم الرابع عشر من شهر ذى القعدة سنة ٢٤هـ بتدبير فريق من النزارية \_ أتباع نزار ابن الخليفة المستنصر \_ وكان لهم أعوان في مصر، يرون أن الآمر وأباه المستعلى وليا الخلافة دون حق.



والان فاول كرسى يخلو من اسقفه فى هذا الاقليم وتعلم انه يصلح لك تصير عليه اسقفا، ثم قسموه اغومنس والبسوه السواد، فلما خلا كرسى منوف العليا جعلوه عليه، واقام انبا زخارياس بعد بطركيته سبع سنين والبيعة هادية تحت السلامة. ومن بعد ذلك لم يصبر الرب على افعال الرعاة [الاساقفة] الذين كانو فى ذلك الزمان وانزل الله غضبه على البيع بسببهم فابعدو منها لانهم كانو قد صارو مثل الولاة المسلطين على الكهنة ويختلقو حجج لجمع

#### ٨ خلافة الحافظ لدين الله:

لما قتل الخليفة الآمر، سارع بعض رجال الجيش الى القبض على زمام الأمور فى القاهرة، ووقع اختيارهم على الأمير أبى الميمون عبد الجيد ابن عم الآمر، ليلى أمور الخلافة، فأخفى أمر الامام الطيب وبايعه الناس بولاية العهد ولقب الحافظ لدين الله، وأقيم كفيلا لحمل منتظر، لأن لما مات ترك احدى زوجاته حاملا.

على أن الأمير عبد الجيد لم تتح له الفرصة للاحتفاظ بسلطته فى الدولة بسبب ثورة الجند عليه وتوليتهم قائدا يدعى أبو على أحمد ابن الأفضل الوزارة، فبدأ هذا الوزير عمله بمنع الحافظ من التصرف فى شنون الدولة، كما سجنه فى خزانة، صار لا يسمح لأحد بزيارته الا باذنه، وأمر الخطباء بحذف اسمه من الخطبة، واستولى الوزير على جميع ما فى قصر من الذخائر والأمور زاعما أن ذلك كان لأبيه، واستأثر منذ ذلك الوقت بالسلطة والنفوذ.

لم يكن الوزير أبو على أحمد بن الأفضل، اسماعيلى المذهب بل كان اماميا، لهذا شرع على اثر توليته الوزارة في اتخاذ اجراءات، غايتها اظهار مذهب الامامية واضعاف مذهب الاسماعيلية، فأمر باسقاط اسم اسماعيل بن جعفر الصادق الذي تنتسب اليه الاسماعيلية من

المال بكل وجه ويتجرو في بيعة الله لحبة الفضة والذهب، ويبيعو موهبة الله بالمال فيخسرو ولا يربحو. واذا زادهم انسان في [طلب] ديارية بيعة من البيع دينار واحد فسخو على القيم الاول المهتم بامور البيعة كما يجب، فيطردوه منها ويسلموها بسبب الدينار الزايد لمن لا يصلح لخدمتها ولا يقوم بامورها. ولقد شهد على قيم انه يشرب الخمر الصافي ويخلط المعكر بالما ويصفيه ويقدمه للكهنة يرفعه للهيكل وان الكهنة يرفعو على الهيكل قربانا

الخطبة والدعاء لمحمد المنتظر الامام الثاني عشر عند طائفة الاماميه، وضرب دراهم ودنانير جديدة باسم الامام المنتظر.

وعلى الرغم من أن الوزير أبا على أحمد بن الأفضل، قد استقل بحكم البلاد المصرية، فانه كان يرى أن بقاءه فى منصبه مستأثرا بالسلطة، يتوقف الى حد كبير على من يلى أمر الخلافة، بعد أن أبعد الحافظ وشدد الرقابة عليه فى سجنه. وكان أهم ما يشغله ذلك المولود الذى وضعته احدى نساء الآمر، وأثار بعض المؤرخين الى أنه كان ذكرا. وظل الوزير يضيق الخناق على أهل القصر الفاطمى، لعله يصل الى مكان وجوده. وكان يود أن يظفر بهذا المولود ليتخلص منه، انتقاما لمن قتلهم الخليفة الآمر من اخوته،، ورغبة فى التخلص من وريث شرعى للخلافة، غير أنه لم يتمكن من العثور عليه.

لم يتمتع الوزير أبو على أحمد بن الأفضل طويلا بالحكم. اذ كان لسياسته التى تنطوى على مناهضة المذهب الاسماعيلى أسوأ الأثر فى نفوس الاسماعيلية، فكونوا معارضة قوية له بزعامة الأمير يانس الأرمنى، وتآمروا على اغتياله فكمن له جماعة منهم وقتلوه، بعد أن ظل مستأثرا بالسلطة سنة وشهرا، وأخرجوا الحافظ من سجنه، وبذلك قضى بالفشل على محاولة نشر مذهب الامامية فى مصر، واستعاد المذهب الاسماعيلى مكانته. واعتبر اليوم الذى أطلق فيه سراح الحافظ وأعيد الى الحكم عيدا، عرف بعيد النصر. وظل الفاطميون، يحتفلون به الى أن زالت ودلتهم.

يكفى طول الجمعة حتى يفضل منه شيا كثير غرضا فى ان لا يتعبو فيقدسو وييقا القربان فى الكنايس الى ان يعفن لان الاساقفة كانو يوسمو للكهنوت من لا يصلح ولا يفهم.

وحدثنى إنسان مامون [مأمون] ان انبا مينا اسقف طانة الذى قد كنا بدينا بذكره فى هذه السيرة وقلنا ان فيلاتاوس البطرك سكن فى داره بدمروا بعد موته، كان عند وفاته اقسم ما جمعه من المال على اربعة اجزا ودفنه فى اربع مواضع،

لم يكن للحافظ حق شرعى فى الخلافة، ذلك أنه لم يكن ابنا للآمر، وانما هو ابن عمه، فلما أطلق سراحه بعد مقتل الوزير أبى على أحمد بن الأفضل، رأى رجال الدولة فى مصر أن يعيدوه وليا للعهد، وكفيلا للولد الذى لم يعرف مقره.

على أن الحافظ كان يطمع فى الاستقلال بالخلافة، ومن ثم أمعن فى البحث عن ولد الآمر، فلما اهتدى الى مكان اقامته بعد شهرين من عودته وليا للعهد، عمد الى التخلص منه، ثم أعلن نفسه خليفة، وقرئ سجل بامامته فى ٣ربيع الأول سنة ٢٦٥هـ.

اتخذ الحافظ بعد أن استقرت له الخلافة الأمير يانس الأرمنى، وزيرا له، غير أن وزارته لم يطل أمدها، فقد توفى بعد تسعة أشهر ، وتولى الحافظ أمور الدولة بنفسه، فلم يستوزر أحدا، وظل منصب الوزارة شاغرا حتى طمع فيه بهرام الأرمنى والى الغربية، فقدم الى القاهرة فى شهر جمادى الثانية سنة ٢٩هـ وحاصرها يوما، فاضطر الحافظ الى توليته الوزارة على الرغم من عدم دخوله فى الاسلام.

لم يكترث بهرام بما أظهره الناس من السخط عليه، بل تغالى فى التحيز لبنى جنسه من الأرمن، فبعث فى طلب كثير منهم الى مصر، حتى بلغ عددهم ثلاثين ألفا، بعد زمن قصير. وكانت سياستهم مع المسلمين لا تنطوى على شئ من الود، فاشتد جورهم وصادروهم فى أموالهم، وأكثروا من بناء الكنائس والأديرة حتى صار لكل رئيس منهم كنيسة بجوار داره مما

وكان له في الكرسى عدة سنين حتى شاخ، وكان له اخ اسمه مقاره اسقف منوف العليا كاتب السنودس فانفذ الى اخيه رسول ياتى اليه بسرعة، وكان مترقب وصوله وعينه ناظرة الى الطريق، فتاخر عنه يومين لم ياتيه وكتب اربع رقاع وذكر فيها المال وجعلها في يده فيها الاربع مواضع التى فيها المال وجعلها في يده الى ساعة وصول اخيه اليه يدفعها له، فلما تاخر عنه ولحقه قلق الموت والنزاع قال لتلميذه انظر لعل اخى قد وصل، فخرج التلميذ وعاد اليه وقال

حمل المسلمين على متابعة الشكاية ضد بهرام وأقاربه، كما بعث أمراء الجيش وقواده الى رضوان بن ولخشى والى الغربية، يطلبون منه القدوم اليهم لينقذهم من سطوة الأرمن، فأجاب رضوان طلبهم، وقدم الى القاهرة على رأس جيش كبير وأنضم إليه الجنود المسلمون فى جيش بهرام، فازدادت بذلك قوته، واضطر بهرام الى الرحيل عن القاهرة والالتجاء الى أخيه الباساك والى قوص، فخلفه رضوان فى الوزارة سنة ٥٣٥هـ، وتلقب بالسيد الأجل الملك الأفضل، وهو أول من لقب بالملك من وزراء مصر.

اشتد رضوان في معاملة أعوان بهرام، فاستولى على أملاكهم وقتل الكثير منهم. وشرع في خلع الحافظ بحجة أنه ليس اماما، بل هو كفيل لغيره، فاستاء منه الحافظ واضطر رضوان الى المسير الى بلاد الشام، ثم مالبث أن عاد الى مصر على رأس جيش كبير سنة ٣٤هد، فتصدى له جند الخليفة وأرغم على المسير الى الوجه القبلى، حيث طارده الأمير أبو الفضائل بن مصال، الذى عرض عليه عهد الأمان، فاستجاب له وجاء الى القاهرة. غير أن الحافظ لم يف بهذا العهد، فاعتقله بالقصر، ولم يزل في معتقله حتى سنة ٢٤٥هد، حيث تمكن من الفرار وجمع أنصاره حوله. ثم دارت بينه وبين جند الخليفة السودانين عدة معارك، انتهى الأمر فيها بهزيمتة وقله.

لم يتخذ الخليفة الحافظ وزيرا له، بعد أن اشتد الخلاف بينه وبين رضوان بن ولخشي، فظل يحكم البلاد بلا وزير حتى توفي في جمادي الآخرةسنة ٤٤هـ.



له لم يصل، فقلق ورمى احد الرقاع الاربعة فى فمه ومضغها ورماها ثم قال للتلميذ اترى جا اخى، فخرج ايضا وعاد وقال له ما وصل فمضغ الرقعة الثانية ورماها، وكذلك فعل بالثالثة وبقى فى يده واحدة، فقال للتمليذ انظر ان كان اخى وصل فخرج ليبصره فابطى عليه وحس بصعوبة الم الموت فرمى الرقعة الرابعة فى فمه ومن قبل ان يمضغها دخل اليه التلميذ مسرعا وقال له هو ذا اخوك قد وصل، فاخرج الرقعة من فمه فلما دخل

## ٩. خلافة الظافر بأمر الله؛

خلف الحافظ بعهد منه، ابنه أبو المنصور اسماعيل. وكان فى السادسة عشرة من عمره، وبدأ حكمه بتولية الأمير نجم الدين ابن مصال الوزارة، ولقب بالسيد الأجل المفضل أمير الجيوش.

عاد التنافس في عهد الخليفة الظافر بين رجال الدولة على تقلد منصب الوزارة، فثار الأمير المظفر على بن السلار والى الاسكندرية والبحرية وقصد القاهرة على رأس فرقة من أعوانه، فاضطر ابن مصال الى الفرار وحل ابن السلار محل منافسه في الوزارة، وتلقب بالعادل، ثم جهز العساكر محاربة ابن مصال وأخذت قواته تتعقبه حتى أوقعت به الهزيمة في الوجه القبلى وقضت عليه، وبذلك خلا الجو لابن السلار وقام بأعباء الوزارة.

كان ابن السلار من أصل كردى، يدين بالمذهب الشافعى. وقد أنشأ سنة ٣٦٥هـ بالاسكندرية مدرسة للشافعية، أسند ادارتها الى الفقيه الشافعي الحافظ السلفى، وبذلك هيأ السبيل لاستعادة المذهب السنى مكانته، وأدى تعصبه لهذا المذهب ورغبته في احلاله بمصرمحل المذهب الاسماعيلي الى استياء الخليفة ورجال دولته منه، فقتل بايعاز منه سنة بمصرمحل المذهب في الوزارة أبو الفيضل عباس بن أبي الفتسوح، ويرقى الى بني زيرى في المغرب.



اخوه دفعها له وقال له الرب لا يواخذك ويغفر لك فقد ضيعت ما ثبت في تلت رقاع اخرى لا جل غيبتك عنى، ولما قال هذا خرجت روحه فكفنه ودفنه ثم قرى الرقعة فوجد في المكان عشرة الف دينار، وكان مقاره اخوه رجلا جيد فاخذ المال وبنا به اسكنا [هيكل] على اسم ابو مقار بوادى هبيب وهو الهيكل الحسن قبلي هيكل بنيامين فانفق عليه تلتة الف دينار وصدق بجملة كبيره وبنا بيع كتير في ريف مصر، ولما حضرت وفاته سائوه ان كان

على أن الخليفة الظافر مالبث أن أغتيل سنة ٥٤٥ بتدبير من تصر بن الوزير أبى الفضل عباس. وقد أثار قتل الخليفة الظافر أهالى القاهرة ، فنشبت المعارك فى طرقات المدينة، وفر الوزير عباس وابنه نصر الى سورية، غير أنه لقى حتفه فى طريقة على يد جماعة من الفرنجة، أرسلتهم أخت الخليفة الظافرة فى أثره سنة ٤٥٥هـ. أما ابنه نصر، فقد باعه الفرنجة فى عسقلان وأرسل الى القاهرة سنة ٥٥٠هـ. فى قفص حديد، وطيف به فى المدينة، ثم صلب حيا على باب زويلة، وأحرقت جنته فى المحرم سنة ٥٥١هـ/ ١١٥٦م.

كان لاضطراب الأحوال الداخلية في مصر في عهد الخليلفة الظافر، أثر بالغ في زوال سيطرة الفاطمين على ما بقى لهم من المدن الساحلية بالشام، فانتهز الصليبيون فرصة الضعف الذى كانت تعانيه الدولة الفاطمية في مصر، وعملوا على محاصره عسقلان سنة ١٨٥هـ، فتصدى لهم أهلها، كما قويت نفوسهم بوصول الأسطول الفاطمي الى هذه المدينة، غير أن الصليبين ما لبثوا أن عمدوا الى تشديد الحصارة عليها ومهاجمتها، مما اضطر أهلها الى طلب الأما ن، فأجيبوا الى طلبهم وخرج منها من استطاع الرحيل عنها بطريق البروالبحر، وبذلك تيسر للصليين الاستيلاء على عسقلان، و فقدت الخلافة الفاطمية آخر مدن فلسطين التي كانت لاتزال تخضع لسيادتهم.

١٠. خلافة الفائز بنصر الله.

بويع بالخلافة بعد مقتل الظافر لابنه عيسي وهو في الخامسة من عمره ولقب بالفائز بنصر

معه شى يوصى به بما يفعلوه فيه، فقال الرب شاهد على اننى وجدت لاخى عشرة الف دينار وتحصل لى فى الكرسى وفيما اخذته فى كتابة السنودس فى كل سنة شيا كثير وقد انفقت جميع ذلك والرب يشهد على اننى لم يق معى غير دينار واحد ورباعى وهوذا انا منتقل من هذا العالم وانا اقسم عليكم ان تدفعوه للكهنة الذين يقرون على. وهذا الاسقف مينا الذى خلف هذا المال الكثير لم

الله. وقد بدا عليه الفزع والاضطراب من مشاهدته القتلى فى القصر، ولم يطب له عيش مدة خلافته كما ساد الفزع القصر الفاطمى اذ ذاك ، وبعثت عمة الفائز الى طلائع بن رزيك والى الأشمونين والبهنسا بالكتب وفى طيها شعور النساء تستصرخ به على الوزير عباس، وطلب منه نساء القصر القدوم لانقاذهن من الأخطار المحدقة بهن فقدم طلائع القاهرة بعساكره من العربان والأجناد فى يوم الأربعاء تاسع عشر ربيع الأول سنة ٤٩هه، وكان يرتدى ثيابا سوداء، ومعه أعلام سود، وشعور النساء التى أرسلت اليه من القصر على رءوس الرماح. وقد على المقريزى (اتعاظ الحنفا. جـ٣.ص٢١٧) على ذلك بقوله: فكان هذا من الفآل العجيب، فان الأعلام العباسية السوداء دخلت الى القاهرة وأزلت الأعلام العلوية البيض بعد خمس عشرة سنة».

تقلد طلائع بن رزيك الوزارة بعد قضائه على الاضطرابات التى حدثت بالقاهرة على أثر مقتل الخيفة الظافر، وتلقب بالملك الصالح، وأسند اليه الخليفة جميع أمور الدولة فى سجل توليته الوزارة. وقد جاء فيه: « فقلدك من وزارته، وفوض اليك تدبير ممالكه وكفالته، وجعل لك امارة جيوشه الميامين وكفالة قضاة المسلمين وهداية دعاة المؤمنين، وترديد ما هو مر دود اليهم من الصلاة كخطابة وارشاد الأولياء المستجيبين، والنظر فى كل ما أغدقه الله من أمور اوليانه أجمعين وجنوده وعساكره المؤدين وكافة رعاياه بالحضرة وجميع أعمال المملكة ، دانيها وقاصيها، وسائر أحوال الدولة باديها وخافيها..».

(\*) سندجرا: من المدن المندرسة كانت تابعة للغربية

محافظة كفر الشيخ.

المندرسة، كانت تابعة للغربية.

(\*) بشبيش: من المدن القديمة كانت تابعه للغربية ولكن في منة ١٩٣٨ أصبحت تابعه لمركز بيلا (\*) شبرا دما به: من المدن القديمة

يقنعه ذلك حتى انه اعمر كوم [سندجرا] (\*) بين كرسيه وكرسى سمنود وصار فيه عشرة بيوت مسكونة، فبنوا هناك كنيسة صغيرة طولها خمسة اذرع او ســــــة طوب طين، وكــان الكوم بين [بشبيش] (\*) وشبرادمابه، فلما سمع اسقف سمنود اتاها وبنا فيها مذبح لطيف وكرزه ومضى لان شبرادمابه (\*) له وهي من حقوق كرسيه، فلما سمع انبا مينا الاسقف المقدم ذكره بذلك جا الى الكنيسة المذكورة وهدم المذبح الذي بناه اسقف

أما فيما يتعلق بالوزير عباس فانه سار مع ابنه نصر وأتباعه يريد أيله، ليسير منها الى بلاد الشام، فأرسلت أخت الخليفة الظافر الى الفرنج بعسقلان، تطلب منهم التصدى لعباس وبذلت لهم الأموال، فقاتله الفرنج حتى قتل، وأسر ابنه نصر، وحمل في قفص من حديد الى القاهرة، في ربيع الأول سنة ٥٥٠هـ حيث طيف به في المدينة،ثم صلب على باب زويلة.

شرع الصالح طلائع بن رزيك، بعد قيضائه على الاضطرابات الداخلية في الاستبداد بالسلطة، فتتبع أرباب البيوتات والنعم والأعيان فسلبهم أموالهم، وقبض على الآمراء، وضيق على أهل القصر مستغلا صغر سن الخليفة، وجعل له مجلسا يحضره الأدباء في الليل. وكان يعرض عليهم شعره، فهرع اليه الناس ودونوا ما ينظمه من الشعر. وبلغ من ميله للشعر والشعراء، أنه دعا الفقية الشاعر نجم الدين عمارة اليماني الى مجلسة، حين قدم الى القاهرة برسالة من أمير الحرمين قاسم بن فلستيه سنة ٥٥٠هـ.

## ١١. خلافة العاضد لدين الله:

لما توفي الفائز في السابع عشر من رجب سنة ٥٥٥هـ، دون أن يوصي لأحد بولاية العهد أو الخلافة من بعده، أقام الوزير الصالح طلائع بن رزيك. العاضد خليفة، وفي ذلك يقول المقريزى: (اتعاظ الحنفا جـ٣.ص ٣٤٣): ١ لما مات الخليفة الفائز، ركب الصالح بثياب الحزن واستدعى زمام القصر، وسأله عمن يصلح في القصر للخلافة: فقال: ههنا جماعة، فقال: سمنود وبنا غيره، فلما سمع اسقف سمنود بذلك صعب عليه جدا وجا الى هناك ومعه جماعة وانبا مينا الاسقف هناك فاجتمعو وتخاصمو ووقع بينهم قتال ولم يفترقو حتى سفكت بينهم الدما، فانظرو الان الى ذلك الاسقف الذى جمع المال الكثير كيف قاتل على شى هذا مقداره حتى انزل الله غضبه على ذلك الكوم واخربها الى الان، واسم الكوم سندجرا.

وفى ايامهم اعنى الرعاة انقطع التعليم ايضا ولم يردع احدا احد ولا يقول له اخرج القذا من

عرفنى بأكبرهم، فسمى له واحدا، فأمر باحضاره، فتقدم اليه أمير، يقال له على بن مزيد، وقال له سرا: لايكن عباس أحزم منك رأيا، حيث اختار الصغير وترك الكبير، واستبد بالأمر، فمال (الصالح) الى قوله، وقال للزمام: أريد منك صغيرا، فقال :عندى ولد الأمير يوسف بن الحافظ واسمه عبد الله، وهو دون البلوغ، فقال (الصالح) على به ، فأحضر اليه بعمامة لطيفة وثوب مفوط.. ، وكان عمره احدى عشرة سنة. ثم أمر صاحب خزانة الكسوة أن يحضر بدلة ساذجة خضراء \_ وهى لبس ولى العهد اذ حزن على من تقدمه \_ وقام فألبسه اياها. وبعد أن تم تجهيز الفائز وحمله الى تربته أخذ (الصالح) بيد عبدالله، وأجلسه إلى جانبه، وأمر أن يحمل إليه ثياب الخلافة، فألبسها وبايعه وتبعه سائر الناس فى مبايعته، ولقب بالعاضد لدين الله، في يوم الجمعة الثامن عشرمن رجب سنة ٥٥٥ه..

يتضح لنا ثما تقدم الى أى حد زادت سلطة الوزراء فى العصر الفاطمى الأخير، حتى أصبحوا يتدخلون فى تولية الخلفاء، كما أن بعضهم انصرف عن تأييد مذهب الخليفة الفاطمى وأهل دولته، كما فعل كل من الوزير أبى على أحمد بن الأفضل وطلائع بن رزيك. وقد أظهرا مذهب الامامية وعملا على احلاله فى مصر محل مذهب الاسماعيلية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد كان للوزير طلائع ابن رزيك مطامع خاصة تجلت فى حرصه على زواج ابنته من الخليفة العاضد. وكان يرجو من وراء هذه المصاهرة أن ترزق ابنته منه ولدا، فيجمع لبنى زيك الخلافة مع الملك.

عينك ليلا يقول له اخرج انت الخشبة اولا من عينك، وكانو رووسا البيعة فيما تقدم يطلبو امر [إمرء = أنسان] فيه علم ومعرفة ليجعلوه كاهنا اذا شهد له جماعة ثقات بالعفاف والعلم من صغره، وانقلبت الامور وصار الفهيم العالم غير معدود لا سيما ان كان فقيرا، والجاهل الغير فهيم مكرما عندهم مبجلا لا سيما ان كان موسرا ليقدموه للطقس العالى من طقوس الكهنة، فمنجل [فمن أجل] ذلك نزلت يد الرب عليهم وحل غضبه

على أن الوزير الصالح طلائع بن رزيك الذى انتقص من سلطة الخليفة العاضد، وكثرت مضايقته لأهل القصر، سرعان ما قتل بتدبير من خاصة الخليفة في رمضان سنة ٥٥٦هـ، وخلفه في الوزارة ابنه أبو شجاع رزيك بن الصالح ولقب بالملك العادل الناصر أمير الجيوش.

واجه العادل بن طلائع بن رزيك بعد توليته الوزارة بخروج شاور بن مجير السعدى عليه، بسبب عزله عن ولاية قوص وتولية غيره، ثم دخل القاهرة بصحبه فريق كبير من أتباعه وتخلص من العادل، وخلفه في الوزارة، في المحرم سنة ٥٥٨هـ. وبدأ عمله بزيادة مرتبات الأجناد والعرب وحاشية القصر. لكنه لم يتمتع طويلا بالوزارة، فسرعان ما ثار عليه ضرغام أحد أفراد الجيش و وتقلد الوزارة مما اضطر شاور الى المسير الى الشام والالتجاء بنور الدين محمود صاحب دمشق، ليمده بقوة يستعين بها على استعادة نفوذه، ووعد بأن ينزل له عن ثلث دخل مصر بعد اقطاعات العساكر اذا ما عاونه في التغلب على ضرغام وانتزاع الوزارة منه، فتردد نور الدين بادئ الأمر في اجابة طلبه، ثم مالبث أن قوى عزمه على تحقيق رغبته، فأعانه بحملة، أسند قيادتها الى أسد الدين شيركوه. فلما وصلت هذه الحملة الى القاهرة، تصدت لضرغام وتغلبت عليه، ، وبذلك خلا الجو لشاور، فأعيد الى منصبه في الوزارة، في رجب سنة ٥٥٩هـ.

على أن شاور، سرعان ما تخلى عن حليفه نور الدين، فلم يف بما عاهده عليه، وأرسل

على البيعة لعلمه باننا لا نستحق ندخل من بابها كالزمان الذي انزل فيه غضبه على يروشليم حتى خرجت وسبى اهلها وبنيهم وبناتهم.

وكان راهبا اسمه يونس قس في اسكنا ابو مقار ساكن في بيعة القديس ابو نفر في الاسكنا الذي هو بحرى بيعة ابو مقار فراى جماعة يشترو الاسقفية بالمال فالقي الشيطان في قلبه نار محبة الاسقفية ولم يكن معه شيا يدفعه عنها فحضر عند انبا زخارياس البطرك وقال: اريد تلبسني ثياب

الى أسد الدين شيوكوه، يطلب منه الرجوع الى الشام. ولم يكتف بذلك، بل بعث الى أملريك Amalric ملك بيت المقدس، يستمده ويخوفه من نور الدين إن ملك الديار المصرية، فسارع الى تلبية طلبه، وأرسل جيشا أرغم شيركوه على العودة بجنده الى الشام، وكان لهذه السياسة أثرها في توجيه أنظار كل من نور الدين صاحب دمشق والفرنجه ببيت المقدس إلى غزو مصر، فانفذ نور الدين حملة ثانية الى مصر سنة ٥٦٢هـ بقيادة أسد الدين شيركوه، وذلك حين ثبت لديه غدر شاور به ونقضه الاتفاق معه، وسير بصحبته بعض الأمراء. وكان صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب من بين الذين اشتركوا في هذه الحملة.

رأى شاور أن يستنجد مرة ثانية بالفرنجة، فاستقر رأيهم على تحقيق رغبته خشية أن يستولى جيش نور الدين على مصر، ويضمها الى بلاد الشام، فيصبح مركزهم في بيت المقدس مهددا بالأخطار. ولما وصلت عساكر الفرنجة الى مصر، انضمت الى جيوش شاور والمصريين. وكان شيركوه قد تقدم بقواته الى الصعيد فتتبعه الفرنجة والمصريون، والتقى الفريقان في مكان يعرف بالباين(١)، فكان النصر حليف شيركوه، الذي رأى بعد ذلك ، أن يسير الى الاسكندرية عن طريق الفيوم، فدخلها من غير مقاومة، وعين ابن أخيه صلاح الدين واليا عليها وأبقى معه نصف الجيش.

<sup>(</sup>١) قرية جنوب المنيا.

(\*) دبيق: من المدن التى دمــرها الملك الكامل عندما دمر مدينة تانيس سنة ٢٢٧م. وكانت تقع بين تانيس ودمياط داخل بحيرة تانيس (المنزلة). انظر الهـامش الثالث ص٤٠٢.

الاسقفية فقط واجعلنى على كرسى خراب مثل دبقو (\*) وولو انه لا يكون فيه الا ثلث منا فانى لا اقدر اصبر عن ذلك مما قد غلب على من الفكر لمشاهدتى هولا الذى تقسمهم بالمال وليس هم مستحقين، وانا مدحوض لاجل انى فقير وليس معى شيا وانت تعرفنى، وكان البطرك المذكور عفيف جدا مثل الخروف الوديع ولم يكن يفعل شيا مما ذكرناه برايه، حتى الخبز الذى ياكله اذا خلوه لا يطعموه لا يطلبه، وكذلك الما الذى

أما قوات الفرنجة والمصريين، فعادت الى القاهرة بعد واقعة البابين، ثم زحفت الى الاسكندرية حيث قامت بحصارها برا مدة ثلاث أشهر، بينما سار اليها أسطول الصليبيين وأخذ يحاصرها بحرا، حتى قلت بها الأقوات. ولم يكن لدى صلاح الدين من الجند ما يمكنه من رفع الحصار، فأسرع أسد الدين شيركوه الى نجدته، ولم يلبث المصريون والفرنجة، أن ارسلوا اليه يطلبون الصلح، فأجابهم الى ذلك، واشترط ألا يقيم الفرنجة فى البلاد المصرية. وتسلم المصريون الاسكندرية فى منتصف شوال سنة ٢٦٥هـ، وعاد شيركوه الى دمشق.

على ان جميع قوات الفرنجة لم تغادر مصر، تنفيذا لهذا الصلح، بل عقد شاور مع الفرنج اتفاقا، كان من شروطه، أن يكون لهم بالقاهرة قلعة (شحنة) صليبية، وأن تكون أبوابها بيد فرسانهم ليمتنع نور الدين عن انفاذ عسكر اليها، كما اتفق الطرفان على أن يكون للفرنج من دخل ديار مصر في كل سنة مانة ألف دينار. ومما يجدر ذكره، أن شاور قرر لهم ذلك من غير علم العاضد ولا مشاورته، وقد عقب أبو شامة في كتاب (الروضتين في أخبار الدولتين ص غير على هذا الاتفاق بقوله: ه هذا كله يجرى بين الفرنج وشاور، وأما العاضد صاحب مصر، فليس له من الأمر شئ ولا يعلم شيئا من ذلك قد حكم عليه شاور وحجبه ، أما عن الفرنج، فقد عادوا الى بلادهم وتركوا بالقاهرة جماعة من مشاهير فرسانهم.

أدى دخول الفرنجة البلاد المصرية الى اطلاعهم على ما وصلت اليه حالة هذه البلاد من

يشربه، وكان كالاخرس وكانو اهله وتلاميذه حاكمين عليه وهم يدبرونه وهم الذين ياخذون المال عمن يقدموه له ليجعله فيما يريدو، ولو اراد ان يطعم انسان خبر فما قدر الا باحسانهم، واذا التمس منه انسان شيا ارسله اليهم، ومن التمس منه كهنوت انفذه اليهم ليفصلو معه والا فما يمكنوه يقسمه، فلما اتاه هذا الراهب الذى ذكرناه انفذه اليهم كالعادة، فمضى اليهم وخاطبهم مثلما خاطب البطرك فشتمه احدهم وهو خايال اسقف

الضعف والاضطراب مما جعلهم يطمعون في الاستيلاء عليها ذلك أنهم تحكموا في أهلها دون أن يقف في وجههم أحد، وبعثوا الى ملكهم أملريك يهونون عليه أمر امتلاك هذه البلاد، كما أن فئة من أعيان المسلمين بمصر ممن كانوا يعادون شاور، كاتبوا هذا الملك، يحببون اليه القدوم الى مصر وكان قد وصل اليه من بعض أعوانه أسماء قراها وخراج كل منها، وبذلك تمهد السبيل لقوات الفرنجة، لغزو البلاد المصرية، فخرج أملريك على رأس الحملة التي جهزها في أوائل سنة ٢٤٥هـ (١٦٩٩م)، ونزل على بلبيس وكتب بعض أعيان المسلمين كتبا اليه، يعدونه بالمساعدة لكراهتهم شاور. ثم تقدم الفرنجة في زحفهم صوب القاهرة، فاستقر رأى شاور على اخلاء الفسطاط، وأمر أهلها بالانتقال الى القاهرة، فحملوا معهم كل ما استطاعوا من متاع وطعام، وأشعل النار فيها حتى يكون ذلك حائلاً بينه وبين الفرنجة، واستمرت النار مشتعلة بها، أربعة وخمسين يوما.

ولما اشتد الفرنجة في محاصرة القاهرة، وضيقوا على أهلها حتى ضعفت قواهم، رأى شاور بعد أن أيقن من عجزه عن مقاومتهم وضعفه عن ردهم على أعقابهم، أن يعمد الى اعمال الحيلة، فأرسل الى أملريك يذكره بما بينهما من صلة المودة، ويخوفه من نور الدين. ويطلب منه الصلح على أن يؤدى اليه أربعمانة ألف دينار ويعجل بدفع مانة ألف دينار، وبذلك تقرر الصلح.

سخا وهو ابن اخو البطرك لما علم منه انه يريد الاسقفية بلا شي وقال له بعد الشتم: انك ان ذكرت من فمك شي على هذه القضية جعلت التلاميذ يهينوك. فاستحكم فيه الغضب ونهض ومضى الى مصر وشكى حاله للسلطان وكتب عدة رقاع في البطرك ليرفع للملك الحاكم بامر الله، فلما علمو الاراخنة بمصر بذلك منعوه ان يفعله وكتبو له كتب الى البطرك وكان يوميذا بوادى هبيب، فلما وصلت اليه الكتب دفعها لابن

على أن سياسة شاور تجاه الفر نجة، كانت تنطوى على المخادعة، فقد راسل نور الدين فى دمشق، يطلب منه النجدة، كما أن الخيفة الفاطمى العاضد، كتب فى هذه الأثناء الى نور الدين يستنجد به، ووضع فى رسالته خصلا من شعور النساء امعانا فى الضراعة.

لم تكد تصل هذه الرسائل الى نور الدين، حتى سارع الى تجهيز قو ة من حرسه الخاص، من التركمان بقيادة أسد الدين شيركوه ، وانضم اليه عدد كبير من الأمراء وبعض أقاربه، ومن بينهم صلاح الدين يو سف بن أيوب. ولم يكن راغبا فى المسير الى مصر لما لقيه من المصاعب فى حصار الاسكندرية، فأخرجه نور الدين كرها. وعلق المقريزى (اتعاط الحنفا جـ٣ ص ٢٩٥) على مسير صلاح الدين الى مصر بقوله: «فكان فى مسيره اليها تملكه اياها وغيرها من الأقاليم».

وبينما كان أملريك معسكرا بقواته أمام أسوار القاهرة، يستحث أهلها في طلب المال، جاءت الأخبار بقدوم أسد الدين شيركوه بالعساكر، فأزعج ذلك الفرنج، واضطروا الى الرحيل عن القاهرة والعودة الى فلسطين ثم دخل أسد الدين شيركوه القاهرة في شهر ربيع الآخر سنة ٥٦٥هـ، واستقبله الخليفة العاضد وخلع عليه، وأجريت عليه وعلى عساكره الجرايات الكبيرة.

۰٤٥

اخيه المقدم ذكره، فلما وقف عليها فغمز على الراهب واحضر العرب الذى هم خفرا الديارة وسلم الراهب اليهم فاخذوه ورموه في بير ورجموه بالحجارة ليقتلوه، فوجد في البير موضع خرق فدخل فيه واختفى ولم يلحقه ولا حجر واحد، فلما سمع البطرك الخبر حمل التراب على راسه ونتف شعر لحيته واحرم ابن احيه على مافعله بالراهب وانفذ تلاميذه الى البير فاصعدوه منه وعزوه وسالوه ان يتسلى، واوعده البطرك ان

أيقن شاور بعد وصول حملة شيركوه الثالثة الى القاهرة أن غايتها القضاء عليه والاستيلاء على مصر، فظل يوجس خيفة منه، وصار كل منهما يكيد خصمه. ولما حاول شاور تدبير مؤامرة للقبض على شيركوه ومن معه من الأمراء، نهاه ابنه الكامل، فعدل شاور عن عزمه غير أن أسد الدين مالبث أن اتفق مع أصحابه على التخلص منه، واضطلع بعضهم بتنفيذ هذه المؤمراة، فقبضوا عليه وقتلوه، ثم نهبت دوره. وهكذا انتهت حياة ذلك الوزير الذى استبد بالسلطة في أواخر العصر الفاطمي واستعان بالعناصر الأجنبية لتنبيت نفوذه ولم يعد للصليبين بعد مقتله من يحفزهم على التطلع الى غزو مصر.

أصبح أسد الدين شيركوه صاحب السلطان الفعلى فى البلاد بعد أن انتهى عهد شاور، فاتخذه العاضد وزيرا له، ولقبه بالملك المنصور أمير الجيوش، وقلده جميع أمور الدولة. وجاء فى سجل تعيينه وزيراه وقلدك أمير المؤمنين أمر وزارته وتدبير مملكته وحياطة ما وراء سرير خلافته، وصيانة ما استخلف عليه دعوة امامته، وكفالة قضاة المسلمين وهداية رعاة المؤمنين...»، كما أرصاه بأن يحسن معاملة رعاياه، بقوله: والرعايا قد علمت مانالهم من اجحاف الجبايات واسراف الجنايات وتوالى عليهم من ضرر النكايات، فأعمر أوطانهم التى خربها الجور والأذى، وأنف من صواردهم الكدر والقذى، وأحسن حفظ وديعة الله منهم،

يجعله اسقف على كرسى مما يخلو فصبر حتى خلى كرسيين فلم يجعله فى واحد منهما بل كان اهله وتلاميذه يخاطبوه بما يوجع قلبه فحينيذ امتلا حنقا بمنعهم له من الاسقفية الذى دخل فى قلبه محبتها، وهذا هو اول وجع لحق الشيطان اعنى الكبريا لانه مكتوب اذا حبلت الشهوة ولدت الخطية واذا نمت الخطية ولدت الموت، فمضى يؤنس الراهب الى مصر ليشتكى.

وخفف الوطأة ما استطعت عنهم، وبدلهم من بعد خوفهم أمنا».

أقام أسد الدين شير كوه بدار الوزارة، التي كان ينزل فيها شاور ومن قبله من الوزارء، وسلك مع الخليفة العاضد مسلكا طيبا حتى أعجب به ومال اليه، وطلب الى أعيان الفسطاط وأهلها، الذين جلوا عنها خلال الفتنة، وقدموا الى القاهرة الرجوع اليها.

استطاع أسد الدين شيركوه خلال الفتره القصيرة التى قضاها فى الموزارة، أن يقبض على زمام الأمور فى البلاد، كما وزع الاقطاعات على عساكره، وقام بأعباء الدولة دون أن يحدث أى تغيير على أصحاب العاضد، ولم ينكر عليهم أمرا من أمورهم، بل أقر هم على عوائدهم. غير أنه لم يبق طويلا فى الوزارة، فقد توفى بعد أن ظل فى منصبه ما يقرب من ثلاثة أشهر.

اختلف خواص العاضد فيها يتولى الوزارة بعد وفاة شيركوه كما تنازل أمراء نور الدين الذين كانوا مع شيركوه في طلب الرياسة والوزارة. لكن العاضد مال الى تولية صلاح الدين يوسف بن أيوب، وقال لأصحابه من الأستاذين وغيرهم والله أنى لأستحى من تسريح صلاح الدين، وما بلغت غرضا في حقه لقرب عهد مقام عمه (المقريزى: اتعاظ الحناف.جـ٣.ص

ومن ها هنا نقطع الكلام لان فيما فعله الى ان نذكره في موضعه.

فاما الملك الذى ذكرناه انفا [الحاكم بأمر الله] (\*) وانه تقلد امر المملكة وهو صبى صغير جدا وانه نشا وكبر وصار كلاسد يزير [يزأر] ويطلب فريسة وصار محب لسفك الدما اكثر من الاسد الضارى حتى ان جماعة احصو من قتل بامره فكان عدتهم ثمنية عشر الف انسان، اول ما

### (\*)القتل سياج الطفيان

الحاكم يقبض على السلطة ويتولى إدارة الشؤون. هيئته وروعة مظهرة. كيف تصوره لنا الرواية الإسلامية. فتكه بابن عمار. مصرع عدة من الكبراء. مقتل الرئيس فهد.

٣٠٨.)، ثم أرسل في طلبه وخلع الوزارة، ولقبه الملك القاهر في اليوم الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة ٤٣٥هـ. وجاء في سجل تقليده الوزارة:

ولما رأى الله تقلب وجه أمير المؤمنين في سمائه ولاه من اختيارك قبله، وقامت حجته عند الله باستكفائك وزيرا له ووزيرا للملة، فناجته مراشد الألهام وأضاءت له مقاصد لا تعقلها كل الأفهام وعزم له على أن قلدك تدبير مملكته.. فتقلد وزارة أمير المؤمنين من رتبتها التي تناهت في الأناقة، الا أن لا رتبة فوقها الا ما جعلها الله للخلافة.. ».

شرع صلاح الدين بعد أن ولى وزارة العاضد الفاطمى فى استمالة قلوب الناس اليه. وكان لبذله الأموال عليهم أثره فى اكتساب محبتهم مما ساعد على تقوية مركزه فى مصر. كما عمل على التقرب الى الخليفة العاضد بما يرضيه، مما جعله يكسب رضاه.

على أن صلاح الدين مالبث أن استغل توليته الوزارة في العمل على ازدياد سلطته واضعاف شأن الخليفة العاضد، فأمر بذكر اسم نور الدين محمود في الخطبة بعد الخليفة الفاطمي، وأقطع أصحابه البلاد، وأسند اليهم بعض المناصب، واستبد بجميع الأمور، ومنع العاضد من التصرف، وبذلك كشف القناع عن حقيقة نواياه ازاء الخلافة الفاطمية، وتجلى للناس حرصه على القضاء عليها.

تولية العداس ومقتله. مقتل ريدان الصقلي. حوادث قبل أحرى. مصرع زعماء كتامة. فتنة في القيضاء. النزاع بين القياضيين الحسين ابن النعمان وعبدالعزيز بن النعمان. تأييد الحاكم للحسين وخطابه له. تغيره عليه ومصرعه. مقاتل أخرى. ذعر رجال الدولة. استخباثة المتبصرفين والعبمال والحسدم. صدور الأمسانات لتطمينهم. ارتياع الجسمع القاهري. الحسين بن جيوهر وصهره عبدالعزيز بن التعمان. مطاردتهما ومصرعهما. مذبحة الغلمان والكتاب. مقتل القائد الفيضل والوزير الروذبارى والوزير ابن عيدون وآخرين. مأساة القائد غبن وكاتبه الجرجرائي. موجة التقتيل والسفك. مقتل قاضي القضاة سعيد بن مالك. مقتل الوزير الوزان وغسيسره. عسدد الضحايا. الإرهاب المنظم. القتل وسيلة للحكم. أقوال الرواية في ذلك. السفك ملاذ الطغاة في كل عصر.

كان الحاكم بأمر الله صبية في نحو السادسة عشرة، حيثما بدأ

النفس، كان حاكما حقيقيا يقبيض على السلطة بيديه القويتين، ويشرف بنفسه على مصاير هذه الدولة العظيمة، ويبدى في تدبير شؤونها نشاطأ مدهشا، فيباشر الأمور في معظم الأحيان بنفسه، ويتولى النظر والتدبير مع وزرانه (١٠)؛ وهكذا كان الأمير اليافع يؤثر العمل المضني، على محالي اللهو واللعب، التي يغيم تيارها من كسان في سنه، وفي مسركسزه وظروفه؛ وقيد لزم الحياكم هذا النشاط المضنى طوال حياته. وكان الحاكم ذا بنية قوية متينة، وكان منذ حداثته يتمتع بمظهر الجبابرة، مبسوط الجسم، مهيب الطلعية، له عينان كبيرتان موداوان تمازجها زرقة، ونظرات حادة مروعة كنظرات الأسد، لايستطيع الإنسان صبرا عليها، وله صوت قوى مرعب يحمل الروع إلى سامعيه (٢)؛ وتقسول الرواية المعاصرة في وصفه: ١ كان منظره مثل الأسد، وعيناه واسعة شهل، وإذا نظر إلى الإنسان يرتعد لعظم هيبته، وكان صوته جهر مخوف، ويقول الأنطاكي: وولقد كان جماعة يتعمدون للقائه في أمور تضطرهم إلى

ذلك، فإذا أشرف عليهم سقطوا على الأرض وجلا منه، وفحموا على خطابه، ولقد كان الحاكم في الواقع سليل نسل من الجبابرة الصحراويين الأقسوياء، الذين يذهبون في زهرة العسمسر والقبوة (٣)، وكيان أبوه بالأخص عظيم القامة، عريض المنكبين، قبوى التكوين (٤)، فبورث عنه ولده هذه الخيواص الطبيعية البديعة، ولم يبددها في شهوات النفس التي ينغمس فيبها أبناء القصور.

وهنا يبدأ عصر الحاكم بأمر الله حقا، وهو أغرب عصر في تاريخ مصر الفاطمية، عصر يمازجه الخفاء والروع. وتطبعه ألوان من الإغسراق والتناقض، مدهشة مثيرة معا؛ ولكن هذه الألوان الخفية المغرقة، وهذه النواحي المتباينة، هي التي تسبغ على العصر أهميته وطرافته، وهي التي تحيط شخصية الحاكم بحجب كثيفة من الظسلمات يصعب اختراقها. ويحسن قبل أن نعرض إلى درس هذه الشخصية العجيبة وقبل أن نحاول استجلاء غوامضها، واستقراء حقيقتها، أن نستعرض أولا أعمال الحاكم وتصرفاته، وحوادث العصر

يضطلع بمهام الدولة على هذا

النحو. بيد أن هذا الفتى القوى

<sup>(</sup>١) راجع ابن الصيرفي، الإشارة الى من نال الوزارة ص٢٦.

<sup>(</sup>٧) أخبآر الدول المنقطعة للوزير جمال الدين المصرى (نسخة دار الكتب الفتوغرافية المحفوظة برقم ٨٩٠ تاريخ).

<sup>(</sup>٣) يلاحظ أن العزيز أبا الحاكم توفي في الثالثة والأربعين، وأن جده المعز توفي في السادسة والأربعين، وأن المنصور والد المعز توفي في النانية والأربعين (راجع خطط المقريزي ج٢ ص١٦٣ و ١٦٦٧).

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير ج٩ ص٠٤.

وظروفه، ثم نحاول على ضونها أن نتفهم روح العصر، ونفسية تلك الشخصية الفريدة التي أفاضت عليه من خفائها وروعتها، وملأته بنشاطها ونزعاتها وأهوائها، وتبوأت فيه المقام الأسمى.

تقدم الرواية الإسلامية إلينا، الحاكم في صور مروعة مثيرة، فتقدمه إلينا أولا في صورة جيار منتقم، وسفاك لا يخبو ظمؤه إلى الدماء، ثم تقدمه إلينا في صورة طاغسيسة، مسضطرم الأهواء والنزعات، مستناقض الرأى والتصرفات، لا تكاد تلمس لأعماله باعشا أو حكمة، شرسا جموحاً، ميالا الى الشر، خؤونا وافر الغدر، لا يستقر على ثقة أو صداقة؛ وتقدمه الينا على العموم في ثوب شخصية بغيضة خطرة، فاقدة الإتزان والرشد، يغلب عليها الجانب الأسود؛ ولكنها مع ذلك لا تنكر عليه بعض نواحي الخير والخلال الحسنة، فتصفه لنا بالجود والتقشق، والزهد في كثير من من متاع الحياة الدنيا.

ه وكسان الحساكم سسيىء الاعتقاد، كثير التنقل من حال

الى حال... وكان مؤاخذا بيسيو الذنب، حاداً، لا يملك نفسه عند الغضب، فأفنى أنمآ وأجيالا وأقام هيبة، عظيمة وناموساً،(١). وكان ردىء السيرة، فاسد العقيدة، مضطرباً في جميع أموره، يأمر بالشيء ويبالغ فيه، ثم يرجع عنه ويبالغ في نقضهه (٢).

افتتح الحاكم عهد حكمه، بقتل برجوان وصيه ومدبر دولته، وكان للجريمة باعث سياسي قوى، فلم تكن يومنذ دليلا على حبه للسفك أو ظمنه الى الدم، وقد عني الحاكم بأن يوضح لنا ظروفها ومبرراتها؛ غير أن الحاكم ما لبث أن أتبع ضربته بضربة دموية أخرى، هي مقتل الحسن بن عمار زعيم كتامة وأمين الدولة السابق؛ وكان الحاكم قد حماه يخترع كل وقت أمورا وأحكاما من برجوان، وأطلق له رسومه يحمل الرعية عليها، (٤). «وكان وجراياته، وأذن له بالركوب الى حاله مضطرباً في الجور والعدل، القيصر. ففي ذات مساء، حين انصرافه من اقصر؛ انقض عليه والإخسافسة والأمن، والنسك والبدعة (٥). في هذه الصور جماعة من الغلمان الترك، كانت قد هيئت للفتك به، فقتلوه وأمشالها تقدم الرواية الإسلامية وحملوا رأسه الى الحاكم (١٤ الينا الحاكم؛ ولا ريب أن في حياة شوال سنة ٣٩٠ ـ أكتوبر سنة الحاكم وفي أعماله وتصرفاته، ما ١٠٠٠م)(٦). ولم تكن للجريمة يسرر كشيسرا من هذه الأوصاف

المثيرة، غير أنها ليست كل شيء

في هذه الحياة العجيبة الغامضة،

ومن الخطأ أن نقف عندها في تصوير الحاكم والحكم عليه، ومن الواجب أن نتقيصي في حساة الحاكم جهوانب أخسري، وأن نحاول تفهم شخصيته ونفسيته، على أضواء أخرى. اوكانت خلافته متضادة بن شجاعة واقدام، وجبن وإحجام، ومحبة للعلم وانتقام من العلماء، وميل الى المسلاح، وقيتل الصلحاء، وكان الغالب عليه الصللاح، وربما بخل بما لم يسخل به أحمد قطه (٣). وركسان جواداً، سمحاً، خبيثاً ماكراً، ردىء الإعتقاد، سفاكا للدماء، قتل عددا كبيرا من كبراء دولته صبرا، وكان عجيب السيرة،

<sup>(</sup>١) الوزير جمال الدين، أخبار الدول المنقطعة (النسخة الفتوغرافية المشار إليها).

<sup>(</sup>٢) المكين ابن العميد (تاريخ المسلمين) طبعة ليدن ص٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) مرآة الزمان في تاريخ الأعيان لابن قزأوغلي المعروف بسبط ابن الجوزى ومنه عدة مجلدات فتوغرافية بدار الكتب (رقم ٥٥١ تاريخ) ومرجعنا منها هو المجلد الحادى عشر ج١٣ ص٤٠١ وما بعدها؛ (وأورده النجوم الزاهرة جءٌ ص١٧٦).

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان ج٢ ص١٦٦. والذهبي في تاريخه (مخطوط بدار الكتب) مجلد ٢٢ في وفيات سنة ١١١هـ (وأورده النجوم الزاهرج ج\$ ص١٧٨).

<sup>(</sup>٥) ابن خدون ـ كتاب العبر ـ ج ٤ ص ٩٠.

<sup>(</sup>٦) المقريزي في الحطط ج ٣ ص٥٨. وفي اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ٩٥٦.

بواعث ظاهرة، ولكنا نستطيع أن نعللها برغبة الحاكم في سحق الزعماء ذوى البأس والعصبية، في مواطن كثيرة؛ وكانت كتامة أقوى القبائل المغربية كما قدمنا، وكان ابن عمار أقوى زعماء الدولة. ولكن سنرى من جمهة أحسرى أن الحاكم يسسوف في القتل، في قيقتل وزراءه وغلمانه تباعاً، دون حكمة ظاهرة إلا ما كان من نزعة مؤقتة أو سخط فجائي.

فى أواخر سنة ٣٩١هـ، قتل الحاكم مؤدبه أبا التميم سعيد بن سعيد الفارقى، قتل وهو يسامره فى مجلسه، وكان قد رتب مقتله مع الغلمان الترك. وكان الحاكم قد نقم عليه تدخله فى شئون الدولة وقراءة الرقاع. وفى الحرم من العام التالى (٣٩٣هـ)، قتل الحسبة، وكان بقالا وابتسم له الحشبة، وكان بقالا وابتسم له الحظ، فيأساء معاملة الناس، وتدخل فيما لا يعنيه من الشئون، فاعتقل ثم قطعت يده ولسانه، وضربت عنقه.

وفی المحرم سنة ٣٩٣هـ، قتل أبو على الحسس بن عسسلوج وأحرق، وكان من أكابر المباشرين لشنون المال. وفی جمادی الأولی من نفس العام (مارس ١٠٠٤م)، قتل الحاكم وزيره فهد بن ابراهيم النصرانی، بعد أن قسضی فی

الرواية الكنسية المعاصرة، إن الحاكم أمر بقستله لأنه أبى أن يعتنق الإسلام، وتجعل منه شهيدا، وتزعم أن جثته ألقيت الى النيران فلم تحترق. ولما قتل فهد، حمل أخوه أبو غالب الى سقيفة القصر من مال أخسه، جرابات بها خمسمائة ألف دينار، فلما وقف الحاكم على أمرها، أعرض عنها، ثم أمسر بردها، فسردت الى أولاد فهد، وقال أنا لم أقتله على مال، ورد الى أولاد فيهمد أيضما حق استعمال السروج الحلاة: وأذن لهم بالركوب. ولكنه ما لث أن أمر بأبي غالب فقتل وأحرق بالنار لأقوال نقلت عنه. وأقام ا-ماكم مكان فهد في النظر والسفارة، أبا الحسن على بن عمر العداس، وخلع عليه، وعلى ابنه محمد، وكمذا على الحمسين ابن طاهر الوزان. بيد أنه لم تمض سوى أشهر قلائل حتى سخط اخاكم على العداس، فقتل في شعبان وأحرق. وقبل ذلك في رجب قتل أبو طاهر محمود ابن النحبوي متولى أعمال الشأم لكثرة تجبره وعسفه. وفي أواخر ذي الحجة من نفس العام، قبتل أبو الفيضل ريدان الخادم الصقلبي صاحب المظلة، وكان الحاكم قد أعتقه، وأمر أن يكتب في مكاتباته من ريدان مولى أمير المومنين، وبعد

منصبه زهاء ستة أعوام. وتقول

التالى (٣٩٤هـ) خلع الحاكم على مظفر الحادم الصقلبى، وندبه مكان ريدان لحسمل المظلمة(١).

وفسى سنسة ٢٩٤هـــ (١٠٠٥م) قتل أكثر الأعيان ورجال الدولة. وقعد ذكر لنا المقريزى ثبتا طويلا ممن قتلهم الحساكم في تلك السنة، فكان منهم العسكري منجمه، وأبو على عسلوج الديباجي، وعلى بن المندو في الشاعر الأعمى، واسماعيل بن سوار، وابن أبي خريطة، وقد كانا من أصحاب برجوان، وابن المغازني المنجم، وسبهل بن كلس أخبو يعقبوب الوزير، قتل لشدة طمعه وشراهته، وحاول أن يفتدى نفسه بثلاثمانة ألف دينار فلم يجب. وقتل القائد أبو عبدالله الحسين بن الحسن البازيار، لأنه كان إذا دخل المدينة من باب البحر يضع قدمه على عنق دابته، وكان الحاكم وهو في منظرته كثيراً ما يراه واضعاً قدمه قبالته. وقتل عبدة من زعماء كتامة، منهم المقداد بن جعفر، وعلى بن سلمان وأخوه يحيى، وخلف بن عبدالله، وابن سمود الكتامي، ومحمد بن على بن فلاح، وغيرهم، وقتل أيضاً عدد كبير من الغلمان والخاصة والجند والرعية لأسباب مختلفة. وخرج الكتاميون إلى باب الفسوح فترجلوا وكشفوا، رؤوسهم،

ذلك بأسابيع في المحرم من العام

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لموحة ٥٦ ب و ٥٧ ا و ب و ١٥٨.

واستخاثوا بعفو أمير المؤمنين، فاستدعى الحاكم جماعة منهم، ووعدهم خيرا، وكتب لهم سجل قرىء بالقصر والجوامع بإعلان الرضى عنهم، وإعسادتهم إلى رسومهم ومكانتهم(۱)

وفي شعبان من هذا العام صرف الحسين بن النعمان عن القنضاء؛ وكان الحسين قد غدا موضع سخط الناس حتى اعتدى بعضهم عليه خلال جلوسه بالجامع، فندب الحاكم جماعة للركوب معه في كل مجلس؛ وكان الحسين يتمتع بعطف الحاكم وثقته، وله عنده منزلة خاصة حتى عظم شأنه، وتمكن سلطانه. وكان فضلا عن رياسته للقضاء، يشغل في نفس الوقت منصب داعي الدعاة. ثم بدأ أمر القبضاء يضطرب، وظهرت في الأفق فتنة أشاعت الفوضي بين القبضاة والمتقاضين. وكنان أصل الفتنة يرجع إلى ما شجر من خلاف بين الحسين بن النعمان بصفته قاضيا للقضاة، وبين عبدالعزيز بن محمد بن النعمان مستبولي المظالم، وذلك أن عبدالعزيز اعتمد جماعة اختارهم

للشهادة لديه، فكان من حاكم خصمه إلى الحسين، لجأ خصمه إلى المرافة لدى عبدالعزيز، والأمر بالعكس. وكنان عبدالعزيز إذا جلس للنظر في المظالم، حسر شهوده عنده، وأشهدهم فيما يفعل ويمضى، ولا يحضر أحد منهم عند الحسين، وبقية الشهود القدماء يشهدون عنده؛ بينما يحضر غيرهم مجلس عبدالعزيز. وهكذا، حتى اضطربت الأوضاع، وأضحى المتقاضون في حيرة وبلاء، من جسراء هذا الخللاف المستمر. ولما كشر النزاع ين القاضيين، وذاع أمسره، كسب الحاكم بخطه كتابا الى النعمان يعسرب عن استنكاره لما وقع، ويؤكد ثقته في الحسين، وحقه في الانفراد باختصاصه، ووجوب التجاء الخصوم إليه متى ترافع أحدهم لديه. ولكن الخسلاف استمر بعد ذلك يتفاقم، وأخذ الحسين يفقد مكانته شينا فشيدا، حتى انتهى الأمر بتغير الحاكم عليه وإقالته، وذلك لريبة علقت به في اختلاس بعض الودائع القضائية، وكان الحاكم قد شدد عليه في صونها. فلزم الحسين داره

متوجسا خائفا؛ وندب عبدالعزيز ابن النعمان لتولى أعماله، مضافة الى مسا بيسده من ولاية المظالم، وخلع عليه، وأذن له بأخذ الفطرة والنجوى، وقراءة مجالس الدعوة أخرى حتى أدركته نقمة الحاكم، فقتل في السادس من المحرم سنة فقتل في السادس من المحرم سنة ذلك، وكان قد شغل منصب القضاء منذ سنة ٣٩٩هـ، ولبث فيه زهاء خمسة أعوام ونصف، وكان عالما أديا، يلتف حوله العلماء والأدباء "٢٠).

وتلا مصرع الحسين مقتلة أحرى زهق فيها عدد كبير من الخاصة والعامة، يربى عددهم على مائة، قتلوا أو أحرقوا<sup>(٣)</sup>، وحان من أكابر القتلى يومنذ عبد الأعلى بن هاشم من قرابة الحاكم، أمر بقتله لما بلغه يلى الخلافة، وأنه وعد قوماً من الملتسفين حسوله بولاية بعض الأعمال<sup>(٥)</sup>.

ولم يك ثمة ريب في أن هذه المذابح المتوالية، كانت عنوان نزعة خطيرة البطش والقتل،

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفاء (الخطوط) لوحة ٥٨ ب، والحطط ج ٤ ص٩٩.

<sup>(</sup>٢) اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ٥٦ ب و٥٧ أو ٥٨ ب و ٦٠.

<sup>(</sup>٣) الخطط ج ٣ ص ٣٣ و ج؛ ص٧٠.

<sup>(</sup>٤) لنجوم الزاهرة ج ٤ ص٢١٢.

<sup>(</sup>٥) اتماظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ٣٠.

واحتقار الحياة البشرية، وكان أشد الناس تعرضا لهذه النزعات الخطرة، أقرب الناس إلى الحاكم، من الوزاء والكتاب والغلمان والحاصة؛ ولم يكن الكافة أيضا بمنجاة منها، فكثيرا ما عرضوا للقسستل الذريع لأقل الريب والذنوب، أو لاتهامهم بمخالفة المراسيم والأحكام الغسريسة الصارمة، التي توالي صدورها في تلك الفترة، وكان رجال الدولة ورجال القيصر، وسائر العمال والمتصرفين، يرتجفون رعبا وروعا أمام تلك الفورات الدموية؛ وكان الجتمع القاهري، ولاسيما التجار وذوى المصالح والمعاملات يشاطرونهم ذلك الروع. ويروى لنا المسبحى صديق الحاكم ومؤرخة فيما بعد، أن الحاكم أمر في سنة ٣٩٥ (١٠٠٥م) بعيمل شونة كبيرة مما يلى الجبل ملنت بالسنط والبوص والحلفاء فارتاع الناس وظن كل من له صلة بخدمة الحاكم، من رجال القصر أو الدواوين، أنهــا أعــدت لإعدامهم، وسرت في ذلك إشاعات مخيفة، فاجتمع سائر الكتماب وأصحماب الدواوين، والمتصرفين من المسلمين والنصاري، في أحد ميادين القياهرة، ومازالوا يقبلون الأرض حتى وصلوا إلى القصر، فوقفوا على بابه يضجون ويتضرعون،

ويسألون العفو عنهم؛ ثم دخلوا القصر، ورفعوا إلى أمير المؤمنين، عن يد قبائد القبواد الحبسين بن جوهر، رقعة يلتمسون فيها العفو والأمان، فأجابهم الحاكم على لسان الحسين إلى ما طلبوا؛ وأمروا بالانصراف والبكور لتلقى سيجل العفو؛ وفي اليوم التالي صدر سجل كسبت منه نسخية للمسلمين، وأخرى للنصاري، وثالثة لليهبود، بالأمان والعفو عنهم (١). واشتد الذعر بالغلمان والخاصة على اختلاف طوانفهم، فضجوا واستغاثوا وطلبوا العفو والأمان فأجيبوا إلى ما طلبوا؛ وتبعهم في الاستغاثة التجار وأرباب المهن والحسرف؛ وتوالى صدور الأمانات لختلف الطوائف، فيصدر أمان للغلمان الأتراك، وصبيان الخاص والغلمان والعسرفياء، وصبيبان الدار، وأصحاب الاقطاعات والمرتزقة، والغلمان الحاكمية، وصدر أمان لخدم القبصر الموسومين بخيدم الحضرة، بعد ما اجتمعوا وهرعوا إلى قبر العزيز وضجوا بالبكاء والاستغاثة، وكتبت عدة أمانات للديلم والغلمان الشرابية والغلمان المرتاحية والعلمان البشارية، والنقباء والروم المرتزقة؛ وصدرت أمانات لسكان الأحياء الختلفة، ولسائر الطوائف مثل العطوفية، والجوانية، والجودرية،

والمظفرية، والصنهاجيين، والميمونية، وقرنت هذه الأمانات ووزعت على أهلها. وكذلك صدرت أمانات أخرى تربى على المانة لأهل الحرف والأسواق، قرنت كلها بالقصر وكلها من نص واحد. وقيد أورد المسينحي إحدى هذه الوثائق ونصها: وهذا كتاب من عبدالله ووليه المنصور أبي على الحاكم بأمو الله أمير المؤمنين لأهل مستجد عيدالله: إنكم من الآمنين بأمان الله الملك الحق المبين، وأمان جدنا محمد خماتم النبيين، وأبينا على خميس الوصيين، وآباننا الذرية النبوية المهديين، صلى الله على الرسول ووصية وعليهم أجمعين، وأمان أميم المؤمنين على النفس والأهل والدم والمال، لا خوف عليكم ولا تمديد بسوء إليكم، إلا في حد يقام بواجه، وحق يؤخذ لمستوجبه، فليوثق بذلك، وليعول عليه إن شاء الله تعالى، وكتب في جمادي الآخرة سنة خمس وتسعين وثلث مانة، والحمد الله وصلى الله على محمد سيد المرسلين وعلى خير الوصيين، وعلى الأثمة المهديين ذرية النبوة وسلم تسليما كثيراه (٢).

وهكذا هبت على الجسمع القساهرى ريح من الرهبسة والخسسوع، وأصبح اسم هذا الخليفة الفتى، الذى لم يجاوز

 <sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفاء (الخطوط) لوحة ٩٩ ب. وقد كانت الأوامر والقوانين والمراسيم، التي تصدر عن الحلافة الفاطمية، تسمى أولا
 ١٠لسجلات، ثم سميت في أواخر الدولة وبالعهود، (راجع صبح الأعشى ج٠١ ص ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) المقريزي في الخطط ج٣ ص ٣٢، ٣٣، وفي اتعاظ الحنفاء (المحطُّوط) لوحة ٩٠.

يومشذ العشرين من عسمره، وأصبحت نزعاته وتصرفاته، مثار الرعب والروع. ولم يك ثمة ريب في أن القتل كان في نظر الحاكم خطة مقررة، ولم يكن فورة أهواء فقط. وقد لزم الحاكم هذه الخطة الدموية طول حياته. ووقعت في الأعوام التالية، حوادث ومناظر من القبل الذريع لا نهاية لها، وكمانت تقترن أحيانا بضروب مروعة من القسوة. وقلما كان يغارد الحكم وزير أو كبير من كبراء الدولة إلا مستفوك الدم، وفي الأحموال النادرة التي ينجمو فيها المعزول بحياته، كانت تلازمه نقمة الحاكم حتى يهلك.

وتقدم إلينا قصة الحاكم مع قائد القواد الحسين بن جموهر، وصهره القاضي عبدالعزيز بن النعان متولى المظالم، مشلا من أروع أمثلة هذه المطاردات الدموية التي امتاز بها عهد الحاكم. ففي شعبان سنة ۲۹۸هـ (۲۰۰۹م)، عزل قائد القواد الحسين بن جموهر، وعين مكانه أبو الفسضل صالح بن على الروذبارى لينظر في سائر الأمور التي كان ينظر فيها، ولقب ابتقة ثقات السيف والقلم، ولم تمض أسابيع قلائل حتى أمر الحاكم الحسين وصهره عبدالعزيز بلزوم دارهما، ومنعا وسائر أولادهما من الركوب. ثم عفا عنهما، وأذن لهما في الركوب. وبعد ذلك بأشهر قلائل

في جــمـادي الأولى سنة ٣٩٩ هـ، صدر الأمر بالقبض عليهما، فقبض على عبدالعزيزبن النعسمان، وفر الحسين وأبناؤه وجماعة، واضطربت القاهرة لمكانة الحسين، وأغلقت الأسواق، فأفرج عن عبدالعزيز، وعاد الحسين مع أولاده، وعفا الحاكم عنهما، بعد أن ارتميا على أعتابه واستجارا به؛ ولكنهما لم يطمئنا طويلا إلى هذا العسف والمريب؛ فعمندا إلى القبرار مع أولادهمنا وجماعة، وغادرا القاهرة تحت جنح الظلام، ومعهما أموال وسلاح (ذو القعدة ٣٩٩هـ)؛ وفي صباح اليوم التالي سير الحاكم الحيل في طلبهما، فلم تدركهما، فأمر بمصادرة أملاكهما، وأحيط بسائر مالهما من المال والمتماع، وأخمذت إلى الديوان المفرد؛ وأنفذت لهما كستب الأمان في نفس الوقت. والتجأ الحسين وعبدالعزيز إلى البحيرة، واحتميا بعرب بني قرة، وتوالت عليهما كتب الحاكم بالأمان والعودة. ولكن الحسين اشترط لعودته أن يصرف الوزير ابن عبيدون متولى السفارة، لتخوفه من نياته وغدره، فصرفه الحاكم نزولا على هذه الرغبة، وعاد الحسين وعبدالعزيز، بعد أن استوثقا من الخليفة بالأمان والعفو، ودخلا القاهرة في موكب

فأصدر الحاكم عفوه عنهما، وقرىء سجل أمانهما علنا، وأشهد الحاكم قاضى القضاة على نفسه بالوفاء بنصه، وأذن للحسين في أن يلقب بقائد القواد. وكان ذلك في المحرم سنة ٤٠١هـ. واستسمسر الحسين وعبدالعزيز يركبان إلى القصر على رسمهما المعتاد بضعة أشهر. وفي ذات يوم استبقيا بالقصر «لأمر تريده الحضرة»، فجلسا وانسرف الناس. ثم قتلا فجأة وذلك في ١٢ جـمـادي الآخـرة سنة ٤٠١هـ (أوائل ١٠١١م)؛ وأحسيط في الحسال بدورهما وأموالهما، وصودرت، وحملت إلى الديوان المفرد، وهو الديوان الذي أنشأه الحاكم برسم من يؤخذ ماله من المقتولين وغيرهم. وكنذلك أخنذت سائر الأمانات والسجلات التي كتبت لهما. وعاد الحاكم بعد ذلك فاستدعى أولاد القتيلين، ووعدهم بالجميل وخلع عليسهم. وقسيل إن ولد الحسين وهم ثلاثة فروا إلى الشام، واستمغاثوا بحماكم أنطاكسة البيزنطي، فسير الحاكم إلى والي الشام بوجوب القبض عليهم. فأخذوا بالحيلة، وقتلوا وأرسلت رؤوسهم إلى القساهرة (سنة ۴۰۶هـ)<sup>(۱)</sup>.

وكان لمقتل الحسين بن جوهر والقاضى عبدالعزيز، وقع عميق في البلاط وفي الشعب، فالحسين

(١) المقريزي في الخطط ج٣ ص ٢٣ و ٢٤، وفي اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ٦٣ ب و ٦٣ ب؛ وتاريخ الأنطاكي ص١٩٩٠.

حافل، ومثلا بحضرة الحاكم،

ولد فاتح مصر ومؤسس دولة الفاطميين فيها، وعبدالعزيز هو حفيد القاضى الكبير النعمان الفيسروانى وسليل تلك الأسرة الفقهية النابهة التى حملت زعامة الدولة الروحية منذ نشأتها، وكانت المأساة خاتمة لنفوذ هاتين الأسرتين.

واليك طائفــة أخـــرى من حوادث القتل والسفك التي أمعن فيها الحاكم: في سنة ٣٩٩هـ (١٠٠٩م)، قبض الحاكم على جماعة كبيرة من الغلمان والكتاب والحدم الصقالية بالقمصر، وقطعت أيديهم من وسط الذراع ثم قستلوا، وقستل الفضل بن صالح من أعظم قواد الجيش، وهو الذي ظفر بالثائر أبي ركوة وأخمد ثورته كما سيجيء؛ وفي العام التالي وقعت مقتلة أخرى بين الغلمان والخدم، وقتل جماعة من العلماء السُّنية، وقتل أسامة بن محمد اللغوى والحسين بن سليمان الأنطاكي النحوى، وفر ثالثهم عبدالغني بن سعيد، وذلك يسبب اجتماعهم بدار العلم (دار الحكمة). وقتل رجاء بن أبى الحسين لأنه صلى صلاة التراويح في رمضان، وقتل الرواة أو أصحاب الأخبار عن آخرهم لكثرة أرجافهم، وابتزازهم أموال الناس بالأكاذيب(١).

وقتل في العامين التاليين عدة

مسعاقبة من الوزراء ورجال الحاص. وكان الحاكم قد أسند في الحسرم سنة ٣٩٩هـ، نظر ديوان الخسراج إلى أبي نصر بن عبدون الكآتب النصراني. ولم يمض على ذلك زهاء عام، حتى صرف صالح بن على الروذباري وثقة ثقات السيف والقلمه (صفر سنة ٤٠٠هـ)، وعين مكانه ابن عبدون لبنظر فيما كان ينظر فيه من الأعمال، وخلع عليه ولقب بالكافي. وأذن لصاّلح بالركوب إلى القمسر. ولم تمض أشهر قلائل على ذلك حتى قبض على صالح وقستل (شسوال سنة ٠٠٠ هـ)، وقتل في نفس الوقت غالب بن ملاك متولى الشرطتين والحسبة، وقتل عدة كبيرة من الكتاب والخدم وغيرهم. وصرف ابن عبدون عن النظر، بناء على رغبة الحسين بن جوهر كما تقدم (الحبرم سنة ٤٠١هـ)، وعين مكانه أحمد بن محمد القشورى الكاتب ليتولى شؤون الوساطة والسفارة؛ وصدر لابن عبدون أمان كتبه الحاكم بخطه، وكان الحاكم يثنى عليه، وعلى خدماته. بيد أنه لم تمض أشهر قبلائل حتى اعتقل ابن عبدون وقتل، وأخذت أمواله. وأما ابن القشوري فإنه لم يمكث في منصبه سوى عشرة أيام، ثم قبض عليه فجأة

تعظيم الحسين ابن جوهر، والعناية مشؤونه. وعين مكانه للوساطة والسفارة، أبو الجيوش زرعة بن عيسى بن نسطورس (الحرم سنة ١٠١هـ) ولقب بالشـافي. واستمر ابن نسطورس في منصبه زهاء عامين ثم مرض وتوفي (ربيع الثاني سنة ٢٠٣هـ) فكان من الرجال القالانل الذين عصمهم الموت أوحسن الطالع من بطش الحاكم. ويقسول لنا المقريزي، إن الحاكم تأسف على موته من غيسر قتل. وقال: دما أسفت على شيء قط أسفى على خلاص ابن نسطورس من سيفي، وكنت أود لو ضربت عنقه لأنه أفسد دولتي، ونافق على، وكتب إلى حسان بن الجراح في المداجاة على، وأنه يبعث بمن يهسرب

وللحاكم قصة دموية مروعة مع خادمة غبن، وكاتبه أبى القاسم الجرجرائي. وكان غبن من الحدم السود الذين يؤثرهم الحاكم سنة ٢٠٤هـ، للشرطة والحسبة بمصر والقاهرة والجزيرة، والنظر في جميع الأموال والأحوال، ولقب في سجل تعيينه بقائد ولقب بوع خاص بتنفيذ المراسيم الدينية والاجتماعية مثل مطاردة المسكرات، والمنع من بيع العسل والققاع والملوخية وغيرها عما أمر

وضربت عنقم، وذلك لما بلغ

الحاكم عنه من أنه كان يبالغ في

<sup>(</sup>١) المقريزي في الخطط ج٤ ص٨٨، وفي اتعاظ الحنقاء (المخطوط) لوحة ٦٣ب.

<sup>(</sup>٢) اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ٦٥ بُ و ٦٦ ا.

بمنعه، ومنع الملاهي واجتماع الناس في المآتم، والسيسر خلف الجنائز وغسيسرها. وعسهمه غبن بالكتابة عنه إلى أبي القاسم أحمد ابن على الحرجراني؛ وسطع نجم غَبَن وعَلَت مكانته، حتى أنه لما مرض، ركب الحاكم لعيادته، وسير إليه خمسة ألاف دينار، وخمسة وعشرين فرسا. غير أن هذه المظاهر البراقة لم تحل دون نكبته. وكان الحاكم قد سخط عليه قبل ذلك ببضعة أعوام، وأمر بقطع يده فصار أقطع اليد. وفي صفر سنة ٤٠٤، صرف غبن عن الشرطتين والحسبة، وقلدت لمظفر الصقلبي حامل المظلة. ولم يمض سوى قليل حتى سبخط عليه الحاكم كرة أخرى. وأمر بقطع يده الشانية (جمادي الأولى)، فقطعت وحملت الى الحاكم في طبق، فبعث اليه الأطباء للعناية به، ووصله بمال وتحف كشيرة. ولكن لم تمض أيام قالانل على ذلك، حتى أمر بقطع لسانه، فقطع، وحمل الى الحاكم أيضا، ومات غبن بعد قليل من جراحه (جمادي الأولى سنة \$ . \$ هـ).

وشملت النقمة أبا القاسم الجرجرائي كاتب غبن، فقد أمر الحاكم بقطع يديه عقب صرف غبن (ربيع الآخر سنة ٤٠٤هـ). وسبب ذلك أنه كان من قبل في خدمة ست الملك أخت الحاكم،

وتركها دون رضاه ليلتحق بخدمة غبن؛ ثم بعث اليسها برقعمة يستعطفها فيها، فارتابت منه، وبعثت بها الى الحاكم فسخط عليه، وأمر بقطع يديه، ويقال بل إنه كان يفض أحيانا المرقاع المختومة المرفوعة الى الحاكم، وبطلع على محتوياتها، وأبقى الحاكم بعد ذلك على حياة الحسرجرائي، فعماش أقطع الدين (١).

وَفَى ربيع الآخر سنة ٢٠٥هــ (١٠١٤م) قتل قاضي القبضاة مالك ابن سعيد الفارقي. وكان قد عين لقصاء القاهرة في سنة ٣٨٩هـ، كـمـا تقـدم. ثم ولي منصب قاضي القضاة في رجب سنة ٣٩٨هـ، وخلع عليــه، وقرىء سجل تعيينه بالجامع العتيق كالعادة، وعهد إليه بكتب الدعوة التي تقرأ بالقصر على الأولياء. وجمعت له ولاية المظالم والأحباس والدعوة ودار الضرب ودار العيار وأمر الأضياف؛ فعلت منزلته، واجتمعت معظم الدواوين في يده، وتوثقت صلاته بالحاكم، وكان يركب معه ليلا ونهارا ويشماوره في الأمسور، وزادت إقطاعاته وأملاكمه من الدور والضياع وغيرها، وقبصده أصحاب الحاجات من كل صوب. وكان جواداً فصيحا، عف اللسان، كشير الصون.

فحدث في ذات مساء من ربيع الأول (٥٠٤هـــ)، أن ركــب الحاكم ليلا كعادته إلى الجب، وفي ركبه عدد من الناس، ومنهم مالك بن سعيد، فلما سلم على الحاكم، أعرض عنه، فشأخر، فبجاء غادي الصقلبي متولي الستر، وأخذه إلى القصور وقتله، وتركت جنته، حتى مربها الحاكم عند عبوده، وأمير بدفتها. ولم يعرف بالضبط سبب مصرعه على هذا النحو، بيد أنه ظن أنه كان يتهم بموالاة سيدة الملك أخت الحاكم ومراعاتها، وكان الحاكم يحقد عليها، كما سيجيء. ولما فتل استدعى الحاكم أولاده، وخاطبهم، ولم يتعرض لشيء من تركة أبيهم، وأقر ولده أبا الفتروح على رسمسه وإقطاعه (٢).

وفى أواخر شعبان من هذا العباس ، خلع على أبى العباس محمد بن عبدالله ابن العوام، وصدر سجل بتقليده منصب قاضى القضاة، فعين خلفاءه فى مصر والقاهرة وغيرهما، ونقل ديوان الحكم من بيت مالك بن سعيد إلى بيت المال بالجامع العتيق، وكان أول من فعل ذلك من القيضاء تعقد فى دورهم، فجعلها القضاء تعقد فى دورهم، فجعلها بالجامع العتيق، وجعل جلوسهم بالجامع، يومى الاثنين والحميس،

<sup>(1)</sup> اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ٦٥ أو ب و ٦٧ أ و ب، والنجوم الزاهرة ج٤ ص٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ١٦٢ و ب ولوحة ٦٨ ب.

وبالقاهرة يوم الثلاثاء، وخصص يوم السبت للحضور بالقصر. واستمر ابن العوام في منصبه حتى نهاية عهد الحاكم، ولم تمتد إلى أستدت إلى أسلافه (١٠).

ولم يمض شهران على مقتل قاضى القضاة مالك بن سعيد، حتى قتل الحاكم وزيره الحسين بن طاهر الوزان، وكسان هذا الوزير ملحقا بخدمة القائد غبن، وعرضت عليه الوساطة، فأجاب بشرط أن يكون لكل طائفة من العسكر زمام يرجعون إليه، وأن يكون نظره هو على الأزمــة مجتمعة، ويخصص يوم لشنون كل طائفة، فقبل اقتراحه، وخلع عليه وقرر للوساطة والتوقيع (ربيع الأول سنة ٤٠٣هـ)؛ ثم لقب وبأمين الأمناءه. واستسمر في منصبه زهاء عامين، وفي ذات يوم ركب الحاكم، ومعه أمين الأمناء، الحسين ابن طاهر على رسمه، فلما انتهى إلى حارة كتامة خارج القاهرة، أمر به فنضربت عنقه، ودفن في مكان مصرعه (جمادي الآخــرة سنة ٥٠٥هـ). وقــتل الحـــاكم في نفس الوقت عبدالرحيم بن أبي السيد الكاتب متولى ديوان النفقات، وأخاه

الحسين متولى الوساطة والسفارة، قتلا فى القصر فى منتصف شهر رمضان من نفس العام، ولما يمض على نظرهما أكثر من شهرين. وقلد الوساطة أبو العباس يفضل بن جعفر بن الفرات، ثم قتل لأيام قلائل من تعينه (٢).

وهكذا استمر الحاكم في الفتك بالزعماء، ورجال الدولة من الوزراء والكتاب، والموقعين، والعلماء، ورجال القصر من الأساتذة والحدم الصقالية، ومن الحسم من الحسم حستى أباد معظمهم؛ هذا عدا من قتل من التجار والصناع والكافة، خلال هذه الأعوام الرهيبة، وهم الوف عديدة (٣). وتقدر الرواية المعاصرة ضحايا الحاكم بثمانية عشر ألف شخص من مختلف الطبقات.

وأحيانا كان القتل يبدو فى نظر الحاكم، ضرباً من ضروب اللهو أو الرياضة، إذا صدقنا ما تسوقه إينا الرواية من حوادث تدل بذلك. فسقسد نقل إلينا المقريزى ما رواه ابن سعيد عن أن الحاكم، قتل ذات يوم ركابيا بحربة فى يده على باب جامع ونقل إلينا عن أبى سعيد أيضاً،

أن الحساكم كسان يواصل أثناء طواف الوقسوف بحسانوت ابن الأزرق الشواء ويحادثه، ويبدى عطف عليه وفى ذات يوم استدعى الحاكم أحد الركابية من السودان المصطنعة بحسضرة حانوت ابن الشواء، فوقف بين أضجعه، واستدعى سكينا فذبحه أضجعه، واستدعى سكينا فذبحه به رأسه وجسده، ثم استدعى ماء بغسله ودفنه، وأن تعمل له جنازة حسافلة، وصلى عليه قاضى

وفى أحيان أخرى، كان الحاكم يطرب لمناظر المغامرات المميتة، فمثلا يروى لنا المقريزى فى حوادث سنة ٣٩٧هـ، أن السنة، رسم لجماعة من الأحداث أن يتباروا فى القفز من موضع عال بالقصر، ورسم لكل منهم بصلة، فحضر منهم جماعة، وتباروا فى القفز، فمات منهم ثلاثين إنسانا، لسقوطهم خارجا على صخر قريب، ودفع لمن نجا منهم مالا(٥).

والآن ماذا نستطيع أن نقرأ في هذا النبت الدموى الحافل من

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفاء (الخطوط) لوحة ٦٨ب.

<sup>(</sup>٢) اتعاظ الحنفاء (الخطوط) لوَّحة ٦٦ أ و١٦٩ب و١٩٩.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدول المنقطعة (النسخة الفتوغرافية) ونهاية الأرب (النسخة الفتوغرافية) ج٣٦ ص ٥٧ و ٣٥، وتاريخ الأنطاكي ص٧٠١.

<sup>(</sup>٤) المقريزي في اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ٧٠ ب و ٧١أ.

<sup>(</sup>٥) اتماظ الحنقاء (الخطوط) لوحة ٥٩ب.

خواص الحاكم وصفاته؟ لقد كانت هذه الجرائم المثيرة بلا ريب عنوان اجتراء مروع على الشر، وشغف واضح بالسفك، واحتقار بين للحياة البشرية؛ ولكنها لم تكن نزعة دموية فقط، ولم تكن بالأخص دون غاية. كان الإرهاب في نظر الحاكم وسيلة للحكم، وكبان القيل المنظم دعامة هذا الإرهاب الشامل؛ فإذا زعيم أو رجل من رجال الدولة، أو رجال الخاص، وصل إلى مدى خطر من السلطان والنفوذ، فإن القتل أنجع وسيلة لسحقه وسحق نفوذه؛ وإذا وزير أو كاتب أو موقع بدرت منه بادرة انحراف أو خيانة أو تطلع أو تدخل فيما لا يعنيه، قضى عليه بأن يختمفي من الميدان؛ وإذا بدرت من قساض نزعسة ضعف فمال مع الهوى، وامتدت يده إلى مال حرام أو رشوة، فإن مقتله يغدو كفيلا بسحق الفساد والسلم، وعود الثقة إلى القضاء والعدالة؛ وإذا بدرت من فريق من الناس بادرة تذمر، أو تمرد على أمسر من الأوامسر أو قسانون من القوانين، فإن إزهاق عدد منهم يكفل عسودهم إلى السكينة والخشوع. وكانت هذه السياسة الدموية تحيط عرش الحاكم بسياج منيع من الرهبة، وتؤيد حفظ

الزعماء ورجال الدولة بالخضوع المطلق لهذا الفتى الجرىء. ولقد كان القتل دائماً وسيلة الطغاة إلى تأييد سلطانهم، وكان الحاكم طاغية قوى النفس والشكيمة.

يقول الأنطاكي وهو مؤرخ معاصر: ودوأقام له «أى الحاكم) من الهيبة في نفوس الكافة، لشدة سطوته وتسرعه الى سفك الدماء، وأنه لا يبقى على من صغر ذنبه وقل، فضلا عمن عظم جرمه وجله<sup>(۱)</sup>.

وإذن فبلم ينفست الروايية الإسلامية والنصرانية أيضا، المعاصرة والمتأخرة، أن تلاحظ أب خطة القتل الذريع التي لجأ إليها الحاكم قد «أقامت له هيبة عظيمة وناموسا ، وحملت اكافة الناس على غاية الهيبة له والخوف منه، وعانت على توطيد سلطانه طوال مدة حكمه.

ونــــتطيع أن نلاحظ أن الالتجاء الى مثل هذه الوسائل الدموية لتأييد الحكم والسلطان، ليس خاصا بنظم العصور الوسطى، أو بسياسة الطغاة في تلك العصور، ففي عصرنا وفي أرقى الأثم الغربية تعشمد النظم الطاغية (الدكتاتورية)، ويعتمد أقطاب الطغاة في تأييد هذه النظم، الى مسئل هذه الوسائل الذريعة، وترتكب هذه المذابح دائما باسم سلامة الدولة وسلامة

النظم القائمة؛ والواقع أنها ليست دائما إلا شهوة من شهوات أولئك الذين يقب ضون على زمام السلطة، ويحسرصسون على استبقائها بأى الوسائل، ويرتجفون دائما لشبح أية معارضة يهمس بها الخصوم الأقوياء.

هذا ويفسسسر لنا بعض الروايات، إسسراف الحساكم في القتل، بأنه كان تقرباً منه «لزحل وطالعه المريخ، وقد كان الحاكم شغوفا بالفلك ورصد النجوم كما ستری(۲).

## الراسيم الاجتماعية والدينية

شغف الحاكم بالليل. الحياة والأنوار الليلية. العاصمة الساطعة المرحة. وقف الحياة الليلية. مدينة القاهرة في هذا العصر. الطواف من خواص حياة الحاكم. عناصره الاجتماعية والشعبية. بعض نوادر عنه موجة المراسيم المدهشة. المراسيم الاجتماعية. تحريم بعض البقول والأسماك والأبقار. حظر التبرج على النساء. مطاردة المسكرات. تحريم الزبيب والعنب واتلافهما. مطاردة البغاء ودور اللهو. قبل الكلاب. مراسيم أخرى. اضطراب الحسياة الاجتماعية. الجاعة والوباء. قبض الحاكم على أموال أهله. تحريم الخوض في الشؤون العامة. منع النساء من زيارة القبور والاجتماع والاستحمام. تحريم التنجيم

النظام والأمن والسكينة، وتخمد الأطماع المتوثبة في مهدها، وتنذر

<sup>(</sup>١) الأنطاكي ص٢٢١.

<sup>(</sup>٣) مرآة الزمان (النسخة الفتوغرافية) المجلد ١١ ج٣ ص٤٠١ و ٤٠٧ و ٤٠٨، وأورده النجوم الزاهرة ج٤ ص١٧٧.

والغناء. الحسجسر المطلق على النساء. العسرامة في تنفيذ هذه القوانين. المراسيم الدينية. ملابس النصاري واليهود. هدم بعض الكنانس. مرمسوم بهدم كنيسة القمامة. ملابسات هذا المرسوم. إلغاء الأعياد النصرانية. التشريع المرهق للذميين. اضطراب الجسمع النصراني. هدم الكنائس ونهبها ونزع أملاكها. اعتقال البطريرك القبطي. محنة الذميين. إطلاق الهجرة لهم. هدوء المطاردة. إلغاء القوانين المرهقة. إطلاق حرية الشعائر. إعادة بناء الكنائس. الأمسان الذي صسدر للنصساري. سجلات مختلفة للنصارى. بواعث المطاردة الدينية. تطوراتها في الدولة الفاطمية. أول تشريع للذميين في الإسلام. السياسة المذهبية. سب السلف ومحوه. التوفيق بين الأحكام الدينية. الصلاة والأذان. الزكاة والنجوى. الحاكم وأصول الإسلام. أقوال الدعاة السريين في ذلك. عقيدة الحاكم الدينية.

\* \* \*

كان شغف الحاكم بالليل من أظهر خواص هذه المرحلة من حكمه. كمان الحاكم يعسق مجالسه ليلا، ويواصل الركوب كل ليلة، ويتفق شطرا كبيرا من الليل، في جوب الشوارع والأزقة (سنة ٣٩١هـ)، وصدرت الأوامر

بهذه المناسبة بتعليق المصابيح ليلا، على جمسيع الحوانيت وأبواب الدور والمحال المختلفة في جسمسيع طرقسات القساهرة والفسطاط، وتكرر هذا الأمر غير مرة في الأعوام التالية، وكان يقرن بأمر آخر هو وجوب كنس الشوارع والأزقة وأمام أبواب الدور في كل مكان، فكانت المدينة تبدو في هذه الفسرات بالليل كأنها شعلة مضيئة، وتبدو في نفس الوقت في ثوب مشرق من النظافة والإناقة، ولازم الحاكم الركوب في المدينة المنيرة، وكاذ، يزور كل ليلة حيـاً معيناً ويشن طائفة من الشوارع والدروب، ويقيم الحسبة بنفسه أحيانا، ويستطلع أحوال الشعب وأخباره أو على قرل المقريزي: «فكان يركب إلى موضع موضع، وإلى شارع شارع، وإلى زقاق زقاق، ؛ وأصبحت جميع الأعمال والمعاملات تجرى بالليل وتزدهر مواطن السمر، وتختلط حياة الجد بحياة اللهو والقصف، فتسطع الميادين بالوقود والشموع الكبيرة، وتزين الأسواق والقياسر بمختلف أنواع الزينة، وتغص بصنوف اللهبو والمرح، وتنفق الأمبوال الوفسيسرة في المآكل والمشارب والسماع؛ وكان الشعب القاهري يحتشد حول مليكه أينما وجد، في جموع غفيرة، وكان الحاكم

يشق جموع الشعب المحتشدة في بساطة ورقة، ولا يمنع أحدا من الدنو منه أو من مخاطبته، واستمر الحال على ذلك أشهرا، وظهر النساء في الجتمعات بكثرة(١)، فلما خرج الناس في ذلك عن الحد، وبالغوا في اللهو والإسراف والزينة والجسون، منع الحساكم النساء من الخسروج ليسلا منذ العشاء لكي تخف عوامل الفتنة والغواية، وعوقب الخالفات بشدة؛ ثم منع الرجسال من ارتيساد الحوانيت والمقاهى، وأبطلت بعد ذلك جميع الأعمال والمعاملات ليسلا، وعاد الظلام يخيم على القاهرة بالليل، (سنة ٣٩٣هـ). وشغف الحاكم بالليل وظلماته من غريب أطواره ونزعاته، حتى أنه كـــان يؤثر الجلوس في الظلام<sup>(۲)</sup>.

وإنه لمن الشائق أن نعرف ماذا كانت عليه مدينة القاهرة المعزية في هذا العصر المليء بالأحداث المدهشة. وقد رأينا كيف نشأت القاهرة على يد جوهر، مدينة ملوكية مسواضعة لاتتجاوز مساحتها. ميلا في ميل، وتضم القبصر الخليفي وحدائقه، ومساكن الحاشية. وخطط الجند، ويتوسطها الجامع الأزهر، ومن حولها السور اللبن الساذج الذي أنشأه جوهر لحمايتها من عدوان القرامطة. يبد أن المدينة الفاطمية

<sup>(</sup>١) خطط المقريزى ج٢ ص١٧٦؛ واتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ٥٦ ب و ٥٧ أ.

<sup>(</sup>٢) مرآة الزمان الجزء المشار إليه ج ٣ ص ١٪ ع (وأورده النجوم الزاهرة ٤ ص١٧٦).

أخذت تنمو بسرعة، ولم يمض جيل واحد، حتى اتسعت جنباتها، ونمت نموا عظيهها، وقامت الأحياء والخطط الجديدة خارج الأسسوار، واتصلت بمصر الفسطاط، وامتزجت المدينتان وتداخلتا، وصارتا تكونان معا، مدينة من أكبر وأعظم مدن الإسلام في العصور الوسطى

وكنان اسم القناهرة المعنزية يطلق علم, مجموعة الخطط التي تقع داخل السور الذى أنشاه جوهر، ولكن هذا السور غير مراراً أثناء الدولة الفاطمية، وأنشئت فيما وراء الأسوار القديمة خطط وأحياء جديدة فخمة؛ وكان أعظم تغيير طرأ على الأسوار، هو مشروع السور العظيم الذى أنشأه أمير الجيوش بدر الجمالي في عهد المستنصر بالله في سنة ٤٨٦هـ، وهو السور الذي مازال يقوم من أبوابه العظيمة إلى اليوم ثلاثة، وهي بابا النصر والفتوح في الشمال، وباب زويلة في الجنوب، وهي من أعظم الآثار الفاطمية الباقية.

وكانت القصور الفاطمية، قد نمت، وبلغت فى عصر الحاكم منهى الضخامة والبذخ. وكان القصر الخليفى الكبير أو القصر الشرقى، يقع فى وسط المدينة، فى منطقة خالية، وأمامه من الناحية الغربية يقع القصر الغربي

أنشاه الخليفة العزيز بالله، وخصص فيما بعد لإقامة ابنته ست الملك، وبينهما ميدان شاسع هو ميدان بين القصرين الشهير، وهو الذي كانت تجسمع فيه الجيموش المسافرة، أو الحرس الخليفي، أو طوائف الشعب أيام الأعياد والأحداث العامة. وقد وصف لنا ناصری خسرو الذی زار القاهرة بعد عصر الحاكم بنحو ربع قرن فقط (سنة ٤٣٨هـ)، هذا القصر الفاطمي الكبير بقوله: دانه قصر شاسع تراه من خارج المدينة كأنه جبل نظرا لضخامة مبانيه وارتفاعها. ولا يمكن أن تراه من داخل المدينة إذ تحيط به أسوار شاهقة الارتفاع. ويقال إن هذا القصر يضم من الحشم اثنتي عـشـر ألف نفس. ومن ذا الذي

أو القبصر الصغيسر، وهو الذي

ثم يقول ناصرى خسرو، إن القاهرة لها خمسة أبواب، وهى ليست محصورة فى رقعة محصنة، ولكن المبانى والمنازل مرتفعة جدا، حتى إنها تبدو أعلى من الحسصن، وكل منزل، وكل قصر يمكن اعتباره قلعة، ومعظم

يستطيع أن يقول كم يضم من

النساء والبنات. وهم يؤكدون أنه

يضم ثلاثين ألف شـــخص،

ويتكون القصر من عشرة أجنحة،

وله عسدرة أبواب تفسضي الى

ألحومه.

المنازل يضم خممس أو ست· طبقات.

وقد بنيت منازل القاهرة بمنتهى العناية والترف، حتى ليمكن أن يقال إنها قد بنيت من الأحسجار الكريمة، وليس من كلها منعزلة بحيث أن الأشجار القائمة في أحدها لا تصل أغيصانها الى المنزل الآخر، ويستطيع كل إنسان أن يهدم داراه وأن يبنيها دون أن يضار

وتضم القاهرة ما لا يقل عن عشرين ألف حانوت كلها من أملاك الخليفة، ومنها عدد عظيم يؤجر الحانوت منه بعشرة دنانير مغربية في الشهر، والقليل منها يؤجسر بأقل من ذلك. كذلك حصره من الخانات والحمامات وغيرها من الأبنية العامة. وهذه كلها أيضا من أملاك الخليفة، إذ أو عقارا إلا ما كان من أبنية ألعامة.

وأما عن مدينة مصر أو الفسطاط فيقول لنا ناصرى خسرو، إنها كانت هى العاصمة، وانها تقوم على ربوة مرتفعة تظللها من الناحية الشرقية، سلسلة منخفضة من التبلال، ويقوم جامع ابن طولون على

مرتفع يشرف على المدينة. وقد بنيت مسصر على هذا المرتفع الصخرى لكى يحميها من مياه النيل، وأن من يتأملها عن بعد، يتوهم أنه يرى جبلا، ومن بين مبانيها دور من أربعةعشرة طابق أو سبعة، وبها سبعة جوامع كبيرة (1).

كانت القاهرة، في عصر الحاكم إذن، سواء من حيث وقعتها ومبانيها وعمرانها، وأحيانها الداخلية والخارجية، مدينة عظيمة، تموج بسكانها الذين ربما بلغوا مع ضم الفسطاط إليها نحو نصف مليون من الأنفس. وكنان الحباكم يجند في طوافيه الليلي بعاصمته الكبيرة الزاخرة، من ضروب الحركة والنشاط، ومن صور الحياة الإجتماعية المختلفة، ما يشغله ويذكى اهتمامه، ويملى عليه مختلف المشاريع والقرارات. وشمغف الحماكم بالطواف بمدينة القاهرة وضواحيها طول حياته؛ وقد كان طوافه على هذا النحو، سواء بالنهار أو الليل من أبرز مظاهر نشاطه، وحياته العامة، كما كان من أبرز ظواهر حكمه. وقد نقلت إلينا الرواية عنه صورا ومناظر منوعة، كلها تستحق الدرس والتأمل، والإعجاب أحياناً.

رقاعهم، وحادثهم وضاحكهم، فلم يرجع إلى القصر من كثرة وقوف، ومحادثة العوام، إلى غروب الشمس؛ ودفع صلات

واستمر الحاكم في العام التالي (٤٠٥هـ) على منواله في الركبوب والطواف، فكان يواصل الركوب، ويأخبذ الرقاع، ويقف طويلا مع الناس. وفي جــمـادي الأول من هذا العام، كثر ركوبه، حتى كان يركب في اليوم الواحد عدة مرار، وكثرت هباته وأعطيته. ثم أمر بابتياع الحمير، وصار يركبها من تحت السرداب إلى باب البستان إلى المقس، وتغلق الأبواب التي يتوصل منها إلى المقس وقت ركبوبه، ومنع الناس من الخروج إلى هذا الموضع. وفي ومنضيان من نفس العيام كنشر ركوب الحاكم بشكل ظاهر، فركب في يوم واحد ست مرات، تارة على فسرس، وأخسرى على حمار، ومرة في محفة، تحمل على الأعناق، ومرة في عشاري في النيل، وهو يلف رأسه بشاشة لا عمامة عليها، وكثرت إقطاعاته للجند والعبيد، واستمر على الركوب إلى ليلة النحر<sup>(٢)</sup>. وقسمد نقلت الينا الرواية

عين شمس وحلوان، للصيد وغيره. ثم كان بعد ذلك يواصل الركوب إلى الصحراء، بحذاء في رجله، وعلى رأسه فوطة، فيركب كل ليل بعد المغرب. وفي أواخر عهده (سنة ٤٠٤هـ)، كان الحساكم يواصل الركسوب في العشايا. وقد اتخذ له في هذه الفترة خادما ركابيا أسود، كناه بأبى الرضا سعد، وأغدق عليه الهبات والإقطاعات، فقصده الناس في حوائجهم، وقصدوا بابه لمهماتهم، فكان يتوسط بينهم وبين الحاكم، وكان الحاكم يجيب سؤله في أحيان كثيرة. وكانت هذه المواكب الخلافية البسيطة، تقرن في معظم الأحيان، مثل ما كانت في أوائل عهد الحاكم، باحتشاد طوانف الشعب من حوله، وأقبالهم عليه. ويصف لنا المقريزي هذا المنظر في حسوادث رمسضان سنة ٤٠٤هـ، حينما ركب الحاكم

فكان الحاكم في مستهل حكمه،

كشيرا ما يركب إلى ناحية

سردوس، وإلى بركة الجب، وإلى

لصلاة الجمعة بجامع القاهرة

(الجامع الأزهر)، فيقول: «فازدحم

الناس عليه بعد ركوبه من الجامع

إلى القبصر، فوقف لهم، وأخذ

 <sup>(</sup>۱) ناصری خسرو. رحلته وتفکیره الدینی وفلسفته وشعره (بالفرنسیة) للدکتور یحیی الخشاب ص۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۹ –
 ۱۱۱ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي في اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ٥٥ ب و ٦٧ أ و بو ٦٩ أ.

أحاديث ونوادر كشيرة عن المناظر التي كانت تقترن بهذا الطواف، وعما كان ينزع اليه الحاكم أحيانا من الأهواء العنيفة خلال طوافه؛ ومن ذلك أنه كان يأمر بإحراق الشون ليتمتع بمرأى النيران، وأنه لقى ذات مساء عشرة من الناس سألوه الإحسان، فأمر أن ينقسموا الى فريقين يتقاتلان حتى يغلب أحدهما قينعم عليه، فتقاتلا حتى فني منهم تسمعة وبقي واحد، فألقى اليه الدنانير، فلما انحنى ليأخذها عاجله الركابية بقتله، وأنه مسر ذات ليلة على دكسان شواء، فانتزع منه سكينا وقتل بها أحد الركابية المقربين لديه بغير ما سبب معروف، وتركت الجشة في موضعها، وفي اليوم التالي أنفذ الحاكم اليه كفناً جليلا، ودفن مع التكريم. وتزيد الرواية على ذلك أن الحاكم كان أحيانا يلهو أثناء طوافه برؤية بعض المناظر الخليعة المثيرة، بيد أن هذه روايات تحمل الطابع القصصي، ويحفها في نظرنا كثير من الربب<sup>(١)</sup>.

وفى تلك الفترة الحافلة من عهد الحاكم، وهى التى تملأ نحو عشرة أعوام من سنة ٣٩٥هـ، إلى سنة ٥٠٤هـ، وهى التى تميزت بنزعاته الدموية وكثر فيها مقتل الزعماء ورجال الدولة وأفراد الرعية، كما تميزت بطوافه

المستمر المضنى، نرى الحاكم يصدر تباعا طانفة من الأوامر والقوانين (السجلات) المدهشة التي لم يسمع بمثلها من قبل في أي مجتمع إسلامي. وكانت هذه المراسيم دينية واجتماعية، وكان مما يزيد في غرابتها وغموض بواعشها، أنها كانت تصدر ثم تمحى بعبد قليل وتستبيدل بعكسها، ثم يعاد صدورها وهكذا. وقد اتخذ المؤرخون المسلمون على كر العصور، هذه المراسيم، حبجبة للحكم على الحاكم وعصره بأقسى الأحكام، واكتفوا في تعليلها بنظرية بسيطة، هي أن الحاكم كان ذهنا منضطرباً لا يصدر عن روية أو حكمة، ولم تكن هذه الأوامر والاجراءات الشاذة، سوى نزعات مخبول لا يستقيم له منطق أو غاية. ويحسن قبل أن نناقش هذا الرأى، أن نستعرض هذه المراسيم أولا وأن نحاول أن نتفهمها، وأن نستقصي بواعشها على ضوء الظروف التي كان يجوزها المجتمع

\_1\_

ونبدأ بالمراسيم الاجتماعية. فى المحرم سنة ٣٩٥هـ، صدرت أول طانفسة من هذه الأوامسر المدهشة، فيصدر سيجل يمنع الناس من أكل الملوخية والترمس

والجسرجسيسر والمتسوكليسة والدلينس (٢)، وحرم ذبح الأبقار السليمة إلا في أيام النحر (عيد الأضحى وغيره). وفي غيرها، لا يذبح إلا ما كان ذو عاهة أو ما لا يصلُّح للحرث؛ وحُرم بيع الفقاع وعمله بأى صورة، وكان الفقاع مسكرا ذائعاً في ذلك العصر؛ وحرم صيد السمك الذي لا قشر له وكذلك بيعه؛ وحرم دخول الحمام بلا مسزر، وهوجمت الحمامات تباعا وقبض على الخالفين فأدبوا وشهروا؛ وشدد على النخاسين، وتجار الرقيق في المنع من بيع العبيد والأماء لأهل الذَّمة، ثم أمر بعد ذلك ألا يدخل سوق الرقيق أحد إلا أن يكون بائعاً أو مشترياً؛ وأن يفرز الجوارى من الغلمان، وأن يجعل لكل منهم يوم خاص؛ وحرم على النساء أن يكشفن وجوهن في الطريق، أو خلف الجنائز، وحسرم عليهن التزين والتبرج كما حرم البكاء والعبويل والصيباح وراء الموتى؛ وشدد الحاكم في تنفيذ هذه الأوامر، وعوقب كثيرون من الخالفين بالجلد والتمشهيس والإعدام (٣). ثم حرم على الناس أن يخسرجسوا من منازلهم إلى الطرقات منذ الغروب الى الفجر، وأن يزاولوا البيع والشراء بالليل، فخلت الطرق من المارة، وأقفرت

<sup>(</sup>۱) تاریخ الأنطاکی ص۲۰۹ و ۲۱۷.

<sup>(</sup>٢) قال ابن البيطار في مفوداته، الدليس اسم بالديار المصرية لنوع من الصدف صغير يؤكل نيناً مملوحاً يتأدم به.

<sup>(</sup>٣) اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ٩٩ أ.

الشوارع والميادين بالليل، وغدت القاهرة كالمدينة المحصورة.

وفسى ربسيسع الأول سسنسة ٣٩٩هـ، صدر سجل بالمنع من عمل النبية والمزر، وحدر من التظاهر بشيء من ذلك، أو من الفقاع والدلينس، والسمك الذي لا قبشر له، والترمس المتعفن، وجماء هذا السجل مؤكدا لهذه المطاردة العنيفة المنظمة التي شهرت في عهد الحاكم على الخمر والمسكرات بأنواعها، والمواد التي تصنع منها؛ وفي العام التالي صدر سجل بالتشديد في حظر الخمور وبيعها، وبإراقة النبيذ وجميع أنواع المسكر، وكسرت أواني الخمور، وأريقت في كل مكان، وشدد على الخمارين وبدد كل ما في دورهم ومحلاتهم واستمرت هذه الشدة، وتناهت في العام التالي (٤٠١هـ). وفي الخسرم من سنة ٤٠٢هـ، قلدت الشوطتان لحسمد بن نزال، وصدرت إليه الأوامر، بمضاعفة الحزم في تتبع المسكرات ومنعها، وأن يحرم. بيع الزبيب إلا خمسة أرطال فما دونها، وإلا تباع الجرار. ولم تمض سوى أشهر قلائل، حتى حرم بيع الزبيب إطلاقا، وأمر بمصادرته، وألقيت منه في

النيل مقادير كبيرة، وأحرقت مقادیر أخرى كانت في مخازن التجار، وتوالى هذا الإحراق أياما بحضرة الشهود. وفي شهر ذي الحبجة (٤٠٢هـ) عيمل عييد الغدير على رسمه، ومنع مرة أخسرى من بيع الزبيب إلا أن يكون أربعة أرطال فما دونها، ومنع من اعتصاره، ثم أمر بإتلافه ومنع بيعه البتة، وأغرق ما وجد منه في النيل. وطاف المأمرورون بأنحاء الجيزة، وكانت يومنلذ عامرة بحدانق الكروم فجمعت الأعناب، وطرحت تحت أرجل البيقير لدومسه، وصيدرت الأوامير بذلك إلى مختلف الجهات؛ وتتبع من يبيع العنب، وشدد في ذلك حتى اختفت آثاره. ثم ختم بعد ذلك على العسل، وصودرت منه آلاف من الجسوار وأغسرقت في النيل؛ وتكرر تحسريم المسكرات والفقاع الزبيب في سجل جديد صدر في جمادي الآخرة سنة ٤٠٣هـ، وهكذا خصت الحمر ومصادرها طوال عهد الحاكم بأقسى المطاردات وأعنفها<sup>(١)</sup>.

وفى سنة ٤٠١هـ، صلد وفى سنة ٤٠١هـ، صلد سجل يمنع الغناء واللهو، وأمر أن لاتباع مغنية، وألا يجتمع الناس فى الصحراء، ومنع النساء من

الغناء والنشيد. وهوجمت أماكن البغاء والقصف بشدة وأزيلت دورهم وأوكارهم، وطهرت منهم أحياء المدينة، وكانوا ينبشون في معظم جنباتها(٢٠).

وفی سنة ٣٩٥هـ أمر بتتبع الكلاب وقتلها أينما وجدت إلا كلاب الصيد، فطوردت في كل مكان، وأعدمت حتى خلت منها جميع الطرق والدور<sup>(٣)</sup> وتكررت هذه الحملة ضد الكلاب بعد ذلك، في سنتي ٤٠٤هـ، ثم ٥٠٤هـ، وقتل منها في كل من عدد لا يحصى؛ وقيل في سبب قتلها إن الحاكم كان يسير في ركبه ذات يوم فاعترض مطيته كلب، فوثبت وكادت تلقيه على الأرض، وقيل إنها كانت تكثر النباح بالليل وتزعجه في طواف فأمر بتطهير الطرقات منها(٤)؛ ولكن سنرى أن قمتلهما كمانت تمليه بواعث صحية؛ وأمر أيضاً بقتل جميع الخنازير التي في كورة مصر فقتلت عن آخرها(٥). وفي هذا العام أيضاً (٣٩٥هـ) حرم على كل من يركب مع المكاريين أن يدخل راكباً من باب القاهرة، وحسسرم ذلك على المكاريين أنفسسهم، وحظر على التبجار والباعة أن يجلسوا على باب

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ٦٣ أو 10 أو ب؛ والحطط جة ص٧٢. وراجع ابن خلكان ج٢ ص١٦٦.

<sup>(</sup>۲) الأنطاكي ص١٨٦.

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان ج٢ ص٦٦٦، والمقريزي ج٤ ص٦٩ و ٧٠، والأنطاكي ص١٨٧.

<sup>(1)</sup> في سير البيعة المقدسة (المخطوط الكنسي). والأنطاكي ص١٨٨٠.

<sup>(</sup>٥) سير البيعة المقدسة.

الزهومة (من أبواب القصر)، وألا يمشى أحد بحذاء القصر، ثم أعفى المكارية بعد ذلك من الأمر، وصدر لهم أمان خاص(١١).

وهكذا اضطربت أوضاع الحياة الاجتماعية في مصر، واستمر تطبيق القوانين والأوامر الجديدة على أشده. وفي سنة ٣٩٨هـ صدرت عدة مراسيم (سجلات) جديدة تكواراً لما سبق الأمر به، فمنع الناس من التظاهر بالغناء، ومن ركبوب البسحسر للتفرج، وذلك لمناسبة نقص النيل في هذا العام، وشدد في منع بيع الخمور؛ ثم صدر مرسوم بمنع الناس كافية من الخروج قبل الفيجر وبعد العشاء، فزادت المعاملات اضطرابا واشتد الأمر على الكافة، وسرى إليهم الحوف والجزع؛ واشتد الغلاء من جراء قصصور النيل وهلاك الزرع، واشتكي الناس خاصة من قلة الخبز وسواده، ومن غلاء الدقيق والأرز، وتفاقمت الحال بظهور الوباء، وعسصف المرض والموت، وعيز القبوت والدواء والفبواكيه، واشتدت الحنة بالناس مدى أشهر، وحمل الوباء منهم ألوفا كثيرة؛ واتخذ الحاكم بعض الإجراءات لمقاومة الغلاء فأمر بألا يخزن أحد

من المون أكشر من حياجسه، وحددت أسعار القمح والمواد الغذائية الأخرى، مثلما تعمل أرقى الحكومات في عصرنا عند الطوارىء، وعبوقب الخيالفيون بالموت<sup>(٢)</sup>. وفي سنة أربعمائة منع ركسوب المراكب في الحليج، وسدت أبواب القاهرة التي تلي الخليج وأبواب الدور والطاقسات المطلة عليه (٣) وعوقب الكثيرون من أجل إحراز الفقاع والملوخية والسمك الذي لا قبشير له ومن بيع النبسية وإحسرازه، وطورد السكارى والخالفون بشدة، وكانت العقوبة تصل في أحيان كثيرة إلى الإعدام.

ومن غريب تصرفات الحاكم فى تلك الفترة، أنه قبض على جميع أملاك زرجه وأمه وأخته وعماته وخواصه وجواريه وسائر اقطاعاتهن وأموالهن بمصر والقاهرة وكانت جملة عظيمة (سنة ٣٩٩ها)، ولم تفهم حكمة هذا التصرف أو بواعثه، بيد أنها كانت فيما يظهر ثورة مؤقتة، وقد عاد فرد الأمور إلى نصابها فيما بعد (٤).

وفی صنفسر سنة ۳۹۹هـ، صدر سجل ابترك الخوض فیما لا یعنی، والإشتغال بالصلوات فی

أوقاتها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألا يخوض أحد في أحوال السلطان وأوامره، وأسرار الملك؛ وفي ذي العقدة من العام التسالى تكرر هذا الأمسر بتسرك الخوض فيما لا يعنى. وفي سنة ٤٠١، قرىء سجل جديد مماثل بالنهى عن معارضة الإمام فيما يضعله أو يصدر عنه من الأوامر والأحكام، وترك الخوض فيما لا يعنى. وكانت النفسوس قد اضطرمت من جراء هذه الأوامر المتسابعة، والقيود المضنية، واستطالت ألسنة الكافة وبدت عليهم أمارات التذمر والخوف؛ فصدر من أجل ذلك سجل قرئ في سائر الجوامع بتسكين قلوب الناس وتطمينهم، لكشرة ما داخلهم من التوجس والخوف من أوامر ١٥ لحضرة، (أى الخليفة). وفي أوائل سنة ٤٠٣هـ، بدت أعراض الخوف والذعر على كثير من الطوائف فكشر اقتناء الناس للسلاح، وحمله كثير من الكافة، وكشر الكلام في ذلك، فقرىء سجل جديد بالجوامع بتطمين الناس، وإعسراضهم عن أقوال المرجفين (٥). وأمسر في نفس السجل بإعادة وحى على خير العسمل، في الأذان، وإسسقساط

<sup>(</sup>١) المسبحي في حوادث سنية ٣٩٥، ونقله المقريزي في الخطط ج٣ ص22.

<sup>(</sup>٢) اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ١٦٣ و ١٦٤، وتاريخ الأنطاكي ص١٩١.

<sup>(</sup>٣) القريزي عن المسيحي ج٢ ص٢٨.

<sup>(1)</sup> تاريخ الأنطاكي ص١٩٥.

<sup>(</sup>٥) اتعاظ الحنفاء (الخطوط) لوحة ٦٥ ب.

ه الصلاة خير من النوم، والنهى عن صلاة التواويح والضحي.

وفى سنة اثنتين وأربعمائة منع النساء من زيارة القبور، فلم تر فى الأعيباد بالمقابر امرأة واحدة، ومنعن من الاجتماع فى المآتم، ومن السيسر وراء الجنائز، ومن ومنع الاجتماع على شاطىء النيل ومنع الاجتماع على شاطىء النيل الرجال، وخروجهن إلى مواضع الفرجة مع الرجال؛ وحرم لعب الشطرنج وجمع حيشما وجد وأحرق، وعوقب الخالفون بالجس والجلد (٢٠٠١هـ).

وفي نفس العيام (٢٠٤هـ)،

صدر مرسوم (سجل) بتحريم صناعة التنجيم والكلام فيها، وأن ينفي المنجمون من سائر المملكة، فاستغاث المنجمون بالقاضي الأكبر مالك بن سعيد الفارقي، فعقد لهم التوبة من هذه الصناعة وأعفوا من قرار النفي، وحدث فهجروا الغناء وأعفوا من المطاردة. وللحاكم مع النساء قبصة شهيرة؛ فقد رأينا فيما تقدم كيف صدرت أوامر الحاكم تباعبا، بمنعهن من التبرج، وألا يكشفن عن وجسوههن في الطريق، أو يجتمعن في المآتم أو يسرن خلف الجنائز، أو يزرن المقابر، أو يقمن

بالغناء والنشيد، أو يجتمعن مع الرجال في أماكن الفرجة، أو يخرجن من دورهن بعد العشاء الآخرة؛ وكان النساء يمتثلن لهذه القيود الجزئية المتتابعة، ويقبلنها على مضض، في انتظار الغانها أو التخفيف منها. بيد أن الأمور بالعكس كانت تتجه الى التشدد في معاملتهن، والقضاء التام على حريتهن، ومحو أثرهن من الحياة العامة. ففي شعبان من سنة ٤٠٤هـــ (١٠١٤م) ذهـب الحاكم في معاملة النساء إلى ذروة القسوة والشدة؛ فأصدر مرسومه الشهير بمنعهن من مغادرة دورهن والخسروج الى الطرقات بالليل والنهار، ويستوى في ذلك أن تكون المرأة شابة أو عـجـوزا؛ فاحتبس النساء في ظلام دورهن، ولم تر امسرأة في الطريق؛ ولم يستثن من ذلك سوى النساء في ظلام دورهن، ولم تر امرأة في الطريق؛ ولم يستسفن من ذلك سوى النساء المتظلمات للشرع، والخارجات الى الحج، أو المسافسرات اللاتي تضطرهن ظروف قاهرة إلى السفر، والأماء اللاتي برسم البيع، والقسابلات، وغاسلات الموتى، والأرامل اللاتي يمعن الغزل، وأن يكون خروج هولاء لمزاولة شيؤونهن برقياع خاصة ترفع الى القصر، وتصدر

بها تصاريح يقوم بتنفيذها مدير الشرطة؛ ومنع النساء من دخول الحمامات العامة، ومنع الأساكفة من عمل أخفافهن؛ فاختفى النساء من المجتمع المصرى، وساده الانقساض والوحشة، وأغلقت المتاجر التي تبيع السلع النسوية؛ وساد الذعر بين النساء، يقول المقريزي مشيرا إلى عيد الفطر من سنة ٤٠٤هـ دولا رؤيت امسرأة، ولا أبيع شيء ثما عبادته بيباع في الأعياد من اللعب والتماثيله؛ وحياول النسباء النظلم من هذا القرار، وذهب الكثيرات منهن الى القصر داعيات متظلمات فلم يفزن بطائل؛ وعوقب كثير من النساء الخالفات بالضرب والحبس، وعوقب بعيضهن بالموت. وفي العام التالي، أي في سنة ٥٠٤هـ، كررت هذه الأوامر القاسية، وشدد في تنفيذها. ولم يقتصر منع النساء على الخروج الى الطرقات بل نص أيضا على منعهن من التطلع من النوافة والطيقان شبابهن وعجانزهن. واشتد الأمر بنساء الكافة اللاتي ليس لهن من يقوم بأمرهن، واستغنن بأولى الأمر، فأمر الباعة أن يحملوا السلع والأطعمة وكل ما يباع في الأسواق الى الدروب، ويبيعونه للنساء في منازلهن، وأن يحمل الباعة أداة كالمغرفة لها

ساعد طويل يمد الى المرأة وهى من وراء الباب وفيه ما تشتريه، فتتناوله وتضع مكانه الثمن، ولا يسمح مطلقاً أن تبدو من وراء البساب (١). وعانى النساء هذه المساكم بأمر الله؛ وكان حادثاً مواعا منقطع النظير، ولم يحدث قط فى أى مجتمع إسلامى، بل مصور التاريخ، أن عانى النساء عصور التاريخ، أن عانى النساء مثل هذه المختة القاسية، وسلبن الحرية على هذا النحو الشامل.

وكان مما يزيد في صرامة هذه القوانين الإستشائية، الشدة في تنفيذها، وروعة العقوبات التي سنت نخالفيها؛ وكان السهر على تطبيقها من أهم واجبات مدبر الدولة أو قائد القواد، فنجد مثلا في السجل الصادر بتعيين وغبنه قاندا للقواد ومديرا للشرطة والحسبة (سنة ٢٠٤هـ)، تنويها خاصا بمراعاة تحريم النبيذ وغيره من الخمور وتتبع ذلك والتشديد فيه، وفي تحريم الفقاع وبيعه، وتحريم أكل الملوخيا والسمك الذي لا قسشر له، والمنع من الفرجمة والملاهى كلهما، ومنع النساء من حيضور الجنائز، ومنع

بيع الزبيب والعنب والعسل إلا ثلاثة أرطال فسا دونها أو لمن لا تسجه اليسه مظنة اتخساذه مسكرا<sup>(۲)</sup>، وكانت عقوبات الخالفين تختلف بين التشهير<sup>(۳)</sup> والحبس والجلد، وتصل في أحيان كثيرة إلى الإعدام.

هذا استعراض واف لما صدر في عهد الحاكم بأمر الله من المواسيم والأوامر (السجلات) الاجتماعية الاستثنائية، ومعظمها يحمل طابع القسوة والشذوذ، ولكن سنرى أنها لم تكن دون غاية، ولكنها غاية المستبد الذي يظن نفسه عادلا ملهما ويخضع في ذلك لثقافة وأواضع عصرة النابعة من ذهنية دينية تظن إن الاصلاح لا يأتي إلا عن طريق القسوة والعنف. ولم تصدر كما يبسدو لأول وهلة، عن نزعسة مخبول أو هائم، وأن كثيرا منها يحمل بالعكس طابع الطرافة والحكمسة، ويرمى الى غسايات بعيدة، قد فطن اليها هذا الذهن الجرىء، واتخذ منها مثلا.

#### \_۲\_

نعرض بعد ذلك إلى طائفة أخرى من مراسيم الحاكم بأمر الله هى المراسيم الدينية، وقد كانت

كالمراسيم الإجتماعية تحمل في كثير من الأحيان طابع الشدة والتاقض.

وبدأ الحاكم بهذه المراسيم (السجلات) الدينية لأول عهده بالحكم أيضاً. في السابع من المحرم سنة ٣٩٥هد، قرىء سجل بالجوامع، يؤمر فيه النصارى واليهود بلبس الغيار وشد والزنار ولبس العمانم اسود، والسواد هو شعار العباسين، وهم عصاة في نظر الفاطمين.

وفى ليلة عيد الشعانين من سنة ٣٩٨هـ، منع النصارى من تزيين كنانسهم على جسرى عادتهم، وقبض على جماعة منهم بسبب ذلك. وفى رجب من نفس العام صدر سجل بمصادرة الاوقاف المحبسة على الكنائس، وضسمها إلى جانب الديوان السلطانى، وكستب إلى سائر السلطانى، وكستب إلى سائر كثيرة على أبواب الجوامع، وفى دار الشرطة (٤٠).

وفى سنة ٣٩٩هـ أمر بهدم بعض كنائس القاهرة ونهب ما فيها، ومنها كنيسة اليعاقبة بحارة الروم؛ بعد أن أصدر أخطر سجل تطبيقاً لهذه السياسة هو المرسوم

<sup>(</sup>۱) الأنطاكي ص۲۰۸، وابن خلكان ج۲ ص۱۹۷، والمقريزي في الخطط ج۲ ص۷۳، وفي اتعاظ الحنفاء (الخطوط) لوحة ٦٥ و ۱۷ب؛ و۱۹۸، وابن الأثير ٩يص ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) المقريزي في الحطط ج ٤ ص ٨٨.

 <sup>(</sup>٣) التشهير هو أن يطاف بالمذنب على حمار أو جمل وتعلق عليه كتابة بمضمون ذنبه، وقد يكون عقوبة أصلية، وقد يعقبه بعد
 ذلك جلد أو إعدام.

<sup>(</sup>١٤) المقريزي في اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ١٦٢، وفي الخطط ج؛ ص١٨٨.

الخاص بهدم كنيسة القيامة (قمامة)(١) أو القبر المقدس ببيت المقدس؛ ويضع المقريزي تاريخ هذا المرسوم الشهير في أواخر سنة ٣٩٨هـ، ولكن الرواية النصرانية تضع تاریخیه فی سنة ۷۲۷ للشهداء (٢) ، وهي توافق سنة ٣٩٩هـ (١٠١٠م)، وكان حادثاً جللا في تاريخ الكنيسة؛ وتقول الرواية الكنيسة المعاصرة إن هذا السجل الشهير صيغ في تلك العبارة الموجزة: وخرج أمر الإمامة إليك بهدم قمامة. فأجعل سماءها أرضاً، وطولها عرضاه، وتزيد على ذلك أن الذي كستسبه كساتب نصرانی یسمی ابن شترین، وأنه توفى بعد كتابته بأيام قلائل ندما وحزنا؛ وأنفذ السجل إلى يختكين وإلى الرملة (فلسطين)، فقام بتنفيذه في الحال، وأحيط على ما بالكنيسة من الذخائر والتحف والآنية المقدسة، وهدمت سائر رحابها وقبابها، وأزيلت كتيسة مارى قسطنطين التي بداخلها، وأصبحت الكنيسة العظمى أثرا

بعد عين، ولم يق منها سوى أثر الصخرة التى شيد عليها القبر المقدس، وهدم الدير الملاصق لها، وكان غاصاً بالراهبات من مختلف الأمم النصرانية، وانتزعت سائر أحباسها وأملاكها وأموالها؛ وكان هدمها في شهر صفر سنة وكان هدمها في شهر صفر سنة

ويروى في هذا الصحد أن الحاكم أمر بهدمها لما بلغه مما يقع بها من الرسوم والشعائر الوثنية المثيرة، وما ينتظم إليها من المواكب الدينية الصاخبة التي يضج فيها النصارى بالصلوات والأدعية ويرفعون الصليان الضخمة، ولاسيما في أيام الفصح وفي عيد الشعانين(٤)؛ ويروى لنا المقريزي في حوادث سنة ٣٩٨هـ، أن الحساكم لفت نظرة كثرة خروج النصاري من مصر إلى القدس لحضور عيد الفصح بقمامة، كما يخرح المسلمون إلى الحج، فسسأل ختكين العضدي أحد قواده عن ذلك لمعرفته بأمر قمامة، فذكر له

أن هذه بيعة يعظمها النصاري، ويحج إليها من جميع البلاد، ويأتيها الملوك، وتحمل إليها الأموال العظيمة، والثياب والستور والفرش والقناديل والصليان المصنوعة من الذهب والفضة، وكذلك الأوانى الذهبية والفضية، وبها من ذلك شيء عظيم، فإذا كان يوم الفصح، واجتمع النصارى بقمامة، ورفعت الصلبان وعلقت القناديل في المذبح، تحيلوا في إيصال النار إليه بدهن البلسان مع دهن الزيق، فيحدث له ضياء ساطع يظن من رآه أنها نار نزلت من السماء؛ فأنكر الحماكم ذلك، وتقدم إلى أبي منصور ابن سورين كاتب الإنشاء، فكتب إلى أحمد بن يعقوب الداعي أن يقصد القدس، ويهدم قمامه، وينهبها الناس حتى يعفى أدُ ها(٥).

وتقول الرواية الكنسية المعاصرة أيضاً، إن راهباً قبطياً يدعى يونس نقم على البطريرك

(١) تطلق الرواية العربية اسم القمامة، على كنيسة القبر المقدس. وأصل هذه التسمية تاريخي يرجع الى أن القبر المقدس قد بنى على المؤخل ال

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأنطاكي ص ١٩٦٥. وتقول بعض الروايات الإسلامية بصدور هذا السجل في سنة ٤٠٣هـ، أعنى حينما صدر السجل العام بهدم الكنانس (راجع أخبار الدول المنقطعة ما الخطوط) وتاريخ الذهبي (المجلد الثاني والعشرون) وأورده النجوم الزاهرة (ج ٤ ص١٧٨). بيد أننا نؤثر الأخذ بالرواية النصرانية، أولا لأنها أقدم الروايات، بل هي معاصرة تقريبا، وثانيا لأنها أقرب الي الضبط والتحقيق في مثل هذا الحادث الجلل في تاريخ الكنيسة وتاريخ النصرانية كلها. وراجع أبضاً كتاب Jerusalem تأليف بالمر وبيزانت ص١٩٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأنطاكي ص١٩٦.

<sup>(1)</sup> تاريخ الأنطاكي ص١٩٦.

<sup>(</sup>٥) المقريزى في اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ٦٣أ.

زخاريا لأنه لم يرسمه أسقفا، فتقدم إلى الحاكم ووصف له ما يسمتع به الأحبار النصارى من النفوذ والجاه ومظاهر السلطان الناصب الكنسية، وقال فى رقعته الأرض، لكن للنصارى ملك لا التى رفعها إليه الكتنز من الأموال الجازيلة، لأنه يبيع من مثالهم، فكان مسعاه من العوامل التى أثارت سخط الحاكم وحسفزته إلى هدم الكنائس ومطاردة النصارى.

وقد كان لهدم القبر المقدس وقع عميق فى الأم النصرانية كلها، وكان له فيما بعد أثره فى إذكاء الدعوة الصليبية التى شهرتها البابوية ولإنقاذ فلسطين والقبر المقدس، واستمر موقع الكنيسة بعد هدمها أعواما طويلة مزاراً يحج إليه النصارى، حتى أعيد بناؤها فى عهد المستنصر بالله بعد ذلك بنحو ثلاثين عاماً.

وفى العام التالى صدر مرسوم جديد بالتشديد على اليهود والنصارى فى لبس الغيار وتقلد الزنار، وعوقب الخالفون بالضرب،

وألغيت الأعياد النصرانية كعيد الصليب والغطاس وعيد الشهيد، وأبطلت رسومها واحتفالاتها في جميع أنحاء المملكة؛ وكان النصاري يحتفلون بها في بذخ طائل، ويتخذونها فرصة لإقامة المظاهرات الدينية العظيمة، فيشهرون الصلبان في مواكبهم، ويضجون بالترتيل والصلوات؛ وتقمرن هذه المظاهر الدينية، بإقامة الاحتفالات والمآدب والملاهي الباذخة، ولا سيما على ضفاف النيل والخليج، وتهرع الجموع الغفيرة لمشاهدتها من كل فج، فــابطل ذلك كله؛ وأبطلت أيضاً رسوم الشعانين في بيت المقدس، وكانت تجرى في ضجة عظيمة، وتزين جميع الكنانس لهذه المناسبة بأغصان الزيتون وسعف النخل، وألغيت جميع الأوقاف المرصودة على الكنائس والأديار بأعمال مصر، وضمت إلى الديوان السلطاني حسبما تقدم، وخربت كنائس مصر والمقس وأبيحت للنهب. وفي رمضان سنة ٤٠٠هـ، صدر مرسوم الحاكم بهدم دير القصير بالمقطم وهو أعظم أديار الملكية، وكان يأوى إليه أرسانيوس

بطريرك الإسكندرية، وأنشىء لليمود حي خاص بجوار باب زويلة حستى لا يخستلطوا بالمسلمين(١)؛ وطبقت هذه الأوامر والقوانين بمنتهى الصرامة، ونزع سائر المتصرفين والكتاب الذميين من وظائفهم، وكانوا جمهرة كبيرة؛ فاشتد الأمر على اليهمود والنصارى وطوردوا واضطهدوا، وأهينوا في كل مكان، وسياد بينهم الروع والرهبة، وأسلم كثير منهم اجتناباً لهذا الإرهاق وتظاهر البعض الآخر بالإسلام، وتوارى معظمهم من الطرقات، وكثر بينهم الفزع والارجاف، وهاجر البعض سرآ إلى بلاد الروم والنوبة والحبشة، ونفى البعض الآخر إلى خارج الديار المصرية؛ وعمد كثير من النصارى إلى نزع الغيار والتشبه بالمسلمين اتقاء الرقابة والمطاردة؛ وتقول لنا الرواية الكنسيسة المعاصرة، إن النصارى كانوا خلال هذه المحنة يتعبدون سرأبين أطلال الكنائس المسدومسة، ويخفون الآنية والذخائر المقدسة في أعماق منازلهم، ويقيمون فيها الشعائر والقرابين سرا، وأقام بعضهم بيعاً سرية في الريف<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) وهذا هو نظام الحى الخاص أو نظام ١٠ لحيتو، Ghetto الشهير حيث كانت لليهود أحياء خاصة، وقد بدىء بهذا النظام في المدن الإيطالية منذ القرن السادس عشر، ثم طبق في جميع أوربا، واستمر قائما حتى القرن التاسع عشر.

<sup>(</sup>۲) راجع في تفاصيل هذه القوانين وآثارها: تاريخ الأنطاكي ص٩٥٥ و ٢٠٢، والمقريزي في اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ١٦٥ و به و ١٦٦ و ١٦٩. وأخبار الدول المنقطعة (النسخة الفتوغرافية)، ونهاية الأرب (النسخة الفتوغرافية) ج ٢٦ ص٥٦ و ٥٧، وتاريخ أبي صالح الأرمني ص٤٦، وابن خلكان ج٢ ص١٦٧، والنجوم الزاهرة ج٤ ص٧٧ و ١٧٨.

وفي ربيع الآخر سنة ٤٠٣هـ (١٠١٣م) صدر سنجل جنديد بهدم جسميع الأديرة بالديار المصوية؛ فهدم كثير من الأديار والبيع ونهبت وقطعت أحباسها؛ وأقطع الكثير منها بجميع ما فيها، ومالها من رباع وأراضى؛ ووهب الحساكم تراث الكنائس وذخائرها من ذهب وفيضة إلى جماعة من الخدم الصقالبة، وصدرت الأوامر إلى كل متصرف بأن يهدم مسا في ولايتمه من الكنائس، وأن يمكن المسلمين من هدمها، فهدمت آلاف الكنائس والبيع بسائر أنحاء القطر، واقطع كثير من الكنائس والأديار بمصر والنواحي لمن التمسيها، وأذن للصلاة في كنيسة أبي شنودة كبرى الكنانس القبطية بمصر، وأحيط بكنيسة المعلقة، ووضع المملمون أيديهم على ما في الكنانس والأديار من المال والذخبائر وآئية الذهب والفيضية والديباج؛ وكانت جملة طائلة؛ واستمر الهدم في أنحاء المملكة زهاء ثلاثة أعوام؛ ويقال إنه هدم في هذه الفسورة المضطرمسة من الكنانس والأديار زهاء ثلاثين ألفاء وكانت منها عدة من الكنائس والأديار الأثرية الفخمة (١).

وكان رأس الكنيسة القبطية

يومنذ هو الأنبا زخاريا بطريركها الرابع والستون؛ وكانت أيامه كلها محن وأحداث للنصارى؛ فلما اشتدت فورة الإضطهاد قسبض عليه (سنة ٤٠٠هم)، الرواية الكنسية المعاصرة في صورة القديس الشهيد، وتقول إن الحاكم بأمر الله أمر بتعذيه وتقديمه للسباع، فألقى إليها مرارا، ولكنها كانت في كل مرة ترتد عنه وديعة هادنة (٢).

وعاني النصاري واليهود هذه الشبدائد والحن مبدى أعبوام؛ وكانت أشد ما عانوا في ظل السلطات الإسلامية بمصر، وكان من ملطفات الحنة أن صدر بعد ذلك بقليل مسرسسوم بأطلاق الهجرة للذميين، وكان قد رفع إلى الحاكم أن الأمر قد اشتد على النصارى وأنهم يفرون سراإلى بلاد الروم، ويبذلون الأمسوال الجسمسة لأصبحاب المراكب والطرقات لإطلاقهم، فأصدر في سنة ٤٠٤هـ سـجـلا بإطلاق الحرية للنصارى واليهود بالهجرة إلى بلاد الروم أو الحبشة أو النوبة أو غيرها، وأن يحملوا أموالهم ويتصرفوا فيها آمنين مطمئنين. وكتب بذلك إلى سانر الأعمال، فهاجر كثير من النصاري واليهود

بعد أن باعاوا أملاكهم، ولجأ كثير منهم إلى أنطاكسيسة والنوبة والحبشة (٣).

ثم خفت وطأة المطاردة بعد ذلك تباعاً. وفي سنة ٤١١هـ قبيل اختفاء الحاكم بقليل، صدرت عدة سجلات جديدة بالغاء هذه القسوانين والفسروض المرهقة، وإطلاق حرية الشعائر للنصاري واليهود، ورد ما أخذ من أحسباس الكنائس والأديار، والسماح للنصارى بتجديد ما درس من الكنائس والبيع والأديار، ورد منا أخنذ منهنا من الذخنائر والتحف والأخشاب والعمد، وأطلقت الحبرية للذميين الذين دخلوا في الإسلام كرها عنهم، أن يرتدوا إلى دينهم الأصلي، فارتد كثير منهم. وتضع الرواية النصرانية تاريخ هذه السجلات في سنة ٧٣٦ للشهداء وهي الموافقة لسنة ٤١١هـ بعد تسعة أعوام من الخطوب والمحن، وتعتبر صدورها من الحباكم معتجبزة نصرانية (٤)، وتزيد على ذلك أن الفيضل في كشف هذه الغمة المرهقية، وفي إعيادة الكنائس، يرجع إلى راهب يدعى بمين كان قد أسلم أيام المحنة، ثم عاد إلى دينه واستأذن الحاكم في عمارة دير شهران في ضاحية مصر، وأن

<sup>(</sup>١) المقريزي في الخطط ج؛ ص٣٩٩، وفي اتعاظ الحنفاء (الخطوط) لوحة ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) المقريزي في الحطط ج1 ص٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) الانطاكي ص٢٠٧.

<sup>(1)</sup> تاريخ الأنطاكي صي٧٣٢.

الحاكم كان يزوره فى الدبر ويستمع إلى رغباته، وأنه كان واسطة التفاهم بين الحاكم وبين الأنبا زخاريا، وأن الحاكم كان فى هذه الفستسرة يبدى إعسجابه بالنصرانية ويعطف عليها وعلى بيها(١).

وصدر يومننذ إلى النصاري سجل أمان شامل هذا نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من عبدالله ووليه المنصور أبي على الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين ابن الإمام العزيز بالله أمير المؤمنين لجماعة النصارى بمصر؛ عندما أنهوا إليه الحوف الذي لحقهم، والجزع الذي هالهم ف أقلقهم، واست فراءهم بظل الدولة، وتحرمهم بحضور الحضرة يما ,آه وأمر به، من تكميل النعمة عليهم، بتوخيه لهم ذمة الإسلام وشرعه، من تصيرهم تحت كنفه، بحيث تصفو لهم موارد الطمأنينة، وتضفوا عليهم ملابس السكون والدعة، وإجابتهم إلى ما سألوا فيه من كتب أمان لهم يخلد حكمه على الأحقاب، ويتبوارثه الأخسلاف منهم والأعقاب؛ فأنتم جميعاً آمنون بأمان الله عز وجل، وأمان نبيه محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين كة، وعلى آله الطاهرين، وأمان أمير المؤمنين على بن أبي طالب

سلام الله عليه، وأمان الأنمة من آباء أمير المؤمنين سلام عليهم؛ هذا على نفوسكم ودمائكم وأولادكم وأموالكم، وأحوالكم وأملاككم، وما تحويه أيديكم، أمانا صريحاً ثابتاً، وعقدا صحيحاً باقياً، فشقوا به واسكنوا إليه، وتحققوا أن لكم جميل رأى أمير المؤمنين وعاطفت ونمسرته تحميكم، وعصمته تقيكم، لا يقدم عليكم بسوء أحد، ولا تتطاول إليكم بمضرة يد، إلا كانت زواجر أمير المؤمنين مقصرة من باعه وعظم إنكاره، مضيقاً فيه من ذراعه، والله عون أمير المؤمنين على ما تعسقدون من صلاح وإصلاح، لسكان أقطار مملكته، ومن له وسيلة الثواء في كنف دولته، وإياه يستشهد على ما أمضاه من أمانة لكم، وعهده الذى يشرفه طرفكم، وكفى بالله شهيدا، وليقرر في أيديهم حجة بما أسبغ من النعم عليهم إن شاء الله تعاليّ (٢).

وصدرت عدة سجدات أخرى بإطلاق الحرية للنصارى فى إقامة الشعائر وإعادة الكنائس، ومنها سجل الى نيقيفور بطريرك بيت المقدس يؤذن فيه بإقامة الصلاة فى عرصة كنيسة القيامة وأطلالها دون إعادة بنائها وسجل بإعادة بناء دير القصير؛ وثالث

برد أوقاف دير طور سينا؛ وعدة أحسرى. وقد أورد لنا الأنطاكى صور بعض هذه السجلات، التى تدلى روحها ونصوصها، بأهمية الإنقلاب الذى طرأ على سياسة الحاكم إزاء الذميين (٢٠) ولسكن حدث ذلك بعد أن تم التدميس وضاعت الأموال وقتل الناس دون رحمة أو رادع سواء من دين أو أخلاق أو عهود أو ضمير.

ولقد كانت هذه المطاردة للذميين من أهم ظواهر عصر الحاكم بأمر الله؛ وكانت بلاريب سياسة مقررة، ولم تحمل في مجموعها طابع التناقض؛ بيد أنها كانت في الوقت نفسه انقلابا جوهريا في السياسة الفاطمية إزاء اليهود والنصارى؛ ذلك أن الدولة الفاطمية كانت منذ قيامها بمصر، تؤثر كما رأينا سياسة التسامح الديني من أجل دعم قوتها واحتلالها للبلاد، وتذهب في هذا التسامح إلى أبعد مدى، فتصطفى اليهود والنصارى وتوليهم مناصب الشقة والنفوذ؛ ومنذ أيام المعز نرى ثبتاً حافلا من الوزراء اليهود والنصارى يحتلون أرفع مناصب الدولة، ويستأثرون بمعظم السلطات والنفسوذ؛ ولم يشذ الحاكم لأول عهده عن هذه السياسة، فقدم النصارى في مناصب الوزارة والكتابة، وتولى

<sup>(</sup>١) سير البيعة المقدسة، وتاريخ أبي صالح ص١٤٦.

<sup>(</sup>٣) أورده الأنطاكي في تاريخه ص٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) رَاجُع تاريخ الأَنطاكي يص٢٢٨ و ٢٣٩ و ٢٣٠ و ٢٣١.

وزارته أربعة منهم هم الرئيس فهد بن إبراهيم، وأبو نصر بن عبدون، وزرعة بن عيسي بن نسطورس ثم أخوه صاعد؛ وقد كان طيب الحاكم الخاص لأول حكمه هو منصورين مقشر النصراني فلما توفي في سنة ٣٩٤هـ، خلفه في هذا المنصب طبيب نصواني آخر، هو أبو يعتقبوب بن نسطاس (١). وكسان من أحب الناس الي الحاكم، فلما توفى غريقا في بركة ماء (٣٩٧هـ)، أقيمت له جنازة حافلة سار فيها سائر أهل الدولة؛ وخلفه في منصبه طبيب ذمي آخر هو صفير اليهودي خلع عليه، وأقطعه دارا فخمة.

وقد كان للخلافة الإسلامية منذ عصر عمر، سياسية خاصة لتنظيم مجتمع الذمين، وتحديد مسركزهم إزاء المسلمين؛ وكان التشريع الذى أصدره عمر، وهو أول تشريع من نوعه، يحظر الجديدة، أو أن يرفعوا الصلبان فوق الكناس، أو يظهروا كتبهم المقدسة في الطرق العامة، أو يرفعوا العامة، أو يرفعوا العامة، أو يحولوا دون إسلام الا يحملوا السلاح أو يستحملوا السروج أو يسترقوا

مسلما، وأن يتخذوا لأنفسهم أزياء خاصة (٢).

أما هذه السياسة المغرقة المثيرة التي جرى عليها الحاكم بأمر الله إزاء الذميين، وأما هذا الاضطهاد المنظم، فهو أبعد الأمور عن روح التسامح المستنير.

\_ ٣ \_

ولم تقتصر سياسة الحاكم الدينية على هذه الناحية من اضطهاد النصاري واليهود، ولكنها كانت تتناول الناحية الإسلامية أيضاً، بكثير من الأحكام والأوامر الشاذة. وقيد كانت الحيلافية الفاطمية تحكم في مصر شعبا لا يتبعها من الوجهة المذهبية، وكان العمل على تدعيم هذه الصبغة المذهبية أهم عناصر سياستها الدينية؛ وقد حذا الحاكم في ذلك حنذو أبينه العنزيز وجنده المعنز، وعمل لبث الدعوة الفاطمية في قموة وجمرأة، ولكن في نوع من التناقض أيضاً؛ ففي ٣٩٥هـ، أمر بسب السلف (أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ومعاوية وغيرهم من الصحابة)، وكتب ذلك على أبواب الجوامع والمساجد ولاسيما جامع عمرو في ظاهره وباطنه، وعلى أبواب الحيوانيت والمقيابر والدور والقياسر ولون بالأصباغ والذهب، وإرغم الناس على

انجاهرة به ونقشه في مسائر الأماكن. ثم لم يلبث أن، ألغي المرسوم (سنة ٣٩٧هـ) وأمر بمحو كل ما كتب على المساجد والدور وغيرها من ذلك، وطافت الشرطة بمختلف الأحساء والأماكن تنفذ الأمر الجديد.

وفى رمسضان سنة ٣٩٨هـ صدر مرسوم يقرر بعض الأحكام ويفسسرها، على أثر ما وقع بين الشيعة وأهل السنة من خلاف وشغب على فهم بعض الأحكام وتطبيقها، وهو مرسوم (سجل) يشف عن روح العصر، ويحمل طابع التوفيق بين المذهبين، وإليك نصه بعد الدياجة:

«أما بعد فإن أمير المؤمنين يتلو عليكم آية من كتاب الله المين، لا إكراه في الدين... مضى أمس بما فيه، وأتى اليوم بما يقتضيه؛ وأتى اليوم بما يقتضيه؛ وأنتم الأمسة... من شهسله الشهادتين... ولا يحل عروة بين الشهادتين، تجمعهما هذه الأخرة، عصم الله بها من عصم، وحرم عليها ما حرم، من كل محرم من عليها ما حرم، من كل محرم من والأصلح بين الناس أصلح؛ والأصلح بين الناس أصلح؛ والفساد والإفساد من العباد والإفساد من العباد مضى فلا ينشر، ويعرض عما مضى فلا ينشر، ويعرض عما

<sup>(</sup>١) قال عنه المقريزى اوكان طبيب وقته عارفا بالطب، آية في الحفظ، ما تغنى له صوت قط إلا ضبطه، ولو غناء مانة مغن في مجلس واحد فقط ساير ما غنوه، وتكلم على ألحانها وأشعارها، وكانت له يسفى الموسيقى، وانفرد بخدمة الحاكم في الطب فأثرى، واجع اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ١٦٧أ.

<sup>(</sup>٢) راجع هذه الأحكام والقوانين في فتوح مصر لابن عبدالحكم ص١٥١.

انقضى فلا يذكر، ولا يقبل على ما مر وأدبر من إجراء الأمور على ما كانت في الأيام الخالسة أيام آباننا الأنمة المهتدين، سلام الله عليهم أجمعين، مهديهم بالله، وقائمهم بأمر الله، ومنصورهم بالله، ومعزهم لدين الله، وهو إذ ذاك بالمهدية والمنصورية، وأحوال القيروان تجرى فيها ظاهرة غير خفية، ليست بمستورة عنهم ولا مطوية؛ يصوم الصائمون على حسابهم ويفطرون، ولا يعارض أهل الرؤية فيما هم عليه صائمون ومفطرون؛ صلاة الخميس للدين بها جاءهم فيها يصلون، وصلاة الضحى وصلاة التراويح لا مانع لهم منها ولا هم عنها يدفعون؛ يخمس في التكبير على الجنانز الخمسون، ولا يمنع من التكبير عليها المربعون؛ يؤذن بحي على خيم العمل المؤذنون، ولا يؤذى من بها لا يؤذنون؛ لا يسب أحد من السلف، ولا يحسب على الواصف فيسهم بما وصف، والحالف فيهم بما خلف؛ لكل مسلم مجتهد في دينه اجتهاده، وإلى الله ربه ميعاده عند كتابه وعليه حسابه؛ ليكن عباد الله على مثل هذا عملكم منذ اليوم؛ لا

يستعلى مسلم على مسلم بما اعتقده، ولا يعترض معترض على صاحبه فيما اعتمده، من جميع ما نصه أمير المؤمنين في سجله هذا، وبعده قوله تعالى: ﴿اَ أَيُهَا اللّٰذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُ سَكُمْ لا يَضُرُكُم مَن صَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّٰهُ مَرْجُعُكُمْ جَميعًا فَيُبَّئِكُمْ بِمَا كَنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كتب في رحصان سنة ثلاث وتسعين وشائمائه (١٠).

هذا هو نص المرسوم الفاطمي الشهير، الذي تجمع فيه بعض الأحكام المذهبية المتناقضة في صعيد واحد، ويسبغ عليها جميعاً لون الصحة؛ وهذه سياسة لا تخفى حكمتها وأثرها في تهدنة النزعات المذهبية الختلفة، وعقد الوئمام بين الطوائف، وفي تغليب خطة التسامح المرن على خطة الجمود المذهبي؛ ويقول المستشرق ميللر تعليقاً على هذا المرسوم، إن الحاكم أراد أن يفهم الشعب على اختلاف طوائفه، أنه مع انتسابه للشيعة المغرقة، لا يرى بأسأ من احتقار الأحكام الدينية المضنية سواء في المأكل أو الملبس أو غيرها، وأن الأديان كلها سواء في

فروضها المرهقة وأنه لا بأس من التحرر منها<sup>(٣)</sup>.

وصدرت فيما يتعلق بالصلاة والأذان عدة مراسيم متعارضة، فبدىء بالنهى عن صلاة الضحى والتراويح، وقبض بالفعل على بعض أناس وضربوا وشهروا لأنهم صلوا صلاة الضحى (رجب ٣٩٤هـ). وفي الحـــرم سنة ٣٩٥هـ، قرئ سجل بأن يؤذن لصلاة الظهر في الساعة السابعة، ويؤذن لصلاة العصر في الساعة التاسعة؛ وفي رمضان سنة ٣٩٨ أو ٣٩٩هـ أبيــحت صـــلاة الضحى وصلاة التراويح ضمن ما أبيح في المرسوم الفاطمي الذي سبق ذكره؛ وعزز ذلك بسجل صلدر في ذي القسعسدة سنة ٤٠٠هـ، وفسيه أبيح في نفس الوقت العود إلى التسويب في الآذان، ثم جسمع المؤذنون في مائر الجوامع، وقرئ عليهم سبجل بأن يشركوا الأذان وبحى على خير العمل، وقد كانت شعار الأذان الفاطمي منذ الفتح، وأن تستبدل بقولهم في أذان الفجر بعبارة دالصلاة خير من النوم، وأن يكون ذلك من مؤذني القنصر عند قولهم

(١) نقلنا نص المرسوم عن ابن خلدون ج٤ ص٠٦. وظاهر أن هناك خطأ مادياً في التاريخ وأن صحته هي وثمان وتسعين، لأن الأمر يسبب السلف صدر سنة ٩٥ أي قبل صدور المرسوم، وصدر الأمر بمحوه سنة ٩٧. واجع المقريزي في الخطط ج٤ ص٧١. ويذكر المقريزي في اتعاظ الحنفاء، أن صدور هذا المرسوم كان في رمضان سنة ٣٩٩هـ (المخطوط لوحة ٣٩٣).

<sup>(2)</sup> Müller: Der Islam, P.I.p. 631.

«السلام على أمير المؤمنين ورحمه الله» بيد أنه لم تمض على ذلك بضعة أشهر حتى صدر سجل جديد بأن يترك من أذان الفجر «الصلاة خير من النوم»، وأن يؤذن «بحى على خير العمل»، وأن تمنع صلاة الضيحى والتراويح (أواسط ٢٠١هـ).

وكسانت مسسالة الفطرة والنجوى، وهما من الإتاوات أو الرسوم التي يؤديها المؤمنون الداخلون في الدعوة، من المسائل التي تتصل بالشيون المالية، للخلافة الفاطمية؛ وكانتا تذكران بنوع خاص في سنجل تعيين قاضي القضاة، ثم بعد ذلك في سجل تعيين داعى الدعاة، حينما أنشىء له منصب خاص؛ وكان ياح تحصيلهما أحياناً، ويمنع في أحيان أخرى. ففي سنة ٣٩٤هـ، صدر لقاضي القضاة عبدالعزيز بن محمد بن النعمان سنجل بأخذ الفطرة والنجوى، وحضور المجلس بالقصر، وأخذ الدعوة على الناس؛ ثم ألغيت مجالس القصر حينا؛ ولما أسندت رياسة القضاء إلى مسالك بن مسعسسد في سنة ٤٠٠ هـ، صدر سجل بإعادة مجالس الحكمة وأخذ النجوى؛ وكانت الزكاة والنجوي قد ألغيتا قبل ذلك. وكبانت الحلافة الفاطمية تتردد في أحيان كثيرة، بالنسبة لهذه الإتاوات الإختيارية، بين التقرير والإلغاء. ومن ذلك ما

حدث حينما افتتحت جامعة دار الحكمة، فقد كان من رسومها أن يؤدى المؤمنون، مال النجوى، باعتباره رسماً اختيارياً ينفق من دخله على النقباء، وكانت تحصل أحياناً وتبطل أحياناً.

ومن الصبعب أن نحيدد موقف الحاكم إزاء النسؤون والأحكام الدينية تحديدا واضحا، فقد نسبت إليه في هذا الشأن تصرفات كثيرة متناقضة؛ وفي بعض الروايات أنه حــاول أن يعمدل بعض الأحكام الجموهرية كالصلاة والصوم والحج، وقيل إنه شرع في إلغائها أو إنه ألغاها بالفسعل؛ ومن ذلك أنه ألغى الزكاة، وألغى صلاة الجمعة الرسمية في رمضان، وفي العبيدين، وألغى الحج وأبطل الكسوة النبوية غير مرة، ولكن لأسباب قاهرة كاستيلاء العرب على طريق الحساج واضطراب الأمن فسيسه، أو وقسُّوع الوباء أو غيرها؛ وتحمل نفس الرواية هذه التصرفات على أنها انحراف من الحاكم عن الإنسلام وجنوح إلى الدعوة الإلحادية، التي أذاعها الدعاة السريون وبشروا فيها بألوهيته كما سنرى(١١). والواقع أن أولنك الدعساة ينوهون في رسائلهم بإقدام الحاكم على إلغاء فرائض الإسلام الجوهرية كالصوم والحج والصلاة لحكم زعموها. بيد أنه ليس ثمة ما يدل على أن

الحاكم قد ذهب فعلا إلى هذا الحد في تصرفاته الدينية، وإن لم يك نمة شك في أنه عمل على تعمديل بعض الأحكام والرسوم تعديلا يجعلها أقرب إلى الصبغة المذهبية. وأما عقيدة الحاكم الدينية فمن الجازفة أن نقطع فيها برأى حاسم، ومن المحقق أنها لم تشبت على وتيرة واحدة، وأنها حسيما تدل تصرفاته وأوامره الدينية، كانت تختلف باختلاف فسرات حكمه؛ ونستطيع أن نصف الحاكم طورا بعد آخر بالتعصب الديني والإغراق المذهبي، واليستين والتسشكك، والإيمان والإلحساد؛ وسنرى عند الكلام عن الدعوة الفاطمية السرية أن الحاكم كان في أواخر عصره يذهب إلى أبعد مدى من الغلو والإغراق، فيؤيد الدعوة السرية إلى نسخ أحكام الرسلام، وإلى الدعوة بألوهيته وقيامه، أو على الأقل يغضى عنها؛ ويعترض ابن خلدون بشدة على القول بكفر الحاكم والحاده والغائه للصلاة، ويقول إنه زعم لا يقبله ذو عقل؛ ولو صدر من الحاكم شيء منه لقتل لوقته (٢). بيلد أن هذا المنطق لا يتسفق مع الأدلة والوثائق التي انتهت إلينا عن الفترة الأخيرة من عصر الحاكم وتصرفاته الدينية ومؤازرته للدعاة السريين كما سنبين بعد وهذا كله نابع من طبيعة الاستبداد التي

(١) تاريخ الأنطاكي ص٢٢٤.

(۲) ابن خلدون ج؛ ص۹۰.

سمحت بها ثقافة الحاكم الدينية، واحتياجها، كلما تمكنت منه، إلى دعمها بزيادة الاستبداد، فالاستبداد كالماء المالح كلما شُرب زاد طلبه.

# شُخصية الحاكم وخلاله

ولننتقل إلى ناحية أخرى من خلال الحاكم وتصرفاته. كان الحاكم بإجماع الرواية جوادا وافر البذل، وكان كثير الزهد في المال؛ وكانت الخلافة الفاطمية قد حققت في عهدها القصير، من الأموال والشروات الطائلة، من الجواهر والتحف البياذخية، ميا يفيض في وصفه المؤرخون المعاصرون بما يدهش ويبهر، وتكدس لدى الحاكم من الأموال والتحف مايجل قدره ووصفه(١) ولكن الحاكم لم يغرق في تلك المظاهر الفخسمة، التي كانت تنشرها الحلافة الفاطمية من حولها، وكان يؤثر بطبيعته مظاهر الانكماش والبساطة.

واشتهر الحاكم طوال عهده بالسخاء والبذل، وكان يسرف في العطاء أحياناً الى حدود تهدد مالية الخزينة.

وتقدم الينا الرواية في غيس موضع أخبار الحاكم في العطاء والبذل والصلات، ولاسيما في الحقبة الثانية من حكمه؛ ومن ذلك ما كان يقع خلال طوافه المستمر، فتقول لنا مثلا في أخبار سنة ٤٠٣هـ ما يأتي: ١وكشر ركوب الحاكم، وهو بدارعسة صوف بيضاء، وعمامة فوطة، وفي رجله حـذاء عـربي، فـأقـبل الناس اليه بالرقاع ما بين متظلم أو مستسمح، فأجزل الصلات والعطايا مسابين دور ودراهم وثياب، فلم يرد أحدا خايبا، ورد ما كان في الديون من الصياع والأملاك المأخوذة لأربابها، وأقطع كشيرا من الناس عدة آدره؛ وفي أخيسار رمسطسان سنة ٥٠٥هـ ووخرج الحاكم عن المعهود في كشرة العطاء والإقطاعات حتى أقطع النواتية الذى يجدفون به في العشاري، وأقطع المشاعلية، وكثيراً من الوجوه والأقارب، وبني قرة، فكان مما أقطع الإسكندرية

الكثير من نوادر جوده ومروءته؛ ومن ذلك أن بلغه أن أبا القاسم على بن أحصد الزييدى نقيب الطالبين مدين في عشرين ألف دينار، فوقع له بها لما عليه من الخراج، وبعث له بشلالة آلاف أخرى؛ وأنه وقف اليه أثناء طوافه ذات يوم رجل خراساني ذكر أنه يدفع اليه ثمنه، فدفع اليه جميع ما كان له، وهو خمسة آلاف ميار، فكثر الدعاء له؛ ورد الحاكم على بنى عمرو بن العاص حبس جدهم عمرو، ومبلغه في الشهر نحو مائي. دينار (٢).

ولم يخل عصر الحاكم على اضطرابه من الأعمال الإنشائية الخطيسرة، ومن الأعمال والمآثر الخيرية الجليلة؛ فقد عنى الحاكم وأنشأ جامعة دار الحكمة أو دار العلم الشهيرة (سنة ٣٩٥هـ). وأنشأ جامعه الشهير المسمى وأنشأ جامعه الشهير المسمى أو الجامع الخاكم أو الحاكمى أو الجامع الأنور أو بالحسرى أتم بناءه (٣)، وكان أبوه العزيز بالله قلم المائم، فأمر الحاكم بإتمامه في

والبحيرة ونواحيهاه ؛ وأيضا هوفيه

كشرت صلات الحاكم ومواهبه

وإقطاعاته للناس حتى خرج في

ذلك على الحده. وتقص علينا

 <sup>(</sup>١) واجع المقريزى فيما نله عن المسيحى وغيره من مؤرخى الدولة الفاطمية عن غى هذه الدولة ووفرة بذخها وبهانها (الخطط جا س ٢٥١).
 (١) واجع النجوم الزاهرة فيما نقله عن ثروة الحاكم بأمر الله (ج٤ ص ٢٥١).

<sup>(</sup>۲) اَلْقَرِيزِي فِي اتعاظ الحنفاء (المخطُّوط) لوحة ٦٧ أ و ب و ٦٨ب.

<sup>(</sup>٣) ذكر المقريزى في حديثه عن جامع الحاكم بأنه هو المسمى بالجامع الأنور (الخطط ج٤ ص٥٥)، وأشار في موضع آخر الى ركوب الحليفة لصلاة الجمعة بالجامع الأنور الكبير (ص٣١)، والمقصود به جامع الحاكم. والمقريزى حجة وثيقة في مسائل الحطط، ولذلك لم نتردد في الأخذ بقوله. ولكن القلقشندى صاحب اصبح الأعشى، يشير في غير موضع من كتابه خلال حديثه عن المواسم الفاطمية الى والجامع الأنور الذي بباب البحر، (ج٣ ص٣٠٥ و٥٠٥)، وهي إشارة غامضة قد يفهم منها أن الجامع الأنور هر غير جامع الحاكم الذي يقع بجوار باب الفتوح (لاباب البحر). بيد أنه مهما كان من سبب هذا اللب، فإن الممول عليه هنا هو قول المقريزي.

سنة ٣٩٣هـ، واستخرق بناؤه زهاء عشر سنين؛ ولما تم بناؤه عني الحاكم بفرشه وتأثيثه عناية كبيرة، وزين بالستور الفخمة، والتنانير الفضية، وأقيمت فيه الجمعة في رمضان سنة ٤٠٣ هـ، وصلى فيه الحساكم بالناس وكسان يومسا مشهوداً، وألفى الجامع الأزهر لأول مسرة في جسامع الحساكم، منافسا ينازعه الصفة الرسمية التي استأثر بها حتى ذلك الحين؛ وما زال هذا المسجد الشهير قائمة الى يومنا(١). وأنشأ الحاكم أيضا جامع راشده (سنة ٣٩٣هـ) وتم بناؤه سنة ٣٩٥، وأشرف الحاكم على تأثيشه وتزيينه، وأقام فيه الجسعة في رميضان سنة ٣٩٨ وخطب في الناس؛ وأنشا أيضا جامع المقس؛ وأنشأ جامعا بالإسكندرية (٤٠٤هـ)؛ وعنى بفرش المساجد وتجميلها وتزويدها بالخطباء والمؤذنين، وإجراء النفقة عليها؛ وأنشأ في سفح جبل المقطم منصلي فنختمنا يعترف بمصلى العيد، وكان يختلف إليه من وقت الى آخر<sup>(٢)</sup>.

وفى سنة ٤٠٣هـ أمر الحاكم بإحصاء المساجد التي لا غلة لها،

فوجسدت ثمانمانة وثلاثين مسجدا، رصدت لها النفقة اللازمة.

وقد أغدق الحاكم المنح الأساتذة دار الحكمة عند افتتاحها، وحمل إليها الكتب من خزائن القصر، لينتفع بها سائر الباحثين والطلاب؛ ويذكر لنا المسبحى أن الحساكم في سنة ٣٠٤هـ، استدعى أساتذة دار الحكمة من الفقهاء والرياضيين والأطباء، لمناظرة، فكانت كل طائفة تحضر بين يديه للمناطرة على انفراد، ثم خلع على الجميع، وأجزل لهم الصلات (٣).

وكان من أصدقاء الحاكم وخاصسه عدة من أقطاب المفكرين والأدباء في هذا العصر، منهم عز الملك المسبحى الكاتب والمؤرخ الكبير، وكان يتولى النظر على ديوان الترتيب منذ سنة الوزارة الهامة؛ ونال المسبحى لدى الحاكم حظوة كبيرة، وكانت له مع الحاكم مجالس ومحاضرات المائقة (٤)؛ ومنهم أبو الحسن على بن يونس الفلكي والمنجم

المشهور، وكان أديا وشاعراً أيضاً، وقد ألف للحاكم معجماً ضخماً في الفلك يعرف بالزيج الكبير<sup>(6)</sup>، ومنصور بن مقشر الطبيب النصراني، وكان طبيب الحاكم الحاص، وطبيب والده العزيز بالله من قبل.

واستدعى الحاكم المهندس البصرى الكبير أبا على الحسن بن الحسن ابن الهيشم لما بلغه من براعته وتفنده، وعهد إليه بفحص أحدوال النيل، وماذا عسى أن يعمل للانتقاع بمائه؛ ولكن ابن الهيشم رأى أنه لا يستطيع أن يزيد شيئا على أعمال القدماء، فاعتذر للحاكم عن قصصوره، وولاه الحاكم بعض الدواوين، ولكنه خشى بطشه فتظاهر حينا بالجنون حتى توفى الحاكم (٢١)

\_ Y \_

الى جانب هذا كان الحاكم يسمتع بخلة أخرى، هى زهده وتقشفه فى مظاهره العامة وفى حياته الخاصة، ثم تواضعه المؤثر واحسقاره للرسوم والألقاب الفخمة، وكان لأول حكمه قد صدر فى سنة ٣٩٠هـ، فى ظل قائد القواد الحسين بن جوهر،

<sup>(</sup>١) يقع هذا المسجد الشهير بين باب الفتوح وباب النصر داخل السور، وكان موقعه في البداية خارج السور.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ج٢٦ ص٥٦.

<sup>(</sup>٣) المقريزي عن المسيحي، في الخطط ج٢ ص٣٣٤ و ٣٣٥.

<sup>(</sup>١) ابن خاكان ج١ ص٦٥٣. وسنعود آلى ذكر المسيحى فيما بعد.

 <sup>(</sup>٥) هو على بن عبدالرحمن بن يونس المصرى، كان أبوه عبدالرحمن بن يونس من أكابر محدثى مصر ومؤرخيها، واشتغل ابن
يونس بالرياضيات والفلك وبرع فيها براعة عظيمة، وقربة الحاكم إليه، وألف له الزيج الكبير، وكان فوق علمه أديبا شاعرا،
وقد توفى سنة ٣٩٩هـ (راجع أخبار العلماء لابن القفطى ــ مصر ــ ص١٥٥).

<sup>(</sup>٦) تاريخ ابن العبرى ص٣١٧ و ٣١٨.

ســجل (مــرســوم) إلى الناس الجمعين، ينوه فيه بان الله وأوجب اختصاص الأنمة، بما لا يشركها أن يخــاطب أو يكاتب أحــد الميدنا ومولاناه غير والحضرة المقدسة، ومن فعل فقد أحل أمير المؤمنين دمــه(١١). بيــد أن هذه النزعـة إلى التعالى لم تلبث أن غاضت، ففى سجل صدر فى سنة غاضت، ففى سجل صدر فى سنة وسخطه على من ينعــتــه فى وسخطه على من ينعــتــه فى المكاتيب وبمولى الخلق أجمعينه.

وترك الحساكم ركسوب العمماريات والخيل والسغمال المسومة؛ وترك معظم الرسوم الفخمة، التي امتازت بها مواكب الخلفاء الفاطمين؛ وكان يدفعه إلى ذلك شغف حقيقى بالبساطة؛ وكانت هذه النزعة إلى البساطة، تسسود مسعظم المواكب والاستقبالات الرسمية. فيرتدى ثياباً بسيطة، أو أو يرتدى دارعة صوف بيضاء، ويتعمم بفوطة، وقى رجله حنداء عربي ساذج، وقد يركب فرسا بلا زينة أو حماراً؛ وفي أحيان قليلة يركب محفة يحملها الرجال، أو عشارية تشق به النيل؛ وكان أغلب طوافه بالقاهرة على الحمير دون موكب

ولا ضجة، لا يصحبه من الحدم سوى بضعة من الركابية.

ومسرض الحساكم في سنة ٤٠٧هـ، فلم ينقطع عن الركوب والطواف، واتخذله محفة يجلس فيها أو يضطجع، ويحملها أربعة من الركابية. وقيل أيضاً إن الحاكم كبان يشغف بالنساء، وكان لديه سرب من الحظايا والجواري؛ ولكنه حمل ذات يوم بنزعته الصوفية، فأخرج من قصره معظم هؤلاء الحظايا، بل قيل إنه أغرق بعضهن في النيل في صناديق وضعن فيها وسموت عليهن. وجنح الحاكم في أواخر عهده إلى النسك المطلق والزهد والورع، وأضرب عن جسميع الملاذ الحسية والنفسية، واقتصر في طعامه على أبسط ما تقتضيه الحياة من القوت المتواضع؛ ولبث أعواما يوتدي الثياب الساذجة والصوف الخشن كما رأينا، بل قيل إنه أضرب عن دخول الحمام مبالغة في الخشونة والتقشف(٢). وعلى الجملة فلم تذكر لنا الروايات المعاصرة أو المتأخرة أن الحاكم كان في حياته الخاصة يتصف بشيء من تلك الرذائل الإجتماعية الشاملة، التي يتصف بها معظم الطغاة في تلك

العصور، بل تدل أقرائها جميعاً على أن هذا الطاغية الفيلسوف، كان أميل إلى النقاء في حياته الخاصة، وإلى الزهد في ذلك التسرف الناعم، الذي يفت في الأجام والأرواح القوية.

وهكذا نجسسد أن هذه الشخصية العجيبة، التي تقدم إلينا من نواحيها العامة في صور مثيرة مروعة.

ونجد الحساكم في الأعسوام الاخيسرة ينيب عنه في مسعظم المناسبات، في الصلاة بالناس، ولى عهده عبدالرحيم بن الياس.

ويلاحظ أن هذه الأعسوام الأخيرة، من عهد الحاكم بأمر الله، وهى الأعوام التى جنح فيها إلى البساطة، والزهد فى مظاهر الملك والخلافة، هى نفس الأعوام التى جنح فيها إلى الشذوذ، واشتد شغفه بالطواف الليلى، وغلب عليه حب الانكمساش والانطواء على نفسه.

\_1"\_

وهنا نحساول، بعسد أن استعرضنا أعمال الحاكم بأمر الله، ونواحى حياته العامة والخاصة، وغريب أحكامه وتصرفاته، أن نعرض إلى أدق وأصعب نقطة في دراسة هذه الشخصية العجيبة.

ماذا كانت حقيقة هذه

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنقاء (الخطوط) لوحة ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) راجع تاريخ الأنطاكي ص ١٩٢ و ٢٠٧. وابن قـز أو غلى في مرآة الزمان في الجـزء المشــار إليــه ص١٠٦، وأورده النجـوم الزاهرة ج٤ ص١٧٦.

الشخصية، التي جمعت بين خلال وصفات يحمل أكثرها طايع العنف والشذوذ والتناقض؟ وباي عين يجب أن ننظر إليها، وبای معیار نستطیع أن نقدر صفاتها واعمالها؟ وأي أحكام يسوغ لنا أن نصدرها لها أو عليها فتقرب علينا فهم حقيقتها؟

لدينا في ذلك مادة منوعة؛ أقوال الرواية الإسلامية المعاصرة والمتأخرة، وحوادث العصر، وأعمال الحاكم وتصرفاته ذاتها. فأما الرواية الإسلامية فلا ترى في أمر الحاكم لغرأ يصعب استجلاؤه؛ ولنلاحظ أولا أن ما انتهي إلينا من أقسوال الرواية الإسلامية، إنما هو في الغالب أقوال المؤرخين السنيين، خمصوم الشيعة وخصوم الدولة الفاطمية، وأننا لم نتلق من تراث الشيعة الذى بددت معظمه الحوادث والدول الخصيصة، من الروايات والكتابات الرصينة، ما يلقى ضياء كافيا على ذلك الخفاء الذى يحيط بشخصية الحاكم وأعماله؛ ذلك أن كتب الأدب الشعبي، تعنی قبل کل شیء بشیون الدعوة المذهبية، وتنحرف في معظم الأحيان، حين تقص التاريخ إلى جانب الخسرافة والأسطورة. والحقيقة أن الرواية الإسلامية العامة تأخذ في هذا الموطن بظواهر الحوادث المادية، وتكتفى

بأن تقدم إلينا الحاكم، في تلك

وإلى جانب هذه النظرية الساذجة، التي تكتفي من البحث والتحليل بساعث الخسفسة والاضطراب العقلى، توجد نظرية أخرى في تعليل هذه النزعات والأهواء العنفسة التي كسانت تضطرم بها هذه الشخصية العبجيبة؛ تلك هي يالنظرية الباتولوجية (٢) إذا صبح هذا التعبير، لأنها ترجع هذه النزعات إلى أسباب باتولوجية أى مرضية وصحية. وقد قال بهذه النظرية مؤرخ وطبيب نصراني معاصر هو يحيى الأنطاكي؛ وهو يشرح لنا نظريته فيما يلي:

فإنه لم يفت بعض المؤرخين أن

يلاحظ أن عقلية الحاكم، لم

تكن بتلك البساطة التي تصور

بها، فقد وصفه الذهبي بأنه كان

وخسيسشا ماكرا، ردىء

الاعتقاده (١)، وهي صفات ليست

من خــواص الذهن المضطرب

السقيم، الذي يفكر دون تدبر

ويعمل دون غاية.

ه وكسان سبب بغيسه (أي الحاكم)، في جميع ما يقصده من هذه الفعال العجيبة المتضادة، التي تقوم في نفسه ويفعلها شيئاً بعد شيء، صنف من سوء المزاج المرضى في دماغه، أحدث له ضربا من ضروب المالنخوليا، وفساد الفكر منه منذ حداثته، فإن من المتعارف في صناعة الطب أنه

الصور المروعة المثيرة التي أشرنا إليها؛ وقلما تحاول أن تلتمس فيما وراء ذلك، شيئاً من البواعث والأسباب، التي يمكن أن نعلل بها بعض نزعات الحاكم وتصرفاته العجيبة. وقد أوردنا بعض أقوال الرواية الإسلامية في وصف الحاكم، فهي لا ترى فيه أكثر من أمير مضطرب العقل والتسفكيسر، عنيف الأهواء والنزعات، كثير العبث والسفك، شديد التناقض، لا يصدر عن روية أو منطق متزن، ولا يتحرى غاية أو مشلا معقولة: تلك هي الصورة العامة التي تقدمها إلينا الرواية الإسلامية عن الحاكم؛ وهي صورة بسيطة ساذجة مستمدة من ظاهر الحوادث المادية؛ فقد كان الحاكم طاغية شديد البطش والسفك، ولكنه كان يتخذ السفك وسيلة لاغاية، وكان القستل في نظره خطة سياسية؛ وكان عنيف الأهواء والنزعات، ولكنها لم تكن نزعات شهوة نفسية، وإنما نزعات ذهن يرتفع عن الوسائل العادية، لتوجيه مجتمع يراه جديرا بالتغيير والتطور؛ وكان متناقضا في كثير من تصرفاته، ولكن تناقض الذهن الذي يحاول مختلف الوسائل والتجارب، لتحقيق غايات معينة. ومع ذلك

<sup>(</sup>١) الذهبي، النسخة المخطوطة ج٢٢ في وفيات سنة ٤١١، وراجع النجوم الزاهرة ج٤ ص١٧٨.

<sup>(</sup>٢) الباتولوجيا هي علم الأمراض والأعراض الشاذة التي لا تعتبر عادة من الأمراض العادية.

قد يكون فسمن يعشريه هذا المرض، أنه يقوم في نفسه أوهام، ويتخيل أمورا وعجانب، ويكون كل واحد منهم لا يشك أنه على الصواب فيما يتصوره في جميع أفعاله، ولا يثنيه عن ذلك ثان ولا يرده راد، وأن قلد يكون منهم من يظن بنفسه أنه نبي، ومنهم من يتوهم أنه الإله بنفسه تعالى كثيرا، ويكون بقسوم من هؤلاء من اختلاط الكلام ظاهرا واختلاله، ما ينكشف حاله عند من يشاهده ويحادثه، وتزول الشبهة فيه في أول وهلة، وربما كسان تخليط أحددهم في الكلام مستورا، وتكون هذه التخيلات والخواط الردينة، تعرض له في أمور مستورة عن العوام، فيكون صورته عندهم صورة العقلاء، وحسن ظنهم به ونظرهم إليه كنظرهم إلى أفضل الناس، فإذا أطالوا اختبارهم بان لهم ما انطوى عنهم في نقضهم. وهذه صورة الحاكم، فإن نقسضه كمان يتمبين لمن تطول صحبته له؛ وأما من هو بعيد عنه فإن أفعاله كانت توضحه له؛ وقد يستدل على حقيقة هذا المرض المستحوذ عليه، أنه كان قد عرض له في حداثته تشنج، من سوء مزاج يابس في دماغه، وهو

المالنخوليات، واحتاج في مداواته منه مع ما كان يعالج به، إلى جلوسه في دهن البنفسج وترطيبه به؛ وإن كثرة سهره أيضاً وشغفه بمواصلة الركوب والهيمان الدائم، ثما يقتضيه هذا السوء المقدم ذكره، وأن أبا يعقوب إسحق بن إبراهيم بن انسطاس، لما خدمه استماله إلى أن تسامح في شرب النبيذ وسماع الأغاني بعد هجره لها ومنع الكافة منها، فانصلحت أخلاقه وترطب مزاج دماغه، واستقام أمر جسمه، ولما مات أبو يعقرب، وعماد إلى الامتناع عن شرب النبية ومن سماع الغناء، رجع إلى ما كان

وهذا شرح فطن طريف بلا ريب؛ بيد أنه لا يكفى فى نظرنا لتعليل هذا المزيج القوى المدهش، من أعمال وتصرفات كانت رغم عنفها وتناقضها، ترجع فى معظم سياسية أو مذهبية أو اجتماعية؛ وتردد بعض الروايات الإسلامية المناخرة هذه النظرية فى تعليل نزعات الحاكم وأهوائه المغرقة، الحاكم أصيب فى سنة ٣٩٣هـ الحاكم أصيب فى سنة ٣٩٣هـ أعنى وهو فتى فى الثامنة عشرة، بضرب من المالنخوليا، فاخذ فى

قتل رجال الدولة؛ ويتحدث في غير موطن عن غلبة هذه «المالنخوليا» على الحاكم (٢٠). ويقول لنا المقريزى «ويقال إنه (أى الحاكم) كان يعتريه جفاف في دماغه، فلذلك كثر تناقضه؛ وما أحسن ما قال فيه بعضهم كانت أفعاله لا تعلل، وأحلام وساوسه لا تؤول، (٣٠).

على أننا لا نستطيع أن نقف عند هذا الشرح والتصوير. والواقع أن الحاكم بأمر الله كان عقلية مدهشة، وكان لغزا عسير الفهم؛ وإذا كان قد أشكل على المؤرخين المسلمين من معاصرين ومتاخرين فلم يحاولوا فهمه، فإنه مازال أيضاً في بعض نواحيه لغزا على عصرنا، وإن كنا نستطيع أن نحاول فهمه من بعض النواحي، وأن نعلل كشيرا من أعماله ومراسيمه. ويصفه العلامة الألماني ميللر بأنه ومن أعجب وأغمض الشخصيات التي عرفها التاريخ الاسلامي، ويقول: «إن من يقرأ ما أورده المؤرخون المتاخرون، من مختلف الأساطير والقصص، يخرج بأنهم لم يفهموه، وأنهم اعتبروه مجنونا فقط، وقد جرى رأيهم فيه مجرى الحقيقة، ولكن توجد ثمة شواهد واضحة، على أن هذا الأميسر الذي هو أعبجب

(٢) نهاية الأرب (المخطوط) ج٢٦ ص٥٢٥ و ٥٦.

منزاج المرضى الذي يحدث في

<sup>(</sup>۱) تاریخ الأنطاکی ص۲۱۸ و ۲۱۹.

<sup>(</sup>٣) الخطط ج، ص٧٤.

من انجيت أسرته، كان أشدهم . إثارة للأساطيس من حبوله، وأن حجابا كشيفاقد أسبغ على صورته، فلا نستطيع أن نظفر منها . إلا بلمحاته<sup>(1)</sup>.

والآن ماذا نستطيع أن نقول في قبوانين الحاكم وتصبرفاته؟ وكيف ننظر إليها؟ هل كانت في مجتموعها فيورات مجنون، ونزعات مخبول، كما تصورها معظم الروايات الإسلامية؟ إن كثيرا من هذه القوانين والأحكام يحمل طابع القسوة والإغراق؛ ولكن من التحامل والظلم، أن نصفها بالسخف المطبق، وأن ننعت صاحبها بالجنون. ولقد ظلم التاريخ الحاكم، كما ظلم كثيرا من الطغاة المصلحين؛ وقد كان الحاكم طاغية، ولكن مصلحاً على طريقته؛ وكان يرمى بما يصدر من القوانين والأحكام إلى تحقيق غايات معينة، دينية وسياسية واجتماعية، ربما خفيت على الكافاة، لأنها تتعلق بسياسة الدولة العليا، ومن ثم كان الريب في حكمتها، والسخط عليها، وكانت القسوة في تطبيقها.

فأما معاملة الذميين: أعنى

اليهود والنصاري، وما صدر في شانها من الأوامر والأحكام المشددة، فلم تكن بدعة في ذاتها، ولم تكن حدثًا جديدًا في الخلافة الإسلامية؛ ولم يكن فيها من الجديد سوى روحها ووسائلها الشديدة، التي جعلت منها نوعاً من الإضطهاد المنظم. فبالذميين كانوا يلقبون من الوجهة الاجتماعية دائماً نوعا من المعاملة الخاصة؛ ومنذ خلافة عمر فرضت عليهم بعض الأحكام والقيود، التي تجـعلهم من الوجـهـة الاجتماعية أدنى من المسلمين

حتى لو اسلموا، وكان منها كما

قدمنا قيود تتعلق بالأزياء وركوب

الخيل، وحمل السلاح، واقتناء

العبيد؛ وكانت هذه الأحكام

تتخذ في عصور العصبية الدينية،

لوناً من الشدة يختلف باختلاف

الظروف والأحوال. وقند رأينا أن

الخلافة الفاطمية كانت تتبع

سياسة التسامح الديني نحو

اليهود والنصارى، وأن موقف

الحاكم نحبوهم، واشتداده في

معاملتهم على هذا النحو، كان

من جانب الحاكم، بأنه نوع من الغلو الديني له بواعثه السياسية؛ ففي هذه المحلة التي اشتد فيها الأمر على اليهود والنصاري، كان الحاكم يبدى كثيرا من التعصب والغلو، سواء من الناحية الدينية العامة، أو الناحية المذهبية الخاصة. وإذا كان في هذا الإضطهاد

المنظم لليهبود والنصبارى، وهذه النزعات العنيفة المغرقة في معاملة الأقليات الدينية، ما يؤخذ على الحاكم بأمسر الله، فيإن في روح العصصور الوسطى، وهي روح تعصب ورجعية، ما يخفف هذه التبعة، ويقرب فهم هذه السياسة؛ بل ألم نشهد في عصرنا، وفي أرقى الأمم المتمدينة ألوانا شنيعة من اضطهاد الأقليات الدينية أو الجنسية، وهو اضطهاد يمتد إلى النفس والمال وجميع الحقوق العامة؟ وهذه النزعة لا تختلف في جوهرها عن نزعات العصور الوسطى(٢).

وقوانين الحاكم الإجتماعية؟ هل كانت تشريعات جنونية، خالية من كل باعث وحكمة؟ إن الحكم على هذه القوانين يقتضى

انقلاباً في السياسة الفاطمية. وقد نستطيع أن نفسر هذا التطرف

<sup>(1)</sup> A. Müller: Der Islam, Im Morgea-und Abendland (Berlin 1885) B. I. P. 628. (٢) يقدم لنا الدعاة السريون في رسائلهم، تعليلا لسياسة الإضطهاد الديني التي سنها الحاكم، ففي الرسالة التي عنوانها: اخبر

اليهود والنصاريء، أن جماعة من اليهود والنصاري لقوا الحاكم ذات يوم بالقرافة، واستغاثوا به من سياسته، وبينوا له أنها تنافي قواعد الإسلام، وحدثت بينهم وبينه مناقشة أوضح لهم فيها الحاكم حكمة إصدار هذه القوانين، وهي أنه قد مضت منذ صاحب الشريعة (أعنى محمدا) أربعمانة سنة، وظهر الإمام المنتظر في شخصه، وأضحى له عندنذ أن يدعوهم الى الدخول في شريعته، فإن أبوا، قاتلهم وعطل شوائعهم وكتبهم، وهذا ما فعله إزاءهم.

أن نفهم روح العصر، وخواص المجتمع المصرى يومنذ؛ كان الحاكم بأمر الله على رأس خلافة مذهبة، يقوم سلطانها السياسى على صفة الإمامة الدينية، وكانت في مصر، بسياج منبع من الخلال القوية الصارمة الجافة التى ولكنها ألفت في مصر مجتمعا ولكنها ألفت في مصر مجتمعا ولم ترد أن تضسيق على هذا ولم ترد أن تضسيق على هذا الجسمع بادىء ذى بدء، لأنها كانت تخطب وده وتسعى إلى كانت تسايره،

وتغريه ببذخها وبهانها، وتطلق له أعنة البهجة والمرح، وتغمره بالمواسم الفخمة والحمفلات والمواكب الشائقة.

وقد صدمت هذه الحياة الحضارية العقلية الجافة للحاكم بأمر الله خاصة عندما سعى إلى ما كان يظنه إصلاح للمجتمع الإسلامي فواجهها بالعنف والكبت والبر.

ومطاردة المرأة والحجر عليها؟ لاريب أن الحاكم كان يذهب في ذلك إلى ذروة الغلو والإغسراق؛ ذلك أن المرأة في عقليته الح فة من أشد عوامل الفتتة والغواية،

وقد رأى الحاكم فى الحجر على المرأة والمباعدة بينها وبين الرجل فى الحياة، وسيلة لمكافحة الرذيلة وحسماية الأخلاق الفاضلة. الموودة فى ذهنه وعقليته الدينية الجافة، أما الإغراق فى تطبيق التجربة، فهو بلا ريب أثر من اغراق هذا الذهن الهائم فى كل ما يعتقد ويتكر؛ وإذا كنا نستطيع أن نعلل فكرة الحجر على المرأة وابعادها عن مجتمعات المدينة، فمن الصعب علينا أن نعلل ذلك الإغراق فى تطبيقها إلى حدود من القسوة المبالغ فيها.

ابتدى قتل اكابر دولته وكتابه، وقطع ايادى قوما، واول من قتل الاستاذ برجوان الذى رباه لانه كان يسميه فى صغره الوزغة فانفذ اليه استاذ من يديه [من عنده] وقال له قول له الوزغة الصغيرة قد صار تنينا عظيما وهو يدعوك، فمضى اليه الاستاذ وقال له ما امره به فجا اليه وهو يرتعد فامر به قطعت راسه، وكذلك امير كبير يسما القايد فيضل (\*) كان بينه وبينه جميل عظيم فدخل يوما الى القصر كعادته فوجد الملك المذكور جالسا وبين

(\*) هو من أهم قبواد الجيش، وهو الذي ظفسر بالشانر أبي ركسوه وأخسمسد ثورته. قستله عسام ۱۹۰۹م/۳۹۹م الحاكم بامر الله.

ودعوتهم الى مصر، فاذا ما خرج صلاح الدين الى لقائهم، قبضوا على من بقى أصحابه بالقاهرة، وانضموا الى الفرنجة في محاربته والقضاء عليه.

على أن صلاح الدين مالبث أن وقف على ما دبره له أعداؤه، فشدد الرقابة على مؤتمن الخلافة جوهر، في أواخر سنة ٢٤هـ، وأرسل اليه صلاح الدين جماعة من أصحابه، تمكنوا من اغتياله في أواخر سنة ٢٤هـ، وأحل محله في منصب زمام القصور بهاء الدين قراقوش الأسدى. وأدى قتله الى ثورة جند الخليفة وأكثرهم من السودانين، فساروا في جمع من الأمراء المصريين وعوام البلد، وكانوا يزيدون على الخمسين ألفا، ودار بينهم وبين قوات صلاح الدين قتال عنيف في المكان المعروف بين القصرين بالقاهرة، أحرق فيه كثير من الدور. كما أحرق حيهم المعروف بالمنصورية، وحلت بهم الهزيمة ومضت فلولهم الى الجيزة، ومازال صلاح الدين يتبعهم في الصعيد الى أن قضى على نفوذهم نهائيا سنة ٧٢هـ (١١٧٦م).

لم تكن الصعاب التى واجهت مصر فى الفتره التى قضاها صلاح الدين وزيرا للعاضد مقصورة على الفتن التى أثارها رجال القصر الفاطمى، وأتباعهم من الجند، بل كان الفرنجة فى يبت المقدس يرقبون اذ ذلك ازدياد نفوذ نور الدين المتواصل فى مصر، ويرون فيه خطرا يهدد كيانهم، ولذلك استقر رأى ملك بيت المقدس على الاستنجاد بملوك أوربا لاحباط أطماع نور الدين. لكن دعوته لم تلحق استجابة منهم لانشغال غالبيتهم بمسائل تتعلق بدولهم، فلجأ الى

٥٧٦



الصليبون والامبراطور البيزنطى يتحدون لتحرير الشام.

يديه صبى مليح قد ابتاعه بماية دينار [و] فى يده سكين وقد ذبحه بها وقد اخرج كبده ومصارينه وهو يقطعهم، فخرج وهو خايف مرتعدا الى منزله واعلم اهله وكتب وصيته، وبعد ساعة انفذ اليه من قطع راسه. وكان اذا اراد ان يقتل انسان انعم عليه بالمال والحلع، وبعد هذا ينفذ من يقطع راسه وياتيه بها، ولم يزل يفعل هذا حتى افنا خواصه ومقدمى جيشه.

ثم عاد الاراخنة والكتاب فاخذ منهم عشرة من

ما نويل امبراطور الدولة البيزنطية الذى رحب بمد يد المعونة إليه ومن ثم توجهت قواتهم الى دمياط، ويعاونهم أسطول بيزنطى، مزدود بالمؤن والعتاد الحربى، فوصلوا اليها فى صفر سنة ٥٥هـ (١٩٦٩م). وكان الامبراطور البيزنطى، يرجو أن تحقق هذه الحملة أطماعه فى توسيع رقعة البلاد الداخلة فى دائرة نفوذه.

رأى صلاح الدين بعد أن بلغه خبر الحملة التى أنفذها الفرنجة الى دمياط، أنه لابد من النهوض لصدهم، فأرسل جنده عن طريق النيل بقيادة ابن أخيه تقى الدين عمر وخاله شهاب الدين محمود، وأمدهما بالسلاح والذخائر والمال، واضطر صلاح الدين للبقاء بالقاهرة، خشية أن يقوم رجال القصر الفاطمى وجند السودان الناقمون عليه بتدبير المؤامرات ضده، وبعث الى نور الدين يستنجده ويشكو اليه ما هو فيه من المخاوف، وأنه ان تخلف عن دمياط ملكها الفرنجة، وان سار اليها دبر له أعداؤه من المصريين المكاند، وبذلك يصبح الفرنجة أمامه والمصريون خلفه، فاستجاب نور الدين لدعوة صلاح الدين وبعث اليه الأمداد. وكان كلما جهز فرقة من الجند، أرسلها اليه، كما حرص الخليفة العاضد على إعانته بالمال طوال مدة حصار الفرنجة لدمياط. وقد نوه صلاح الدين بمعاونة العاضد له بقوله: ما رأيت أكرم من العاضد، أرسل الى مدة مقام الفرنج على دمياط ألف دينار، سوى ماأرسل الى من الثياب وغيرها».



الاساطيل البيزنطية تهاجم سواحل مصر الشماليه ودمياط.

مقدميهم ابو نجاح الكبير وكان نصرانيا ارتدكسيا فاحضره اليه وقال له اريد ان تتخلاعن دينك وتعود الى دينى واجعلك وزيرى وتدبر امور مملكتى، فقال له امهلنى الى غداحتى اشاور روحى، فامهله وخلاه فمضى الى منزله واحضر اصدقاه وعرفهم ما جرى له معه، وقال لهم انا مستعد ان اموت على اسم السيد المسيح وما كان غرضى فى امهالى الى غدا مشورة روحى وانما قلت هذا حتى اجتمع بكم وباهلى واودعكم

لم يتيسر للمغيرين على دمياط من الفر نجة وحلفائهم البيزنطيين تحقيق غرضهم، فقد تسرب القلق الى نفوسهم من جراء ما عانوه فى سبيل نموين قواتهم، كما وقع الخلف بين قوادهم على الخطة التى يتبعونها لمهاجمة هذه المدينة، وفضلا عن ذلك، فان ما بلغهم عن قيام نور الدين بمهاجمة حصن الكرك وغيره من النواحى التى فى أيديهم حملهم على الاسراع فى رفع الحصار عن المدينة والرجوع بجيوشهم الى بلادهم فى ربيع الآخر سنة محمله على مصر.

كان لاحباط خطة الفرنجة والبيزنطيين في مهاجمة دمياط ورحليهم الى بلادهم منهزمين، أثره البالغ في توطيد سلطة صلاح الدين في مصر، فقد اعتبره المصريون حاميا لهم، واتفقوا معه على محاربة الفرنجة أعدائهم جميعا. كما أن صلاح الدين حرصا منه على تدعيم مركزه، رأى أن يحيط نفسه بأهل بيته، فطلب من نور الدين أن يرسل اليه أباه وأقاربه، فوصلوا الى القاهرة في جمادى الآخرة سنة ٥٦٥هـ(١١٧٠م) وما لبث أن أسند اليهم بعض المناصب الهامة، فجعل أباه على بيت المال وأقطع أخو ته بعض النواحي.

لما أيقن صلاح الدين أن سلطته قد استقرت، وجه اهتمامه الى القضاء على المذهب الشيعى في مصر، فأنشأ سنة ٥٦٦هـ مدرسة لتدريس المذهب الشافعي وأخرى لتدريس المذهب المالكي بجوار جامع عمرو بن العاص، وعزل قضاة مصر من الشيعة، وعين صدر

واودعهم واوصيكم واوصيهم، والان يا اخوتى لا تطلبو هذا المجد الفانى فتضيعو مجد السيد المسيح الدايم الباقى فقد اشبع نفوسنا من خيرات الارض وهذا برحمته قد دعانا الى ملكوت السموات فقوو قلوبكم، وانه قوى قلوبهم اجمعين بكلامه وثبتهم على ان يموتو على اسم السيد المسيح وصنع لهم فى ذلك اليوم وليمة عظيمة واقامو عنده الى عشية ومضو الى منازلهم، فلما كان بالغداة مضى الى الحاكم بامر الله، فقال له: يا نجاح خبرنى هل

الدين عبد الملك بن درباس الشافعي قاضيا للقضاة في جميع نحاء البلاد المصرية، فأناب عنه في سائر البلاد قضاة شافعية، فاستعاد بذلك المذهب السنى قوته، وأخذ المذهب الاسماعيلي في الاختفاء تدريجيا حتى لم يبق له أنصار في مصر.

كان لسياسة صلاح الدين التى تنطوى على اضعاف المذهب الاسماعيلى أثرها فى زوال الخلافة الفاطمية، فقد انهارت منذ ذلك الوقت سلطة الخليفة العاضد، وكثر القول من صلاح الدين وأصحابه فى ذمه، كما تحدثوا بخلعه واقامة الدعوة العباسية. لكن صلاح الدين رغم استبداده بأمور مصر لم يسارع الى اقامه الخطبة للمستضى بالله العباسى، بل أعرض فى بادئ الأمر عن تنفيذ رغبة نور الدين محمود الذى أرسل اليه يأمره باحلال اسم الخليفة العباسى فى الخطبة محل الخليفة الفاطمى، واعتذر بتخوفه من أن يثير هذا العمل غضب أهالى مصر. غير أن نور الدين أبى قبول هذا العذر، وبعث يشاور أصحابه فى ذكر اسم الخليفة العباسى فى الخطبة بدل الخليفة الفاطمى، فوافقه بعضهم وأظهروا استعدادهم لمعاونته على تحقيق هذه الرغبة وخشى آخرون من الاقدام على ذلك. وكان قد وفد الى القاهرة رجل فارسى يعرف بالأمير العام، فلما رأى ماهم فيه من الاحجام وأن أحدا لايتجاسر على اقامة الخطبة للمستضى أبدى حرصه على القيام بنفسه بالدعاء لهذا الخليفة، فصعد المنبر قبل الخطيب بالجامع العتيق (جامع عمرو بن العاص) فى أول جمعة من أشهر المحرم سنة ٣٧ههـ ودعا للمستضى (جامع عمرو بن العاص) فى أول جمعة من أشهر المخرم سنة ٣٥هـ ودعا للمستضى

طابت نفسك؟ قال له: نعم، قال على اى قضية. قال: بقاى على دينى. فاجتهد الحاكم بكل نوع من الترغيب والترهيب ان ينقله عن دينه فلم يفعل ولم قدر يميل نيته عن مذهبه، فامر ان تنزع ثيابه عنه وان يشد [إلى] الهنبازين [آلة التعنديب] ويضرب فسضربوه خمس ماية سوط على ذلك الجسم الناعم حتى تقطع لحمه وسال دمه مثل الما، وكانت السياط من [جلود] البقر ما يحتمل الجبار منها سوط لا سيما ذلك الرجل الترف المنعم، ثم

العباسى. ولما لم يظهر أحد اعتراضه على ذلك، أمر صلاح الدين فى الجمعة التالية الخطباء بمصر والقاهرة باسقاط اسم العاضد من الخطبة وذكر اسم الخليفة العباسى بدلاً منه. وكان العاضد إذ ذاك مريضاً، فلم يعلمه أهله وأصحابه بذلك، ثم توفى فى العاشر من المحرم سنة العاضد وقيل انه علم قبل وفاته بحذف اسمه من الخطبة، فاعتل وتوفى بعد خمسة أيام، فجلس صلاح الدين للعزاء، وأنفذ رسائل الى البلاد، تضمنت وفاة العاضد واقامة الخطبة للمستضئ بأمر الله العباسى.

وكان الناس فى مصر يتطلعون الى اقامة خليفة بعد العاضد من أهله. غير أن هذه الرغبة لم يرض عنها صلاح الدين، بل انه امتنع عن مبايعة داود بن العاضد عندما طلب منه ذلك، وبعث اليه يقول: «أنا نائب عن أبيك فى الخلافة ولم يوصى بأنك ولى عهده». وقبض عليه وعلى بقية أولاد العاضد. وأقاربه. وأمر بنقلهم من القصر فى رمضان سنة ٥٦٩هـ الى دار المظفر التى أنشأها بدر الجمالى لتكون سكنا له، ومقرا لوزرائه.

وهكذا زال سلطان الخلافة الفاطمية في مصر، وظلت الخلافة العباسية قائمة على الرغم من تطرق الضعف اليها والانحلال ..ويرجع السبب في ذلك، الى رغبة المسلمين في الاحتفاظ بها، لاعتقادهم أنها نظام لابد منه لصلاح العالم الاسلامي.

امر بان يضرب تمام لالف سوط فلما ضرب ثلثماية اخرى قال انا عطشان فبطلو عنه الضرب واعلمو الحاكم بذلك، فقال اسقوه بعد ان تقولو له يرجع لديننا، فلما جااو [جاءوا] اليه بالما وقالو له ما امرهم به الملك، قال لهم عيدو له ماه فانى غير محتاج اليه لان سيدى يسوع المسيح قد اسقانى. وشهد قوم من الاعوان وغيرهم ممن كان هناك انهم ابصرو الما سقط من لحيته ولما قال هذا

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ٢. الحضارة في عصر الخلفاء الفاطميين

## ١. نظم الحكم والادارة:

# (i) الأدارة

حرص الفاطميون منذ قيام دولتهم على أن تنتقل الامامة من الأب الى الابن عن طريق التعيين. لكن بعض الأحداث حملتهم على الخروج على هذا النظام، فحاول الخليفة الحاكم بأمر الله أن يحرم ابنه أبا الحسن على الذى ولى الخلافة من بعده وتلقب بالظاهر من ولاية العهد، ويعهد بها لابن عمه عبد الرحيم بن الياس، غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل وخلفه ابنه الظاهر. كذلك بعده ابن عمه الحافظ، كما أنه بعد وفاة الفائز ولى الخلافة ابن عمه العاضد لدين الله.

وكان الخليفة الفاطمى يعين ولى عهده قبل وفاته. ولم يكن له الحق فى أن يعهد بالامامة من بعده لأكثر من واحد. و هذا ما يميز ولاية العهد عند الفاطميين عن ولاية العهد عند الأمويين والعباسين: فكان الأمويون والعباسيون من بعدهم، يعهدون بالخلافة لأكثر من واحد.

وأحاط الخلفاء الفاطميون أنفسهم بهالة من التقديس، ويتجلى لنا ذلك من حديث الداعى هبة الله الشيرازي الذي وصف فيه مقابلته الخليفة المستنصر بالله الفاطمي في مجلس الخلافة

اسلم نفسه فاعلمو الملك القاسى القلب بوفاته فامر ان يضرب تمام الالف سوط وهو ميت. وهكذى تمت شهادته بركاته تكون معا.

ومنهم اخر يعرف بالريس فهد ابن ابراهيم وكان قدمه على جميع الكتاب واصحاب الدواوين فاحضره بين يديه وقال له: انت تعلم اننى اصطفيتك وقدمتك على كلمن في دولتي

بالقاهرة، فقال: «فلم تقع عينى عليه الا وقد أخذتنى الروعة، وغلبتنى العبرة وتمثل فى نفسى أنى بين يدى رسول الله وأمير المؤمنين ماثل، وبوجهى الى وجهيهما مقابل، واجتهدت عند وقوعى الى الأرض ساجدا لولى السجود ومستحقه، أنَّ يشفعه لسانى بشفاعة حسنة بنطقه، فوجدته بعجمة المهابة معقولا، وعن مزية الخلافة معزولا..، ومكتت بحضرته ساعة لا ينبعث لسانى بنطق ولا يهتدى لقول».

وكان الخلفاء الفاطميون، يرون فى تقديس الناس لهم اعلاء لشأنهم، واعتبروا أنفسهم هداة لهم. وكانوا يلقبون أنفسهم بألقاب كثيرة منها الخليفة الفاطمى أو العلوى أو أمير المؤمنين. وكان السنيون يطلقون عليهم العبيديين، نسبة إلى عبدالله المهدى أول الخلفاء الفاطميين ببلاد المغرب، كما أطلق عليهم الفاطميون نسبة الى السيدة فاطمة الزهراء بنت النبى.

أما عن الوزارة في عهد الفاطميين، فان جوهر الصقلى لما فتح مصر أقر الوزير جعفر بن الفرات في منصبه حتى لا يحدث عزله اضطرابا في شنون ولاية مصر ، ولم يقدم على عزل أحد من الموظفين السنيين واحلال المغاربة وغيرهم من أنصار الفاطميين محلهم لأنه لم يوجد من المغاربة في أول الأمر خبير بالشنون الادارية في مصر . وحرص جوهر الصقلى على أن يشرك مع كل موظف مصرى مغربي حتى اذا ما تدرب أنصار الفاطميين على الادارة، انفردوا

فاسمع منى وكن معى فى دينى فارفعك اكثر مما انت فيه وتكون لى مثل اخ. فلم يجيب الى قوله، فامر بضرب عنقه واحرق جسده بالنار، فاقام النار توقد ثلاثة ايام عليه ولم يحترق وبقيت يده اليمنى كان [كأن] النار لم تدن منها البته، وكانت هذه اية من الله سبحنه لانه كان رجل دين فيه رحمة عظيمة ولم يرد قط من يطلب منه شى حتى انه كان يجتاز فى الشوارع راكبا فيلقاه من يطلب منه اليس فيه الصدقة فيمد يده الى كمه ويظن ان ليس فيه

بالوظائف. كذلك عمل جوهر على اضعاف سلطة الوزير جعفر بن الفرات بأن عين له حادما يلازمه في داره ويسير في ركابه ليكون عينا عليه. وساء الوزير ابن الفرات أن يرى نفسه في هذه الحال، لذلك انتهز فرصة قدوم الخليفة المعز الى مصر واعتذر له عن البقاء في منصب الوزارة، فاظهر له الخليفة رغبته في ضرورة بقائه في البلاد المصرية بعد اعتزاله منصبه ليستأنس برأيه في مهام الأمور، فأجابه الى ذلك. ثم عهد الخليفة المعز الى يعقوب بن كلس وعسلوح بن الحسن المغربي في ادارة شنون الدولة الفاطمية المدنية والحربية، وقلدهما أمور الدولة التي يضطلع بها الوزراء. على أن ابن كلس لم يسند اليه منصب الوزارة ويلقب بلقب وزير الا في عهد الخليفة العزيز بالله.

كانت الوزارة فى العصر الفاطمى الأول (٣٥٨ ـ ٢٥ هـ) وزارة تنفيذ لأن الخلفاء كانوا على على جانب كبير من القوة بحيث استأثروا بادارة شئون الدولة. وحرص الخلفاء الفاطميون على اختيار وزرائهم من المختصين بتدبير الأموال، كما كان لحكام الولايات وكبار موظفى الدولة على الحتلاف درجاتهم الحق فى تقلد منصب الوزارة اذا توافرت عندهم الكفاية اللازمة لهذا المنصب. وبلغ من تسامح الفاطميين أن عهدوا الى بعض ذوى الشأن من أهل الذمة بتولية الوزارة.

لم تظهر تسمية الوزير وزيرا بوضوح الا في أيام الخليفة العزيز، مع أن هذا المنصب كان

شى فيجد ما يدفعه للسايل، ولذلك ظهرت هذه الاية فى يده اليمنى الذى كان يمدها للصدقة فى كل وقت، فكان له فى الله افعال جميلة جدا. رزقنا الله بركة صلواتهم اجمعين.

فاما بقية هولاى العشرة قضاة المقدمين لما طالبهم بترك دينهم والانتقال عنه فلم يفعلو ذلك ولا طاعوه فامر بعذابهم فضربو بالسياط، فلما تزايد عليهم الضرب اسلم منهم اربعة، اما احد

معروفا في عهد الطولونيين والاخشيديين. ومن وزرائه يعقوب بن كلس. وكان يجلس للمظالم كل يوم بعد صلاة الصبح، فيدخل عليه الناس بظلاماتهم. واتخذ في قصرة عدة دواوين، خص بعضها بالنظر في شنون الجيش والمالية والسجلات وما يتعلق بجباية الخراج، وعين لكل ديوان ما يحتاج اليه من الموظفين.

ضعف شأن الوزارة بعد وفاة يعقوب بن كلس، وتحولت الى ما يفنمى الوساطة خشية ازياد نفوذ الوزراء، ففى أوائل عهد الخليفة الحاكم بأمر الله عزل عيسى بن نسطوراى لاسناده مناصب الدولة الى أهل ملته من المسيحيين، وتقلد الحسن بن عمار زعيم الكامين الوساطة وتلقب بلقب أمين الدولة.

ومن أشهر رجال العصر الفاطمى الذين تقلدوا الوساطة والوزارة أبو الحسن على بن جعفر بن فلاح الذى لقب وزير الوزراء ذى الرياستين، وأبو القاسم على بن أحمد الجرجرائى الذى تقلد بعض المناصب العليا فى عهد الحاكم، ثم أسندت اليه الوساطة فى أوائل خلافة الظاهر الفاطمى، لكنه لم يل الوزارة الا فى سنة ١٨٤هـ، وظل شاغلا هذا المنصب الى أن توفى الخليفة الظاهر، فأقره الخليفة المستنصر فى منصبه، فلما توفى سنة ٢٣٦هـ خلفه فى الوزارة أبو منصور صدقة بن يوسف الفلاحى. غير أن هذا الوزير لم يتمتع بما تمتع به غيره من نفوذ

هولاى الاربعة فانه مات فى ليلته بعينها، واما الثلثة الاخر فانه الى انقضا زمان الهيج [الهيجان] اعادو الى مذهب النصرانية. واما بقية العشرة ماتو تحت العذاب ونالو الحياة الدايمة. وفعل هذا الملك افعال لم يسمع بان احد من الملوك الذى قبله فعل مثلها، ولم يثبت على راى واحد ولا اعتقاد واحد، وكان منظره مثل الاسد وعيناه واسعة شهل، واذا نظر الى انسان يرتعد منه لعظم هيبته، وكان صوته جهر مخوف، وكان ينظر الى النجوم والحكمة

بسبب اتساع سلطة أبى سعد التسترى اليهودى الذى تقرب من الخليفة المستنصر بالله وعظم شأنه في عهده.

أصبحت الوزارة منذ أواخر عهد المستنصر بالله الى نهاية العصر الفاطمى وزارة تفويض، تقلدها كثير من أرباب السيوف بعد أن كانت وزارة تنفيذ أو ساطة، يرجع من تقلدها الى أمر الخليفة ونهيه. ومن أشهر وزراء هذا العصر بدر الجمالى الذى كان واليا على عكا، ثم استدعاه المستنصر ليصلح الأمور فى مصر، فلما قدم الى القاهرة، فوض اليه جميع سلطاته، فقد جاء فى سجل توليته الوزارة «وقد قلدك أمير المؤمنين جميع جوامع تدبيره، وناط بك النظر فى كل ما وراء سريره». وبذلك أصبح بدر الجمالى صاحب الحل والعقد، له أن يولى كبار موظفى الدولة ويعزلهم.

ضعف نفوذ الخلفاء الفاطميين كثيرا في العصر الفاطمي الثاني، بينما زادت سلطة الوزراء اللذين استفحلت قوتهم وتضخمت ثروتهم، وأصبح في أيديهم أمر تعيين الخلفاء وعزلهم. وكان بعضهم يؤثر اختيار أحد أمراء البيت الفاطمي الضعاف حتى يكون ألعوبة في أيديهم. وقد تجلت هذه الظاهرة في عهد الوزير الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجمالي الذي كان يتمتع بسلطة مطلقة، فأصبحت في قبضة يده موارد الدولة الواسعة. وقد نقل الدواوين الى داره التي بناها سنة ٥٠١هـ كما جلب اليها كثيرا من الذخائر النفسية.

البرانية وكان يخدم النجم المسمى زحل على زعمه ويداوم التطواف فى الجبل الشرقى [جبل المقطم] بمصر ليلا ومعه ثلثة من الركابية ويتشبه له الشيطان بشبه ذلك النجم فيخاطبه بامور كثير ويذبح له قرابين وترك لباس الملوك لاجل هذا ولبس ثوب صوف اسود وربا شعره حتى نزل على اكتافه وترك ركب العماريات [الإبل] والخيل السبق المسومه والبغال المطرفة وركب حمار اسود، وكان يمشى وحده فى كل موضع وربما اخذ معه فرد

وكان من ألقاب وزراء التفويض: أمير الجيوش، وكافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين، ثم أضيف اليها لقب ملك بعد أن ولى الوزارة رضوان بن ولخشى فى عهد الخليفة الحافظ، وفى ذلك يقول المقريزى: أول من لقب بالملك منهم مضافا الى بقية الألقاب رضوان بن ولخشى عندما وزر للحافظ لدين الله، فقيل له: السيد الأجل الملك الأفضل، وذلك فى سنة ثلاثين وخمسمائة، وفعل ذلك من بعده، فتلقب طلائع بن رزيك بالملك المنصور، كما تلقب صلاح الدين بالملك الناصر.

\*\*\*

كانت مصر تنقسم فى العصر الفاطمى الى أربع ولايات أو أقاليم كبيرة، وهى:ولاية قوص ويحكم متوليها جميع بلاد الصعيد، ولاية الشرقية وتشمل على وجه التقريب الأراضى الواقعة شرقى فرع دمياط، وولاية الغربية وتشمل جميع البلاد الواقعة بين فرعى رشيد ودمياط من الشمال الى الجنوب. أما الولاية الرابعة، فهى ولاية الاسكندرية، ويضاف اليها البحيرة. وقد منحت الحكومة الفاطمية كل وال من ولاة هذه الأقاليم الأربعة الحرية فى تعيين العمال على المدن والنواحى والقرى الداخلة فى نطاق ولايته، كما أجازت له العناية بمرافق اقليمه دون الرجوع اليها.

وكان على القاهرة وال، كما تولى على الفسطاط وال آخر وتمتع كل منهما بمركز ممتاز

وارع ايضا (\*) عرف هذا الركابى النوبى باسم أبى الرضا سعد، كانت له الوطاعات وهبها له الحاكم ورفع مكانته حتى قصدته الناس لقضاء لوفون ليلا حاجاتهم عند الحاكم.

ركابى (\*)، وكان يمشى بالليل فى الشوارع ايضا ويتسمع على الناس فى بيوتهم ما يقولوه عنه، وكان له جواسيس كتير ومخبرين يطوفون ليلا ونهارا ويرفعون له الاخبار ولا يخفى عنه شيا مما يجرى فى بلاد مصر جميعها ويظنو الناس ان قوة الله حالة عليه لاجل الملك الذى فوضه اليه، وكان له انسان يسمى الهادى (\*) ومعه اثنى عشر رجلا يتلمذون له ويدعون الناس اليه ويسمعون، وكان يجتمعون اليه ان الحاكم هو المسيح

(\*) حول الدعوات الدينية لدعاة الحاكم التى ذهبت إلى حد زعم أن الحاكم وإله، يجب أن يعبد وأن تحنو له الجاه.

عند الخليفة. غير أن مرتبة والى القاهرة كانت أعلى من مرتبة والى الفسطاط. كذلك كان لكل من تنيس وعيذاب وال يحكمها لأهميتها التجارية.

أما شنون الادارة فى العصر الفاطمى بمصر، فكان يشرف عليها عدة دواوين، نذكر من بينها: ديوان الانشاء، ودواوين الادارة المالية التى تقوم بجباية الأموال وانفاقها، ودواوين الادارة المحلية التى تحكم الولايات. وتنقسم الدواوين الرئيسية بدورها الى عدة دواوين يختص كل منهما بعمل معين.

كان الموظفون فى العهد الفاطمى يتقاضون الرواتب الكبيرة ويمنحون الملابس والهدايا النمنية فى الأعياد والمواسم، وأصبحوا بفضل هذه الرواتب والمنح فى رغد من العيش مما سهل عليهم القيام بواجباتهم على أحسن وجه، فلم يألوا جهدا فى العمل على تقدم مرافق البلاد الاقتصادية ودفع اغارات الأعداء عنها.

وقد حرص الفاطميون على أن يكون موظفوا الادارة من بين ذوى الخبرة، كما اهتموا بتدريب كتاب الدواوين على جميع الأعمال الكتابية، وأحسن مثل لذلك ابن منجب الصيرفى الذى عمل قبيل توليته ديوان الانشاء \_ فى عهد الخليفة الآمر فى ديوان المكاتبات ودواوين الجيش والمالية. وكانت هذه الطريقة تهيئ لأرباب الوظائف قدرا كبيرا من الثقافة الادارية.

كان ديوان الانشاء من أهم دواوين الادارة في عهد الفاطميين، وأطلق عليه ابن منجب

### رهطالدعاة

وإلى ذلك الحين سلخ الحاكم زهاء خمسة عشر عاماً في الحكم؛ وكانت فترة يطبعها الاضطراب والعنف والمفاجأة، بما تخللها من غريب الأحكام والتطورات التي أتينا على ذكرها. ولكن الحوادث تدخل من ذلك الحين في طور آخر، ويميل العهد إلى نوع من الهدوء، ويتجه الحاكم وجهة أحسرى . كسان ذلك الذهن المضطرم الهائم معا، لا يسكن إلى ركود الحياة العادية، وكان دائماً يؤثر التوغل في عوالم الحياة الروحية؛ وكانت أعوام العصر الأخيرة مليئة بهذه التيارات الخفية، التي تحجب عنا أغوارها ريب وظلمات كثيفة؛ وكانت مصر في هذه الأعوام مهدأ خصياً لطانفة من الدعاة السريين، والدعسوات المذهبية؛ وكان الحاكم، كما سنرى من وراء هذه الدعوات يرعاها ويرقب تطوراتها، حتى استحالت في أواخر عهده إلى دعوة جريئة إلى «ألوهيته»، ونعت الحاكم عندئذ هبقائم الزمان وناطق النطقاءه. وعندئذ تمخضت هذه التيارات الخفية، وهذا الهدوء الحموم، عن عاصفة دموية مروعة اختتم بها ذلك العهد، الحافل بصنوف المفاجآت والأحداث العجيبة. ثم كانت ذروة الخفاء، وكان ختام المأساة، فعاض الحاكم من هذا العالم في ظروف كالأساطير، وأسبغ الخفاء

على ذهابه حبجباً كشيفة من الغمسوض والريب، كتلك التى أسبغها على حيباته، وعلى شخصيته كلها.

وسسوف نتناول فى هذا الفصل حوادث هذه المرحلة من عصر الحاكم بأمر الله، ونبسط ما انتهى الينا من أعسال الدعاة وحركاتهم الظاهرة؛ ولكنا نرجئ شرح مبادئهم ودعواتهم الى القسم الثانى من هذا الكتاب، حيث نعنى بشرح الدعوةالفاطمية السرية وكل نظمها وآثارها.

#### \* \* \*

كان هذا العهد الغريب الحافل قد أخذ بعد هذه الفترة الطويلة المروعة، يستقر ويسدو طبيعيا لاغرابة فيه؛ وماذا عسى أن يخترع الحاكم بعد من صنوف الأحكام والقوانين المدهشة؟ وماذاعسي أن يستبجل من الأحداث والحطوب والمحن، بعد أن تقلب الشعب المصرى في هذه الغمار أعواماً، وروض نفسه على قبولها والرضوخ لأحكامها؟ لقد شهد الشعب المصرى في هذه الأعوام الحمس عشرة من الحوادث والمفاجآت السياسية والدينية والاجتماعية، مالم يسمع به من قبل في أي مجتمع؛ فرأى القتل الذريع يخمد كل صوت أو رأس يرتفع، والاضطهاد المنظم يحطم الطوانف والأقليسات، والقوانين الصارمة تقلب أوضاع الحياة الإجتماعية، وتخمد كل

الرغبات والأهواء؛ وقد احتمل كل شئ فى صبر وجلد، ودفع من حبرياته وماله ودمه ثمن الاحتجاج والتذمر، ولم يق إلا أن يشهد الحوادث تجرى فى طريقها المحتوم، حتى يأذن القدر بتحويلها وتبديلها.

بيد أن الحوادث لم تكن قد بلغت بعد ذروتها ونهايتها، وكانت ثمة مفاجآت مروعة أخرى.

وقد كان الحاكم خلال هذه الأعوام الحافلة، روح كل شي في الدولة وفي الجسمع، وكان هذا الذهن المضطرم الذى رمساه التحامل والتسرع بالجنون، يسيطر على أقدار هذا الملك الشاسع بقوة مدهشة، ويقبض بيدية القويتين على كل صغيرة وكبيرة، في حياة الشعب الداخلية والخارجية، بيد أنه كان الى جانب هذه الحياة العامة المضطربة المضنية، يحيا لنفسه حياة عقلية وروحية أخرى، قد يلمس الشعب أحــــانا آثارها الماديا، ولكنه لا يلمس أصولها الحقيقية. وقد ظهرت آثار هذه الحياة الخفية بنوع خاص في أواخبر العهد، أعنى منذ سنة ٥٠٥هـ؛ فــمن ذلك الحين يزداد الحاكم شغفا بالطواف، والتسجمول في الحملاء، ورصد النجوم؛ وتحمله نزعة قوية من التقشف والتصوف، ويهيم في عوالم جديدة من الفلسفة الروحية، لم تلبث أن ظهرت

آثارها المادية في صورة دعوة جريئة، الى تقديس هذه الشخصية المدهشة والارتفاع بها الى ما فوق البشر، وإحاطتها بحجب كثيفة زادتها خفاء على خفانها.

وقد كانت الإمامة حسبما بينا من قبل عنوان الدولة الفاطمية وشعارها البارز، وكانت هذه الإمامة تصطبغ بصبغة مذهبية عميقة، ولم تحجم الحلافة الفاطمية في هذا السبيل، عن أن تعمدل أحكاما بأحكام وشعمانر بشعائر، وأن تستحدث كثيرا من النظم والتقاليد الدينية المذهبية؛ وكانت منذ قيامها بمصر تعمل بكل ما وسعت، لبث الدعوة الشيعية المغرقة، تارة في الجهر وتارة في الخفاء، كانت مجالس الحكمة الشهيرة، وهي مجالس الدعاية المذهبية تعقد كما سنرى تارة في القصر الفاطمي نفسه وتارة في الجامع الأزهر؛ ولكن الإمامة الفاطمية تتشح في عصر الحساكم بأمسر الله، بنوع من القدسية الرهيبة، وتستحيل الدعبوة المذهبية الى نوع من الفلسفة الحرة، تكتنفها نفس الحجب المظلمة؛ وكان الحاكم هو روح هذا التطور الخطير في توجيه الدعوة الفاطمية؛ وسنرى كيف ينشئ الحاكم جامعة خاصة هي دار الحكمة، تلقن فيها الدعوة

المذهبية المغرقة في سلفيتها وسريتها، في نظم ومراتب مدهشة، كانت من أغرب النظم السرية التي عرفها التاريخ.

وفوق ذلك فقد كان الحاكم المرالله من أنشط وأقوى الحلفاء الفساطمسيين، في بث الدعسوة المذهبية ونشرها في الحارج، وكان له رهط من الدعاة الأقوياء الإسلامي، ولاسيما في المشرق، يعملون لنشر الدعوة، وأستمالة الناس إليها: ويبعث بالمال الوفير إلى مختلف الدعاة، للإنفاق على المستجيبين؛ وكان من بين المستجيبين؛ وكان من بين أولئك الدعاة علماء من الطراز الأول، مثل حميد الدين الكرماني حاعية العراقين وفارس (١).

\* \* \*

فى سنسة 2.0 هـ ازداد الحاكم شغفا بالطواف كما قسدمنا، فكان يركب مسراراً فى السوم، بالنهار وبالليل، وكان قد يقصد غالباً الى المقطم، وكان قد أنشأ له هناك منزلا منفرداً، يخلو فيه الى نفسه ويهيم فى عوالمه وتصوراته، ومرصداً خاصاً يرصد منه النجوم ويستطلعها؛ وربما قصد إلى بعض الحدائق والمواقع المنعزلة، ثم يخرج منه إلى الجبل ويجوب الفيضاء الشياسع (٢)؛

الشهباء منها .. وكان أبوه العزيز أيضاً يؤثر ركوبها .. ويخرج دون موكب ولا زينة، ومعه نفر قليل من الركابية، ويرتدى ثياباً بسيطة ساذجة؛ وكان يبدأ كعادته بالتبجوال في شوارع القاهرة. ويحادث الكافة، ويستمع إلى ظلامات المتظلمين، ويفصل فيها لوقته أو يحيلها إلى جهة الاختصاص، وكانت تنهال عليه الرقاع والعرائض المختومة، ومنها ما يحمدون السب المشير له ولأسلافه، أو الطعن المر فيه وفي أسرته؛ وكمان توجيم الرقماع القاذفة إلى الخليفة الفاطمي من الأمور المألوفة، وكان يتلقى الكثير منها في القبصر أو المسجد أو الموكب ذاته، فيسفى ذات يوم صادف ركبه امرأة تمد يدها برقعة كأنها ظلامة، فتقدم الحاكم وتناولها بنفسه وقرأها، فإذا فيها أشنع السباب والقذف، فطلب اعتقال المرأة، فأجيب أنها تمثال من الورق المقوى قد ألبس ثياب امرأة، فشارت نفسه لذلك الاجتراء، وأضمر التنكيل بأهل مصر (الفسطاط). وتقول بعض الروايات إنه نفذ مشروعه فعلا، فسأصدر أمسره إلى العسرفساء والمقدمين، بالمسير إلى مصر وحرقها ونهبها والفتك بأهلها، ووقع الاعتداء المروع بالفعل في مناظر بشعة من السفك والعبث؛

<sup>(</sup>١) المقريزي عن ابن أبي طي، في اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) المقريزي في الخطط ج٤ ص ٧٣ و٧٤؛ والنجوم الزاهرة عن ابن الصابي ج٤ ص ١٨٠؛ وأبو صالح الأرمني ص ٤٧ب.

ولكن بعض الروايات الأخسرى على اتفاقها في وقع هذه الجريمة الشنعاء، ترجعها إلى مناسبة أخرى، وإلى تاريخ مسأخر عن أوائل بنحو خمسة أعوام أعنى إلى أوائل سنة ٤١١ هـ، ولما كنا نؤثر الأخذ بهذه الرواية الأخيرة، فإنا نرجى استعراض هذه الحوادث إلى مكانها المناسب(١).

وهنا ينحدر عصر الحاكم بأمر الله إلى مرحلة جديدة من الخفاء. كانت تلك القوانين المدهشة والأحداث المروعة التي توالت في الأعوام الأخيرة، وما يحيط بكل بواعثها من غموض، ومايحيط بشخصية الخليفة نفسه، وبأهوائه وتصرفاته الغريبة، من ضروب الخفاء والروع، كلها قد بثت الى المحتمع المصرى نوعا من الرهبة والخشوع؛ ولكن الخفاء في هذه المرحلة يتجه وجهة أخرى؛ وبينا يغرب عن فهم الكافة، إذا به يثير التسوجس والروع في نفسوس الخاصة؛ ذلك لأن الدعوة السرية الفاطمية تذهب عندئذ إلى ذروة الغلو والاجتراء، فتزعم أن الحاكم وإله، يجب أن يعبـد وأن تعنو له الجباه.

ولم تسجل الرواية الإسلامية، مثل هذا الزعم المنكر من قبل إلا

في فرصة واحدة، هي ظهور المقنع الخراساني (٢)؛ وقد كان أقصى ما يطمح إليه الدعاة المغامرون، أن ينتسبوا إلى الإمامة وربما إلى نوع من الرسالة أو النبوة؛ وهذا ما ذهب إليه بعض الدعاة المغرقين مبثل داعية القرامطة أشد الفرق الإسلامية الشورية غلوا وإغسراقا؛ ولكن الارتفاع بالإنسان إلى قدس الألوهية، إجتراء لم يسمع به منذ ظهور المقنع أعنى منذ مائتين وحسسين عاماً، إلا في عبصر الحاكم بأمر الله؛ وسنرى فيما ياتي أنَّ هناك كشيراً من وجوه الشبه بين الحادثين وبين الدعويين.

\* \* \*

فى أوائسل سسسة ٤٠٨هـ (١٠١٧م)، ظهر بمدينة القاهرة رجل يدعى حسزة بن على بن أحسد الزوزنى، ويعرف باللباد، ودعا إلى ألوهية الحاكم بأمر الله، وشرح دعواه فى عسدة كسب ورسائل غريبة. فسمن هو هذا الداعية الجرئ الذى كان لمزاعمه كما سنرى أثر بعيد المدى؟ إن الروايات المعاصرة والمسأخسرة لاتقدم إلينا سوى إشارات موجزة، وقد استقينا معظم التفاصيل المتعلقة به وبدعوته من رسائله

ذاتها، التي وفيقنا إلى قراءتها واستعراضها في بعض الجموعات الخطية القديمة. وكل ما نعرف عن شخصه أنه فارسى من مقاطعة هزوزن، وأنه كان في بدء أمره عاملا يشتغل بصنع اللباد، وأنه وفد إلى القاهرة حوالي سنة ٠٠٥هـــ(٣)، وأنتظم بين الدعاة الذين كان تغص بهم العاصمة الفاطمية يومنذ، وخاض غمار الجدل الديني والدعوات السرية التي كانت تضطرم بها يومنذ. ونما تجدر ملاحظته أن معظم الدعاة والملاحدة، الذين خرجوا على الإسلام وحاربوه باسمه، ينتمون إلى أصل فارسى، ومنهم عبدالله بن ميمون القداح، الذي ترجع إليه بعض الروايات نسب الفاطميين أنفسهم. وفي رسائل حمزة ما يلقى بعض الضياء على شخصيته، وعلى طبيعة دعوته ومهمته؛ فهو بلاريب من أكابر الدعاة السريين الذين اتصلوا بالحاكم بأوثق الصلات، وتلقوا وحيه أو استوحوا دعوته واستظلوا في بثها برعايته، وكان لهم أكبر الأثر في التوجيه الخفي لكثير من مسائل العصر؛ وسنرى حين نعرض إلى مهمته الحقيقية وإلى رسائله الغريبة، أنه يقدم لنا

<sup>(</sup>١) يقول بهذا الرواية ابن الصابى (ويرويه النجوم الزاهرة ج٤ ص ١٨١)، ويتابعه فى ذلك ابن الأثير (ج٩ ص ١٠٨). ويقول بالرواية الثانية الأنطاكي فى تاريخه ص ٢٢٤ و ٢٣٥، والوزير جمال الدين المصرى فى (أخبار الدول النقطعة)، ويتابعه فى ذلك النويرى فى نهاية الآرب (ج ٣٦ ص ٢٠)، وهى أرجح فى نظرنا لأنها أكثر اتفاقاً مع المنطق وأكثر دقة فى شرح الأسباب والظروف وإيراد التواريخ.

 <sup>(</sup>٢) ظهر «المقنع» في خراسان سنة ٩٥٦هـ (٧٧٦م) في خلاقة المهدى، وادعى الإمامة ثم الألوهية.
 (٣) أخبار الدول المنقطعة (المخطوط).

نفسه أيضاً في صفة النبوة، ويصف لنا بعض أعسمساله بالمعجزات.

والظاهر أن حمرة بن على عكف مدى حين على بث دعوته سراً، ولم يجاهر بها إلا في أواخر سنة ٤٠٧ أو أوائل سنة ٤٠٨ هـ ؟ وعندئذ يبدو على مسرح الحوادث الطاهرة، ويلازم الجلوس في مسجد ريدان (أو مسجد تبر) بظاهر باب النصر، ويدعو جهراً إلى عـــــادة الحــاكم، وينادى بالتناسخ في الأديان والشسرائع وبالحلول، ويزعم أن الحاكم ليس بشراً، وإنما هو رمز حل فيه الإله؛ فاجتمع إليه طائفة كبيرة من غلاة الثيعة الإسماعيلية وتلقب بهادى المستجيبين، ولقب الحاكم ابقائم الزمان، وبث دعاته في أنحاء مصر والشام، ورخص في أحكام الشريعة، فاستجاب له كثير من الكافة، وكثر جمعه وذاع أمره؛ وكان الحاكم حين يمر ركبه بالمسجد، يخرج إليه حمرة ويحادثه طويلا على انفراد؛ ولم يلبث أن أولاه الحاكم رعايت مصورة ظاهرة، وبعث إليه والي أتباعه بالسلاح؛ ثم تمادى حمزة في مشروعه فاتخذ له بطانة قوية من الدعــاة والرسل، ولقب أحدهم وهو إسماعيل بن محمد

التميمى «بسفير القدرة»، وكان ينفذه لأخذ البيعة من الرؤساء والكبراء للحاكم فى صفت الجديدة التى أسبغها عليه حمزة وشيعته، أعنى باعتباره «قائم الزمان»، فكان الكثير منهم يضطر إلى التظاهر بالقبول خوفا من البطش والانتقام (١٠).

وفي نفس الوقت الذي ظهر فيه حمزة بهذه الدعوة الجرينة، ظهر بها عدة من رسله وتلاميذه، وفي منقندمية هؤلاء حنسن بن حيدرة الفرغاني المعروف بالأخرم، ومحمد بن إسماعيل الدرزى وهذان تذكرهما بعض الرواياب المعاصرة والمتأخرة، وإسماعيل بس محمد التميمي، وعبد الله بن محمد القرشي، وعلى بن أحمد السموقي، وعبد الله اللواتي، ومبارك بن على، وأبو منصور البردعي، وأبو جعفر الحسال، وهؤلاء يذكسرهم حسمنزة في رسائله إلى جانب الدرزى في المبدأ حليف حمزة وداعيته، ولكنه انقلب فيسما بعد إلى منافسته وخصومته، كما يقرر لنا حمزة ذلك في بعض رسائله (٢). وقمد اخمتلفت الرواية في تواريخ ظهور هؤلاء الدعاة فيقول لنا الأنطاكي وهو مؤرخ معاصر، إن الدرزى أول من ظهـر منهم في

سنة ٢٠٨هـ وأول من أذاع الدعوة بألوهية الحاكم، ثم ظهر حمزة بعد مقتل الدرزى في نفس العام؛ ويتسابعه في ذلك ابن العميد؛ ويقول لنا الوزير جمال الدين في وأخسبسار الدول المنقطعة»، إن الأخرم كان أول من ظهر بمصر من أولنك الدعاة، وذلك في رجب سنة ٩٠٤هـ، وأن حمزة ظهر من بعده في سنة ١٠٤٠هـ، ثم تبعه الدرزي في بث الدعوة؛ ولكن رسائل حمزة التي وقفنا عليها، تدلى بالعكس بأن حميزة كان أول من ظهر من أولنك الدعساة، وأول من بث دعوة الألوهية، وأن ظهوره بالدعوة كان في سنة ٤٠٨هـ، وهو ما يقسرره لنا صبراحة في خماتمة رسالته الأولى المسماة «بالنقض الخفي» <sup>(٣)</sup>.

وظهر حسن بن حسدرة الفرغانى المسمى بالأخرم بمدينة القاهرة، عقب ظهور حمزة بقليل، ودعا إلى مثل ما دعا إليه وألوهية الحاكم، وأرسل بمضمون والأكابر، وذاعت دعوته بسرعة والمرتزقة، فاستدعاه الحاكم، وأركبه فرسا مطهما، والمرتزقة، فاستدعاه الحاكم،

<sup>(</sup>۱) راجع تاريخ الأنطاكي ص ۲۲۰ و۲۲۳؛ والملكين ابن العميد ص ۲٦٤ و٢٦٥؛ والمقريزي في اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ۱٦٩، وراجع أخبار الدول المنقطعة (المخطوط) وأورده فستنفلد في اتاريخ الفاطمين؛ ص ٢٠٥ و ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) راجع المجموعة الحطية المحفوظة بدار الكتب رقم ١٣٣ عقائد النحل، وهَى التي تضم رسائل حمزة بن على.

<sup>(</sup>٣) راجع الخطوط المشار إليه ص ٥١.

وسيره في مركبه، وأولاه عطفه ورعايته، بيد أنه لم تمض على ذلك أيام قلائل حتى قتل الأخرم؛ وذلك أنه كان يسير في ركبه بالقاهرة ذات يوم، فوثب به رجل من متعصبي السنة، وأرداه قتيلا، فتفرق في الحال صحبه وانهارت دعوته؛ ونهبت دار الأخرم وطورد أنصاره في كل مكان؛ وغيضب الحاكم لذلك أيما غيضب وأمير بإعدام القاتل في الحال؛ وكفن الأخرم بأكفان من القصر ودفن في حفل رسمي؛ وحمل أهل السنة صاحبهم ودفنوه مكرما، وهرع الناس أياماً لزيارة قبره؛ ولكن القبرنبش بعد أيام واختفت جئته، وكان ذلك على ما يظهر من وحي الحاكم ورغبته (١) وقيد انتهت إلينا وثيقة تلقى ضوءا على مسطسمون نظرية الفسرغاني الإلحادية، وهي عبارة عن رسالة كتبها كبير دعاة الحاكم حميد الدين الكرماني أثناء وجموده بالقاهرة، في أواخر سنة ٤٠٩هـ، تحت عنوان «الرسالة الواعظة»، وفيها يرد على الفرغاني، ويفند نظريته.

وهذا الرد منصب على ما ورد فى رقعة من الرقاع، التى كان يذيعها الفرغانى فى شرح مذهب «التأليه»، والتى تلقى الكرمانى احداها.

ويمهـــد الكرمـــاني في رده

بشرح سمو الألوهية، ومهمة الإمام القائم في تلقى رسالها، ثم يخاطب الأخرم بقوله: وفإن قبلت، وعن أباطيلك رجعت، وقد حماك جمال الإسلام، وتولاك عز الإمام، وحصلت من الاسلام؛ وإن أبيت، وعن الاتعاظ امتنعت إصراراً على ضلالتك التي أنت فيها، تضل عباد الله، وتمنعهم من عبادة الله، وتنقض مواتب حدود الله تعالى وتزيد وولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون،

ثم يندد بما أقسدم عليسه الأخرم، فى رقعته أورسالته من إغسفال أسم الله، واسم النبى، واسم الأنمية الطاهرين، وأميس المؤمنين سلام الله عليهم «الذين هدم الله بهم أركسان الضلال، وين بمكانهم الحرام من الحلال، ولا يقبل الله إليه عسملا من صلاة من الصلوات إلا بالصلاة عليهم، ولا عليهمه.

ويشرح الكرمانى بعد ذلك كون الله تعالى ليس «بجسم» وهو ما يخصص له فصلا في كتابه «راحة العقل» (٢)»، وكونه ليس هو «المادة» ثم يقول : «وإذا كان الكلام قد أسفر عن الأمر في أن الله تعالى ليس بجسم، وهو متقدس من صفات الجسم على كونه تعالى

متقدساً أيضاً عما يدرك بالعقول والأفهام، فقد ظهر أن العبادة ليست لشخص، وأن المعبود ليس بشخص، وظهر كفرك وإلحادك، نعوذ بالله من الكفر والإلحاده.

ثم يرد على الأخرم تساؤله عن معنى الإسلام وشرائطه؟ وعن الشريعة؟ وكونها محدثة أم قديمة مع الدهر؟ وكون الشريعة هي الدين أم طريق الدين؟ ثم سؤاله عن النفس، وعن العقل، وماهى غاية الإبداع الذى فوق الروحانين والجسمانين؟

يقسول الكرماني: وفسعلم ذلك شريف مثبت في صحف مكرمة، مرفوعة مطهرة، بايدى سفرة، كسرام بررة، وهو عندنا معسسر الدعاة، وديعة من جهة أربابها: الرسول صلى الله عليه، الوصى عليه السلام، والقائم فينا عبد الله ووليه ابن نبيه، الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين، وآبائه الأنمة الطاهرين سلام الله عليسهم أجمعين.. علينا أن نؤديها إلى من استحق ممن أقر بفضلهم، ودان لله تعالى بطاعتهم. وأنت فقد قطعت الأسباب، وأنكرت الأرباب، وصرت في جمحودك فضلهم ومنزلتهم مستمرا، وعلى كنودك لهم وكفرك مستقرأه.

ويعطفُ بعــــد ذلك على عناصر دعوة الأخرم، ويرد عليها على النحو الآتي:

<sup>(</sup>١) مرآة الزمان (المخطوط) المجلد الحادى عشر ج٣ ص ٤٠٤، وأخبار الدول المنقطعة، وأورده فستفلد ص ٢٠٤ و٢٠٥.

<sup>(</sup>۲) كتاب راحة العقل ص ٤٦ ــ ٤٤.

هوأما قبول أصحابك: إن المعبود تعالى هو أميسر المؤمنين سلام الله عليه، فقول كفر، تكاد السموات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخمر الجمال. هذا أن دعوا للإله المعبود غيرا، فيالجسارة على الله حين جعلوا إليه تعالى شريكا ما أعظمها، ويالجرأة على الله تعالى حين جعلوا المعبود غيره تعالى ما أفظعها، ولقد قالوا عظيما، وافتروا إثما مبيناً،وإن ذلك إلا كفر محض. فما أمير المؤمنين عليه السلام، إلا عبد خاضع وله طائع، ويسجد لوجهه الكريم، ويعظمه غاية التعظيم، وباسمه يستفتح، وعليه في أموره يتوكل، وأمره إليه يقوض، والله تعالى قد فيضله على خلقه، وجعله من جهة رسوله محمد صلى الله عليه، خليفة له في أرضه، ووسيلة لعباده إلى جنته، وأوجب طاعته على عباده، وهو سلام الله عليه يتبرا إلى الله تعالى ممن يعتقد فيه ذلك.. وهو سلام الله عليه ينفى ما تنسبه أنت وأصحابك إليه عن نفسه...ه.

«وأما قولك وقول أصحابك إن الشريعة والتنزيل خرافات، قشور، وحشو، ولاتتعلق بها نجاة...

فهو شقاوة تدعو الى حر النيران، وكفر من عمل الشيطان، وارتداد عن الإسلام».

ثم يقول: «فلولا أسدل أمير المؤمنين عليه السلام ستر الأمن على المؤمن والمنافق، والمسلم والكافر، حتى استوت الأقدام فيه، لكان الجواب عن ذلك التنكيل بك، ثم قطع الوتين منك، وتجريد حد السيف عليك».

ويختتم بقوله: «وبعد فإنى انصحك، ومن نكال الدنيا والآخرة أحددك، وإياك وهذه المقالات الشيعة، فلا تعقبك الاالبعد عن تعالى الله، وعن أوليائه عليهم السلام، ولا تكسبك إلا العاقبة السوء، ورد عنك من تبعك على ضلالتك، رد بالإقرار لهم ببطلان ما ارتكبته، وفساد ما ابتدعته، ولا يغرنك الإغفال ابتدعته، ولا يغرنك الإغفال ان تضيق عليك عسرصة أن تضيق عليك عسرصة

ذلك هو ملخص الرسالة الواعظة، التي يتصدى فيسها الكرماني لدحض دعوة الأخرم الإلحسادية. ونحن نعسرف أن الكرماني كان من أكبر دعاة الحاكم بأمر الله، والمدافعين عن سياسته وتصرفاته المذهبية؛ فإذا

كان الحاكم قد أولى الفرغانى عطفه حسبما تقدم، فهل كان الكرمانى يعمل فى هذا الموطن بوحى من نفسه؟ أم هل كان يمثل دورا ألقى إليه، حتى يمكن تغطية موقف الإمام، أى الحاكم، عند الحاجسة؟ الواقع أن من الكرمانى فى هذا الموطن، معبرا عنه حقيقة موقف الحاكم، وقد كان فيما يدو موقف عطف ورعاية لأولنك الدعاة الملاحدة.

وعلى أى حال فبإن مقتل الفرغاني لم يضع حدا للدعوة الاعتداء، ولم تفتر دعايتهم وكان محمد بن اسماعيل الدرزى، ويعرف ابأنوشتكين البخارى وهو من أصل تركى، فسيسمسا يرجح (٢)، أقوى رسل حمزة وأشدهم عزما وجرأة؛ وكان يسير على طريقة حمزه في الدعوة إلى التناسخ والحلول؛ ويزعم أن روح آدم انتقلت إلى روح على ابن أبي طالب، ثم انتقلت روح على إلى الحاكم صفوة سلالته، وشرح الدرزى دعوته وأصول مذهبه في رسالة قدمها إلى الحاكم؛ فقر به الحاكم، وأغدق عليه عطفه ورعايته، وارتفعت لديه منزلته،

 <sup>(</sup>١) نشرت هذه الرسالة وعنوانها «الرسالة الواعظة في الود على الأخرم الفرغاني» من مجموعة خطية من رسائل حميد الدين الكرماني، وبعناية الدكتور محمد كامل حسين، بمجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة، بعدد مايو سنة ١٩٥٢ (ص ١١ ــ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) ويقول الأنطاكي إنه يرجع إلى أصل أعجمي (ص ٢٢٠)؛ وكذلك المقريزي في اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ١٦٩.

واشتد نفوذه حتى غدا ملاذ الكبراء، وسفيرهم لديه فى قضاء مطالبهم ورغباتهم (١)؛ وسسمى الدرزى نفسسه هبسند الهادى، هو وحياة المستجيين، وهالهادى، هو يدل على أن حمزة كان السابق يدل على أن حمزة كان السابق والدرزى هو اللاحق، وأن الرجلين كسانا فى البسداية على الأقل، حليفين يعملان لبث الدعوة معا بمنتهى التعاون والوفاق (٢).

ولم يكن لهذه المزاعم المغرقة أثر يذكر، وإن كان بعض الكافة من الجسهلاء والمرتزقة، وبعض الذمين والمنافقين، قد تظاهروا بقبولها اجتناء للنفع أو اتقاء النقصة؛ وكان هؤلاء إذا لقوا الحاكم في ركبه قالوا: السلام عليك يا أحد، يامحى، يا عميت؛ وأمثال ذلك من الهذر المنكر (٣). وكثرت الفتن والمناقشات الدينية، ولاسيما بين أنصار حمزة وأنصار ختكين داعى الدعاة، وهو المشرف على توجيه الدعوة الفاطمية على توجيه الدعوة الفاطمية وأخذ كل فريق يرمى طحبه بالكفر والضلال (٤).

وهى رواية الأنطاكى، أن الدرزى قـــ أن الدرزى قـــ أناء ركــ وبه فى مــوكب الحاكم ذاته؛ قتله مواطنوه النرك على أثر ما شملهم وشمل جميع رجال الدولة ومعظم طبقات الشعب من السخط لمزاعمه الإلحادية المثيرة، ويأخذ المقريزى بهسذه الرواية (٥) وفى رسائل الدروز السرية ما يشعر بأنه قتل فى سنة ١٠٤ هــ بــحــريض حمزة، وقتل معه عدة من الدعاة الحوارج (٢)

الموارج والحقيقة فيما يرجح، هى أن الدرزى لم يقتل فى هذا الظرف، ولكنه أختفى فى القصر أياما حتى هدأت العاصفة وسكن الجند، ثم دبر الحاكم له سبيل الفرار، وعاونه بالمال، فسار إلى الشام ونزل ببعض قرى بانياس، وأذاع فى الناس دعوته فكانت اصل مذهب الدروز الشهير الذى سمى باسمه (۲)؛ وأساسه القول بالتناسخ، وحلول الروح، وأن بالتناسخ، وحلول الروح، وأن الروح المقدس انتقلت من آدم إلى على بن أبى طالب، ثم انتقلت روح على إلى الحاكم بأمر الله.

معظم الروايات بالصمت، وينفرد الأنطاكي بيان مصيره، وفيقول لنا إنه فر بعد فقد الحاكم ثم قتل بعد ذلك، وطورد أنصاره ومزقوا كل ممزق (٨). بيد أن هنالك ما يدل على أنه لبث قائماً بدعوته حيناً آخر؛ ذلك أنه توجمه لدينا مجموعة خطية أخرى من رسائل الحسادية (٩) نعتقد من روحها وأسلوبها أنها من تأليف حمزة بن على ذاته، ومنها رسائل كتبت في سنة ٢٢ ٤ هـ، أي بعد التاريخ الذى نتحدث عنه بنحو احدى عشر عاماً؛ وربما استتر حمزة بمصر حينا يبث دعايته في الخفاء، وربما انتقل إلى الشأم في أثر زميله الدرزى؛ بيد أنه لا توجد لدينا تفاصيل شافية عن حركة أولنك الدعاة، بعد أن انهارت دعوتهم بمصر على النحو الذي قدمنا.

#### \* \* \*

ماذا كان موقف الحاكم بأمر الله من هذه الحركة الإلحادية المدهشة ؟ لقد كان فيما يرجح موقف تأييد ورعاية، وهذا ما تقوله معظم الروايات المعاصرة

وفي رواية عن نهاية الدرزى

 <sup>(</sup>١) مرآة الزمان (المخطوط) الجزء المشار إليه ص ٤٠٥، وأورده النجوم الزاهرة ج٤ ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) أخيار الدول المنقطعة.

<sup>(</sup>٣) ابن الصابي، وأورده النجوم الزاهرة ج؛ ص ١٨٣.

<sup>(1)</sup> تاريخ الأنطاكي ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الأنطاكي ص ٢٢٣، واتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ١٦٩.

<sup>(</sup>٦) دانرة المعارف الإسلامية في مقال الدرزى

<sup>(</sup>٧) مرآة الزمان (المخطوط) الجزء المشار إليه ص ٤٠٥، وأورده النجوم الزاهرة ج٤ ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٨) تاريخ الأنطاكي ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٩) تحفظ هذه المجموعة بدار الكتب رقم ٣٥ عقائد النحل.

والمتأخرة؛ وإذا كان من الصعب أن نحدد مدى هذا التأبيد، ففي وسعنا أن نقول إن الحاكم كان من وراء الدعياة يشيد أزرهم، ويمدهم بالمال والنصح، ويسهر على حمايتهم من الكافة؛ وإذا صدقنا ما يقدمه إلينا الدعاة في هذا الضد، فقد نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول إن الحساكم كسان يشسرف على توجيه الدعوة، ويشتوك في تنظيمها ونغذيتها بطريقة فعلية؛ وهذا ما يذكره لنا حسمزة في بعض رسانله<sup>(۱)</sup>؛ وفي سياق الحوادث وتتابعها حسبما قدمنا، ما يدل على أن تحطيم الدعوة وتمزيق الدعماة على هذا النحو، كان ضربة شخصية للحاكم بأمر الله، وقد ثارت نفس الحاكم غضياً على الجند والكافة، لأنهم اجترأوا على مطاردة الدعاة.

وقد أشرنا فيما تقدم إلى حسادت المرأة التي صنعت من الورق، ونصبها أهل مصر (الفسطاط) في طريق الحاكم وفي يدها رقعة كأنها ظلامة، وإلى ما أثارته محسويات هذه الرقعة القاذفة في نفس الحاكم من الحفيظة والغضب على أهل

اعتزم الحاكم إذن أن ينكل بمصر وأهلها؛ فاستدعى العرفاء والقادة ونظم معهم خطة العمل؛ وعهد إلى مقدمى العبيد وغيرهم

من الطوائف بافتتاح الهجوم، فأخذوا يغيرون على أحياء مصر في هيئة العصابات، وينهبون الحوانيت والسابلة، ويخطفون النساء من الدور، والشرطة تغضى عن جرائمهم، والحاكم معرض عن كل شكاية وتضرع؛ وكان ذلك في جسمادي الآخيرة سنة ٤١١هـ.؛ ثيم اتبع نبطاق الاعتداء، فهاجمت قوى العبيد والتبوك والمغاربة منصبر من كل صوب، وأضرموا النار في أطرافها؛ وهب أهل مصصر للدفاع عن أنفسهم، واستمرت المعارك بين الفريقين ثلاثة أيام، وألسنة اللهب تنطلق من المدينة القديمة إلى عنان السماء؛ وفي اليوم الرابع اجتمع الأشراف والكبراء في المساجيد ورفيعيوا المصاحف، وضجوا بالبكاء والدعاء، فكف الأتراك والمغاربة عن مسابعة الاعتداء، واستمر العبيد في عدوانهم ، وأهل مصر يدفعونهم بكل ما استطاعوا؛ وطلب الأتراك والمغاربة إلى الحاكم أن يأمر بوقف هذا الاعتداء الصارخ على أهل مسصر وعلى أموالهم، خصوصا وأن لهم بين المصريين كثيرا من الأصهار والأقارب، ولهم في منصر كشير من الأملاك، فتظاهر بإجابة مطلبهم، ولكنه أوعز إلى العبيد أن يستمروا في القتال، وأن يتأهبوا لمدافعة الترك والمغاربة، فاضطرمت المعارك بين

الفسريقين، ودافع التسرك والمغاربة عن أهل مصر، ومزقوا جموع العبيد ونكلوا بهم؛ ثم هددوا الحاكم باقتحام القاهرة وحرقها، إذا لم يوضع حد لتلك الجرائم، فخشى الحاكم العاقبة، وأمر العبيد بالتفرق ولزوم السكينة؛ واعتذر لأشراف مصر وزعماء الترك والمغاربة عما وقع، وتنصل من كل تبعة فيه، وأصدر أماناً لأهل مسمسر قسرئ على المنابر؛ وسكنت تلك الفتنة الشنعاء، بعد أن لبثت الفسطاط بضعة أسابيع، مسرحاً لمناظر مروعة من السفك والعيث والنهب، وأحرقت معظم شوارعها ومبانيها وخربت معظم أسواقها ونهبت، وسبى كثير من نسانها واعتدى عليه، وانتحر كثير منه خشية العار؛ وتتبع المصمريون أزواجمهم وبناتهم وأمسهاتهم، وافستدوهن من الخاطفين.

وكان ما تلا ذلك من المناظر الدموية، وهو آخر الحوادث الهامة فى ذلك العهد الحافل، وكانت بداية النهاية؛ وكانت الخاتمة تدنو مسرعة، وقد أشرف ذلك العام الملئ بالحوادث - سنة 11 \$ هـ ملى نهايته؛ وأشرف العهد نفسه على الخاتمة؛ وكانت الخاتمة ذروة الخفاء.

ذروة الخفاء ــ ١ ــ هانحن أولاء نقــتــرب من

(١) راجع رسائل حمزة (المخطوط رقم ١٣٣ عقائد النحل) ص ٧٥.

الخاتمة، ونقترب من الذروة، خاتمة العهد الذى استعرضنا، وخاتمة تلك الشخصية العجيبة التي ملأت العهد عنفاً واضطراباً وروعة؛ وذروة ذلك الخفاء الذى كان يغمرها في حياتها الخاصة والعامة، يسبغ على العهد كله لونا من الطرافة الممزوجة بالرهبة والخشوع.

كان الجسمع المصرى قد بلغ في هذه الأعسوام الخسمسسة والعشرين، غاية البأس والسخط والروع؛ وكانت قد أضنته تلك الأحداث الهائلة التي توالت عليه، فقلبت أوضاعه، وقوضت نظمه من الأساس، ونكبته في النفس والمال غير مرة، وعصفت بترانه الروحى وتقاليده الإجتماعية وكل معتقد عزيز لديه؛ وكانت اليد الحسديدية التي تقسيض على مصايره، والنظم العنيفة التي تطوق أعناقه، تخمم لديه كل نزعة إلى الخروج والمقاومة. بيد أن ذلك الخضوع الذى فرضه عليه تتابع الحوادث وهولها ورعتها لم يكن نهائياً، وإذا كانت القوة الطاغية قد استطاعت أن تخمد النورة، وأن تنكل بالجسمع الثائر، فإنها لم تخمد لديه كل نزعة إلى النضال والمقاومة، بل لقد سرت عوامل السخط إلى العسكرية ذاتها، فبدت أنها قد ضاقت ذرعاً بهذه الأهواء العنيفة، وأنها لا تريد أن تكون بعد أداة للطغيان

الأعمى، والانتقام الذريع. كان الحاكم بأمر الله يجلس عندنذ فوق بركان مضطرم من الأحقاد والشهوات، وكان يتخبط بين مختلف النيات والمشاريع، ويرى أداة الطغيان وقد فسدت، وكادت تفلت من بين يديه القويتين، وبينا يضطرم الشعب سخطا، ويرقب فرص الانتقاض والمقاومة، وبينا يرتجف الطاغية في أعماق قصره رهبة من المستقبل.

وقعت المناظر الدموية التى المناعلى وصفها فى جمادى الآخرة سنة 111 هـ واستمرت مدى أسابيع؛ وصدر فى نفس الوقت سجل (مرسوم) بإبطال حق النصارى واليهود، ورفع الفروض التى ضربت عليهم، وارتداد من أسلم منهم الستجلاب عطف الجماهر ولكن دون جدوى.

ومسضى على ذلك زهاء شهرين، وبينا كانت النفوس على اضطرامها، وجزعها وتوجسها، إذا بالحدث الأكبر يقع فجأة، وإذا بالحاكم بأمر الله يغيض من هذه الحسياة الدنيا في ظروف كالأساطير.

كان مصرع الحاكم بأمر الله، أو بالحرى كان اختفاؤه، من أعجب مآسى التاريخ وأشدها

غموضاً.

ولقد كانت شخصية الحاكم مسشال الخسفاء ذاته؛ ولم تكن مظاهر الغموض والتناقض التي تنتاب هذه الشخصية الغريبة في كشيسر من المواطن، لتحسجب مظاهر القوة المادية والمعنوية، التي تتمتع بها في أحيان كثيرة . بيد أن الحفاء المروع يصحب الحاكم في حياته الخاصة، وفي تصرفاته العامة، في أقواله وفي أفعاله. وأي خفاء أشد من ذلك الذى تنفشه حولها، شخصية ترتفع في سماء التفكير، حتى لتزعم السمو فوق البشر وتهيم في دعوى الألوهية، وتنحط مع ذلك في كشيم من نزعاتها وتصرفاتها، إلى نوع من الشذوذ بل الجنون الغامض؟

وكان اختفاء الحاكم كحياته لغزا مدهشا، بل كان ذروة الخفاء والروع، وما زالت قسسة هذا الاختفاء وظروفه، وحقيقة عوامله، مشار الريب والجدل. ركب الحياكم ذات مسساء في بعض جولاته الليلة، وقصد إلى جبل المقطم، ثم لم ير بعد ذلك مصيره قط ولم يوجد جشمانه قط، ولم تقسدم إلينا الروايات المعاصرة أو المتاخرة، أية رواية حاسمة عن مصرعه أو اختفانه.

\* \* \*

هنالك في سيـر الحـوادث وأحوال العصر، ما يحمل رغم

(١) الأنطاكي ص ٢٣٠ ــ ٢٣٢، و أخبار الدول المنقطعة، وأبو صالح ص ٤٦أ.

خفاء المأساة، وغموض الظروف التي أحاطت بوقوعها، واضطراب الروايات بشأنها، على الاعتقاد بأن الحاكم بأمر الله ذهب ضحية المؤامرة، وأن مصرعه لم يكن سوى جريمة سياسية، ارتكبت لتحقيق غايات الملك والسياسة، وهذا ما تقرره بعض الروايات المعاصرة على اختلافها في الشرح والتعليل؛ ولكن من دبر هذه المؤامرة؟ ومن قام بتنفيسذها؟ وكيف نفذت؟ و أين ذهبت جثة الحاكم؟ هذه أمور يحيط بها الخمف أء والريب، وإن كنا نجمد الجواب عليها أيضاً في بعض الروايات المعاصرة.

والحقيقة أن افتراض المؤامرة السياسية، وربما كان خير تعليل للمأساة. ذلك أن الحاكم بأمر الله كسان طاغسيسة خطر الأهواء والنزعات، سريع الانتقام، ذريع الفتك؛ وكانت تضطرم حوله بلا ريب شمواظ من البغصاء والسخط، وقد شمل هذا السخط جميع الطوائف والطبقات؛ وكان رجال الدولة وأكابر الزعماء والقادة، يعيشون جميعاً في جو من الحبيانة والروع، ولا يأمنون على نفس أو مال. ومن المدهش حقا أن هذه البغضاء المضطرمة، لم تصب الحاكم من قبل بنارها، ولم تسحق ملكه وسلطانه، بل

استطاع أن يخمدها في صدور ذويها، مدى هذه الأعوام الطويلة. ذلك لأن هذه الشخصية القوية كانت تشير دائما من الرهبة والروع، أكثر مما تثير من البغضاء والخفيظة والسخط.

كانت المؤامرة إذن ترقب الحاكم بأمر الله، ويرصده الموت. ولكن من دبر هذه المؤامرة، وأقدم على الاضطلاع بتلك المهسمسة الخطرة؟ لم يكن مدبرها الأول ,جلا من رجال الدولة، أو زعيما ممن نزلت بهم نقمة الطاغية. ولكن كان مدبرها، على ما يرجح وتقرره معظم الروايات المعاصرة امرأة، هي ست الملك أو سيدة الملك، أخت الحاكم ذاته. وقد أشرنا إلى ست الملك فيما تقدم. كان مولدها بالمغرب في سنة ٣٥٩هـ، وقد عرفت منذ فتوتها بالعقل والحزم وحسن التدبير، وتسميها الرواية أحياناً است الكله وتنعــــهـا بالسلطانة (١)؛ وكان أبوها العزيز يحبها ويستشيرها في كثير من الأمسور ويسستسمع إلى رأيهسا ونصحها. ولما توفي العزيز استمرت ست الملك على نفوذها في القصر، وقامت بدور كبير في تدبير الشؤون وتوجيهها، في بداية عهد الحاكم بأمر لله، فكانت تمده بحسن رأيها وتدبيرها في

كثير من الأمور، وتسهر على سلامته وسلامة ملكه. وهنالك ما يدل على أن العلائق بين ست الملك وأخيها الحاكم، كانت في تلك الفترة الأولى من حكمه، تتسم بطابع الحبة والمودة الوثيقة، فقد ذكر لنا القريزي في أخبار سنة ٣٨٧هـ، أن ست الملك وأهدت إلى أخيها الحاكم بأمر الله ثلاثين فرساً مسرجة، أحدها مرصع، وستا وعشرين بغلة مسرجة ملجمة، وخمسين خادما، منها عشرة صقالبة، وتاج مرصع، وشاشية مرصعة، وأسفاط كثيرة من طيب، وبستان من الفضة مزروع من أنواع الشجير». وفي حـوادث سنة ٣٩٠هـ، أن ست الملك وأقطعت إقطاعا مبلغه ماية ألف دينار، منها ضياع في الصعيد، وأسفل الأرض، ودور وبساتين (٢). ولكن الأمور تغيرت مع كر الزمن. ذلك أنه لما استأثر الحاكم بالسلطة، واندفع في تيار العنف والإغسراق، وأسسرف في القتل، وإصدار القوانين والأحكام المتناقسطة، كانت ست الملك تعشرضه، وتسدى إليه النصح وتحسدره من العسواقب، فكان بغضب لتدخلها ويردها بغليظ القول واللوم، ويقصيها عن كل تدخل واشتراك في الشؤون(٣). وكسانت ست الملك ترقب

<sup>(</sup>١) المقريزي في اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ٦٩ ب.

<sup>(</sup>٢) اتعاظ الحنقاء (الخطوط) لوحة ٥٢ ب و٥٦].

 <sup>(</sup>٣) أخبار الدول المنقطعة (في فستنفلد ص ٢١٥)؛ ومرآة الزمان (النسخة الفتوغرافية) في الجزء المشار إليه ص ٤٠٥؛
 والنجومالزاهرة ج٤ ص ١٨٥، و ١٩٥، ونهاية الأرب ج٦ ٣٦ ص ٦١.

تطورات الحسوادث في جسزع وتوجس، وتخسشي أن تنقض العاصفة وتضطرم الثورة، فتحمل عرش الحاكم ومستقبل الأسرة كله، ويختم عصرالجد والسؤدد، في غمر الدماء والشقاء والذلة، وكان الحاكم من جانبه يحقد على ست الملك، وينقم عليها تدخلها وقارص لومها. وتضيف الرواية إلى ذلك، أن الحاكم كان يشدد عليها الحجر والراقبة، وينعى عليها سوء مسلكها وفضائحها الغرامية، ويتهمها بتناوب العشاق عليها، وأنه هددها بإنفاذ القوابل إليها لاستبرائها، فكانت لذلك تخشى بطشه وفتكه(١). وفسي اتهام ست الملك بهذه الفضائح ما يدعو إلى التأمل؛ ذلك أنها كانت يومنذ قد جاوزت عهد الشباب ببعيد، وأشرفت على الثانية والخمسين من عمرها؛ ولم تذكر الرواية عنها ما يشينها قط، بل نراها تجمع على امتداحها، والإشادة بحررمها وعقلها وكياستها (٢)؛ وإذن فسمن المشكوك فسيسه أن تنحسدر هذه الأمسيسرة الفطنة الحسازمسة، في كهولتها إلى مثل هذا المسلك المشين؛ وعندنا أن العسوامل السياسية التي أشرنا إليها هي كل شئ في تلك الخصومة، التي ثارت بين الحاكم وأخمصه، وهي التي دفسعت ست الملك الى طريق

الجريمة.

وبحثت ست الملك حولها بين العناصر الناقسمة، فوقع اختيارها على سيف الدولة الحسين بن دواس زعيم كتامة ليكون حليفها ومنفذ مشروعها. وكانت كتامة بين القبائل المغربية التي شدت بأزر الدولة الفاطمية، أقواها وأوفرها عصبية وبأسأء وكان زعيمها الحسين بن دواس يعيش بعيدا عن القصر. ويقاطع الحفلات والمواكب الرسمية خشية غدر الحاكم و فتكه، ويصارح الحاكم ويراجعه في ذلك وينعى عليه مسلكه، فيزداد إباء وتمسكا، ويصارح الحاكم بما يخالجه من ريب وجزع؛ فاتصمت ست الملك سيراً بالحسين بن دواس، وعرضت إليه ما انتهت إليه الأمهور من الاضطراب والفوضى، من جبراء تصرفات أخيها، وتطرفه وإغراقه، وانتهاكه حرمات الشريعة والإيمان بادعاء الألوهيسة، ومسا يهسدد الدولة والإسلام كله من خطر التمزق، إذا استمر الحاكم في غيه، ولم يوضع حدد لشنيع تصمرفاته وجرائمه، وأنه لا سبيل إلى تدارك الموقف ودفع الخطر، غيسر قبتل الحساكم وتوليسة ولده. فلبي ابن دواس دعسوة الجسريمة وتعسهسد بالتنفيذ، وأخذت عليه الأميرة ميثاقاً بالوفاء والكتمان، وقطعت

على نفسها مختلف المواثيق والعهود، ووعدته بأنه سيكون مدبر الدولة وصاحب الكلمة دواس بالتنفيذ إلى عبدين من أخلص عبيده، فخلعت عليهما ست الملك، ووهبتهما مالا وخيلا وغيرها، وزودتهما بسكينين مساضين؛ واتفق على أن يكون التنفيذ في مساء اليوم التالي، إلى المقطم، ويتوغل فيه منفردا أو معاذنذ يتم التنفيذ، ويحقق مغروع الجناة بأيسر أمر (٣).

\_ ٢ \_

وقد أشرنا فيما تقدم إلى شغف الحاكم بالطواف بالليل، ولاسيما في جنبات المقطم؛ ولم يكن ذلك الطواف عبثاً فقد كان الحاكم كتأبيته وأجتداده يهيم باستقراء النجوم ورصدها. وكان بتوغل في الجبل، ويقصد الربي فی مکان یسمی اصحراء الجب، وهنالك في خلوته المنعزلة التي بناها خسسيسك لذلك، يتامل النجوم ملياً ويحسب طالعها، ففي ليلة الاثنين ۲۷ شـوال سنة ٤١١هـ ١٣٠ فسيسراير سنة ١٠٢١م) خسرج الحاكم كعادته للطواف في الجبل. وتصف لنا الرواية منظرا موثرا وقع بينه وبين والدته قسبسيل

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ــ في كتاب العبر ــ جـ؛ ص ٦٦، والمقريزي في اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ٦٩ب.

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة جء ص ١٨٥ و ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) مرأة الزمان النسخة الفتوغرافية في الجزء المشار إليه ص ٤٠٦.

ركوبه، فقد ذكر الحاكم لوالدته أنه يتوقع في الغد قطعاً في طالعه ينذر به ظهور نجم معين، وأنه يتوجس من ظهوره، ويخشى أن يصبها مكروه ولاسيما من أخته، وأعطى أمه مفاتيح خزانة ملينة بالمال بها خمسمانة ألف دينار، لتحولها إلى قبصرها وتكون ذخيرة لها؛ فجزعت أمه وكانت تعبده ويعبدها حبأ، وتضرعت إليه ألا يخرج، فوعدها بذلك. ولبث الحاكم أرقا والضجر يكاد يقتله، حــتى مــضى من الليل ثلثـاه؛ وعندئذ قال لأمه لابد من ركوبي الليلة، وإلا خرجت روحي. ثم ركب في الحال حماره الأشهب المدعو بالفخر، ورافقته بطانته المعتادة؛ وكان أبو عروس صاحب العسس (كبير الشرطة) يطوف كل ليلة بالقصر مع رجاله، وهم يضربون الطبول والبوقسات الخفيفة، فإذا خرج الحاكم تبعه في رجاله حبتي أبواب المدينة. وخسرج الركب إلى الجسبل، من درب يقال له درب السباع(١)؛ ولما وصل إلى الجبل رد أبا عروس ورجاله، ونسيما صاحب الستر والسيف، ولم يصحبه سوى اثنين من الركابية (٢<sup>)</sup>، ثم سار متوغلا في شعب المقطم. وكانت أخمته ست الملك ساهرة ترقب كل

حركاته من قصرها، وهو القصر الصغير أو القصر الغربي المقابل للقصر الخلافي أو القصر الكبير، فما كادت تعلم يخروجه حتى اتخذت كل أهبتها؛ وسبق الجناة فريستهم إلى المكان المقصود. وهنا تقول الرواية نقلا عن أبي عروس صاحب الشرطة، إن الحاكم لما وصل إلى الجبل صعد إلى رابية مرتفعة، وتأمل النجوم قليلا ثم ضرب يدا على يد وقال: ظهرت يا مشنوم! ثم توغل قليلا في شعب الجبل، فاعترضه في الطريق عشرة من عرب بني قرة، والتمسوا منه صلة وإحساناً، فأنفاء معهم أحد الركابيين إلى صاحب بيت المال ليحقق ملتمسهم؛ والظاهر أن اعتراضهم للحاكم على هذا النحو لم يكن عفوا (٣). واستمر الحاكم في سيره مع الركابي الآخر، حتى المكان الذي يقتصده، وهو في شرقي حلوان وقد لاح الفجر. فخرج عبدا ابن دواس من مكمنهما، وأنقضا عليه وطرحاه أرضأ وهو يصيح بهما وويلكما ماذا تريدان، فقتلاه وقطعا ذراعيه، وشقا جوفه، واستخرجا أمعاءه، وقتلا الصبي الركابي، وقطعا قوانم الحمار، وحسسلا أشلاء الحساكم إلى سيدهما في كساء، فرافقهما ابن

دواس في الحال إلى ست الملك، وسلمها الجثة؛ فدفنتها في نفس مجلسها، وأنعمت على ابن دواس وعبديه بمال وتحف كثيرة، ودعت في الحال كبير الوزراء خطير الملك أبا الحسين عماربن محمسد وأخطرته بما وقع ، واستحلفته على الكتمان والطاعة، وأمرته باستدعاء ولي العهد عبد الرحيم بن الياس من الشأم، فكتب إليه على لسان الحاكم أن يسادر بالعود، فعاد بطريق البحر، وبعثت ست الملك قائد الساحل فاستقبله في مياه دمياط، وسار به إلى تنيس وقتله؛ وهناك روايات أخرى عن مصرعه نشير إليها فيما بعد<sup>(٤)</sup>. وفرقت ست الملك زهاء ألف دينار بين مختلف الأولياء، لكي تطمئن الخواطر المضطربة، ولتقضى على الأقاويل، أن أخاها سيغيب سبعة أيام وأنه يمدها بأوامره، واتخذت كل أهبة لإخفاء الجريمة، وتدبير ما يجب لاختيار الخليفة الجديد.

وكسان أول هم لست الملك أن تقسضى على شركانها فى الجريمة، فيذهب سرها معهم إلى الأبد، فلما استكملت أهبتها، وأخذت البيعة للخليفة الطفل أبى الحسن على بن الحاكم بأمر الله بمعاونة إبن دواس، وأعلن

<sup>(</sup>١) سمى كذلك لأن دار السباع كانت تقع فيه، وكان موقعه في طريق القرافة الموصل إلى مقبرة الشافعي.

<sup>(</sup>٢) هم الذين يصحبون الركب الحلافي، ويعنون بركوب الحليفة والدواب التي يركبها.

 <sup>(</sup>٣) يقول النويرى إن العشرة الذين اعترضوا الحاكم، إنما هم عبيد ابن دواس أعدهم لتنفيذ الجريمة، وأنهم سبقوا الحاكم ليلة خروجه إلى الجبل، ثم انقضوا عليه وقتلوه (نهاية الأرب مجلد ٣٦ ص ٥٨).

<sup>(1)</sup> المقريزي في اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ٧٠ أ.

خليفة مكان أبيه في العاشر من ذى الحسيجسية (٤١١هـ)، واستوثقت من طاعة كتامة، وباقي الطوانف والزعماء، استدعت ابن دواس وكان يعتقد أنه غدا أعظم رجل في الدولة؛ وبينا هو في بعض أبهاء القصر، صاح نسيم صاحب الستر في صبيان الحاص بإيعاز ست الملك، بأن هذا هو قباتل مولانا الحباكم فاقتلوه، فانقضوا على ابن دواس وقطعوه بسيوفهم إرباً، ثم قتلوا العبدين اللذين ارتكبا الجريمة؛ ثم دبرت ست الملك أيضاً مقتل الوزير خطيسر الملك بعبد ذلك بأشبهس قلائل، ولم يفر أحداً ممن وقفوا على السر؛ وتمت هذه الإجراءات الدموية بسرعة وإحكام، وذهب السور الرهيب مع الجناة إلى

\_ ٣ \_

هذه خلاصة ضافية لما تعرضه الروايات التى انتسهت إلينا عن مصرع الحاكم بأمر الله، وعن ظروف المأساة وبواعشها. ولكن القنضاعي وهو مؤرخ معاصر تقرياً، كتب روايته بعد ذلك بنحو

ثلاثين عاماً فقط، يضيف إلى هذه الرواية فصلا آخر، فيحدثنا عن خساتمة المأسساة. وكسيف اكتشفت آثار الجريمة؛ فيقول إن الحاكم لما سار في طريقه إلى المقطم، وبعث أحد الركابين مع نفر بنى قرة الذين اعترضوا طريقه، صرف الركابي الآخر عند قبر الفقاعي، في وسط القرافة الكبرى. ولما لم يعد الحاكم كعادته في صباح اليوم التالي، خرج القضاة والأشراف والقواد الى الجبل، فبحشوا عن الحاكم حتى آخر النهار ولم يعشروا له على أثر، وكسرروا الذهاب على هذا النحو ثلاثة أيام دون جدوى؛ وفي اليــوم الرابع أعنى يوم الخميس آخر شوال، خرج مظفر صاحب المظلة، ونسيم صاحب الستر، وابن مسكين صاحب الرمح، وعبدة من زعمماء الجند والقضاة ورجال الدولة، وتوغلوا في شعب المقطم حتى بلغوا دير القصير، على مقربة من حلوان؛ وعكفوا على البحث والتنقيب حتى عشروا بحمار الحاكم الأشهب، وقد قطعت ساقاه

الأماميتان، وعليه سرجه ولجامه؛ فتتبعوا الأثر حتى وصلوا إلى البركة الواقعة شرقى حلوان؛ فنزلها البعض وعثروا فيها ثياب الحاكم، وهي سبع جباب منزرة لم تحل أزارها وفيها أثر الطعان، فعندنذ أيقن الناس بقتله (٢).

ثم تقسول الرواية إن ست الملك بعد أن استب لها الأمر، وثبت مصرع الحاكم على هذا النحسو، أبدت الحسزن عليه، وأقامت عزاءه القصر ثلاثة أيام، استدعت جماعة العرب الذين الجريمة التماسا للعطاء، وطلبت الجريمة التماسا للعطاء، وطلبت مقتل الحاكم، ووعدتهم بالعفو والإحسان إذا أجابوا وإلا أعدمو علم لهم بشئ، فضربت أعناقهم؛ وتوسلت ست الملك لستسر وتوسلت ست الملك لستسر ويمية أخرى.

على أن هنالك رواية في شأن هؤلاء الأعسراب ينفسرد بهسا الأنطاكي، وهو مؤرخ معاصر للماساة (٣)، فهو يقول إن الحاكم ليلة خروجه إلى المقطم، ومعه

<sup>(</sup>۱) أورد هذه التفاصيل عن مصرع الحاكم من المؤرخين وفي مقدمتهم أبو هلال الصابي وقد كتب روايته بعد الحادث بنحو ثلاثين عاما فقط (راجع هذه الرواية في النجوم الزاهرة ج ٤ ص ١٨٥ ومابعدها) وكذلك أبو عبد الله القضاعي وكتب بعد الحادث بقليل أيضاً (راجع عيون المعارف مخطوط بدار الكتب ص ١٨٦ و ١٨٦) والذهبي ( راجع الخطوط بدار الكتب مجلد ٢٧ في وفيات سنة ٤١١) وهو بنقل رواية القضاعي؛ وابن قر أو غلى في مرآة الزمان (المخطوط الجزء المشار إليه ص ٤٠٥ م ٤٠٠ وابن خلكان (ج٢ ص ١٦٧) والمقريزي في اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ١٠٩ و ١٠٩) والمقريزي في اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ١٩٩ و ١٠٩) والمقريزي في اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ١٩٩ و ١٠٩ و ١٩٠١) وابن العميد (تاريخ المسلمين ص ١٥٨) وابن العبرى (مختصر تاريخ الدول طبع اليسوعيين ص ٣١٦ و ٣١٦) ونهاية الأرب (ج٢٦ ص ٥٨) وابن خلدون (ج٤ ص ١٦)

<sup>(</sup>٢) راجع رواية القضاعي في النحوم الزاهرة ( ج\$ ص ١٩٠ و ١٩١).

٣) بدأ الأنطاكي كتابة تاريخه حسبما يقرر في مقدمته سنة ٤٠٥ هـ في أنطاكية، واستمر في كتابته حتى أوائل عهد الظاهر.

صبى ركابي فقط اعترضه سبعة من البدو أو سبعة فوارس من بني قرة حسيما يروى لنا المقريزي، والتمسوا منه الصلة بجفاء وغلظة، فأجابهم بأنه لا يحمل مالا يدفعه لهم، ولكنه يرسلهم الى مسولى بيت المال ابن بدوس ليدفع لهم خمسة آلاف درهم (أو عـــــرة آلاف على قـــول المقريزي) ، فقالوا إنهم لا يمضون لأنه لا يدفع لهم شيئا، واشتد الجدل بينهم وبينه، فطلبوا اليه أن يرسل معسهم الصبى الركابي لينجز لهم ما وعبد من عطاء؛ وسار الركابي مع أربعة منهم صوب صوب المدينة، وتخلف الشلاثة الباقون؛ ثم عاد الركابي بعد أن أدى مهمته يبحث عن سيده، في المكان الذي اعتاد انتظاره فيه، وطال يحشه دون جدوى حتى لقيه مساح راهب بالجبل، فسأله وذكر له صفة الحاكم وصفة حماره، فأخبره أنه رأى هذا الحمار في طريقه معرقبا، وسار معه الى الموضع الذي شهده فىە.

وفى صباح السوم السالى سارت الأمراء والقواد الى الجبل، يتبعون الأمراء والقواد الى الجبل، يتبعون القسسير(۱)، وبحشوا فى الدير وجميع المواضع التى كان يرتادها فلم يقفوا له على خبر؛ ثم عثروا بعد ذلك بثيابه وفيها أثار الطعان فاستدلوا من ذلك على أن البدو الخلائة الذين تخلفوا عن رفاقهم، الذين قتلوه ودفنوه فى الجبل وأخفوا أثره.

واتجهت مظنة التحريض الى ابن دواس، وكشرت فى حقم الأقاويل، فعملت ست الملك على استدعانه الى القصر، حيث قتل حسبما تقدم؛ ووجدت ست الملك فى بعض صناديقه، السكين التى كان يحملها الحاكم فى كمه، فئبت لدى الجميع حيننذ أنه هو مدير الجريمة (٢٠).

وربما كان لهذه الرواية التى ينفرد بها الأنطاكي قيمتها من حيث التفاصيل الجزئية؛ وليس بعيدا أن يكون هؤلاء الأعراب

هم القتلة، وأن يكون وقوفهم في طريق الحاكم أمرا مدبرا كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم؛ ومن جهة أخرى فهي تنفي تهمة تدبير الجيريمة عن ست الملك، وإن كانت تتفق في اتهام ابن دواس وتخصمه بتدبيرها وإذا كان من الصيعب أن نقف عند هذه الرواية، وأن نؤثر الأخلة بها دون غيرها من الروايات المعاصرة، نظرا لانفرادها بهذا التفصيل، فيانه مما يدعب إلى التأمل أنها ليست هي الرواية الوحيدة التي تنفى تهمة الجريمة عن ست الملك، مع اتفاقيها في جوهر الموضوع، وهو أن الحاكم بأمر الله قيد ذهب ضبحيية المؤامرة والجريمة.

\_ £ \_

ذلك أن المقسسريزى أعظم مؤرخى مصر الإسلامية، بالرغم من كونه يقدم إلينا فى «اتعاظ الحنفاء» ملخص تفاصيل المؤامرة، منسوبة إلى ست الملك، وتفاصيل تنفيذها حسبما تقدم (٣) متفقا بذلك مع معظم المؤرخين، يعود

<sup>(</sup>۱) تحدث أبو صالح الأرمنى فى تاريخه عن دير القصير، وقد كان يومنذ من أعظم الأديار القبطية الملكية، فذكر لنا عنه ما يأتى :

الدير المعروف بالقصير على قرنة الجبل المسرقى. وهذا الدير يشرف منه على بحر النيل المبارك وطرا (وهى البلدة المعروفة
القريبة من حلوان) ، أنشأه ارغاديوس الكبير بن تدوس الكبير ملك الروم على قبر معلمه القديس أرسانيوس، وسماه باسمه.
وكان أرسانيوس هذا قد هرب منه وتعبد فى برية القديس أبو مقار بوادى هيب ثم انتقل الى هذا الجبل وتعبد فيه. وعرف هذا
الدير بدير القصير، ويعبد له عيد عظيم، ويجتمع إليه خلق كثير، وتحت ببعنه على الجبل يعة أخرى نقرت فى الجبل بالأزميل
فيها مذبح، وهر بيد الملكيين، وفيه جماعة من رهبانهم. وفى هذا الدير ثمانية كنائس وعليه حصن دائو. وفيه منظرة وفيه
مدافن، وتحته مغائر كثيرة نقرت فى الجبل؛ وفيها ما يناهز ستة آلاف راهب، (تاريخ أبى صالح ص ٦٣ ـ ٣٦).

وقد صدر مرسوم الحاكم في رمضان سنة ٠٠٠هـ، بهدم هذا الدير حسبما تقدم في موضعه.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ الأنطاکی ص ۲۳۳ و ۲۳۴ و ۲۳۸.
 (۲) اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ۲۹ ب و ۷۰ أ.

بعد ذلك فيقدم إلينا رواية أخرى عن مصرع الحاكم بأمر الله ترمي إلى نفى الاتهام عن ست الملك، ينقله إلينا عن عز الملك المسبحى، مسؤرخ الدولة الفساطمسيسة ووزير الحاكم وصديقه. ونص هذه الرواية هو أنه دفي الحسرم سنة ٤١٥ هـ (١٠٢٤م) قبض على رجل من بنى حسين ثار بالصعيد الأعلى، فأقر بأنه قتل الحاكم بأمر الله في جملة أربعة أنفس تفرقوا في السلاد، وأظهر قطعة من جلدة رأس الحاكم وقطعة من الفوطة التي كانت عليه، فقيل له لم قبتليه، فقال غيرة لله وللإسلام؛ فقيل له كيف قتلته، فأخرج سكينا ضرب بها فؤاده فقتل نفسه، وهو يقول هكذا قتلته؛ فقطع رأسه وأنفذ به إلى الحضرة مع ما وجد معه، وهذا هو الصحيح في خبر قتل الحاكم لا ما تحكيه المشارقة في كتبهم من ان أخته قتلته، <sup>(١)</sup>.

وقد كان المسيحى مؤرخا كبيرا ثقة، وكان من عظماء الدولة، ومن معاصرى الحاكم وخاصة جلسائه. والمرجح أنه وقف بنفسه على كشير من التدابير، التى اتخذت عقب اختفاء الحاكم، وسمع من المسادر الوثيقة كشيرا من الأحاديث، التى ذاعت حول

مصرعه؛ وليس ثمة شك في روايته للواقعة التي ينقلها إلينا عن ذلك الرجل المقبوض عليه. ولكن هل قال ذلك الرجل حقا؟ وهل كان حقيقة من قتلة الحاكم بأمر الله؟ هذا ما نشك فيه؛ ومن الصعب أن نعشقه أن رجلا أو رجالا من الكافة، يستطيعون أن يدبروا وأن ينفذوا وحدهم مثل هذه الجريمة الهائلة، في مثل هذا الخمضاء والإحكام، واللهم إلا إذا كانوا مأمورين، يعملون لحساب الرؤوس المدبرة ذات القسسوة والحول؛ والظاهر أن الرجل المشار إليه كان من الفدائية أو الدعاة الهائمين، وأنه أراد أن يجعل من نفسه بهذه الدعوى بطلا وشهيداً. والمهم في رواية المسبحي هو أنها تبرئ ست الملك من تبعة الجريمة. وإذن فالرواية تختلف في شأن ست الملك اختلافا ظاهرا بين الاتهام والنفي، ولكن مما يلفت النظر أنها تنفق جميعاً في أن الحاكم بأمر الله ذهب ضحية الجسريمة والمؤامسرة، وأنه توفي قتيلا، ولم يسفر البحث عن أي أثر الجئته، ومن الصعب أن يقف المؤرخ عند أحد الرأيين بصورة حاسمة، بيد أننا نستطيع بتممحيص هذه الروايات، أن نستخلص منها ما يحملنا على ترجيح رأى بعينه في شأن المحرض

على الجريمة ومرتكبها.

ذلك أن لدينا أربع روايات معاصرة؛ فأبو هلال الصابي والقضاعي يتفقان في اتهام ست الملك، وكونها دبرت المؤامرة وقامت على تنفيذ الجريمة، بمعاونة ابن دواس ورجاله؛ ويتفق المسبحى والأنطاكي في تبرئة ست الملك من تبعة هذه الجريمة، والصابي مؤرخ محقق ثقة؛ وإذا كان قد كتب روايته في المشرق بعيدا عن مصر، فالظاهر أنه تقلها عن نفس المصادر التي نقل عنها معاصره القيضاعي؛ وكذلك الأنطاكي فإن روايته عن الحاكم وعن الحوادث المعاصرة من أدق الروايات، وأحمفلها، فإذا كان يغفل الإشارة إلى ست الملك فربما كان في إشارته إلى اتهام ابن دواس قرينة غير مباشرة على اتهام ست الملك باعتبارها أقوى شخصية في القصر يومنذ. وأما المسبحي والقضاعي(٢)، فقد كان كلاهما في مصر، واتصل كلاهما بشؤون الدولة وحوادث العصر اتصالا وثيقاً؛ وربما كانت رواية المسبحى أقسرب إلى التحقيق، لأنه كبان معاصراً للحوادث نفسها، وكان وثيق الصلة بالحاكم نفسسه وكل شخصيات البلاط يومنذ. ولكن المسبحى كبان شيعيا يدين

<sup>(</sup>١) واجع الخطط ج٤ ص ١٧٤، ولم يصل إلينا تاريخ المسيحى وهو تاريخ مصر الكبير، ولكن انتهت إلينا منه شذور كثيرة على يد المؤرخين المتاخرين. وتوجد منه قطعة صغيرة مخطوطة بمكتبة الاسكوريال حسبما نوضح فيما بعد في ترجمة المسيحى.

 <sup>(</sup>٢) توفى المبحى في منة ٤٢٠هـ، والصابي منة ٤٤٨، والقضاعي سنة ٤٥٤هـ، ويحيى الأنطاكي سنة ٤٥٨هـ.

بالدعوة الفاطمية؛ أفلا تسبغ هذه الصفة بعض الريب على روايته؟ ئم ألا يمكن أن تكون هذه الرواية، رواية قصر بغذيها التحفظ والحسرص على عسدم المسساس بشخصيات سامية، كانت ما تزال ذكراها مقرونة بالإجلال؟ والظاهر أن حرص المقريزي على نقل هذه الرواية يرجع أيضا إلى انتمانه إلى الفاطميين، والعطف بما يبرنهم. أما القضاعي فقد كتب بعد ذلك بنحو ثلاثين عاما، في عبصر تضاءل فيه الحرص على الذكري، ولم يكن يخشي المؤرخ أن يتسمتع فيه بنوع من حرية الرأى والرواية؛ هذا إلى أن القضاعي لم يكن شيعيا بل كان سنياً، وكان فقيها شافعيا ثقة، وبذا كان أبعد عن التأثر بنفوذ القصر الفاطمي.

وعلى ذلك فربما كانت رواية القساعى أقرب الروايات كلها إلى الصحة، خصوصاً وقد أيدتها رواية معاصرة أخرى، هى رواية الصابى، وأيدها بعد ذلك كثير من الروايات المتأخرة؛ وإذا كنا لا نستطيع أن نقف عند جسميع شروحها وتفاصيلها، فقد نستطيع أن نقف عند رحدة، هى أن الأميرة ست الملك كانت روح المؤامرة، وكانت هى الرأس المدبر

للجريمة، وفى ظروف العصر، وفى تتابع الحسوادث كسما شرحناها، وفيسما انتهت إليه سياسة الحاكم الدموية وفوراته المذهبية المغرقة، ومن إثارة الأحقاد والحفائظ، ودفع الدولة فى طريق الدمار والانحلال، وما يؤيد هذا الرأى.

### \_0\_

ولما طويت صفحة الحاكم، واستقر في الأذهان سصرعه، وصفا جو الإرجاف الذي ثار حول اختفائه نوعاً، اتخذت الأهبة لتولية ولده أبي الحسن على؛ وكانت ست الملك قد غدت منذ مصرع أخيبها مرجع السلطان والأمر كله في شوون القصر والدولة، وكسانت تحسرص كل الحرص على كسب الحسين بن دواس، حستى تكلل خطتها بالنجاح النهائي؛ فاستدعته إلى القصر، وأفهمته أنها تعتمد على ولائه وعبونه في إقبامية الخليفية الجديد، فرعدها بمنتهى الإخلاص والطاعة. ثم أخرجت على بن الحاكم، وألبست، تاج المعز جد أبيه، وهو تاج مرصع بالجواهر النادرة، ووضعت على رأسه مظلة مرصعة، وأركبته فرسا بمرکب ذهب، فخرج وبين يديه رئيس الرؤمساء الوزير خطير الملك أبو الحسين عمار، ونسيم صاحب

السيف، وعدة من الأستاذين الحكنين. فلما برز في فناء القصر، تقدم الحسين ابن دواس فقبل الأرض بين يديه، وحسدًا حسدُوه سائر الزعماء والقادة، وضربت البوقات والطبول، وعلا التكبير والتهليل، والخليفة الفتى يسلم يمينا وشمالا. ثم فتحت أبواب القبصير، ودخل الناس جميعاً فسلموا وخدموا، وتمت البيعة. وكتب إلى بلاد الشام والمغرب بوفاة الحاكم، وقيام ولده الظاهر، وطلب إلى الأمراء والعمال، أخذ البيعة على من لديهم من سائر الطبقات (١). وجلس الظاهر على كرسى الخلافة في يوم عيد النحر (عيد الأضحي) في العاشر من ذي الحسجسة سنة ١١٤هـ

(مـــارس ١٠٢١م) أعنى بعـــد

مصرع أبيه بستة أسابيع، ولقب

بالظاهر لإعسزاز دين الله. وكسان

مولده بالقصر الفاطمي في العاشر

من رمضان سنة ٣٩٥هـ، ومن

ثم فقد كان في مستهل عامه

السابع عشر حينما ولي الملك.

وأمه أم ولد تدعى رصد، وقيل بل

حرة تدعى آمنة بنت الأمير عبد

الله بن المعــز، وان ست الملك

كانت تبغض آمنة هذه <sup>(۲)</sup>. وكان

الحاكم قد أنجب من الأولاد عدة.

ويذكر لنا المقريزي في حوادث

سنة ٣٩٤هـ، أنه في التاسع من

(٢) الأنطاكي ١ ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ٧١ ب.

صفر من هذه السنة، ولد للحاكم ولد، سمى بالحارث، وكنى بابى الأشبال، وكان سابع المولود، ثم سنة ٣٩٥هـ، بأنه فى يوم الأربعاء العاشر من رمضان، ولد للحاكم ولد ذكر، سماه علياً، وهو الذى ومعنى ذلك بأنه إذا كان هذا الولد، وهو أبو الحسن على، هو المولد، وهو أبو المولد، وهو أبو

عدد أولاده ثمانية (١)، وربما ولد له بعد ذلك أولاد أخر لا تذكر لنا الرواية عنهم شيينا؛ بيد أن المعروف الذى تذكره لنا الرواية من أولاده، هم أبو الحيسن على وهو الظاهر، وأبو الأشبال الحارث وقد توفى فى حيياته فى ربيع الآخير سنة ٤٠٠هد (٢)، وابنة تسمى ست مصر (سييدة مصر) (٣)، وكان أبو الحسن على الظاهر) قد حجب مذ ترعرع،

مع أمه في قصر عمته ست الملك خوفاً من سطوة أبيه كما قدمنا؛ وكان لعمته عليه أعظم نفوذ وتأثير (٤).

وافتتح الظاهر عهده بإقامة ماتم أبيه في يوم الخميس ٢٠ ذي الحسجة سنة ٢١١هـ فسجلل القصر بالسواد، واستمر البكاء والعويل طول الليل (٥٠)، وأسبغت بذلك على المأساة صفتها الرسمية، واختتمت فترة طويلة من الهمس والإرجاف والريب.



<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لموحة ٥٩ ب و ٣٠.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب (الخطوط) ج٣٦ ص ٣٠.

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة جـ\$ ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) نهاية الأرب (المخطوط) ج٢٦ ص ٦٦.

<sup>(</sup>٤) الأنطاكي ص ٢٣٥.

واقوال كثير لا يجوز ذكرها، وكان الحاكم يخرج فى اوقات كثيرة من قصره فى الليل محمول فى محفة على اكتاف اربعة من الفراشين. وامر ان لا تخرج امرأة من بيتها بالجملة لا الى حمام ولا الى غيرها واذا ظفر بامرأة قد خرجت فى ليل ام نهار سلمها لمتولى الشرطة ادبها ادبا يقضى بهلاكها، وامر بان لا توكل ملوخيه، وكان يطاع فى الظاهر لا فى الباطن، وامر بان لا يشرب احد النبيذ وكتب بذلك سجلات الى ساير البلاد وكسرت الاوعية

الصيرفى «ديوان الرسائل». وازدادت أهمية ديوان الانشاء عما كان عليه في عهد الطولونين والاخشيدين لأن مصر أصبحت مركزا للخلافة الفاطمية التي امتد نفوذها من بلاد المغرب الى بلاد الشام وجزيرة العرب، وصارت في حاجة للقيام بدعاية واسعة خلفائها مما يتطلب من هذا الديوان جهودا كبيرا. وكان يتولى شنون هذا الديوان كاتب يقال له صاحب ديوان الانشاء، ومن واجباته تسلم المكاتبات الواردة ثم عرضها على الخليفة لبحثها واعتمادها. وكان صاحب الانشاء يتقاضى راتبا شهريا قدره مائة وخمسون دينارا، ويتقاضى كل كاتب من الكتاب الذين يعملو ن تحت ادارته ثلاثين دينارا.

ويلى صاحب الانشاء في الرتبة صاحب القلم الدقيق الذي كانت مهمته تسلم رقاع المظالم من صاحب القلم الدقيق وعرضها على صاحب القلم الذي يوقع على المظالم ويجالس الخليفة. وكان يتقاضى مائة دينار كل شهر.

وكان صاحب ديوان الانشاء يتولى بعض الاحيان ادارة البريد، فيذكر المقريز ى أن الخليفة الحاكم بأمر الله، قلد الحسين ابن جوهر البريد والانشاء فى شوال ٣٨٦هـ، واهتم الفاطميون بالبريد اهتماما كبيرا، وصار أصحابه يعرفون فى أيامهم بأصحاب الأخبار. وكانوا يوافونهم بكل ما يصل اليهم من الأحداث، وبذلك لم يعد يخفى عليهم شئ من أمور دولتهم.

وكان الشرطة من النظم الادارية الهامة التي عني بها الفاطميون وتختص بحفظ النظام

التى فيها النبيذ فى كل مكان، ثم انه اجتاز يوما قفز قدامه كلب فجفل الحمار الذى تحته فامر بقتل كل كلب فى مصر. وذكر ان كلب صاح خارج المدينة صيحة عظيمة فاجتمع اليه كلاب كثير وصعدو الى الجبل الشرقى ومضو، وامر ايضا بقتل الخنازير الذى فى كورة مصر، فقتلوهم جميعهم، وكان فيها خنازير كثير لا سيما فى البشمور، ثم امر لا يضرب ناقوس فى بلاد مصر، وبعد قليل امر بان تقطع الصلبان الذى على قبب الكنايس وان

واستتباب الأمن، ويتولى رئيسها الذى يعرف بصاحب الشرطة تنفيذ أحكام القضاة. وكان حكام الولايات المصرية يقومون بأعمال صاحب الشرطة فى ولاياتهم ويعاونهم جماعة من الجند.

ولما تجدر ملاحظته، أن الشرطة قسمت في العصر الفاطمي بمصر الى قسمين وهما: الشرطة العليا في القاهرة، والشرطة السفلي في مصر (الفسطاط والعسكر). وكان هذا التقسيم متبعا منذ العصر الطولوني، غير أن الشرطة العليا كانت في مدينة العسكر، والشرطة السفلي كانت في الفسطاط، فلما تأسست مدينة القاهرة وأصبحت العاصمة، اقتضى ذلك، نقل الشرطة العليا اليها وبقيت الشرطة السفلي في الفسطاط.

\*\*\*

## (ب) التنظيم الحربي:

كذلك، كان للتنظيم الحربي، نصيب موفور من عناية الفاطميين، فقد رأوا أنهم بحاجة الى جيش قوى، يحمى دولتهم ويساعدهم على امتداد نفوذهم في أراضى الدولة الاسلامية، كما اهتموا بانشاء أسطول لصد الأعداء الذين يغيرون على دولتهم من ناحية البحر وليكون عونا لقواتهم البرية.

وقد سار الفاطميون في تحقيق هذه السياسة على ما كان سائدا في ذلك الوقت، فكونوا

تمحى الصلبان على ايدى الناس، ثم امر ان تشد النصارى الزنار فى اوساطهم ويلبسو على روسهم عمايم سود ويركبو بركاب خشب ولا يركب احد منهم بركاب حديد وان يحملو صلبان طولها شبر، ورجع عمله ذراع ونصف، وان يصبغ اليهود اطراف عمايمهم ويلبسو الزنانير ويعملو كبة خشب شبه راس العجل الذى عبدوه فى البرية، ولا يدخل احد من الذمة حمام مع المسلمين، وافرد لهم حمامات، وجعل على باب حمام وافرد لهم حمامات، وجعل على باب حمام

جيوشهم من عدة عناصر، لم يكن بعضها معروفا في مصر. وكان المعز منذ استقر له الأمر في البلاد المصرية يعتمد على المغاربة \_ وهم يكونون معظم جيشه، ويشملون عدة طوائف من البربر، نذكر منها: الكتامية والباطلية والمصامدة والجودرية..

ولما ولى العزيز بالله الخلافة، استخدم الأترك والديلم، ثم ظهر عنصرالسودان فى الجيش فى عهد الحاكم بأمر الله، وتضاعف عدده فى خلافة المستنصر بالله حتى بلغ عدد السودانيين فى الجيش خمسين ألفا. وظل هذا العنصر يكون فرقة كبيرة فى الجيش الفاطمى حتى زالت الدولة الفاطمية. وقد أدى تعدد العناصر فى الجيش الى قيام التنافس والتشاحن بين طوائف الجند، وليس أدل على ذلك مما حدث فى عهد المستنصر، حيث قام خلاف بين طائفتى الأترك والسودانيين كان له أسوأ الأثر فى حالة مصر الداخلية.

وكان فى الجيش الفاطمى أيضا عناصر أجنبية، وفدت الى مصر مع بعض الذين تقلدوا الوزارة، منها جند الأرمن. وقد أحضرهم بدر الجمالى من بلاد الشام، كما عمل بهرام الأرمنى أثناء توليه الوزارة على استجلاب عدد كبير منهم الى مصر . كذلك أتى الأكراد مع أسد الدين شيركوه وصلاح الدين يوسف بن أيوب فى عهد الخليفة العاضد.

ومن طوانف الجيش فرق من الجند، تنسب الى الخلفاء أو الوزراء، فمن طوائف الخلفاء: الآمرية والحافظية والظافرية والعاضدية. النصارى صليب خشب، وعلى باب حمام اليهود قرمة خشب، ثم امر ان يحرق الزبيب فاحصى ما احرق منه فى مصر واعمالها والشام فكان ستماية الف ساطره، وكذلك الذى ظفر به بمصر، والعسل كسره وطرحه فى البحر، وان احد التجار خسر جملة مال ثمن عسل وزبيب وانه حاكم [اشتكى] مولانا الحاكم عند قاضى القضاة ابن النعمان وقال له انه وصل الى مصر ببضاعته وهى زبيب وعسل للاكل وعمل الحلاوة وانه اكسر وحرق ورماها

ومن طوائف الوزراء: الوزيرية وتنسب الى الوزير يعقوب بن كلس. وقد سمح له الخليفة العزيز بتكوين حرس خاص به. وهناك طوائف أخرى، ظهرت فى العصر الفاطمى الثانى، منها الجيوشية نسبة الى أمير الجيوش بدر الجمالى، والأفضلية نسبة الى ابنه الأفضل والبرقية وهم جماعة من أهل برقة. وقد أنشاء الوزير طلائع بن رزيك فرقة منهم وجعل ضرغاما مقدمهم.

لم يعمل الفاطميون على اشتراك المصريين في جيشهم، فيما عدا الاسطول، غير أنه في أواخر العصر الفاطمي حين أصبحت مصر مهددة من جانب الصليبيين، اشترك المصريون في الدفاع عن بلادهم، فأصبح يتكون الجيش الفاطمي من جند وأمراءمصريين، فضلا عن الطوائف الفاطمية الأخرى.

اتخذ الفاطميون للجيش أحياء خاصة، فأنزل جوهر الصقلى عساكر المعز وكانت تتكون من عدة عناصر في مواضع بالقاهرة عرفت بالحارات وخصص لكل طائفة حارة، يقيم فيها الجند وأسرهم، وبها دكاكين وأسواق. ويرجع السبب في اتخاذ أماكن معينة لاقامة الجند الى الرغبة في وجودهم بالقرب من قصور الخلافة وحمايتها..

ويتألف الجيش الفاطمى من الأمراء وهم القادة و طوائف الجند ويتميز الأمراء بعضهم من بعضهم من بعضهم بعلامات في الأعياد والمواكب الرسمية بحسب مراتبهم، فالأمراء الكبار يحملون حول أعناقهم أطواق الذهب، ويقود كل منهم ألف جندى . وهناك فريق آخر من الأمراء، يعرفون

بالبحر، فساواهما القاضى فى الجلوس والمحاكمة فالتمس التاجر من الحاكم ماله وقيمة ثمن بضاعته الف دينار، فسقال له الحاكم انت جلبت هذه البيضاعة لعمل المنكر والا فاحلف انك جلبتها لعمل الحلاوة والاكل وخذ ثمنها، فالتمس التاجر احضار المال قبل ان يحلف فامر الحاكم باحضار المال، فحلف التاجر وتسلم ماله وكتب عليه انه قبضه واستوفاه والتمس ان يكتب له سجل برعايته وحفظه ففعل له ذلك، فلما انفصل الحكم فيما

بأصحاب القضب، يحملون في أيديهم قضب الفضة وهي رماح فضية، ويقود كل منهم مائة جندي.

وكان الفاطميون لا يألون جهدا في سبيل تجهيز جيشهم بكل ما يحتاج اليه من أسلحة، فأنشأوا خزانة السلاح وكانت تحتوى على خوذات وسيوف ورماح وسهام ودروع وأقواس مختلفة الأشكال. وهناك خزائن أخرى تمد الجيش بمعداته منها خزانة الخيام وبها عدة أنواع من خيام الجند، وخرزان لصناعة السروج اللازمة للدواب في الحرب. ويذكر المقريزي (خطط جسم صم) أن الخليفة الآمر بآحكام الله الفاطمي لما فكر في الرحيل الى المشرق ومهاجمة بغداد، أعد في هذه الخزائن سروجا مجوفة ومبطنة بصفائح من قصدير يوضع فيها الماء ليشرب منها الفارس. وكان كل سرج منها، يسع سبعة أرطال ماء.

وقد أظهر الجند الفاطمى مهارة فى استخدام أسلحة الحرب التى شاع استعمالها اذ ذلك كالحراب والسيوف وآلات الحرب الضخمة كالمجانيق التى ترمى الأسوار بالحجارة. كما زود الجيش بفرقة من النفاطين الذين يقومون باعداد القوارير المملوءة بالنفط ورميها على قوات الأعداد لتحول دون تقدمها.

كان هناك دواوين لاعداد الجيش وتجهيزه وتنظيم النفقة عليه، ويعمل فيها موظفون مدنيون وهى : ديوان الجيش وديوان الرواتب، وديوان الاقطاع، ويشرف ديوان الجيش على الجنود

بينهما وقف القاضى بين يدى الحاكم وحياة تحية الخلافة فازداد القاضى عنده جلالة وحمل اليه كرامات عظيمة، وكان يمشى فى الليل فيجد فى بعض الاوقات الشوايين يحمو التنانير ليشوو فيها فيرمى بعضهم فى التنانير فيحترقو.

ووجد فى بعض الليالى انسان يقلى لحم فى طاجن فامر بان تقطع يديه وترمى فى الطاجن، فقال له ذلك الرجل: متى تعلم امير المومنين القلى فانما كنا نعرفه شوا [ء] متى صار قلا. فضحك

واعدادهم، ويختص ديوان الرواتب بتسجيل عطاء الجنود وجميع موظفى الدولة. وقد طرأ على العطاء عدة تغيرات في عهد الدولة الفاطمية. فكان يبلغ عطاء الجندى عشرين دينارا في كل شهر. أما ديوان الاقطاع، فكان مختصا بما هو مقطع للأجناد، ويتولى اثبات الاقطاعات والأموال التي يدفعها والأموال التي يدفعها المقطعون لبيت المال. ولم تكن هذه الاقطاعات والأموال التي يدفعها المقطعون لبيت المال من الكثرة كما كانت في عهد الأيوبين في مصر.

أما فيما يتعلق بالقوات البحرية، فقد اتخذ الفاطميون مراكزهم لانشاء السفن الحربية في مدينة مصر (الفسطاط والعسكر) وجزيرة الروضة التي عرفت في العصر الفاطمي بدار الصناعة [السفن]، والاسكندرية ودمياط.

تنوعت السفن الحربية التي يتكون منها الأسطول في العصر الفاطمي، فمنها الشواني (جمع شيني أو شوني) التي تميزت بأبراج للدفاع والهجوم، واحتوت على اهراء لخزن القمح وصهاريج لخزن الماء العذب. ومن سفن الأسطول أيضا الحراريق (جمع حراقة) وهي من المراكب الحربية الكبيرة المخصصة لمهاجمة سفن العدو بالنفط الذي يرمي بالمجانيق أو السهام. كذلك كان من سفن الأسطول الطرائد (جمع طريدة)، وتستخدم في نقل الحيول، والشلنديات هي مراكب مسطحة يستعان بها في حمل العتاد والجند، والحمالات وتستخدم في حمل الذخيرة.

٦1٠

منه وامر بتخليته. واحضر اليه دفعة انسان صدر فضة خطفه فى السوق من يد صاحبه، فلما اوقفوه بين يديه والصدر الفضة معه فى يده قال له اريد ان تجرى قدامى وتورينى كيف جريت لما خطفته من يد صاحبه، ففعل ذلك ومضى يجرى ولم يجسر احد يتبعه.

واجتاز بعض الاوقات بشون فيها قرط [علف الحيوانات] وحطب وبوص فامر باحراقها فاحرقت

ويشرف على الأسطول عشرة قواد بحريين ،يختار من بينهم رئيس يعرف بأمير الأسطول. وتحمل كل سفينة حربية عددا من المقاتلة عدا البحارة. وهناك أشخاص معروفون عند ديوان الجهاد الجهاد بالمقاتلة عدا البحارة. وهناك أشخاص معروفون عند ديوان الجهاد يسمون النقباء ،يقومون بجمع المقاتلة من أنحاء البلاد اذا ما تأهب الأسطول للخروج.

وكان للأسطول ديوان، يعرف بديوان الجهاد، يقوم بالاشراف على بناء السفن وتجهيزها بالمعدات الحربية ودفع مرتبات الرجال العاملين منها. أما عن نفقات الأسطول، فقد خصصت له الحكومة الفاطمية ميزانية ضخمة من مستغلات الاقطاعات المحبوسة. ولم يزل الأسطول محل عناية الفاطمين حتى زال حكمهم من مصر سنة ٥٦٧هـ.

وكان من مظاهر اهتمام الفاطميين بقواتهم البرية والبحرية، الاحتفال بتوديعها عند تأهبها للرحيل لمحاربة الأعداء، فاذا ما خرج الجيش الفاطمي، جلس الخليفة بمنظرة باب الفتوح وعلى الأخص حين تكون الحملة متجهة الى بلاد الشام. وفى هذه المنظرة كان يؤذن لقائد الحملة بالمثول بين يدى الخليفة، فيخلع عليه خلعة مزركشة بالذهب، ثم يأمر الجيش بالمسير.

أما فى حالة خروج الأسطول، فيحضر الخليفة بصحبة الوزير والأعيان الى منظرة المقس، حيث يكون مقدم الأسطول فى انتظاره، وبعد أن يستعرض الخليفة المراكب الحربية، يأذن

وهو راكب ينظر اشتعال النار فيها الى ان احترقت جميعها وضاعت اثمانها على اربابها.

ولقيه في بعض الليالي عشرة رجال مستعدين بالسلاح فسالوه ان يعطيهم مال فقال لهم اقتسمو فرقين وتحاربو قدامي فمن غلب دفعت له المال لانه يستحق ان ياخذ الكرامة ففعلو دلك وتحاربو حتى مات منهم تسعة وبقى واحد فقال مدقد استحقيت الان ان تاخذ الكرامة ورما له داير كتير من كمه فتطاطا لياخذها من الارض فاوم

للمقدم بالمثول بين يديه، فيخلع عليه، ثم يودعه ويبدأ الأسطول فى المسير وعسد حوده الأسطول مظفرا، يقام احتفال كالذى أقيم عند رحيله، فيحضر الخليفة بصحبه رجال الدولة ليشهد أسطوله الذى أحرز النصر.

### ٢. الحال الاقتصادية،

اهتم الفاطميون بالزراعة على اعتبار أنها من أهم مصادر الثروة في مصر، وكانت زراعة القمح تشغل الجزء الأكبر من الأراضي المصرية الخصبة التربة ـ وعلى الأخص أنحاء الدلتا والوجه القبلي ـ لأنه الغذاء الرئيسي لأهل البلاد. أما الذرة فلم تكن معروفة في مصر في ذلك العهد.

وكان الكتان يزرع في الأراضى المنخفضة التي تظل مغمورة بالمياة مدة طويلة، لذلك انتشرت زراعته في الدلتا والفيوم. أما قصب السكر. فقد توسع المصريون في زراعته في العصر الفاطمي. ونستدل على ذلك من قول ناصر خسرو الذي زار مصر سنة ٤٤٠هـ «وتنتج مصر عسلا كثيرا وسكرا».

وكانت مصر تشتهر أيضا بانتاج أنواع مختلفة من الفواكه، من أهمها: الكروم، وتزرع فى نواحى مريوط والجيزة والفيوم وقليوب، وبعض جهات الوجهين القبلى والبحرى. وكذلك كان شجر النخيل مغروسا فى مختلف أنحاء القطر. وقد ذكر الأدفوى (كتاب الطالع السعيد) أنه

الى ركابية كانو معه فوثبو عليه وقتلوه وجمعو تلك الدنانير فعادها الى كمه.

وعمل له فى قصره بحر مرخم يستقا له الما بالساقية ويجرى اليه بقناة وعلى خارج البحر حصير رخام وجعل عليه ساير الاطيار وامر بان يجعل فى الحايط سهم [سقاله] خشب رقيق بارز ويكون طرفه خارج منها الى البحر، والرخام معتدل مع حافته وهو عال جدا فى اعلا الحايط، كما حكى من شاهده، ثم امر منادى ينادى ان من

كان يغرس بالصعيد أشجار النخيل على شاطئ النيل من الجانبين الشرقى والغربى، كما قال ان محصول اسنا من التمر، بلغ فى احدى السنوات أربعين ألف أردب. وكانت أسوان أكثر نخيلا من غيرها من جهات الصعيد. وبلغ مجموع محصولها من التمر فى سنة واحدة ستة وثلاثين ألف أردب.

كذلك اهتمت الحكومة الفاطمية بغرس أشجار الغابات حتى يتسنى لها الحصول على الأخشاب اللازمة لبناء أسطولها الحربى ومراكبها التجارية. ومن أشهر مناطق الغابات في العصر الفاطمى: البهنسا والأشمونين وأسيوط وأخميم وقوص.

وعلى الرغم من اهتمام الفاطمين بالرى والزراعة، فلم يخل عهدهم من أحداث أثرت في الانتاج الزراعي، فكثيرا ما نقص فيضان النيل عن المستوى العادى اللازم لرى الأراضى كما حدث سنة ٤٥٧هـ، في عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمى حيث حل بالبلاد المصرية الشدة العظمى التي استمرت سبع سنوات. وكان من مظاهرها اهمال الزراعة وأرتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية وانتشار الوباء. وقد اقترنت هذه الشدة بقيام الفتن والحروب الأهلية. فلما ولى بدر الجمالي الوزارة سنة ٤٦٦هـ، قضى على المفسدين. ووجه اهتمامه الى اصلاح حال البلاد، فسادت الطأنينة وعاد الفلاحون الى زراعة الأرض. وعنيت الحكومة الفاطمية بالترع والجسور، فزاد خراج مصر في أيامه الى أكثر من ثلاثة ملايين دينار.

مشى على هذا السهم وقفز فى البحر ووقع فى الما دفع له ستماية درهم، واطمع جماعة بذلك فمن محبة الدرهم مشى عليه جماعة من الناس وقفزو [ظنا منهم أنهم يسقطون فى الماء] فوقعو على البلاط فماتو.

ثم امر ان تكون صلبان النصارى الخشب وزن كل صليب خمسة ارطال مصرى مختوم بخاتم رصاص عليه اسم الملك ويعلقوه في رقابهم بحبال ليف، وكذلك اليهود تكون عيار الكبه التي في

بلغ من عناية الفاطميين بالزراعة أن أنشأوا ادارة خاصة تشرف على أمورها، كما قاموا بمشروعات عظيمة الأهمية لتنظيم رى الأراضى، نخص بالذكر منها الخليج الذى أشرف على حفره أبو النجا متولى ديوان جهات الدلتا الشرقية في عهد وزارة الأفضل ابن بدر الجمالى. وكان هذا الخليج يخرج من النيل لرى الأراضى الواقعة في شرق فرع دمياط.

وكان الفاطميون يعاملون الفلاحين معاملة تنطوى على التسامح والرعاية، فلم يتركوا تقدير الخراج للمقطعين، بل حددوا مقداره، كما حرصوا منذ امتد نفوذهم الى مصر على عدم انتزاع الأراضى من أيدى أصحابها، فقد جاء في عهد الأمان الذي أعطاه جوهر للمصرين: ولكم على أمان الله التام العام، الدائم المتصل، الشامل الكامل، المتجدد المتأكد على الأيام وكرور الأعوام، في أنفسكم وأموالكم وآهليكم ونعمكم وضياعكم... أما الأراضى التي تمتلكها الدولة، فأخذوا في توزيع أجزاء منها على بعض أعوانهم والمختصين بهم، ولكن اذا منحت الأرض لبعض الأفراد مقابل دفع مبلغ معين من المال تصبح اقطاع استغلال. وهذا النوع من الاقطاع كان يعطى للآجناد في العصر الفاطمي.

وقد أدخل تعديل كبير على الاقطاعات فى عهد وزارة الأفضل ابن بدر الجمالى، ذلك أنه لماشكا صغار المقطعين من قلة دخل اقطاعاتهم على حين زاد المتحصل من اقطاعات الأمراء، أمر الوزير الأفضل بن بدر الجمالى بحل جميع الاقطاعات واعادة توزيعها، ولم يتعرض للأرض رقابهم خمسة ارطال ومن يوجد منهم بغير ختم يهون به ويغرم الجنايه فحجز [سجن] كثير من النصارى واليهود من روسايهم وادناهم لاجل هذا ولم يصبرو على هذا الهوان والعذاب. وذكر ان النسا المصريات لما منعهم الحاكم الخروج بالنهار عملو مثالات [خيال مآته] نسا من قراطيس [ورق] وخبز فجل [جريد نخل] واوقفوهم له في طريقه التي يسلكها خارج مصر في ايديهم رقاع مكتوبة يشتموه فيها ويسبون اخته وكان يامر باخذ الرقاع

المملوكة، بل أبقاها فى أيدى ملاكها. ومن قوله فى هذا الشأن: ان كل من كان له ملك فهو باق عليه لايدخل فى الاقطاع وهو محكم ان شاء باعه وان شاء أجره». وكان أكثر المقطعين فى ذلك الوقت من الأجناد. وقد سمح لهم الأفضل بن بدر الجمالى بأن يستغلوا اقطاعاتهم مدة ثلاثين سنة، لا يقبل عليها فيها زائد».

وكان المقطع فى أواخر العصر الفاطمى يدفع ضريبة منتظمة عن كل فدان مقدارها ديناران وخمسة قراريط، واذا انقضت مدة الاقطاع، عليه أن يرد الأرض المقطعة كما تسلمها، ولا ينقل شيئا من المنشآت التى أقيمت عليها.

#### (i) الصناعة:

استحدثت فى العصر الفاطمى أساليب جديدة فى الصناعة المصرية. وكان مما ساعد على تقدمها استقرار الأمور فى البلاد، فضلا عن حياة الترف والبذخ التى سادت المجتمع فى بعض المدن المصرية وبخاصة القاهرة والفسطاط. وكان لهذه الحياة تأثير كبير فى الانتاج الصناعى، فأصبح عمل المصانع ليس مقصورا على امداد الجيش والأسطول الفاطمى بالسلاح والعتاد الحربى والملابس لطوائف الجند، بل تنوعت المنتجات لسد حاجة الخلفاء والوزراء ورجال الدولة وغيرهم.

وكان من الصناعات التي ازدهرت في هذا العصر وتنوعت أصنافها: صناعة النسيج، اذ

منهم فيقراها فيجدها على هذه القضية، هذا فعلوه عدة دفعات ولاجل ذلك امر باحراق مصر ونهبها. ولم يكون يتنعم مثل الملوك لكنه كان سايح في الجبال والبرارى ليلا ونهارا، وسفك في ايامه دما كثير.

ونعود الان الى تمام ما فعله يونس [يؤنس] الراهب المقدم ذكره من القبايح في ايام هذا الملك، وذاك انه لما تحقق انه لا يوسم اسقفا مضى

بلغت من الرقى فى مصر بحيث أصبح من اليسير صنع بعض الأقمشة الصوفية، فامتاز بلد القيس بعمل المنسوجات الصوفية الرفيعة كما اشتهرت طحا ـ احدى قرى الصعيد ـ بصناعة الصوف. ويذكر الرحالة ناصر خسرو، أن منسوجات الصعيد الصوفية، كانت تصدر الى بلاد الفرس حيث عرفت هناك باسم ١٨ المصرى».

وكانت القاهرة في عهد الفاطميين مركزا هاما لصناعة المنسوجات الحريرية. وقد أقام المعز لدين الله فيها دار الكسوة، حيث كانت بهذه الدار أيضا كسوة الكعبة والخلع التي يمنحها الخلفاء للوزراء والأفراد والأشراف وكبار رجال الدولة في عيد الفطر حتى سمى هذا العيد بعيد الحلل. كذلك عمل الفاطميون على النهوض بصناعة النسيج، فأنشأوا عدة مصناع لانتاج الأنواع الفاخرة. وكانت دار الديباج منذ عهد الأفضل بدر الجمالي تنتج نوعاً من الحرير يعرف الحرير الديباج. كما أن خزانة البنود التي بناها الخليفة الظاهر الفاطمي كان بها ثلاثة يعرف الحرير الديباع. كما أن خزانة البنود التي بناها الخليفة الظاهر الفاطمي كان بها ثلاثة الاف صانع لصنع أفخر أنواع الثياب.

وكان لصناعة المنسوجات الكتانية شأن كبير في مصر، في العصر الفاطمي. ومن المراكز الرئيسية لهذه الصناعة: الفيوم وتنيس ودمياط وشطا ودبيق. وينسب الى هذه المدينة الأخير أجود أنواع الأقمشة وهو المسمى بالديقى.

كذلك تقدمت صناعة الزجاج والخزف في العصر الفاطمي. وكانت الفسطاط من أكبر

الى مصر وكتب رقعة وذكر فيها البطرك بكل سو وخرج الى الجبل ووقف للحاكم [بامر الله] وقال له: انت خليفة الله فى ارضه فعيننى [فساعدنى] لوجه الله. وناوله الرقعة فاخذها منه وكان فيها مكتوب «انت ملك الارض لكن للنصارى ملك لا يرضا بك لكثرة ما قد كنز من الاموال الجزيلة لانه يبيع [وظيفة] الاسقفية بالمال ولا يفعل ما يرضى الله تعالى» وذكره فى الرقعة بقبايح كثيرة مثل هذا. فلما وقف الحاكم على الرقعة امر بان تغلق ابواب

مراكز صناعة الزجاج. ومن البلاد التى اشتهرت بهذه الصناعة أيضا الفيوم والأشمونين والاسكندرية. أما الخزف فقد أشار ناصر خسرو الى أن المصريين كانوا يصنعون أنواعا مختلفة منه وبلغ من انتشار استعماله فى مصر أن البقالين وغيرهم من التجار كانوا يضعون ما يبيعونه فى أوان من الخزف بدلا من الورق.

#### التجارة

ازداد النشاط التجارى فى الفسطاط والقاهرة حيث يقيم الأعيان وأصحاب الاقطاعات، ويكثر توافد الناس. وكانت الفسطاط من أهم مراكز مصر التجارية لموقعها على النيل وتوسطها بين الرجهين القبلى والبحرى واتصالها بكافة البلاد المصرية عن طريق النيل، وفضلا عن ذلك، فانه كان يخرج منها طرق برية تسير فيها القوافل متجهة نحو الحجاز وبلاد الشام والمغرب.

ولم يؤثر انشاءالقاهرة على مركز الفسطاط التجارى، لأن المدينة الجديدة ظلت أشبه بمعسكر يقيم فيه الجنود والموظفون، كما أن موقعها بالنسبة للنيل كان دون موقع الفسطاط، مما جعل الأسعار في الفسطاط أقل منها في حاضرة الخلافة الفاطمية.

وكانت الفسطاط تتمتع برخاء عظيم في العصر الفاطمي فكثرت بها المتاجر والأسواق، كما كان يأتي اليها كثير من المراكب ويقول ناصر خسرو في وصفه لها، انه كانت بها البيع واحضار البطرك، وكان قد شاخ وطعن فى السن، فلما حضر اعتقله تلتة شهور وكان اعتقاله فى اليوم التانى عشر من هتور سنة سبع وعشرين وسبعماية للشهدا، ثم امر بان يطرح للسباع تاكله فلما رمى لها نقل الله طبعها له وحماه منها ومنعها منه وضبطها عنه فلم تاكله، فنقم الحاكم على سايسها وقال له انت تبرطلت من النصارى واطعمت السباع كثير واشبعتها ولم تجوعها، وامر بان تجوع السباع ثانية فاذا اشتد جوعها تذبح شاه

الأسواق التى تباع فيها جميع أنواع السلع كسوق القناديل الزاخر بالتحف النادرة، وبها الخانات ومالا يقل عن عشرين ألف دكان يتراوح ايجار الواحد منها بين دينارين وعشرة دنانير.

ومن مراكز التجارة الداخلية، مدينة دمياط التي تميزت عن غيرها من المدن بازدهار التجارة والصناعة فيها، وأصبحت الميناء المصرى الوحيد في الجزء الشرقي من البحر المتوسط.. كذلك كانت مدينة قوص من مراكز التجارة الداخلية، فكثرت بها الأسواق الكبيرة لوقوعها عند نهاية طريق القوافل بين البحر الأحمر والنيل. وكان لأسوان أيضا شأن كبير في التجارة الداخلية بسبب ورود تجارة النوبة والسودن اليها.

أما عن التجارة، فقد اتسع نطاقها مع البلاد الآسيوية والأوربية، فكانت مصر تستورد الكثير من غلات الهند والصين، كما أن حاجتها من المواد الحام كالحشب والحديد، حملها على استيرادها من بعض الدول الأوربية. وصارت الاسكندرية من المراكز الرئيسية للتجارة، فتنتقل منها البضائع الآسيوية اللازمة للصناعة المصرية. ولم تكتف مصر بأن تكون طريقا لمرور الغلات الآسيوية بل كان لديها ما تصدره الى البلاد الأوربية كالنطرون والشب والمنسوجات على احتلاف أنواعها.

وقد ارتبطت مصر بعلاقات تجارية مع المدن وبخاصة جنوه والبندقية، فأخذت سفن البندقية

ويعرا البطرك ثيابه ويلطخ جسمه بدمها وتطلق السباع عليه، ففعلو به ذلك فلم توذيه بالجملة.

وكان يونس الراهب المذكور يمضى فى اكثر اوقاته الى البطرك وهو فى الاعتقال على سبيل الشماتة به، وكان تانى يوم اعتقاله قد امر الحاكم بكتب [بكتابة] سجل الى والى بيت المقدس بان تهدم القيامة، فكتب الكاتب الى الوالى كتاب هذه نسخته «خرج امر الامامة اليك بهدم قمامة،

تنتقل الخشب والحديد الى الموانى المصرية، كما أقدم تجار جنوه على التعامل مع الفاطميين فى النصف الأخير من القرن الحادى عشر ، وصارت سفنهم تبحر الى الموانى المصرية. وقد استجاب الخلفاء الفاطميون لرغبة هؤلاء التجارب فى الحصول على أمان لهم ولسفنهم تشجيعا لهم على الاتجار مع بلادهم.

وعلى الرغم من المنازعات السياسية بين مصر والدولة البيزنطية، فان العلاقات التجارية بينهما لم تنقطع، فكان البيزنطيون يستوردون المنسوجات المصرية من مصانع تنيس ودمياط. كما أن مصر كانت تستور د بعض منتجات الدولة البيزنطية وبخاصة الغلال.

أذنت الحكومة الفاطمية في مصر للتجار الايطاليين وغيرهم من الأوربيين، بانشاء الفنادق الخاصة بهم. وكان لكل جالية أجنبية بالاسكندرية فندق وهو عبارة عن بناء يقيم فيه التجار الأوربيون ويحفظون فيه بضائعهم اما في داخل المدينة أو في خارجها. كانوا عادة يختارون أحد أفراد الجالية للاشراف على تنظيم الاقامة في الفندق.

كذلك أقيمت فى مصر فى ذلك العصر الوكالات، وهى كالفنادق وينزل بها التجار القادمون من بلاد الشرق الاسلامى، فيذكر ابن ميسر فى كتابه تاريخ مصر، أن الوزير المأمون البطانحى، أمر سنة ١٦٥هـ ببناء وكالة بالقاهرة لمن يصل من العراق والشام من التجار.

وكان هناك بجانب هذه المنشآت التي أعدت للتجار أبنية أخرى أطلق عليها اسم القياسر.

فاجعل سمايها ارضا وطولها عرضا». وكان كاتب السجل نصرانى نسطورى يعرف بابن شيرين، فلما انفذ السجل الذى كتبه صار المذكور مثل السكران الذى صحا من سكره وفكر فى نفسه فيما قد فعله، وقال: كتبت بيدى بان تهدم القيامة فلماذا لم اصبر على الموت قبل ان افعل هذا، ولماذا لم اصبر على قطع يدى اليمنى ولا اكتب بذلك، فلو اصبر عل قطع يدى اليمنى ولا اكتب بذلك، فلو امتعنت من كتبه ما الذى كان يفعله بى اكثر من ضرب العنق وما كنت اريد شهادة اعظم من هذه.

وكانت القيسارية مجموعة من المبانى العامة، وبها حوانيت ومصانع ومخازن ومساكن. وكان في بعض القياسر مساجد لتجار المسلمين ويعلوها رباع، يقيم فيها الصناع والتجار بأجر. وقد انشئ بمصر في العصر الفاطمي عدد غير قليل من هذه القياسر.

\*\*\*

أما عن نظم المعاملات التجارية، فقد شاع في مصر استعمال الدنانير الذهبية واستمرت الدنانير الذهبية واستمر الدنانير الذهبية واستمر الدينار في مصر قاعدة التعامل حتى بعد الفتح الفاطمي، غير أن جوهر القائد، بادر الى سك دنانير جديدة، أطلق عليها المعزية، وأبقى التعامل بالدينار الراضى (نسبة الى الخليفة العباسي الراضي).

ولما عهد المعز لدين اله الفاطمى، فى أوائل سنة ٣٦٣هـ الى يعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن بالاشراف على الخراج، صار ابن كلس يجبى الخراج بالدينار المعزى، فانحطت بذلك قيمة الدينار الراضى. ومن ذلك يتضح لنا كيف حملت الحكومة الفاطمية أهالى البلاد المصرية على التعامل بنقودها.

ولم تكتف الحكومة الفاطمية بأن يكون الدينار المعزى وحدة للتعامل، فأصدرت دراهم جديدة في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله، وقررت أن يكون كل ثمانية عشر درهما بدينار أو من

٦٢.

وكان يقول هذا ومثله ويردد هذا على قلبه ليلا ونهارا فمن شدة حزنه اعتل ولزم فراش المرض، ويقول: يايدى اليمنى كيف جسرتى وفعلتى هذا الامر الفسسيع [الفظيع] انا ايضا افعل بك ما تستحقيه ولا ازال اعذبك. وجعل يرفع يده ويضرب بها الارض ولم يزل كذلك طول ايام علته حتى تقطعت اصابعه ومات.

ومن بعد ايام انفذ الحاكم سجلات الى ساير

المرجح أن ضرب الدراهم الفضية في ذلك العهد، انما أريد به تيسير التعامل في السلع القليلة الثمن. وهكذا أصبحت مصر تتعامل بالدنانير الذهبية والدراهم الفضية.

\*\*\*

#### ٣. مظاهر الحياة الاجتماعية:

اتخذت الحياة بمصر في العصر الفاطمي مظاهر خاصة، كما تقلبت بين ألوان من البذخ والترف، قل أن نجدها في عصر آخر من عصر مصر الاسلامية. وقد تجلى بذخ الخلفاء فيما أورده المقريزي (خطط. جـ١٩ص١٦، عن خزائن الفرش والأمتعة والجوهر والخيم والشراب، كما نستدل أيضا على ترفهم من القصور التي بنوها ليتخذوها مساكن لهم ولأفراد أسرتهم، ومن أشهرها القصر الشرقي الكبير. وقد أسس الخليفة العزيز بالله الفاطمي بهذا القصر قاعة الذهب التي يجتمع فيها مجلس الملك. وكانت مؤثثة بأفخم الأثاث ومزينة بالستور والطنافي الحريرية.

وليس أدل على مظاهر العظمة وأبهة الحياة الاجتماعية عند الخلفاء في آخر العصر الفاطمي من هذا الوصف الذي كتبه غليوم رئيس أساقفة صور عن زيارة رسولي أمريلك ملك يت المقدس للقصر الفاطمي في عهد الخليفة العاضد، ومما جاء فيه: ١...وسار السفراء يقودهم

اعمال مملكته بان تهدم البيع وان يحمل ما فيها من الانية الذهب والفضة الى قصره وان يطالب الاساقفة فى كل الاماكن [بالأموال] وان لا يبايعو النصارى ولا يشارو [يستشاروا] فى موضع من المواضع، فجحد جماعة منهم اديانهم [اى أسلمو] لاجل هذا، واكثر النصارى المصريين نزعو عنهم الغيار والصليب والزنار والركب الخشب وتشبهو بالمسلمين فلم يكشف [يتعرف] احد عليهم ويظن من يراهم انهم قد اسلمو.

الوزير شاور بنفسه الى قصر له رونق وبهجة، وفيه زخاف أنيقة. و حال هؤلاء المبعوثون متأثرين بما حولهم...، فوجدوا في هذا القصر حراسا عديدين، وسار الحراس في طليعة الموكب وسيوفهم مسلولة، وقادوا السفراء في مجرات طويلة.. ثم وصل الموكب الى فناء مكشوف، تحيط به أروقة ذات أعمدة. وأرضية مرصوفة بأنواع من الرخام متعددة الألوان. وكان وسط الفناء نافورة، يجرى الماء الصافى منها في أنابيب من الذهب والفضة الى أحواض وقنوات مرصوفة بالرخام.. وفي هذا المكان حل محل الحراس المرافقين للسفراء بعض العظماء من الأمراء المقربين إلى الخليفة.. وبعد أن عبر السفيران أبوابا عديدة، وصلا الى القصر الكبير حيث يقيم الخليفة . وقد فاق هذا القصر كل مارأوه قبل ذلك.. وأدخل المبعوثان في قاعة واسعة تقسمها ستارة كبيرة من خيوط الذهب والحرير الختلف الألوان. ولم يكن في هذه القاعة أحد.. ثم ارتفعت الحبال فجأة وانكشفت الستارة الحريرية الذهبية بسرعة البرق. وظهر (السلطان العاضد) لأعين السفراء.. وكان على وجهه نقاب يخفيه تماما، وهو جالس على عرش من الذهب مرصع بالجواهر والأحجار الثمينة.

وكان الوزراء الفاطميون يعيشون أيضا عيشة الترف، فأقام يعقوب بن كلس وزير العزيز بالله الفاطمي في قصره مطابخ خاصة له ولأضيافه وأخرى لغلمانه وحاشيته وأتباعه.

كذلك كان الوزير الأفضل بن بدر الجمالي مترفا في حياته، فاتخذ مسكنه في دار الملك

وكان شماس اسمه بقيره [الرشيدى] فترك الخدمة فى الديوان الذى كان له وحمل صليبه ومضى الى القصر وصاح على بابه: المسيح ابن الله. فلما سمع الحاكم صوته امر باحضاره واجتهد به ان ينكر دينه ويعترف بالاسلام فلم يفعل، وكان كلما كالصخرة القوية التى لا تضطرب، وكان كلما خاطبه زاد صياحه وقال «المسيح ابن الله» فامر ان يطرح فى حلقه طوق وسلسلة حديد ويرمى فى حبس الدم. وشهد لى انسان ثقة مضى اليه

التى بناها سنة ١٠٥هـ، وجعل فيها محالا لاقامة الأسمطة فى الأعياد، واتخذ فى أحد ابهائها مجلسا، يجلس فيه للعطاء وقد و جد بهذه الدار بعد وفاته مالا يحصى من الأدوات والثياب والبسط والستور المصنوعة من خيوط السجاد.

\*\*\*

اهتم الحلفاء الفاطميون في مصربالاحتفال بالأعياد الدينية في شئ كثير من الأبهة والعظمة، فمنها عيد الفطر وعيد الأضحى ورأس السنة الهجرية، ومولد النبي، ومولد أمير لمؤمنين على بن أبي طالب ومولد ولديه الحسن والحسين ومولد السيدة فاطمة الزهراء، ويوم عاشوراء هذا الى مواسم أخرى وهي ليلة أول رجب وليلة نصفه وليلة أول شعبان وليلة نصفه.

وكان ينظم فى ليلة عيد الفطر بالايوان الكبير الذى يواجه مجلس الخليفة سماط ضخم، نشر عليه صنوف الفطائر والحلوى الشهية، فاذا ما انتهى الخليفة من أداء صلاة الفجر، عاد الى مجلسه، وفتحت أبواب القصر والايوان على مصاريعها وهرع الناس من جميع الطبقات الى لسماط الخليفى، وتناولوا ما عليه من الطعام بمشهد من الخليفة ووزرانه. وحينما تبزع الشمس بخرج الخليفة فى موكبه الى الصلاة.

أما عيد الأضحى، فيحتفل في أول يوم منه بركوب الخليفة الى الصلاة على النحو الذي

ليفتقده في الاعتقال لمودة كانت بينه وبينه فوجده على تلك الحال وهو كانه مشدود الى وتد كبير مضروب في الارض وهو قايم يصلى وبيده دفتر صغير ووجهه الى الشرق يقرى ويصلى مع ثقل ذلك الحديد الذى هو مغلول به، فلما راه ابتهج به كانه في عرس وقال لى هذا الرجل لما افتقدته واردت الانفصال منه قلت له: ماذا توصينى لمنزلك واهلك. قال: امضى اليهم وقول لهم انا بقية اليوم عندكم قبل مغيب الشمس فلا تحزنو.

أتبع فى عيد الفطر ، غير أنه يمتاز بخروج الخليفة الى المنحر ثلاث مرات متواليات فى أيامه الشلاثة الأولى واشتراكه فى اجراءات النحر. وكان الخليفة اذا انقضى اليوم الثالث خلع على وزيره ثوبه الأحمر الذى كان يرتديه يوم العيد.

وكانت تقدم الحلل الى الوزراء وبعض الأمراء والأشراف وغيرهم فى عيد الفطر، كما كان هناك مناسبات أخرى، يجود فيها الخلفاء على كبار رجال الدولة بالخلع، كيوم أول رمضان والاحتفال بالجمع الثلاث الأخيرة منه، ووفاء النيل.

كذلك حرص الخلفاء الفاطميون على الاحتفال بليلة مولد النبى، احتفالا باهرا، يليق بمكانته في نفوس المسلمين، بعد أن كان ذلك بدعة في نظر المتمسكين بالعادات الاسلامية. لكن أهل الصلاح والورع من المسلمين رغبة منهم في تكريم النبي، رأوا منذ بداية القرن الرابع الهجرى أن يحتفلوا بمولده. ومن المظاهر الدينية المألوفة في هذا العيد قراءة السيرة النبوية في المساجد.

\*\*\*

كذلك كثر الاهتمام بالغناء والموسيقي في العصر الفاطمي بمصر، فأقبل وجوه القوم في مجالسهم الخاصة ومآدبهم على سماع المغنيين والمغنيات. وكان معظم المغنيات من الجواري.

وكان هذا الانسان الذى حدثنى بهذا مهندس ريس على النشارين اسمه مينا، وهو خالى اخو والدتى، وبصنعته وجد السبيل الى افتقاده بقيره المذكور، وهو الذى ربانى واقسم لى قايلا: اننى ما وصلت الى منزلى وقمت متوجه الى منزل بقيره [الرشيدى] كما قال لى حتى انفذ الحاكم واخرجه من الاعتقال، وكتب له سجل بان لا يعترض احد بقيره الرشيدى فى بيع ولا شرى ولا فى امر من الامور. فلما اخذ السجل نزل الى مصر وطاف

وكانت مجالس الطرب والغناء واللهو تقام على شواطئ الخليج بالقاهرة، في أوائل عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي، ثم قام بتحريم ومنع هذه المجالس تحت دعوى أنها تمثل خطرا على الأخلاق العامة.

على أن هذه المجالس ما لبثت أن عادت الى الظهور بعد وفاة الحاكم، فقد أولع بعض من جاء بعده من الخلفاء بالغناء والموسيقى، فكان الخليفة المستنصر بالله الفاطمى، يميل الى سماع المغنيات. وقد ذكر بعض المؤرخين، أنه كان من مظاهر الاحتفال باستيلاء البساسيرى على بغداد واقامة الخطبة باسم المستنصر على منابرها أن وقفت احدى المغنيات تحت قصر الخليفة، تنشد بعض الأبيات، فأعجب المستنصر بغنائها وأجزل لها العطاء.

وكانت المجالس الاجتماعية، تعقد في قصور الخلفاء والوزير والأعيان حيث يجتمع العلماء والأدباء للمناظرة والمناقشة، كما كانت المجالس الخاصة، تعقد في داخل المنازل لسماع النوادر والأحاديث التي تجلى فيها اللباقة العقلية.

#### ٤. الحياة الثقافية،

اهتم الفاطميون منذ استقر سلطانهم في مصر بالعمل على نشر الثقافة العلمية والأدبية، فضلا عن الثقافة المذهبية التي تتصل بالدعوة الاسماعيلية كالفقه والتفسير. وكان للجامع

على النصارى الخايفين وطمنهم وحلف لهم ان بعد ثلثة ايام يزول عنهم كلما هم فيه من الضر، وكان يبتاع لهم كلما يحتاجوه من خبز وما وطعام وينفذه اليهم مع غلمانه. ففعل هذا تلتة ايام وفي صباح اليوم الرابع خرج امر الحاكم بان تبايع النصارى ويشارو كما جرت عادتهم، وكتب سجل بانه من اراد من النصارى يمضى الى بلاد الروم او بلاد الحبشة والنوبة وغيرهم لا يمنعهم احدا. وكانو قبل ذلك ممنوعين منه. ولما بطل بقيره من الديوان

الأزهر أثر كبير في النهوض بالحياة الثقافية في مصر. وقد ظهرت فكرة الدراسة به في أواخر عهد المعز لدين الله الفاطمي حين قام قاضي القضاة أبو الحسن على بن النعمان المغربي بشرح كتاب الاقتصار، الذي وضعه أبوه، ويشتمل على مسائل فقهية، استمدها من أئمة أهل البيت، ثم توالت حلقات بني النعمان في الأزهر بعد ذلك.

وفى أوائل عهد العزيز بالله، جلس الوزير يعقوب بن كلس بالجامع الأزهر، وقرأ على الناس رسالة الوزيريه، تضمنت ماسمعه فى ذلك من المعز لدين الله وولده العزيز. وكان يفد الى سماعه الفقهاء والقضاة وأكابر رجال الدولة. وصار ابن كلس يعقد مجالسه العلمية تارة بالجامع الأزهر وطورا بداره، ويقرأ فيها مصنفاته على الناس.

على أن الجامع الأزهر مالبث أن فاقت شهرته جميع المساجد الجامعة في مصر، منذ أن أشار الوزير يعقوب بن كلس ٣٧٨هـ على الخليفة العزيز بتحويله الى جامعة يتلقى فيها الطلاب العلوم النقلية والعقلية وظل الأزهر مركز الفقه الفاطمي الى أن بني جامع الحاكم بأمر الله، فانتقل اليه الفقهاء لالقاء دروسهم.

كذلك اتخذ الفاطميون من قصورهم مراكز لنشر الثقافة، فألحقوا بها مكتبات وز ودوها باندر المؤلفات في مختلف العلوم والفنون حتى تميزت مكتبة القصر التي أنشئت بالقصر النبر على غيرها، من مكتبات العالم الاسلامي بما في خزائنها من كتب قيمة.

الذى كان فيه افرغ نفسه لافتقاد المحبسين ويحمل ما يحتاجوه اليهم، ويفتقد حبوس الجوالى [القبط] ومن وجد مطلوبا بما لا يقدر عليه ضمنه واخرجه من الاعتقال، ويمضى الى الروويسا والاغنيا فياخذ منهم ما يقوم به عنمن يضمنه ويخلصه، وتوكل على السيد المسيح بجهده من كل قلبه. وكذلك من عرف انه يعوزه القوت من الاخوة المومنين اعطاهم كفافهم في كل يوم، وفعل افعالا جميلة حسنة كثيرة جدا لم نذكرها

وكان بمكتبة القصر أربعون خزانة كتب فى سائر العلوم، وتحتوى كل خزانة على عدة رفوف، والر فوف مقطعة بحواجز، وفيها من أصناف الكتب ما يزيد على مائة ألف مجلد فى الفقه على سائر المذاهب، والنحو واللغة والحديث والتاريخ وسير الملوك والفلك والكيمياء.

ومن المراكز الثقافة بمصر دار الحكمة التى أسسها الحاكم بأمر الله سنة ٣٩٥هـ، وأطلق عليها هذه التسمية رمزا الى الدعوة الشيعية، لأن مجالس الدعوة كانت تسمى مجالس الحكمة. وقد زود الحاكم هذه الدار بمكتبه عرفت باسم دار العلم. وسمح لسائر الناس على طبقاتهم بالتردد عليها.

اختلفت مناهج التعليم في دار الحكمة عن مناهج التعليم في المساجد الفاطمية المعاصره، اذ كانت تغلب عليها الصبغة العلمية بينما كانت تغلب على مناهج المساجد الصبغة الدينية. وكان بين أساتذة دار الحكمة كثير من أساتذه الحساب والمنطق والطب والنجامة، من أمثال ابن يونس المنجم، وأبو على الحسن بن الهيثم، وعلى بن رضوان.

وقد استطاعت دار الحكمة بفضل هؤلاء الأساتذة، وما كان لها من مناهج منوعة جمعت بين الدراسات العلمية والفقهية أن تجتذب كثيرا من أعلام المشرق، من أمثال الرحالة الفارسى ناصر خسرو، والداعى الحسن بن الصباح اللذين وفدا الى مصر فى عهد المستنصر بالله الفاطمي.

واقتصرنا على اليسير منها. ومن اول ما جرى هذا الامر فى تلك الايام لم يفطر فيها نهارا والايام التى يتقرب فيها لا يفطر فيها الى الليل، وهذا كله عرفته منه لمودة كانت بينى وبينه، وفى اكثر الاوقات كنت انام عنده فيحضر لى بعض الكتب اقر فيها بعض الليل ثم انام يسيرا، واما هو فيقف الى الصباح فاذا اصبح مضى الى الشغل الذى يختاره لنفسه، وصار له مثل صنعة وتصرف. وكان

ظلت دار العلم مفتوحة، ينتفع الجمهور بما فيها من الكتب الى سنة ١٦هـ، حيث أمر الوزير الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالى باغلاقها بسبب وصل اليه من أن رجلين يعتنقان عقائد الطائفة المعروفة بالبديعية التى يدين أشياعها بمذاهب السنة الثلاثة وهى الشافعى والحنفى والمالكى يترددان على دار العلم، وأن كثيرين من الناس أصغوا اليهما واعتنقوا هذا المذهب. على أن فترة اغلاق دار العلم لم يطل أمدها، فقد أعادها الخليفة الآمر الى ما كانت عليه بعد وفاة الأفضل.

فقدت مكتبة العصر الفاطمى عددا غير قليل من الكتب القيمة التى كانت بها فى غضون الشدة العظمى التى حلت بمصر فى عهد المستنصر بالله، فاستولى الجند والأمراء على الكثير الما فى خزانة الكتب وعلى الرغم من ذلك كله، فقد بقى فى خزائن القصر بعض كتب لم تصل اليها يد العبث، واستطاع الفاطميون فيما بعد تعويض بعض ما فقدوه، فجلبوا الى مكتبة القصر كثير ا من الكتب الجديدة، حتى أصبح فى قصر العاضد آخر الخلفاء الفاطميين مكتبة كبيرة.

\*\*\*

ازدهوت الحركة العلمية والأدبية في العصر الفاطمي بمصر، بفضل تعضيد الخلفاء الفاطميين وبعض وزرائهم لها. وكان للبيئة العلمية التي شب فيها المعز أثرها في تنمية مداركه

القمح وجميع الطعام ماسا [شحيحا]، فلما كان يوم من الايام اشترى الخبز وفرقه على عادته على المستورين والفقرا حتى انه لم يبق عنده الا رغيف واحد يفطر عليه، فجعله على المايده [المائدة] وصلى وجلس ليفطر فشكر ومد يده لياكل، فسمع الباب يدق فقال لغلامه ابصر الباب فخرج الغلام فوجد انسان مستور فقال له قل للشيخ بقيره نسيتنى اليوم وما عندى ما افطر عليه، فدخل

سعة اطلاعه وتضلعه فى العلوم الدينية حتى انه كان يحاضر العلماء من النحاة والفقهاء وغيرهم. وقد فتح أبواب قصره للعلماء والطلاب، وأباح لهم جميعا الاطلاع على الكتب المختلفة بمكتبة القصر، وحذا الخلفاء من بعده حذوه، فصاروا يعقدون المجالس تقل فى قيمتها التعليمية عن الدروس التى بالجامع الأزهر أو بدار الحكمة.

وقد أدى مجئ الفاطميين الى مصر بمذهب شيعى له أسس ودعائم تخالف ما كان عليه أهل السنة المسلمين فى مصر الى ظهور فريقين من العلماء، يعمل أولهما على تأييدهم، ويفند الفريق الآخر آراءهم، واستتبع ذلك نشاط علماء الدعوة الفاطمية فى تأليف الكتب. وكان لأبى حنيفة النعمان المغربى وأبنائه وهم جميعا من كبار رجال القضاء والأدب الفضل الأكبر فى نشر الثقافة المذهبية التى تتصل بالدعوة الاسماعيلية.

عاصر أبو حنيفة الفاطميين بالمغرب. وكان مالكى المذهب كسائر أفراد أسرته، ثم تحول الى المذهب الاسماعيلى وقدم الى مصر هو، وأبناؤه فى ركب المعز . ويعد النعمان من أهم دعائم الدعوة الاسماعيلية وله فى الفقه الاسماعيلى عدة مؤلفات منهاه دعائم الاسلام فى ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكامه . ووقد استغل النعمان ميوله المذهبية فى تأليف هذا الكتاب حتى اننا نراه يضيف الى قواعد الاسلام الخمس الولاية وهى حب أهل البيت، والطهارة.

الغلام اليه واعلمه ما قاله الرجل فدفع له الرغيف وبات طاويا الى الليل تانى يوم. وكان [هناك] ايضا انسانا جليل القدر فى قومه غنيا جدا وافتقر ونفذ ماله حتى لم يبقا له شيا فاحتاج ولم تدعه الحشمة يبذل وجهه ويتسول لاحد فباع كلما فى بيته حتى لم يبق له الا الثياب التى عليه تستره ولو كان له غيرها يمضى بها الى البيعة لباعها، فما ادرى كيف علم به بقيره الخادم للسيد يسوع المسيح فاخذ عشرة تلاليس فيها عشر ارادب قمح انفذها

كان دعاة الاسماعيلية يرجعون الى كتاب دعائم الاسلام فى أحكامها، ومنهج الوزير يعقوب بن كلس فى كتابه «مصنف الوزير» منهج كتاب الدعائم، وأشاد بذكر هذا الكتاب حميد الدين الكرمانى، داعى الحاكم بأمر لله فى فارس، فى كتابه « راحة العقل»، حتى جعله فى المرتبة التى تلى القرآن والحديث.

وعلى الرغم من تعصب الفاطميين للمذهب الاسماعيلى وتشجيعهم فقهاءه، فقد ظهر فى عهدهم بعض الفقهاء الشافعية والمالكية والحنفية، نخص بالذكر منهم أبا بكرمحمد النعالى المالكي المتوفى سنة ٣٨٠هـ. وكانت حلقته بجامع عمرو بن العاص، تدور على سبعة عشر عمودا، لكثرة من يحضرها. وكان فقهاء المذهب السنى فى مصر يستنكرون تعاليم الفاطميين ولكنهم لا يستطيعون الجهر بذلك.

كان لتشجيع الفاطميين للعلماء والكتاب، أثر في ظهور طائفة كبيرة منهم في مصر، ونشاط الحركة الفكرية تبعا لذلك، فاشتهر من المؤرخين في العصر الفاطمي: أبو الحسن على الشابشتي المتوفى سنة ٣٨٨هـ. وقد اتصل بخدمة الخليفة العزيز، فولاه خزانة كتبه واتخذه من جلسائه وندمائه وله كتاب الديارات، أورد فيه أخبار طريفة عن أديرة العراق والجزيرة والشام ومصر، وما قيل في كل منها من الأشعار. كما نبغ من المؤرخين في هذا العصر: الأمير المختار عز الملك. المعروف بالمسبحي الذي ولد بمصر ٣٦٦هـ وتوفى سنة ٢٠٤هـ. كان من جلساء الخليفة الحاكم بأمر الله وخاصته. وتولى في عهده بعض المناصب الهامة، وشغف بكتابة

اليه مع غلامه فلم يجده في ذلك الوقت في منزله فافرغ القمح في بيته عند زوجته وقال لها: عرفي صاحب البيت وقولي له ان فلان انفذ لك هذه البركة، ومضى الى صاحبه فعرفه ذلك، ولما جا الرجل الى منزله ابصر القمح سال زوجته عنه فاعلمته انها بركة انفذها الرب لنا لنعيش بها، فقال لها من الذي اتى بها، فقالت له من عند يقيره الرشيدي الكاتب، فلما سمع ذلك ضاق صدره وقال حي هو الرب انني اجلس في منزلي

التاريخ، وألف فيه عدة كتب منها تاريخه الكبير المسمى «أخبار مصر»، ولايوجد منه الا الجزء الرابع بمكتبة الاسكوريال باسبانيا. وقد نقل عن هذا الكتاب كل من المقريزى وأبي المحاسن.

ومن أعلام المؤخين: أبو عبد الله القبضاعي، الذي ولد بمصر في أواخر القرن الرابع الهجري، وتوفي بها سنة ٤٥٤هـ. وكان من أقطاب الحديث والفقه الشافعي. وقد ولي القضاء وغيره من مهام الدولة في عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي، وأوفده هذا الخليفة سفيرا الى تيودورا امبراطورة الدولة البيزنطية سنة ٤٧ \$ هـ، ليحاول عقد صلح بينهما وبين مصر، وله عدة مصنفات في الفقه والتاريخ، منها:

مناقب الامام الشافعي وأخباره، وكتاب في خطط مصر، سماه: المختار في ذكر الخطط والآثاره، يتضمن تاريخ مصر والقاهرة حتى عصره. وكان هذا الكتاب عونا للمقريزي على كتابه «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار».

ومن الكتاب المؤرخين الذين ظهروا في أواخر العصر الفاطمي: أبو القاسم على بن منجب الصيرفي. وقد اشتهر ذكره وعلا شأنه في البلاغة والشعر، كما برع في الخط ، وتدرج في بعض الوظائف حتى ولى ديوان الانشاء للخليفة الآمر بأحكام الله، وظل فيه الى سنة ٣٦٤هـ ومن تصانيفه كتاب «قانون ديوان الرسائل»، والاشارة الى من نال الوزارة الدولة الفاطمية منذ عهد العزيز حتى أيامه. وتوفى ابن الصيرفي في عهد الخليفة الحافظ.

الى ان يقبض الله روحى ولا اخذ صدقة من واحد ولا افضح نفسيى، وبدا يبكى ويلطم وجهه، فقالت له زوجته المومنه قد رزقنا الله قوتنا اليوم فقم الان اغسل وجهك ويديك ورجليك وصلى واسجد الرب واشكر رحمته لك وافطر واذا كان بالغداة رد القمح الى صاحبه، فتسلى بكلامها وطاب قلبه واكل طعامه وتنهد، فلما نام تلك الليلة راى فى منامه كان السيد المسيح قايم امامه، فقال له لماذا وجع القلب، فقال له يا سيد كيف لا يوجعنى

كذلك نبغ فى العصر الفاطمى بعض العلماء من أمثال: أبى على محمد بن الحسن بن الهيثم. وأصله من البصرة، ثم قدم الى مصر بدعوة من الخليفة الحاكم بأمر الله لما بلغه أن له نظرية هامة فى توزيع مياه النيل. وكان ابن الهيثم مصدر حركة فلسفية كبيرة، وخاصة فى الطبيعيات والرياضيات. وقد ألف نحو مائتى كتاب من الرياضه والطبيعة والفلسفة. ولم يزل مكبا على التأليف حتى توفى سنة ٤٣٠هـ.

واشتهر من الأطباء والفلاسفة: أبو الحسن على بن رضوان وهو مصرى المولد من الجيزة. وقد نشأ فقيرا معدما، وأصبح بفضل جده واجتهاده رئيس الأطباء فى البلاط الفاطمى. وتدل الكتب التى ألفها فى الطب على سعة فكره واطلاعه، كما أن له كتبا فى الفلسفة والمنطق، وغيرهما من علوم الحكمة. وكان على بن رضوان مجددا فى صناعته، فلم يعمد فى مؤلفاته الى نقل وشرح كتب من كان قبله من الأطباء، بل كانت له ناحية خصبة من التفكير والابتكار، وظل طيلة حياته فى كفاح وعمل متصل الى أن توفى حوالى سنة ٢٠٤هـ فى خلافة المستنصر بالله الفاطمى.

وصفوة القول، أن الحركة العلمية في العصر الفاطمي، سارت بخطى واسعة نحو التقدم والارتقاء، وتميزت بنشاطها، فكان بمصر طائفة من علماء الدعوة الفاطمية والمؤرخين والفلاسفة والأدباء، أسهمو ا في النهضة الثقافية التي تجلت في ذلك العصر.

قلبى وانا من بعد ذاك الغنى والرحمة التى كانت لى ولابالى [لآبائى] قد انتهى بى الامر الى هذا الفقر حتى صرت اتصدق، والاصلح لى ان اموت بالجوع افضل من هذا، فقال له لا تحزن فان هذا القمح ما هو لاحد بل هو لى وانا انفذته لك على يد وكيلى، قال له يا سيدى ما جانى لك وكيل بل بقيره الرشيدى انفذه الى، فقال له الرب كانك ما علمت الى الان ان بقيره وكيلى؛ فلما سمع هذا علمت الى الان ان بقيره وكيلى؛ فلما سمع هذا

# خامسا: مصر في عصر الأيوبيين والماليك ١. مصر في عصر الأيوبيين

## تههيده

يستطيع المدقق في تاريخ مصر في العصور الوسطى الممتد في الفترة الزمنية الواقعة بين الغزو العربي لمصر سنة ٢٦هـ(١٥١٧م)والغزو العثماني لها سنة ٩٢٣هـ(١٥١٧م)أن يقسم هذا التاريخ الى ثلاث حلقات، لكل حلقة منها طابعها المميز، مع وجود صلات قوية تربط بينها جميعا، وفقا لمبدأ استمراية التاريخ.

أما هذه الحلقات فأولاها عصر الولاة والطولونيين والاخشيديين. ويتميزا هذا العصر بمحاولات تعريب مصر فضلا عن تبعية مصر في صورة أو أخرى للخلافة الاسلامية في المدينة المنورة أو في دمشق أو في بغداد. وإذا كان عصر الولاة قد انتهى باستقلال بعضهم عن الحلافة، مما أدى الى تعاقب دولتين مستقلتين في حكم مصر، هما دولتا الطولونيين ثم الاخشيديين في فا هاتين الدولتين ربطتهما في صورة أخرى علاقات وروابط بالحلافة العباسية. كل ما في الأمر هو أن هذه العلاقات والروابط ربما ظهرت على السطح حينا، أو اختفت وتحولت الى قطيعة وعداء أحيانا، ولكن الباحث المدقق يشعر دائما بأن هناك خيوطا ظلت

استيقظ واعلم زوجته بالمنام وطاب قلبهما بان لا يعيدا القمح بل يعيشان به.

واما انبا زخارياس فانه اقام معتقل تلتة شهور وهم يخوفوه في كل يوم بحريق النار والرمى للسباع ان لم يدخل في دين الاسلام، ويقولو له ان اجبت الى ذلك نلت مجدا عظيما ويجعلك الحاكم قاضى القضاة وهو لا يلتفت اليهم ولا يلوى عليهم، وكان معه في الاعتقال انسان مسلم شرير فقال له: يا شيخ السو ما تسلم حتى يخلوك

تربط مصر بالخلافة العباسية في زمن هاتين الدولتين، كالدعاء للخليفة في خطبة الجمعة، وضرب السكة باسمه، وارسال مبالغ من المال سنويا الى حاضرة الخلافة. هذا الى أن مؤسسى الدولتين الطولونية والاخشيدية وليا حكم مصر بوصفهما واليين عينهما الخليفة العباسي لينوبا عنه في حكم البلاد. وإذا كان كل منهما قد استقل عن سيده ليكون بيتا حاكما قصير العمر، فإن صفة التبعية ولو اسميا - ظلت تربط أصول كل بيت بالخلافة العباسية في بغداد، فضلا عن أن هذا الاستقلال لم يكن تاما في غالب الأحيان(١).

أما الحلقة الثانية في تاريخ مصر في العصور الوسطى، فتتمثل في الدولة الفاطمية، وفيها يشعر المؤرخ بأن مصر غدت لأول مرة منذ الغزو العربي مستقلة تماما عن أية سلطة خارجية وأنها صارت مقرا لحلافة جديدة قائمة بذاتها، لها طابعها الخاص المميز، تدين بالمذهب الشيعي، وتتخذ من مصر بموقعها وثروتها قاعدة لنشر هذا المذهب شرقا وغربا. ومن أجل تنفيذ هذه السياسة أضفى الفاطميون على الحياة الاجتماعية في البلاد ثوبا زاهيا براقا، يحبب الناس في حكمهم ومذهبهم. وأقاموا مؤسسات عديدة ـ دينية وعلمية ـ لتدريب الدعاة

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن الدایة: سیرة ابن طولون، ص۲۱ ـ ۲۲، ۲۸ـ ۲۹ (برلین ۱۸۹٤م) البلوی: سیرة ابن طولون، ص۳۰ ـ ۳۰ دمشق ۱۳۵۸هـ)، الکندی: کتاب الولاة والقضاة، ص ۲۶۸ وما بعدها (بیروت، ۱۹۰۸). ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة، ص ۳ وما بعدها، ص ۲۲۲ وما بعدها.

وتنال منهم الكرامة الكبيرة، فقال له البطرك:
اعتمادى على الله الذى له القدرة وهو يعيننى، فلما
تم الخطاب دخل اليه احد الاتراك فضربه على فاه
بدبوس فقال له البطرك: اما الجسد فلكم عليه
السلطان تهلكوه كما تريدو واما النفس فانها بيد
الرب، وكان رجلا من العرب مقدم القريتين اسمه
ماض ابن مقرب وهو مقدم جماعته، وكان جليل
عند الحاكم وكان قد استقر معه ان يقضى له كل
يوم حاجة اى شى كانت، وكان له صديق نصرانى

الشيعة وتلقين الناس أصول مذهبهم . وجاء هذا النشاط على حساب المذهب السنى وعلمائه ومؤسساته. ومهما يقل من أن الأمان الذى كتبه القائد جوهر الصقلى لأهل مصر تضمن مبدأ الحرية المذهبية لأهل البلاد، ومن أن المذهب الشيعى لم يصادف قبولا من عامة أهل مصر، فان العبرة هنا بالطابع العام للحكومة وسياستها، والسلطة وطابعها. وقد أشار الأدفوى وابن حجر والعينى والمقريزى وغيرهم، الى أن بعض مظاهر التشيع ظلت باقية بمصر حتى القرنين الثامن والتاسع للهجرة ـ الرابع عشر والخامس عشر الميلادى ـ مما ترجع أصوله حتما الى العصر الفاطمى (١) ولا شك فى أن هذا كله يعطى انطباعا بأن ثمة تغييرا ـ ولو من النوع السطحى الباهت الخفيف ـ ألم بصورة مصر فى العصر الفاطمى.

وربما ازدادت صورة هذا التغيير وضوحا في ضوء العداء الدفين الذي ظهر في ذلك العصر بين خلافتي القاهرة وبغداد، وهو العداء الذي اتخذ شكل صدام مسلح بينهما على أرض الشام حينا، وشكل مؤامرات مستترة يديرها كل طرف للآخر أحيانا.

كذلك زاد من روح التغيير في تلك المرحلة أن مصر في العصر الفاطمي ارتبطت بالمغرب

 <sup>(</sup>١) انظر: ابن حجر: الدرر الكامنة، ج٣ص ١٣٠، ترجمة على بن المظفر الاسكندارني، العينى: عقد الجمان: سنة ٩٥٩هـ، المقريزى: كتاب السلوك ج١ص ٤٤٠. وكذلك: الأدفوى:الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد، ص ٣٤١ (القاهرة ١٩٦٦).

عامل قد انكسر عليه للديوان ثلثة الف دينار ولم يكن له حال يقوم بها فاعتقل عند الاب البطرك انبا زخارياس، فلما بلغ ماضى [مقدم] القرى خبره اتاه ليعلم خبره على الحقيقة، وقال: لماذا اعتقلوك؟ فقال: بقى للديوان عند ثلثة دينار وما معى شى اقوم به. فقال له: انا اجعل اليوم حاجتى عند الحاكم خلاصك. فقال له ذلك الرجل النصرانى الدين: ما اقدر اخرج واخلى هذا الاب الشيخ البطرك. قال له ماضى [ابن مقرب] ما جريرة هذا

أكثر من ارتباطها بالمشرق، وذلك بحكم أن الدولة الفاطمية ذاتها ولدت على أرض المغرب. ومن المغرب ـ وبمساعدة بعض قبائله مثل كتامة وزويلة ـ نجح الفاطميون في فتح مصر وارساء قواعد حكمهم فيها، مما جعل الخيط متصلا بين مصر والمغرب، في الوقت الذي ظهر العداء واضحا بين حكام مصر وخلافة المشرق الاسلامي، طوال العصر الفاطمي.

أما الحلقة الثائثة والأخيرة من تاريخ مصر في العصور الوسطى الاسلامية فتشمل عصر الأيوبيين والمماليك. وتمتاز هذه الحلقة بصفات خاصة أكسبت تاريخ مصر فيها طابعا له ملامحه المميزة. ذلك: أن الأمر لايقتصر على استعادة مصر وجهها السنى بسقوط الدولة الفاطمية وقيام دولة بنى أيوب، وإنما يتعدى ذلك الى أن ذلك التغيير جاء مصحوبا بتطور واضح في مكانة مصر السياسة والحضارية فضلا عن وضعها في العالم الاسلامي وغير الاسلامي. ونحب أن نؤكد هنا على أن هذه التغييرات التي بدأت مع قيام الدولة الأيوبية ظلت في نمو حتى أواخر دولة سلاطين المماليك، مما يجعل من هاتين الدولتين وحدة متكاملة في تاريخ مصر في العصور الوسطى.

ذلك أن الأيوبين يمثلون في أصلهم قوة أو ظاهرة أرتبطت أساسا ببعض البيوت الحاكمة -أو الاتابكيات - التي تفرعت عن دولة سلاطين السلاجقة. وقد أحضر الأيوبيون معهم الى مصر كثيرا من النظم والأوضاع المألوفة عند السلاجقة، وطبقوها في مصر لأول مرة منذ الغزو

747

البطرك حتى اعتقلوه؟ [فعرفه السبب] فخاف ماضى [ابنى مقرب] لا يكون الكلام فى امره شيا لا يوافق السلطان فلا يفرج عنه، فقال: انا ادبر فى امر هذا شى وهو ان اجعل حاجتى عنده اليوم الساول فى اطلاق كلمن فى هذه الخسزانة [السجن]، فاذا امر بذلك تخلصت انت وهو من حملة المطلقين. ثم خرج ماضى واجتمع بالحاكم وساله فى الجميع فاطلقهم، ولما تخلص البطرك ونزل الى مصر فرحو جماعة النصارى فرحا

العربى لهذه البلاد. فلما انتهى حكم دولة بنى أيوب وقامت دولة سلاطين المماليك المماليك المماليك على النظم والأوضاع التى طبقها الأيوبيون، مما جعل من حكم الأيوبيين والمماليك وحدة متكاملة ذات طابع خاص فى التاريخ المصرى. وفى ذلك يقول القلقشندى «أعلم أن الدولة الأيوبية لما طرأت على الدولة الفاطمية وخلفتها فى الديار المصرية، خالفتها فى كثير من ترتيب المملكة، وغيرت غالب معالمها، وجرت على ما كانت عليه الدولة الأتابكية فى عهد عماد زنكى بالموصل، ثم ولده الملك العادل نور الدين محمود بالشام» (١) وفى موضع آخر من موسوعته يقول القلقشندى «ذكر ما استقر عليه الحال من ابتداء الدولة التركية (دولة سلاطين المماليك) والى زماننا على رأس الشمانمائة (للهجرة)، مما أكثره مأخوذا من ترتيب الدولة الأيوبية التي هى أصل الدولة التركية» (٢) ويؤكد المؤرخ المقريزى نفس المعنى، فيقول «فلما انقرضوا (الأيوبيون) وقامت دولة الأتراك (المماليك) من بعدهم، أبقوا سائر شعائرهم، واقتدوا بهم فى جميع أحوالهم، وكانوا يفتخرون بالانتماء اليهم» (٣).

ثم ان صلاح الدين مؤسس الدولة الأيوبية لم يرث عن سيده نور الدين محمود دولته في

<sup>(</sup>١) القلقشندى: صبح الاعشى في صناعة الانشا، ج١ ص ٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ج٧ ص ١١٩.

<sup>(</sup>٣) المقريزي: النقود ، ص ٦٠ (تحقيق الأب انستاس الكرملي).

عظیما واشارو علیه بان یسیر الی البریة الی وادی هبیب خوفا ان یکون اطلاقه سهو من الحاکم او یکون نسی انه فی ذلك المکان الذی اطلق اطلقه] منه ماضی [ابن مقرب مقدم] القری، فقبل مشورتهم وسار لوقته الی وادی هبیب فاقام فیه تسع سنین لان البیع التی هناك کانت سالمة من الهد، وذلك ان الحاکم کان انفذ امیر من مصر وصحبته فعلة ومساحی وطور [حاملی الفؤوس] فی المراکب لیهدمو جمیع البیع التی فی البریه،

مصر والشام فحسب، بل أهم من ذلك ورث عنه سياسته فى تجميع القوى الاسلامية فى الشرق الأدنى للنهوض بحركة جهاد كبرى ضد القوى المعادية للاسلام وهذه السياسة نفسها هى التى تمسك بها سلاطين المماليك حتى ان المؤرخ ابن واصل أطلق على المماليك اسم داوية الاسلام، تشبيها لهم بجماعة الدواية وهم فئة من الفرسان الرهبان أبلوا بلاء حسنا فى الدفاع عن الكيان الصليبى ببلاد الشام، وهكذا ظهرت مصر طوال عصر الأيوبيين والمماليك فى صورة حصن الاسلام الحصين، وقلب المقاومة الاسلامية، وقلعة الصمود فى حركة الجهاد الاسلامى، والمخزن الكبير الذى استمد منه المجاهدون امداداتهم البشرية والمادية فى حروبهم الطويلة، وبخاصة ضد الصلبين والمغول.

ثم أن تحول جهاز الحكم من المذهب الشيعى الى المذهب السنى تنيجة لسقوط الدولة الفاطمية وقيام الدولة الأيوبية ، ترتب عليه نشاط واسع فى الحركة الدينية العلمية فأكثر سلاطين الأيوبيين من انشاء المدارس، واقتفى سلاطين المماليك أثرهم فى هذه السياسة. وأدى انتقال الخلافة العباسية الى القاهرة بعد سقوطها على أيدى المغول فى العراق الى أن غدت مصره محل سكن العلماء ومحط رحال الفضلاء على قول السيوطى (١١). ولاشك فى أن الحروب الصليبية أدت الى انفتاح الغرب المسيحى على الشرق الاسلامى، فنشطت العلاقات

<sup>(</sup>١) السيوطي: حسن المحاضرة، ج٢،ص ٩٤ (القاهرة، ١٩٦٨).

فلما وصلو الى ترنوط فقالوا: نحن نخاف من العرب الذين فى هذا الجبل لكثرتهم. وبهذا بطل الله موامرتهم، وبامر ظهر لهم من الله وحفظ جميع كنايس البريه، وذكر ان الشهيد جرجس ظهر لهم وردهم وخوفهم حتى عادو كما هو مكتوب فى رويا يوحنا ابن زبدى، ان الامراة التى ولدت الولد الذكر اسكب التنين خلفها. بحر ما [ماء] فاعطاها الرب النجاة منه الى الموضع الذى قامت فيه. كذلك البيع التى فى هذا الجبل وجدت راحة، كما

الاقتصادية بين جمهوريات ايطاليا التجارية من ناحية ومصر من ناحية أخرى، مما عاد على مصر بثروة طائلة.

وكان أن أدت هذه العوامل مجتمعة الى قيام نهضة كبيرة فى مصر، شملت الآداب والعلوم والفنون، وبلغت أوجها فى عصر سلاطين المماليك.

وثمة ميزة يمتاز بها عصر الأيوبيين والمماليك بين أواخر القرن السادس الهجرى (الثانى عشر الميلاد)، وأوائل القرن العاشر الهجرى (السادس عشر للميلاد)، وهي أنه يمثل بالنسبة لمصر في العصور الوسطى عصرا من عصور القوة والهيبة.

ففى ذلك العصر غدت القاهرة قبلة السفراء والمبعوثين من بلاد الشرق والغرب، من داخل العالم الاسلامى وخارجه. وهؤلاء وفدوا يخطبون ود سلاطين مصر ويطلبون مساعدتهم أو على الأقل مسالمتهم.

ولم يتوقف دور جيوش مصر وأساطيلها في ذلك العصر عند حد الدفاع عن البلاد وحماية حدودها، وأنما تخطى ذلك الى القضاء على الخطر في منابعه، فخرجت الحملات من مصر الى آسيا الصغرى واقليم الجزيرة شمالا والى دولة النوبة جنوبا، والى شبه الجزيرة العربية شرقا.. في حين غزت الأساطيل المصرية قبرس ورودس ـ وقامت بدورها في تأمين مياه البحرين المتوسط والأحمر.

ان الارض فتحت فاها وابتلعت الما، كذلك كان خلاص هذه البيع من الهيج.

وفى ذلك الزمان ظفر امير تركى براس الاب البشير مارى مرقص الانجيلى، فقيل له ان النصارى يدفعو لك فيها كلما تريده فحمله الى مصر فلما علم بقيره الرشيدى حامل الصليب بذلك اخذ منه الراس بثلثماية دينار، وحمله الى الاب البطرك وهو يوميذ بدير ابو مقار، وكان اكثر الاساقفة مقيم معه

ويشهد التاريخ منذ القدم على أنه ما من عصر من عصور القوة في التاريخ المصرى الاوحرص حكام مصر على ضم بلاد الشام في نطاق وحدة مع مصر، بوصف تلك البلاد تمثل الباب الشرقي والرئيسي الذي تسلكه الغزوات الرئيسية التي تهدد دلتا النيل، فبصرف النظر عن الهجمات المحدودة التي تعرضت لها مصر من ناحية الشمال - أعنى البحر المتوسط - مثل غزوات شعوب البحر والرومان وبعض الحملات الصليبية ثم الحملة الفرنسية فالغزو الانجليزي في العصور الحديثة، فان طريق الشرق ظل دائما أنجح الطرق أمام الغزاة وأشدها خطرا على مصر وأهلها، وعن هذا الطريق تعرضت مصر لغزوات الهكسوس والفرس واليونانيين في العصور الحديثة، والغزو العربي ثم الصليبي في العصور الوسطى والغزو العثماني والانجليزي في العصور العصور الحديثة.

أما البوابة الغربية، فان طبيعة صحراء الغرب، وطبيعة الشعوب التى جاورت مصر على حدودها الغربية، جعلت تلك البوابة غير ذات خطر جدى على مصر عبر عصور التاريخ. ولم تتعرض مصر من جانب حدودها الغربية الا لغزوة من جانب الليبيين فى العصور القديمة، وهؤلاء وصفهم قدماء المصريين بأنهم جموع من البدو والرعاة، عديمى المعرفة بشئون الحرب، حركتهم دوافع اقتصادية بحته، مما جعل غزوتهم ضئيلة الأثر والنتائج.

٦٤٠

هناك خوفهم من الاهانة والتعب، وكان اكثر النصارى ايضا يدخلو البرية دفعتين فى السنة وهما عيد الغطاس وعيد القيامة الذى هو الفصح، وكانو يشتهو القربان كما يشتهى الطفل اللبن من ثديى امه، وكان على النصارى فى هذه التسع سنين ضيق عظيم وطرد وشتم ولعن من المسلمين ويبصقو فى وجوههم، وكان أكثر ذلك بمدينة تنيس واعمالها، وإذا جاز نصرانى عليهم يشتموه ويقولو له اكسر هذا الصليب وادخل فى الدين

وربما كانت أنجح الغزوات التى تعرضت لها مصر عبر تاريخها الطويل والتى وفدت عن طريق الغرب، هى الغزوة الفاطمية فى العصور الوسطى، ولكن نجاح هذه الغزوة يرجع فى رأينا الى ظروف مصر القلقة واضطراب أحوالها الداخلية فى تلك المرحلة. أما فى العصور الحديثة، فان قوات المحور التى غزت مصر من البوابة الغربية أثناء الحرب العالمية لم تلبث أن تعرضت للكسرة عند العلمين غربى الاسكندرية.

وهكذا، فان احساس حكام مصر في عصور القوة بأهمية الخطر الذي يمكن أن يهدد البلاد عن طريق الجبهة الشرقية هو الذي جعلهم يحرصون على ضم بلاد الشام، حيث جاءت هذه الظاهرة عبر التاريخ تعبيرا عن قوة مصر. ونستطيع أن نقرر أن وحدة مصر والشام لم تحدث طوال التاريخ المصرى أقوى وأكمل مما حدثت به في عصر الأيوبيين والمماليك. حقيقة أن نفوذ مصر امتد الى أجزاء من بلاد الشام في عصور الطولونيين والاخشيديين والفاطميين ولكن هذا الامتداد جاء مبتورا ناقصا بسبب العقبات التي اعترضته من جانب الخلافة العباسية والقوى التي هيمنت عليها في مرحلة لاحقة كالسلاجقة من ناحية، أو من جانب القوى المستقلة التي ظهرت في فترات معينة في بلاد الشام كالحمدانيين والاتابكة من ناحية أخرى.

أما في العصر الأيوبي المماليكي فقد كان على رأس الدولة سلطان مقره القاهرة، يعبر عن

الواسع، وان نسى نصرانى صليب ومشى بلا صليب لقى هوان كثير.

واعلمكم عنجنوبه اخترى اعلمنى بها ابى الجسدانى، وكانت صناعته بنا وكان فيه دين ومحبة، لانى انا البايس ميخاييل [اسقف تنيس] كنت طفلا فى زمان هذا الضيق، فاخذنى معه يوما وهو متوجه الى ضيعة ينى فيها، وكنت اتعلم منه صنعة النجارة لانه كان بنا ونجار، فوقف باهتا ودق

رأس السلطة في الدولة، ودان له بالولاء والطاعة ملوك بني أيوب الذين اقتسموا بلاد الشام تحت رئاسته من جهة، أو نواب السلطنة في العصر المماليكي من جهة أخرى.

وفى غالب الأحوال كانت قبضة السلطان على أتباعه أو نوابه فى كافة انحاء بلاد الشام من شمالها حتى جنوبها ـ قوية، بمعنى أنه كان سلطان مصر والشام ، مما أعطى العصر الأيوبى المماليكي طابعا مميزا فى التاريخ المصرى.

ويمكننا أن نقف على كافة الاعتبارات التي كيفت تاريخ مصر في عصر الأيوبيين والمماليك، وأكسبته طابعه الخاص المميز باستعراض المسيرة التاريخية لمصر في ذلك العصر.

## ١. صلاح الدين وقيام الدولة الأبوبية:

تعرض الوطن الاسلامي في الشرق الأدنى في أواخر القرن الحادى عشر للميلاد (الخامس الهجرى) لهزة عنيفة نتيجة لوصول الحملة الصليبية الأولى الى الشام سنة ١٠٩٧ (٤٩٠)، وما نجم عن ذلك من تغييرات ونتائج بعيدة المدى في أوضاع المنطقة من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولعل أبرز التنائج السياسية فيما يتعلق بتاريخ مصر بالذات هو سقوط الخلافة الفاطمية وانتقال الحكم في مصر الى دولة جديدة هي دولة الأيوبيين.

ید علی ید، فقلت له: یا ابی عرفنی ما نالك. فجلس وعیناه تهطل دموعا وقال لی: یا ولدی اجلس اسمع ما جری فان لی ثلثة شهور منذ خرجت من مصر وانزل الله علی سهو وعرقل لسانی لکی لا اعلمکم بذلك الا فی هذه الساعة، فان الله تعالی انار فهمی واطلق لسانی لا ذکر ذلك، وهو اننی کنت اعمل بمصر فلحقنی مرض فلخفت ان یشتد بی الوجع ولیس عندی من یخدمنی فخرجت امشی قلیلا قلیلا الی الساحل

ذلك أن انتصار الصليبين في الحملة الصليبية الأولى، ونجاحهم في تأسيس امارات في الرها وانطاكية وطرابلس فضلا عن مملكة بيت المقدس الصليبية لم يكن مرده قوة الصليبين بقدر ما كان ضعف المسلمين عندئذ وانحلال أمرهم. فالصليبيون وصلوا الى الشرق الأدنى في وقت كانت تتنازع الولاء الروحي للمسلمين في المنطقة خلافتان متداعيتان دب فيهما العطب والوهن، وبدا واضحا ان كلا منهما تعانى آلام الموت التدريجي البطئ، الخلافة العباسية السنية في بغداد والخلافة الفاطمية الشيعية في القاهرة. وفي الوقت الذي اشتدت الخصومة المذهبية بين هاتين الخلافتين، كانت سلطنه السلاجقة الكبرى قد انقسمت الى عدة فروع أو سلطنات.

ورغم ان الخلافة العباسية نفسها كانت تحت حماية سلطنة سلاجقة فارس فان هذه السلطنة \_ شأنها شأن زميلاتها \_ أخذت تسير سريعا في طريق الضعف والانحلال في الوقت الذي دهم الصليبيون بلاد الشام. اما بلاد الشام نفسها فظلت يتجاذبها النفوذ الفاطمي حينا والنفوذ العباسي أحيانا، حتى امتد اليها سلطان السلاجقة، فصارت البلاد مقسمة الى عدد من الواحدات أو الاتابكيات الصغرى التي عبرت عن الأثر السلجوقي، فضلا عن البيوت العربية التي نجحت في تكوين امارات مستقلة.

وهكذا غدت بلاد الشام نهبا وميدانا للصراع بين الخلافتين العباسية والفاطمية، وبين السنة

فوجدت مركبا منحدر الى المحلة [الكبرى] فركبت فيه فيه وكان موفرا [موفورا] بالناس وهم فيه مزدحمين جدا وليس فيه نصرانى الا اسقف وتلميذه فى مقدم المراكب فى فاره [غرفة] خشب وانا فى وسط الناس مطروح وجع، والناس يزاحمونى ويلكمونى ويقولون لى: يا كلب يا مرذول يا نصرانى تنحا عنا. ويبصقو على ويهينونى بكل فن من فنون العذاب وينسبو الى ما يفعلوه من القبيح كذبا، فلما زاد امرهم على رفعت عينى

والشيعة، وبين العرب والترك وبين صغار الأمراء والاتابكة بعضهم وبعض، مما سهل على الصليبين تحقيق مكاسب كبرى سريعة على حساب الجميع(١).

واذا كانت الخلافة الفاطمية في مصر قد خدعت في البداية في أمر الحركة الصليبية ولم تتبين حقيقة أهدافها ونواياها، الا أن الفاطميين أفاقوا عندما رأوا أن الصليبيين لم يكتفوا بالسيطرة على شمال الشام - مثلما كان يفعل الروم أو البيزنطيون في غزواتهم القريبة السابقة وانهم أوغلوا في البلاد حتى استولوا على بيت المقدس حيث أحدثوا في المسلمين مذبحتهم الشهيرة بالحرم الشريف سنة ٩٩ م. وعندئذ لم يستطع الفاطميون السكوت، فحشدوا امكانات مصر البشرية، والمادية لمقاومة هذا الخطر الذي بدا في طبيعته من نوع جديد، غير الأخطار الخارجية التي اعتاد الفاطميون أو اعتاد المصريون أن يواجهوها في الشام من قبل.

وكان ان خرجت عدة حملات برية من مصر في نهاية القرن الحادى عشر وأوائل الثانى ليلاد لصد الخطر الصليبي (٢). ولكن يبدو أن الدولة الفاطمية عندئذ في خريف عمرها صارت أضعف من أن تنهض بمهمه مواجهة الخطر الصليبي فحلت الهزيمة بالجيوش الفاطمية مرة بعد أخرى، الأمر الذي مكن بلدوين الأول ملك بيت المقدس الصليبي من السيطرة على

(1) Gibb: The Damascus Chronicle of the Grucudes (London, 1932).

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، حوادث ٩٥٤ وما بعدها.

الى السما وقلت يا سيدى يسوع المسيح ان لم تظهر لى شى يطيب به قلبى واعلم ان لى فيما نالنى من هولا اجر والا انكرت دينك، الرب يشهد على انه لم يفرغ الفكر من قلبى ولا الكلام من فمى حتى صرت كاننى قد نقلت من هذا العالم وغاب عنى جميعه وكاننى فى عالم اخر وصرت فى موضع عال مضى [مضىء] لا اقدر اصف فى موضع عال مضى [مضىء] لا اقدر اصف حسنه وبهجته بلسانى ولا فى هذا العالم شيا مئله ولا يشبهه، ورايت السيد المسيح له المجد فلم افهم

وادى عربة، حتى وصل الى أيلة على البحر الأحمر ثم اخترق شبه جزيرة سيناء وأوغل فى أرض مصر حتى تنيس جنوبى بحيرة المنزلة، حيث مات سنة ١١١٨م ـ (١٩٥٩هـ)، نتيجة لمرض مفاجئ فعاد أصحابه بجثته بعد أن حنطوها، وألقوا باحشائه فى مكان مازال ينسب اليه قرب مدينة بور سعيد الحالية، يعرف باسم سبخة البردويل وهو التحريف العامى لاسم بلدوين (١).

وعمت مصر فترة من الاضطرابات اشتد فيها التنافس بين الوزراء من ناحية وتلاعب الوزراء المخلفاء أنفسهم من ناحية أخرى. وقامت حركة كبرى تدعوه الى جهاد الصليبين. وتزعم هذه الحركة رضوان بن الولخشى الذى ولى منصب الوزارة سنة ١١٣٧م (٥٣١هم) فأنشأ فى القاهرة ديوانا جديدا أسماه ديوان الجهاد (٢) غير أن هذه الحركة لم يلبث ان كسر شوكتها وأضعف من شأنها النزاع الداخلى حول منصب الوزارة، وهو النزاع الذى اشتد منذ سنة وأضعف من رجلين هما شاور وضرغام، حتى استعان كل منهما بقوة خارجية لتأييده ضد خصمه، فكان ذلك بدءا لمرحلة جديدة فى تاريخ مصر وتاريخ الشرق الأدنى.

<sup>(</sup>١) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج٥ص١٧١.

<sup>(</sup>٢) ابن ميسر: تاريخ مصر، ج٢،ص٨٢.

حقيقة صفته ولم اقدر اميزه من كثرة النور الذى عليه، فقال لى: لما [لماذا] صرت قليل الامانة، هذا هو موضع النصارى الذين يصبرون على التجارب من اجل اسمى فهل طاب قلبك. فمن شدة الوجع والفرح يا ابنى ميخاييل والبهجة التى رايتها صحت قايلا: اشكرك يا رب فقد طاب قلبى. فسمعنى كلمن فى المركب اذ قلت هذا وما كنت كساننى فى مركب، وبعد ذلك قمت من نومى ونظرت المركب والناس وانا بينهم على حالى

ذلك أن تفاقم خطر الصليبين يوما بعد آخر في منطقة الشرق الأدنى واتساع نفوذهم من الجزيرة والفرات شمالا الى شبه جزيرة سيناء ومشارف دلتا النيل جنوبا، أحدث رد فعل عنيف في العالم الاسلامي، الأمر الذي استثار بعض الزعماء ودفعهم الى القيام بحركة واسعة ضد الصليبين وسرعان ما اكتشف المسلمون أن نجاح حركة الجهاد هذه لايتحقق الا في ظل جبهة متحدة، توحد بين القوى المبعثرة بين النيل والفرات وتجعل من هذه القوى بنيانا مرصوصا يستطيع الصمود في وجه الخطر الصليبي. وعلى رأس هذه الحركة برز عماد الدين زنكي أتابك الموصل الذي نجح في ضم حلب وبذلك حقق جبهة امتدت من شمال العراق الى شمال الشام. وبعد عماد الدين زنكي خلفه ابنه نور الدين محمود الذي نجح في ضم دمشق سنة الشام. وبعد عماد الدين ونكي خلفه ابنه نور الدين محمود الذي نجح في ضم دمشق منة الشام. وبعد عماد الدين وتكي خلفه النه في دمشق وجنوبا في مصر لتمتد الجبهة المتحدة من الفرات الى النيل وتقع عملكته شمالا في دمشق وجنوبا في مصر (١).

وكان ذلك في الوقت الذي اشتد الصراع في مصر بين شاور وضرغام، فاستعان أولهما

<sup>(</sup>١) ابن القلانسى: ذيل تاريخ دمشق، ص ٣٢٨، ابن الأثير: الكامل، سنة ٥٤٩هـ، ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بني ايوب ج١ ص ١٢٨.

Schlumbrger (G) :campagnes du Rois Amaury de Jerusalem en Egypte, P.P.38 58, 101 ... 102, 116. (paris, 1906).

وغاب عنى ما رايته؛ فقال لى الذين فى المركب والك [مالك] ما الذى اصابك انت مجنون بك روح شيطان؟ فقلت: ما بى روح شيطان لكن الله عبارف بما نالنى. ثم انى رايت ذلك دفعه ثانية كهيته [كهيئته] والسيد المسيح يقول لى: هل قوى قلبك؟ فصرخت وقلت قولى الاول حتى تعجب كلمن فى المركب، ثم رايته ايضا تالت دفعه فحينيذ قوى قلبى فلما سمعنى الذى فى المركب اقول ذلك القول تلتة دفعات قالو بعضهم لبعض اقول ذلك القول تلتة دفعات قالو بعضهم لبعض

بنور الدين محمود فى دمشق، واستعان الثانى بالملك عمورى الصليبى فى بيت المقدس. وكان الأخير لايفتاً يتطلع الى مصر وثروتها، بل لقد غزا عمورى مصر فعلا قبل أن يستعين به ضرغام، الأمر الذى نبه نور الدين الى ذلك الخطر وخاصة أن الخلافة الفاطمية باتت على درجة من الضعف لاتقوى معها على الحركة.

وهكذا غدت مصر بين سنتى ١١٦٤م (٥٥٩هـ)، ١١٦٩م (٥٦٤هـ) ميدانا لصراع مرير بين نور الدين والصليبيين. وفي تلك الفترة أرسل نور الدين ثلاث حملات الى مصر بقيادة أسد الدين شيركوه يعاونه ابن أخيه صلاح الدين، في حين غزا عمورى مصر على رأس جيوشه الصليبية ثلاث مرات ـ عدا المرة الأولى التي كان قد وصل فيها الى بلبيس سنة 1١٦٣م قبل أن يستنجد به ضرغام (١).

على أن شيركوه لم يلبث أن توفى بعد شهرين، فخلفه ابن أحيه صلاح الدين وزيرا للخليفة الفاطمى من ناحية، وقائدا لقوات نور الدين محمود من ناحية أخرى ولاشك فى أن الازدواج الوظيفى كان مصدر حرج كبير لصلاح الدين، الذى كان سنيا شافعى المذهب يتبع سيده نور الدين محمود الذى كان بدوره يدين بالتبعية للخلافة العباسية السنية فى بغداد، وفى نفس الوقت كان على صلاح الدين أن يقوم بمهام الوزارة للخليفة الفاطمى الشيعى، رغم ما

<sup>(1)</sup> ابو شامة: كتاب الروضتين في أخبار الدولتين، ج١ ص١٧١١، ابن الاثير : التاريخ الباهر،ص١٣٨.



لعله راى مالا يجوز له ان يقوله لنا لكن نمضى به [إلى الاسقف] فمضو بى اليه واعلموه ما كان منى فقبلنى وقوى قلبى ولطف بى قبل ان اقول له ما رايت وما حل بى. وكان يكلمنى بالقبطى واوليك المسلمين لا يعرفو ما يقول لى، فلما فتحت فاى لا حدثه صرت، يشهد الرب على، مثل من ربط لسانه ولم اقدر اقول كلمة واحدة مما رايته فضربت له المطانوه وقلت له: اجعلنى فى حل فما اقدر اقول شيا، ولما وصلت الى البيت اردت ان

كان هناك من عداء دفين بين الطرفين ويبدو ان أتباع الخلافة الفاطمية في مصر لم يرضوا عن هذا الوضع فاشعلوا الثورات واحدة بعد أخرى ضد صلاح الدين ورجاله، ولكنه صمد لهم وتغلب على مؤامراتهم وأخمد حركاتهم.

وزاد من حرج موقف صلاح الدين في تلك المرحلة أن عمورى الأول ملك بيت المقدس الصليبي لم يرض عن النتيجة التي انتهى اليها أمر الصراع حول مصر بينه وبين غريمه نور الدين، فاستعان بالروم أو الأمبراطورية البيزنطية في القسطنطينية، وقام الطرفان بهجوم مشترك على دمياط سنة ١٦٦٩م (٥٦٥هـ) فهاجمها الأسطول البيزنطي بحرا وحاصرها الصليبيون برا. ولكن صلاح الدين صمد لذلك الخطر واستطاعت دمياط أن تقاوم الهجوم والحصار، في الوقت الذي نفذ تموين الأسطول البيزنطي واشتدت هجمات نور الدين محمود على ممتلكات الصليبيين بالشام، فاضطروا الى رفع الحصار عن دمياط والانسحاب عنها خانه: (١).

ولم تستطع الخلافة الفاطمية أن تعيش طويلا في ظل الحماية السنية. وعندما أحس نور الدين محمود في الشام بأن الأمور في مصر غدت مهيأة للدعوة للخلافة العباسية، شدد على

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: الكامل، حوادث سنة ٥٦٥هـ.

احدثكم انت واخوتك فارتبط لسانى ولم ينطق بذكره الا فى هذه الساعة وانا امشى معه. وقد ذكرت الان هذا العجب لمجبتكم لانه امر من الله وللمومنين بسماعه منفعة وقوة قلب فى الامانه، ولست اشك فى قول ابى رحمه الله. وهذه التسع سنين التي كان فيها الادب من الرب منها تلتة سنين لم يقدر احد يعمل فيها ضورون فى بلاد مصر الا فى الديارات فقط، ولم تصبر المومنين الاخيار على البعد من السراير المقدسة وكانو يسالو

صلاح الدين في القيام بهذا الانقلاب. ويقال ان صلاح الدين كان يخشى اتخاذ هذه الخطوة الخطيرة نظرا لما قد يترتب عليها من نتائج داخلية فضلا عن وضعه هو في مصر. ولكنه اضطر الى ذلك تحت تأثير الحاح نور الدين محمود، فتم الدعاء في أول جمعة من عام ١٧٥هـ (١١٧١م) للخليفة العباسي المستضى «أمير المؤمنين». يقال ان الخليفة العاضد الفاطمي كان عندئذ مريضا فمات بعد الانقلاب بثلاثة أيام دون أن يسمع خبر زوال دولته وسقوط خلافته. وبعد ذلك أخذ صلاح الدين يعمل بسرعة نحو آثار الخلافة الفاطمية من مصر، مما يعتبر دون شك نقطة تحول في تاريخ البلاد (١١).

والواقع أن سقوط الخلافة الفاطمية لم يكن مجرد انقلاب عادى، وانما كان حدثا خطيرا في تاريخ العالم الاسلامي بوجه عام وفي تاريخ مصر بوجه خاص. وفي تلك الأثناء دبت الوحشة بين صلاح الدين ونور الدين بسبب رغبة الأول في الاستئثار بمصر وتخوفه عندئذ من نوايا سيده نور الدين بعد أن أشيع أنه سيأتي الى مصر بنفسه لاخراج صلاح الدين وأسرته منها. وفي ضوء هذه الحقيقة يفسر بعض المؤرخين الحملة التي أرسلها صلاح الدين بقيادة أخيه شمس الدولة توران شاه الى النوبة لفتحها حتى يأوى اليها بنو أيوب في حالة اخراجها من مصر. فلما اتضح أن النوبة غير صالحة لاقامة دولة فيها وانها فقيرة «قليلة الجدوى» أرسل

<sup>(</sup>١) سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية، ج٢، ص٦٩٥ (الطبعة الرابعة ١٩٦٨).

الولاة ويبرطلوهم [يرشونهم] بالدنانير الكثير والهدايا حتى يفسحو لهم ان يتقربو في الليل سرا في الكنايس المهدومة الشاسعة ويبيتو فيها في ليالي الاعياد الكبار ليصلو ويتقربو في الليل، وكانت الكسوه والالات الكنايسية مخبيه [مخبأة] المخبأة] في بيوتهم وكانت الكتب [المقدسة] قد احرقت، وبعدها بثلثة سنين اخر بدو يعمرو الكنايس في البيوت ويكرزونها سرا ويصلون فيها ويتقربون؛ وكمان صاحب الترتيب [الشرطة]

صلاح الدين أخاه توران شاه الى اليمن على رأس حملة سنة ١١٧٤م(٥٧٠هـ) فتمكن من فتحها لتصبح تابعة لصلاح الدين (١).

وكان ان ابتسم الحظ لصلاح الدين عندما توفى سيده نور الدين فجأة سنة ١١٧٤م وهو يستعد للقيام بحملته على مصر. وكان صلاح الدين عندئذ مشغولا بمواجهة مؤامرة كبرى، اشترك فى حبك أطرافها جميع العناصر الناقمة على الوضع الجديد فى مصر، سواء بقايا الخلافة الفاطمية وأتباعها، أو الصليبيون وحلفاؤهم النورمان فى جزيرة صقلية، أو الباطنية الاسماعيلية، وهم القوة الهدامة الكبرى بالشام. ورسمت خطة المؤامرة بدقة بالغة، بحيث يعث الاسماعيلية بعض رجالهم لاغتيال صلاح الدين، وتقوم القوات الصليبية بغزو مصر برا من ناحية الشرق، ويخرج أسطول النورمان من صقيلة لمهاجمة الاسكندرية بحرا، فى الوقت الذى يشعل المتآمرون نار الثورة فى القاهرة والفسطاط.

ولكن شاء حسن حظ صلاح الدين أن يكشف المؤامرة قبيل الشروع في تنفيذها. فقبض على زعمانها وصلبهم، وعلى رأسهم الشاعر الشيعي عمارة اليمني (٢). وتوفى الملك عمورى الأول ملك بيت المقدس الصليبي، في حين لم ينجح الأسطول النورماني الذي وصل الى

<sup>(</sup>١) أبن الاثير: الكامل، حوادث ٩٦٥هـ، ابو شامة: كتاب الروضتين،ج١ف٢ص٥٥،٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) ابن واصل: مفرج الكروب، ج١ ،ص٢٤٤ وما بعدها.



المصرية ١ (١).

الاسكندرية في غزو المدينة، اذ صمد أهلها وأحرقوا بعض السفن المعادية وأغرقوا البعض الآخر ، فاضطر النورمان الى الانسحاب فاشلين. وكان ذلك في الوقت الذي نجح صلاح الدين في اخماد ثورة أخرى أشعلها أحد قادة الفاطميين ــ واسمه كنز الدولة الذي جمع حوله بعض العناصر من الشيعة أوهمهم. أنه يملك البلاد ويعيد الدولة العبيدية (الفاطمية)

وهكذا جاءت وفاة نور الدين محمود من ناحية، ونجاح صلاح الدين في التغلب على الأخطار الداخلية والخارجية التي واجهت دولته الناشئة في مصر من ناحية أخرى، لتفتح صفحة جديدة ارتبطت بتاريخ الدولة الأيوبية في مصر والشام. التي امتدت من الفرات الى النيل، خاصة أن سيده نور الدين محمود لم يترك الا ابنا صغيرا كان عند وفاة أبيه في الحادية عشرة من عمره، مما أثار أطماع أمراء نور الدين في الشام وهدد بانفصال حلب عن دمشق، في الوقت الذي فرح سيف الدين غازى الثاني أتابك الموصل بوفاة عمه نور الدين محمود وأسرع الى الاحتلال بعض المواقع في الجزيرة (٢٠).

حصار الصليبين لطرابلس

<sup>(</sup>١) ابن شداد: النوادر السلطانية، ص٧٩، المقريزى:كتاب السلوك، ج١، ص٥٧-٥٨.

<sup>(</sup>٢) ابن واصل: مفرج الكروب،ج٢، ص٩، ابن الأثير: الكامل، حوادث سنة ٦٩هـ..

يكون بيده بان لا يعترض، فعادو كثير ممن اسلم الى دينهم.

وكان من جملة من اسلم راهب اسمه بمين [بنيامين] عاد الى دينه وسال الحاكم ان يمكنه من عمارة دير خارج مصر على اسم شهيد المسيح مارى مرقوريس (\*)، وهو دير شهران، فبناه وسكنه مع اخوة له رهبان، وكان الحاكم [بأمر الله] يجى الى عندهم دفعات كثيرة ويقيم هناك وياكل من

(\*) هناك كنيستان لمارى مرقوريوس حول القاهرة. الاولى وقد خربت عدة مرات ومازال باقيا من آثارها الكنيسة القائمة بين مصر عتيقة

وعندما رأى صلاح الدين في مصر أن الصليبين في الشام هم وحدهم المستفيدون من تلك الفرقة التي دبت بين القوى الاسلامية في الشرق الأدنى والذي كان هو احد اسباب تفرقها وقيام النزعات فيما بينهما، اعتبر نفسه الوريث الوحيد لسيده نور الدين، لا في ممتلكاته فحسب، بل أيضا في سياسته التي استهدفت توحيد قوى المسلمين من ناحية ثم ضرب الصليبين من ناحية أخرى.. وكان ان خرج صلاح الدين الى الشام في أواخر سنة ١١٧٤، (٥٧٥هـ) حيث دخل في صراع مرير ضد القوى الاسلامية، فضلا عن القوى الأخرى التي أيدتها مثل الصليبين والاسماعيلية في شمال الشام والجزيرة، حتى نجح أخيرا سنة ١١٨٦م أيدتها مثل الصليبين والاسماعيلية في شمال الشام والجزيرة، حتى نجح أحيرا سنة ١١٨٦م في تنفيذ سياسته.

على ان صلاح الدين أدرك أن دخوله فى حرب طويلة المدى ضد الصليبين سيتطلب منه الاقامة بالشام مكتفيا بالاعتماد على ما تمده به مصر من طاقة بشرية ومادية. ولاشك فى ان اقامة صلاح الدين بالشام من شأنها ان تجعله يتخوف على مصر من أن تدهمها فى غيابه حملة صليبية كبرى. ولم يكن صلاح الدين مبالغا فى مخاوفه هذه، اذ تثبت الشواهد

والقاهرة وبداخلها كنيسة صغيرة على اسم القسديسين يوحنا المعصدان ويعقوب. وفي عام الكنيسة ٤٧ أسقفا حضروا من الكنيسة ٤٧ أسقفا حضروا من طلب أميسر الجيوش لضبط بمقتضاها عند القبط. وفي عام التخب فيها البطرك على البطرك رقم سبعين. والذي كان شماساً لهذه الكنيسة.

طعامهم الحقير. وكان كلمن له حاجة عند الحاكم يمضى الى بمين [بنيامين] الراهب يخاطبه عليها وقت حضوره عنده فيقضيها له، فلما علم بمين انه قد صار له عنده قولا مقبول اذكره بحال انبا زخارياس البطرك وساله الاذن في بنا البيع فوعده بذلك، فانفذ احضر البطرك من دير ابو مقار واخفاه عنده في دير مرقوريس بشهران، فلما اتاه الحاكم [بأمر الله] كما جرت العادة اخرج له البطرك فسلم عليه بسلام الملوك وبارك عليه ودعا

التاريخية أن الصليبين في بيت المقدس ظلوا يتطلعون الى مصر، وان ثمة اتصالات قوية دارت سنة ١١٧٧م (٥٧٣هـ) بين الصليبين والبيزنطيين للقيام بمحاولة جديدة لغزو مصر (١٠). لللك شرع صلاح الدين قبل الخروج الى بلاد الشام لجهاد الصليبين في القيام بسلسلة من التحصينات القوية لحماية مصر وعاصمتها وثغورها ومراكزها الحيوية ضد أى هجوم صليبي مباغت، وليس من المستبعد أن يكون صلاح الدين الذي نشأ وشب وقضى معظم سنى عمره في بلاد الشام، قد استرعى نظره الفارق الكبير بين الأوضاع الدفاعية للمدن والتغور في بلاد الشام وبين ما كان عليه الوضع في مصر. ففي الوقت الذي كان لكل مدينة كبرى في بلاد الشام قلعتها الحصينة التي تحميها، وأسوارها المنيعة التي تحيطها، اذ بصلاح الدين يجد القاهرة عاصمة البلاد بلا قلعة تذود عنها في حين كان سورها قد «تهتدم أكثره وصار طريقا لايرد داخلا ولاخارجا !!!» (٢٠).

واذ كان صلاح الدين قد قام بمحاولة لترميم سور القاهرة القديم سنة ١١٧١م (٥٦٧هـ)قبل سقوط الخلافة الفاطمية، الا أنها كانت محاولة محدودة، لأن صلاح الدين كان وزيرا للخليفة الفاطمي من ناحية وتابعا لسيده نور الدين محمود من ناحية أخرى، فلم

<sup>(1)</sup>Grousset,(R): Histoire des Criosades et du Royaume franc de Jerusalem. 11,P.P. 644 \_ 645 (Paris,1948 - 3 - 1946).

<sup>(</sup>٢) أبو شامة: كتاب الروضتين، ج١ ص٩٢ (طبعة النيل).

وفى عام ١٦٦٨م، التهمتهما النيران أثناء حريق الفسطاط الذى حدث بسبب النزاع بين شاور وضرغام فى عهد الخليفة الفاطمى العاضد. أما الكنيسة ابن الثانية فتعرف باسم كنيسة ابن سيفين الصغيرة بحارة زويله. والمقسود هنا هو فى الغالب الكنيسة الاولى.

(\*) كوسج: الذى لحيشه على ذقنه لاعلى العارضين

له، فقال الحاكم لبمين الراهب: من هذا؟ قال: هو ابونا البطرك انفذت احضرته كما امرت. فاوما باصبعه اليه وسلم عليه، وكان معه جماعة من الاساقفة فقال: من هولا فقال له بمين الراهب: هولا خلفاه في البلاد وهم الاساقفة. فتامله الحاكم وتعجب منه لانه كان حقيرا في العين مهابا في النفس وكان قصير القامة كوسج (\*) ذميم الخلقة، وراى الاساقفة الذين معه شيوخ ذوى مناظر حسنة وشخوص بهية وقامات تامة، فقال لهم: هذا

يكن منتظرا أن يحمى القاهرة للخلافة الفاطمية التى كان يرمى إلى القضاء عليها. لكن الوضع تغير بعد ذلك عندما غدا صلاح الدين سيد البلاد ولاسلطان لأحد عليه، فقرر بناء سور ضخم من الحجارة يحيط بالقاهرة والفسطاط والعسكر والقطائع للحماية من أى هجوم خارجى، كما قرر بناء قلعة ضخمة على جبل المقطم تكون مركزا للحكم ولحماية القاهرة. وعهد صلاح الدين ببناء السور والقلعة الى الأمير أبى سعيد قراقوش عبد الله الأسدى الملقب ببهاء الدين، فجلبت الأحجار اللازمة للبناء من أهرام الجيزة ثما أدى إلى تدمير بعضها، كما ساعدت في البناء اعداد من أسرى الصليبين (١).

وقد اكتشف أجزاء من هذا السور الذى بناه صلاح الدين، وهو فى الواقع ثالث الأسوار التى بنيت حول القاهرة، اذ بنى السور الأول جوهر الصقلى وبنى الثانى بدر الدين الجمالى. ولكن السورين الأولين كانا من اللبن، فى حين بنى سور صلاح الدين من الحجارة.

أما قلعة الجبل فتقع على أحد المرتفعات المتصلة بجبل المقطم، وهى فى الأصل كانت معبداً مصرياً قديماً وهى تتألف من مساحتين من الأرض مستقلتين، الشمالية تقترب من شكل المستطيل ولها أبراج بارزة، ويفصلها عن الجنوبية جدار سميك ذو أبراج. وفى وسط الجدار

<sup>(</sup>۱) سعيد عاشور: الأيوبيون والمماليك في مصر والشام، ص۱٥ وما بعدها (القاهرة، ١٩٦٩)، نظير حسان سعداوى: التاريخ الحربي المصرى في عهد صلاح الدين، ص٢٠ ٩٠، ١٠٨.



مقدمكم كلكم؟ قالو له: نعم يا مولانا الرب يثبت ملكك فتعجب وقال لهم: الى اين ينتهى حكمه؟ فقالو له: ينفذ حكمه فى ديار مصر والحبشة والنوبة والخمس مدن الغربية افريقية وغيرها. فازداد تعجبه وقال: كيف يطيعونه هولا كلهم بلا عساكر ولا مال ينفقه فيهم؟ قالو له: بصليب واحد تطيعه هذه القبيال كلهم. قال لهم: وايش هو هذا الصليب؟ قالو له: مثال الذى صلب عليه المسيح فمهما اراد منهم كتب اليهم وجعله بين سطور

باب القلعة الذى يعرف الآن باسم الباب الجوانى. والجزء الشمالى من القلعة كان الحصن نفسه، أما الجزء الجنوبى فكان يضم الملحقات والقصور السلطانية، وما يتبعها من اسطبلات وغيرها. ويغلب على الظن أن الجزء الشمالى تم تشييده على أيام صلاح الدين نفسه، فى حين أن الجزء الجنوبى الذى يشمل الملحقات استكمل على عهد السلطان الكامل الأيوبى. وقد سار العمل فى بناء القلعة بهمة كبيرة تشهد على قوة قراقوش وحزمة. وفى الجهة الجنوبية من القلعة كان يوجد البئر القديم للمعبد المصرى الذى أطلق عليه اسم بئر يوسف نسبة الى صلاح الدين يوسف. وعرف هذا البئر باسم الحلزون، ويتألف من طابقين عمق الأول نحو خمسين مترا والآخر نحو أربعين، ولكل طابق منهما ساقية لرفع المياه بواسطة الدواب.وقيل ان ماء البئر كان عذبا فى أول الأمر حتى أراد قراقوش توسيعها فاتصلت بعين مالحة أفسدت ماء البئر الأمر الذى جعل القلعة بعد ذلك تعتمد على النيل فى امدادها بالماء (١٠).

وثمة قلاع أخرى بناها صلاح الدين فى مختلف أنحاء البلاد أهمها قلعة سيناء قرب عين سدر، وقلعة فرعون فى جزيرة فرعون فى خليج العقبة، والغرض منهما منع الخطر الصليبى من الوصول الى البحر الأحمر. ويروى المؤرخ أبو شامة ان صلاح الدين خرج الى دمياط سنة ١١٧٧م (٥٧٢هـ) وبصحبته ولداه الأفضل على والعزيز عثمان فتفقد تحصينات الميناء، ثم

<sup>(</sup>١) القلشندى: صبح الأعشى، ج٣، ص٣٧٦ ٢٧٧ .



نقود صلاح الذين ضربت عام ۵۸۳ هـ في دمشق

الكتاب موضع علامة الملك ويقول لهم افعلو كذا وكذا والا عليكم الصليب فيطيعو قوله ويفعلو ما يامرهم به بلا عساكر ولا حرب. فقال: بالحقيقة ليس في العالم دين ثابت مثل دين النصارى هو ذا نحن نسفك الدما وننفق الاموال ونخرج الجيوش وما نطاع وهذا الرجل الشيخ الحقير المنظر الذميم الخلقة تطيعه اهل هذه البلاد كلها بكلمة لا غير. ثم قال له وللاساقفة: اقيمو هاهنا حتى اقضى لكم حوايجكم. وخرج من عندهم وهم مسرورين

رحل الى الاسكندرية حيث تفقد سورها الدائر حولها وفحص الزيادات التى أمر بانشائها غداة استيلائه على حكم البلاد. كذلك تفقد صلاح الدين الأسطول بالاسكندرية وأمر بعمارته وتجديد سفنه هوما انصرف حتى أمر باتمام الشغر وتعمير الأسطول، وقد حدث سنة المرا ١ م (٧٧٥هـ)ان أغار الصليبيون على تنيس \_ على بحيرة المنزلة \_ فخشى صلاح الدين أن يكون المقصود بتلك الغارة سبر غور المسلمين تمهيد لغزو مصر من ناحية البحر، لذلك أمر بمضاعفة العناية بتحصين دمياط وتنيس «ورتبت المقاتلة على البرجين بدمياط، وجهزت خمسمائة دينار لعمارة سورها والنظر في السلسلة التي بين البرجين. وعمل تقرير باسم مايحتاج اليه سور تنيس واعادته كما كان في القديم».

كذلك أمر صلاح الدين في العام نفسه ببناء برج بالسويس «ورتبت فيه الفرسان»(1).

#### ٢ . صلاح الدين والصراع ضد الصليبين،

وبعد أن اطمأن صلاح الدين الى قوة تحصين مصر غادرها الى الشام فى مايو سنة ١١٨٢م (٥٧٨هـ) ليقوم بحركة جهاد شاملة ضد الصليبين. وكانت هذه آخر مرة يرى فيها صلاح الدين وجه القاهرة، اذ قدر له أن يظل بعد ذلك ببلاد الشام «ولم يعد بعدها الى مصر حتى أدركه الحمام» (٢).

<sup>(</sup>١) أبو شامة: كتاب الروضتين، ج١، ص ٢٦٨- ٢٦٩، المقريزي كتاب السلوك، ج١، ص ٧٢-٧٤.

<sup>(</sup>٢) أبو شامة: كتاب الروضتين، ج٢، ص٢٨، المقريزى: كتاب السلوك، ج١ ص٧٧.

بما سمعوه منه، ثم ان يونس الراهب، الذي كان رفع على البطرك، عرف مكانهم فجا اليهم مسرعا كالطير، ولما يعلمو به حتى دخل وصار بينهم وقال للبطرك: هوذا قد اعاد الرب لك طقسك واريد ان تجعلنى اسقفا. فقال له البطرك: اذا اراد الرب فانا اجعلك. وكان ابن اخيه الذي هو خاييل اسقف سخا حاضر هناك وهو خصم يونس الراهب فخاطبه ايضا بما اغاضه [اغاظه] حتى طلع فوق سور الدير وصاح: انا بالله وبالحاكم انا مظلوم انا



ومع أن صلاح الدين اتخذ دمشق مركزا لعملياته الحربية في ذلك الدور، الا أنه اعتمد اعتمادا واضحا على موارد مصر واموالها وقوتها البحرية بالذات في تنفيذ سياسته. ومن ذلك أنه حدث في العالم السابق أن أرناط الصليبي صاحب الكرك اتجه من أيلة في عدة سفن في البحر الأحمر مستهدفا الاغارة على الحرمين الشريفين في الحجاز وهدم مقام النبي محمد في المدينة المنورة. وعندئذ أرسل صلاح الدين مسرعا الى أخيه العادل الذي ينوب عنه في مصر يأمره بمطاردة الصليبين في البحر الأحمر والحيلولة بينهم وبين تنفيذ أهدافهم. وكان أن خرج الأسطول المصرى في البحر الأحمر مطاردا السفن الصليبية، حتى لحق بها عند الحوراء على ساحل الحجاز في مقابلة المدينة، فظفر المصريون بالصليبيين وأحرقوا سفنهم، ومن نجا منهم من القتل حملوه أسيرا الى مصر حيث تم استعراضهم في شوارع مصر والقاهرة. هذا وان كان أن طفسه قد تمكن من الفرار في قلة من رجاله (١).

وازاء تلك الاستفزازات من جانب أرناط الذى استغل موقع امارته ليقطع طريق الاتصال البرى بين مصر والشام، ويغير على القوافل الآمنة رغم ما كان بين المسلمين والصليبيين من هدنة، قرر صلاح الدين أن ينصرف بكليته إلى الفرنج. وقد بدأ صلاح الدين بعدة مناوشات

<sup>(</sup>۱) ابن واصل: مفرج، ج۲،ص۲۷ وما بعدها، رحلة ابن جبير، ص ۲۹-۳۰ (القاهرة، ۱۹۵۵)، أبو شامة: كتاب الروضتين، ج۲،ص۳۵وما بعدها.



نقود صلاح الدين

مظلوم خذ لى حقى. فخافت الاساقفة وجرى بينهم وبين خاييل الاسقف خصومة عظيمة وقالو له: أنت سبب هذا البلا كله وكلما نالنا من هدم البيع ولباس الغيار والهوان وغيره انت اصله وتريد ايضا تجدد شيا اخر حتى يكون الاخر اشر من الاول. ولم يزالو حتى سكن غضب يونس الراهب والزمو البطرك ان جعله اغومنس والبسه القلنسوة السودا ووعده بجميل. ثم ان الملك الحاكم [بأمر الشيا جا اليهم ومعه سجل عظيم بفتح الكنايس

ادرك بعدها الصليبيون نوايا صلاح الدين فعبئوا قواتهم ضده، ولكنه نجح فى أن ينزل بهم هزيمة كبرى فى موقعة حطين سنة ١٩٨٦م (١٩٥٩هـ)، وهى الموقعة التى انتهت بالقضاء على الجيش الصليبي بأكمله بين قتلى وأسرى. وكان من جملة الأسرى جاى لوزجنان ملك ملكة بيت المقدس الصليبية فيضلا عن أرناط صاحب حصن الكرك، الذى عوقب على جرائمه ضد المسلمين بالقتل (١)، وسرعان ما تتابعت انتصارات صلاح الدين، فاتجه أولا للاستيلاء على الموانى الساحلية ليحرم الصليبيين من أيه معونة تأتيهم من غرب أروربا عن طريق البحر. وكان ان استولى على عكا والناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية، فى حين زحف أخوه العادل على رأس الجيش المصرى واستولى على يافا. وفى الوقت الذى استولى الجيش المصرى على عروت وجبيل وصوفند وصيدا، واصل صلاح الدين تحركاته على الساحل فاستولى على بيروت وجبيل وعسقلان. وبعد ذلك أدرك صلاح الدين أن دور بيت المقدس قد حل بعد أن حرمها من واجهتها البحرية، فنجح فى الاستيلاء عليها فى اكتوبر سنة ١١٨٧م (٥٠٠).

ثم كان ان اتجه صلاح الدين بعد ذلك الى تقليم أظافر الصليبين في شمال الشام. واذا

<sup>(</sup>۱) ابن شداد: النوادر السلطانية، ص ۱۲۵ (القاهررة، ۱۹۹۲)، عماد الدين الأصفهاني:، ص ۲۳ (القاهرة، ۱۳۲۲هـ).





نقود الملك العادل وعليها اسم الخليفة العباسي الناصر

كانت مدينة صور قد استعصت عليه بعد أن تجمعت فيها البقايا الصليبية التي تركها صلاح الدين تخرج آمنة من المدن التي استولى عليها، فانه نجح في الاستيلاء على كثير من المدن والقلاع والحصون التابعة لامارتي طرابلس وانطاكية الصليبيتين مثل هونين وصفد وكوكب وبانياس وجبلة واللاذقية والقصير وبغراس ودربساك حتى غدت امارتا طرابلس وانطاكية مقصوصتي الجناح، على قول أحد المؤر خين المعاصرين (١).

على أن الانتصارات التى حققها صلاح الدين على الصليبين استثارت الغرب الأوروبى، فخرجت الحملة الصليبية الثالثة الى الشام. ورغم ما أصاب جيوش المسلمين عندئذ من انهاك، فقد صمد صلاح الدين امام جيوش الصليبيين، ودارت بين الطرفين أحداث ووقائع مثيرة، وانتهت بفشل ريتشارد قلب الأسد فى استرداد مدينة بيت المقدس، فعقد صلح الرملة مع صلاح الدين سنة ١٩٩٢م. (٨٨٥هـ)، وبمقتضاه صارت للصليبين فى فلسطين المنطقة الساحلية من صور الى يافا، وما عدا ذلك بما فيه بيت المقدس ظل بأيدى صلاح الدين. وقد احتفظت دولة الصليبين باسم عملكة بيت المقدس وان غدا مركزها فى عكا. إما صلاح الدين فلم يلبث أن توفى بعد مرض قصير فى دمشق فى مارس سنة ١٩٩٣م (٩٨٥هـ) (٢).

<sup>(</sup>١) ابو شامة: كتاب الورضتين، ج٢، ص١٣٢ - ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) ابن شداد: النوادر السلطانية، ص ٤١٠٠٠٠.

# لجميع النصارى الذى في كورة مصر.

وفى السنة التى كان فيها الخلاص واطلاق العماير فى الكنايس ظهر امرا عجيب وذلك ان الحاكم [بأمر الله] كان يطوف بالجبال [الشرقية = المقطم] التى بظاهر مصر فى الليل والنهار ومعه تلتة ركابية أو ركاب واحد، فلما كان فى ليلة من الليالى بلغ الى حلوان ومعه ركابى واحد فنزل عن دابته وقال للركابى عرقب هذا الحمار ففعل ما امر



نقود الملك الكامل وعليها اسم الخليفة العباسي المستنصر

## ٣. مصر في عصر خلفاء صلاح الدين:

ترك صلاح الدين عند وفاته فراغا ضخما، لم يستطع أحد من أبنائه أو أهل بيته أن يملأه في سهولة. وكان أن انقسمت الدولة الأيوبية الكبيرة في مصر والشام وأطراف الجزيرة الى الملك ووحدات سياسية بين أبناء البيت الأيوبي (١). وعلى رأس هذه الوحدات السياسية التي انقسمت اليها الدولة الأيوبية ظلت مصر تتمتع بمكان الصدارة بحكم ما توافر لها من امكانات بشرية ومادية وحربية فضلا عن اتساع رقعتها. ويفسر هذه المكانة الخاصة التي انفردت بها مصر أن صاحبها الحتص بلقب سلطان في معظم الحالات، دون بقية الوحدات الأيوبية التي لم يحظ أصحابها الا بلقب ملك، ومعنى ذلك أن صاحب مصر من بني أيوب كانت له غالبا الزعامة العليا على بقية ملوك البيت الأيوبي. ومهما تكن هذه الزعامة اسمية في بعض الحالات، فانها تشهد على الدور البارز الذي كان على مصر أن تنهض به في تلك الفترة المضطربة، بسبب ما قام من منازعات وخلافات وحروب بين أبناء البيت الأيوبي بعضهم وبعض من ناحية، وما قام بينهم وبين الصليبيين الذين ما فتنوا يعملون من حصونهم وقواعدهم ضد المسلمين في بلاد الشام من ناحية أخرى.

وقد تعاقب في حكم مصر بعد وفاة صلاح الدين ستة حكام من البيت الأيوبي هم:

(١) ابن الاثر: الكامل، حوادث ٥٨٩هـ، عماد الدين الاصفهاني: الفتح القسي، ص ٣٥٨ وما بعدها.

به، فقال له امضى الى القصر ودعنى انا هاهنا فمضى كما امره، فلما اصبح اهل القصر ولم يجدوه فطلب فى كل موضع فلم يوجد ولا عرف له خبر، وكان له ولد صغير واخت [ست الملك] فضبطت الملك سنتين الى ان كبر ولده الطفل فاجلسوه ملكا واسموه الظاهر لا عزاز دين الله(\*) واسمه الذى يعرف به على وكنيته ابو الحسن فلم يتعرض الى شيا من اعمال ابيه، وكان فى ايامه هدو وسلامة عظيمة واقام ستة عشر سنة ملكا،

(\*) جلس الظاهر على كسرسى الخلافة في يوم عيد الأضحى في العاشر من ذى الحسجسة سنة 113هـ = مارس ٢٠١١م، أي بعد مصرع والده بستة أسابيع،



وكان عمره وقتذاك سبعة عشر عاماً، وكان لعمته ست الملك نفوذ كبير عليه فجعلته يتبع مياسة متسامحة مع كل المصريين وأصلح من الشنون الملك تحكم من خلف سستار الملك تحكم من خلف سستار المطاهر مدة ثلاث سنوات حتى ماتت سنة \$1\$هـ= ٢٠٢٣م.

وكان دين النصارى مستقيم واهله مكرمين، وبنيت البيع فى ايامه حتى اعيدت لما كانت عليه وافضل، ولم يزل البنا فيها والعمارة متصلة الى السنة التى كتبت فيها هذه السيرة وهى سنة سبع ماية سبعة وستين للشهدا، ولم تزل الناس منذ غيبة الحاكم والى انقضى مدة ولده يقولون انه بالحياة وكثير كانو يتزايو بزيه ويقول كل واحد منهم انا الحاكم، ويظهرو للناس فى الجبال حتى ياخذو منهم

وطوال العصر الأيوبى الذى استمر بعد صلاح الدين أكثر من نصف قرن، استمرت مصر تنهض بدورها القيادى فى منطقة الشرق الأدنى، فرغم المنازعات التى دبت بين بنى أيوب بعضهم وبعض فقد بقيت مصر تمثل قلعة الصمود ضد الخطر الصليبى من ناحية، والقبلة التى يتجه اليها أهل الشام وحكامها للخلاص من الأخطار الداخلية والخارجية التى حاقت بهم فى ذلك الدور من ناحية أخرى.

وهكذا لم تتخل مصر عن دورها الرائد في المنطقة، مع استمرار تفاعل عديد من التيارات الداخلية بين أرجائها. وقبل أن نتطرق الى دور مصر في التصدى للحركة الصليبية بعد صلاح الدين، يصح أن نلقى نظرة عامة سريعة على أوضاعها في العصر الأيوبي .

#### ٤- نظم الحكم والادارة والمالية في العصر الأيوبي:

لما كان صلاح الدين كثير التغيب عن مصر بسبب انشغاله بأمر الجهاد في الشام فانه صار عليه أن يترك شخصا يعتمد عليه في حكم مصر ورعاية شئونها أثناء غيابه. لذلك استحدث صلاح الدين في مصر وظيفة النائب، وهو الذي ينوب عن الحاكم وقد أناب صلاح الدين عنه في حكم مصر طوال تواجده في بلاد الشام \_ أخاه العادل سيف الدين مما يعتبر البداية الحقيقية لنشأة وظيفة نائب السلطنة في العصر الأيوبي (١). ومن الواضح أن انشاء وظيفة نائب

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن العادل سيف الدين لم يلقب أثناء نيابته عن أخيه صلاح الدين في حكم مصر بلقب=

الدنانير، وكان انسان من شبرا كلسا " يسما شروط نصرانى ثم اسلم وتعلم السحر وصار حاذقا به وكان قوم يشهدو انه كان يمشى معهم ولوقته يغيب عنهم، وكان يشبه الحاكم حتى كلامه لكنه اطول منه قليل وسمى نفسه ابو العرب وتبعه قوم يمشو معه ويتتلمذو له وكان ينفذهم الى الاغنيا بكتبه ياخذو له منهم المال ويقول لهم انا اعيد لكم العوض عند رجوعى الى مملكتى، ومن لقيه وقال له انت سيدنا الملك ضربه وقال له ما تحفظ

(\*) شبرا كلسا: من المدن المندرسة كانت تابعة لكفسر الشيخ وبالبحث عنها وجد أن زمامها أضيف في تاريخ سنة ١٢٢٨هـ على أراضي ناحية سيدى غازى. وكانت قبلها تسمى دير شبرا كلسا. ويوجد محلها الآن عزبة سيدى محمد أبو شعيشع، وبذلك اختفى اسم شبرا كلسا.

السلطان في العصر الأيوبي أضعف من أهمية الوزير. فالوزارة التي كان لها شأن كبير في العصر الفاطمي، انحطت مكانتها في العصرين الأيوبي ثم المماليكي، بعد أن استحوذ نائب السلطنة على ماكان للوزير من سلطات. وهكذا غدا الوزير في العصر الأيوبي «وزير تنفيذ» لا غير، أي يقتصر عمله على مجرد تنفيذ ما يأمر به السلطان، حتى أن بعض خلفاء صلاح الدين استغنوا أحيانا عن وظيفة الوزير.

وبالاضافة الى وظيفة الوزارة وجدت وظائف أخرى سامية فى الدولة الأيوبية، بعضها يختص بالبلاط والبعض الآخر يختص بالدواوين. فمن وظائف البلاط وظيفة الحاجب الذى يقوم بادخال الناس على السلطان. ووظيفة الاستادار الذى ينظر فى ادارة البيوت السلطانية، ووظيفة الدوادار الذى يقوم بابلاغ الرسائل ورفع القصص والشكاوى الى السلطان، والحصول على توقيعة على المراسيم والمناشير السلطانية. بالوزارات ووظيفة ناظر الخاص، المكلف برعاية شنون السلطان المالية.

وقد وجد بمصر في ذلك العصر عدد كبير من الدواوين \_ أشبه بالوزارات اليوم، قامت بتصريف مختلف شنون الدولة، مثل ديوان الانشاء وديوان بيت المال، وديوان الجيش. ولكل

<sup>=</sup> انانب السلطان، لأن صلاح الدين نفسه لم يتخذ في حياته لقب سلطان، وانما أضفى عليه المؤرخون والمعاصرون هذا اللقب تكريما له.

راسك، واقام بمصر هكذا عشرين سنة وهو متستر حتى ظن أكثر الناس بمصر انه الحاكم وانه يخفى نفسه لامر مكتوم لا يعرفه الا هو، ولم يزال كذلك الى ايام معد المستنصر بالله فخرج الى البحيرة ونزل عند رجل بدوى من بنى قرة يعرف بمفرج ابن تمام فضرب له البدوى خيمة واقام عنده سنتين وهو يتظاهر بافعال الانبيا كذبا وعليه ثياب زرية كالزهاد، وكان يدفع للبدوى ثيابا طايلة وسلاحا حسنا، فاذا قال له البدوى لماذا لا تلبس

من هذه الدواوين ناظر - أى رئيس - وميزانية خاصة، وعدد من الموظفين يتبعون الناظر وينفذون أوامره. وكان ابن مماتى المصرى المتوفى سنة ١٢٠٩هـ(٢٠٦هـ) ناظر لديوان بيت المال فى أوائل العصر الأيوبى وألف كتابا مستفيضا بعنوان «قوانين الدواوين» تكلم فيه باسهاب عن الدواوين والوظائف الادارية فى مصر فى العصر الأيوبى (١).

يضاف الى ذلك عدد من الوظائف فى الدولة بعضها ذو صبغة ادارية مثل والى القاهرة والبعض الآخر ذو صبغة دينية مثل قاضى القضاة والمحتب.

وجدير بالذكر ان صلاح الدين كان شافعى المذهب، ولذا حرص على أن يكون قاضى القضاة شافعيا. وظل الشافعية يتمتعون بذلك التكريم حتى أوائل دولة المماليك عندما عين السلطان بيبرس قاضيا للقضاة من كل مذهب عددهم أربعة يمثلون المذاهب السنية (٢).

أما فيما يتعلق بالنظم المالية، فإن العصر الأيوبي شهد تحولا من النظام التقدى الى النظام الاقطاعي. ومن الثابت في تطور النظم الاقطاعية في الشرق والغرب في العصور الوسطى أن الاقطاع اتخذ طابعا حربيا في بعض الدول التي خيم عليها الطابع الحربي. ذلك أن الحكام

<sup>(</sup>١) ابن مماتي : كتاب قوانين الدواوين (تحقيق عزيز سوريال عطية، القاهرة ١٩٤٣).

<sup>(</sup>٢) المقريزى: كتاب المواعظ والاعتبار،، ج٢، ص ٣٤٤ (بولاق)

من هذا الثياب الفاخرة فيقول له حتى يجوز عنى القطع الذى اخاف، وبهذا الكلام كان يدخل عليهم ويلهو بهم، يعنى بمفرج ابن تمام القرى وبجماعته وغيرهم من النسا، وكانو يدخلو اليه ويصقعو له ويسلمو عليه كما يسلم الناس على الملوك الخلفا فنهاهم عن ذلك وتوهم انه يريد كتمان امره الى الوقت الذى يريد اظهاره فانتشر خبره فى ديار مصر كلها حتى ضجت المملكة واضطربت، فخاف شروط على نفسه وهرب من

والملوك كانوا يجدون أنفسهم فى حاجة الى محاربين وفرسانا مزودين بالسلاح والخيول، مما يتطلب أموالا ونفقات لاتتحملها مواردهم، فيعمدون إلى توزيع أراض فى صورة اقطاعات على الامراء والاجناد مقابل ما يؤدونه من خدمات عسكرية للحكام. ولم يكن هذا الاقطاع وراثيا، وانما صار للمقطع أن يتمتع بالأرض المقطعة له طالما يؤدى الخدمة العسكرية المتفق عليها فى شروط الإقطاع. وما كاد صلاح الدين يوطد أقدامه فى مصر حتى قام «باقطاع البلاد والتوقيع بها على الأجناد»(١). وقد حرص خلفاء صلاح الدين من حكام بنى أيوب على ترسيخ قواعد النظام الإقطاعى فى مصر، فوزعوا الأرض اقطاعات على أمرائهم وأجنادهم والماليكهم واختصوا أولادهم بالاقطاعات الكبرى.

ولا شك فى أن انتقال النظام المالى فى الدولة الأيوبية من الاقتصاد النقدى الى الاقطاعى أدى الى ضعف ثم زوال ديوان المال، ليحل محله ديوان جديد اختص بالنظر فى جميع شئون المالية من ايرادات ومصروفات، سمى ديوان النظر. وقد واجهت مصر فى بداية الدولة الأيوبية ضائقة مالية بسبب هروب الذهب منها نتيجة لعدم استقرا الأوضاع فى أواخر العصر الفاطمى.

ولكن صلاح الدين واجه الموقف في حزم وسك عملة ذهبية جديدة كاملة العيار حازت

<sup>(</sup>١) ابو شامة: كتاب الروضتين في أخبار الدولتين، ج٢، ص ١٦ ( القاهرة ١٢٨٧ هـ.).

عند البدوى [مُفرج] واختفى فى موضع لم يعرفه احد واقام مختفى الى ايام الاب انبا شنوده البطرك فكتب اليه وتلاها به حتى انفذ اليه مالا.

فاما الاب انبا زخارياس البطرك فانه اقام بعد اجتماعه بالحاكم في هدو وسلامة بقية ايامه وكانت مدة بطركيته ثمنية وعشرين سنة منها قبل زمان الاضطهاد سبع سنين وبعد بنا البيع اثنى عشر سنة وتنيح في سنة سبع ماية وثمنية واربعين

ثقة المتعاملين. على أنه يبدو أن أعباء الحرب الطويلة التى شنها صلاح الدين صد الصليبين الجأته سنة ١١٨٨م (٥٨٣هـ) الى ضرب درهم نصفه من الفضة ونصفة من النحاس فضاق الناس بهذه الدراهم الرديئة، مما جعل السلطان الكامل الأيوبي يصدر فلوسا نحاسية. وبالجملة فان أحوال النقد ظلت مضطربة أيام الأيوبيين، بسبب العبء الكبير الذي تحملته مصر في الدفاع عن الاملاك الايوبية في منطقة الشرق الأدنى ضد الصلبيين، مما أثر تأثيرا واضحا في النشاط الاقتصادي داخل البلاد(١).

#### ٥ النشاط الاقتصادي في العصر الأيوبي:

اعتمدت مصر فى حياتها الاقتصادية ـ طوال تاريخها ـ على الزراعة بوجه خاص. فبالزراعة اشتغل غالبية أهلها، وعلى الانتاج الزراعى عاش معظم سكانها. والمعروف ان مصر لم تستخدم الرى الدائم لأول مرة الا فى القرن التاسع عشر للميلاد، ولذلك اعتمدت الزراعة فى العصور الوسطى ـ ومن جملتها العصر الأيوبى ـ على رى الحياض، بمعنى تقسيم الأراضى الزراعية الى حياض كبيرة تغمر بمياه الفيضان مدة كافية حتى اذا ما انحسرت عنها مياه

<sup>(</sup>١) حسنين محمد ربيع: النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين ،ص ٩٤وما بعدها(القاهرة، ١٩٦٤).

للشهدا ودفن في كنيسة السيدة ببني وايل المعروفه بكنيسة الدرج [بابليون الدرج].

ثم هاج على كنيسة السريان الموافقين لنا فى الامانة المستقيمة فى المشرق بلا عظيم حتى ان بطركهم نفى من كرسيه ومات فى النفى. وذلك انه كان على كرسى انطاكية السريان اليعاقبة اخوتنا ابا قديس يسمى يوحنا ابن عبدون حتى انه ضاها الابا القديسون الاولين وعمل ما سنذكره،

الفيضان تبذر فيها البذور. ولا شك في أن اتباع هذه الطريقة أدى الى جعل البلاد والعباد تحت رحمة الفيضان. فاذا جاء مستوى الفيضان طبيعيا تمكن الناس من زراعة الأراضى في أطمئنان، وظهر المحصول طبيعيا في مقداره وأثمانه، أما اذا جاء الفيضان منخفضا فمعنى ذلك ضعف المحصول وارتفاع أسعار الغلال، مما يترتب عليه حدوث المجاعات وانتشار الأوبئة في البلاد.

وفى ضوء هذه الحقيقة يمكن تفسير ما حدث بمصر فى تلك العصور من أزمات اقتصادية. ومن أمثلة ذلك ما حدث سنة ١٢٠١م (١٩٥هـ) فى عهد السلطان العادل الأيوبى اذ يروى المؤرخ ابن تغرى بردى انه هكان هبوط النيل.. واشتد الغلاء والوباء بمصر، فهرب الناس الى المغرب والحجار واليمن والشام، وتفرقوا وتمزقوا كل ممزق...، ثم يروى المؤرخ كيف كان الناس خلال تلك الأزمة يأكلون لحوم أبنائهم بدافع الجوع، فيذبح الرجل ولده، وتساعده أمه فى طبخه وشيه!!. ومهما يكن فى هذه الأوصاف من مبالغات فانها تدل على سوء أحوال البلاد وأهلها، وما كانت تتعرض له من ظروف اقتصادية عصيبة عند انخفاض الفيضان (١).

ولاينتظر في مثل هذه الأوضاع أن يحيا الفلاح حياة آمنة مستقرة، طالما كان تحت رحمة الطبيعة من ناحية وتحت رحمة الحكام والاقطاعيين من ناحية أخرى.

<sup>(</sup>۱) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، ج٦، ص١٧٣.

وذلك ان ابانا [آباءنا] البطاركة السريان لم يكونو يتمكنو من السكن في مدينة انطاكية منذ زمان الاب ساويرس خوفا من الروم ولا يدنو بالجملة من اعمالها، وكان هذا القديس ساكن في دير قريب ملطيه، وكان بداية امره انه كان سايح في الجبل الاسود وكان حسن السمعة عند كل احد كما هو مكتوب في الانجيل المقدس ليس تخفي مدينة وهي مبنية على جبل»، وكان بجواره راهب يتعبد ايضا هناك اسمه يوحنا فلما تنيح اثناسيوس بطرك

واذا كانت الطبيعة تشدد قبضتها على الفلاح حينا وترحمه أحيانا، فان الحكام كانوا لا يرحمونه في الغالب، فاثقلوا عليه الالتزامات والرسوم، ولم يتهاونوا في جمع المفروض عليه من ضرائب وأموال.

وبالاضافة الى الزراعة أسهمت الصناعة والتجارة فى تدعيم النشاط الاقتصادى فى مصر فى العصر الأيوبى. فمن الصناعات التى ازدهرت فى ذلك العصر صناعة المنسوجات الكتانية والحريرية والقطنية والصوفية، وكانت أهم مراكز هذه الصناعة الفسطاط وتنيس (قبل أن يدمرها الملك الكامل الأيوبى سنة 1777 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 177 = 17

أما من ناحية التجارة فان الحروب الصليبية أسهمت بشكل واضح في تنشيط التبادل التجارى بين الشرق والغرب، وخاصة أن القوى البحرية الايطالية وعلى رأسها البندقية وجنوا وبيزا \_ رأت في الانفتاح الذي أتاحته الحروب الصليبية على الشرق فرصة لتدعيم نشاطها

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ١ ج١، ص ١٠٢.

انطاكيه في زمان انبا فيلا ثاوس بطريرك سكندرية وكانت افعاله مثل افعال سميه اثناسيوس الكبير بالحقيقة. وقال عند نياحته ان هذا القديس يوحنا ابن عبدون يجلس بعده على كرسى انطاكيه. فلما تنيح طافو عليه، ومن قبل وصولهم بيوم عرف صديقه الراهب الذي كان بجواره ما اظهره له الروح القدس وقال له: في غد يجونا قوم ياخذو واحد منا يجعلوه بطرك الكرسى فترا ان نقوم نمضى من هاهنا ليلا [لئلا] يجدونا. قال له نمضى من هاهنا ليلا [لئلا] يجدونا.

التجارى مع بلدان الشرق الادنى. وهنا نلاحظ أن العداء لم يظل مستحكما بين المسلمين والصليبين طوال عصر الحروب الصليبية وانما كانت جذوة الحروب تشتعل حينا وتخمد نارها أحيانا.

وفى الفترات التى كان يتوقف فيها القتال حدثت اتصالات حضارية ومعاملات اقتصادية على جانب خطير من الأهمية بين المسلمين والصليبيين. وقد عبر صلاح الدين عن هذه الحقيقة فى احدى رسائله التى جاء فيها ٥.. ومن هؤلاء الجيوش البنادقة والبيازنه (من مدينة بيزا الايطالية) والجنوية، كل هؤلاء تارة يكونون غزاة لاتطاق ضراوة ضرهم ولا تطاق شرارة شرهم، وتارة يكونون سفارا يحتكمون على الاسلام فى الأموال المجلوبة عنهم يد الحكام المرهوبة..ه.

ولم تفلح المراسيم التى أصدرتها البابوية لمنع التجار الأوربيين من التعامل التجارى مع المسلمين فى الشرق الأدنى، اذ أدى حرص الجمهوربات التجارية الايطالية على مواصلة نشاطها التجارى الى سعيها لتجديد المعاهدات الاقتصادية مع السلطان العادل بعد وفاة صلاح الدين. كذلك أدت سياسة التودد التى اتبعها العادل والكامل الى اتجاه كثير من التجار الأوربيين بسفنهم نحو شواطئ مصر وكان ان شهدت الاسكندرية ودمياط ــ بصفة خاصة ــ نشاطا تجاريا واسعا نتيجة للامتيازات التى منحها سلاطين الأيوبيين لتجار المدن الايطالية حتى أنه وجد

الراهب يوحنا: لماذا نهرب ان كان الرب قد دعا احدنا لهذا الامر فالى اين نهرب من بين يديه. قال له ذلك الاب القديس: اما انا فما اطيق هذا الامر ولا اصلح له فان كنت انت تقدر عليه فابقا مكانك وامضى انا اختفى الى ان يجوز عنا هذا الغضب الذى قد جانا ليخرج احدنا من هذا الانفراد الطوبانى الذى انا اوثره. ومضى هاربا من هناك وبقى يوحنا الراهب موضعه، فلما كان بالغداة وصل الى الدير من يطلب يوحنا القديس

بميناء الاسكندرية في شتاء سنة ١١٨٧ ـ ١١٨٨م (٥٨٣هـ)(١) سبع وثلاثون سفينة ايطالية تجارية، وهو عدد ضخم بالنسبة لفصل الشتاء بالذات.

أما التجارة الداخلية فكانت لاتقل نشاطا في العصر الأيوبي، حتى ان الرحالة ابن جبير الذي زار مصر في ذلك العصر، وصف مدنها الداخلية مثل منفلوط وأبي تيج وغيرها فقال بأن «فيها الأسواق وسائر ما يحتاج اليه من المرافق» (٢). وتشهد كتب الحسبة التي ألفت في العصر الأيوبي مدى النشاط التجارى الداخلي في ذلك العصر، وعلى ما كان هناك من اشراف دقيق على الأسواق والباعة (٣).

# ٦. الحياة الاجتماعية في العصر الأيوبي:

جاءت الدولة الأيوبية في مصر من الناحية الزمنية بين دولتين اتصفتا بالبذخ وامتازت الحياة الاجتماعية فيها بالاسراف والمبالغة في احياء الحفلات، هما الدولة الفاطمية والدولة الممالكية. ولكن دولة الأيوبيين احاطت نشأتها ظروف غير الظروف التي احاطت بالدولة السابقة لها أو

<sup>(1)</sup> Heyd: Hist. du Commerce du Levant, Tome II, PP. 391 - 399.

<sup>(</sup>٢) وحلة ابن جبير، ص ٣٦ (تحقيق حسين نصار، القاهرة ١٩٥٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة تأليف الشيزرى (تحقيق الباز العريني ١٩٤٦).

فطافو عليه في الجبل فما وجدوه، فلما انتهو الى الموضع الذى ذلك الراهب فيه مقيم وجدوه لانه كان مشتهى لذلك فاخذوه وفيما هم نازلين من الجبل ماضيين به الى حيث الجماعة راو في طريقهم شجيرة فمالو اليها يستظلوا تحتها، فضرب عود من الشجرة عين يوحنا الراهب فقلعه فصار أعور من ساعته، فتعجبو واستعلمو منه قضية حاله فاعترف لهم بما جرى بينه وبين القديس يوحنا ابن عبدون وانه اشتهى هذا الامر وذاك زهد فيه، فلما عرفو

الدولة اللاحقة بها، اذ ولدت الدولة الأيوبية في وقت كان الصليبيون بالشام أشد ما يكونون قوة وعنفا، حتى هدد خطرهم بابتلاع الشرق الادنى، ليس في الشام فحسب، بل أيضا في مصر والحجاز. اذ غلبت فكرة الحروب على السلاطين، مما لم يترك مجالا للتوسع في الاحتفالات وحياة الترف. واذا توافر الوقت أحيانا في العصر الأيوبي لحياة الترف، فان المال لم يتوفر عندنذ، لأن حراسة القوافل وتحصين المدن والقلاع واعداد الجيوش وبناء السفن والأساطيل وصناعة العدد والآلات الحربية... كل ذلك كفيلا بأن يستنفذ كل درهم في خزانة سلاطين بني أيوب. وحسبنا أن أول ما فكر فيه الخليفة المعز لدين الله الفاطمي عند وصوله الى مصر كان العناية بقصوره وصلاح وتعمير القاهرة بالأسواق والمنشآت ورعاية الحفلات الدينية والمبالغة في احيانها، في حين كان أول ما اهتم به صلاح الدين هو تحصين البلاد وبناء القاهرة وسور القاهرة وتقوية استحكمات النغور.

وبينما نقرأ عن خلفاء الفاطميين وسلاطين المماليك في مصر أن كلا منهم مات تاركا في خزائنه أكوام المال وعديد التحف، اذا بكتب التاريخ المعاصرة تروى أن صلاح الدين مات ولم يترك دينارا...» لقد استنفذت الحروب كل دينار في خزانة مصر (١١).

<sup>(</sup>١) المقريزي: كتاب السلوك، ج١ ص١١٣ ـ ١١٤ .

صفه الحال تركوه ومضو الى الجماعة واعلموهم بذلك فقوى عزمهم على طلب ذلك القديس اين ما كان، فلم يزالو يطوفو ويبحشوا عنه الى ان وجدوه بمشية الله بعد ان تعبو، فامتنع عن المضى معهم فاخذوه غصبا واوسموه بطركا واجلسوه على الكرسى فلم يتغير في مدة بطركيته عن تواضعه وعبادته.

وكانت الاموال تحمل اليه برسم الصدقات ولا



الحمله الصليبية الاولى كان معظمها من الفلاحين الباحثين عن حياة افضل من حياتهم في اوربا

يبقى منها الا قوت يومه ويدفع الباقى للمستورين والفقرا، فاتت اليه امراة ذات يوم ومعها دنانير كثير فى صرة كبيرة فجعلتها عند قدميه وقالت له: يا ابى السيد هذه الدنانير بركة احضرتها فانعم على بقب ولها وبارك على واصرفها في لوازمك وللمستورين، فاجابها بصوت خفى وقال لها: الرب يقبل ذلك منك يا ابنتى. فوقفت منتظرة له ان يقول لها شيا اخر اكثر من هذا مما يدعوا لها من الدعا والكرامة كما جرت العادة لغيره ممن الدعا والكرامة كما جرت العادة لغيره ممن

### ٧- الحياة الدينية والعلمية في العصر الأبوبي:

كان أهم ما اتصفت به الحياة الدينية في العصر الأيوبي هو القضاء على آثار المذهب الشيعي قد الشيعي وتدعيم المذهب السني في أنحاء مصر. وإذا كانت بعض بقايا المذهب الشيعي قد ظلت قائمة في البلاد حتى عصر المماليك، فإن هذه البقايا غدت ضعيفة لا تقوى على الظهور حتى تختفي بعد قليل.

وثمة ظاهرة دينية أخذت تزداد وضوحا في العصر الايوبي هي ظاهرة انتشار التصوف، وما تبعها من بناء منازل للصوفية غير المصريين عرفت باسم الخانقاوات التي بناها ودعمها صلاح الدين. ويفهم مما كتبه المقريزي ان صلاح الدين انشأ خانقاه سعيد السعداء سنة ١١٧٣هـ (١٩٥هـ) ، وولى عليها شيخا عرف بشيخ الشيوخ، ووقف الأوقاف للانفاق على من فيها من الفقراء (الصوفية) ، كما خصص لهم في كل يوم طعاما ولحما وخبزا، وبني لهم حماما بجوارهم (١). وهو ما لم يكن يتمتع به المصرى الذي يكذ ويكدح ليوفر هذا للصوفية. ولم تلبث ظاهرة التصوف أن أخذت تنتشر في مصر حتى تركت أثرا خطيرا في الحياتين الدينية والاجتماعية على عصر سلاطين الماليك.

وأما دور العلم فعلى رأسها تأتى المدارس التى توسع الأيوبيون فى انشائها فى مصر. قصد محاربة المذهب الشيعى. وقد بلغ عدد المدارس التى أنشاها صلاح الدين فى القاهرة خمس (١) المقريزى: المواعظ والاعتبار ،ج٢ص ١٥٤(بولاق).

يجمع المال ويرغب فيه حتى لو اتاهم انسان بفلس واحد يجلوه ويكرموه لاسيما هذا المال الكثير، فلما طال وقوفها ولم تسمع غير ما قال لها، فخرجت متقمقمة [مغتاظة] فعاد التلميذ الذى خرج ليغلق الباب وقال للبطرك: يا ابى هذا مال كثير جا ات به هذه الامراة فما كانت تستحق ان تدعو لها دعا كثير وتطيب قلبها حتى مضت وهى متقمقمة علينا، وقالت لعل الاب ما علم ما جيت به. فقال له [البطرك]: امضى ردها [أى

مدارس ووقف عليها الأوقاف لتنفق من ربعها وتتمكن من الاستمرار في اداء رسالتها. واستمر سلاطين الأيوبيين في سياسة بناء المدارس، من أهمها المدرسة الكاملية التي أنشاها السلطان الكامل ١٢٢٤م (٢٦٥هـ) والمدارس الصالحية التي بناها الصالح نجم الدين أيوب سنة الكامل ٢٣٤م (٣٣٩هـ). وكانت هذه المدرسة الأخيرة أول مدرسة تجمع بين مذاهب السنة الأربعة.

ومن أشهر شعراء مصر فى ذلك العصر ابن سناء الملك المصرى المتوفى سنة ١٢١٩م (٦٠٨هـ) وقد استكتر من الموشحات وأجاد فيها، وعمر بن الفارض المتوفى فى سنة ١٢٣٥م (٦٣٢هـ) وقد اتصف شعره بمسحة واضحة من التصوف، وبهاء الدين زهير المتوفى سنة ١٢٥٨م (٦٥٦هـ). أما النثر فى ذلك العصر فأتصف باتقان الصناعة اللفظية، والتفنن فى البديع والجناس والسجع والمبالغة فى التنميق، كما يبدو بوضوح فى كتابة عماد الدين الاصفهانى ورسائل القاضى الفاضل(١١).

كذلك شهد العصر الأيوبي نشاطا كبيرا في علوم اللغة، وخاصة النحو والصرف أما علم التاريخ فقد ألفت فيه كثير من الموسوعات وكتب التراجم، مع العناية بصفة خاصة بتسجيل

<sup>(</sup>۱) ياقوت: معجم الأدباء، ج۱۹، ص ۲۰۲، السيوطى: حسن المحاضرة، ج۱، ص ٣٣٧، ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج۱ ص ۱۹٤، ابو شامة: كتاب الروضتين، ج٢ص ٢٤٢.

أحضر الامرأة]. فمضى وردها اليه. وقال [البطرك] للتلميذ: اتينى بميزان. فاحضره له فاخذ قطعة رقعه وكتب فيها: «الرب يقبلهم منك» كمثل ما دعا لها بضمه اولا وجعل الرقعة في كفة الميزان وجعل المال في الكفة الاخرى، وقال للتلميذ: ارفع الميزان. فرفعه فرجحت الرقعة اكثر من المال وطلعت الكفة التي فيها المال ونزلت الكفة التي فيها المرقعة الى اسفل، فقال البطرك للامراة: يا ابتى خذى منهما ما اردتي. فالقت نفسها بين يديه ابتى خذى منهما ما اردتي. فالقت نفسها بين يديه

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

أحداث الصراع بين المسلمين والصليبيين.

## ٨ الجيش والأسطول في العصر الأيوبي،

وفى ختام كلامنا عن أحوال مصر فى العصر الأيوبى ينبغى أن ننوه بالرعاية الفائقة التى لقيها الجيش والأسطول فى ذلك العصر، ذلك ان الدولة الأيوبية جاءت وليدة أحداث الحروب الصليبية، وعاصرت أشد مراحل تلك الحروب ضراوة وعنفا، ولذلك كان لابد وأن يكون الاهتمام بالجيش أول ما استأثر بجهود حكامها.

ويبدو أن صلاح الدين أعاد تنظيم جيشه عدة مرات حتى جعل منه قوة ضاربة، يتألف من فرسان ومشاه، وينقسم الى أطلاب على رأس كل طلب أمير أى ضابط، وبالاضافة الى الجيش الدائم، ضم جيش صلاح الدين فرقا مساعدة من التركمان والأكراد والعرب، وهؤلاء كانوا بمثابة جند غير نظاميين.

أما الأسطول المصرى فكان فى حالة سينة عند قيام الدولة الأيوبية لاهماله فى أواخر العصر الفاطمى، مما عرض شواطئ مصر، فضلا عن التغور الاسلامية فى بلاد الشام، لهجمات خطيرة من جانب الصليبين. لذلك اهتم صلاح الدين بأمر الأسطول، حتى غدا الأسطول المصرى قوة ضاربة منذ سنة ١٧٩هم (٥٧٥هم) تضم أنواعا متباينة من القطع الحربية

وبكت وقالت: اغفر لى يا ابى فانك تعتقد ما عند الله وانا اعتقد ما عند الناس. ثم اخذت تلك الرقعة وجعلتها لها قوة.

وكان ايضا قد خرج الى البحر [النهر] لبنا [لبناء] قنطرة كانت الناس تعبر عليها فانهدمت فسالوه قوما اخيار ان يقف عليها عند الابتدا فى بناها حتى تنالها بركته فاذا راه الناس هناك اجتمعو وتساعدو على بنيانها، ففعل ذلك واجتمع جمعا كبير واقامو ثلثة ايام يبنو فيها ويعملو بفرح

وناقلات الجند والخيول (١). وبفضل هذه القوى تمكن الأسطول المصرى من انزال ضربات قوية بالصليبين في البحرين المتوسط والأحمر، فضلا عن مساعدة صلاح الدين \_ بعد حطين \_ في الاستيلاء على بعض المواني والثغور الشامية.

وعلى الرغم من أن خلفاء صلاح الدين أهملوا أمر الأسطول وفترت همتهم عن العناية إلا أن تعرض مصر لحملتين صليبيتين بحريتيين كبيرتين في النصف الأول من القرن الثالث عشر للميلاد (السابع للهجرة)، جعل سلاطين بني أيوب يفيقون الى رشدهم ويعاودون العناية بأمر الأسطول. وقد ظهر ذلك في الوصية الشهيرة التي كتبها الصالح نجم الدين أيوب لابنه توران شاه والتي جاء فيها «فالأسطول أحد جناحي الاسلام، فينبغي أن يكونوا شباعا..»(٢).

#### ٩. مصر والحروب الصليبية:

يدل الاتجاه العام للحركة الصليبية منذ بداية القرن الثالث عشر للميلاد (السابع للهجرة) على أن مصر بالذات غدت موضع اهتمام دعاة الحروب الصليبية وزعمائها، بعد أن آمن الصليبيون بالشام وأنصارهم في الغرب الأور وبي بأن مصر غدت مركز المقاومة الحقيقة في

<sup>(</sup>١) ابن مماتي: قوانين الدواوين، ص ٣٣٩. ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) النويرى: نهاية الأرب ، ج٢٨، ورقة ٩٢

لنظرهم للبطرك، فلما كملت فى اليوم النالث تزاحم الجمع فى عبورهم عليها فسقط شاب فى البحر وقد كان عرض ذلك البحر تقدير عشرين ذراعا وكان تياره قوى جدا فتقدم الاب بان ينزل يشيله ممن له معرفة بالعوم، فنزع جماعة من الحاضرين ثيابهم ونزلو يطلبوه فلم يجدوه فلم يزالو يغطسو ويفتشو من الساعة السادسة من النهار الى الساعة التاسعة حتى تعبو وضجرو، وبلغ خبره الى امه فخرجت صارخة باكية مثل ارملة مدينة

الشرق الادنى ضد الحركة الصليبية، وأنه منذ نجح نور الدين فى توحيد مصر والشام فى اطار جبهة واحدة، والصليبيون شبه مطوقين بالمسلمين. هذا فضلا عما أثبتته التجارب فعلا من أن الأيوبيين كثيرا ما اعتمدوا على مصر - ذات الموارد البشرية والمالية الضخمة - فى الحصول على الامكانات التى مكنتهم من ضرب الصليبين بالشام.

وبعبارة أخرى فان دعاة الحركة الصليبية والمتحمسين لها وصلوا فى نهاية القرن الثانى عشر وأوائل الثالث عشر الى نتيجة حاسمة لاشبهة فيها ولا جدال حولها، هى أن مفاتيح بيت المقدس توجد فى القاهرة، وأن عليهم البدء بمصر أولا اذا أرادوا تحقيق أهدافهم فى فلسطين والشام، حتى لقد نادوا بأن القاهرة هى الطريق الطبيعى ـ الذى لاطريق غيره ـ للوصول الى بيت المقدس. وظهرت هذه العقيدة بوضوح فى أقوال زعماء الحركة الصليبية ودعاتها، فهم حينا يشبهون مصر بأنها رأس الأفعى وأحيانا يشبهونها بالقلب فى الجسم.. الى غير ذلك من التشبيهات العديدة التى فاضت بها كتب دعاة الحروب الصليبية فى أواخر العصور الوسطى، والتي ان دلت على شىء فانما تدل على ان الصليبين أدركوا أن الخطر الحقيقى الذى هدد والتي من وجودهم وعرقل مشاريعهم فى بلاد الشام انما نبع من مصر بالذات (1).

 نايين، فوجدوه بعد عشرة ساعات واصعدوه وهو ميت، فحملوه الى خيمة الاب انبا يوحنا البطرك وتركوه قدامه ومضو، فقام القديس وصلى وسال الله فيه ففتح الشاب عينيه وقام وخرج من الخيمة حيا والجمع قيام برا، فبادرو اليه وازدحمو عليه لينظرو هذه الاية العجيبة، ولم يقدر يتخلص منهم ويمضى الى بيته الا بعد تعب وجهد عظيم.

الصليبية، فغدت مصر منذ بداية القرن الثالث عشر للميلاد تستأثر بجهود الصليبين، ووضعت الخطط الخاصة بجميع الحملات الصليبية ماعدا النذر اليسير منها ـ منذ بداية القرن الثالث عشر ـ على أساس الاتجاه ضد مصر. ومن ذلك أن حملة صليبية كبرى تجمعت في الغرب الأوروبي في أوائل القرن الثالث عشر لمحو آثار حروب صلاح الدين في الشرق واغتصاب بيت المقدس مرة أخرى. وكان أن تقرر ان تكون مصر بالذات هدف هذه الحملة بغية انزال ضربة قاصمة بها بوصفها مركز المقاومة الحقيقي ضد الصليبين بالشام وانخزن الكبير الذي استمد منه الأيوبيون مواردهم البشرية والمادية في محاربة الصليبين. وبعد أن تحددت وجهة الحملة نهائيا، اتصل الصليبيون بالبندقية لتقوم باعداد السفن اللازمة لنقل الصليبيين الى شواطئ مصر. لكن البنادقة الذين كانوا يغلبون دائما مصالحهم الاقتصادية والتجارية على الصالح مصر. لكن البنادقة الذين كانوا يغلبون دائما مصالحهم الاقتصادية والتجارية على الصالح الصليبي انحرفوا بالحملة الصليبية سنة ٢٠٢٤ نحو القسطنطينية، وهاجم الصليبيون تلك المدينة المسيحية، واستولوا عليها بحجة سياسة الدولة البيزنطية في عرقلة المشاريع الصليبية بالشرق (١).

ولكن اذا كانت الحملة الصليبية قد خرجت عن طريقها الموضوع لمهاجمة مصر ، فان ذلك لم يصرف أصبحاب المشاريع الصليبية في الشرق والغرب عن سياستهم مما جعل مصر (١) سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية، ج٢، ص٧٣٣ وما بعدها (طبعة ١٩٨٦).

سورية وغيرها حتى وصل خبرها الى بلاد مصر وصار فخرا للارتدكسين وحزنا للمخالفين.

وكانت ملطيه قريبة من الدير الذى سكن فيه هذا الاب القديس، وليس كان فى كرسيه اعظم منها ولا اكثر نصارى، وكان فيها ستة وخمسين كنيسة عامرة بالكهنة والشعب الكثير السريان الارتدكسيين. وكان عددهم ستين الف نصرانى يحملو السلاح اذا ارادو واحتاجو الى ذلك سوى

تتعرض فى النصف الأول من القرن الثالث عشر للميلاد لحملتين صليبيتين كبيرتين، هما الحملة الصليبية الحامسة سنة ١٢٤٩م. وهنا نلاحظ التشابه الكبير بين الحملتين اللتين فصلت بينهما قرابة ثلاثين سنة، فكلاهما اتجه الى دمياط، وكلاهما وقع فى نفس الاخطاء سواء فى اختيار مكان الرسو والنزول أو فى تحديد طويق الزحف فى عمق البلاد، وانتهى الأمر بأن كليهما تعرضت لنفس المصير من الفشل والهزيمة (١).

أما الحملة الصليبية الخامسة فكان الهدف منها تقويم الانحراف الذى وقعت فيه الحملة الصليبية الرابعة سنة ٢٠٤٤م باتجاها ضد القسطنطينية بدلا من مصر. وعندما اكتمل توافد الصليبيين من الغرب، خرجت الحملة الخامسة من عكا في مايو ١٢١٨م (١٦٥هـ) متجهة الى دمياط، بزعامة جان دى برين ملك مملكة بيت المقدس الذى آمن ايمانا قويا بفكرة ضرب مصر بوصفها القلعة التى تعترض الوجود الصليبي بالشام. ولم يفت الصليبيون عندئذ أن يتصلوا بدولة الحبشة المسيحية لتحريض النجاشي على التعاون معهم في محاربة المسلمين والقيام بغزو الحجاز وهدم الكعبة (٢٠).

<sup>(</sup>١) المقريزي: كتاب السلوك، ج١ص ١٩٥، ٣٣٤وما بعدها.

<sup>(2)</sup> Colbeaux: Hist. Politique et Relitiquse de L, Abyssinie, ps. 556(paris, 1929).

النسا، ولما وصلت انا البايس ميخاييل [الدمراوى] وابا غبريال اسقف صا الى هذا البطرك القديس بالرسالة السنوديقا من جهة انبا اخرستودولس عند جلوسه على كرسى اسكندرية واعمالها راينا منه قدس عظيم، ولما انفصلنا عنه اكرمنا وانفذ ابن اخيه معنا لننظر المدينة والجلق الذى فيها، فقال لنا: ليس عندى مثلها، وراينا فيها نفرا من الملكية الجلقدونيين ولهم مطران فيها، وكان اليعاقبة الارتدكسيين الذين هم فى المدينة من كشرة

على انه يلاحظ أن حملة جان دى برين وقعت فى عدة أخطاء، أولها أنه حاول غزو مصر عن طريق دمياط والنيل بدلا من أن يستفيد من تجارب الملك عمورى الأول، وهى التجارب التى أثبتت أن الوصول الى القاهرة يكون أسهل عن طريق الصحراء الشرقية، وربما اختار الصليبيون طريق دمياط لأنها أقرب الموانى المصرية الى الصليبين بالشام، فضلا عن أنهم ظنوا أن فرع دمياط يمثل طريقا سهلا يؤدى بهم الى جوف البلاد والقاهرة، ويربطهم بقواعدهم بالشام. ولكنهم نسوا مايمكن أن يتعرضوا له فى غزوهم مصر عن طريق النيل من عقابات طبيعية تتمثل فى السدود والترع والقنوات العديدة، بالاضافة الى مياه الفيضان التى تغمر كافة الأراضى بلا استثناء فى وقت ارتفاع النيل، وذلك فى عصور لم تعرف مصر كلها سوى أسلوب رى الحياض (١٠).

أما الخطأ الثانى الذى وقع فيه الصليبيون فهو رسوهم على الضفة الغربية للنيل المواجهة لدمياط، بدلا من النزول على الضفة الشرقية حيث تقوم مدينة دمياط نفسها، مما آثار أمامهم مشكلة عبور النيل، في وقت كان مدخل النيل محصنا تحصينا قويا، وتمتد بعرض مجراه عند مصبه مآصر، وهي سلاسل ضخمة من الحديد تحول دون عبور السفن المعادية مجرى النهر.

<sup>(1)</sup> King: The Knights Hospitallers in the Holy Land, p. 190.

محبتهم لهذا القديس البطرك يمضو اليه في كل وقت الى الدير ويسلوه الحضور عندهم في الاعياد الكبار وفي ايام الاحاد ليتباركو منه ويتقربو من يده، وكان اذا اتاهم يلقوه بالاناجيل والصلبان والجامر والقراء بين يديه من باب المدينة الى الكنيسة بفرح عظيم ومحبة، يفعلو ذلك كل دفعة ياتى اليهم، ويذكرو فضايله لكل احد ويتحدثو بالايات التى فعلها الله سبحنه على يده. فوجد الشيطان له معين في اذية البطرك المذكور اسقف

هذا بالاضافة الى برج السلسلة وهو بمثابة حصن بناه المصريون وسط مجرى النيل لحماية دمياط ودفع أى عدوان يقع عليها، واعتبر المعاصرون ذلك البرج قفل الديار المصرية (١٠).

وأخيرا فان الصليبين أضاعوا كثيرا من الوقت عقب نزولهم على شاطئ مصر، بدلا من الاستفادة بشن هجوم سريع مفاجئ، ثما أعطى المصريين فرصة طيبة للاستعداد، فأسرع الملك الكامل الأيوبى ــ الذى كان ينوب عن أبيه السلطان العادل فى مصر -- ونصب معسكره جنوبى دمياط، فى الوقت الذى أمر العادل ابنه الملك الأشرف بمهاجمة الصليبيين وأراضيهم فى الشام ليجبرهم على رفع يدهم عن مصر.

وهكذا لم يستطيع الصلبيون الاستيلاء على برج السلسلة وتحطيم المآصر التى تحمى مدخل النيل الا بعد ثلاثة أشهر. ويقال ان السلطان العادل كان مريضا فلم يحتمل أثر تلك الاخبار السيئة ومات فى نهاية أغسطس سنة ١٢١٨م (٣٦٥هـ) فخلفه ابنه الكامل فى حكم مصر. وقد حاول الكامل القيام باجراءات دفاعية سريعة فشيد جسرا بعرض النيل وأغرق عدة مراكب كبيرة فى مجرى النهر لمنع السفن المعادية من التقدم، ولكن الصليبين تغلبوا على

<sup>(</sup>١) ابو شامة: ذيل الروضتين .(Rec. Hist. Cr. Or., 5.p.161) ابن الاثير: الكامل، حوادث سنة ٦١٤هـ، ابن أيك: كنز الدرر، ج٧، ص ١٩٦.

مخالف ممن يقول بطبيعتين، فاقام عليه تجربة عظيمة، كما قال الرسول ان «ان كلمن يريد ان يحيى بالامانة المستقيمة فانه يضطهد من اناس ارديا مبغضين للحق»، فناصبه هذا الاسقف حسدا بغير حشمة لانه كان يرى اجلال الناس لهذا الاب القديس [يوحنا] وخدمتهم له لقوة امانتهم فيه وينظر الى دخوله الى مدينته باحسن زى واجمله، وكان الاسقف المذكور يدخل ويخرج ولا يلتفت احد اليه ولا يسال عنه فتفتت قلبه من الحسد

تلك العقبات. وكان ذلك في الوقت الذي استمر اخوة الكامل ـ وهما المعظم عيسي والأشرف موسى ما يشددون هجماتهم على الصليبيين بالشام(١).

وزاد موقف المسلمين حرجا وصول امدادات كبيرة للصليبيين من غرب أوربا، وعلى رأس هذه الامدادات الكاردينال بلاجيوس مندوبا عن البابا، في الوقت الذي أخذ أحد قادة الكامل وهو ابن المشطوب يدبر مؤامرة ضده، مما جعل الكامل يستنجد بأخيه المعظم الذي جاء مسرعا من الشام. على ان ذلك لم يفلح في انقاذ دمياط التي صمدت بفضل مقاومة اهلها في شجاعة للحصار الصليبي المفروض عليها، وتصدت في بسالة لصد الهجمات المعادية، حتى ساءت حالتها فاضطرت الى التسليم في نوفمبر ١٢١٩م (٦١٦هـ)، وعندئذ بالغ الصليبيون في أعمال السفك والعدوان داخل المدينة <sup>(٢)</sup>.

على أن الاستيلاء على دمياط لم يكن بالنسبة للصليبين انتصارا سهلا رخيص الثمن، اذ الواقع أن الصليبين دفعوا ثمنا باهظا في الأرواح والمعدات نتيجة للمقاومة العنيدة التي أبداها المصريون.. وكان أن دب الخلاف بين قائدى الحملة الصليبية، جان دى برين ملك الصليبين والكاردينال بلاجيبوس المندوب البابوي، فانسحب الأول عائدا الى عكا في أواخر مارس

<sup>(</sup>١) ابن العديم: زبدة الحلب، ج٣، ص ١٨٠ (دمشق، ١٩٦٨).

<sup>(</sup>٢) المقويزي: كتاب السلوك، ج٣، ص١٨٠ (دمشق، ١٩٦٨).

والغيرة المتولدة فيه والحنق عليه، فمضى الى القسطنطينية ورفع على هذا الاب القديس انبا يوحنا عند الملك وقال له: ان في مملكتك رجل بطرك قد تطاول والناس يطيعوه اكثر منك، وهم يعاقبة ويتعبدو لهذا المخالف اليعقوبي، وهو ايضا يدعو للملوك غيرك اكثر منك، وقد صار له اسم كاذبا انه يقيم الموتا ولاجل هذا مالت اليه قلوب الجمع، فتطرده الان من ملكك وتحضره الى هاهنا ويحكم قدسك بينى وبينه. فارسل الملك ليحضره ويحكم قدسك بينى وبينه.

17۲۰م (۲۱۷هـ)، وعندئذ تجمد وضع بلاجيوس فأضاع بقية ذلك العام والنصف الأول من عام 17۲۱م (۲۱۷هـ 7۱۷هـ ) في حالة ركود تام. ولم يكن ذلك الا في أواخر عام 1۲۲م (۲۱۸هـ) عندما قرر بلاجيوس الزحف على القاهرة، فأرسل الى جاندى برين يرجوه العودة ومساعدته، وعندنذ خشى الملك الصليبي أن يتهم بعدم التعاون فعاد إلى دمياط في أوائل يوليو، في الوقت الذي شرع الصليبيون في الزحف فعلا بمحاذاة مجرى النيل متجهين جنوبا(۱).

أما الأيوبيون فلم يضييعوا ذلك الوقت، وانما حاولوا فتح باب المفاوضات مع الصليبين، وعندما استنفدوا كافة وسائل الحل السلمى أمام عناد الصليبين وغررورهم، لم يبق الا السلاح والحرب، فأقام الكامل منزلة على الضفة الشرقية للنيل وأطلق عليها اسم المنصورة، واجتمع المصريون في حماسة بالغة ليقيموا خطا دفاعيا قبالة طلخا. هذا في الوقت الذي اتخذت السفن المصرية مكانها نهر النيل لتسد الطريق في وجه السفن الصليبية (٢).

وفى أواخر يوليو سنة ١٢٢١م (٦٦٨هـ) اجتمع الأخوة الشلائة ـ الكامل والمعظم والأشرف ـ في المنصورة استعداد للمعركة الفاصلة، في الوقت الذي أخذ الصليبيون يواصلون

<sup>(</sup>١) سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية، ج٢، ص ٧٧٣ ـ ٤٤٤ (القاهرة ١٩٨٦).

<sup>(</sup>۲) ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة، ج٦، ص٧٤١.

وجلس الاسقف فى مدينة البطرك عند بطركها وكانو مجتمعين يدبرو ما يفعلو بالقديس فوجدوه الرسل فى ملطيه، فلما علمو المومنين بالخبر اجتمعو كلهم وقالو: نحن نموت كلنا ولا يوخذ منا بل نبذل نفوسنا وكلما نملكه دونك. فمنعهم من ذلك وقال لهم كلاما لينا: ان من يقاوم الملك فهو يخطى وهو كالمقاوم لامر الله، ما عسا الملك يقدر ان يعمل غير قتل جسدى، فان فعل لى هذا فهو اكليل مستعد لى، وان كلمنى من اجل الامانة

زحفهم جنوبا بحذاء النيل. وهنا يلاحظ أن الصليبين ارتكبوا خطأ جديدا، اذ لم يكتفوا بأنهم اختاروا أسوأ الطرق وهو طريق النيل والمزارع والطمى للتوغل داخل البلاد، بل اختاروا أيضا أسوأ فصول السنة لاتمام زحفهم. فبعد أن أضاعوا بضعة أشهر فى الانتظار أو فى خلافاتهم الداخلية، قرروا الشروع فى زحفهم فى وقت فيضان النيل وهو وقت يمتلئ فيه مجرى النهر، فضلا عن الترع والقنوات العديدة بالماء. ونسى الصليبيون ـ أو ربما أدى بهم جهلهم بطبيعة البلاد ـ الى عدم ادراك حقيقة خطيرة هى أنهم أثناء زحفهم انما يسيرون وسط مثلث كبير تحيط به المياه من ثلاث جهات، وهى بحيرة المنزلة شرقا وفرع دمياط غربا والبحر الصغير جنوبا. وهكذا حتى وصل الصليبيون الى نقطة تفرع البحر الصغير (بحر أشموم) من فرع جنوبا. وهى النقطة التى تمثل رأس المثلث الذى تحيط به المياه من ثلاث جهات، وعندنذ قطع دمياط، وهى النقطة التى تمثل رأس المثلث الذى تحيط به المياه من ثلاث جهات، وعندنذ قطع المصريون السدود، فانطلقت مياه الفيضان فى قوة تغمر الأرض الواسعة، ولم يشعر الصليبيون بأنفسهم الا وقد غاصوا بخيولهم وآلاتهم فى الماء والوحل (١٠).

وعندما تنبه الصليبيون الى خطورة موقفهم حاولوا الارتداد بسرعة نحو دمياط، ولكن السلطان الكامل كان قد أنزل شمالهم - عند شر باص شمالي شربين - ألفي فارس ليقطعوا

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: الكامل، حوادث سنة ٢٦٤، المقريزى: السلوك، ج١، ص ٢٠٧.

فهو جهاد لى وكرامة، وكيف لى ان اتشبه بسيدى الذى شتم وقتل. وبهذا وما يشبهه كان يخاطبهم الى ان تركوه، فسار مع الرسل ومعه اربعة اساقفة وثلثة رهبان تلاميذا له الى ان وصلو به الى دار الملك بالقسطنطينية، فجعلوه فى الاعتقال ايام الى ان اعلمو الملك بوصوله، ثم ان بطرك الملكية جعل له يوم فرغه [فراغه] هو واساقفته واسقف ملطيه الذى رفع على البطرك يوحنا وتزينو بقساوة قلب ولبسوا ثياب ديباج وجلسو على كراسى مجملة، وامرو باحضار القديس يوحنا اليهم، فاتاهم بثياب

على الصليبين خط الرجعة.. وهكذا تجمد موقف الصليبين، وأحاطت بهم المياه من حولهم ومن تحت أرجلهم، فلاهم يستطيعون القتال في الوحل ، ولا هم يستطيعون العودة الى قواعدهم، ولم يبق أمامهم الا الانسحاب من البلاد، ووافق السلطان الكامل الأيوبي على الصلح الذي عرضه الصليبيون، وتم جلاؤهم عن دمياط في سبتمبر ١٢٢١م(٣٦٨هـ)(١).

وعلى الرغم من الخلافات التى دبت بين الكامل الأيوبى فى مصر، وأخويه المعظم والأشرف فى الشام، الا أن مصر استمرت فى ذلك الدور بعد جلاء الصليبين عن دمياط سنة والأشرف فى الشام، الا أن مصر استمرت فى ذلك الدور بعد جلاء الصليبين عن دمياط، سوى مجئ للأحداث التى دارت فى الربع قرن الذى أعقب جلاء الصليبين عن دمياط، سوى مجئ حملة صليبية صغيرة، هى الحملة السادسة بزعامة فردريك الثانى امبراطور الدولة الرومانية المقدسة فى الغرب، تمكنت من اعادة بيت المقدس عن طريق المفاوضات مع الملك الكامل الى حوزة الصليبيين سنة ١٢٣٩م (٢٠٦هم)، وهو الأمر الذى لم يرض عنه الناس وأعلنوا سخطهم الشديد عليه (٢٠٥). وكان ان توفى السلطان الكامل سنة ١٢٣٨م (٢٠٥هم)، فأدى (٢٠٠هم)، الوضتين ج٢، ص ٢٠٠٩.

زرية ووقف قدامهم هو والذين معه فلم يجلسوهم ولا سلمو عليهم وتشاغلو عنهم بالقراة وهم قيام حينا حتى ضاقت صدورهم، وعند ذلك تكلم يوحنا القديس بلسان عذب سرياني وقال: اى قانون من قوانين البيعة امركم ان تجلسو على كراسيكم وتوقفونا بين ايديكم مثل الاعوان العبيد]. فقالو له: انت مخالف وجماعتك وما يجب ان تجلسو معنا كالاساقفة الارتدكسيين. فقال لهم: ان كنا مخالفين كما تقولو انتم فنجلس لهم: ان كنا مخالفين كما تقولو انتم فنجلس

ذلك الى فترة من عدم الاستقرار بسبب المنازعات بين أبناء البيت الأيوبى، انتهت بقيام الصالح نجم الدين أيوب ـ ابن الكامل ـ فى منصب السلطنه سنة ١٢٤٠م (١٣٧هـ)، وفى عهد السلطان الصالح هذا استرد المسلمون بيت المقدس نهائيا ـ وتمت هذه العملية سنة ١٢٤٤م (٢٤٢هـ) وسرعان ما أدت هذه العملية الى تمكين الصالح نجم الدين أيوب من اعادة توحيد الدولة الأيوبية، وهذه الوحدة مكنته من الاستفادة من امكانات مصر مرة أخرى فى انزال عدة ضربات بالصليبيين فى الشام سنة ١٢٤٧م (١٤٥هـ) فانتزع منهم قلعة طبرية، كما استولى على عسقلان وبذلك انحسرت حدود الصليبين وانكمشت الى أبواب يافا(٢).

على أن استيلاء المسلمين على بيت المقدس سنة ١٢٤٤م (٦٤٢هـ) من ناحية أخرى، كان له صدى عنيف فى الغرب الأوربى، فقامت البابوبة كعادتها تدعو لحملة صليبية جديدة، وهى الدعوة التى صادفت قبولا فى نفس لويس التاسع ملك فرنسا. وبعد ان اكتملت استعدادات الملك لويس التاسع خرج على رأس حملته الى جزيرة قبرص سنة ١٢٤٨م

717

<sup>(</sup>١) ابن واصل: مفرج الكروب، ج٥، ص٣٣..

<sup>(</sup>٢) ابو الفدا: المختصّر، حوادث سنة ٦٤٥هـ، العينى: عقد الجمان، حوداث٦٤٥هـ، ابن واصل: مفرج الكروب، ج٥،ص٣٧٨.

معكم ونتكلم على الامانة والذى يعطيه الله الغلبة فيهو يظفر ان وجدنا من يحكم بيننا بالحق لا بسلطان المملكة. وكان اسقف ملطية قد قرر مع بطرك الملكية واساقفته ان لا يجادلوه ولا اساقفته، وقال لهم: انهم علما جدا وان جادلت موهم افتضحتو قدامهم بل تسلطو عليهم بالكلام بعز المملكة. فحينيذ شتموهم وقالو لهم: أنتم هراطقة ما ينبغى لنا نخاطبكم. وقالو للخدام: خذوهم للغد. فلما كان بالغداة احضر الملك جميعهم للغد. فلما كان بالغداة احضر الملك جميعهم

(٦٤٦هـ) حيث قضى الصليبيون بضعة أشهر، حتى استقر رأيهم أخيرا على مهاجمة مصر بوصفها قلب المقاومة (١).

وهكذا تكررت فصول الحملة الصليبية الخامسة قبل ذلك بثلاثين عاما، فخرج الملك الفرنسي على رأس حملته الصليبية من قبرص قاصدا دمياط في مايو سنة ١٢٤٩م الفرنسي على رأس حملته الصليبية من قبرص قاصدا دمياط في مايو سنة ١٢٤٩م العرب الذي يسترعي الانتباه هو أن الحملة الصليبية السابعة بزعامة لويس التاسع لم تستفد مطلقا من الدروس التي تلقتها الحملة الخامسة بزعامة جاندي برين، وانما وقعت في نفس الاخطاء سواء في الرسو على الضفة الغربية للنيل المواجهة لدمياط بدلا من الضفة الشرقية التي تقع عليها دمياط ذاتها، أو في اضاعة خمسة أشهر كاملة (يونيو نوفمبر المحتام على التاسع، ثم اختيار أسوأ الطرق وهو طريق النيل الملئ بالترع والقنوات في الزحف على القاهرة.

حقيقة ان السلطان الصالح نجم الدين أيوب توفى فى تلك الأثناء فى نوفمبر ١٢٤٩م (٦٤٧هـ) \_ ولكن زوجته شجرة الدر قبضت على زمام الأمور فى حزم ومهارة، وأرسلت تستدعى على عجل ابنه توران شاه الذى كان خارج البلاد ينوب عن أبيه فى حصن كيفا بشمال العراق. ومرة أخرى وصل الصليبيون عند رأس المثلث المعورف باسم جزيرة دمياط، بعد

<sup>(</sup>١) سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية، ج٢،ص ٨٣٥ (طبعة ١٩٨٦).

واوقفهم بين يديه وجعل ترجمانا بينه وبينهم وقال الملك للترجمان: قل للبطرك قد عرفونى انك قسديس الله والان ما احب منك الا ان تعترف بمجمع خلقدونيه وتطيب نفسى فارفعك واكرمك واعطيك السلطان على جميع البلاد القريبة منك. فقال له: يا سيدنا الملك الرب يحفظ مملكتك وسلطانك وهو يعلم اننى ما اترك الصلاة والدعا لمملكتك الضابطة كما امرتنا الكتب المقدسة حتى تكون حياتنا في دعة وسلامة، وليس يجوز تكون حياتنا في دعة وسلامة، وليس يجوز

أن صادفوا مقاومة شديدة عنيفة من المصريين الحقت بهم خسائر لا حصر لها. وما كادت مقدمة الجيش الصليبى تدخل المنصورة حتى أطاحت بها فرقة المماليك البحرية، فاوسعوهم قتلا، وتحول التيار بسرعة ضد الصليبيين. وعلى الرغم من أن لويس التاسع تمالك شجاعته وحاول تنظيم صفوفه إلا أن جيشه تناقص بسبب كثرة من سقطوا قتلى فى معركة المنصورة، وقلة المؤن، وانتشار الأمراض والحميات بين صفوف الصليبين زادت من موقف الملك الفرنسى سواء(١).

وفى تلك المرحلة وصل المعظم توران شاه الى المنصورة فى فبراير سنة ١٢٥٠م (٣٤٧هـ) بعد أن أعلن سلطانا فى دمشق أثناء طريقه الى القاهرة. ولم يلبث توران شاه أن أمر ببناء عدة سفن حملت أجزاؤها على الجمال الى شمالى المعسكر الصليبي حيث ركبت وأنزلت فى النيل وشحنت بالمقاتلين، فانقضت على المراكب الصليبية «وأخذتها أخذا وبيلا» وقطعت الطريق على السفن الصليبية لتحول دون اتضالهم بقاعدتهم فى دمياط (٢).

وكان أن شرع لويس التاسع ورجاله في عملية ههروب الى دمياط، كما اسماها المؤرخ المعاصر ابن واصل، ولكن المصريين لاحقوهم حتى تم انزال هزيمة كبرى بالصليبيين عند

<sup>(</sup>١) المقريزي: السلوك، ج١، ص٥٥١، العيني: عقد الجمان، حوادث ٦٤٧هـ.

<sup>(</sup>۲) ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة، ج٦، ص٣٦٦.

لسلطانك ان يلزم احد بان يترك دينه، كما ان لنا ملكين وهما ملك الحبشة وملك النوبة وما يلزمو احد من اهل ملتكم المقيمين عندهم ان ينتقلو عن امانتهم، والان فانا اسال السيد المسيح ان يثبت ملكك بلا اضطراب ويحفظ كل منا بما قد تبينه له. ففسر الترجمان جميع ما قاله له الا الملكين الحبشى والنوبى فانه زاد فى ذلك وقال: لنا ملكين اعظم منك. وذلك ان اسقف ملطيمه كان برطل الترجمان بمال وقرر معه ان يحرف القول عنه بما الترجمان بمال وقرر معه ان يحرف القول عنه بما

فارسكور و «أحدق المسلون بهم يتخطفونهم طول الليل قتلا وأسرا». وكان من جملة الأسرى لويس التاسع نفسه الذى سيق مكبلا بالاغلال الى المنصورة حيث سجن فى دار القاضى ابن لقمان (١٢٥٠ ـ ١٤٧هـ)(١).

## ٢. قيام دولة سلاطين الماليك

## ١. نهاية الدولة الأيوبية،

يرجع الفضل الأول في الانتصار على الصليبين في المنصورة ثم في فارسكور الى المماليك البحرية، الذين أخذ نفوذهم يزداد بشكل واضح منذ ذلك الوقت. ويطلق مصطلح المماليك في التاريخ الاسلامي على جموع الرقيق الأبيض الذين ازداد الاقبال على شرائهم وتكوين فرق منهم وخاصة في مصر والشام مد في الفترة التي أعقبت وفاة صلاح الدين، والتي عمت فيها المنازعات بين حكام منطقة الشرق الأدنى وخاصة الأمراء المتنافسين من بني أيوب، مما جعل كلا منهم يعمل على تكوين عصبية لنفسه يعتمد عليها في تحقيق مآربه السياسية والحربية. وهكذا أقبل الملوك والأمراء على شراء أعداد كبيرة من المماليك، وعنوا بتدريبهم وتربيتهم

<sup>(</sup>۱) ابن أيبك: كنز الدرر، ج٧،ص ٣٨١، المقريزى: كـــاب السلوك، ج١، ص٣٥٦، ابن تغـرى بردى: النجوم الزاهرة ، ج٦،ص٣٦٦.

يحنق الملك عليه ولو بكلمة واحدة، فلما سمع الملك اشتد غضبه وحنقه ولعنه ولعن مذهبه ومجمعه وقال: حقا انكم مخالفين. وامر ان يعاد الى الاعتقال. وكان احد تلاميذ القديس يوحنا يفهم اللغة وهو ترجمانه فلما خرجو اعلمه بما فعله الترجمان من تحريف القول عنه، فلما كان بالغداة احضر الملك بطركه ومجمعه واستشارهم فيما يفعله، فاشارو عليه بان ينفيه الى الجزاير القريبة منه هو ومن معه الى ان يعترفو بامانتهم القريبة منه هو ومن معه الى ان يعترفو بامانتهم

وتنشئتهم ليكونوا لهم عدة وسندا، ومن هؤلاء كان السلطان الصالح نجم الدين أيوب، الذى كون فرقة كبيرة من المماليك وأسماها المماليك البحرية قدر لها أن تلعب دورا خطيرا في التاريخ (١).

أما عن السبب فى تسمية هذه الفرقة بالبحرية فالمرجع أن ذلك يرجع الى اختيار الصالح بجم الدين أيوب جزيرة الروضة فى «بحر» النيل مركزا لهم. ومعظم هؤلاء المماليك البحرية من الأتراك، جلبوا من بلاد القفجاق ـ شمالى البحر الأسود ـ ومن بلاد القوقاز قرب بحر قزوين. والمعروف عن الأتراك القفجاق أنهم امتازوا عن طوائف الترك بحسن الطلعة وجمال الشكل وقوة البأس فضلا عن الشجاعة.

وكان أن حقق المماليك البحرية الغرض من انشاء فرقتهم وأثبتوا جدارتهم وكفايتهم عندما أحرزوا انتصاراتهم على لويس التاسع وحملته بين المنصورة وفارسكور سنة ١٢٥٠م احرزوا انتصاراتهم على لويس التاسع وحملته بين المنصورة وفارسكور سنة ١٢٥٠م الدين أيوب الذي وصادف ذلك وصول السلطان الجديد توران شاه بابن الصالح نجم الدين أيوب الذي وصفته المصادر المعاصرة بالطيش والخفة والهوج، فلم يقدر حقيقة الدور الذي نهض به المماليك البحرية ولم يدرك أهمية تلك الفرقة، وانما حسدهم على ما صار لهم من نفوذ نتيجة للانتصارات التي حققوها، وأخذ يخطط للخلاص من زعمانهم وجاء ذلك في الوقت الذي

<sup>(</sup>١) العيني: عقد الجمان، حوادث ٦٤٧هـ.

وحينيذ يطلق سبيلهم، وكان منهم شيخين مطرانين فلما علما بذلك اعترفا بمجمع خلقدونيه وظنا انهما يبقيا في طقسهما الاول فلم يتركهما بطرك الملكيه فيه بل جعلهما ابو دياقنين، واما الاثنين الاخر فانهما تمسكا بامانتهما ولم يجيبها الى ما اراده الملك، واجتهد الملك فما قدر يصدهما عن امانتهما الارتدكسيه، فاحضر الملك ابا يوحنا البطرك ووعده بكرامة كثيرة وتقدمة، فقال له: هو ذا انا قايم بين يديك وتحت حكمك، وسلطانك

استئار توران شاه حفيظة زوج أبيه شجرة الدر بعد أن تنكر لها ونسى أنها حفظت له عرش أبيه بعد وفاته وأرسلت تستدعيه من حصن كيفا، فاتهمها بانها أخفت ثروة أبيه، وأخذ يكيد لها. ولم يلبث أن تم اتصال بين المماليك البحرية من ناحية وشجرة الدر من ناحية أخرى للتخلص من العدو المشترك، حتى انتهى الأمر بقتل توران شاه سنة ١٢٥٠م (٩٤٨هـ)، وبمقتله انقرضت دولة بنى أيوب من مصر بعد أن حكموها احدى وثمانين سنة (١٥).

ويبدو أن شجرة الدركانت أبرز شخصية على مسرح الأحداث بعدمقتل توران شاه فاختيرت لمنصب السلطنة، نظرا لما اشتهرت به من أنها كانت ه خيرة، دينة، رئيسة، عظيمة فى النفوس، وكانت شجرة الدر أول أمرها جارية للخليفة المستعصم العباسى، قبل أن يشتريها الصالح نحم الدين أيوب ويعتقها ويتزوجها، ولذا فانها من ناحية الأصل والنشأة أقرب الى المماليك، مما جعل المؤرخين يعتبرونها أولى سلاطين المماليك فى مصر، فقال عنها المقريزى أنها هأول من ملك مصر من ملوك الترك المماليك، مما

وبعبارة أخرى، فانه بقيام شجرة الدر في الحكم سنة ١٢٥٠م (٦٤٨هـ) بدأت دولة

<sup>(</sup>۱) ابو الفدا: المختصر في اخبار البشر، ج٣،ص١١٨١، المقريزي: كتاب السلوك، ج١، ص٣٥٨ ـ ٣٦٠، ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، ج٢،ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) المقريزي: كتاب السلوك ،ج١، ١٦٣٠.

فهو على جسدى فافعل فيه ما ترى وكما تريد فاقتلنى فاننى لا اتخلاعن امانتى المستقيمة الى الابد، فامر بنفيه الى دير فى جنزيرة قبريسة من القسطنطينية بينه وبينها مسافة يوم واحد ولم يدع معه الا تلميذ واحد يخدمه، وكان به وجع النقرس فى رجليه فاقام هناك سنتين وكان فى تلك الجزيرة حبيس [راهب] من الملكية فامر الرهبان الذين معه ان يمضو كل يوم الى البطرك القديس يوحنا ويلعنوه ويبصقو فى وجهه، وجعل عليهم حرم

سلاطين المماليك في مصر، وهي الدولة التي استمرت في حكم البلاد أكثر من قرنين ونصف من الزمان، أي حتى الغزو العثماني سنة ١٥١٧م (٩٣٢هـ). وقد انقسمت هذه الدولة الى قسمين أو دولتين، الأولى دولة المماليك الترك أو البحرية الذين استمروا في الحكم حتى سنة ١٣٨١م (٤٧٨هـ) والثانية دولة المماليك الجراكسة أو البرجية ـ نسبة الى أبراج القلعة التي نشأوا وربوا فيها ـ واستمرت حتى سقطت على يد السلطان سليم العثماني سنة ١٥١٧م (٩٢٢هـ).

واذا كان معظم مماليك الدولة الأولى من عنصر الأتراك القفجاق، ومعظم مماليك الدولة النانية من عنصر الجركس أو الشراكسة، فليس معنى ذلك ان عصر سلاطين المماليك فى مصر لم يعرف غير هذين العنصرين. ففى عصر دولة المماليك الأولى وصلت دفعات من المماليك من أصل مغولى، وهؤلاء ارتقوا بسرعة فى وظائف الدولة حتى أن السلطان كتبغا نفسه 1794 هـ (1942 - 1973هـ) كان مغولى الأصلى. وفى ضوء هذه الظاهرة يمكننا أن نفسر انتشار بعض عادات المغول فى مصر بين المماليك، مثل أكل لحوم الخيل فى الحفلات والمناسبات، وصناعة بعض أنواع الخمور من لبن الخيل بالذات (١).

وعندما وجد تجار الرقيق ان سلاطين المماليك وأمراءهم في مصر يقدرون بضاعتهم

<sup>(1)</sup> سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك، ص١٢.

احرمان من الكنيسة] ان لم يفعلو ذلك كل يوم، وكانو يفعلو به هذا مدة مقامه هناك، وكان فى الدير صبى خادم وكان يزيد فى شتم البطرك وكان التلميذ اذا اصلح [ماء] حار لرجلى البطرك ليجد به راحه يرمى ذلك الصبى فيه الرماد، وكان التلميذ يبكى والبطرك يعزيه ويقول له يا ولدى الله ما ينسانا، وكان الصبى قد لج فى هذا الفعل فوثب عليه روح شيطان فخنقه وخبطه وعذبه فقدموه الى الشيخ انبا يوحنا وهو يزبد ويضرب

ويدفعون فيها الأموال الطائلة، نشطوا في جلب المماليك، وأسهم في هذه التجارة بعض التجار الأوروبيين ـ وخاصة من المدن التجارية الايطالية ـ الذين نافسوا التجار الشرقيين في جلب المماليك الى مصر. وهكذا نجد أصول المماليك في مصر قد أخذت تتنوع تنوعا واضحا، فوجد منهم المغول والصقالية والروم والأسبان والألمان.. وغيرهم، فضلا عن الأتراك والشراكسة. وقد انتسب هؤلاء المماليك غالبا الى أساتذتهم، أى سادتهم الذين اشتروهم بالمال من التجار وأشرفوا على تريتهم... فالمماليك الظاهرية نسبوا الى الظاهر بيبرس والمماليك الأشرفية نسبوا إلى السلطان الأشرف خليل... وهكذا.. وأحيانا نسب المملوك الى تاجره الذي جلبه اذا كان معروفا بحسن بضاعته وجودتها، كالمماليك العثمانية الذين نسبوا الى الخواجا عثمان أحد كبار تجار الرقيق في ذلك العصر. وربما نسب المملوك الى قيمته التي اشترى بها اذا كانت كبيرة تستحق الفخر، لما لها من دلالة على عظم المواهب والصفات المتوفرة في ذلك المملوك مثل قلاون الالفي الذي اشترى بألف دينار (١).

#### ٢. نظام الماليك وحياتهم:

براسه ويصر باسنانه فاقام ثلثة ايام والشيطان يعذبه ثم مات موتا ردى. وكان بالقسطنطينية انسان يحب انبا يوحنا فجا الى هناك ليفتقده فلم يقدر يصل اليه، فكتب له رقعة ومضى الى قرية قريبة من الدير اجتمع فيها بانسان يعرفه وقال له انا اشتهى تاخذ هذه الرقعة توصلها للبطرك سرا من غير ان يعلم بك احد ودفع له دينار والرقعة ولم يكن فيها شيا الا السوال عنه والاعتذار اليه بانه لا يمكن من الوصول اليه ليفتقده والتمس منه بركة

وكان لهم فى أصلهم ونشأتهم وطريقة تربيتهم وأسلوبهم الخاص فى الحياة سياج اكسبهم واكسب دولتهم طابعا خاصا بميزا. وعلى الرغم من أن المماليك يرجعون الى أصول وعناصر أجنبية وفدت على البلاد من الشرق والغرب، الا أنه لايمكن أن نعتبر حكمهم حكما أجنبيا. ذلك انهم غدوا بعد جلبهم الى البلاد، جزءا من مصر وتاريخها، ونجحت مصر فى استيعابهم وهضمهم وتشكيلهم، وأحسوا بأحاسيس أهل البلاد، وانفعلوا بحضارتهم. وبذلك أمدوا ليس فى مصر فقط بل الشام أيضا ـ بدماء جديدة حتى غدوا درع المنطقة الذائدين عنها، لا يعرفون لهم وطنا الا مصر ولا أرضا غير أرضها. ونسمع عن بعضهم عندما شب وكبر وأصاب قدر من حسن الحظ فى الحياة، واستدل على مسقط رأسه الأول، أنه أرسل يستدعى أبويه وأهله الى مصر، بوصفها وطنه الذى غدا لا يعرف وطنا غيره. وبعبارة أخرى فان أصول أبيه وأهله الى مصر، بوصفها وطنه الذى غدا لا يعرف وطنا غيره. وبعبارة أخرى فان أصول المماليك الأجنبية لا تتعارض مطلقا مع ما صاورا اليه قطعة من مصر وتاريخها وحضارتها. وما أشبه المماليك فى ذلك العصر بالشعب الأمريكى الذى ترجع أصوله اليوم الى مختلف أجنسيات والأصول ولكنهم غدوا قطعة من أمريكا يشكلون تاريخها ولاينتسبون الا اليها ، وعملون من أجلها، والتشبيه مع الفارق.

وكان السلطان اذا اشترى عددا من المماليك، فانه يرسلهم أولا الى الأطباء لفحصهم، ثم ينزلهم في الطباق ـ وهي البيوت المخصصة لتربيتهم في القلعة ... وقد خصص لكل طبقة من

يجعلها في منزله، فاخذ الرقعة ومضى بها الى المقدم [قائد الحرس] كما فعل يودس، فارسل قوما الى صاحب الرقعة فضربوه وحبسوه، فسمع الاب البطرك بكاه وكلامه بالسرياني، فصاح لتلميذه واستعلم منه الخبر فاعلمه بكلما جرى فتعجب البطرك واغتم وانفذ اليه يعزيه وقال له لا تضيق صدرك بعد ثلثة ايام يزيل الرب هذا كله، فاستقصى التلميذ عن معنى القول فقال له سرا:

هذه الطباق فقيه يحضر اليها لتعليم المماليك القرآن وأحكام الدين وآداب الشريعة (١٠). فاذا كبر المملوك وأدرك سن البلوغ بدأ تعليمه فنون الحرب من «الرمى بالنشاب واللعب بالرمح وركوب الخليل وأنواع الفروسية». وعندما ينتهى المملوك من هذه المرحلة التعليمية يظل يتقدم درجة بعد درجة، حتى يتحرر ويرتقى ليصير من الأمراء.

وعندما يتحرر المملوك ويصبح أميرا كان من حقة أن يقتنى بدوره عددا من المماليك يتناسب مع درجة امارته. وأرقى درجات الامارة كانت هأمير مائة مقدم ألف، ومن حق هذا الأمير الكبير أن يمتلك مائة مملوك ويقود أثناء الحرب ألفا من المماليك(٢).

والواقع أن المملوك اذا تحرر وصار من الأمراء فانه يصبح سلطاناً صغيرا، أو على قول القلقشندى «سلطاناً مختصرا»، تدق على بابه الطبول والزمور، ويكون له اسطبل خاص أى مجموعة من المبانى تضم مسكنه وبيوت مماليكه وموضع خيوله ومخازن مؤنتها وسروجها، وله ادارات خاصة ـ تعرف باسم البيوت الكريمة ـ تشرف على مصالحة مثل الطشت خاناه،

<sup>(</sup>١) المقريزى: كتاب السلوك، ج٢،ص١٤٥، سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك، ص١٤.

<sup>(</sup>٢) القلقشندى: كتاب صبح الاعشى ،ج٤ ،ص١٤ \_ ١٥.

بعد ثلثة ايام ياخذنى الله اليه فلا تدفنى فى مدفن الهراطقة بل اجعلنى فى موضع وحدى، لان اليوم الذى انام فيه ينفذ الملك ليخرجنى فيجدنى قد خرجت من هذا الجسد فيمضى بك وبالرجل الاخر الى الملك فيفرج عنكما، وانا اوصيك ان تقول للشعب لا يدع الذى ياتى بعدى يسكن فى بلاد الروم بل يسكن فى امد أو مدينه الرها. وكان تلميذه مفكر كيف يقدر يخلص جسده بعد موته من المخالفين ليلا يفعلو به ما يريدو، ثم قال فى

والفراش خاناه وغيرها. ويعتمد في حياته على الاقطاع الذي يهبه السلطان اياه والذي كان يتراوح عادة بين زمام قرية وعشر قرى (١).

ولم تكن الرابطة الأسرية \_ أى ارتباط الزوج بزوجه وأولاده وأسرته \_ هى أقوى الروابط بين المماليك، وانما فاقتها رابطة الأستاذية أى الرابطة التى تر بط المملوك بسيده، أى أستاذه الذى اشتراه رقا فى صغره وتعهده بالتربية والرعاية حتى كبر واعتقه. وقد كرس السلاطين والأمراء الجزء الأكبر من عنايتهم لمماليكهم، ولم يضنوا عليهم بالأر زاق والأموال، وانما خصصوا لهم الأطعمة المختلفة من لحوم وحلوى وفواكه، كما عينوا لهم الكسوات الفاخرة، بل ان الأمير كان لايتناول طعاما مع زوجه وأولاده وانما يتناوله صحبة مماليكه «ولايمكن أن يأكل الوجميع أجناده معه» (٢).

ذلك أن السلطان أو الأمير كان يعرف جيدا أن هؤلاء المماليك عصبيته وحماته والملتفون حوله وقت الأزمات، ودرعه ضد خصومه، والمنتسبون اليه. ومن ناحية أخرى فان المملوك كان يشب وينشاء لا يعرف أبا إلا أستاذه الذى اشتراه صغيرا وسهر على تربيته، ولم يضن عليه بمال أو عطف، وهكذا بلغت رابطة الأستاذية ـ التى تربط المملوك بأستاذه ـ درجة من القوة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ج٤ ص٣٠.

<sup>(</sup>٢)المقريزي: المواعظ والاعتبار، ج١، ص٨٧ ــ ٨٨.

نفسه بل تكون مشية الله، فعلم البطرك بالروح فكره وقال له: لماذا تشك لاجل جسدى اومن ان الله قادر على كل شيء. ومن بعد ثلثة ايام تنيح كما قال، فلما علمو الرهبان بذلك اجتمعو ليدفنوه، وكان ريس الدير برا [غير موجود] فارسل الملك يطلب البطرك فوجده ميتا، فتخاصمو الرسل مع الرهبان الذين ارادو دفنه ومنعوهم ان يدفنوه هناك وقالو: امضو بهذا الهراطيقي من وسط

جعلت بعضهم يوصى فى الحجج الشرعية الخاصة بأوقافهم بصرف جزء من ربع الوقف اعلى تربة أستاذه المرامية المر

ويضاف الى هذه الرابطة رابطة أخرى هى رابطة الخشداشية \_ أى الزمالة \_ بمعنى ان يحس المماليك المنتمون الى أستاذ واحد برابطة قوية تربط بينهم حتى وكأنهم اخوة ينتمون الى أب واحد. هذا فضلا عن رابطة الزمالة بين المماليك جميعا وبين أفراد كل طائفة من طوانفهم (٢).

على أنه يبدو أن المماليك أحسوا من أول الأمر بأنهم لايمتلكون حقا شرعيا في الحكم، اذ اغتصبوا الملك من سادتهم بني أيوب. هذا فسضلا عن احساسهم بعقدة نفسه خطيرة مصدرها أصلهم غير الحر، وأنهم كانوا رقيقا في يوم من الأيام مما يضعف من مكانتهم في نظر الحكومين. من ذلك ما تعرضوا له من ثورات في بداية حكمهم من جانب بقايا

<sup>(</sup>١) عبد اللطيف ابراهيم: دراسات تاريخية وأثرية في وثانق من عصر المماليك مجلد ١، ص٣٩ (رسالة لم تطبع).

 <sup>(</sup>٢) محمد مصطفى زيادة: بعض ملاحظات جديدة فى تاريخ دولة المماليك بمصر (بحث نشر فى مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة ، المجلد الرابع، الجزء الأول، ١٩٣٦).

الارتدكسيين. فاخذوه ومضو به الى موضع صخره فحفرو ودفنوه بعيد عنهم. فاما رسل الملك فانهم اخذو التلميذ والرجل الذى جا من القسطنطينية لافتقاد البطرك وكتب اليه الرقعة وعادو الى الملك واخبروه بوفاته فاطلقهما لانه كان قد قاسا عذابا في منامه في تلك الليلة لاجل البطرك القديس.

وكانت نياحته في النفي في سنة سبع ماية سبعة واربعين للشهدا الابرار، وما كان الله جل ثناوه

البيت الأيوبى فى الشام من ناحية، ومن جانب الأعراب فى مصر من ناحية أخرى، وهم الذين أبو الخضوع لأناس «قد مسهم الرق»(١).

ولهذا وذاك من العوامل لجأ المماليك الى احياء الخلافة العباسية فى مصر بعد أن كانت قد سقطت على أيد التتار – أو المغول – فى سنة ١٢٥٨م (٢٥٦هـ). ذلك أن السلطان الظاهر بيبرس استحضر أحد أبناء البيت العباسى الى مصر، وبعد أن شهد الشهود على صحة نسبه بويع بالخلافة فى القاهرة سنة ١٢٦١م (٢٥٩هـ)، فقام الخليفة العباسى بدوره بتقليد السلطان الظاهر بيبر س البلاد الاسلامية ، ثما أضفى على سلطان المماليك وحكمه صبغة شرعية، بوصفه متمتعا بيعة الخلافة العباسية (٢٠).

على أنه يبدو أن هذه الخطوة لم تكن كافية للتغلب على مركب النقص الذى احس به المماليك من ناحية أصلهم غير الحر، ومن ثم دأبوا على الظهور فى صورة حماة الإسلام الذابين عنه ليتكسبوا حب المعاصرين وتقديرهم، ذلك أنهم لم يكتفوا برعاية المنشآت والمؤسسات

291

 <sup>(</sup>١) المقريزى: البيان والاعراب عما بأرض مصر ص٩، كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ، ج١، ص٣٨٦ ٣٨٨.

<sup>(</sup>۲) النویری: نهایة الأرب، ج۲۸، ص۱۸ ـ ۱۹ (مخطوط)، المقریزی: کتاب السلوك، ج۱ ص42 وما بعدها.

وتعالى يخفى عنه شيا مما يريد معرفته لقدسه. وطهارته.

وكان من قبل اشخاصه [ارساله] الى بلاد الروم قد هرب اليه انبا افرهام اسقف دمياط لاجل ما جرى عليه من شعبه وما بلغه عن قدسه فمضى ودخل ديره وعليه لباس زرى بزى الرهبان وقلنسوة بيضا ليخفى امره، ووقف فى زاوية من البيعة فى وسط جماعة الرهبان وكان يوم الاحد والاب انبا

الدينية ورجالها، وانما قاموا بحركة جهاد واسعة أظهرتهم فعلا في صورة القوى الكبرى التي حسمت الاسلام في الشرق الأدنى من الأخطار العديدة التي ألمت به، وعلى رأسها خطر الصليبين من ناحية، وخطر التتار من ناحية أخرى.

## ٣. الماليك والتتار،

قامت دولة سلاطين المماليك في مصر في وقت دهم منطقة الشرق الأوسط خطر ضخم من نوع جديد هو خطر التتار أو المغول. فبعد أن نجح جنكيزخان في توحيد قبائل التتار غدوا قوة رهيبة في أوائل القرن الثالث عشر، وانطلقوا غربا نحو شرق أوروبا ووسطها من ناحية والشرق الأوسط من ناحية أخرى، في صورة غزوات هدامة يسفكون الأرواح بالجملة ويفسدون الزرع والضرع ويخربون المدن والقرى، وينشرون الدمار والرعب في كل مكان. ولم يكتفوا بالاستيلاء على بلاد فارس، وانما غزوا العراق واقتحموا بغداد ليسقطوا الخلافة العباسية ويقتلون ثمانمانة ألف من أهلها في مذبحة رهيبة سنة ١٢٥٨م (١٥٦هـ)، مما أثار موجة من الرعب في بلاد الشام ومصر، وهما على التوالي الخطوتان التاليتان في خط سير الزحف التترى(١).

<sup>(</sup>١) أبو الفدا: المختصر، حوادث ٢٥٦هـ، رشيد الدين الهمذاني: جامع التواريخ، ص٢٣٦ وما بعدها.

يوحنا داخل الاراديون [الهيكل أو الحراب] فقال لتلميذه: امضى الى الموضع الفلانى من البيعة تجد هناك اسقفا من ديار مصر قايما مع الرهبان بزى راهب فاتينى به. وهذا عجب يشبه ما جرى للقديس باسيليوس المعلم الكبير اسقف قيساريه قبادوقيه مع القديس مارى افرام السريانى، فمضى التلميذ الى هناك فلم يعرفه لاجل تغييره لباسه، فعاد الى الاب وقال له: ما وجدته. فقال له: بلا هو قايم هناك ومعه راهبين غريبين. فرجع التلميذ

واذا كان ملوك الأيوبيين في بلاد الشام قد ضعفوا أمام ذلك الخطر، فاستسلم بعضهم وصانعوا العدو وأعلنوا خضوعهم له، في حين فر البعض الآخر تاركا بلاده، تسقط في قبضة التتار أتباع هولاكو، ثما مكنهم من الاستيلاء على ميافارقين وحلب ودمشق.. فان المماليك في مصر صمدوا ووقفوا موقفا كريما يذكره لهم التاريخ. ذلك أن السلطان قطز ما كاد يتسلم رسالة من هولاكو، يطلب منه فيها الاستسلام، وينذره بالويل والثبور اذا حدثته نفسه بالمقاومة، حتى هب قطز يدق طبول الحرب معتمدا على امكانات مصر الواسعة، فأمر بقتل رسل التتار الأربعة وتعليق رؤوسهم على باب زويلة، وشرع تعبنه قواته على أوسع نطاق (١).

ومرة أخرى خرج جيش كبير ضخم من مصر لينقذ بلاد الشام من موجة خطر جديد. وشاء حسن حظ المماليك عندئذ أن يضطر هولاكو نفسه الى العودة مسرعا الى جوف القارة الآسيوية عندما سمع بموت خاقان المغول العظيم، وان كان ذلك لم يوقف موجة الزحف المغولى التى أخذت تمتد الى جنوب فلسطين فى اتجاه حدود مصر. وفى ذلك الوقت كان جيش المماليك بزعامة سلطانهم قطز قد زحف عن طريق غزة والساحل متجها صوب بحيرة طبرية (٢).

<sup>(</sup>١) المقريزي: كتاب السلوك، ج١، ص٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) ابو الفدا: الختصر ، حوادث سنة ٦٥٨هـ.

الى الموضع وقبال للثلثة: من منكم الاسقف؟. فقال واحد من الراهبين: هو هذا. فقال له: الاب يدعوك. فاتى معه اليه ولما دخل له سجد بين يديه فاقامه البطرك وقال له: لماذا هربت من النعمة التى دفعها لك السيد المسيح، فقال له ما انا هارب وانما جيت لا شاهدك واخذ بركتك، فقال له: بلا انت هارب من كشرة الكلام والتعب الذى نالك. وخاطبه بكلام طيب قلبه، واقام عنده مدة واعادة الى كرسيه مكرما.

وفى موقعة عين جالوت التى دارت بين المسلمين والمغول سنة ١٢٦٠م (١٥٦هـ) تفوق المغول فى أول الأمر، وعندنذ أظهر قطز مزيدا من الثبات، وحمل على المغول حملة صادقة زعزعهم بها، فانهارت صفوفهم، وقتل كتبغا قائدهم وكثير من رجاله، وولى الباقون الادبار(١).

ولاشك في أن موقعة عين جالوت كانت نقطة تحول خطيرة في تاريخ الشرق الأدنى. ومهما يقل من أن المغول كانوا بوصولهم الى عين جالوت قد بلغوا نهاية في حركتهم التوسعية في ذلك الاتجاه، فان موقف مصر وحكامها هو الذى أنقذها فضلا عن الشام من خطر المغول وجعل دولتهم في فارس تقف عند حدود العراق. أما بالنسبة للمماليك أنفسهم فان انتصارهم في عين جالوت أضفى عليهم وعلى دولتهم الناشئة هالة من المجد كانوا في أشد الحاجة اليها. ويكفى أنهم تغلبوا على الحطر الكاسح الذى لم تستطيع قوة أخرى أن تصمد أمامه وبذلك أنقذوا الشام ومصر من خطر التتار. يضاف الى ذلك ان المماليك بعد عين جالوت بسطوا سيطرتهم على كل بلاد الشام، فطاردوا المغول وردوهم الى الجزيرة والعراق من

<sup>(</sup>۱) ابن تغری: النجوم الزاهدة، ج۷، ص۷۹.

وجلس على كرسى انطاكيه بعد هذا القديس يوحنا ابن اخيه واسموه يوحنا بطركا، رزقنا الله شفاعتهما وبركتهما جميعا.

وتلميذه اخبرنى انا ميخاييل [الدمراوى] كاتب هذه السيرة بذلك لما مضيت الى كرسى انطاكيه بعد ان صرت اسقفا على كرسى مدينة تنيس واعمالها ومعى انبا غبريال اسقف صا بالرسالة السنوديقا التى كتبها انبا اخر ستودلوس بطرك

ناخية، وانتزعوا ممتلكات البيت الأيوبى فى الشام من ناحية أخرى ولاشك فى ان تقاعس ملوك البيت الأيوبى عن صد التتار، ونفورهم من الجهاد، بل تواطأ بعض ملوك بنى أيوب بالشام مع التتار واشتراكوا معهم ضد اخوانهم المسلمين فى عين جالوت، أفقد الأيوبيين أى حق شرعى فى حكم البلاد(1).

. وفى ضوء هذه الحقيقة يمكننا أن نضيف الى أهمية عين جالوت أنها كانت بمثابة الحد الفاصل فى الصراع بين المماليك فى مصر والأيوبيين فى الشام، وانها جاءت ايذانا بغروب شمس دولة بنى أيوب وارتفاع نجم دولة المماليك فى مصر والشام جميعا.

على أن خطر مغول فارس لم يتوقف بعد عين جالوت، اذ استمروا يخرجون من العراق للاغارة على بلاد الشام. ولكن هذه الغزوات لم تتخذ شكلا كاسحا مثلما كان الحال من قبل، وانما اتخذت صفة متقطعة تنتهى بالانسحاب السريع عندما تخرج لهم الجيوش من مصر. وقد ظل سلاطين المماليك بعد قطز متيقظين لذلك الخطر، فانزلوا بالتتاركثيرا من (1) سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليك في مصر والشام، ص٣٦٠.

اسكندريه الى ابا يوحنا المقدم ذكره فى سنة سبع ماية خمسة وستون للشهدا، لاننى سالت هذا التلميذ وقلت له: اقام الاب ابا يوحنا الميت احقا هو؟. فشرح لى جميع ما ذكرته فى هذه السيرة. فاما خبره مع انبا افرهام اسقف دمياط فاننى سمعته من فمه فى السنة التى توفى فيها الاب انبا زخارياس بمصر. وهذين البطركين لقيا تعبا عظيما ومشقة واخذا اكليلا جليلا بصبرهما واعترافهما بالامانة الارتدكسيه قدام الخالفين، اما انبا يوحنا

الضربات عند أعالى الفرات وشرق آسيا الصغرى (١٠). وظل الوضع على ذلك حسى أوائل القرن الرابع عشر للميلاد (القرن الثامن الهجرى).

ثم كان ان تجدد خطر التتار مرة أخرى في أواخر ذلك القرن عندما ظهر تيمور لنك الذي ينتمى الى بيت من أشراف التتار، ولد في مدينة سمر قند وتألق نجمه فيها، واتخذها قاعدة لاعماله التوسيعة في بلاد الشرق الأوسط فضلا عن الهند. ولم يكتف تيمورلنك بالاستيلاء على بغداد سنة ١٣٩٣م (٩٥٥هـ) وتخريبها وقتل كثير من أهلها، وانما استولى على حلب ودخل دمشق، مما أحدث هزة عنيفة في مصر. وكانت دولة المماليك عندئذ تعانى بعضا من مشاكلها الداخلية الأمر الذي جعل سلطانها فرج بن برقوق يعقد صلحا مع تيمور لنك سنة ١٤٠١م (١٤٠٩هـ) ولم يلبث أن توفى تيمور لنك بعد ذلك بأربع سنوات، مما عرض دولته الواسعة للتمزق بسبب النزاع بين ورثته، وبذلك انكسرت حدة خطر التتار على دولة المماليك في مصر والشام (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال: المقريزي: كتاب السلوك ،ج١ ص ٥٢٤، ٥٨٤.

<sup>(</sup>٢) ابراهيم طرخان: مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة ص٧٧ وما بعدها.

فقدام ملك الروم وبطركهم وطايفته، واما ابا زخارياس فقدام الحاكم ملك المسلمين واهل مملكته.

وقال انبا افرهام اسقف دمياط المقدم ذكره: شاهدت من الاب القديس يوحنا البطرك عند كونى عنده عجايب عظيمة، فمنها اننى رايت تلميذ من تلاميذه قيل لى انه كان اعما وان ابا يوحنا فتح عينيه، فسالت التلميذ بمطانوه ان

هذا، ويلاحظ أنه فى الوقت الذى سادت العلاقات العدائية بين المماليك من ناحية وتتار فارس والعراق من ناحية أخرى، كانت هناك علاقات ودية ربطت بين المماليك وفرع آخر من التتار هم تتار القفجاق قرب بحر قزوين وشمالى البحر الأسود. وكان تتار القفجاق أو القبيلة الذهبية وفقا للون مخيماتهم الذهبي قد اعتنقوا الاسلام منذ وقت مبكرا مما أدى الى تقارب بينهم وبين القوى الاسلامية فى الشرق الأوسط وعلى رأسها دولة المماليك فى مصر والشام. وقد ظهر هذا التقارب فى صورة تبادل السفارات والهدايا، فضلاعن عقد انفاقيات ضد العدو المشترك ممثلا فى تتار فارس والعراق (١).

#### ٤. سلاطين الماليك البحرية (الدولة التركية)

1\_ شجرة الدر(١٤٨هـ ١٢٥٠م).

٢ المعز الدين أبيك (٦٤٨هـ ١٢٥٠م).

٧٠٤

<sup>(</sup>۱) العینی : عقد الجمان، ج۲، المجلد الثالث ورقة ۹۶۵ (مخطوط) ابن واصل: مفرج الکروب، ج۲، ص ۲۰۵ ـ ۲۹۲ النویری: نهایة الأرب، ج۳۰، ورقة ۷۳۷ ـ ۲۹۲ (مخطوط).

يشرح لى خبره. فقال لى: كنت اعما وكنت الحلس فى البيعة عند حوض الما الذى تعطى الناس قربانهم منه، وكنت اجذب ثياب الذين اعرف كلامهم ليصدقو على بشى من مالهم، فجذبت يوم ثوب واحد من الاخوة فمضى وشكانى للاب وكان قد فرغ من تقريب الشعب واعطاهم السلامة وغسل يديه، فخرج الى عندى وقال لى: يا ولدى ما بالك توذى الناس وتخزق ثيابهم. فقلت: يا ابى انا اعمى وضعيف وهم يبصرو اطلب فقلت: يا ابى انا اعمى وضعيف وهم يبصرو اطلب

٤ ـ المظفر سيف الدين قطز (٧٠٧هـ ـ ١٢٥٩م).

الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداری (۱۲۹۰هـ ۱۲۹۰م).

٦- السعيد ناصرالدين بركة خان (٦٧٦هـ - ١٢٧٧م).

٧ ـ العادل بدر الدين سلامش (٦٧٨هـ ١٢٧٩م).

٨ ــ المنصور سيف الدين قلاون الألفي (٦٧٨هـــ ١٢٧٩م).

٩ــ الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاون (٦٨٩هــ ١٢٩٠م).

١٠ ــ الناصر ناصر الدين محمد بن قلاون (للمرة الأولى)(٦٩٣هـ ٢٩٢م).

١١ ـ العادل زين الدين كتبغا(١٩٤هـ ٢٩٤م).

١٢ ـ المنصور حسام الدين لاجين المنصوري (٦٩٦هـ \_ ١٢٩٦م).

١٣ ـ الناصر ناصر الدين محمد (للمرة الثانية) (٦٩٨هـ ـ ١٢٩٨م).

١٤ ـ المظفر ركن الدين بيبوس الجاشنكيو(برجي) (٧٠٩هـ ـ ١٣٠٨م).

10\_ الناصر ناصر الدين محمد (للمرة الثالثة) (٧٠٩هـ \_ ١٣٠٩م).

١٦\_ المنصور سيف الدين أبو بكر بن الناصر محمد (١٤٧هـ ـ ١٢٤١م).



منهم ان يعطونى شيا صدقة فما يفعلو. قال لى: فان فتح السيد المسيح عينيك فايش تعمل، فقلت: الحدمك الى يوم وفاتى. فاخذ بيده من ذلك الحوض ما وقال: السيد المسيح الذى جبل طينا بتفلته من الارض وطلى به عينى الاعما المطموس وقال له امضى اغسلهما فى عين سلوان ينفتحا هو يفتح عينيك هاتين. ورش الما على عينى فانفتحا كما ترى، فخدمته الى الان واخدمه ايضا الى ان اموت تحت رجليه. وعرفنى الثقات المامونين عن

١٧ ـ الأشرف علاء الدين كجك بن الناصر محمد(٧٤٧هـ ـ ١٣٤٢م).

1٨ ـ الناصر شهاب الدين أحمد بن الناصر محمد (٧٤٧هـ ـ ١٣٤٢م).

19\_ الصالح عماد الدين اسماعيل بن الناصر محمد(٧٤٣هـ \_ ١٣٤٣م).

• ٢- الكامل سيف الدين شعبان بن الناصر محمد (٧٤٦هـ - ١٣٤٥م).

٢١ ـ المظفر سيف الدين حلجي بن الناصر محمد(٧٤٧هـ ـ ١٣٤٦م).

٢٢ الناصر ناصر الدين الحسن بن الناصر محمد(للمرة الأولى) (٧٤٨هـ - ١٣٤٧م).

٢٣ الصالح صلاح الدين بن الناصر محمد(٧٥٢هـ ـ ١٣٥١م).

٢٤ الناصر ناصر الدين الحسن بن الناصر محمد (للمرة الثانية) ٧٥٥هـ ـ ١٣٥٤م.

٢٥ المنصور صلاح الدين محمد بن حاجي(٧٦٢هـ - ١٣١٦م).

٢٦ الأشرف ناصر الدين شعبان(٧٦٤هـ - ١٣١٦م) .

٧٧ـ المنصور علاء الدين على بن شعبان(٧٧٨هـ ـ ١٣٧٦م).

٢٨ - الصالح صلاح الدين حاجي بن شعبان (المرة الأولى) (٧٨٣هـ ـ ١٣٨١م).

۲۹ بریق (برجی) (۷۸۶هـ ۱۳۸۲م).

٣٠ حاجي ( للمرة الثاني، وفيها تلقب بالمنصور((٧٩١هـ ١٣٨٩م).

الاب انبا زخارياس عجايب كثيرة، منها ان انبا مرقوره اسقف تلبانه كان جسمه قد تلمع بالبرص وظهر عليه بياض فاحش فحضر عند الاب انبا زخارياس بدمرو(\*) في يوم احد فقال له الاب المذكور بتواضع وسكينة ووجع قلب: يا اخى ابا مرقوره انا مساهمك فيما انت فيه وانت تعرف ان الله قال لموسى لا تاخذ بوجه احد في الحكم وما يصح كهنوت الا بعد ان يقلع السيد المسيح عنك هذا الوضح [البياض] لانه نجس كما سماه

(\*) دمرو: من المدن المندرسة كانت تعرف بدمرو الكنايس لأنها كانت فترة مقرأ للبطركية كما كان حالها وقت البطرك زخارياس. وكانت قرية من المحلة الكبرى.

#### ٥ الماليك والصليبيون،

على أن خطر التتارلم يكن الخطر الوحيد الذى هدد منطقة الشرق الأدنى فى ذلك العصر، والذى كان على سلاطين المماليك ان يواجهوه معتمدين على قوة مصر وامكاناتها البشرية والمادية. وانما كان على المماليك ان يواجهوا خطر آخر هو الصليبين.. وبينما كان خطر التتار من النوع الداهم المفاجئ الذى لايرتبط الا بالرغبة فى التوسع والنهب والسلب، ولا يتصف الابسفك الدماء والتدمير الحضارى الشامل، اذ بالخطر الصليبي على الشرق الأدنى يرتبط وقت قيام دولة الماليك ما بأصول قديمة وعوامل ربما يرجع بعضها الى بداية حركة الغزوات العربية الاسلامية فى اوروبا والاندلس بالذات فى القرن السابع الميلادى.

وقد رأينا أن دولة المماليك في مصر جاءت وليدة الحركة الصليبية اذ كان الدور الذى قام به المماليك البحرية في المنصورة ثم في فارسكور ضد حملة لويس التاسع هو البداية الحقيقة لظهورهم على سطح الأحداث والوصول الى النفوذ والسلطان. ثم ان دولة المماليك قامت والصليبييون على أرض مصر يحتلون دمياط رغم أن ملكهم لويس التاسع كان أسيراً في المنصورة. وطالما كانت دمياط موهى ميناء مصر الأول في ذلك العصر في قبضة الصليبين فانه صار من الممكن اتخاذها رأس جسر لجلب مزيد من الجيوش والأساطيل الصليبية، من الشام أو من الغرب، لاعادة الكرة ضد مصر والمسلمين، وفي ذلك الخطر الجسيم. لذلك

الكتاب. فبكا وقال: عينني بصلاتك يا ابي القديس. وخرج من عنده ومضى الى كنيسة في كرسيه على اسم السيدة الطاهرة مرتمريم العذرى والدة الاله الكلمة، وتلك البيعة في ضيعة تسمى تمي (\*)، فدخلها غداة يوم الاثنين وكان فيها شيخ قسيس اسمه فرح وقال لتلميذه: اذا كان نهار الاربعا عشية افتقدني هاهنا فان وجدتني توفيت ساعد هذا القس على دفني هاهنا وان وجدتني حي خاطبتك. فمضى عنه التلميذ ووقف هو بين

(\*) تمى: وهو اسمها المصرى القديم كانت مركزاً إدارياً لكورة نتاوتمى. تتبع حالياً مركز السنسلاوين بمحافظة الدقهلية.

حرصت شجرة الدر أولى سلاطين المماليك \_ على ابرام الصلح مع الصليبين وترتب على ذلك فك أسر لويس التاسع الذى اختار ان يتجه الى عكا حيث قضى أربع سنوات محاولا أن يعيد تنظيم صفوف الصليبين بالشام ودعم جهودهم(١٠).

ثم كان ان انتصر المماليك على التتارفى عين جالوت، وبذلك تغلبوا على أول خطرين خارجين هددا دولتهم الناشئة وهما خطر التتار وخطر الأيوبيين بالشام. ومادام المماليك قد ورثوا الأيوبيين في ملكهم في مصر والشام، فانه كان من الطبيعي أن يرثوا عن الأيوبيين سياستهم في جهاد الصليبين وتقويض دعائم ملكهم بالشام، هذا الى أن المماليك ظلوا بعد عين جالوت في حاجة الى مزيد من النشاط الذي يضفى عليهم قسطا من الأهمية ونوعا من الشرعية.

وكانت المعاقل الكبرى للصليبيين بالشام عند قيام دولة سلاطين المماليك هي أنطاكية وطرابلس، وكل منهما كانت مركزا لامارة صليبية يتبعها عدد غير قليل من الحصون والقلاع الداخلية، فضلا عن عكا التي كانت مركزا لمملكة بيت المقدس الصليبية، وهي المملكة التي غدت منذ أواخر عهد صلاح الدين تمتد في صورة أو أخرى على شاطئ فلسطين من صور

<sup>(</sup>١) سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية ، ج٢، ص ٨٥٧ ٥٥ ١٩٨٦.

يدى صورة السيدة باكيا متضرعا يوم الاثنين وليلة النائظ ويومه وليلة الاربعا ويومه وهو يتشفع بها ضارعا لها في كشف ذلك الوضح وازالته عنه، فلما كانت الساعة التاسعة من نهار يوم الاربعا خدر من الصوم والتعب فاسند بالحايط الذى فيه الصورة وهو ناعس فراى يد الصورة كانها قد مسحت جسمه فاستيقظ وقد عوفي من مرضه، فاستدعى القس واعلمه بالخبر وساله ان ينظر جسمه كله فراه وقد صار نقيا سالما من الوضح



نقود الملك االمنصور قلاون

الى يافا. ومن الواضح أنه كان من الصعب على المسلمين أن يقبلوا هذا الجسم الغريب مثلا في جماعات أتت من الغرب واعتمدت في بقانها وعدوانها على الغرب داخل جسدهم. لذلك ماكاد الظاهر بيبرس يلى منصب سلطنة المماليك سنة ١٢٦٠م (١٩٥٨هـ) حتى أراد أن يجعل من نفسه صلاح الدين الثاني، فوضع برنامجا ضخما أبرز أركانه الاعتماد على موارد مصر وامكاناتها الضخمة في تأمين بلاد الشام من خطر التتار وتقويض البناء الصليبي. وكان أن قام بيبرس - الذي يعتبر المؤسس الحقيقي لدولة المماليك - بهجمات شاملة متعددة ضد الصليبين، توجها بالاستيلاء على أنطاكية سنة ١٢٦٨م (١٦٦٦هـ)(١). وكان لسقوط انطاكية في قبضة المسلمين دلالة بالغة الأهمية بوصفها أولى الامارات التي أسسها الصليبيون في الشام، وثاني الامارات التي أسسوها بالشرق - بعد الرها - عند مجيئهم لأول مرة في أواخر القرى الحادي عشر للميلاد. لذلك جاء استيلاء بيبرس عليها دليلا على بداية انهيار أواخر القرى الحادي من أسامه.



نقود الملك المنصور محمد

ففرح وشكر السيد المخلص وعظم بكاه، ثم جاه التلميذ اخر النهار فقال له: يا ولدى قد تفضل السيد المسيح بشفاعة السيدة الطاهرة والدته بالعافية ويجب ان اقيم في هذا الموضع ثلثة ايام اخر شكرا للسيد على ما انعم على به واتينى بالدابة يوم السبت. ثم انه استعمل يسيرا من خبز وما [ماء] واقام هناك ثلثة ايام كما قال. واتاه التلميذ عشية يوم السبت فتوجه الى دمرو ودخل الى الاب زخارياس غداة يوم الاحد وهو في البيعة

استأنف سياسة الجهاد ضد الصليبين، فخرج من مصر الى الشام سنة ١٢٨٩م (٦٨٨هـ) على رأس جيش كبير مكنه من الاستيلاء على طرابلس في تلك السنة (١).

وبذلك لم يبق للصليبيين من ملكهم العريض ببلاد الشام سوى عكا عاصمة مملكتهم، فضلا عن بعض المعاقل الأخرى الأقل أهمية مثل صيدا وصور وعتليت. وقد عكف السلطان قلاون فى مصر بعد ذلك على تعبئة قواته استعداداً للاستيلاء على عكا، خاصة بعد أن وصلت اليها حملة صليبية صغيرة من الغرب اعتدت على الاهالى وقتلت عددا منهم رغم الصلح الذى كان معقودا بين الطرفين. ولكن حدث عندما هم السلطان قلاون بمغادرة القاهرة على رأس جيشه لمحاربة الصليبين بالشام أن دهمه الموت سنة ١٢٩٠م (١٨٩هم) فخلفه ابنه الأشرف خليل الذى خرج الى الشام على رأس الجيوش التى أعدها أبوه، وتمكن بعد جهد كبير من الاستيلاء على عكا سنة ١٢٩١م (١٢٩٩هم)

ولاشك أن سقوط عكا .. آخر البقايا الصليبية الكبرى بالشام .. جعل بقية المعاقل الصليبية الصغيرة تتساقط في أيدى المسلمين واحدة بعد أخرى، فاحتل المماليك صور وصيدا وحيفا، ثم طرطوس وعتليت.

<sup>(</sup>١) المقريزي: كتاب السلوك، ج١، ص ٧٤٧، ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، ج٧، ص٣٢١.

<sup>(</sup>٢) ابو الفدا: الختصر ، حوادث ١٩٠هـ المقريزى: كتاب السلوك، ج١، ص٧٦٤ ـ ٧٦٥، ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج٨، ص٢ وما بعدها.

وعرفه بالخبر وقال: يا ابى هذا بصلواتك. فقال له: بل بامانتك وصلاتك. وجعله تصرف وقدس [يتصرف ويقدس] ذلك اليوم، وقال له: حقا انك احق منى بالقداس لناخذ بركتك عقيب هذه النعمة الجلية التى نالتك، ومجد جميع الحاضرين الله صانع العجايب.



نقود الملك الناصر بن قلاون

وكان انسان شماس من اهل منية مليج معروف مشهور فتخاصم مع زوجته وكانت طاهرة دينة فخرج من عندها وقد امتلا غيضا شيطانيا فمضى

وكانت الحروب الصليبية في بلاد الشام قد تمخضت في الجزء الأخير من القرن الثاني عشر الميلاد (القرن السادس الهجرى) عن مولد مملكتين صليبيتين في الشرق الأدنى، أولاهما هي مملكة أرمينيا الصغرى في اقليم قليقية في الركن الجنوبي الشرقي من آسيا الصغرى، والثانية هي مملكة آل لوزجنان في جزيرة قبرص. وقد اكتشف المماليك أثناء محاربتهم الصليبيين بالشام مدى ما تقدمه هاتان المملكتان المسيحيتان من دعم لهم، وهو أمر لم تستطيع أن تغفره سلطنة المماليك في مصر. لذلك أرسل السلطان الظاهر بيبرس جيشا من مصر سنة ١٢٦٦م (١٠٥٥هـ) لمهاجمة أرمينية الصغرى، أحرق عاصمتها سيس وخرب مدنها الكبرى أدنة والمصيصة وطرسوس، وأسر كثيرا من رجالها. وقد تكرر هجوم بيبرس على مملكة أرمينية الصغيرى بعد ذلك، فهاجمها سنة ١٢٧٥م (١٧٣هـ) وخرب المصيصة ودخل سيس وخرب اياس. ويدو أن بيبرس قام بهذه الضربة عقابا لمنلكة أرمينية الصغرى لتحالفها مع تتار

جامع رجل مونث ووقع معه فى الخطية، ثم عاد الى منزله فصالحته زوجته، فلما كان الليل جلس على فراشه وتعرى من ثيابه لينضجع فرات زوجته جسمه وقد وضح جميعه بالبرص، فقامت وقد امتلت خوفا وقالت له: ما الذى فعلت حتى تبرصت انظر الى جسمك، فتامل جسمه وبكا بحرقة وقال لها: يا اختى لما تخاصمت معك اليوم ولعب بى الشيطان ففعلت كذا وكذا ثم لطم وجهه ونتف شعر لحيته وزاد فى البكا، فقالت له

المملكة واستولى على قلعة الروم سنة ١٢٩٢م (١٢٩٣هـ)، وفي عهد السلطان المنصور لاجين (١٢٩٩هـ) المحرد على مدن لاجين (١٢٦٩هـ ١٢٩٨م = ١٩٩٦هـ ١٩٩٦هـ) خرجت حملة أخرى أغارت على مدن أرمينية الصغرى. وهكذا توالت الضربات التي وجهتها سلطنة المماليك الى تلك المملكة المسيحية التي لم تفتأ تساعد الصليبيين في الشام حينا، والتتار في العراق وفارس أحيانا، حتى كانت سنة ١٣٠٤م فخرجت حملة كبرى من مصر في سلطنة الناصر محمد الثانية ــ لتأديب علكة أرمينية الصغرى، وأنزل المماليك بها كثيرا من الدمار (١).

ولم تلبث ان ساءت أحوال تلك المملكة ولم تعد تتحمل الضربات المتوالية، فاضطرت الى الاستسلام سنة ١٣٣٧م (٧٣٧هـ) وسلمت قلاعها للماليك. وبذلك غدت فى حالة تبعية لسلطنة المماليك فى القاهرة، وصار عليها أن تدفع جزية سنوية فاذا تأخرت عن دفع هذه الجزية، أغارت عليها جيوش المماليك مثلما حدث سنة ١٣٣٤م (٤٤٧هـ). ويبدو أن أحوال الملكة أرمينية الصغرى ساءت بدرجة أقعدتها عن دفع هذه الجزية مما جعل السلطان اشرف شعبان يرسل ضدها حملة سنة ١٣٧٥م (٧٧٦هـ) أسرت آخر ملوكها ليو السادس وأتت به الى القاهرة حيث ظل سجينا ثمان سنوات حتى جمعت البابوية المال اللازم لدفع فدائه فأطلق

<sup>(</sup>١) النويرى: نهاية الأرب، ج٣٠، ص٣٣ \_ ٢٤ (مخطوط)، المقريزى: كتاب السلوك، ج١، ص ٩٤٩، أبو الفدا: المختصر، ج٤ ص٤٦.

زوجته الخيرة الدينة وهى باكية عليه: قد الخطات يا الخى وغلطت فبادر الى الاب انبا زخارياس القديس وامسك قدميه والزمهما حتى يسال الله فيك فتبرا. فنهض باكرا وركب دابته ومضى الى دمرو وطرح نفسه بين يدى البطرك واكثر البكا والتضرع وتعلق بقدميه واعترف له بما جرى عليه. فقال له: يا ولدى فيك [هل يمكنك] ان تثبت على التعب بين يدى السيد المسيح. فقال له: يا ابى احكم على بما يدى السيد المسيح. فقال له: يا ابى احكم على بما شيت فانى فاعله بمعونة الله لى وبركة صلاتك.

سراحه ليعود الى أوربا. وبأسر ليو السادس سنة ١٣٧٥م سقطت مملكة أرمينيا الصغرى نهائيا، وصارت اقليما تابعا لنيابة حلب، احدى نيابات سلطنة المماليك بالشام(١٠).

وهكذا فان طرد آخر البقايا الصليبية من الشام في أواخر القرن الثالث عشر، لايعني نهاية قصة الحروب الصليبية، اذ استمرت بقية فصول تلك القصة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر، ونهضت دولة المماليك بدورها كاملا في حمل أعباء تلك الحركة.. واذا كانت مملكة أرمينيا الصغرى بحكم موقعها الجبلي المتطرف في الركن الجنوبي الشرقي من آسيا الصغرى، لم تستطيع أن تقوم الا بدور محدود في تنفيذ أركان السياسة الصليبية في الشرق، وخاصة أنها تتصل اتصالا بريا مباشرا بأرض الشام مما جعلها في متناول فرسان المماليك، فان مملكة آل لوزجنان الصليبية التي قامت في جزيرة قبرص في الركن الشمالي الشرقي من حوض البحر المتوسط كانت في موقع مكنها من أن تقوم بدور أضخم في تلك المرحلة الأخيرة من مراحل الحروب الصليبية.

<sup>(</sup>١) ابن دقماق: الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين، ص ٤٢٩ ـ ٤٣٠.

سعيد عبد الفتاح عاشور: سلطنة المماليك ومملة أرمينية الصغرى. (بحث في كتاب: بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى بيروت، ١٩٧٧).



انسحاب بقايا الصليبين من الشام

فدخل به الى بيت مظلم عنده وتركه قايم فى ساطرة [برميل] طرفا [نبات الجناء] يشبه البتيه بعد ان جعل فيها نصفها ملح وجعل وجهه الى الشرق وقال له: يا ولدى واصل الصلاة والتضرع والبكا وتوب ان لا تعود الى خطية، وكان بعد ثلثة ايام وثلثة ليال يطعمه خبز يسير بالميزان ويسقيه الما ايضا بميزان الى تمام خمسة عشر يوم، وجا اليه افتقده وصلى عليه، والى تمام ثلثة اسابيع افتقده ايضا وصلى عليه، والى تمام الشهر جا اليه

وفى تلك الأثناء لم يغفل سلاطين المماليك فى مصر عن الدور الذى قام به ملوك قبرص من آل لوزجنان فى مساندة القوى الصليبية بالشام من ناحية وفى الاعتداء على السفن والموانى الاسلامية فى شرق البحر المتوسط من ناحية أخرى. لذلك أرسل السلطان الظاهر بيبرس حملة بحرية سنة ١٢٧٠م (٦٦٨هـ) لغزو قبرص، ولكن هذه الحملة أصيبت بالفشل بسبب ريح عاصفة هبت على السفن الاسلامية قرب شواطئ الجزيرة، فتحطم بعضها، وعاد البعض الآخر دون أن يحقق نتيجة ما(١).

والمعروف ان الحروب الصليبية دخلت دورا جديدا منذ نهاية القرن الثالث عشر عندما تم طر د آخر البقايا الصليبية من بلاد الشام، كما أثار رد فعل عنيف فى الغرب الأوروبى، وجعل المتحمسين للحروب الصليبية – وعلى رأسهم البابوية – ينادون بأن دولة المماليك هى السبب فى الكارثة التى حلت بالصليبين وانه لاسبيل لاستعادة بلاد الشام الا باضعاف دولة المماليك فى مصر. ولما كانت الدولة سلاطين المماليك تستمد ثروتها وقوتها من احتكار التجارة بين الشرق والغرب، فان أصحاب المشاريع الصليبية فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر للميلاد نادوا بفرض حصار اقتصادى شديد على شواطئ دولة المماليك فى مصر والشام لمنع التجار الأوروبيين من الوصول اليها، كما يصيب تجارة المماليك بالكساد والبوار ويؤدى الى اضعاف

<sup>(</sup>١) سعيد عبد الفتاح عاشور: قبرص والحروب الصليبية، ص ٤٧ ــ ٤٨٠٠



وكشف جسمه فوجد الوضح قد تناقص عنه فطيب نفسه ثم بشره بذلك، ثم الى تمام اربعين يوما اتاه وتامله فوجده قد طهر ولم يبق فى جسمه شيا من الوضح ففرح به وحمه بما حار ودهنه وصلى عليه وقال له: يا ولدى قد عوفيت فاعرف ما ندرته على نفسك ولا تعود الى خطية ولا تظن اننى صومتك ثلثة ايام ثم بعدها ثلثة ايام وافطرت انا بل حى هو اسم المسيح ما تغذيت فى هذه الاربعين يوما الا بمثل ما غذيتك به ولا كنت افطر

دولتهم. ولتنفيذ هذه السياسة تقرر اتخاذ جزيرة قبرص ـ لما لها من موقع ممتاز في شرق البحر المتوسط ـ مركزا لمراقبة شواطئ مصر والشام من ناحية وشن غارات مفاجئة على موانى سلطنة المماليك من ناحية أخرى (١).

وكان أن صادفت هذه السياسة هوى فى نفوس ملوك قبرص من آل لوزجنان، وهم الذين عرفوا بحماستهم الصليبية الشديدة، فقام أحدهم ... وهو الملك بطرس الأول لوزجنان ... بحملة صليبية كبرى على مدينة الاسكندرية سنة ١٣٦٥م (٧٦٧هـ)، انتهت بنجاح الصليبين فى اقتحام المدينة حيث قضوا ستة أيام تعتبر من أحلك الأيام فى تاريخ الثغر، اذ انتشر الصليبيون فى شوارع الاسكندرية وأزقتها افاستلموا الناس بالسيف، ونهبوا الحوانيت والدور، وأحرقوا الخانات والقصور، وخربوا المساجد والزوايا، واعتدوا على النساء والبنات، وبعد أن حمل الصليبيون فى سفنهم ما خف حملة وغلا ثمنه .. فضلا عن عدد كبير من والأسرى ... هربوا فى سفنهم عائدين الى قبرص عندما سمعوا باقتراب جيش المماليك الذى خرج مسرعا من القاهرة لانقاذ النغر(٢).

ويبدو أن دولة المماليك البحرية في أواخر أيامها عندنذ كانت تعاني شيئا من الانحلال

<sup>(1)</sup> Heyd: Hist. du Commerce de Levant' 1, Ps. 7,378&II, Ps. 56, 57, 436.

<sup>(</sup>٢) النويرى: الالمام بالاعلام فيما جرت به الاحكام، ج١، ص ١٧٤، ١٦٤ (طبعة حيدر اباد).

الا فى الوقت الذى كنت افطرك فيه بمثل الخبز والما الذى كنت اغلنيك به سوا. ثم بارك عليه وامره بالانصراف الى منزله فعاد الى زوجته المباركة فرحا مسرورا.

وذكر الشيخ علم الكفاه ابو يحيى اصطفن ابن مينا التوريجي الكاتب انه مضى مع عم له اسمه زكير الى دمرو وسلمو على الاب انبا زخارياس، البطرك. رزقنا الله بركة صلاته فخرج الاب ماشيا بلا دابة الى طمباره(\*) حتى سلم على انسان نوبى

 (\*) طمباره: هى طباره الحالية تابعة لمركز بيلا محافظة كفر الشيخ.

وعدم الاستقرار، فلم تتمكن من الثأر السريع من قبرص وملوكها. ولكن أهل مصر لم يستطيعوا أن ينسوا ما حل بالاسكندرية على أيدى القبار صة من خراب ودمار فى الحملة السابقة. لذلك ما كادت الأمور تستقر بقيام دولة المماليك الجراكسة أو البرجية سنة ١٣٨٢م (١٤٢٥ مـ) حتى بدأت الأنظار تتجه للثأر من جزيرة قبرص سنة ١٤٢٤، ١٤٢٥، ١٤٢٦م وأسر (٨٢٧هـ، ٨٢٨، ٨٢٩هـ)، نجحت الحملة الأخيرة فى انزال هزيمة كبرى بالقبارصة وأسر الملك جانوس واحضاره مع عدد كبير من الأسرى الى القاهرة حيث زفوا فى شوارعها. ومنذ ذلك الوقت وجزيرة قبرص تعتبر ممن جملة بلاد السلطان، أى تابعة لمصر وتدفع لها جزية سنوية، حتى سقوط سلطنة المماليك على أيدى العثمانين سنة ١٥١٧م (١٩٢٢هـ)(١).

على أن جزيرة قبرص لم تكن وحدها مصدر الخطر على مصر والشام فى ذلك الدور الأخير من أدوار الحركةالصليبية ، وإنما شاركتها جزيرة رودس فى ذلك، وكانت رودس قد غدت منذ سنة ١٣١٠م (٧١٠هـ) مركزا للفرسان الاسبتارية، وهم فرقة من فرسان الصليبين قاموا فى بلاد الشام بدور كبير فى خدمة الهدف الصليبي، حتى اذا ما دالت دولة الصليبين بالشام، غادروها الى قبر ص ومنها الى رودس ليواصلوا نشاطهم ضد مصر والشام.

<sup>(</sup>۱) المقریزی: کتاب السلوك، ج٤، ص ٦٣١، ٢٧٤ ـ ٧٢٥ ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة، ج١١، ص ٧٢ ـ ٧٢ ـ ١٠٤ ـ ١٠٤ (حيدر أباد)

راهب اسمه ششيه واخذ بركته قبل ان يبارك عليه واكرمه كرامة كثيرة وخضع له وبجله، فلما خرج من عنده سالوه الذين كانو معه وقالو له: ما السبب في تعظيمك لشان هذا وخضوعك له وتقديمه عليك في البركة وانت بطرك الاقليم. فقال لهم هذا كان الحاكم طرحه معى للسباع بعد تجويعها فكانت السباع تخضع له وتلحس رجليه قبلي.

وعندما تأكد سلاطين المماليك في مصر من حقيقة الدور الذي يقوم به فرسان رودس في مهاجمة سفن المسلمين وشواطئ بلادهم، قام السلطان الظاهر جقمق بارسال ثلاث حملات من مصر لغزو رودس سنة ١٤٤٠، ١٤٤٣، ١٤٤٤م (٨٤٤، ٨٤٨، ٨٤٨هـ) انتهت بعقد صلح بين الطرفين، دون أن يفلح المماليك في اخضاع رودس مثلما نجحوا في اخضاع قروس مثلما نجحوا في اخضاع قرص (١١).

وأخيرا، فان نشاط المماليك الحربى لتأمين مصر والشام لم يقف عند حد ما قاموا به من حروب ضد التتار من جهة والصليبين من ناحية أخرى وانما أنفذ سلاطين دولة المماليك الأولى أو البحرية عدة حملات الى البلاد الواقعة جنوبى مصر حيث قامت مملكة مسيحية كبيرة \_ عرفت باسم مملكة النوبة \_ دأبت على الاغارة على حدود مصر الجنوبية، اما بدافع العصبية الدينية أو رغبة في السلب والنهب. وقد نجح سلاطين المماليك في كسر شوكة تلك المملكة واضعافها. حتى كان أوائل القرن الرابع عشر فأخذت تخضع لمصر وينتشر فيها الاسلام، مما أحدث تغييرا جذريا في العلاقات بين سلطنة المماليك في مصر وتلك البلاد (٢٠).

وهكذا غدت مصر في عصر سلاطين المماليك مركزا لدولة قوية، خافها الاعداء، ونجحت

<sup>(</sup>١) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، النجوم الزاهرة، ج١٥، ص٤١٣ ـ ٣٦٣ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی: نهایة الأرب، ج۲۸، ص ۱۰۹، ج۲۹، ص۲۷٤، ج۳۰ ص۹۵\_ (مخطوط).=

# سانوتيوس [شنوده] البطرك وهو من العدد الخامس والستون [١٠٣٢ / ١٠٤٦م]

فلما تنيح انبا زخارياس البطرك طلب قوم البطركية وطمعوا ان ينالوها بيد السلطان وان يلزموا الاساقفة بتقديمهم، فلما علم بذلك بقيره الكاتب الرشيدى، صاحب الصليب الذى فيه الغيرة لله تعالى، جمع قوما اخيار ومضى الى الوزير

فى أن تقوم بدورها كاملا فى حماية المنطقة وتأمينها ضد الأخطار التى هددتها. ولم يلبث أن امتد نفوذ المماليك على الحجاز وبلاد اليمن (١٠)، وغدت القاهرة فى عصرهم قبلة السفراء والمبعوثين من بلاد الشرق والغرب جميعا، يطلبون صلحا أو هدنة، أو عقد اتفاقية تجارية، أو تاييدا ضد خصومهم، بحيث حققت مصر لنفسها زعامة مرموقة فى البلدان المحيطة بها وسواحل البحر المتوسط.

ودعم هذه المكانة ما تمتعت به مصر في ذلك العصر من رخاء اقتصادى مرموق انعكست صورته في نظم الحكم والادارة من ناحية وفيما اتصفت به الحياة الاجتماعية والعلمية والدينية من نشاط من ناحية أخرى. وهي الجوانب التي تتضح بالقاء نظرات سريعة عليها.

### ٦. النشاط الاقتصادي في عصر سلاطين الماليك،

كانت ثروة مصر في عصر سلاطين المماليك هي الدعامة التي مكنتهم من القيام بذلك النشاط الواسع في داخل البلاد وخارجها. وعند الكلام عن النشاط الاقتصادي في ذلك

YIA

<sup>=</sup> ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك، ج٧، ص12 ـ 23، ج٨ص ٨٢ ابن عبد الظاهر: تشريف الايام والعصور، ص107 ـ 100 مصطفى مسعد: الاسلام والنوبة ص ١٦٥، ١٦٥، ١٦٥، ١٦٥، ١٦٥ . (1) المقريزى: كتاب السلوك، ج١، ص120، ٥٦٠، ٥٧٩، ٥٦٠، ٥٩٥ ، ٢٢٥، ج٢ ص٣٣ ـ ٢٨، ١٩٧، ٢٣٩ ، ٢٣٩ ، ٢٣٩ .

على بن احمد [الجرجرائي] (\*) وخاطبه في ذلك، وكان رجل يفهم ويحب النصارى فقال لبقيره ومن معه: يجب لبيت المال المعمور على من يقسم [ يعين ] بطركا ثلثة الف دينار وقد تركناها كرامة لكم وما تفعلو بعد هذا ما يرضى الله سبحنه كما يفعل عندنا ببغداد. وذلك انهم اذا ارادو يقدمو انسان للبطركية اجتمعو في البيعة واختارو ممن في الديارات ماية رجل ومن الماية خـمـسين ومن الخمسين خمسة وعشرين ومن الخمسة وعشرين

(\*) اسند الحليفة الظاهر سنة ۱۰۲۷م = ۱۸۸ هد، مشهب الوزارة إلى نجيب الدولة على بن الجرجراني بالعراق، ثم انتقل إلى القاهرة، وعهد إليه الحليفة الظاهر بإدارة بعض الدواوين. ولكنه غيضب عليه وقطع يديه من المرافق. ثم عينه واليا على ديوان النفسقسات سنة ٩٠٤هـ. وظل ينتقل في بعض الوظائف الادارية بيلاد الصعيد إلى أن اختاره وزيرا له: فاتخذ القاضي أبا عبدالله القضاعي كاتبا له.

العصر تحتل التجارة مكانة خاصة، بوصفها المصدر الأول لثراء المماليك وقوة دولتهم في مصر، ذلك أن الظروف شاءت أن يكون قيام دولة المماليك في مصر في منتصف القرن الثالث عشر مصحوبا بازدهار طريق البحر الأحمر وموانى مصر، واضمحلال ماعداه من طرق التجارة الرئيسية الأخرى بين الشرق والغرب. وقد رأينا أنه لم يكد يمضى على قيام دولة المماليك سنوات معدودة حتى استولى التتار على بغداد سنة ١٢٥٨م، وامتد نفوذهم الى الشام وآسيا الصغرى، فضلا عن بلاد فارس التي اتخذها هولاكو مركزا لدولته في الشرق الأوسط، وبذلك لم يبق آمنا بعيدا عن سيطرة التتار وخطرهم من طرق التجارة بين الشرق والغرب سوى طريق مصر والبحر الأحمر.

وكان أن أفاد سلاطين المماليك في مصر من ذلك الموقف فائدة ضخمة فعملوا على تأمين طرق التجارة داخل مصر بحيث تصل المتاجر الواردة من الشرق سليمة من مواني البحر الأحمر - خاصة عيذاب - الى مواني البحر المتوسط وخاصة دمياط والاسكندرية حيث يفد التجار الأوروبيون والايطاليون لشرائها وحملها. هذا بالاضافة الى تأمين الملاحة في البحر الأحمر نفسه. ومن على جانب أخرى فان سلاطين المماليك عملوا على اغراء تجار الشرق على جلب بضاعتهم الى مصر ، ثم اغراء التجار الأوربين على التردد على مصر وموانيها لشراء تلك البضائع، وقد دأب السلاطين المماليك على اصدار التعليمات لنوابهم بالثغور بحسن

(\*) تشمع بنادق: أى تطوى كالبندق وتكسى بالشمع.

عشرة ومن العشرة ثلثة ويكتبوا اسماوهم الثلثة في ثلثة رقاع والرابعة يكتبوا فيها اسم الرب وتشمع بنادق (\*) ، وتجعل على الهيكل ويصلو ويقدسو وبعد الصلاة والقداس يجيبو طفل صغير من أولادهم ما عليه خطية فيمد يده وياخذ احدتهن [احداهن] فان كان فيها اسم من الثلثة أوسموه بطركا وان كان فيها اسم الرب علمو ان ما في الثلثة من يصلح فيكتبو اسما ثلثة اخر ولم يزالو كذلك الى ان يصطفى الله سبحنه من يختاره

معاملة التجار وملاطفتهم والتودد اليهم وترغيبهم. بل ان السلطان قلاون كتب منشورا الى التجار «من الصين والهند والسند واليمن والعراق وبلاد الروم».. يرحب بقدومهم الى مصر ويصف لهم محاسنها.. «لأنها في الدنيا جنة عدن لمن قطن، ومسلاة لمن تغرب عن الوطن..» (١). وهكذا اكتظت المدن والثغور المصرية بمؤسسات التجارة مثل الفنادق التي كان ينزلها التجار الأوربيون، والوكالات والخانات التي كان ينزل بها التجار الشرقيون والمسلمون فيها الراحة والمأوى ويعقدون صفقاتهم التجارية من بيع وشراء، ويحفظون أموالهم وبضائعهم (٢).

وعلى رأس البضائع التى قامت عليها عظمة دولة المماليك وثروتها، كانت التوابل من فلفل وبهار وقرنفل ونحوها. وقد عرف تجار التوابل باسم الكارمية، واتخذوا مدينة قوص فى صعيد مصر سوقا تجاريا واسعا لمنتجات وسط أفريقيا والهند والحبشة واليمن وساعد على ذلك ان البضائع كانت تنتقل اليها من ميناء عيذاب على البحر الأحمر عبر الصحراء الشرقية، ومن قوص كانت تنقل فى النيل شمالا الى القاهرة ودمياط والاسكندرية (٣). على أنه يسدو أن

<sup>(</sup>١) القلقشندي: صبح الأعشى، ج١٣، ص ٣٤٠ ـ ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) المقريزى: المواعظ والاعتبار، جع، ص٨٦ ــ ١٠٧ (بولاق).

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: الدرر الكامنة، ج٢، ص ٣٨٢، المقريزي: كتاب السلوك، ج٢، ص ١٣٢، ١٠٣.

فيطلع اسمه فيوسموه بطركا وهكذا يجب ان تفعلو انتم ها هنا، فتعجبو من حكمته وفهمه وشكروه ودعو له ومضو، فاجتمع الاساقفه ومعهم رويسا وادى هبيب فلم يفعلو كما قال لهم الوزير بل جلسو يفكرو في قوم يختاروهم ليوسمو منهم واحد، فذكر انسان كان قد ترهب وعمره اربعة عشر سنه اسمه شنوده وقد صار قسيسا في اسكنا ابو مقار عارفا بالكتب المقدسة وهو من اهل تلبسانة (\*)عدى وترهب في منشوبية تعرف

(\*) تلبانه: من مدن مركز المنصورة محافظة الدقيلية.

الشروة الكبيرة التى حصلت عليها دولة المماليك من ذلك النشاط التجارى، دفع بعض سلاطين الدولة الجركسية أو البرجية الى تطبيق سياسة الاحتكار التجارى ـ وخاصة فيما يتعلق بالتوابل والبخور عما أدى الى ارتفاع أثمانها ارتفاعا فاحشا ، وأنزل الضرر بالتجار الأوروبين والمستهلك الأوروبي. ومازال الوضع يتأزم، حتى دفع الضيق القوى البحرية الايطالية فى أواخر العصور الوسطى الى البحث عن طريق آخر يوصلها الى الهند والشرق الأقصى عبر طريق رأس الرجاء الصالح، عما حرم مصر من الثروة الهائلة التى كانت تجنيها نتيجة لاحتكار تجارة الشرق، وأدى بالتالى الى اضعاف دولة المماليك وذبولها (١).

ومن الطبيعي أن تنتعش التجارة الداخلية في مصر في ظل نشاطا التجارة الخارجية. وقد اشتهرت المدن المصرية وعلى رأسها القاهرة و بأسواقها العامرة بالبضائع. وأهم ما يلاحظ على هذه الأسواق ان كلا منها اختص بنوع معين من البضائع، فسوق الشماعين اختص ببيع الشمع، وسوق النحاسين اختص ببيع النحاس وهكذا. ومن محاسن هذا النظام ان التاجر لم يستطيع أن يشذ عن جيرانه أو أن يرفع أسعار السلعة التي يتجر فيها، لأن منافسيه على مقربة منه، كما أن المشترى ان لم يعجبه نوع السلعة أو ثمنها فانه يستطيع أن ينتقل في سهولة من

<sup>(1)</sup>Weit: L,Egypte Arabe, p. 5 73.& Ronciere: La Decouverte de I, Afrique au Moyen Age, Tome 3, P. 31.

(\*) دنجاية: من القرى القديمة وهى التى بمركز شرين قرب دمياط. ويعرفها العامة باسم دنجيه.

بدنجایه (\*) و کان بعض الاساقفة یخیره [اختاروه] لعلمه، کان شیخ فبقیو حایرین فی من یقسموه هو او غیره، فرای احد الاساقفة قایلا یقول له فی منامه: «اول من یدخل اغدا [غدا] من باب البیعة ویقبل الاجساد خذوه فهو البطرك». فانتبه لوقته واعلم الاخوه. الاساقفة بذلك، فلما اصبحو دخل شنوده فاخذوه للوقت. و کان قبل هذا فی لیلة الیسوم المذکور قد رای فی منامه بطرس الرسول ویوحنا الانجیلی و کانهما قد دفعا له مفاتیح، فلما

متجر لآخر دون أن يتحمل أدنى مشقة.أما عيوب هذا النظام فأهمها أن الفرد اذا أراد شراء عدة أصناف متبأينة من البضائع، فعليه أن يقطع المدينة كلها طولا وعرضا حتى يقضى حاجاته لأنه لن يجد في السوق الواحد سوى نوع واحد من البضائع.

وبالاضافة الى التجارة، ظلت الزراعة تمثل ركنا أساسيا فى حياة مصر الاقتصادية فى تلك العصور، فأهتم سلاطين المماليك بالزراعة بوصفها الحرفة الأولى لغالبية السكان والمورد الأول الذى عاش عليه معظم الأهالى. وظهر هذا الاهتمام فى العناية بالترع والجسور ومقايس النيل ونحوها. واشتهرت مصر فى ذلك العصر بانتاج القمح الذى كان محصوله يزيد عن حاجة البلاد، مما جعل السلاطين يمدون بلاد الشام والحجاز بمقادير وفيرة منه. هذا فضلا عن الكتان وقصب السكر والخضروات والفواكه وغيرها(١).

ويرتبط بالانتاج الزراعى الثروة التى عنى سلاطين الماليك بتنميتها وتنويعها ، فأكثروا من انتاج الأغنام وجلب الأنواع الممتازة منها لتربيتها ويقال ان السلطان الناصر محمد بن قلاون قام بمشروع هام للعناية بالثروة الحيوانية ، اذ بنى حظير ة كبير ة على قطعة أرض بجوار قلعة الجبل وأجرى اليها الماء من القلعة وأنشأ بها بيوتا للدواجن وأخرى للأغنام والمواشى ، ثم أودع

<sup>(</sup>١) المقريزي: المواعظ والاعتبار، ج١، ص ١٠١ (بولاق).

انتبه قال لراهب كان معه فقال: رايت في منامي كذا وكذا. فقال له الراهب: البطركية تصير لك. وقيل ان شنوده هذا كان مشتهى لهذا وكان قد التمس اسقفية مصر ولم يكن معه شيا يدفعه عن ذلك فطردوه وجعلو فيلاتاوس اسقفا على كرسى مصر وانهم قبل ان يلبسوه ثوب البطركية استقر بينه وبين الاساقفة ان يقسم لهم يونس الراهب الذي سعى بالاب زخارياس الى الحاكم اسقفا للفرما لخوفهم من لسانه ومضو به الى قلايته للفرما لخوفهم من لسانه ومضو به الى قلايته

بها ألفى رأس من الضأن بعث فى طلبها من بلاد الصعيد وأربعة آلاف من الوجه البحرى، في طلب الأغنام المسازة من بلاد النوبة واليمن (١).

أما الصناعة والفنون فقد ازدهرت في عصر سلاطين المماليك نتيجة للثراء الذى اشتهرت به مصر. والمعروف عن الصانع أو الفنان أنه يحاول دائما أن يرقى بانتاجه اذ اطمأن الى أنه سيجنى في النهاية ثمن أتعابه ويتقاضى أجرا يتناسب مع ما يبذله من جهد ووقت. ومن ناحية أخرى فان المستهلك اذا ارتفع مستواه المادى وعظمت ثروته وزادت عن مطالبه الأساسية، فانه يفكر في اقتناء الكماليات ويتأنق في اقتناء التحف والنفائس. وهذا وذاك كانا من العوامل التي أثرت في ارتقاء الصناعة والفنون في مصر في عصر سلاطين المماليك(٢).

فبالاضافة الى الى الصناعات الحربية من أسلحة وسفن ونحوها، ارتقت صناعة المنسوجات وصناعة المعادن وصناعة الزجاج وصناعة الأخشاب وصناعة الجلود وغيرها. فعن المنسوجات اشتهرت مصر بانتاج الاقمشة الحريرية والقطنية والصوفية والكتانية التى امتازت جميعا بدقة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ج٢، ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام. ص ٢٧٨.

وضرب له مطانوه ان يساعده على كل شى ويجعله عنده ميثل اخ، فقال له: ان اردتنى اساعدك فاكتب لى خطك تعطينى فى كل سنة ثلثون دينارا اعيش بها لان كرسى الفرما الذى تجعلنى عليه ما فيه شى، وتقسم اخى فى كرسى اخر، فكتب خطه بذلك، واقامو الاساقفة بعد هذا ايام مجتمعين ولم يتفق رايهم على قسمته، وكان كل واحد منهم يذكر واحد من قرايبه او صديق له ليصير بطركا الى بعد اسبوع، فقال لهم يونس

الصناعة وجمالها وجودة الخامة ومتانة النسيج، وهو الأمر الذى تشهد عليه قطع النسيج المتبقاة من ذلك العصر. وعن صناعة المعادن استخدم النحاس بصفة خاصة فى صناعة الثريات والأوانى المنزلية والأباريق والصحون والطسوت، فضلا عن تغطية بعض أبواب المساجد وقصور السلاطين والأمراء.

وانتشرت فى عصر سلاطين الماليك صناعة تكفيت \_ أى تطعيم \_ البرونز والنحاس بالذهب والفضة واشتهرت بهذه الصناعة سوق الكفتيين بالقاهرة. وعن صناعة الزجاج فى مصر كانت أهم مراكزها الفسطاط والفيوم والاشمونين والاسكندرية.

وتشهد المشكاوات الزجاجية المحفوظة في مختلف دور الآثار في العالم والتي صنعت في مصر في ذلك العصر على مدى تقدم هذه الصناعة وتقدمها. هذا فضلا عن الخزف الذي كانت مصر مركزا لصناعته في العالم، والذي صنعت منه أنواع متعددة الاشكال والألوان، بعضها صناع خصيصا للسلاطين والأمراء وعليه الرنك أو الشعار الخاص بكل منهم. ومثل ذلك يقال عن المصنوعات الخشبية التي استخدم في زخرفتها الخرط والتعطيم والحشوات. وكان تطعيم الخشب يتم عادة بالعاج أو الأبنوس لاسيما في الكراسي والمناضد والأبواب وحوامل المصاحف. أما المصنوعات الجلدية ـ خاصة السروج ـ فكانت لاتقل جمالا وحسنا

الراهب المقدم ذكره: جلوسكم هذا الى متى وكل واحد منكم يطلب شهوة نفسه وما يصلح لكم غير شنوده رجل قديس عالم قد قرى الكتب وفهم. ووصفه واطنب فى وصفه وساعدوه الاساقفة. فانفذو احضرو شنوده وجعلوه اغومنس وسارو به الى اسكندريه، واجتمع اسكندرانيين ليقررو شيا يتعلق بهم فاخذو خطه بخمس ماية دينار فى كل سنة يصرفوها فى مصالح كنايسهم، واخذو خطه بان لا ياخذ من احد شرطونية ولا

عن أنواع المصنوعات السابقة (١).

وبالاضافة الى هذه الصناعات التى ترتبط في معظمها بما يمكن تسميته الفنون الصغرى، ارتفعت الفنون الكبرى \_ وهى العمارة والتصوير والنحت \_ رقيا كبيرا في مصر على عصر سلاطين المماليك. ومازالت العمائر دينية ومدينة \_ القائمة في القاهرة وغيرها من المدن من جوامع ومدارس وقصور وقباب وغيرها تشهد كلها على ما بلغته تلك الفنون من رقى في مصر في عصر سلاطين المماليك، ومن أجمل هذه العمائر الخالدة جامع \_ أو بمعنى أصح مدرسة \_ السلطان الناصر حسن وقبة ومدرسة وبيمارستان السلطان قلاون، ومدفن برقوق، وقصر الأمير بشتاك وغيرها (٢).

وكثير من هذه العمائر كسيت بالرخام وزخرفت زخارف جميلة، من وحدات نباتية أو رسوم هندسية، فضلا عن بعض الآيات القرآنية المكتوبة بالخط الكوفى المزخرف الجميل مما يشهد على رقى فن الرسم والزخرفة فى ذلك العصر، وهو الفن الذى ظهر أيضا فى زخرفة الخزف والمنسوجات والتحف المعدنية والزجاج والبللور، فضلا عن أغلفة الكتب، أما فن النحت والحفر فارتقى بأنواعه المختلفة، سواء النحت أو الحجر والرخام أو الحفر فى الخشب، أو فى

<sup>(</sup>١) المقريزى: المواعظ والاعتبار، ج٢ ص ٩٦. ٩٩، ١٠٢. ١٠٥ (بولاق).

<sup>(</sup>٢) زكى محمد حسن: فنون الاسلام ص ٧١، ص٧٧ ـ ٨٤.

يطلب عن موهبة [هبات وصدقات] المسيح دينار ولا درهم ولا اكثر من ذلك، والزموه قبل قسمته عن رسوم جرت عادتهم بها للوالى ماية دينار، فلما قسموه ولم يكن معه ما يدفعه للوالى ولا له ايضا فقال له قوم منهم: انت اخير من ابايك الذين كانو ياخذون الشرطونية ويدفعونها فى هذا وغيره؟ فوافقه ذلك، وكان كرسى بنا [مركز ميت غمر] خال وكان هناك انسان اسمه يستس وله ابن اخت اسمه رفاييل فقرر معه عن الكرسى ستماية دينار

العاج والعظم. وتوجد فى العمائر التى ترجع الى ذلك العصر فضلا عن التحف المحفوظة بدار الآثار العربية بالقاهرة ومختلف دور الآثار والمتاحف فى العالم، أمثلة ونماذج لتحف رائعة ترجع الى عصر المماليك وتشهد على ما بلغه فن النحت والحفر من رقى وجمال (١).

## ٧. نظم الحكم والادارة والقضاء في عصر سلاطين الماليك:

على أن النشاط الاقتصادى الذى اتصف به التاريخ المصرى فى عصر سلاطين المماليك ليس وحده مصدر القوة الكامنة وراء تلك الطاقة الضخمة التى مكنت مصر فى ذلك الدور من اتمام تلك المنجزات العظيمة فى الداخل والخارج، وانما كانت تساند ذلك النشاط نظم محكمة عملت دولة المماليك فى ظلها، وظلت هذه الدولة محتفظة بمكانتها طالما بقيت النظم التى قامت على أسسها سليمة محترمة. فلما اختلت تلك النظم اختل توازن الدولة وتضعضعت أحوالها مما أدى الى سقوطها.

فعلى رأس دولة المماليك وجد سلطان لم يتول الحكم نتيجة لحق شرعى موروث، وانما رشحته قوته ومواهبه وكثرة مماليكه لتولى ذلك المنصب. فاذا توفى السلطان القائم اتيحت

 <sup>(</sup>١) زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفة والتصاوير الاسلامية ص ٤٣٣ ـ ٤٢٧ ديماند: الفنون
 الاسلامية، ترجمة أحمد محمد عيسى، ٨٧، ١١٠٠ ، ١٣٢ ـ ١٣٣ .

حسن الباشا: التصوير الاسلامي في العصور الوسطى، ص١٦٥.

ولم یکن معه شی غیر نصف وربع دینار، فمضی الی قوم مسلمین واقترض ذلك منهم بالربا و کتب علی نفسه حجة بان یدفع لهم بذلك ثمار لوز من سعر اردب وثلث بدینار، وحینیذ قسمه فاقام سنتین علی کررسید و مسات، و دفع البطرك المال للاسکندرانیین، و فسخ ما كان استقر معه من انه لا یاخذ شرطونیة، واحب المال وجمع منه شی کثیر و وهبه لاهله، و كان محب نجد هذا العالم.

ولما خرج من اسكندريه واتو به الى مصر

الفرصة لأقوى الأمراء أن يخلفه فى الحكم. فاذا رأى ذلك الأمير أن الظروف غير مواتية وأن هناك من زملانه الأمراء من ينافسه، فانه يلجأ فى هذه الحالة الى تعيين ابن السلطان المتوفى مكان أبيه، لا اعتقادا من المماليك فى أحقية ذلك الابن، ولكن كحل مؤقت حتى يسهل على أقوى الأمراء عزله واحتلال عرش السلطنة. وبعبارة أخرى، فان المماليك لم يؤمنوا بمبدأ الوراثة فى الحكم.

ومع أن السلطان تمتع بنفوذ واسع، وخاصة فيما يتعلق تأمير الأمراء وملء المناصب الكبرى في الدولة وتوزيع الاقطاعات، الا أنه لم يستغن في أحوال كثيرة عن استشارة كبار رجال الدولة في مهام الأمور، وبخاصة المسائل المتعلقة بشن الحرب أو عقد السلم. ولذلك وجد في عصر المماليك مجلس المشورة الذي كان يعقد برئاسة السلطان أو من يقوم بالوصاية عليه، وعضوية أتابك العسكر والخليفة العباسي والوزير وقضاة المذاهب الأربعة وأمراء المين وعدهم أربعة وعشرون أميرا. هذا مع ملاحظة أن السلطان لم يكن ملزما بدعوة مجلس المشورة أو الأخذ برأيه وإنماترك ذلك لرغبة السلطان ومشيئته (١).

والى جانب السلطان وجد عدد من كبار المو ظفين، مهمتهم مساعدته في شئون الحكم

<sup>(</sup>١) خليل بن شاهين: زبدة كشف المماليك ص ١٠٦، المقريزي: كتاب السلوك ، ج٢، ص ٤٩٨.

ليكرزوه نزل في كنيسة ميكاييل المختارة التي في جزيرة مصر [جزيرة الروضة]، ومضى اليه جماعة الكهنة والاراخنة ليتباركو منه، وكبان معهم الشماس بقيره الرشيدي صاحب الصليب، فلما سلمو عليه واخذو بركته وجلسو قال لبقيره: ملك الرب فلتزجر الشعوب، قال له بقيره: ما معنى هذا الكلام يا ابونا؟ فقال له: انا طلبت اسقفية مصر ما رضيت بي وطلبت فيلاتاوس وهو ذا الرب قلد جعلني ملك بغير اختيارك. فاغتاضو الاراخنة منه جعلني ملك بغير اختيارك. فاغتاضو الاراخنة منه

والادارة، ومن هؤلاء الموظفين نواب السلطان، واحد بالقاهرة يعتبر ساعده الأيمن في تصريف شنون الدولة، وستة في الشام في النيابات الكبرى على رأسهم نائب دمشق. واى جانب نواب السلطان وجد الأتابك، وهو القائد العام للجيش، والوزير الذي تضاءل نفوذه نتيجة لوجود نائب للسلطنة (١).

أما الادارة المحلية في المدن والاقاليم فقد أشرف عليها عدد من الولاة اختيروا دنما من أمراء المماليك، في ما عدا مدينة الاسكندرية التي عين لها نائب سلطنة منذ سنة ١٣٦٥م (٧٦٧هـ)(٢).

واعتمد هذا الجهاز الادارى الضخم على مجموعة من الدواوين الكبيرة، وهى أشبه بالوزرات اليوم، منها ديوان الجيش وديوان الانشاء، وديوان الاحباس أو الأوقات وديوان النظر الذى اختص بمراقبة حسابات الدولة.

واما شئون القضاء والعدالة فقد أولاها سلاطين المماليك جانبا كبيرا من اهتمامهم وعنايتهم. وكان أهم تطور في النظام القضائي في عصر المماليك هو ما قام به الظاهر بيبرس

XYX

<sup>(</sup>١) القلقشندى: صبح الأعشى، ج٤، ص ١٦ـ ١٧، ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) الخالدى: المقصد الرفيع، ص ١٢٦،

القلقشندى: صبح الأعشى، ج٣ ٤٠٤، جاء ص ٢٤، ج١١ ص ٤٠٥.

ونظر بعضهم الى بعض وهمو بالقيام، فقال له بقيره: هذا الكلام قاله داوود النبى فى المزمور عن السيد المسيح وحده لانه ملك على اليهود من غير ان يشتهوه ان يكون عليهم ملكا لانه جا خلاص العالم، وهو ذا انت الان شبهت نفسك بالرب وشبهتنا باليهود. وقامو خرجو مغضبين قايلين ليس فى مملكتك خلاص، وبالحقيقة ليس كان فيها خلاص لانه اول من قسم اسقف بنا الذى تقدم ذكره واخذ منه ستماية دينار، واقسم بعده بدير

سنة ١٢٦٥م (٣٥٥هـ) من تعيين أربعة من قضاة القضاة يمثلون المذاهب الأربعة لأهل السنة بعد أن كان الوضع منذ أيام صلاح الدين هو وجود قاضى واحد يمثل المذهب الشافعي(١).

وقام القضاة فى ذلك العصر بدور هام فى المجتمع اذ امتدت اختصاصاتهم الى مختلف أنواع القضايا المدنية والجنائية. هذا فى حين اختص قضاة العسكر بالنظر فى القضايا التى يكون طرفاها أو أحدهما من الجند. أما محكمة المظالم فكانت تعقد برناسة السلطان للنظر فى القضايا التى اختص السلطان بها مباشرة أو التى يستأنفها أصحابها أمام السلطان غير راضين عن الحكم الذى أصدره القضاء فيها، أو تلك التى تنشأ بين الحكام والمحكومين (٢).

### ٨ النظام الاقطاعي الشرقي والفلاح،

كانت دولة المماليك دولة اقطاعية بكل معانى الكلمة فقسمت أراضى مصر فى عصر سلاطين المماليك الى أربعة وعشرين قيراطا، اختص السلطان منها بأربعة قراريط، والأمراء بعشرة، والأجناد بعشرة. وكان الاقطاع أمرا شخصيا بحتا لادخل لحقوق الملكية أو لأحكام الوراثة فيه، بمعنى أنه كان مفروضا فى المقطع أن يحل محل السلطان فى التمتع بغلات

<sup>(</sup>۱) المقریزی: کتاب السلوك ، ج۱ ص ۵۳۸ ـ ۵۳۹ ، خلیل بن شاهین: زبدة کشف الممالیك، ص ۹۲. (۱) المقلقشندی: صبح الأعشى، ج ۱۰ ، ص ۳۳۲ ، ۳۳۳ ، ابن قاضى شهبة: الاعلام ، ج۱ ، ص

ارشى بابا اسيوط اسقف واخذ منه مالا كشير، فمنعوه اهل اسيوط من الدخول اليهم ثلثة سنين لاجل المال الذى دفعه لانهم تمسكو بالقوانين وقالو: لا يجوز لمقدم ولا كاهن الذى ياهل نفسه لله ان يدفع على ذلك مال، ولا ياخذ ممن يقسمه خدمة الله شيا، كقول المسيح من فاه المعظم لتلاميذه لما امرهم ان يعمدو الامم ويبشروهم بالانجيل خلاصهم، قال لهم الوصية المشهورة فى الخرها: «مجانا اخذتم مجانا

الاقطاع وايراده فحسب، فاذا أخل المقطع بشروط الاقطاع، جاز للسلطان أن يستولى على اقطاعه فورا.. وكذلك كان يستبعد غير القادرين على الخدمة العسكرية فتصادر اقطاعاتهم لتوزع على الاكفاء القادرين (١).

وقد حدث في عصر سلاطين المماليك أن مسحت أراضي مصر مسحا شاملا أكثر من مرة، ليعاد قياسها وحصر ها في سجلات مع تقدير قيمتها ومدى خصوبتها. وتشبه هذه العلمية في عصرنا الحالي ما يعرف بفك الزمام، في حين سميت في عصر المماليك «الروك» وكان يتبعها اعادة توزيع الاقطاعات (٢).

اما الأمراء والمماليك المسنون الذين لايقوون على تحمل تبعات الاقطاع، فاعتاد سلاطين المماليك أن يمنحوهم بدل الاقطاع رواتب نقدية تخصص لها جهات معينة يتناول المقطع نصيبه منها. ويذكر المقريزى انه جاء وقت أصبحت فيه معظم الضرائب والمكوس المفروضة في مصر «عليها اقطاعات الأمراء والأجناد». فلما راك السلطان الناصر محمد بن قلاوون البلاد

٧٣٠

<sup>(</sup>١) القلقشندى: صبح الأعشى، ج٣، ص ٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) العينى: عقد الجمان ، ج٢٣ ق.١ ص ٥٤ .

المقريزى: السلوك، ص ٤٥٨.

المقريزى: المواعظ والاعتبار، ج١ ص ٨٨ .

اعطو»، اى انكم قد اخذتم هذه النعمة بلا ثمن فلا تطلبو ممن تدفعوها له ثمن، ولم تزل بطاركة القبط وابهاتهم عاملين بهذه الوصية الى زمان الضغط من ولاة امبور المسلمين من احمد ابن طولون الى ايام الحاكم وغير ذلك مما لو شرحناه لطال شرحه، ودعتهم الضرورات الى ما فعلوه من ذلك لاجل ما طلب منهم من المال وما كلفوه من الاثقال.

سنة ١٣١٥م (٧١٥هـ)، أبطل هذا النوع من الرواتب التي تحمل صفة الاقطاع، وقصر الاقطاعات كلها على الأراضي.

#### ٩. سلاطين الماليك البرجية (دولة الجراكسة)

- 1\_ الظاهر سيف الدين برقوق(٤٨٧هـ ١٣٨٢م).
- ٢\_ المنصور حاجي (من البحرية) (٧٩١هـ ١٣٨٩م).
- ٣ الناصر ناصر الدين فرج بن برقوق (٨٠١هـ ١٣٩٩م).
- ٤- المنصور عز الدين عبد العزيز بن برقوق (٨٠٨ هـ ١٤٠٥م).
  - ٥ الناصر فرج (للمرة الثانية) ٨٠٨هـ ١٤٠٥م).
  - ٦- الخليفة العباسي العادل المستعين بالله (١٤١٧هـ ١٤١٢م).
    - ٧\_ المؤيد سيف الدين شيخ المحمودي (٨١٥هـ ١٤٢١م).
- ٨- المظفر شهاب الدين أحمد بن المؤيد شيخ) ٨٢٤هـ ١٤٢١م).
  - ٩\_ الظاهر سيف الدين ططر (٨٢٤هـ ١٤٢١م).

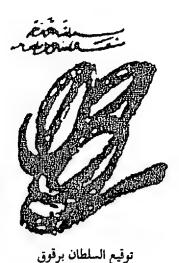

فلنعود الان الى ذكر قضية اسقف اسيوط، انهم لما منعوه من الدخول اليهم عاد الى البطرك انبا شنوده وطلب منه المال او يثبت له الاسقفية، فلم يقدر يفعل له شيا ولا عاد له المال الذى اخذه منه واقول انا البايس ميخاييل [الدمراوى]: يشهد الرب على لقد رايته يوما يخاطبه في هذا الامر فلم يخاطبه بكلمة واحدة، فبكا ولطم خديه وقلع يضاطبه الاسقفية رماها ووقع مرتعدا كمثل الميت او كمن به شيطان، فاقمناه ورفقنا به الى ان اهتدا

- ١٠ الصالح ناصر الدين محمد بن ططر (٨٢٤هـ ١٤٢١م).
  - 11\_ الأشرف سيف الدين برسباى (١٤٨هـ ١٤٣٨م).
- ۱۲ العزيز جمال الدين سيف بن برسباى (۸٤۱هـ ۱٤٣٨م).
  - 1٣\_ الظافر سيف الدين جقمق (١٤٣٨هـ ١٤٣٨م).
- 14 مانصور فخر الدين عثمان بن جقمق ( ٨٥٧ هـ ١٤٥٣م).
  - 10\_ الأشرف سيف الدين اينال العلائي (١٥٥هـ ١٤٥٣م).
  - ١٦\_ المؤيد شهاب الدين أحمد بن اينال (٨٦٥هـ ١٤٦١م.
    - ١٧ ـ الظاهر سيف الدين خشقدم (٨٦٥هـ ١٤٦١م).
      - 10\_ الظاهر سيف الدين يلباى (٨٧٢ هـ ١٤٦٧م).
        - ١٩ــ الظاهر تمريغا (٨٧٢هــ ١٤٦٧م).
    - ٢٠ الأشرف سيف الدين قايتباى (١٤٦٧هـ ١٤٦٧م).
  - ٢١\_ الناصر ناصر الدين محمد بن قايتباي (٩٠١\_ ١٤٩٦م).
    - ٢٢ ـ الظاهر قانصوه (٤٠٤هـ ١٤٩٨).



وعاد اليه عقله وكتبنا له كتاب الى اسقفين مجاورين كرسيه بان يكرزوه فى احد ضياع كرسيه. وتوفا اسقف اخر اسمه ايليا فى بلد تسما بشنانه [مركز السنبلاوين] فانفذ اخذ داره وكلما له، فحضر اخوه وساله وتضرع اليه ان يعطيه الدار خالية وياخذ كلما فيها فلم يلتفت له واحوجه الى ان اسلم واخذ الدار وجميع ما فيها، وكان من ضجره وافعاله مالا يجوز نسطرها.

٢٣\_ الأشرف جانبلاط (٩٠٥هـ ١٥٠٠م).

٢٤- العادل سيف الدين طومان باي (٩٠٦هـ ١٥٠١م).

٢٥ الأشرف قانصوه الغورى (٩٠٦هـ ١٥٠١م).

٢٦ ـ الأشرف طومان باي (٩٢٢هـ ١٥١٦م).

أصبح من القواعد المتبعة ألا يكون الاقطاع وحدة متماسكة من الأرض، بل اقطاع الفرد الواحد بين عدة جهات مختلفة مما جعل زمام القرية الواحدة مقسما بين عدة مقاطع(١).

وفى ظل هذا النظام عاش الفلاح المصرى فى عصر سلاطين المماليك مربوطا الى الأرض التى يفلحها ويفنى حياته فى خدمتها وليس له من خيراتها الا القليل ، لان أراضى مصر الزراعية ظلت نهبا موزعا بين السلطان وأمرائه ومماليكه، دون أن يبقى للفلاحين سوى العمل والسخرة ودفع الأموال وهم صاغرون. لذلك لم يكن عجبا اذا أجمعت المصادر على سوء حال الفلاح فى ذلك الوقت وأنه فى أفخر مأكوله لا يأكل إلا الشعير والجبن القريش والبصل. وقد أدرك المقريزى ريف مصر وأهله يشترون الكثير من حوائجهم ببعض الدجاج وبنخال

<sup>(</sup>١) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، ج٩، ص٥٢،



ولما طالبوه اهل اسكندرية بالخمس ماية دينار ثانى سنة انكرهم، فمضو واشتكوه للوالى، فمضى هو وتطارح على قوم من الاراخنة حتى اخذو الخط الذى بالخمس ماية دينار من السكندرانيين وكتب لهم غيره بثلثماية وخمسون دينار، وحضر هذا التقرير بقيره الشماس صاحب الصليب وصالح البطرك وقال له: اسمع الان ما اقوله لك فهو يرضى الله تعالى والناس ويفرحو به. فقال له: مهما اشرت به فعلته ولا اخالفه. قال له: يجب ان تترك

الدقيق، لأن «الغلال معظمها لأهل الدولة أولى الجاه وأرباب السيوف، الذين تزايدت في اللذات رغباتهم، فخلت معظم القرى لموت أكثر الفلاحين وتشردهم في البلاد<sup>(١)</sup>.

ولما زاد حال الفلاحين في ذلك العصر سواء، كثرة المغارم والمصادرات التي حلت بهم من الولاة والحكام، ليأخذوا منهم «غير العادة أضعافا». كذلك فرض الولاة على أهل القرية الواحدة نظام المسئولية المشتركة فيما يستحق عليهم من أموال، بمعنى أن يكون كل فلاح شريكا بالنسبة لزملانه في الوفاء بما هو مفروض على القرية من مال. وعند وصول المشد - أو الجابي - الى القرية توزع نفقات اقامته على الفلاحين من حيث الأكل والشرب وما تحتاج اليه دوابه من عليق، ويلتزم الفلاح بكل ذلك قسرا مهما يبلغ فقرة.. وربما هر ب الفلاح لضيق ذات يده فتلتزم زوجته وأولاده بالمطلوب، وتضطر الى بيع مالديها لشراء مايلزم ذلك الحشد من دجاج ولحم (٢).

أما القرية المصرية عندنذ، فكانت على ما هي عليه من بيوت ضيقة مشيدة من الطوب اللبن وتعلوها الأحطاب. وظلت حياة الفلاح تسير على وتيرة واحدة بين منزله وحقله في حين

<sup>(</sup>١) المقريزي: اغاثة الأمة بكشف الغمة، ص ٣٦، ٤٦.

<sup>(</sup>۲) ابن آیاس: بدانع الزهور، ج۲، ص ۳۰۲، الشر بینی: هز القحوف فی شرح قصید أبی شادوف، ص۱۱۰\_ ۱۱۱ (بولاق، ۱۸۹۰).



توقيع السلطان خوشقدم

هذه الشرطونية التى تاخذها ولا تبيع موهبة الله بالمال. فقال له: من اين لى ما انفقه على نفسى وتلاميذى وما احتاجه من المون واللوازم وما اعطيه للسكندرانيين وما اقوم به عن خراج الاراضى التى على، قال له: نحن نحسب كلما عليك وجميع ما تحتاجه ونحسب كلما تاخذه من الاساقفة عن الديارية فى كل سنة فان عجزت شيا قسطناه علينا وحملناه لك وتستريح من هذا الاسم السو الذى يكرهه الله والناس، فاظهر انه قد طاب قلبه وهو

تشاركه زوجته بنصيب كبير فى تحمل عبء الحياة. فعليها تقع مهام جلب مياه الشرب من النهر أو الترعة، وغسل الملابس فيها، ووقيد الفرن لخبز الخبز «وتدميس الفول وطبيخ البيسار وتقمير البتاو»(١).

#### ١٠. الحياة العامة في المدن في عصر سلاطين الماليك:

واذا كانت هذه حياة الفلاحين \_ وهم الغالبية العظمى من أهل البلاد \_ فى القرى ، فان الصورة اختلفت تماما فى المدن المصرية فى عصر سلاطين المماليك، وخاصة المدن الكبرى مثل القاهرة والاسكندرية ودمياط ورشيد. وقد أشاد الرحالة الأجانب الذين زاروا مصر فى ذلك العصر بعظمة المدن المصرية وكثرة سكانها، اذا قيست بغيرها من المدن الأوربية المعاصرة مثل روما وفلورنسا وباريس. وكان أهم ما استرعى انتباه أولئك الرحالة هو تلاصق منازل تلك وضيق حاراتها واكتظاظ طرقاتها بالمارة والسوقة والدواب، فضلا عن كثرة الباع الجائلين فى الطرقات (٢). فالحيول يركبها المماليك ويركضون بها وسط الدروب والأسواق المزدحمة، وهم

<sup>(</sup>١) الشريني : هز القحوف، ص ٥٤.

<sup>(2)</sup> Dopp (p.H): Le Caire vu par les voyageurs Occident - aux du Moyen Age (Bulletin de S.R.G. d'Egypte - Tome 23, 195 & Tome 24, 1951 & Tome 26, 1953).



فى الباطن لا يوثره، فقال له: اكتب خطك بالرضا. بهذا فكتب بذلك خطه فاخذه بقيره وانصرف. وكنت انا البايس ميخاييل، الغير مستحق ان ادعا اسقف تنيس، حاضرا وانا يوميذا شماس ففرحت بهذا الامر وساعدت عليه، وكان جعلنى كاتبه لان قوما من اصحابه وصفونى له فاخذنى اكتب له، ثم انه انفذ احضر الاساقفة ليطيب قلبهم بهذا، فدخل اليه انسان منهم وقال له: ما الحاجة الى ما دعوتنا اليه ولماذا تركت الشرطونية وزعمت انك لا

يضربون الناس يمنة ويسرة ليشقوا طريقهم، غير مبالين اذا سقط بعض المارة تحت حوافر الخيل، والجمال العديدة يطوف بها السقازون، وهي تحمل القرب لامداد المنازل والأسواق بحاجاتها من الماء. وقدر البلوى المغربي - الرحالة الذي زار مصر في عصر المماليك - عدد الجمال في القاهرة بما يتراوح بين خمسين ألفا ومائتي ألف جمل، وعدد السقائين بين خمسة آلاف وستين الف سقاء، سجلوا أنفسهم عند المحتسب وقاموا بدفع ضريبة معينة للحكومة مقابل ما يأخذونه من ماء النيل. اما الحمير التي قامت بدور سيارات الأجرة في أيامنا فقد بلغت عددا كبيرا، وعنى أصحابها بتطهيرها ليستأجرها الناس في قضاء حاجاتهم وسفرياتهم (١).

وعندما زار التاجر الروسى باسل مصر فى ذلك العصر وصف القاهرة بأن بها أربعة آلاف شارع ودرب، كل منها له بابان وحارسان وبكل شارع منها عدد كبير من المنازل فضلا عن سوق كبير لسد حاجات السكان اليومية. وفى الليل تضاء تلك الشوارع بالمصابيح بعد أن تغلق أبوابها وتشدد الحراسة عليها، فيرتب لها جماعة من الطوافين لكشف الأزقة وغلق الدروب، وتفقد أصحاب الأرباع، وتأديب المخالف، ومن سار فى الليل لغير سبب قبض عليه. وعنيت السلطات بالقاهرة بنظافة الشوارع بالكنس والرش بالماء. وهى المهمة التى قام بها

<sup>(</sup>١) رحلة البلوى المغربي ، ص ٥٥ (مخطوط)، رحلة ابن بطوطة، ص ٣٢ (بيروت ، ١٩٦٨).



أبو النصر قايتباي

تاخذ شيا ممن تصيره اسقف، اى شى فعلت بنفسك اذ سمعت ممن لا يريد لك خير. فاقلب عقله من ساعته وثبت فى نفسه مخالفة بقيره وقال: ان لم اخذ الشرطونية فقد مضت منى البطركية، فلما سمع بقيره بان الاساقفة قد حضرو جا اليه واخذ بركته كالعادة وقال له: يا ابونا قد حضرو الاساقفة فاجعل عندهم ان هذا الامر انت فعلته من ذاتك من غير ان يشير احدا عليك به فيكون هذا حسنا قدام الله والجمع. فقال له:

الباعة وأصحاب الحوانيت. كذلك أمر أصحاب الحوانيت بأن يضعوا على أبواب حوانيتهم آنية مملوءة بالماء لتسهيل اطفاء ما يقع حرانق (١).

وزخرت المدن المصرية عامة والقاهرة خاصة في عصر المماليك بكثير من المنشآت العامة من الوكالات المعدة لاستقبال التجار وبضائعهم، والمارستانات أو المستشفيات لعلاج المرضى، والأسبلة لتيسير حصول الناس والدواب على ماء الشرب، والحمامات التي اختص بعضها بالرجال والبعض الآخر بالنساء فضلاً عن العديد من القصور والسجون التي كانت على أنواع فمنها ما هو خاص بأرباب الجرائم من اللصوص وقطاع الطرق وغيرهم ومنها ما هو خاص بالأمراء والمماليك والجند. ويفهم من المصادر المعاصرة أن بالسجون بلغت درجة مخيفة من الحطة والقذارة، وسوء معاملة السجناء داخلها، حتى أن الاعدام كان في كثير من الحالات أخف وطأة من عقوبة السجن (٢).

وعلى الرغم من المتاعب والأزمات التي تعرض لها الناس أحيانا في عصر سلاطين الممايك - بسبب انخفاض الفيضان وانتشار الأوبئة أو بسبب الفتن بين طوائف المماليك أو عسف

<sup>(</sup>١) المقريزي: كتاب السلوك ، ج٣، ص١٩، ج٤، ص ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) المقريزى: المواعظ والاعتبار، ج٢ ، ص ١٨٧ وما بعدها ، كتاب السلوك ، ج٢، ص ٦٨٦ \_ ٦٨٧ ،

هكذى افعل لكن احضر لى الخط الذى كتبته لك وقفهم عليه اذا اجتمعو. فدفعه له فلما صار فى يده مزقه قطعة قطعة، فتعجبو الحاضرين من فعله وقالو هذا بيت مبنى على غير اساس ولا صخرة، واتصل الخبر بالاساقفة فغضبو وقالو: كانه انما يتلاهى بنا واحضرنا لامر ورجع فسخه، نحن لا ننزل عن هذا بالجملة، وكانو مجتمعين فى ننزل عن هذا بالجملة، وكانو مجتمعين فى البومرقوره [ابو سيفين] بمصر وكان انبا شنوده البطرك فى كنيسة ميكاييل المختارة فانفذو



توقيع السلطان قانصوه

بعض الحكام فى جمع الأموال وأهمال الاعمال العامة التى تحفظ صلاحية وسائل الرى والصدق \_ فان روح المرح والرغبة فى التسلية والترويح عن النفس ظلت هى الغالبة على أهالى المدن المصرية. وقد اعتاد الناس فى ذلك العصر الخروج الى الحدائق المنتزهات مثل بركة الرطلى وبركة الحبش وجزيرة الروضة، أو الى شواطئ النيل \_ حيث الأشجار والزهور \_ طلبا للتسلية والترويح. وكثيرا ما كانوا يستأجرون القوارب فى النيل ويصطحبون معهم المغانى وآلات الطرب لقضاء وقت سعيد على صفحات النهر الخالد. كذلك اشتهر من وسائل التسلية فى عصر المماليك خيال الظل، فضلا عن ولع الناس بالتلهى بتطهير الحمام ونطاح الكباش ومناقرة الديوك والمصارعة وغيرها من الألعاب التى كانت تتم عن طريق الرهان (١).

واشتهرت الحياة في المدن المصرية في عصر المماليك بالحفلات الصاخبة التي كانت تقام بين حين وآخر لاحياء مختلف المناسبات العائلية والدينية والقومية. فمن أشهر الحفلات العائلية حفل الزواج، وفيه جرت العادة باقامة الولائم الحافلة واستحضار المغنيات وضاربات الدفوف، ويشارك الأهل والأحباب بتقديم الهدايا والنقوط.. ومثل ذلك يقال عن الحفلات الخاصة

Paul Kahle: The Arabic Shadow Play in Egypt (p.p. 31 \_ 34) (J.R.A.S 1940).

<sup>(</sup>۱) ابن دقساق: الانتصار لواسطة عقد الاسصار، ج ٥٤ ص ١١٠ (بولاق ١٨٩٣)، ابن اياس: بدانع الزهور، حوادث سنة ٨٦٦هد، ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، ج٦ ص ١٣٦ .

اليه بعض الاراخنة قايلين: ما يمكنك تفسخ هذا الامر الذى جمعتنا بسببه فى معنى ترك الشرطونية الى ان يستقر ما يجب. فلما راى انهم لا ينزلو عن هذا الامر اجتمع معهم وجلسو يخاطبوه من باكر الى الليل وبقيره معهم فما قدرو على مقاومته، ثم دخل اليه احد تلاميذه برقعة من عند رجل من حزب ابليس خزاه الله، فلما وقف عليها قال حزب ابليس فوانت ايش لك فى الكلام فى هذا الجمع. ثم اوما الى تلاميذه فوثبو اليه وضربوه

بالولادة - لاسيسما اذا كان المولود ذكرا - وختان الطفل... وغير ذلك من المناسبات السعيدة (۱). أما الاحتفالات القومية في عصر سلاطين المماليك فكانت كثيرة ومتنوعة، منها ما ارتبط بالسلاطين مثل الاحتفال بتولية سلطان جديد أو ابلال السلطان من مرض أو عودته سلما من سفر أو ظافرا من حرب. وفي جميع هذه الحالات كانت القاهرة تزين بالزينات الفاخرة، ويخرج السلطان في موكب حافل، في حين يحتشد الناس للفرجة وسط قرع الطبول وزغاريد النساء. وثمة مناسبة سعيدة حرص المصريون على احيانها والاحتفال بها كل عام، هي عيد وفاء النيل، فكان يحتفل في عصر المماليك بكسر الخليج في موكب حافل تسير فيه السفن المزينة بالأعلام. وعند وصول السلطان أو نائبه الى مقياس الروضة يمد سماط كبير من الشواء والحلوى والفاكهة وسط ابتهاج الناس وفرحهم. أما المناسبات الدينية مثل عيد رأس السنة الهجرية والمولد النبوى ودوران المحمل وشهر رمضان وعيدى الفطر والأضحى، فكان يحتفل بها على نطاق واسع فتقام الزينات وتوزع الصدقات وتمد الأسمطة والولائم، وتضاء يحتفل بها على الجوامع والمدارس وغيرها حيث يجتمع الناس لسماع المقرئين والمنشدين والوعاظ،

<sup>(</sup>۱) السخاوى : التبر المسبوك، ص ۳۲ ، المقريزى : كتاب السلوم ص ۲۰۵ ، ۲۰۱ ابن الحاج: المدخل، ج۲ ص ۲۸۳ ـ ۲۸۲ ، ۲۹۰ – ۲۹۱ ، ابن دقماق : الجوهر ص ۲۷۱، وابن حجر: أنباء الغمر ، ج۲ ص ۳۷۲ .

ضربا عظيما وقام البطرك خرج وانفل [انفض] المجلس ومضى كل منهم الى موضعه.

واما يونس الراهب الذى صار اسقفا على الفرما فكتب له بان يعطيه ثلثين دينار فى كل سنة ويجعل اخوه اسقفا، وانه لما طالبه بذلك لم يدفع له شيا، فخرج من عنده وهو يهدده ويتواعده بان يفعل به كما فعل بانبا زخارياس البطرك القديس، فلما علم منه ذلك اظهر كتاب حرم عجيب لم



ويقيم الصوفية حلقات الذكر. وغير ذلك من مختلف الوسائل للتعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم (١).

وهكذا كانت الحياة العامة في المدن المصرية ـ وخاصة القاهرة ـ في عصر سلاطين المماليك حياة نشطة حافلة بالحركة مفعمة بالحيوية ثما أضفي على المجتمع المصرى في ذلك العصر طابعا خاصا مميزا. وبينما أهل القاهر ة يحيون هذه الحياة، كان سلطان المماليك يعيش على مرأى منهم فوق جبل المقطم في مدينة صغيرة أطلق عليها اسم قلعة الجبل. ذلك أن هذه القلعة لم تكن في عصر سلاطين المماليك مجرد مركز للحكم ودار اقامة للسلطان فحسب، وانما صارت بمثابة مدينة تضم طباق [مساكن] المماليك السلطانية، ودورا لخواص الأمراء ونسائهم وأولادهم ومماليكهم ودواوينهم، فضلا عن دار الوزارة التي اشتملت على قاعة الانشاء وديوان الجيش وبيت المال وخزانة الخاص.

وكانت قلعة الجبل موضع عناية سلاطين المماليك دائما، فأقاموا فيها العمائر الكثيرة والقصور والمساجد العديدة، مما جعلها مثار دهشة الرسل والسفراء الأجانب في ذلك العصر.

 <sup>(</sup>۱) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ، ج ٥ ، ص ٥٧٥، ابن الحاج: المدخل، ج٢ ص ٢ ، ١١ ، ٢٥ .
 المقريزى: كتاب السلوك ج٤ ص ٤٢٠ حوادث ٨٢٥ هـ.

السخاوى: التبر المسبوك، سنة ١٨٤٥، ٩٤٩هـ.

يسمع بمثله كان كتبه عليه بيده من يوم جعله اسقف. فانفذه حينيذ الى كورة مصر ومقدمى النصارى والاساقفة بان لا يقبلوه ولا يطعموه خبز ولا يدفعو له شيا. وكانو فى اول سنة اقسم دفع له كل واحد من الاساقفة دينارين. فلما جرا هذا اظهر هذا الحرم، وفيه مكتوب من [الكتب] العتيقة الحروم المكتوبة فى الناموس الثانى والمكتوبة فى المزمور الماية وثمانية (\*) لداوود النبى على يهوذا المزمور الماية وثمانية (\*) لداوود النبى على يهوذا

(\*) انظر المزمور ١٠٩.

وأشرف على أعمال الصيانة العامة بالقلعة ديوان الدولة الشريفة الذى تولى ناظره الانفاق على قصور السلاطين من عمائر وأسمطة وصدقات، وكل ما تحتاج اليه البيوت السلطانية. أما هذه البيوت فكانت عديدة لكل منها مباشر أى رئيس أو مشرف من الأمراء، له مساعدون عديدون، وأطلق عليها اسم البيوت الشريفة ومن هذه البيوت الشراب خاناه \_ أى بيت الشراب \_ ويحوى مختلف أنواع الأشربة والأدوية التى يحتاج اليها السلطان، والطشت خاناه، وفيه أنواع الأوانى والطشوت والأباريق اللازمة لغسل الأيدى والوضوء والاستحمام، والفراش خاناه، وفيه أنواع الفرش والبسط والخيام والتخوت والوسائد.. وغيرها(١).

وسارت الحياة فى قلعة الجبل حسب تقاليد خاصة فى عصر سلاطين المماليك، منها دق الكوسات عند أبوابها، وهى صنجات من نحاس يدق بها مع طبول وشبابة (آلة نفخ مثل الناى والمزمار) مرتين كل ليلة، ويدار بها فى جوانب القلعة مرة بعد العشاء ومرة فى الفجر قبل التسبيح على المآذن، وتسمى كل منها «الدورة». ومنها الزفة بالطبلخاناه وهى طبول متعددة

<sup>(</sup>١) القَلْشندى: صبح الأعشى، ج٣ ، ص٣٧٦، ج٤ ، ص ٩ وما بعدها.

المقريزى: المواعظ والاعتبار ، ج٢ ص ٢٠١ وما بعدها.

النويرى: نهاية الأرب ، جً ، م ٢٢٤ وما بعدها.

خليل بن شاهين: زبدة كشف الممالك، ص ٩٧ \_ ١٢٤ .

الاسخريوطي، وكان البطرك المذكور يكتب الحرم بيده.

وفى هذه الايام كان الملك الظاهر لاعزاز دين الله واسمه ابو الحسن والوزير يوميذ على ابن احمد الجرجائى والناظر فى الريف على ابن حديد وكان له صيت عظيم وملا الحبوس من الناس رجال ونساحتى ان النسا الحبالا ولدو فى الحبوس.

وظهر في تلك الايام بارض فلسطين عجوبه

معها أبواق وزمر تختلف أصواتها على ايقاع مخصوص تدق كل يوم بالقلعة صباحا وبعد صلاة المغرب فيصير لها دوى عظيم يعرف به موعد فتح أبواب القلعة وغلقها من مسافة بعيدة.. وجرت العادة أن يحتفظ السلطان في المساء بمفاتيح القلعة، فيحضرها اليه المتولون على الأبواب مساء ويتسلمونها صباحا(١).

أما حياة سلاطين المماليك - داخل القلعة وخارجها - فاتصفت بالشروة والسذخ. فالقصور السلطانية داخل القلعة استكملت كل أسباب الترف من أثاث ورياش، ونافورات، وصنابير للمياة الباردة أو الساخنة حسب الحاجة، بل ان الثلج كان يجلب لهم من جبال الشام لتبريد الماء صيفا، وذلك «لكمال الرفاهية والأبهة»، فقرروا له هجنا في البر وسفنا تحمله في البحر - في برادات وبطريقة خاصة - حتى يصل الى القلعة حيث يحفظ بالشرابخاناه (٢).

كذلك أمعن سلاطين المماليك في لبس الفاخر من الثياب، فأبدلوا ملابسهم في اليوم

<sup>(</sup>۱) ابن تغرى بردى: حوادث الدهور ، ج۱ ، ص ۱۱۸ ، النجوم الزاهرة ، ج۸ ص ۱۷۰ ، القلشندى: صبح الأعشى ج٤ ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) خليل بن شاهين: زبدة كشف المملك، ص ١١٧ ـ ١١٨ ، القلقشندى: صبح الأعشى ج١٤ ، ص

(\*) بانياس من موانى الساحل السورى جنوب اللاذقية. عرفت باسم قيصرية بانياس. وهو ان جبلين في اعمال بانياس التقيا<sup>(\*)</sup> وخرج من بينهما نار عند التقايهما احرقت اشجار كثيرة ونشف من البحر قطعة كبيرة حتى كانوا الناس ياحذوا السمك من على الارض التي انكشفت، ووجدو فيها رصاص وحديد واشيا كثير، ثم ان البحر عاد لما كان عليه.

وفى سنة سبع ماية اربعة وخمسين للشهدا [٣٨/١٠٣٧] اشرق الريف ولم يزرع فيه الا

الواحد ثلاث مرات، ومع ذلك فان الرداء الذى يخلعه السلطان كان لايلبسه مرة أخرى مطلقا، وانما توضع الملابس المخلوعة فى خزانة خاصة حتى ينعم بها على بعض خاصته. وعند مبيت السلطان يظل حوله عدد من أمرائه ومماليكه للسهر على حراسته، فيقسمون الليل بينهم، كلما انقضت نوبة فنه أيقظوا أصحاب النوبة الذين يلونهم (١).

أما الحريم السلطاني، فاحتوى على عدة قاعات تحيط بها البساتين والأشجار والطيور والحيوانات الجميلة، وقدخصصت لكل واحدة من زوجات السلطان الأربع قاعة خاصة بها، وأحيطت كل واحدة منهن بعدد من الوصيفات، كما لكل واحدة منهن أربعة طواشية (خصيان) بمثابة حرس دائم لها، ولايفارقها في أي مكان تذهب اليه. فاذا رزق السلطان بولد ذكر من احدى زوجاته دقت البشائر بالقلعة وأنعم على الأمراء بالخلع (٢).

بالاضافة الى شغف كثير من سلاطين المماليك بالموسيقى والغناء فان معظمهم أظهر ولعا كبيرا بالألعاب الرياضية وخاصة الخروج لسرحات الصيد أو ميادين لعب والرمى بالبندق. هذا

المقريزى: السلوك ، ج٢ ، ص ٧٦٤ .

<sup>(</sup>١) القلقشندي: صبح الأعشى ، ج٤ ، ص ٤٩ ، ج٥ ص ٤٥٩ .

<sup>(</sup>٢) خليل بن شاهين: زبدة كشف الممالك ، ص ٢٦ \_ ٢٧ .

اليسير. وفى زمان الحصاد ظهر فار كثير مثل الجراد فى الريف واكل مزارع كثيرة وكروم، وكانو عند تدرية الاجران ياخذو بايديهم الزناجر [السلاسل الحديد] واليقطين(\*) ينقرو به على الفيران ويحرسو الغلة منهم. وذكرو ان واحد من المزارعين اقلب جرن فيه ستة عشر اردب وقعد يحرسه من الفيران الى بكرة، فلما اصبح وجد فيه ستة ارادب، وكان لانسان كرم فدفع فيه ثلثة عشر دينار، فقال ما اخذ الا اربعة عشر دينار

(\*) اليقطين: من أدوات الفلاح مثل المنجله والشرشرة.

فضلا عن الخروج للنزهة في أماكن متفرقة ظاهر القاهرة، مثل خليج الزعفران أو الجيزة أو غيرها(١).

وفيما عاد ذلك فان الحياة الرسمية في البلاط داخل القلعة اتصفت بالتعقيد وأحيطت بمختلف مظاهر التفخيم والبروتوكول. وكانت الاستقبالات والمجالس الرسمية تمثل جزءا هاما أساسيا في حياة سلاطين المماليك، مما جرى العرف على تسميته المواكب. وأشهر هذه المواكب التي كانت تجرى داخل القلعة موكب استقبال الرسل والسفراء الأجانب، عندما كان السلطان يرتدى أفخر ملابسه ويظهر حوله الأمراء في أبهى صورة. ويجلس السلطان على سرير الملك وهو منبر من الرخام بصدر الايوان، مغطى بالخمل. وفي أركان القاعة بعض النشدين والموسيقين يعزفون في هدوء على مختلف الآلات الموسيقية من رباب وعود وغيرها. وقبل أن يتشرف السفير بالمنول بين يدى السلطان ينبهه رجال الحاشية الى قواعد البروتوكول السلطاني، من ضرورة تقبيل الأرض أمام السلطان وعدم البصق في حضرته...(٢).

<sup>(</sup>١) السخاوى: التبر المسبوك ، حوادث ٨٤٩ هـ.

العيني: عقد الجمان، حوادث ٨٢١ هـ.

<sup>(</sup>٢) القلشندى: صبح الأعشى، ج٤ ، ص ٦ - ٧ .

Schefer: Voyage du Magnifique et tres illustré Chevalier Dominice Trevisan, P. 184. (Paris, 1864).

فاصبح ثانى يوم فلم يجد فيه شى يساوى درهما واحدا. ولم يقدر احد فى تلك السنة يخبز كعك خوفا ان تنعجن الفيران فيه، حتى انهم كانو يقرضو الفخار. وكان الشراقى والفيران تنحط من الله تعالى، وكانو الناس يستهلو الى الله سبحانه ويضرعو اليه جل اسمه فى ازالة ذلك عنهم برافته وفضله فزال فى هتور، وذكر انسان ان قصريه نحاس كان فيها ما [ماء] الى مقدار نصفها نسوها مكشوفه بالليل فلما اصبحو وجدو فيها اربعين فار

# المصريون المسلمون وأحوالهم الدينية في العصر الملوكي

## أولا، في القرن السابع

\* تلامذة ابن عربى من أعيان الصوفية المصريين في القرن السابع وصراعهم مع الفقهاء:

1- يلفت النظر أن الشعراني أو جزء في ترجمته لابن عربي، فلم تصل في الطبقات الكبرى إلا ثلثي صفحة، مع أن الشعراني شغف بابن عربي إلى درجة تلخيص آرائه في كتاب (اليواقيت والجواهر والكبريت الأحمر).. ويبدو أن تحرج الشعراني من الإسهاب في سيرة ابن عربي مرجعه إلى ما عاناه (الشيخ الأكبر) من إنكار في حياته وبعد مماته.. حتى أن الترجمة القصيرة التي أوردها الشعراني لم تخل من ذكر لبعض هذا الأذى وإن كان الشعراني \_ على عادة الصوفية \_ يغلفه بالكرامات..

يقول مثلاً (وقد بنى عليه قبة عظيمة وتكية شريفة.. واحتاج إلى الحضور عنده من كان ينكر عليه من القاصرين بعد أن كانوا يبولون على قبره، وأخبرنى أخى الشيخ الصالح الحاج أحمد الحلبى أنه كان له بيت يشرف على ضريح الشيخ محيى الدين، فجاء شخص من المنكرين بعد صلاة العشاء بنار يريد أن يحرق تابوت الشيخ فخسف به دون القبر..)(١). ولولا

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى جـ ١٦٣ ١ طـ صبيح.



حلقة ذكر ديني

غرقو فيها وماتو، وذكر اخر انه جلس في الظلام وبيده عصا يضرب بها الارض ليطرد الفيران عن قفة فيها قمح فلما اصبح وجد ماية وخمسين فار قد ماتوا بعصاته. وبعد هذا نزل على انبا شنوده ضربان في راسه، وتمسح نهاره وليله بدهن بنفسج فلا يجد له راحة من شدة الضربان والسعال، وكان يحس النار كانها تلهب في راسه، ولحقه ايضا وجع في اذنه واقام الوجع ثلثة سنين الى ان افتقده الرب جل اسمه فتنيح في يومين من هتور

هذه الأساطير لما رويت قبصص الإنكار على ابن عربى.. ذلك الأنكار الذى استمر على ابن عربى حتى عصر الشعراني في القرن العاشر..

٣- ومعنى ذلك أن ابن عربى أصبح قضية دينية فى العصر المملوكى، احتدم حولها الصراع بين مؤيدين ومعارضين، وقد انضم إلى المعارضين بعض الصوفية.. وذلك إما عن جهل وحقد على شخصية ابن عربى الفيلسوف الذائع الصيت بين صوفية يفتقرون إلى مثل علمه وشهرته.. وإما عن مكر وخداع حفاظاً على مذهب التصوف وحتى لايصل إنكار الفقهاء إلى حد يؤثر على دين التصوف وأساسه..

وطبيعى أن يكون المنكرون الحاقدون على ابن عربى من أهل عصره، وأبرزهم الصوفى ابراهيم بن معضاد الجعبرى (ت ٦٨٧) الذى اجتمع بابن عربى فقال عنه (رأيت شيخا نجسا يكذب بكل كتاب أنزله الله وبكل نبى ارسله الله) وذكر عنه أنه (يقول بقدم العالم - أى ألوهية العالم - ولايحرم فرجا) (١).

٣- وحظى ابن عربى بنقمة عز الدين بن عبد السلام، فروى تلميذه ابن دقيق العيد أنه سأل ابن عبد السلام عن ابن عربى فقال (هو شيخ سوء كذاب، يقول بقدم العالم ولايحرم فحالاً).

<sup>(</sup>١) ابن تيمية: مجموعة الرسائل والمسائل ج٧٦/٤، تنبيه الغبي للبقاعي ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) البقاعي. تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي ١٥١: ١٥٠.

فى سنة سبع ماية ثلثة وثلثين للشهدا [١٠١٦م] وهو يشتهى الدنيا.

وكانت مدة بطركيته خمسة عشر سنة ونصف وتنيح وانا عنده جالس وغمضت عينيه بيدى، واجتمعنا للصلاة عليه ودفناه فى الكنيسة الكبرى بدمرو الذى كان بناها انبا زخارياس البطرك وكملها هذا الاب انبا شنوده رزقنا الله بركة صلواته وانفق فيها مالا كثيرا لانه كان انذر ذلك قبل ان يصير بطركا.

ويقول الشعراني (وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام شيخ الإسلام يحط كثيرا عليه، فلما صحب الشيخ أبا الحسن الشاذلي وعرف أحوال القوم صار يترجمه بالولاية والعرفان..) (1) وهذا حقيقي فقد تناقض ابن عبد السلام مع تاريخه الطويل حين وفد إلى مصر، فاعتنق التصوف على يد الشاذلي وصار له مريدا، وسبحان الله رب العالمين..

وقد عاصر العسقلاني (ت٦٨٦) ابن سبعين، وكان ينكر عليه بمكة كثيراً من أحواله، وقد صنف في الاتحادية كتاباً في الإنكار عليهم، بدأ فيه بالحلاج وختم بالعفيف التلمساني (وقد فوضت له مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة) (٢).

3 وعرف القرن السابع تلاميذ متأخرين لابن عربى، تطرف بعضهم فى محبته مثل الشيخ التيسمى ت  $V^{(7)}$ ، وقدم بعضهم إلى مصر ليدرس مذهب وحدة الوجود من كتب ابن عربى وحظى باعتقاد المصريين فى ولايته مثل الشيخ أبى ذر (ت:  $V^{(7)}$ ). وحظى أبو عبد الله الكركى (ت:  $V^{(7)}$ ) بميل السلطان إليه، فاستغل ذلك فى الدعوة (إلى مقال ابن العربى الصوفى يناضل عنها ويناظر عليها، ووقع له مع السراج البلقيني مقاومات) ( $v^{(7)}$ ).

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى جـ ١٦٣/١ط. صبيح.

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب جـ٣٩٧/٥ .

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر جـ ١٨١/١.

<sup>(</sup>٣) تحفة الأحباب ٣٢.

<sup>(</sup>٥) إنباء الغمر جـ ٣٠: ٢٩/٢.

وفى ذلك الزمان مات الظاهر لاعزاز دين الله وجلس بعده ولده [معد] ابو تميم المستنصر بالله امير المومنين.

وفى ذلك الزمان احرقت بيعة اليعاقبة السريان بانطاكيه لخصومة جرت بين الكهنة والاراخنة بسبب مال البيعة المذكورة، فمضى الارخن المقدم ذكره الى بطرك الملكية ودفع له مال حتى بعث ختم باب البيعة، واخذ الكهنة وطرحهم الاعتقال

٥ وقد شهد القرن السابع تكون أشهر الطرق الصوفية في مصر وأشياخها: أحمد البدوى (٦٥٦) وإبراهيم الدسوقي (٦٧٦) وأبو الحسن الشاذلي (٦٥٦) .. وتأثير ابن عربي فيهم واضح..

٦- وقد قيل في الدسوقي أنه يذهب إلى أكثر ما ذهب إليه الحلاج، فهو يقول أنه عين الله في حين أن الحلاج قد سمى نفسه الحق(1)» وليس في ذلك من تحامل على الدسوقي، فهو القائل في تائيته(7):

تجلی الحببوب فی کل وجهة فشهادته فی کل معنی وصورة وخهاطبنی منی بکشف سهرائری

ف\_قال اتدری من أنا قلت منيتی

إذ كنت أنت السوم عين حقيقتي

YEA

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية جـ٢١٨/٩.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى للشعراني جـ١٥٨/١ط صبيح ونقلها عن جوهرة الدسوقي وقد طبعت اجوهرة الدسوقي، ونشرتها مكتبة الجمهورية ص ١١٢.

وعذبو منه ستة ايام الى ان انفذو اليه وبدلو انهم ينكرو امانتهم ويعترفو بامانته ويصيرو معه على ان يبقيهم في طقسهم وياخذ لهم حقهم من ذلك الارخن الذى ظلمهم، فلما سمع الارخن بذلك سبقهم ومضى الى بطرك الملكية وصار ملكيا خوفا من ان يطالب بمال البيعة، وصارت الكهنة ايضا ملكية وخرجو من الاعتقال ومضو الى البيعة المذكورة ونهبوها وهدمو الهيكل واخذو قربان كان فيها فرموه في البحر وهدمو البيعة وتسلطو على

فسقسال كسنذلك الأمسر لكنه إذا

تعينت الأشياء كنت كنسختي

فمسأوصلت ذاتي باتحسادي بذاته

بغیسر حلول بل بتحقیق نسبتی

فـــصــرت فناء في بقـــاء مـــزبد

لذات بديمومسة سيرمسدية

وغيسبني عنى فسأصببحت سائلا

لذاتي عن ذاتي لشفلي بغيبتي

وانظر في مسرآه ذاتي مسشساهدا

لذاتى بذاتى وهى غـــاية بغـــيــتى أنـا ذلك القطب المبــــارك أمــــه

فسيان مسدار الكل من حسول ذروتي

أنا شمس اشراق العقرل ولم أفل

ولاغسبت إلا عن قلوب عسمسيسة



الشعب وعذبو اكثرهم حتى صارو ملكية، وحكى ان الذين صارو ملكية من السريان اليعاقبة فى تلك النوبة احدى عشر الف انسان، وهو الذى رايته وسمعته وكتبته لاخوتك انا البايس ميخاييل الدمراوى الذى قسمنى الاب انبا زخارياس شماسا وجعلنى انبا شنوده [سانوتيوس] قسا وصيرنى انبا اخرسطودلوس اسقفا على مدينة تنيس واعمالها بغير استحقاق منى لهذه الرتبة الجليلة. وكملت هذه السيرة فى اليوم الخامس والعشرين من بشنس

يرونى فى المرآة وهى صــــدية

وليس يروني بالمرآة الصيقسيلة

وبي قامت الأنباء في كل أماة

بمخستلف الآراء والكل أمستى

ولاجهامع إلا ولى فهيه منبسر

وفي حنضرة الختار فنزت ببغيتي

وما شهدت عيني سوى عين ذاتها

وإن سيواها لايلم بفكرتى

بذاتي تقموم الذات في كل ذروة

أجــدد فــيــهـا حلة بعــد حلة

أ)فالدسوقي يقرر وحدة الوجود في البيت الأول وينسب لله أنه تجلى له فرآه في كل
 الكائنات المعنوية والمادية.

ب) وعبر عن الحول في البيت الثاني إذ جعل الله يحل فيه ويخاطبه من داخل ذاته..

سنة سبع ماية سبعة وستين للشهدا الابرار المدهدا الابرار (١٠٥١م) بقدر ما وصلت معرفتى اليه ليكون تذكار لى عند من يقدراه، والجدد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الداهرين امين (\*).

(\*) إلى هنا ينتهى ما كتبه انبا ميخايل الدمراوى اسقف تنس. وما يليه من سير كتبها وجمعها مسوهب ابن منصسور مسفرج الاسكندراني الشماس.

ج) ثم أثبت الاتحاد التام بينه وبين الله في البيئين الثالث والرابع، وساوى بينه وبين الله
 فيقول.: (بل أنا أنت دائما له أنت اليوم عين حقيقتي له إذا تعينت الأشياء كنت كنسختي).

د) ثم تطرف الدسوقي فأنكر حلول الله فيه، فجعل نفسه هو الذي يحل بالله ويتحد به،
 وإن ذلك نسبه الحقيقي كما في البيت الخامس و ما بعده إلى البيت الثامن..

هـ )ثم خاطب العالم بصفته الجديدة فأثبت وحدة الوجود لالله وإنما لنفسه، فهو مدار الكل وشمس إشراق العلوم ولايراه المحجوبون (ولاغبت إلا عن قلوب عمية)، وإن الأنبياء جاءت إلى الأمم من لدنه (وبى قامت الأنباء فى كل أمة .. ) والمصلون فى الحقيقة يتجهون إليه (ولاجامع إلاولى فيه منبر) .. ثم إنه طبقاً لوحدة الوجود يظهر فى كل صورة .. وتعبر عنه كل ذات (بذاتى تقوم الذات فى كل ذروة أجدد فيها حلة بعد حلة) ..

ولم يتوقف الدسوقى عن إعلان عقيدته نثراً فهو القائل(أنا كل ولى فى الأرض، خلعته بيدى، ألبس منهم من شئت، أنا فى السماء شاهدت ربى، وعلى الكرسى خاطبته، أنا بيدى أبواب النار غلقتها، وبيدى جنة الفردوس فتحتها ، من زارنى اسكتنه جنة الفردوس...(١٠).

٧ ـ أما الشاذلي فقد أكتسب الشهرة بالاعتدال وأنه أقرب الطرق الصوفية إلى مذهب أهل

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: جـ١٥٧١ وجوهرة الدسوقي٩٩.

قال موهوب ابن منصور ابن مفرج الأسكندراني الشماس انه لما كان من تقدم من السلف الاخيار ،رزقنا الله بركتهم قد اهتم وكتب سيرة البيعة ورتبها وشرح امور البطاركة على كرسى البشير مارى مرقس الانجيلي باسكندرية وما جرى لهم، وما اظهره الله سبحنه على يديهم من العجايب، وايدهم به من الصبر والجهاد وقوة الامانة وارشادهم لرعيتهم وهدايتهم اياهم الى الامانة المستقيمة وتعليمهم الوصايا الانجيلية كما

السنة وأبعد عن مدرسة ابن عربى.. وفى ذلك يقول أبو الوفا التفتازانى (كان تصوف الشاذلى والمرسى وابن عطاء ـ وهم أركان المدرسة الشاذلية ـ مبتعدا تماماً عن مدرسة ابن عربى فى وحدة الوجود، فلم يكن واحد منهم قائلا بهذا المذهب، ولكن هذا لا يعنى إنه لم تكن هناك صلات بين مدرسة ابن عربى والمدرسة الشاذلية.

وقد يكون من الأفضل أن نتعرف على عقيدة الشاذلى والمرسى من خلال ما كتبه تلميذهما ابن عطاء فى (لطائف المن)لنرى إلى أى حد تأثرت الشاذلية بآراء ابن عربى وعبرت عن عقيدة الاتحاد ووحدة الوجود.. يقول الشاذلى (فى بعض كتب الله تعالى المنزلة على بعض أبيائه: من أطاعنى فى كل شئ أطعته فى كل شئ (١). والشاذلى (وهو يفترى هذا الحديث الذى نسبه إلى بعض الكتب المنزلة ولم يعينها - على بعض الرسل - ولم يعرفنا بهم) بعد ذلك خلص إلى غرضه الأساسى، وهو شرح هذا القول فى ضوء فهمه لعقيدة الصوفية فى الاتحاد ووحدة الوجود.. (فقال الشيخ أبو الحسن: من أطاعنى فى كل شئ بهجرانه لكل شئ أطعته فى كل شئ بأن اتجلى له دون كل شئ ، حتى يرانى أقرب إليه من كل شئ

هذه طريقة أولى وهى طريقة السالكين، وطريقة كبرى: من أطاعنى فى كل شيء بإقباله على كل شيء بأقباله على كل شيء، يحسن إرادة مولاه في كل شيء، أطعته في كل شيء، بأن أتجلى له في كل

<sup>(</sup>١) لطانف المن ٤٠:٣٩ مكتبة القاهرة ١٩٧٩.

امرهم الرب جل اسمه، اشتهیت انا الخاطی البایس ان اجمع سیرهم واکتبهم لیکون ذلك ربحالی ولمن یقراها بعدی، فاستعنت بالله تعالی ذکره، وصرت الی دیر القدیس ابو مقار بوادی هبیب المقدس، فوجدت الشماس ابا حبیب میخاییل ابن بدیر الدمنهوری، و کان هناك الاب انباکیرلس ومعه ثلثة اساقفة وهم انبا غبریال اسقف البحیرة وانبا ابرهام اسقف دبقوا [مركز كفر الزیات] وانبا خایال اسقف نوسا [مركز أجا] الذی من بوره

شىء، حتى يرانى فى كل شئ، وأذ قد عرفت هذا فأعلم أنهما ولايتان: ولى يغنى عن كل شئ فلايشهد مع الله شيئا، وولى يبقى فى كل شئ فيشهد الله تعالى فى كل شىء، وهذا أتم)(١)..

فعبر الشاذلى عن الاتحاد أو طريقة السالكين (بأن اتجلى له دون كل شيء حتى يراني أقرب إليه من كل شيء) وهو صوفى (لا يشهد مع الله شيءا) أو بتعبير الغزالى (لا يرى إلا فاعلاً واحداً)، وعن وحدة الوجود قال (وطريقة كبرى.. أطعته في كل شيء بأن اتجليى له في كل شيء حتى يرانى في كل شيء) والصوفى حينئذ (يشهد للله تعالى في كل شيء، وهذا أتم)..

ويقول الشاذلى (الصوفى من يرى الخلق لاموجودين ولامعدومين..) وقال (إنا لانرى أحدا من الخلق، هل فى الوجود أحد سوى الملك الحق؟ وإن كان لابد فكالهباء فى الهواء إن فتشته لم تجد شيئا(٢). وهو متأثر بقول ابن عربى (إن شئت قلت هو الخلق وإن شئت قلت هو الحق وإن شئت قلت هو الحق وإن شئت قلت هو الخلق الخيرة فى ذلك)(٣) فيقال الشاذلى (إن الخلق لاموجودين ولامعدومين).. واعتبر وجود الخلق (كالهباء فى الهواء)..

<sup>(</sup>١) لطانف المن ٣٩ .٠٠ مكتبة القاهرة ١٩٧٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ١٩٩ . (٣) الفصوص ١٣٤.

[كفر البطيخ/شربين]، وذلك في برمهات سنة ثمان ماية واربعة للشهدا، الموافقة لسنة اربع ماية ستة وسبعين الخراجية، وهو المحرم من سنة ثمانين واربع ماية الهلالية، وهي السنة العاشرة من بطركيته. وفي البرية المذكورة يوميذ تقدير سبع ماية راهب، منها في دير ابو مقار اربع ماية، وفي دير أبو يحنس ماية خمسة وستين، وفي دير ابو كما خمسة وعشرين، وفي دير برموس عشرين، وفي دير ابو بشيه اربعين، وفي دير السريان ستين،

وقد سبق القول في أن ابن عربى ارتفع بمكانة الإنسان حتى جعله بالنسبة لله تعالى (بمنزلة انسان العين من العين الذى به يكون النظر).. وقد تأثر به الدسوقى فجعل من نفسه الأصل الذى تصدر عنه مظاهر الأشياء، كما عرضنا في شرح قصيدته السابقة، ثم ألمح الشاذلي إلى هذه النقطة حين جعل نفسه يتحد مع تلميذه المرسى فقال له (يا أبا العباس ما صحبتك إلا لتكون أنت أنا وأنا أنت) (١) وتأسيسا على ذلك فقد رويت اسطورة منامية بعد موت الشاذلي جعلته يحل في شخص المرسى، يقول ابن عطاء (واخبروني بعض أصحابنا قال: رأى انسان من أهل العلم والخير كأنه بالقرافة الصغرى والناس مجتمعون يتطلعون إلى السماء، وقائل يقول: الشيخ أبو الحسن الشاذلي ينزل من السماء والشيخ أبو العباس مترقب لنزوله متأهب له، فرأيت الشيخ أبا الحسن قد نزل من السماء وعليه ثياب بيض، فلما رآه الشيخ أبو العباس ثبت رجليه في الأرض وتهيأ لنزوله عليه فنزل الشيخ أبو الحسن عليه ودخل من رأسه حتى غاب فيه (١).

أى أن الشاذلي ادعى انه الذي يتحد بخليفته، ثم جاء اتباعه فجعلوا من الشاذلي .. بعد

<sup>(</sup>١) لطائف المن المرجع السابق ٩٦.

<sup>(</sup>٢) لطائف المن المرجع السابق ١١٢.

(\*) كانت أم المستنصر من السودان.

وفى مغارة ابو موسى راهبين سريانى وقبطى سوا [غير] السواح الذى لم نراهم ولم نعرفهم. وكان يوميذ ملك مصر الامام المستنصر بالله(\*)، وجلس فى الملك احد وخمسين سنة خراجية، لانه ولد يوم الثلثا السادس عشر من جمادى الاخر سنة اربع ماية وعشرين الهلالية، وجلس فى المملكة وعمره سبع سنين فى يوم الاحد النصف من شعبان سنة اربع ماية سبعة وعشرين الهلالية، الموافق لبرموده سنة اربع ماية خمسة وعشرين الحراجية

موته ـ ينزل من السماء ليحل في شخص تلميذه المرسى.. والشاذلي يرى أن شأن الولى الحقيقي ـ ويقصد نفسه ـ هو أن يكون عين الاسم الأعظم لله تعالى (١).

وقد كان ابن مشيش هو الشيخ المباشر للشاذلي، ولازالت صلاة ابن مشيش هي الورد المفضل للشاذلية حتى اليوم.. وفيها يقول ابن مشيش (وزجني في بحار الأحدية، وانشلني من أوحال التوحيد، واغرقني في بحر عين الوحدة، حتى لاأرى ولاأسمع ولاأجد ولاأحس إلابسك) (٢). فابن مشيش لايكتفي بإدعاء الوحدة وأن يكون في عين ذات الله وأنما يعتبر التوحيد الإسلامي - دين الله - أوحالاً يترفع عن التدين به، وينبغي الفرار منه إلى الاتحاد بذات الله والغرق (في بحر عين الوحدة)..

ويدو تأثر الشاذلى بصلاة ابن مشيش.. فهو يقول فى دعانه (اجعلنى عندك دائماً وبك قائماً.. واسقط البين بينى وبينك حتى لايكون شئ أقرب إلى منك ولاتحجبنى بك عنك (٣). ويقول (اللهم هب لى من النور الذى رأى به رسولك ما كان ومايكون، ليكون العبد بوصفى سيده لا بوصف نفسه (٤).

<sup>(</sup>١) لطانف المن المرجع السابق٨٨.

<sup>(</sup>٢) شرح صلاة ابن مشيش ٢٦٦٤٤٤٠ مخطرط..

<sup>(</sup>٣) ، (٤) لطائف المن ٢٤٧ .

المملكة يوميذ السيد الاجل امير الجيوش سيف المملكة يوميذ السيد الاجل امير الجيوش سيف الاسلام بدر الجمالي، وهي السنة الرابعة عشر منذ دخوله الى مملكة ديار مصر من عكا، لانه كان واليها ومنها جا الى القاهرة في العشر الاول من طوبه، وهي صخرة [حصن] امير الجيوش التي تعرف بديار مصر الى الان ولا تعرف بغيرها، وتحدث [تحدث] مع الشماس ابو حبيب الدمنهوري المقدم ذكره فيما عولت عليه من جمع الدمنهوري المقدم ذكره فيما عولت عليه من جمع

ويقول الشاذلي في حزبه (اللهم صلني باسمك العظيم الذي لايضر معه شئ في الأرض ولافي السماء، وهب لي منه سرا لاتضر معه الذنوب شيئاً.. وأدرج اسمائي تحت اسمائك وصفاتي تحت صفاتك وأفعالي تحت أفعالك.. وأغنني حتى تغني بي وأحيني حتى تحيا بي)(١).

٨- ولم يتخلف ابو العباس المرسى عن ركب شيخه، يقول عن خاصة الأولياء واحسبه يقصد نفسه (إن لله تعالى عبادا محق أفعالهم بأفعاله وأوصافهم بأوصافه وذاتهم بذاته، وحملهم من أسراره ما يعجز عامة الأولياء عن سماعه، وهم الذين غرقوا فى بحر الذات وتيار الصفات، فهى إذن فئات ثلاث: أن يفنيك عن أفعالك بأفعاله وعن أوصافك بأوصافه وعن ذاتك بذاته.. فإذا افناك عنك ابقاك به..) (٢).

ويقول المرسى يصف ألوهية الصوفى المتحد بالله (لو كشف عن حقيقة الولى لعبد، لأن أوصافه من أوصافه ونعوته من نعوته) (٣) أى لو عرف المحجوبون من البشر حقيقة ألوهية الولى الصوفى لعبدوه، لأن صفاته من صفات الله.

ويقول التفتازاني (ولقد لاحظنا بعد استقراء طويل لأقوال ومذاهب صوفية مصر منذ القرن النالث إلى القرن السابع، سواء منهم من كان مصر يا أو وافدا إلى مصر ومقيماً بها ما يلى:

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ٢٦٥: ٢٦٦ . (٢) لطائف المن ٣٣: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) لطائف المنن ٤٥.

سير البطاركة، فاتفق راينا على البحث عنها وطلبها حيث ما كانت، فوجدنا في دير السيدة بنهيا [على النيل قرب امبابه] منها سيرة اثنين واربعين بطرك من مارى مرقس الانجيلي الى سيمون، ووجدنا في دير الشهنيد الجليل تادرس على المنهى بابلاج دير الشهنيد الجليل تادرس على المنهى بابلاج ابوادى النطرون] سيسرة اربعسة بطاركة من البيا في دير نهيا ايضا سيرة تسعة بطاركة من انبا مينا الى شنوده وهو تمام خمسة بطاركة من انبا مينا الى شنوده وهو تمام خمسة

١\_ لم يقل واحد منهم بوحدة الوجود أو الحلول أو الاتحاد..

٢- بخلو تصوفهم من العناصر الأجنبية غير الأسلامية، وتصوفهم في نظرنا يمثل التصوف الإسلامي الخالص) (١).

وهو قول مجاف للحق تماماً، فأين عمر بن الفارض والعفيف التلمساني وغيرهما؟؟ وشهرتهم بالاتحاد والحلول لاينكرها أحد من معاصريهم، والتفتاز انى نفسه يقول (على أنه منذ القرن السادس الهجرى أيضاً نجد مجموعة أخرى من شيوخ التصوف الذين مزجوا تصوفهم بالفلسفة)، وذكر منهم (سلطان العاشقين الشاعر الصوفى المصرى عمر بن الفارض.. وواضح أنهم قد استفادوا من عديد من المصادر والآراء الأجنبية كالفلسفة اليونانية خصوصاً مذهب الأفلاطونية الحديثة.. وقد آثار متفلسفة الصوفية فقهاء المسلمين واشتدت الحملة عليهم لما ذهبوا إليه من القول بالوحدة الوجودية، وكان أبرز من حمل عليهم ابن تيمية) (٢) والمهم أن دعوة التفتازاني لتأكيد الاعتدال في الطريقة الشاذلية التي ينتمي إليها جعلته يبالغ فيحسب ذكك الاعتدال على صوفية مصر جميعاً.. وذلك ما يأباه المنطق والتاريخ معاً..

٩ ـ ويتمتع أشياخ الطرق ـ خاصة البدوى والدسوقي والشاذلي ـ بتقديس اضطرد مع

<sup>(</sup>١) التفتازاني: ابن عطاء وتصوفه ٥٣، وحوليات آداب القاهرة ص ٦٣مجلد ٢٥سنة ٦٣.

<sup>(</sup>٢) مدخل إلى التصرف الإسلامي: ٢٤: ٢٣.

وخمسون بطركا، ووجدنا فى دير ابو مقار سيرة عشرة بطاركة من خايال السادس والخمسون الى سانوتيوس الخامس والستون، كتبها انبا ميخاييل [الدمراوى] اسقف تنيس وهى بخط لقوط الراهب ولده، فلما كملت لى هذه السير ونسختها بخطى وصارت عندى بالاسكندريه، وجب الان ان ابتدى واشرح ما يتلوا ذلك، وهى سيرة الاب القديس ابا اخرسطودولس البطريك ومن جلس بعده، وجعلتها بمقتضى سياقة عدد السنين التى قبلها.

تتابع السنين.. بما كرسه الأتباع من تأليه وعبادة لهم طبقاً لعقيدة الصوفية.. إلا أن ذلك التقديس المضطرد لا يحجب حقيقة هامة تتمثل في وجود الإنكار عليهم في حياتهم مع ما كان للتصوف من دولة زاهرة في العصر الملوكي..

أ) فابن دقيق العيد انكر على أحمد البدوى، وجاء فى الجواهر السنية (إن مولانا قاضى القضاه شيخ الإسلام تقى الدين ابن دقيق العيد كان ينكر على الشيخ أحمد البدوى) (١٠). وتنتهى قصة الإنكار بكرامة تجعل ابن دقيق العيد يعتقد ولاية البدوى، ويذكر الشعراني أن الخطباء فى طنطا انتصروا لأحد المنكرين على البدوى وبنوا له منذنة عظيمة (فرفسها سيدى عبد العال برجله فغارت إلى وقتنا هذا) (٢٠).

ب) ولاشك أن ادعاءات الدسوقى المتطرفة قد آثارت الإنكار عليه، فكان يقول (عليكم بتصديق القوم فى كل ما يدعون، فقد أفلح المصدقون وخاب المستهزئون، فإن الله تعالى قذف فى سر خواص عباده ما لايطلع عليه ملك مقرب ولانبى مرسل.. ما أنا قلت هذا من عندى إنما هو كلام أهل العلم بالله تعالى فما للعاقل إلا التسليم والاحرم فوائدهم وخسر المدارين (٣). أى أن الدسوقى يرد الإنكار بما يستوجب الإنكار، إذ فضل الولى الصوفى على

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى جـ١٦٢،١٦٠١.

<sup>(</sup>١) الجواهر السنية ٤١.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى جــ١٥٠١١.

النبى والملائكة ولادليل له من كتاب أو منطق، وإنما من كلام الصوفية وإحاديثهم أو على حد قوله (إنما هو كلام أهل العلم بالله تعالى)..

## فهرس الجزء الخامس

| الصفحة | الموضوع                                         |            |
|--------|-------------------------------------------------|------------|
|        |                                                 |            |
| ٥      | (۵۳) خایال: ۸۵۱/۸٤۹                             | الخطوط:    |
| ٥      | ولاة مصر في ظل الحكم الطولوني (إضافة من المحقق) | هامش سفلی: |
| ٥      | ۱۰۸ هـ أحمد ابن طولون (تولى حكم مصر في ۸۶۸م)    |            |
| ١.     | (٥٤)انبا قزما: ٨٥١/ ٥٥٩م.                       | الخطوط:    |
| ۱۸     | ۱۰۹ ـ خمارویه بن أحمد (تولی فی ۸۸۳م)            | هامش سفلي: |
| 74     | ١١٠ أبو العساكر جيش بن خمارويه (تولى في ٨٩٥م)   |            |
| 44     | ۱۱۱ـ هارون بن خمارویه (تولی فی ۸۹۳م)            |            |
| **     | ۱۱۲ هـ شيبان بن أحمد (تولى في ۹۰۶م)             |            |

| 29                                     | هامش سفلی: ۱۱۳ ـ عیسی النوشری (تولی فی ۹۰۵م) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢                                     | ۱۱۶ اس ابو منصور تکین (تولی فی ۹۰۹م)                                                                                                                                                           |
| 30                                     | ١١٥ ذكا الأعور (تولى في ٩١٥م)                                                                                                                                                                  |
| ٣٨                                     | ١١٦ أبو منصور تكين ـ الثانية ـ (تولى في ٩١٩م)                                                                                                                                                  |
| ٤١                                     | ۱۱۷ ــ هلال بن بدر (تولى في ۹۲۱م)                                                                                                                                                              |
| ٤٢                                     | ۱۱۸_ أحمد بن كيفلغ (تولى في ٩٢٣م)                                                                                                                                                              |
| ٤٢                                     | ١٩٩ _ أبو منصور تكين _ الثالثة _ (تولى في ٩٢٤م)                                                                                                                                                |
| ٤٤                                     | ١٢٠_ أبو بكر محمد بن طفج (تولى في ٩٣٣م)                                                                                                                                                        |
| ٤٤                                     | ١٢١_ أحمد بن كيغلغ ـ الثانية ـ (تولى في ٩٣٣م)                                                                                                                                                  |
| ۲3                                     | ١٢٢_ محمد بن تكين (تول في ٩٣٤م)                                                                                                                                                                |
| ٤٧                                     | ١٢٣_ أحمد بن كيغلغ ــ الثالثة (تولى في ٩٣٤م)                                                                                                                                                   |
| ٤٩                                     | ١٢٤ محمد بن طغج ـ الثانية (تولى في ٩٣٥م)                                                                                                                                                       |
| ٥٤                                     | المخطوط، (٥٥) شنودة، ٩٥٨/ ٨٨٠                                                                                                                                                                  |
| -                                      | المحصوص؛ (٥٠) شدوده؛ ١٨٠٠ ١٨٨٠م                                                                                                                                                                |
| 07                                     |                                                                                                                                                                                                |
|                                        | هامش سفلی: ۱۲۵ أبو القاسم انوجور بن الأخشيد (تولی فی ۹۳۹م)                                                                                                                                     |
| 70                                     | هامش سفلی: ۱۲۵ أبو القاسم انوجور بن الأخشيد (تولی فی ۹۳۲م)<br>۱۲۲ أبو الحسن على بن الأخشيد (تولى في ۹۳۰م)                                                                                      |
| 70<br>0A                               | هامش سفلي: ١٢٥ ـ أبو القاسم انوجور بن الأخشيد (تولى في ٩٣٦م)                                                                                                                                   |
| 70<br>0A                               | هامش سفلی: ۱۲۵_ أبو القاسم انوجور بن الأخشيد (تولی فی ۹۳۲م)<br>۱۲۲_ أبو الحسن علی بن الأخشيد (تولی فی ۹۳۰م)                                                                                    |
| 70<br>A0                               | هامش سفلی: ١٢٥ أبو القاسم انوجور بن الأخشيد (تولی فی ٩٣٦م)<br>١٢٦ أبو الحسن علی بن الأخشيد (تولی فی ٩٦٠م)<br>١٢٧ كافور (تولی فی ٩٦٥م)                                                          |
| 70<br>0A<br>09                         | هامش سفلی: ١٢٥ أبو القاسم انوجور بن الأخشيد (تولی فی ٩٣٦م)<br>١٢٦ أبو الحسن على بن الأخشيد (تولی فی ٩٦٠م)<br>١٢٧ كافور (تولی فی ٩٦٥م)                                                          |
| 70<br>0A<br>09<br>09                   | هامش سفلی: ١٢٥ أبو القاسم انوجور بن الأخشيد (تولی فی ٩٣٦م)<br>١٢٧ أبو الحسن علی بن الأخشيد (تولی فی ٩٦٠م)<br>١٢٧ كافور (تولی فی ٩٦٥م)<br>١٢٨ أبو الفوارس أحمد بن علی بن الأخشيد (تولی فی ٩٦٥م) |
| 70<br>0A<br>09<br>09                   | هامش سفلی: ١٢٥ أبو القاسم انوجور بن الأخشيد (تولی فی ٩٣٦م)                                                                                                                                     |
| 70<br>00<br>00<br>00<br>11<br>17       | هامش سفلی: ١٢٥ أبو القاسم انوجور بن الأخشيد (تولی فی ٩٣٦م)                                                                                                                                     |
| 70<br>00<br>00<br>00<br>71<br>77<br>77 | هامش سفلی: ١٢٥ أبو القاسم انوجور بن الأخشيد (تولی فی ٩٣٦م)                                                                                                                                     |
| 70<br>00<br>00<br>71<br>71<br>77       | هامش سفلی: ١٢٥ أبو القاسم انوجور بن الأخشيد (تولی فی ٩٣٦م)                                                                                                                                     |

|          | هامش سفلی: سنة ۲۹۱هـ = ۷۷۹م                             |
|----------|---------------------------------------------------------|
| ۷۱       |                                                         |
| 77       | من سنة ٢٦٧هـ إلى ٢٧٧ = ٨٨٠م إلى ٨٩٠                     |
| ۸۲       | من سنة ۲۷۷هـ إلى ۲۸۷= ۸۹۰م إلى ۰۰هـ                     |
| 91       | من سنة ۲۸۷هـ إلى ۲۹۷ = ۹۰۰ م إلى ۹۰۹                    |
| ۲۰۱      | من سنة ۲۹۷هـ إلى ۳۹۷ = ۹۰۹م إلى ۲۰۰۳                    |
| 440      | من سنة ٣٩٧هــ إلى ٤٥٦ = ١٠٠٦م إلى ١٠٦٣                  |
| <b>Y</b> | الخطوط: من سنة ٢٥٦هـ إلى ٥٠٠ = ١١٠٦م إلى ١١٠٦.          |
| ۲۸۸      | السيرة الثالثة والعشرين من سير البيعة المقدسة           |
| 798      | (٥٦) أنبا خاييل (خايال الثالث): ٨٨٠/ ٨٩٤م               |
| 494      | (٥٧) الأب غبريال، ٩١٠/ ٩٢١م                             |
| 444      | (۵۸) قزما (قسما)؛ ۹۳۲/۹۲۱                               |
| TE T     | هامش سفلي: مصر من حكم الطولونيين حتى نهاية حكم المماليك |
| TE T     | أولاً: مصر في عصر الطولونيين (٨٦٨/ ٥٠٥م)                |
| TET      | ۱ــ أحمد بن طولون في سامرا                              |
|          | ٢ ــ أحمد بن طولون في مصر                               |
| ٣٤٣      | الخطوط: (٥٩) انبا مقاره (مكاريوس): ٩٣٢/ ٩٥٢م            |
| 455      |                                                         |
| ۲۲۳      | هامش سفلی: ۳ـ مصر دولة مستقلة                           |
| ۸۲۳      | المخطوط (٦٠) تاوفانس: ٩٥٢/ ٥٥٦م                         |
| 777      | (۱۱) مینا، ۲۰۱/ ۹۷۶م                                    |
| ٤٠٦      | هامش سفلی: ٤ــ أحمد بن طولون يؤسس امبراطورية مصرية      |
| ٤١٤      | المختطوط (٦٢) انبا ابرهام (ابراهيم) السرياني ٩٧٤/ ٩٧٨م  |
| ٤١٧      | هامش سفلی: ٥ ــ مصر في عهد خمارويه بن أحمد بن طولون     |
| 272      | ٦ ــ الدولة الطولونية بعد خمارويه                       |
|          | ٧ المصريون والدولة الطولونية                            |
| 473      |                                                         |

|   | هامش سفلي: ثانيا: مصر بعد الطولونيين وقبيل الاخشيديس (٩٠٥) |
|---|------------------------------------------------------------|
|   | ٥٣٩م)                                                      |
|   | ١ ــ ثورة ابن الخليج                                       |
|   | ٢ – محاولات الفاطميين للاستيلاء على مصر                    |
|   | ثالثا: مصر في عصر الأخشيدين (٩٣٥/ ٩٦٩م)                    |
|   | ١ ــ أسرة الأخشيد                                          |
|   | ٢ _ محمد طغج الأخشد وتوليه مصر                             |
|   | ٣ ـ تثبيت محمد بن طغج في مصر واتساع سلطانه                 |
|   | المخطوط: (٦٣) فيلاتاوس (فلتاؤس): ٩٧٩/ ٢٠٠١م                |
|   | هامش سفلي: ٤ ـ الأخشيد والخلافة العباسية                   |
|   | o _ الأخشيد والحمدانيون                                    |
|   | ٦ _ مصر والخلافة بعد وفاة الأخشيد                          |
|   | ٧_ علاقات مصر الخارجية في عصر الأخشيدين                    |
|   | <ul> <li>أ_ مع الخلافة العباسية</li></ul>                  |
|   | ب_ مع الحمدانيين                                           |
| - | ح مع البيزنطيين                                            |
|   | د _ مع النوبين                                             |
| • | هـ مع الفاطميين                                            |
|   | <ul> <li>٨ – مصر والدولة الأخشيدية</li> </ul>              |
| • | رابعا: مصر في عصر الفاطميين                                |
|   | (١) مصر في عصر الخلفاء الفاطميين                           |
|   | ١_ خلافة المعز لدين الله في مصر                            |
| • | ٢ _ خلافة العزيز بالله                                     |
| • | ٣ _ خلافة الحاكم بأمر الله                                 |
|   | ٤ _ خلافة الظاهر لاعزاز دين الله                           |
|   | ٥ _ خلافة المستنصر بالله                                   |

| ٠٢٠   | لخطوط: (۱۶) زخاریاس:۱۰۰۲/۱۰۰۲م                |
|-------|-----------------------------------------------|
| 110   | ىامش سفلى: ٦ ـ خلافة المستعلى بالله           |
| ۳۲٥   | ٧ خلافة الآمر لأحكام الله                     |
| ٥٢٧   | ٨- خلافة الحافظ لدين الله                     |
| ١٣٥   | ٩ــ خلافة الظافر بأمر الله                    |
| 044   | ٠ ١ ــ خلافة الفائز بنصر الله                 |
| ٤٣٥   | ١١ ـ خلافة العاضد لدين الله                   |
| 024   | القتل سياج الطغيان (هامش عن الحاكم بأمر الله) |
| ٥٨١   | (٢): الحضارة المصرية في عصر الخلفاء الفاطمين  |
| ٥٨١   | ١ ـ نظم الحكم والإدارة                        |
| ٥٨٧   | * حول الدعوات الدينية لدعاة الحاكم بأمر الله  |
| 717   | ٢ ـ الحالة الاقتصادية                         |
| 717   | ٣ ــ مظاهر الحياة الاجتماعية                  |
| ٥٢٢   | ٤ – الحياة الثقافية                           |
| 777   | خامسا: مصر في عصر الأيوبيين والمماليك         |
| ٦٣٣   | (١) مصر في عصر الأيوبيين                      |
| 737   | ١ ــ صلاح الدين وقيام الدولة الأيوبية١        |
| 707   | ٢ - صلاح الدين والصراع ضد الصليبين            |
| ٠٢٢   | ٣ – مصر في عصر خلفاء صلاح الدين               |
| 777   | ٤ ــ نظام الحكم والإدارة في العصر الأيوبي     |
| 777   | ٥ ــ النشاط الاقتصادى في العصر الأيوبي        |
| ٦٧٠   | ٦ ــ الحياة الاجتماعية في العصر الأيوبي       |
| 777   | ٧ــ الحياة الدينية والعلمية في العصر الأيوبي  |
| ٥٧٢   | ٨ــ الجيش والاسطول في العصر الأيوبي           |
| 777   | ٩_ مصر والحروب الصليبية                       |
| 9 4 4 | (٢) قيام دولة سلاطين المماليك                 |

| - | هامش سفلي: ١ــ نهاية الدولة الأيوبية                         |
|---|--------------------------------------------------------------|
| - | ٢ ــ نظام المماليك وحياتهم                                   |
| - | ٣ ــ المماليك والتتار                                        |
|   | ٤ ـ سلاطين المماليك البحرية (الدولة التركية)                 |
|   | ٥ ـ المماليك والصليبون                                       |
| - | المخطوط: (٦٥) سانوتيوس (شنوده) ١٠٣٢/ ٢٤٠١م                   |
|   | هامش سفلي: ٦ ــ النشاط الاقتصادي في عصر سلاطين المماليك      |
| - | ٧ ــ نظام الحكم والإدارة والقضاء في عصر سلاطين المماليك ···· |
| - | ٨ ــ النظام الاقطاعي الشرقي والفلاح                          |
| - | ٩ – سلاطين المماليك البرجية (دولة الجراكسة)                  |
| • | ١٠ _ الحياة العامة في المدن في عصر سلاطين المماليك           |
| J | *المصريون المسلمون وأحموالهم الدينية في العصم                |
| - | المله ک                                                      |